

# المنسوب إلى الزجسساج

تحقيق ودراسة ابراهيم الابياري

«القسم الأولس»

المناشرون؛ دارالكتبالاسلامية دارالكتاب للصرك دارالكتاب اللبناني القامعة بيروت

## بساندالهم الرحيم

### تمهيد لاتقديم

هــذا الكتاب يمل اسم " إعراب القرآن " ويحل إلى جانب هــذا العنوان اسم مؤلف . هو « الزجّاج » .

وحول اسم الكتاب ، وحول اسم المؤلف دراسة ، سيكوب مكانها في آمر الكتاب مع الفهارس .

من أجل هذا جملت هذه الكلمة تمهيداً لاتقديماً ، أردت أن أشير إلى هذا الذى شككت فيه ، و إلى هذا الذى أنتويه . كما أردت أن أشير إلى أن هذه النقسمة ، التى ستخرج بالكتاب في أقسام ثلاثة ، هذا أولها — ليست من صنع المؤلف ، فلقد جعل المؤلف كتابه أبوابا تبلغ التسمين ، لم يفعل غير هذا ، وجعلنه أنا أقساماً يمليها الحجم و يمليها التيسير ؛ يضم كل قسم أبوابا كاملة . ولسوف يمضى صفحات الأقسام متصلة ، لتكون في مجموعها كتابا واحدا ، تفصل بينه ههذه التجزئة ، ولتستوى فهارسه في يسر لايضار بتلك التجزئة .

هذا ما أردت أن أمهد به ، لأصل القارئ بالكتاب و بعملى ، فلا يسبق بالاستدراك على قبل أن يبلغ الكتاب أجله .

إبراهيم الأبيارى

# بساسالهمالوسيم

#### مقدمة المؤلف

التاني على الأول .

... ما جاء في التنزيل وقد حذف منه حرف الجر .

ــ ما جاه فى التنزيل وقدر يدت فيه "لا "و "ما" ، وفى بعض ذلك اختلاف وفى بعض ذا اتفاق .

ما جاء في التنزيل من الأسماء التي سميت بها الأفعال

\_ ما جاء فى التغزيل مر. أسماءالفاعلين مضافة إلى ما بعدها بمعنى الحال أو الاستقبال .

ـــ ما جاء في التنزيل من إجراء "غير" في الظاهر على المعرفة .

\_ ما جاء فى التنزيل من كاف الخطاب المتصلة بالكلمة ولاموضع لها من الإعراب .

ما جاء في التنزيل من المبتدأ و يكون الاسم على إضمار المبتدأ
 وقد أخبر عنه بخبرين

ـــ ما جاه في التنزيل من الإشمام والروم .

ما جاء في التنزيل و يكون الجار والمجرور في موضع الحال
 عتملا ضميراً من صاحب الحال

« الخامس

« السادس « السابع

« الثامن

ه التاسع

« العاشر

« الحادى عشر « الثانى عشر

<sup>«</sup> الرابع

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل .

الباب النااث عشر 👚 ما جاء في التنزيل دالا على جواز تقديم خبر المبتدأ .

الباب الرَّابع عشر \_\_\_ ما جا في التنزيل وقد حذف الموصوف وأقيم صفته مقامه .

الباب السادس عشر ﴿ ﴿ مَا جَاءُ فِي التَّنزيلِ وقد حذف منه همزة الاستفهام . ﴿

الباب للسابع مشر . . . ما جاه في التنزيل من اجتماع الهمزتين .

الباب الثامن عشر ماجاه في التنزيل من لفظ "من" و "ما" و "الذي" و "كل" و "أحد" وغير ذلك .

الباب العشرون \_\_\_ ما جاء في التغريل من حذف المفعول أو المفعولين .

الباب الحادي والعشرون 🛈 ما جاه في التنزيل من الغلروف التي يرتفع ما بعدهن بهن .

الباب الثانى والعشرون ـــ ما جاه في التنزيل من "هو" و" أنت " فصلا ويسميه الباب الثانى والعشرون ـــ ما جاه في التنزيل من "هو" و"

الباب النالث والعشرون \_ ما جا. في الننزيل من المضمرين إلى أي شيء يعود مماقبلهم.

الباب الرابع والعشرون \_ ما جاء في التنزيل وقد بدل الاسم من المضمر الذي قبله

الراب الخامس والعشرون ـــ ما جاء في الننز بل من الكلمات التي فيها همزة ساكنة .

الباب السادس والعشرون ــ ما جاء في الننزيل من العطف على الضمير المرفوع .

الباب السابع والعشرون — ماجاء في التنزيل ممالحقت فيه إن التي للشرط ومالحقت النون فعل الشرط .

الباب الناءن والمشرون \_ ما جاء في التنزيل عقب آسمين كفيا عن أحدهما أكتفاء للباب الناءن والمشرون \_ ما جاء في التنزيل عقب آسمين كفيا عن أحدهما أكتفاء

to make that the world

الباب التاسع والمشرون ـــ ما جاء في التنزيل مما صار الفعل فيه عوضا عن نقصان لحق الكلمة .

الباب الحادى والثلاثون ـــ ما جاه في التغريل من حذف "إن" وحذف المصادر والفصل يين الصلة والموصول .

الباب الثاني والثلاثون \_ ما جاء في التنزيل من حذف حرف النداء والمنادى .

الباب الثالث والثلاثون \_ ما جاء في التنزيل وقد حذف منه المضاف إليه .

الباب الراج والثلاثون ـــ ما جاء في التنزيل من حروف الشرط ودخلت عليه اللام الباب الراج والثلاثون ـــ ما جاء في التنزيل من حروف الشرط ودخلت عليه اللام

الباب الخامس والثلاثون ــ ما جاء في التغزيل من التجريد .

« السادس والثلاثون ــ ما جاء في التنزيل من الحروف الزائدة في تقدير وهي غير زائدة في تقدير آخر .

الباب الساج والثلاثون \_ ما جاء في التنزيل من التقديم والتأخير وغير ذلك .

« الثامن والثلاثون ـــ ما جاء في التنزيل من آسم الفاعل الذي يتوهم فيه جريه على غير من هو له ، ولم يبرز فيه الضمير .

الباب الناسع والثلاثون \_ \_ ما جاء في التنزيل نصباً على المدح و رفعاً عليه .

« الأربعون ـــ ما جاء في التنزيل من المبتدأ المحذوف خبره .

« الحادى والأر بعون ــ ما جاء في التنزيل من "إن" المكسورة المحففة من " إن " .

« الثاني والأر بعون ــ ما جاء في التنزيل من المفرد و يراد به الجمع .

« الثالث والأر بعون ــ ما جاء في التنزيل من المصادر المنصوبة بفعل المضمردل عليه ما قبله .

الباب الرابع والأربعون \_ ما جاء في التنزيل من دخول لام إن على اسمها وخبرها .

« الخامس والأر بعون ــ ماجاء فىالتنزيل وفيه اختلاف بين سيبويه وأبى العباس ·

الباب السادس والأربعون - ما جاء في التعريل من إدخال همزة الاستفهام على الشرط والجراء .

- « السابع والأربعون ـــ ما جاء في التنزيل من إضمار الحال والصفة جميعا .
  - « النامن والأر بعون ــ ما جاء في التنزيل من الجمع يراد به التثنية .
  - « التاسع والأربعونُ ـــ ما جاه في التنزيل منصو با على المضاف إليه .
    - « الخسون ﴿ ﴿ مَا جَاءُ فِي التَّرْيِلُ وَ إِنْ فِيهُ بَعْنِي أَيْ .
- « الحادي والجسون ــ ماجاء فالتنزيل من المضاعف وقدأبدلت من لامه عرف لين.
  - « الناني والحسنون ﴿ مَا جَاءَ فِي التَّنزيلِ مِن حَذْفٍ وَاوَ العَطْفُ ﴿
- « الثالث والخمسون ــــ ما جاء في التنزيل من الحروف التي أقيم بعضها مقام بعض.
  - « الرابع والخمسون ـــ ما جاء في التنزيل منآسم الفاعل المضاف إلى المكني .
    - « الخامس والخسون بـ ما جاء في التنزيل في جواب الأمر .
- ه السادس والخسون ــ ما جاء في التنزيل من المضاف الذي اكتسب من المضاف
   إليه يعض أحكامه ...
- « السابع والخمسون ــــــ ما جاء في التنريل وصار المضاف إليه عوضا عن شيء محذوف.
- « النامن والخسون ـــ ما جاء في التنزيل معطوفا وليس المعطوف مغايرا للعطوف طيه .
  - « التاسع والجمعون حد ما جاء في التنزيل من التاء في المضارع .
- « الستون ـــــــــما جاء فى التنزيل من واو الحال تدخل على الجملة من الفعل والفاعل :
  - « الحادي والستون \_ ما جاء في التنزيل من حذف "هو" من الصلة .
- « الثانى والستون ـــ ما جاء فى التنزيل من إجراء غير اللازم مجرى اللازم ، و إجراء النازم بحرى غير اللازم .
- « التالث والستون ــــــ ما جاء في التنزيل من الحروف المحذوفة لشبهها بالحركات .

- الباب الرابع والستون \_ ما جاء في التنزيل أجرى فيه الوصل مجرى الوقف .
  - انظامس والستون \_ ما جاه فى النزيل من باب النسب .
- السادس والستون \_ ما جاء في التنزيل أضمر فيه المصدر لدلالة الفعل عليه .
- « السابع والستون ـــ ما جاء فى التنزيل على وزن مفعل بفتح العين ويراد به المصدر و يوهمك أنه مكان .
  - « الثامن والستون ـــ ما جاء من حذف إحدى التاءين في أول المضارع.
  - « التاسع والستون ـــــ ما جاء في التنزيل حمل فيه الاسم على الموضع دون اللفظ .
- « السبعون ـــ ما جاء في التنزيل حــل فيه ما بعد إلا على ما قبله وقد تم. الكلام ٠
  - « الحادي والسبعون ـــ ما جاء في التغزيل وقد حذف منه ياء النسب ،
  - « الناني والسبعون ما جاء في النزيل وقد أبدل المستثنى من المستثنى منه ه
- « الثالث والسبعون ـــ ما جاء في التنزيل وأنت تظنه فعلت الضرب في معنى ضربته.
  - « الرابع والسبعون ـــ ما جاء في التنزيل مما تخرج على أبنية التصريف ·
    - الحامس والسبعون ما جاء في التنزيل من القلب والإبدال .
- « السادس والسبعون ــ ما جاه في التنزيل من إذا الزمانية و إذا المكانية وغير ذلك .
  - « السابع والسبعون ـــ ما جاء في التنزيل من أحوال النون عند الحروف
    - « الثامن والسبعون ــ ما جاء في التنزيل وقد وصف المضاف بالمبهم ·
  - « التاسع والسبعون ـــ ما جاء في التنزيل وذكر الفعل وكني عن مصدوه .
    - « الثمانون \_\_ ما جاء في التنزيل وعبر عن العقلاء بلفظ العقلاء .
- الحادى والثمانون ـــ ما جاء في التنزيل وظاهره يخالف ما في كتاب سيبونيه ، ور بما يشكل على البزّل الحدّاق فيغفلون عنه .
- « الثانى والثمانون ــ ما جاء في التنزيل من اختلافهم في لفظة " ما " من أي قسمة هي ؟

الباب الثالث والثمّانون ــــــــ ما جاء فى التنزيل من تفنن الحطاب والانتقال من الغيبة إلى التكلم ... الخطاب ، ومن الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى المتكلم ..

الباب الرابع والثمانون - نوع آخر من إضهار الذكر

ه الخامس والثمانون ـــ ما جاء في التنزيل حمــل فيه الفعل على موضع الفاء في جواب الشرط فجزمه .

الباب السادس والثمانون \_ ماجاه في التنزيل وقد رفض فيه الأصل واستعمل ما هو فرع.

« السابع والثمانون ـــــ ماجاء فىالتنزيل من القراءة التي زواها سيبويه فى كتابه .

« الثامن والثمانون ــ وهذا نوع آخر من القراءات

الباب الناسع والثمانون ـــــ ما جاء في التَّنزيل من ألفاظ استعملت استمال القسم وأجيبت بجواب القسم .

الباب التسعون -- ما جاء في التنزيل من الأفعال المفرغة لما بعد إلا .
فهذه تسعون بابا أخريجُها من التنزيل بعد فكروتامُل ، وطول الإقامة على درسه ،
لبتحقّق للناظر فيه قولُ القائل :

أحبب النّحو من المِسلم فقد يُدوك المرءُ به أعلى الشّرف إنما النّحويُ في مجلسه كشهاب ثاقب بين السّدَف يَخرج الدّرة من بين الصّدف يَخرج الدّرة من بين الصّدف واتّشد أبو الحسن الكسائي :

 <sup>(</sup>١) نسبت هذه الأبيات لجامع العلوم على بن الحسين ( اثبات الرواة · ٢ : ٢٤٩ ، بنية الوعاة :
 ٢ : ١٦٠ ومعجم الأدباء : ١٣ : ١٦٦ )

 <sup>(</sup>٢) هو أبو الحسن على بن حمزة الكسائى إمام فى اللغة والنحو والقراءة ، من أهل الكوفة وكانت وفاته
 سنة تسع وثمانين وماثة ( ١٨٩ هـ) ( إإنباه الرواة : ٢ : ٢٥٦ ) .

/ وأتقاء كُلُّ من جالسه مِن جَلِيس ناطق أو مُستعع ٢/ق وإذا لم يُبصر النحو الذي هاب أن يَنطق جُبْنًا (١) فأقلع نـتراه يَنصب الجـرُّ وما كان من نَصيب ومِن بَرِّ(١) وفع يَقرأ القـرآن لا يَعرف ما صَرَّف الإعرابُ فيــه وصَنع وإذا يُبصره (١) يقـرؤه وإذا ما شك في حَرف رجع ناظراً نيــه وفي إحرابه فإذا ما عَرف الحقّ (١) صَدع

<sup>(</sup>١) في إنباه الرواة (٢ : ٢٦٧) : ﴿ فَا قَطْعُ ﴾ •

٢١) رواية اليت في إنباء الوأة :

فرّاء ينصب الرفسيع وما كان من نصب ومن شغض دفع

<sup>(</sup>٣) نى إنباه الرواة : ﴿ يَعْرِفْ ﴾

<sup>(2)</sup> في إنباه المعاة : ﴿ المعن ﴾ •

| - ~~ |   |          |                                       |  |
|------|---|----------|---------------------------------------|--|
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          | 2.7                                   |  |
|      | • |          | ·                                     |  |
|      |   |          | • ×                                   |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          | 1.5                                   |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          | * .                                   |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          | i i                                   |  |
|      |   |          | 3 T ,                                 |  |
|      |   |          | 4                                     |  |
|      |   |          | 1                                     |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          | * = * =                               |  |
|      |   |          | *-                                    |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          | 1 0                                   |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |
|      |   |          | A                                     |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          | 2.7                                   |  |
|      |   |          | 30.0                                  |  |
|      |   |          | V                                     |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          | torn &                                |  |
| à    |   | <b>V</b> | W                                     |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          | i                                     |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          | - T                                   |  |
| •    |   |          |                                       |  |
|      |   | , to 1   |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |
|      |   |          |                                       |  |

## الأول/

## هذا باب ما ورد فى التنزيل من إضمار الجمل

ولا شك أنك قد عرفت الجُمُل ، ألا تَرَى أنهم زعموا أنَّ الجمل أثنتان ''': فعلَّبة وَاسمَية ، وَقد وَرد القَبيلان في الَّننزيل .

وذَكر إضارَ الجُمُل سيبويهِ في مواضع : من ذلك قولُه :

« العِبَادُ عَجِزَيُون بأعمالهم ، إن خيرًا فخير ، و إن شرًا فشر» (٢) أى إن عملوا خيرا فالحَجزئُ به خير .

ومثله :

«هذا ولاَ زَعمانِك» ("، أى: ولاأتوقم . أو : «فَرَقًا خير من حُب» ("، أَى : أُفَرَقُ خير من حُب» (أَى : أُفَرَقُ (" .

 <sup>(</sup>۱) في الأصل : « اثنان» (۲) هو من شواهد النحو ، و يروى « الناس مجز يون بأعمالهم» الخ .

<sup>(</sup>۲) حذا مثل ، يتال لمن يزم زحمات و يصح غيرها . أى هذا هو الحق ولا أتوهم زحما ك وما زحمت .

ومته قول ذی الرمة :

لقد خط رومي ولا زعماته لمنبة خطا لم تطبق مفاصله

وانظر الكتاب لسيبويه ( ١٤١:١ ) وشرح المفصل لابن يميش ( ٢٧:١ ) ٠

 <sup>(3)</sup> قبل : أول من تكلم بذلك رجل هند الحجاج ، وكان صنع هملا فاستجاده الحجاج ، وقال : كل هذا حبا ؟
 فقال الرجل مجميها : « أو فرقا خيرا من حب! » • أى فعلت هذا لأني أفرقك فرقا خيرا من حب •

 <sup>(</sup>٥) ق الأصل : « الفرق » وهو تحريف ، والتصويب من شرح المفصل لاين يعيش (١ : ١١٣ )
 والكتاب لسيويه (١ : ١٣٦ ) ،

قال'' : وحدثنا أبو الخطّاب'' أنه سمع بعضَ العرب ، وقيــل له : لمَ أفسدتم مكانكم هذا؟ قال : الصبيانَ يا أبى . فنصب ، كأنه حَذر أن يُلام فقال : لُم الصّبيان''

ومن ذلك قولُه عزَّ وجل : ( بِسيم اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرِّحيمِ ) (١) .

قال: التقدير: أبدأ بآسم الله. أو:بدأتُ بآسم الله،أو: اَبدأ باسم الله. وأضمر قومٌ فيها اسمًا مفردا على تقدير: ابتدائى باسم الله: فيكون الظرف خبراً للبتدأ.

وفيه [...](٥) :

فإذا قدَّرت « أبدأ » أو « أبدأ » (1) يكون « بأسم الله » . في موضع النصب مفعولًا به (1) .

و إذا قدرت : أبتدائى باسم الله ، يكون التقدير : ابتدائى كائن باسم الله، ويكون في « باسم الله » ضمير التقل إليه من الفاعل(›› المحذوف ، الذي هو الخبر حقيقة .

ومنه قوله [ تعالى ] : ( و إذْ قَالَ رَبَّكَ ) (^ أَى : وَآذَكُرَ إِذْ قَالَ رَبَّكَ . و إِن شِنْتَ قَدَرَت : وابتداء خلقكم إذْ قال ربك .

<sup>(</sup>١) القائل : ميبويه - .

 <sup>(</sup>۲) أبو الخطاب : هو الأخفش الأكبرعبد الحميد بن عبد الحميد . كانت وفاته صنة ١٧٧هــــ ٩٣م .
 بنية الوماة (ص ٢٩٦) .

<sup>(</sup>٣) الكتاب لسيبويه (١٠١ ١٧٨) وشرح المفصل لابن يعيش (١٠٦:١) .

<sup>(</sup>٤) فانحة الكتاب : ١

<sup>(</sup>a) ما بين المربعين بياض بالأصل . (٦) فاتنه الصورة الثانية : « بدأت » .

 <sup>(</sup>٧) بريد ما كان على وزن «فاعل»

<sup>(</sup>A) البقرة : ۲۰

وكذلك قوله تعالى : ( وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ) `` أَى : وَآذَكُرَ إِذْ قَلْنَا لِللاَئْكَةُ .
وجميع « إِذْ » فى الننزيل أكثره / على هذا .

ومِن حَذْف الجملة قولُه تعالى: (فَقُلْنَا آضِرِبْ بِعَصَالَكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْفَجَرَتُ)'' أى : فضرب فأنفجرت .

نظيره في «الأعراف» و «الشعراء»: فضرب ( فَانْبَجَسَتُ )" ؛ فضرب ( فَأَنْفَكَقَ) '' .

ومن ذلك قوله تعالى : ( فَمَنِ آضُطَرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَاد). (° أى : فن اضطر فَأْكُل ، وهو فى صلة « مَنْ » و « غيرَ » حال من قوله ( اضطُرَ ) ، أو من الضمير فى « أكل » . وفيه كلامً بأتيك فى حذف المفعول .

ومثله : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَرِ يضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةً مِن أَيَامٍ). (''أى: فأفطر فعدة من أيام ، موضعين جميعاً (''

ومثله : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةً ﴾. (٦٠ أَى: فَبُغطِرونَ فَفَدْية .

ومثله: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَو بِهِ أَذَى مَنْ رَأَسِهِ فَفَدْيَةً مِن صَبَامٍ) (^' أَى: حَلَقَ فَفَدِيةً .

فهذه أفعال حُذفت من الصَّلة .

<sup>(</sup>١) القرة: ٢٤ (٢) الغرة: ٦٠

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٦٠ (٤) الشعراء: ٦٣

 <sup>(</sup>a) الأنعام : ۱۹۵ (٦) البقرة : ۱۸۹

 <sup>(</sup>٧) يريد هذه الآبة الكريمة والتي بهدها: (وبن كان مريضا أو على سفر ضدة من أيام أخر)

<sup>(</sup>٨) القرة: ١٩٦

ومثله : ( بَبْلُ مِلَّةَ إِبرَاهِيمَ حَنيفًا) ١٠٠ أي: تَتَبع ملة إبراهيم حنيفا ﴿ والكِسائي يقول : نكون أهلَ ملة إبراهيم حنيفا .

ومثله : (صَبْغَةَ اللهِ )(٢) أي : الزموا صبغة الله .

فأما قوله [تعالى]: ﴿ ذَلِكَ كُفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَآخَفَظُوا ﴾ ". فالتقدير: إذا حلفتم وَحنتتم . فحذف «حنثتم» [و] لا بُد من إضماره ؛ لأن الكفّارة بالحنث تجب لا بذكر أسم الله .

وهذه من طرائف العربية ؛ لأن « حنثتم » معطوف على « حلفتم » ؛ و «حلفتم» مجرور بالإضافة ، فكأنه قال : وقت حَلفكم وحتثكم ، والمَتعارف حُذْف الْمُضاف دون الْمُضاف إلبه .

وقد جاء ذلك أيضا في التنزيل ، وله باب في هذا الكتاب .

ومن ذلك إضمار « القول » في قوله [ تعالى ] : ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُلُوا )(\*) في الموضعين في سورة البقرة .

وفى قوله تعالى : ﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعُ رَبِّمْ خُذُوا ﴾ . أى قلنا لهم :

ومثله : ﴿ وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقُواعِدُ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمُعِيلُ رَبَّنَا) ١٠٠ أي: يقولان : ربنا ً

<sup>(</sup>١) الغرة : ١٣٥٠ (٢) البقرة : ١٣٨

<sup>(</sup>۳) المائدة : ۲۹ (٤) البقرة : ٦٣ و ٩٣

<sup>(</sup>ه) الأمراف ، ١٧١ (٦) البقرة: ١٢٧

ومن ذلك قوله تعالى : ( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهِ قِيامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمَ وَيَقَكُرُونَ فِي خَلْقِ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا ) ( أَى: يقولون : ربنا . عن الاَخفش ، لاَنه يبندئ بقوله : ( الذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا ) ( ويسند إليه « يقولون » المُضمر .

مثله: (وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاجِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِـْكُلِّ شَيْءٍ خَلْدُهَا بِقُوَّةٍ )(٢) أَى فقلنا له : خُذُها بقُوَّة .

ومنه قولهُ تعالى : ( والمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِن كُلِّ بابٍ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ )" أى: يقولون : سلام عليكم .

ر ومنه قوله تعالى فى قول الخليل : (ثُمُّ لَنَانْزِعَنَّ مَنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُم الْمَانْزِعَنَّ مَنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُم الرَّهُمُ لَنَانْزِعَنَّ مَنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُم الرَّهُ اللَّهُ عَلَى الرَّخْمِنِ ) ('' .

قال: التقدير: مَن يُقال لهم: أيُّهم؛ فَحَذَف « القول » ، كقولهم: وكانت عُقَيلٌ خامِرى أُمَّ عامرٍ (°)

فيحمــله على الحكاية دون « لَنَنْزِعَنَ » ، [على ] تعليق العلم عنـــد الكوفيين . [و] يجوز أن يكون تقديره : لننزعن كُل شيعة .

<sup>(</sup>۱) آل عران: ۱۹۱ (۲) الأعراف: ۱۹۵

<sup>(</sup>٢) ازعد : ۲۳

 <sup>(</sup>٥) خامرى : استترى . وأم عامر : الضبع . وهذا الةول استعاق لها ، فهى -- كما زحموا -- من أحق الدواب ، و إذا أرادوا صيدها رموا فى جحرها بحجر فتحسبه شيئا تصيده فتخرج ، فتصاد عند ذلك . والبيت للا خطل والرواية فيه :

على حبن أن كانت عقيل وشائظا وكانت كلاب خامرى أم عامر (الكتاب ١ : ٢٠٩) .

وكذلك يجوز عندهم: لنَنزعنهم مُتشايعين ننظر أيُّهم أَشدٌ ١٠٠٠ .

وسيبويه يجعله مُبنيًا على الضم .

ومن إضارالقول قوله تعالى: (وآخَرُ مَنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ. هٰذَا فَوْجُ مُفْتَحِمٌ) ١٠٠٠. أى يقال لهم : هذا فوج مقتحم معكم .

ومنه قوله تعالى : ﴿ وَالدِّينَ التَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ مَا نَعْبُدُهُمْ ﴾ "". أى: يقولون : ما نعبدهم « فيقولون » خبر المبتدأ .

ومنهم من جعل « يقولون » في موضع الحال ، وجعل الخبر قوله : ( إِنَّ اللهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيهَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ) (٢٠ .

ومنه قوله تعالى : ( إِنَّمَ نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ )'' أَى : ﴿ يَقُولُونَ ﴾ : ﴿ إِنَّمَ نُطُعِمُكُمْ ﴾ إذ الآيتان داخلتان فى ﴿ القولِ ﴾ فلا وقف على قوله : ﴿ وَلاَ شُكُورًا ﴾''

ومنه قوله تعالى : (كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبُّكُمْ ) ١٠٠٠.

 <sup>(</sup>١) ق الكلام اضطراب مرده إلى نقص . وبجل ما في الآية من أقوال : رفع « أيهم » على الحكاية .
 والمعنى ثم لنتزعن من كل شيعة الذين يقال لهم أشد .

قال ابن النعاس : ورأيت أ با اسحاق الزجاج يختار هذا القول و يستحسنه ·

<sup>(</sup>۲) ص ۱ ۸ ه ۹ ۹ ه

<sup>(</sup>۳) ازم: ۲

<sup>(</sup>١) الإنسان : ٥

 <sup>(</sup>٥) فى الأصل بعد قوله «ولا شكورا» جامت العبارة : « بارازى مالك وكتاب الله ! » . وظاهر أن هذه العبارة : من زيادات قارى. فى الحاشية ، قالنبست على الناسخ فرادها فى المتن . فالرازى متأخرالوقاة عن الزجاج .
 هذا إلى أن الرازى عند تفسير هذه الآية — التفسير السكبيرج ٨ : ص ٢٩٥ — لم يعرض لشى. من هذا .
 (٢) سا د ه د

ومن إضمار « القول » قوله [ تعالى ] : ( وَاشْجُدْ وَأَنْتَرِبْ ) الله ، أَى: قُلُ للإنسان الطاغى : واقترب تَرَ العجب .

ومثله : ( قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ )''، تقديره: قل لهم: قد جاءكم ، فأضمر « قل » . يدل عليه قوله [تعالى] : ( وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَنِيظٍ )'".

• •

ومن إضمار الجملة قوله تعالى: (فَأْنِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ، قال : أَلَمْ نُرَبِّكَ ) (\*) أَى: فأتياه وقال له : أَنْ نُربِّكَ ) (\*) أَى: الله الله وقال أَنْ نُربِّكَ ] \*).

ومن ذلك قوله تعالى : (كُسِبُّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُّوَ وَالْآصَالِ \* رَجَالُ ) '' فى قراءة أبن عامر'' مرتبا اللفعول '' ، كأنه قيل : من يسبِّحُ ؟ فقال : يُسبِّحه رجال .

<sup>(</sup>١) البلق: ١٩ (٢) الأنمام: ١٠٤

<sup>(</sup>۳) هود: ۸۹ (۱۸ (۳) الشعراه: ۱۸

 <sup>(</sup>٥) في الأصل : « فقال فن ربكا » وما بين القوسين المربعين زيادة يستقيم بها الكاذم .

<sup>(</sup>٦) النور: ٣٦، ٣٧

 <sup>(</sup>٧) هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن دبيعة البحصي ، أبو عمران المقرئ الدمشق . كانت وفاته
 سنة ١١٨ ه (تهذيب التهذيب ه : ٢٧٤ ) .

<sup>(</sup>٨) «يسبح» بكسر الياء المشددة والياء ، قراءة الجمهور ، والفاعل « رجال » ، و بغتح الياء المشددة ، قراءة ابن عامر وغيره ؛ و «رجال» فاعل بغمل محذوف ، وقرأ ابن وثاب وأبوحيوة «تسبح» بكسر الياء المشددة ، وقرأ أبو جعفر « تسبح » بفتح الياء المشددة ، ووجهها أن تسند إلى أوقات الغدو والآصال ، على زيادة اليساء ، وتجمل الأوقات مسبحة ، ( انظر الكشاف ٣ : ٢ ٤٣ — والبحر المحيط لأبي حيان — ٦ : ١ ٤٥٥ و ١٥٥٥)

ومن ذلك قوله تعالى: (واللاني يَنْسِنَ مِنَ المَحِيضِ) (الله قوله: (واللَّائِي لَمْسِنَ مِنَ المَحِيضِ) (الله قوله تعالى: (واللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ فعدّتهن ثلاثة أشهر، فحذف المبتدأ والخبر.

ومن ذلك قوله تعالى : (كَيْسُوا سَوَاءٌ مِنْ أَهْلِ الْكِكَابِ أُمَّةٌ قَانِمَةٌ ) (٢) والتقدير : وأَمة غير قائمة (٣) .

ومنه قوله تعالى: (وتُؤْمِنُونَ بِالْـكَتَابِ كُلِّهِ )'' أى : وهم لايؤمنون به [كله] ، فحذف ، وهم لا يؤمنون [ به كله] »'' .

الله المُجْرِمِينَ ) ( وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ) ( أَى : وسبيل الْمُجْرِمِينَ ) ( أَى : وسبيل المؤمنين ، فحذف ...

 <sup>(</sup>۱) الطلاق : ٤ . وهي مصلة : ( واللائي يئسن من الهيض .ن نسائكم إن ارتبتم ضدتهن ثلاثة اشهر والملائي لم يحضن ) .

<sup>(</sup>۲) کل عران ، ۱۱۲

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « والتقدير : ومنهم أمة غير قائمة » . والتصويب من البحر الهيط ( ٣ : ٣٣ ) وفيه : « قال الفراء : أمة » مرتفعة بسوا- ، أى ليس مستويا من أهل الكتاب أمة قائمة ، موصوفة بما ذكر ، وأمة كافرة ، غذف هذه أبخلة المفاطئة ، ودل طيبا الفسم الأول : كقوله :

عميت إليا الخلب إن الأمره سمع ف أدرى أرشد طلابها التقدير: « أم في » .

<sup>(</sup>٤) آل عران : ١١٩ وأولما : ( ها أتم أولا. تحبونهم ولا يعبونكم ) .

 <sup>(</sup>٥) التكلة من البحر ، وقيه : ﴿ يدل طبيا — أي مل الحذف — إثبات المقابل في : محبونهم ولا يحبونكم » .

<sup>(</sup>٦) وقيل : خص سهيل الجرمين ، لأنه يزم من استبانها استبانة سبيل المؤمنين ، وعليه فلا حذف (البحر ٤: ١٤١) • وعل الحلف ، فيس المحلوف هناجة ، كايشو به سياق المؤلف .

وقبل فى قوله تعالى : (وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ) '' إِنَّ التقدير : وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون ، فحذف ؛ كقوله تعالى : (وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتُكُمْ عَلَى البِغَاء إِنْ أَرَدْنَ)'' . والتقدير : إِنْ أَردْنَ أُنْ يُردَن .

ومنه قوله تعالى : ( يُغشِى اَللَّيْلَ اَلنَّهَارَ) (٣٠ أَى : ويَغشى النهارَ الليلَ ، المحدف

ومنه قولُه تعالى : ( سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الحَرَّ )(١٠ أى : وسرابيل تقيكم البرد، غذف .

وقال تعالى : ( وَلَوْ تَرَى إِذِ الْحَبْرِمُونَ نَا كِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَربِيَّمْ،رَبَّنَا)'°، أى : يقولون : ربنا .

وقال[تعالى]:(أَوْإِذَاجَاءَ وَعْدُ الآخِرَ قِ لِيسُوءُوا وُجُوهَكُمُ )(١) أَى: بعثناهم(١) ليسوءُوا .

وقال [تعالى]: (فَآمِنُوا خَيْراً لَـكُمْ ) (^ أَى : فَـآمَنُوا وأَنُوا خيرا لَـكُمْ ) وقال الكساني (١٠٠٠ : يكن الإيمان خيراً لكم (١١٠٠ .

<sup>(</sup>١) الأنمام : ١٠٩ (٢) النور : ٣٣

 <sup>(</sup>٣) الأعراف: ٣٥ — الرعد: ٣

<sup>(</sup>۵) السجدة: ۱۲ . ۱۷ الإسراه: ۷

 <sup>(</sup>۷) وهو جواب «إذا» يدل عليه جواب «إذا» الأول في قوله تمالي قبل: (فإذا جا، وعد أولاهما بنا مليكم) ، (البحر ٢ : ١٠) .

<sup>(</sup>٨) النساء: ١٧٠ (١٤٠ عذا مذهب الخليل وسيبويه، (البحر ٣ : ٥٠٠) .

<sup>(</sup>١٠) وهوقول أبي عبيدة أيضا . (البحر ٣ : ٤٠٠) .

<sup>(</sup>١١) وثم مذهب ثالث للغراء ، والتقدير: إيمـانا خيراً لكم · يجمل «خيرا» فننا لمصدر محذوف يدل مليـــه الفعل الذي قبله ، (البحر ٣ : ٠٠٠) ·

قواعدِيهِ سَرْحَتَى مالِكِ أو الرَّبَا بِينهِما أَمْهَلَا<sup>(٢)</sup> أَى : التِي مكاناً أَمْهِلَ .

ومن إضمار الجملة قوله تعالى : ﴿ فَقُلْنَا اَشْرِبُوهُ بِبَعْضَهَا كَذَلِكَ يُحْمِي اللهُ اللهُ

يدل على صحة الإضمار قوله : ( ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ )(١٠، فـ هست»: معطوف على « خَرَّ »(٧) .

ومن إضمار الجملة قولهُ تعالى : (فَمَنِ اَضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) (^^. أَى : فأكل غير باغ فلا إثم عليه .

ونظيره في المسائدة : ( فَمَنِ اَضْطُرَ فِي تَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لَإِثْمِ فَإِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحْمُ أَنْ . أَى : فَأَكُلُ غَيْرَ مَتَجَانِف .

<sup>(</sup>١) التغامن : ١٦

 <sup>(</sup>۲) وزادوا مذهبین ، الرابع : إن «خیرا» حال ، والخامس : على آنهـا . فعول « وأنفقوا » .
 ( البحر ۸ ، ۲۸ ) .

 <sup>(</sup>۳) البیت لعمر بن أبی ربیعة • وسرحنا مالك : موضع بعینه • و یروی : «ذو النقا» مكان « أو الربا»
 ( الكتاب لسیبو یه ۱ : ۱۹۳ -- والبحر ۱ : ۱۹۹ ) •

 <sup>(</sup>٤) البقرة : ٧٧ (٥) الأصل : « قاتله » ، وانظر «مفاتيح الغيب للرازي» (١ : ٣٩٥)

 <sup>(</sup>۲) البقرة: ۲۶
 (۷) جمهور المفسرين على أن في الكلام حذفا ، يدل عليه ما بعده وما قبله، والتقدير : فضر بوه في ، دل

<sup>٬</sup>۷۷ جمهور المفسرين طلآن في الكلام حذّة ، يدل عليه ما بعده وما قبله، والتقدير : فضر بوه في . دل على «ضربوه» قوله تعالى : اخترَبُوه ببعضها · ودل على «في» قوله تعالى : « ذَذَكْ يحيىانته الموتى» ولم يقولوا إن ضل القسوة معلوف على هذا الفعل المضمر ·

<sup>(</sup>٨) المقرة ٢٧٣٠

نظيره في سورة النحل : ( فَمَن أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللهُ غَفُورً رَحْجُ )\! . أى : فأكل .

وكذا فى الأنعام: ( فَمَنِ آضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُودٌ رَحِمُّ)''' أى : فأكل .

وفي الآي كلام تراه في حذف المفعول .

ومن إضمار الجملة قوله تعالى : (قُلْ مَنْ كَانَ عَلُوًّا لِجَبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ ) " والتقدير : فَلْيَمُتْ غيظا<sup>(١)</sup> .

نظيره : ( فإن اَسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ مُلَّكًا فِي السَّاءِ فَتَأْنِيَهُمْ بَآيَةٍ ) '' . ولم يقُلُ : فأفعل .

وعلى هذا إضمار جواب ٦ لو ۽ في التنزيل ، كُلها جُمَل حُذفت .

ر قال الله تعالى : (وَلُوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْن الْعَلَـابَ أَنَّ الْقُوَّةُ . در اللهُ عَلَى اللهِ جميعًا ) (١٠ . أى : لَعَلِمُوا أَن القوة .

ومنه قولُه تعالى : (وَلَوْ أَنَّ قُرَآنًا سُيَّرَتْ بِهِ الْجَبَالُ ) ﴿ وَلَمْ يَقُلُ : لَكَانَ هذا القرآن .

<sup>(</sup>١٤ الأنام د ١٤٥

<sup>110</sup> t Jed (1)

<sup>47: 14 (17)</sup> 

<sup>(</sup>٤) وقال النوسيدي: ﴿ الله يرضبارك لاربه هَا ، أو ما أهم هذا التدري ، (البحر؟ ٢٠٠١) •

שו און גיי פרו

<sup>(</sup>e) Ridy : eY

ور الهدور ١

فأما قوله تعالى : ( لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ) " فالتقدير عند الأخفش : ما أَلْمَاكُمُ التَكَاثر ، فأضر لِحَرَى ذكره في أُول السورة .

وعند غيره : لو تعلمون علم اليقين لعلمتُم أنكم ستَردون الجميم في الآخرة . دلّ على هذا الخلاف (كَتَرُونَ الجَحِيمَ )("

قاما قوله تعالى : (كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ )" فالمعنى : كلا لا ينفعكم التكاثر ، فحذف .

وقوله : (كَلَّا لَوْ تَعَلُّمُونَ ) " . أى : كلا لا تُؤمنون .

ومن ذلك قوله تعالى : ( فَتُوبُوا إِلَى بَارِئُكُمْ )''.ثم قال : [تعالى] : ( فَتَابَ عَلَيْكُمْ ) '' وأضمر « فتبتم » . أى : تُبتم فتاب عليكم .

ومنه قوله تعالى ، فى حذف الجملة : ﴿ وَ يَعْفُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَنَى لَكُمُّ الدِّينَ ﴾'' . أى : ويعقوب قال .

une

<sup>(</sup>۱) افتكاثر: ه 💮 💮 (۲) افتكاثر: ٦

<sup>(</sup>٣) التكاثر: ٣

<sup>(</sup>٩) القرة (٦) القرة : ١٣٢

 <sup>(</sup>٧) مثان : هو أبو الفتح عال بن جن المتوف سسة ٣٩٦ ه - ١٠٠٢ م - ومن كتبه : المحتسب
 في إهراب شواذ القراءات ، والمنصف والتصريف الملوكي .

٨) الفرة : ١٧٨

 <sup>(</sup>٩) بمثل طه الزيادة يستثيم الكلام • فقد ساق المؤلف رأيين ولم يذكر إلا واحدا • وهذا المذهب الذي فائد ذكره عو جواز إساد «عف» لمرفوعه «في» إسنادا سقيقيا ، لأنه إذ ذاك مفعول به صريح ، أو إسنادا عجاز يا إذا كان لا يشدى • ( المجم ٢ : ٢ ٧ - ٣ ٢ ) •

و عُنى ، ؛ لأن معناه ؛ تُرك له شيء من أخيسه ، أى من حق أخيه ،
 ثم حُذف المضاف وقُدَّم الظَّرف الذي هو صفة للنكرة عليها ، فانتصب على الحال في الموضعين منها .

وهذه الآية تَجاذبها بابُ الجمــلة ، وبابُ الإضافة ، وبابُ حذف حرف الجر(١) ، وبابُ الحال ، وستراها هناك إن شاء الله وحده .

ومن ذلك قولُه تعالى: (كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ... \* أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ)(٢)

تقديره: صُوموا أيامًا معدودات، فحذف وصُوموا، لأن قوله: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيام) بدل عليه. ولا ينتصب بد الصيام، لأن والصيام، مصدر فلا يُفصل بينه وبين أيام بالكاف المنصوبة بد كتب، (٢٠٠) لأن التقدير: كتب عليكم الصيام كتابة مثل كتابته على الذين من قبلكم.

ومثل هذه الآية قولُه تعالى: (لاتَعْبُدُونَ إِلَّا الله وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) (''). والتقدير: وأحسنوا بالوالدين إحسانًا ؛ فأضمر « وأحسنوا »('')؛ لأن المصدر يدل عليه / فرلُه تعالى : ( وَقُولُوا للنَّاسِ حُسْنًا )'''.

ومنه قولُه تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا ) ('' . أَى : فَصَلُّوا رَجَالًا . ومن إضمار الجملة قرلُهُ تعالى: ( وَٱنْظُرْ إِلَى حَمَارِكَوَلِنَجْعَلَكَ آيةً للنَّاسِ) ('').

والتقدير : لتَسْنيقن ولنجعلك آية للناس .

نظيره قبله : ( وَلِأَتُّمَّ نِعْمَنِي عَلَيْكُمْ ) (٨) . تقديره : واشكروا ولأتم .

۲ ی

<sup>(</sup>۱) بريد: باب إضار الجل ، و باب حذف المماف .

<sup>(</sup>١) البفرة : ١٨٣ و ١٨٤ - والنقط إشارة إلى موضع حذف في الآيتين •

<sup>(</sup>٣) ريد قوله تعالى : ﴿ كَاكْتُبُ مِلْ الذِّينَ مِنْ قَبْلُكُمْ ﴾

 <sup>(</sup>٩) البقرة : ٨٣ (٩) في الأصل : « فأحسنوا » . (٦) البقرة : ٢٣٩

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٩٠٩ (٨) البغرة: ٥٠٠

وقيل : هو معطوف على قوله: (لِثَلَّا يَكُونَ لِانَّـاسَ عَلَبُكُمْ جُمَّةً ) ١٠٠٠ ، ولاَّتِمَّ نِمْمَنِي عَلَيْكُمْ ) ١٠٠٠ .

وأما قوله تعالى: (وَلِأُحلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرَّمَ عَلَيْكُمْ) (") فهو معطوف على المعنى وَلَانْ قبله (قد جَنْتُكُمْ ... \* ومُصَدِّقًا لِكَ بَيْنَ يَدَى) (" أى جتتكم لأصدِّق التوراة والإنجيل ، ولأحل لكم ، ولتكملوا العدة (") .

نظيره في أحد القولين في سورة مريم عليها السلام: (وَلِنَجْعَلَهُ آيَةٌ لِلنَّاسِ) (° . والتقدير: قال: كذلكِ قال ربكِ ، ويكون (على هين» لأخلقه من غير أب، ولنجعله آية للناس.

وقيل : هو معطوف على قوله تعالى : ( لِأُمَّبَ لَكِ ) (٢٠٠٠ .

وقبل : الواو في الآي كلها مُقحمة .

ومثله : (وكَذَلَكَ مَكُمًّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ وَلِنَعَلَمُهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ) ٧٠٠. والنقدير : ليستقيم أمره ولنعلُّمه .

مثلهُ: ﴿ وَكُفُّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ﴾ . أى : لتسلموا من (١٠ أذاهم، وشَذاهم (١٠٠٠) ﴿ وَلَوْ كُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِرِينَ ﴾ (١٠٠٠ .

ومثله: (فَرِيَافِيْنِ اللَّهِ وَلِيَخْزِىَ الْفَاسِقِينَ) (١١٠ أَى : فبإذن الله ليُظهر الحق.

<sup>(</sup>۱) القرة: ۱۵۰ ي ۲۱ ال عمران: ۵۰

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ٩٩، عـ والتقط إشارة إلى محذوف من الآيتين •

 <sup>(4)</sup> كذا جاءت هذه المبارة «ولتكلوأ العدة» في الأصل ، وهي ليست من صرد الآية الكريمة .

<sup>(</sup>۵) مرم : ۲۰ (۱) مرم : ۱۹

 <sup>(</sup>A) الفتح: ۲۰۰ ق الأصل: «عن» · (۱۰) التذا ؛ الشر، (۱۱) الحشر: ه

قال أبوعل '' فى قوله تعالى : (بِوَالِدَيْه إِحْسَانًا)'' فى سورة الأحقاف فى قراءة الكوفيين « إحسانا ، منصوب بمضمر يدل عليه ما قبسله ، وهو قوله (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحسَانًا)'' كأنه لما قال : ( أَخَدْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَانِيلَ)'' قال : وقلنا لهم أحسنوا بالوالدين إحسانا .

كَمَّا قَالَ: (وَ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمُّ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُّ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُومً فالجار يتعلق بالفعل المضمر، ولا يجوز أن يتعلق بالمصدر، لأن ما يتعلق بالمصدر لا يتقدّم عليه .

و ﴿أَحْسَنَ ﴾ ' يوصل بالباء كما يوصل بإلى، يدلك على ذلك قوله تعالى: ( وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السَّجْنِ ) ' ' فعدّاه بالباء كما تَعَدَّى بإلى في قوله تعالى : ( وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ ) ' . والتقدير أنه لما قال : (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ) وكان هذا الكلام قولا ، صاركانه: وقلنا : أحسن أيها / الإنسان بالوالدين إحسانا .

ووجه من قرأ فى الأحقاف : ( بِوَالِدَيْهِ حُسْناً ) أن يكون أراد بالحسن الإحسان ، فحذف المصدر ورده إلى الأصل ، كما قال الشاعر :

فَإِنْ يَبْرَأُ فَلَمْ أَنْفِتْ عَلَيْهِ وَإِنْ يَهْلَكُ فَلَلِكَ كَانَ قَدْرِى أَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنْ يَهْلَكُ فَلَلِكَ كَانَ قَدْرِي أَى : تقديرى .

<sup>(</sup>۱) د. . . د حس راحد بن عبد النفار القاوس إمام العربية ، وكانت وقاته سنة ٣٧٧ه - ٩٨٧ م ٠ (١) الأحقاف: ١٥ وتعبامت في الأصل (وبالوالدين إحسانا) وهوتبديل اضطرب فيه الناسخ فيدل وأسقط ٠

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وفي الكلام حذف ، فالإشارة هنا إلى آية أخرى من سورة البقرة هي قوله تعالى :
 ( و إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لاتعبدون إلا الله و بالوالدين إحسانا ) .

 <sup>(3)</sup> البقرة : ۲۳ . وهي مل إضار القول ، أي : وقلنا لكم خلوا ما آنينا كم . (البحر ١ : ۲٤٣). .
 ه) بيرنث : ١٠٠ (٦) القصص : ٧٧

ويجوز أن يكون وضع الامم موضع المصدر كما قال :

\* وَبَعْدُ عَطَائِكَ الْمَانَةُ الرِّ تَاعَا ١٠٠ \*

والباء في هذين الوجهين متعلقة بالفعل المُضمر ، كما تعلقت به في قول الكوفيين في قراءتهم ( إحسَانًا ) .

ومن إضمار الجملة قراءة ابن كثير فى قوله تعالى : (أَنْ يُؤْنَى أَحَدُ مِثْلَ مَثْلَ مَثْلَ مَثْلَ مَثْلَ مَثْلَ مَأْوَتِيمُ ، مَا أُوتِيتُمُ ، مَا أُوتِيتُمُ ، على تقدير : بأن يُؤْتَى أَحد مثل ما أُوتِيتُم ، تعترفون أو تُقرون ؟ فأضمر ، لأن قوله : « ولا تؤمنوا » (\*) يدل عليه .

كما قال : (آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ )'' والتقدير : الآن آمنت ، فأضر « آمنت » لِجَرْي ذكره في قوله « آمنتُ »'' .

ومن ذلك قوله تعمالى : ﴿ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ مُهَدَاءَ لِلهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ ' فلنقدير : ولو شهدتُم على أنفسكم ، فحذف الفعل .

<sup>(</sup>۱) عزیبت القطامی ، صدره :

<sup>#</sup> أكفرا بعد رد الموت عني #

والراع: الماشية ترقع في المرحى .

۲۳ : آل عران : ۲۳

<sup>(</sup>٣) قال أبوحيان : «على الاستفهام الذي معناه الإنكارعليهم والتقرير والنوبيخ ، والاستفهام الذي معناه الإنكارهو مثبت من حيث المعنى ، أى : أنحافة أن يؤتى أحد مثل ما أوتبتم أو يحاجوكم عند ربكم قلتم ذلك وفعلنموه ؟ » ( البحر ٢ : ١٩٤ - ٤٩٦ ) .

 <sup>(</sup>٤) بده الآية ٧٧ من سورة آل عمران . قال تعالى : « ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن هدى الله هو الهدى أن يؤتى . . » .

<sup>(</sup>۵) يونس : ۹۹

فأما قوله تعالى: (وَ إِذَا قُلْتُمْ فَآعْدَلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِي) ١٠٠ .أي:ولوكان المشهود عليه ذا قُرى .

ومن ذلك قوله تعالى : (ولَتُ جَامَعُمْ كَابُ مِنْ عَنْدِ ٱللهِ ) ــ إلى قوله ــ ( يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا )(٢) فَذَف جواب ( لَكَّ ) . أَي كفروا . ودل عليه قوله تعالى : ( فَلَّمَا جَامَعُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ )" ولا يكون « لَمَا » الثانية بجوابهاجواب « لَمُ » الأولى ؛ لأنا لانعلم «لمَّ » في موضع، كَ أَجِيب بالفاء، كذا ذكره الفارمي (٣٠). فإذن نجىء بقول عمرو بن معديكرب:

فَلَمَّا رَأَيْتُ ٱلْخَيْلُ زُورًا(١) كَأَنَّهَا جَدَاولُ زَرْجٍ خُلَّيْتُ فَأَسْبَطَرِّت جَكَ شَتْ إِلَى النَّفْسُ [ أُولَ مَرَّة فَرَدَّتْ عَلَى مَكْرُوهِهَا فَاسْتَقَرَّتِ] (٥)

فأجاب ( كُنَّا ) بقوله ( فَحَاشَت ) .

فأما قوله تعالى: (فَلَمَّا أَسْلَمَا وتَلَّهُ لِجَبِينِ)(١) فإن الجواب محذوف أيضاً.

وقيل: بل الواو مُقحمة .

وعلى هذا الخلاف قولُه تعالى : ﴿ إِذَا السَّمَاءُ ٱلشَّقَّتُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) الأنبام: ١٥٢ (٢) القرة: ٨٩

<sup>(</sup>٣) هو أبو على القارمي ، وقد تقدم التبريف به (ص ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) زوراً : أي مائلة من وقع البلمن فيها جم أزود -

<sup>(</sup>a) مَا بِينَ الْقُوسِينِ المُرْمِعِينَ زَيَادَةَ مَن تَشْرِح دِيوَانَ الْحَاسَةُ (١٥٧:١) .

<sup>(</sup>٧) الانتقاق: ١

قبل : جوابه محذوف ، أي : قامت القيامة .

وقيل : بل الواو في «وأذنت» (١) مقحمة ، والجواب «أذنت» .

وقبل : بل الجواب قوله: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كَتَابَهُ ۗ ) '' .

وقيل : بل الفاء مضمرة ، أى : فـ ( يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادُّحُ)('' .

ونظير هذا قوله تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾ (٣)

إلى قوله: ﴿ وَأَقْتُرَبُ الْوَعْدُ الْحِتْ ﴾ . "

ومثله : ( وَلَنْحُملُ ) (٥٠ . أي : آتبعوا سبيلنا [ وَلَنْحُملُ ] .

ومثله: (فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمُعُوا) (٢) إلى قوله (وَأُوحَيْنَا)(٢) الواو مقحمة .

وقيل : بل الجواب مُضمر .

فأما قوله تعالى : ( إِذَا وَقَعَت الْوَاقَعَةُ )(٧)، فقيل : الجواب : ( لَيْسَ لِوَقَهَتِهَا كَاذِبَةً ﴾ ( أ . أى : إذا وقعت الواقعة لم يكن التكذيبُ بها .

وقيل : بل الجواب قولُه: (خَافضَةُ رَافَعَةُ) (١) . أي: فهي خافضة رافعة. قال أبو على : وإذا جاز ( فَأَتَمَا الَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْـــدَ إِيمَانِكُمْ )(١٠) على تقدير : فيقال لهم : أكفرتم بعد إيمانكم ؟ فَذَفَ الفاءَ مع القول ، وَحَذْفِ الفاء وحده أجوز .

 <sup>(</sup>١) الانشفاق: ٧ . وفي الأصل: «في وأفنت» يريد قوله تعالى (و إذا الرسل أفنت) سورة المرسلات: ١٠

<sup>(</sup>٤) الأنبياء : ٧p (٣) الأنبياه : ٩٩ ۲۱ الانتاق: ۲

<sup>(</sup>٦) يوسف : ١٥ (a) العنكوت : ١٢

<sup>(</sup>A) الواقعة : Y (٧) الواقعة : ١.

<sup>(</sup>۱۰) کل عمران : ۱۰۹

<sup>4</sup>P) الرائة: ٣

وقبل : جوابه ( إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ )''. أَى وقت وقوع الفيلمة وقت رَجِّ الأَرض .

وقيل: بل العامل فيه: أَذْكُر :

ومن حذف الجملة قوله تعالى: (إِذَا قُمْتُمُ الْىَالْصَالَاَ فَاغْسَلُواً) (٢٠). وتقديره: وأنتم مُدِثُون فاغسلوا

وةُذَره قُومٌ : إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا من أجلها .

وكلاهما تُحتمله العربية .

ومن حذف الجملة ما وقع في سورة « الأعراف » وفي سورة « هود » من قوله : ( وَ إِلَى عَاد أَخَاهُم هُودًا ) (" . [ وَ إِلَى ثَمَـُودَ أَخَاهُم صَالحًا ] (" ) . والتقدير في ذا كله : وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا ، وأرسلنا إلى ثمود أخاهم [صالحا] (") ، وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا . هذا على قول من قال : إن العامل مع الواو في تقدير الثبات ، وله العمل دون الواو .

ومن قال : بل العامل هو الواو نفسه ، لم يكن معطوفًا على ما تقدم من قوله ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا )(٧) ... (٨) وذلك كقوله تعالى : ( فَكَيْفَ

<sup>(</sup>۱) الواقعة: ٤ ﴿ ﴿ ﴿ الْمَالَدَةُ: ٦

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٦٥ ، هود: ٥٠ (٤) الأعراف: ٧٧ ، هود: ٦٦

الأعراف: ه ٨ ، هود: ٨٤ (٦) نكلة يفتضها السياق و يظهر أنها سقطت من الناجخ .

<sup>(</sup>٧) هود : ۲۵

 <sup>(</sup>A) موضع النقط من الأصل هذه العبارة : ﴿ يَا قَانَىٰ كَتَابِ مَهَانَ وَلاَ نَفْهِمَهُ أَبِدًا ﴾ وهي كسابقتها زيادة قارئ أغمها الناسخ .
 قارئ أغمها الناسخ . وسنذير إلى هذا كه في التقديم لهذا المكتاب .

إِذَا جَمَعْنَاهُمْ ) ("). ( فَكُوْفَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيَةٌ ) ("). ( كَيْفَ وَ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَى صحته عَلَى عُبَهُ مُ) ") . والتقدير : فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم (") . يدل على صحته توله تعالى : ( كَيْفَ يَكُونُ للْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عَنْدَ اللّه وعِنْدَ رَسُوله ) ("). فـ «عهد» مُركون» و «عند الله» صفة له . و «كيف» خبر عنه ، أعنى : يكون . «ولاشركين» : ظرف «يكون» .

ومن حذف الجملة ، قوله تعالى : ( أَلَمْ يَعَلَمُوا أَنَّهَ مَنْ يُحَادِد اللهَ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ )(٢) . والتقدير : من يحادد الله ورسوله يُعَذَّب ، فحذف الجواب كَذفه فيا قدّمناه . وقوله تعالى: ( فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ ) بدل من ( أنه من يُحَادِد الله وَرَسُولَهُ ) والفاء زيادة على قول سيبويه .

وقال غيره : إن أن أن مرتفع بالظرف ، أي : فله أن له (٧٠) ، وستراه في بابه.

ومن حذف الجانة [ قوله تعالى ] ''' : ( قَالَ لَوْ أَنّ لَى بِكُمْ قُوَّةً أَو آوِى إِلَى رُكِنِ شَدِيدٍ ﴾ '' والتقدير : لالتجأت إليه ، فحذف الجواب .

وقال النَّبي صَمَلَى الله عليه وآله : رَحِم الله أننى لُوطًا قهد وَجِد ركا شديدا .

(٨) تكله فقدها الأصل

<sup>(</sup>۱) النساء: ۲۲

<sup>(</sup>۱) آل عران : ۲۰

<sup>(</sup>٣) التوية. ٤.٨.

<sup>(</sup>٤) كأن في الكلام نقصا لسكوته عن الآيتين الأخريين ، أو لعله اكتنى بالأولى ليدل بها عليها •

<sup>(</sup>٥) التوبة: ٧ (٦) التوبة: ٦٣

وثانى المذهبين: أن «أن له » الثانية مكررة للتوكيد ، والتقدير فله نارجهنم ، ( البحر » : • ٦٠ — الـكشاف ٢ : ١٤٨٤ ) م

<sup>(</sup>۹) مود : ۸۰

فَاعرف أيها الناظر كيفية صلاة الخوف ، ثم أنظر في الآية يَلُخ لك إيماؤنا إلى ما أومأنا إليه .

قال أبو حنيفة : إذا أشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين ، طائفةً في وجه العدو ، وطائفة خلفه ، فصلى بهذه الطائفة ركعةً وسجدتين ، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو ، وجاءت تلك الطائفة . فصلى بهم ركعة وسجدتين وتشهد وسلم ، ولم يُسلم القوم وذهبوا إلى وجه العدو ، وجاءت طائفة أخرى فصلوا وحدانا ركعةً وسجدتين بغير قراءة وتشهد ، ومضوا إلى وجه العسدو ، وجاءت طائفة أخرى فصلوا ركعة وسجدتين بقراءة وتشهد وسلموا .

فَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ﴾ (٢) فعناه : فَلْتُصَلِّ طَائِفَةً مِنْهُمْ مُعَكَ ﴾ (٢) فعناه : فَلْتُصَلِّ طَائِفَةً مِنْهُمْ مُعَكَ ، فَعَنْ .

<sup>(</sup>۲) الإمراه: ۸۸

<sup>1 ·</sup> w . 1 · (10 /17)

ثم قال: (فَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتُهُمْ)(١) أي: الذين انصرفوا إلى بجاه العدو ولم يُصلُّوا معك ، وليأخذوا أسلحتهم . ثم قال: ﴿ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْبَكُونُوا . نُ وَرَائِكُمُ ﴾ (١) يعنى الطائفة التي مُسلَّت تقوم بإزاء العـدو حين فرغت من ركعة عقيب السجدة ، لأن الفاء للتعقيب . فلا يجوز : إذا سجدت الثانية أن تقف لتتم الركعة الأولى ، فتضم إليها الركعة الثانية ، لأن الفاء يبطل معناها إذ ذاك ، فوجب أن يكونوا من وراء عقببَ السجدة بإزاء العدو ، ولا تقف للركعة الباقية ، ولنأت طائفة أخرى لم يصلُّوا فَلْيُصَلُّوا معك ركعة ، فحذف المفعول . ولم يقل : فلتنصرف الأولى وَتُؤَدِّى الركعة بغير قراءة وتسلم . فحـذف هذه الجملة ، وحذف المفعول من قوله (فَلْبَصَلُوا مَعَكَ) ١٠٠، وحذف الجار والمجرور من قوله (فَلْتَقُمْ طَانِفَةٌ مَنْهُمْ مَاكَ) (١) وأضر في قوله (وَلْيَاخُذُوا أَسلحتَهُم) (١) غير الطائفة المأمورين مالقيام معه. فلا ينصرف الضمير من قوله (وليأخذوا) (١١) إلى الظاهر قبله ؛ و إنما التقدير : وليأخذ باقيهم أسلحتهم ، فحذف المضاف فأتصل المنفصل .

ونظير حذف الباقى قولُه تعالى : ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مَنْهُمْ طَائِفَةً لِيَبْتَفَقَّهُوا فِي الدِينَ ﴾ (\*) ، أى : ليتفقه باقيهم .

ولما أضمر غير المقدّم ذكرهم رجع إلى ذكرهم فى قوله ( فَإِذَا سَجَدُوا ) " فالف بين الضميرين اللذين أحدهما بعد صاحبه . فلا يمكنك إنكاره بقولك: لم خالفت بينهما ؟ ولم تجعل قوله ( وَلَيَأْخُذُوا ) راجعا إلى الطائفة التي أمَرت

<sup>(</sup>۱) التساء: ۱۰۲

۲) الناه : ۲۰۴

بالقيام معه حتى تأخذ الســــلاح معه فى الصلاة ؛ لأن اختلاف الضميرين قد جاء فى التنزيل .

قال عَز من قائل: ﴿ فَأَنْزَلَ اللَّهُ مَسَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها ﴾ (١٠ فالهاء الأولى لصاحبه ، والثانية له صلى الله عليه وآله .

وقال: ( إَنِمَا سُلْطَانُه عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ) (٢٠ فالهاء في «به» لله ؛ والمتقدمان للشيطان . وقال : ( وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ) (٢٠ فالضمير في « بلغوا » لمشركى مكة ؛ والذي في « آتيناهم » للتقدمين من المُشركين .

وقال : ( الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُنُمْ / وأَمْلَى لَهُنُمْ )'''، أى: أملى لهم الله،فالذكر من من في « أمْلِي » . غير الذكر في « سَوَّلَ » .

وقال تعالى : ( لِتَوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزَّرُوهُ وَتُوقَرُّوهُ وَتُسَبَّحُوهُ ) (°) فالهاء الاخيرة لله ، والمتقدمان للنبي صلى الله عليه وعلى آله . "

فكذا ها هنا (وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ) (٢٠ لمن لم يقم معه ، ويكون الضمير في ( فَإِذَا سَجُدُوا )(٧) لمن معه .

فتحقق قولنا إنه اختصر وأوجز

(1) Hegis: 03 (2) Heads: 09 (7) Heads: 09 (7) miles: 09 (8) Anti-company (9) Heads: 09 (1) Heads: 09 (9) Heads: 09

فَأَمَا قُولِنَا أَطْنَبِ وَأَسِهِبِ ، فَقَدُولِهِ عَزَّ مِن قَاتُل : (وَلْتَأْتِ طَائِفَةً أَخْرَى لَمْ يُصَلُّوا) (() ولو قال: ولتأت طائفة أخرى (() لم يصلوا فليصلوا معك، كان حسنا أيضا ، لكنها وُصفت بقوله (أخرى) (() إطنابا في الكلام ، كما قال : (لاَنَغَخُدُوا إَلَى أَنْ النَّالِيَةَ الأُخْرَى) (الوقال : (وَمَنَاةَ الثَّالِيَةَ الأُخْرَى) (الوقال : (فَإِذَا نُفِخَ فِي الصَّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً ) (() .

وقال: (أُولِئِكَ لَمُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْرٍ أَلِيمٌ) ('' فيمن رفع الأن المعنى: للم عذاب أليم من عذاب ؛ لأن الرَّجْر: العذاب ، بدلالة قوله: ( فَأَثْرَلْنَا عَلَى اللَّهِ مِن عذاب ، فَا اللَّبْرَ عَلَى اللَّهِ مِن عذاب ، فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

قال أبو على : ومن قال : لهم عذاب من رجز أليم ، فرفع «أُسمِاً» كان المعنى : لهم عذاب أليم من عذاب . وليست فائدته كذلك .

فالقول في ذلك أمران:

أحدهما أن الصفة قد تجىء على وجه التأكيد ، كما أن الحال قد تجىء كذلك فى قوله تعالى : ( وَهُوَ الْحَتَّ مُصَدِّقًا ) (١١١ .

<sup>(</sup>۱) النساه : ۲۰ (۲) كذا في الأصل، والأولى حذف كلمة «الأخرى» ليصح الاستشهاد . (۳) النحل : ۱ ه (۹) النجم : ۲۰ (۹) المجانة : ۲۰ (۲) البقرة : ۹ ه (۲) الأعراف : ۱۳۵ (۱۰) الإغراف : ۱۳۵ (۱۰) الإغراف : ۱۳۵ (۱۰) المؤرف : ۰۰ (۱۱) البقرة : ۱۹

وفى قوله: (نَزَّاعَةً للشَّوَى)''وكذا الصفة فبا تلونا، وفى بعض المصاحف: ( وَلَى نَعْجَةً أَنْنَى )'' .

والآخر أن الرَّجز : النَّجاسة ، فيُحمل على البدل المُقاربة . ومعنى النجاسة فيه قوله : (ويُسْقَى مِنْ مَاو صَدِيد . يَخَبَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُه ) (٢٠) فكأن النجاسة فيه قوله : (ويُسْقَى مِنْ مَاو صَدِيد . يَخَبَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُه ) المعنى : عذاب من تَجَرَّع رَجزًا ومِنْ شُربه ، فنكون «من» تَبْيَبَتًا للعذاب : ممّا هو ؟ ومن أى شيء ؟

وقال الشافعى فى صلاة الخوف: يفتتح الإمام الصلاة بالجميع، ثم تذهب طائفة إلى وجه العدو، ويُصلَّى بطائفة ركعة وسجدتين بمقام ويقف حتى تصلى هذه الطائفة ركعة أخرى ويسلَّموا.

ثم تذهب هـذه الطائفة وتقف بإزاء ألعدو، وتأتى الطائفة التي لم تصل شيئًا، فيصلى الإمام بهم الركعة الثانية، ثم يقومون ويقضون الركعة الأخيرة .

والدليل/على ما قلنا قول الله تعالى: (وَ إِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ('').

فالله تبارك وتعالى أثبت طائفة لم يُؤدُّوا شيئامن الصلاقمع الإمام، وعنده ('' لا يُتصورهذا هاهنا، لأن الطائفة الثانية افتتحوا الصلاة مع الإمام فقد أدوا جزءا من الصلاة حال الافتتاح، ولأنه قال: (ولتَأْتِ طَائِفَةٌ أَنْحَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَك ) ('') وهذا يدل على خلاف قوله ؛ لأن الطائفة الثانية قد صلّت عنده.

<sup>(</sup>١) الممارج : ١٦ ، وقبلها : ﴿ كَلَّا إِنَّهَا لَظْنَى ﴾ •

<sup>(</sup>٢) سورة ص : ٢٣ . واظر : كتاب المصاحف السجستاني طبعة بربل (ص ٨١)

<sup>(</sup>٣) إبراهم: ١٧٠٦، ١٤ كذا في الأصل

<sup>(</sup>٤) وعنده ، أي : وعند الشافعي. (٥) النساه ١٠٢٤

وقال: (فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ) (''والفاء للتعقيب، فهذا يدُل على أن الطائفة الأولى تنصرف عقيب السجود، وعنده: تصلى ركعة ثم تنصرف. ولأن ما يقوله الشافعي يؤدى إلى سبق المؤتم الإمام بالفراغ بالصلاة، وإلى أن يقف الإمام ينتظر فراغ المؤتم من الصلاة، وهــذا لا يجوز في غير حال الخوف، فكذلك فيها كسائر الأعمال.

و إنما قلنا: إنّ الطائفة الأولى تَقضى ركعة بغير قراءة، لأنها أدركت الصلاة ، فهى فى حكم مَن هو خَلف الإمام ؛ وأما الثانية فلم تدرك أول الصلاة ، والمسبوق فيها يقضى كالمنفرد فى صلاته .

ومن ذلك قوله ": (وَلَقَدْ هَمَّت بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ) " أَى: لُولا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ لُواقعها ، أو لَهُمَّ بَهَا .

وقال: ﴿ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيْبَةً ﴾ '' أى: لولا أن يحتجواً لو أصابتهم مُصِيبة، بأن '' يقولوا: لولا أرسلت رسولا فاتبعنا لمَا أرسلنا الرسل'' ..

وقيل : عاجلناهم بالعقوبة .

وقيل : لَكَانَ فَيَا تَقَدُّم مَنَ الرُّسُلِ المُبعُونِينَ قِبْلُهُم حُمَّةً عَلَيْهُم .

<sup>(</sup>۱) النساه: ۱۰۲ (۲) أي من حذف الجلة .

 <sup>(</sup>٣) يوسف : ٢٤ م القصص : ٤٧ في الأصل «فإن يقولوا»

 <sup>(</sup>٦) أي إنما أرمانا الرسل إزالة لهذا العذر . هن أبي حيان (١٢٣:٧) . وقد استطرد فقال: وتقدير الجواب: « ما أرصانا إليهم الرسل ، هو قول الزجاج » .

ومن حذف الفعل : قولُه تعالى : ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُورَتُ ﴾''أى : إذا كُورت الشمس .

و ( وَ إِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ ) (٢٠ أَى : إِن اسْتَجَارِكُ أَحَد ِ

و ( إِن آمُرُوُّ هَلَك ) (") [ أى : إن هلك آمرؤ ](؛) .

و ( وَ إِنِ آمْرَأَةً خَافَتُ )(° . [ أى : إن خافت آمرأة ](' . .

و ( إِذَا السَّمَاءُ ٱنْفَطَرَتْ ) (١٠ – إلى قوله – ( وَ إِذَا الْقُبُورُ بُغْيَرَتْ ) (١٠ .

أى: أَنفطرت السماء ، وانتثرت الكواكب ، وبُخُرت البحار ، وبُعثرت القُبور .

وقال : ( إِذَا السَّمَاءُ انْشَةَتْ )(٧) أي : إذا انشقت السماء .

وأما قوله : (وَالسَّهَاء ذَاتِ الْبُرُوجِ ) (٨) فالتقدير : أُحلف وأقسم ، فَذَف الفعل مع الفاعل ، وفي الأول حذف الفعل ، فحسب .

ومن ذلك قولُه تعالى : (كَيْفَ وَ إِنْ / يَظْهَرُوا عَلَيْكُمُ)'' . أى : كيف ، بن لا يقاتلونكم ، فحذف الجملة . فأما قوله تعالى : ( فَكَذَفَ إِذَا جَنْنَا )''' .

(٩) التومة : **٨** 

(٣) النماه : ١٧٦

(٥) النساه : ۱۲۸

<sup>(</sup>۱) النكوير: ١ (٢) النوية: ٧

 <sup>(</sup>٤) تكلة بفقدها الأصل

<sup>0----</sup>

<sup>(</sup>٦) الاضطار: ١ - ١

<sup>(</sup>٨) المبروج : ١

<sup>(</sup>١٠) النساه: ١١

<sup>(</sup>V) الانتفاق : ۱

أى : كيف أنتم إذا جئنا! فحذف المبتدأ ، بخلاف قوله ، ( فَكَذِفَ إِذَا جَمْنَاهُم ) ("لأنه كالأول، أى: كيف تكون حالهم ! أى: وكيف يصنعون! ومن إغمار الجملة : قوله تعالى: (حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوابُكَ وَقَالَ لَمُمْ خَرَتَهُا )(") : كذا وكذا، صدقوا وعدهم وطابت نفوسهم. والكُوفَى (") يحمله على زيادة الواو .

ومن ذلك قوله تعالى : ( وَآ تَاكُمْ مِنْ كُلُّ مَاسَأَلُمُوهُ ) (\*) والتقدير : وما لم تسألوه ، فحذف هذه الجملة ، وهي في موضع الجر ، أعنى الموصولة بالعطف على « ما » الأولى . وقد حذف في الحقيقة أسما معطوفا على المضاف إليه ، وكأنه قال : من كل مَسئولكم وغير مسئولكم ، ف « ما » يكون موصولا أو موصوفا ، وأن يكون موصوفا أحب إلينا ، لأن « كُلًّا » يقتضى النكرة ، فظيره : ( هَذَا مَا لَدَى عَنِيدً ) (\*) أي : هذا شيء لدى عتيد ، ومن كُل شيء سألتموه .

ومن ذلك قوله تعالى : (وَ إِنْ تَوَلَّواْ فَإِنَّى أَخَافُ عَلَيْكُمُ) (١) أى فقل لهم : إنى أخاف . ويجوز في ( تَوَلَّوا ) تقديران :

المضيّ ، والاستقبال ، لقوله ( يُمتُّعكم )" .

<sup>(</sup>۱) آل عران: ۲۰ ۲۰ (۲) الزم: ۲۲

<sup>(</sup>٣) في البحر (٧ : ٢٤٤) : «الكوفيون» · (٤). أباهم : ٢٤

<sup>(</sup>۵) ق ينېې (٦) مود ت

ومن ذلك قوله تعالى : ( وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيَانِ )(١) أى:عزموا على سجنه فسجنوه ، ودخل معه السجن فتيان .

ومن ذلك قوله : (هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ)'''. قيل: الواو مقحمة . وقبل : التقدير : هذا لإبلاغ الناس ولينذروا به .

وقال أبو على : اللام تتعلق بفعل محذوف ، كأنه قال : وأُنزل لينذروا و يعلموا التوحيد من الدلالات التي فيه ؛ كما قال الله تعالى: ( كِمَابُّ أُنْزِلَ إِلَيْكَ ... (٣) لِتُنذِرَ بَأْسًا شَدِيداً) (١٠). . . . (٣) لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيداً) (١٠).

ومنه قوله تعالى : ( أَرْسِلْ مَعَنَا بَنى إِسْرَائِيل )'''أى : أَرْسِلنا بأن أرسل معنا ، فحذف .

ومنه قوله تعالى : ( قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ)<sup>(١)</sup> والتقدير : أُعِزَّنا ولا تُذلَّنا .

وقال: (لَوْ أَنَهُمْ كَانُوا يَهْتَدُون ) (٧) أي : لو أنهم كانوا يهتدون ما رأوا العذاب .

ومنه قوله تعالى: ( لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَد ) ( الله تعالى: ( إِنَّا أُوحَيْنَا إِلَيْكَ ) (ا عليه تعالى: ( لَكِنِ اللهُ إِلَيْكَ ) (اللهُ قال المشركون : نحن لا نشهد لك بذلك . فقيل: ( لَكِنِ اللهُ يَشْهُدُ). لا بُد من ذا الحذف ، لأن « لكن » استدراك بعد النبى .

 <sup>(</sup>۱) يوسف: ۳۹ (۲) إبراهم: ۳۰
 (۳) الأعراف: ۷

<sup>(</sup>٤) الكيف: ٢٠١ (٥) الشعراء: ١٧

<sup>(</sup>۸) التمام: ۱۹۳ (۹) التمام: ۱۹۳

ومنه قوله تعالى: (فَبَعَثَ اللهُ غُرَابًا يَبْحَثُ / فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوارِى سَوْأَة أَخِيهِ )(١) . أراد : فبعث الله غرابا يبجث التراب على غراب ميت ليواريه ، أى ليريه كيف يوارى سوأة أخيه .

ومن ذلك ما وقع فى قصة شُعيب: (أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةً مِنْ رَبِّى وَرَزَقَنِى مِنْهُ رِزْقًا حَسَنا) (١) . لم يذكر للاستفهام جوابا ، والمعنى : أخبرونى إن كنت على بينة من ربى ورزقنى النبوة وجعلنى رسولًا إليكم وأثتم تَدفعونى، فاذا حالكم مع ربكم ؟ فحذف « ماذا حالكم»

## الثاني

## باب ما جاء من حذف المضاف في التنزيل

وليس من هذه الأبواب في التنزيل أكثر من هذا .

وقد ذكر سيبويه حذف المضاف في «الكتاب» في مواضع (۱)، فن ذلك قوله حكاية عن العرب: اجتمعت اليمامة، أي أهل اليمامة، وقوله: «صِدْنا قَنُويْنِ » (۲) ، أي وحش قنوين (۲) .

فيا جاء في التنزيل: قوله تعالى ( مَالِك يَوْمِ الدِّينِ) (1) والتقدير: مالك أحكام يوم الدين. وقدره الفارسيُّ تقدير حَذَف المفعول، أي: مالك يوم الدين الأحكام ، فتكون ( الأحكام ، المفعول ، فلا يكون على قوله من هذا الباب .

ومن ذلك قوله تعالى : ( لَا رَبُّ فِيهِ ) (٥) أى : في صحته وتحقيقه .

<sup>(</sup>۱) المكاب (۱: ۲۹ د ۲۰۱۹ ۲۰۱۲) ٠

<sup>(</sup>٢) نتوان : جبادن تلقاء المحاجرايني مرة . ( ياقوت ) .

<sup>(</sup>٢٩ رزاد شهيو يه : وأو بقنو ن ع فلا يكون من هذا الباب

<sup>4 :</sup> Hill (4)

<sup>(\*)</sup> اللِيْرة : ١ ، آل حران : ٩ ر ٢٥ ، النساء : ٨٦ ، الأنمام : ١٧ ، ايفالية : ٢٥ ، يونس : ٣٧

ومنه قوله تعالى : (خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُورِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ )('' أى: على مواضع سمعهم ، فحذف ، لأنه استغنى عن جمعه ، لإضافته إلى الجمع ، لأن سيبويه قال :

## وأمّا جِلْدُهَا فَصَلِيبُ (١)

أكثره في الشعر. وتبعه الفارسي فحمل (في مَفْعَد صِدْقِ) "على حذف المضاف، أى ذي صِدق ، وحمل (لِسَبار في مَسْكَنهم) في حذف المضاف. وخفيت الخافية عليهم في قوله تعالى : (لا يَرْتَدُ إلَيْهِمْ طَرْفُهُم ) "" فأضاف المفرد ، وليس هناك مضاف محذوف .

ومنه قولُه تعالى: (وَيَمَدُّهُمْ فَى طُغْيَانِهِمَ ) (١٠ أَى: فَى عُقُوبِة طغبائهم . ومنه قولُه تعالى: (أَوْ كَصَيِّب مِنَ السَّاء ) (١٠ أَى: كأصحاب صبيب من السَّاء ) دليله قوله: (يَجْعَلُونَ أَصَابِعُهُم) (١٠ فر يجعلون » فى موضع الجر وصفَّ للاصحاب ، و مِنَ الصَّواعِيّ أَى: من شدتها وأجلها ، وقولُه تعالى: (فيه ظُلُمَاتُ ) (١٠ لأنه لا يخلو من أن يعود إلى والصيِّب ، أو إلى و السيّب ، أو إلى و السيّب ، لا ظلمات فيه .

<sup>(</sup>١) القرة : ٧

 <sup>(</sup>۲) بن من یک اطفیة بن میدة ، والیت بخامه :
 بیا بیف الحسری، فاما خلامها فیض وأما جادها فعلیم.

والشاعد فيه وضع ﴿ أَبِلُكُ ﴾ سَكَانَ ﴿ الْجَلُودِ» • قال سيو به : ﴿ وَلَهِى يُسْتَكُرُ فِي كَلَامِهِمْ أَنْ يَكُونَ اللَّمَّةُ واحدا والمنى جمع ، عَنْ قال يعنيهم في الشعر من ذلك مالا يستعمل في الكلامِ» ، ثم ساق يت عقمة •

<sup>(</sup>الكتاب ١ : ١٠٧) (٢) التمريده م

<sup>(</sup>ه) ساه وه و (۱۹) اباهم و ۲۳

אין בינים וויין אינים אין אינים אין אינים אין אינים אין אינים איני

لله في الأمل: والمنطب و ولم يدل ذكر في الآية ولاني القدير .

[ويدل على هذا الحذف] قوله تعالى: (وَرَعْدُ وَبُرْقُ) (" فهما معطوفان على والظلمات والابجوزان يكون الرعد والبرق مما ينزل وأنهما فى السهاء، الاصطكاك بعض أجرامها ببعضها . رُوى عن الحسن أنّ ذلك من ملك ، فقد يجوز أن يكون الملك فى السحاب ، ويكون من هذا قراءة من قرأ : سَعَابُ طُلُهَات، بالإضافة، الاستقلال السحاب وارتفاعه فى وقت كون هذه الظلمات ، أى وقد مرة أخرى ، أى سحاب وفيه الظلمات ، فكذلك فيه ظلمات ، أى في وقت نُروله ظلمات ، أى

ومنه قوله تعالى : ( جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشاً )" أَى : ذَا فَرَاش .

( والسَّمَاءَ بِنَاكَةَ ) (" أَى: ذَا بِنَاءِ ، ( يُضِلُّ بِهِ كَثَيْراً ) (" أَى بَإِنَالُهُ ( وَيَهْدِى بِهِ كَثِيراً ) (" أَى بَإِنَالُهُ: (خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ) (" ،أَى: ( وَيَهْدِى بِهِ كُثِيبِيراً ) (" أَى بَإِنَالُهُ: (خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ) (" ،أَى: لانتفاعكم ، ثم (استوى إلى السماء) (" أَى : إلى خلق السماء .

وقوله تعالى : ( جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ )(٥)أى بمن تحت أشجارها. وقدره أبو على : من تحت مجالسها .

ومنه قوله تعالى: ( إِنِّى أَعَلَمُ خَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ )(١) أَى ذَا غَبِبِ السموات .

وقیل : غیب ، بمعنی غائب ؛ لأن (ذا غیب) صاحب غیب ، وهو یکون غائبا .

|                    | *               |
|--------------------|-----------------|
| (٢) البقرة ، ٧٧    | (۱) البقرة : ۱۹ |
| (8) المِثرة : ٢٩   | (۲) البرة : ۲۹  |
| (٦) الْجَرَّة : ٢٧ | Va : 1.18 (a)   |

ومنه قوله تعالى : ( وَلَا تُشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا )(" أى : ذا ثمن ، لأن النمن لاينشترى ، وإنماينشترى شيء ذو ثمن .

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَتَّفُوا يَوْمَا لَا تَجْزِى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ﴾

أى : حقاب يوم ، لا بد من هذا الإضمار ، لأنه مفعول « انقوا » ، فانت وأقيم « اليوم » مقامه . فاليوم مفعول به وليس بظرف ، إذ ليس المعنى : ائتوا فى يوم القيامة ، لأن يوم القيامة ليس بيوم التكليف .

ومن حذف المضاف قولُه تعالى : (وَ إِذْ وَاعَدْنَا مُومَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۗ)<sup>١٠</sup> أى : انقضاء أربعين ليلة .

قال أبوعلى: ليس يخلو تعلقُ و الأربعين، بـ والوعد، من أن يكون على أنه ظرف أو مفعول ثان ، فلا يجوز أن يكون ظرفًا لأن و الوعد ، ليس فيب كلها فيكون جواب وكم ، ، ولا فى بعضها فيكون كما يكون جواباً لـ ومتى ، لأن جواب وكم ، يكون عن الكل ، لأنك إذا قلت : كم رجلا لقيت ؟ فالحواب : عشرين ، فأجاب عن الكل .

وجواب و متى ، جواب البعض . لأنك إذا / قلت : متى رأيت ؟ يقال فى جوابه : يوم الجعة ، وهو بعض الأيام التى يدل عليه ومتى ، فإذا لم يكن ظرفاً كان انتصابه بوقوعه موقع المفعول الثانى ، والتقدير : واعدنا مومى انقضاء أربعين ليلة ، أو تنة أربعين ليلة ، فحلف المضاف، كانقول: اليوم خمسة عشر من الشهر ، أى تمامه .

3/41

<sup>(</sup>۱) المِرَدُ : ١١٤

<sup>(</sup>١) المرة : ١٠

<sup>(</sup>۲۱) القرة : ۲۲۰ ۲۲۰

ونظيره في الأعراف: (وَوَاعَدْنَا مُومَى ثَلَاثِينَ لَيلةً) (''أَى: انقضاء ثلاثين. (وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَم ميقَاتُ رَبِّه أَرْبَعِينَ لَيلةً) ('' والميقات هو الأربعون، وإنما هو ميقات ووَعْد ، لما روى أن القديم سبحانه وتعالى وعَده أن يكلمه على العُلُور.

فأما انتصاب « الأربعين » فى قوله : ( فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ) فذلك كقولك : تم القوم عشرين رجلا . والمعنى : ثم القوم معدودين هذا العدد . وتم الميقات معدودا هذا العدد . فيكون « عشرين » حالا ، كما أن معدودين كذلك .

ونظيره قوله تعالى: (وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ)(٢) أَى إِتَـانَ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ )(٢) أَى إِتَـانَ جَانِبٍ الطُورِ الأَيْمَنَ ، فَحْدَفَ الْمُضَافَ الذي هو مفعول ثان وقام مقامه «جانب». وليس «جانب» ظرفاً لأنه مخصوص ، كقوله:

« فَوَاعِدِيهِ مَرْحَتَى مَالِكِ \* (٣)

أى إتيَان سرحتي مالك .

ومن ذلك قوله تعالى : ( ثُمَّ الْتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ )(؛) أو صورته ، لأنهم لم يعبدوا العجل حقيقة من بعده ، أى من بعد خروجه .

وكذلك ( ثُمَّ التَّخَذُمُ الْعِبْلَ مِن بَعْدِهِ ) في رأسالتُسعين ، فإنه لم يكن فيه حياة كما يكون فيالعِبْل حقيقةً، بلكان صورة مموَّهة وصنعُوه صُورة العِبْل .

<sup>(</sup>۱) الأمراف: ۱۶۲ (۲) طه:

<sup>(</sup>۲) حدویت نسرین آبی دیمه - آوتسامه :

ار الرا بنيا أسلا \*

راتگر الحائمة ( ۽ ص ٦٠٠ ) من طا الڪاب 🗉

<sup>(4)</sup> القرة : (a

وقيل : مِن بعد إنجاننا إيّاكم .

نظيره : (مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ) (١٠ أي: من بعد وفاتي (ثُمَّ عَفُونَا عَنْكُم) (١٠ أي عن عبادتكم العجل .

ومثله : ( أَنْظُنُّهُ أَنَّا هُزُواً )(٢) أَى ذوى هزو .

ومنه قوله : ﴿ وَكُلاَ مِنْهَا رَغُدا ۗ ) الى: من نَعيمها .

نظيره : ( فَكُلُوا ( ) مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ ) ( ) أي: من نَعيمها .

ومثله في الأعراف(٧)

ومن ذلك قوله : ﴿ وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهُمُ العِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ﴾ (^^

أَى حُبَّ عبادة العجل ، فَذَف « حب » أولا ، فصار : وأشربوا في قلوبهم عبادة العجل ، ثم حذف « العبادة » .

ومثله: ( مِنْ أَثْرَ الرِّسُولِ )(١) أي من أثر تُراب حافر فرس الرَّسول .

وقال الكُلْبَىٰ ''' : لمَا ذُرَّى العِجل / فى الْبَمُّ وشَربوا منه المَاء ظهرت علامة اللَّهب على بَدن مُحبِّى العِجل ، فذلك قوله : ﴿ وَأَشْرِبُوا فَى قُلُوبِهمُ العَجْلَ ﴾''' .

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٧٥ (١٤) البقرة : ٣٥

<sup>(</sup>٥) فالأصل: «وكلوا» بقبديل من الناسخ . (٦) البقرة : ٨٠

<sup>(</sup>٧) ربد الآية ١٦١ من سورة الأعزاف « ٠٠٠ وكلو امنها حيث شنتم» .

<sup>(</sup>٨) الغرة : ٩٧

<sup>(</sup>١٠٠) الكلي، هو أبو البخر بحد بن العالب بن بشر ، نسابة مفسر إخبارى . كانت وفائه سنة ست واربين

وماة . (تهذيب التهذيب ٩ : ١٧٨ - وفيات الأعيان ٢ : ٣٠١) .

<sup>(</sup>۱۱) المِرة : ۹۳

(و إذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً للنَّاسِ وَأَمْناً) (۱) أى: ذا أَمْن. و إن شئت ( أَمَنا ) كان بمعنى : آمِنٍ .

ومن ذلك قوله تعالى : ( تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَمَا كَسَبَتْ) (٢٠ أَى : لَمَا جزاء ما كسبت ( وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ )(٢) أَى : جزاء ما كسبتم .

ومنه قوله تعالى : ( وَالْمَلَائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا )<sup>(٣)</sup> أى فى عُقوبة اللعنة ، وهى النار .

( كَذَلِكَ يُرِيهُمُ اللهُ أَعْمَالُهُمْ ) ( اللهُ أَعْمَالُهُم )

قوله تعالى: ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ''أى: مثل داعى الذين كفروا (كَمَثِلِ الَّذِي يَنْعِقُ ﴾ '' لاُبد من هذا الإضمار ليكون الداعى بمنزلة الراعى .

وقيل: (ومَنَلُ الذِّينَ كَفَرُوا) (١٠ : مثل وَعظ الذين كفروا ، فحذف المضاف . قال سيبويه : وهدذا من أفصح الكلام إيجازا واختصارا ، ولأن الله تعالى أراد تشبيه شيئين بشيئين: الداعى والكفار ، بالراعى والغنم ، فاختصر . وذكر المُشبه في الغنم بالظرف الأول ، فدل ما أبق على ما ألق. وهذا معنى كلامه .

ومثله : ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْنَةَ ﴾ (٧) أي أكل الميتة ، فحذف .

<sup>(</sup>١) القرة : ١٢٥ (٢) البقرة : ١٣٤

 <sup>(</sup>٣) آل عران : ٨٨ ، ٨٨ . وبد الآبة الأول : « أولئك جزاؤهم أن عليهم لمنة الله والملائكة »

 <sup>(</sup>۵) البقرة : ۱۹۷

<sup>(</sup>٦) إماهيم : ١٨ (٧) القرة : ١٧٣

قوله تعلى: (وَلَكِنَّ الْهِرَّ مَنْ آمَنَ )`` [ أَى : وَلَكُنْ ذَا البر ]``. و إن شنت : ولكن البرّ برّ من آمن .

و إن شنت: «كان البر » بمعنى البار ، فلا يكون من هذا الباب. ولاوجه أن يكون التقدير : ولكن البر بر من آمن، ليكون ابتداء الكلام على الحقيقة ، لأنه إذا حذف منه « ذا » ، أوجعل بمعنى البار ، فعلى الوجهين يكون مُغيَّرا عن أصله .

(فَرَنْ عُنِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) (٣) أى: من جناية أخيه، وتقديره: من جنايته على أخيه . والعفو : التيسير (١) دون الصّفح ، كالذى فى قوله . وآخره عَفْو لله ، أى يُسَر له حيث قُبلت الصلاة فى آخره قَبولها فى أوله ، لم تُضيَّق على المُصلَّى .

وقال فى موضع آخر : ( فَكُنْ عَنِي لَهُ مِن أَخِيهِ مَنَى \* فَاتَبَاعٌ بِالمُعُرُونِ وَأَدَاءَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) (٢) الآية هذا فى قبول الدية فى العَمد ، أى من يُسر له من أخيه القاتل فاتباع بالمعروف ، أى ليتبعه ولى المقتول بالمعروف ، فيتجمّل فى المطالبة ، وليؤد المطالب ذلك منه إلى ولى المقتول بإحسان قلا يمطله ولا يبضه. فقوله تعالى: (وَأَدَاءُ إِلَيه بِإِحْسَانٍ) (٢) مرتفع بالابتداء، وخبره وله ، مضمرة / فى تقدير الفاعل أن يؤدى إليه أخوه، والجلوفى وبإحسانٍ ،

۱) القرة : ۱۷۷

<sup>(</sup>٢) التكلة من تلسير أب حياد (٢: ٢) رنيه بند هذا : وقاله الرياج» .

<sup>(</sup>٢) المارة : ١٧٨

<sup>(</sup>٤) في الأمل: «والعفو اليسير» - والصواب ما أثبتناه ، بدليل ما بعده .

متعلق بمضمر فى موضع حال والتقدير: متلبساً بإحسان ، أى محسناً . ولا يتعلق بالمصدر نفسه ، لأنه قد تعلق به (إلى) ، والضمير فى (اليه) ، راجع إلى (مَنْ عُنِيَ لَهُ) () .

ومن ذلك قوله : ( ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ) (٢) أَى : إِلَى كَرَامَتُه .

ومنه قوله تعالى : ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةً )(٢) أى : في استيفاء القِصاص ، أو في شرع القِصاص .

ومن ذلك قوله تعالى:( الشَّهْرُ الحُرَامُ بِالشَّهْرِ الحَرَامِ )(¹٬أى:انتهاك حُرَمة الشهر الحرام .

ومن ذلك قوله تعالى: (ٱلحَجُ أَشْهَرُ مَعْلُومَاتُ)(٥)أى:أشهر الحج أشهر

و إن شنت : الحج حَجُّ أشهر .

و إن شنت كان : الحُبُّج نفس الأشهر ، مجازًا وانساعا ، لكونه فيها .

<sup>(</sup>۱) وقیل : اتباع ، علی آنه خبر مبندا محذوف ، ای فالحکم أو الواجب ، أو فالأمر اتباع · وجاز أیضا رفعه بإضمار ضل تقدیره : فلیل اتباع · وجوزوا أیضا أن یکون مبندا محذوف الحبر ، و تقدیره : فلی الولی اتباع القائل بالدیة ، وقدروه آیضا متأخرا ، تقدیره : فاتباع بالمعروف علیه · وأداه ، لکونه معلوفا علی « اتباع » فیکون فیه من الإعراب ما قدروا فی « فاتباع » و یکون « بإحسان » متعلقا بقوله « وأداه » ، وجوزوا أن یکون « وأداه » مبتلاً ، و « بإحسان » هو الخبر ( تفسیر أبی حیان ۲ : ۱۲ – ۱۶) ،

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> البقرة : ٧٩

<sup>(</sup>۲) البقرة : ۱۰۹

<sup>(</sup>٥) القرة: ١٩٧

ومن ذلك قوله : ( تُصَلُّ فِيهِمَا إَنْم كَبِيرٌ )(١) أي في استعالمها , ووقع في « الحُبَّة » (٢) : في استحلالها ، وهو فاسد ، لأن أستحلالها كفر ، وأستعالها إثم .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنَّى ﴾(٣)أى: ليس من أهل دينى .

ومن ذلك قوله : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ) " أي : فروج نسائكم .

ومثله قوله تعالى: ﴿ وَ إِنِّي خَفْتُ الْمُـوَالِيَ مِنْ وَرَانِي ﴾ "أى: تضييع بني عَمِّي ، فحذف المضاف . والمعنى : على تضييعهم الدين ، ونَبْذهم إياه ، وَأَطْرَاحِهِم لَهُ ، فَسَأَلَ رَبِّهِ وَلِيًّا يَرِثُ نُبُوَّتُهُ .

ومنه قوله تعالى : (قَالَ الَّذِينَ يَطَنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللهِ )(١٠٠أى: ملاقون ثواب الله ، كقوله تعالى: (مُلَاقُوا رَبُّهُمْ )(٧) .

وقوله تعالى : ( أنكم مُلَاقُوهُ ) ١٠٠٠ أى: ثوابه . وهذا قول نُفاة الرؤية . ومن أثبت الرؤية لم يُقَدِّر محذوفا .

ومن ذلك قوله تعالى : ( فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأْتَان مَمَّنْ تَرْضُونَ مَنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَطِيلً إِحْدَاهُمَا )(١) أي : فلتحدث شهادة رجل وامرأتين أن تضل إحداهما .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢١٩

<sup>(</sup>٢) هوكتاب : ألحجة في القرآءات لأي على الحسن بن أحد الفارسي ، المتوفى سنة ٣٧٧

<sup>(</sup>٣) الغرة : ٢٤٩ (٤) المِعرة : ٢٧٧

<sup>(</sup>a) مربع : a

<sup>(</sup>٦) الغرة ١ ٢٤٩

<sup>(</sup>Y) الغرة : ٢٩ (٨) القرة و ٢٢٣

<sup>(</sup>٩) المقرة: ٢٨٧

وقال أبو على : لا يتعلق « أن » بقوله : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَ بْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ... أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا) (١٠ لم يَسُغ، ولكن يتعلق «أَن» بَمْعَلَ مُضمر رَجَالِكُمْ ... أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا) (١٠ لم يَسُغ، ولكن يتعلق «أَن» بَمْعَلَ مُضمر دَلّ عليه هـذا الكلام ، وذلك أن قوله : (فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلَّ وَأَمْلُانِ) (١٠ يدل على قولك : واستشهدوا رجلا وامرأتين ، فَتَعَلَّق «أَنْ» وأمرأتان) (١٠ يدل على قولك : واستشهدوا رجلا وامرأتين ، فَتَعَلَّق «أَنْ» إنّ هو بهذا الفعل المدلول / عليه من حيث [ما] ذكرناه .

قال أبو الحسن (٢) في قوله: (فَرَجُلُّ وَأَمْرَأْتَانِ) (١) التقدير: فليكن رجل وآمرأتان . وهذا قولُ حسن ، وذلك أنه كما كان قوله (أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمُا) (١) لابد أن يتعلق بفعل ، وليس في قوله : (فَرَجُلُّ وَأَمْرَأَتَانَ مَّنَ تَضَوَّنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ) (١) فعل ظاهر ، جُعل المضمر فعلا يرتفع به النكرة ويتعلق به المصدر ، وكان هذا أولى من تقدير إضمار المبتدأ الذي هو : ممن شهد به رجل وامرأتان ، لأن المصدر الذي هو : أن تضل إحداهما ، لا يجوز أن يَتَعَلَّقَ بِه ، لفصل الحبر بين الفعل والمصدر .

فإن قلت : من أى الضّريين تكون «كان» المضمرة فى قوله (رَجُلُ وَأَمْرَأْتَانَ) (ا) هل يحتمل أن تكون الناصبة للخبر ، أو تكون التامة ؟

فالقول فى ذلك أن كل واحد منهما يجوز أن يُقَــدَّر إضماره ، فإذا أضمرت الذى يقتضى الخبركان تقديره إضمار المخبر: فليكن ممن يشهدون رجل وامرأتان .

<sup>(</sup>۱) القر: ۲۸۲

و إنما جاز إضمار هذه ، و إن كان قد قال : لا يجوز : عبد الله المقتول ، وأنت تريد بركن عبد الله المقتول ، لأن ذكرها قد تقدم ، فتكون هذه إذا أضرتها لِتَقَدَّم الذكر بمنزلة المُظهرة ، ألا ترى أنه لا يجوز العطف على عاملين ؟ ولما تقدم ذكر « كل » في قوله :

أَكُلُّ الْمُرِئُ تَحْسَبِينَ الْمَرَأَ وَنَارٍ تَوَقَدُ فِي اللَّيْلِ ١٠٠ نَاراً

كان «كل » بمنزلة ما قد ذكر في قوله : ونار توقد بالليل . . .

وكذلك جاز إضمار «كان » المنتصبة للخبركما أضر بعد « إنْ » في قوله : إن خنجراً فخنجر ، لمما كان الحرف يقتضيها .

ويجوز أن تضمر التامة التي بمعنى الحدوث والوقوع ؛ لأنك إذا أضرتها أضرت شيئا ، وإذا أضرت الأخرى احتجت أن تُضمر شيئين ، وكلما قل الإضار كان أمهل ، فأيهما أضرت فلا بد من تقدير المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . المعنى : فليحدث شهادة رجل وامرأتين ، أو يقع ، أو نحو ذلك . ألا ترى أنه ليس المعنى : فليحدث رجل وامرأتان ، ولكن أو نحو ذلك . ألا ترى أنه ليس المعنى : فليحدث رجل وامرأتان ، ولكن لتحدث شهادتهما، أو تقع ، أو تكن شهادة رجل وامرأتين ممن (٢) يشهدون .

ويجوز أن يتعلق قوله (أنْ تَضلَّ إِحْدَاهُمَا) بشيء ثالث ، وهو أن تضمر / خبر المبتدأ ، ويكون العامل في «أن » . وموضع إضماره فيمن فتح الهمزة من (أنْ تَضلَّ ) قبل أن ، وفيمن كسر «إن » بعد انقضاء الشرط بجوابه . يعنى أن من كسر «إن » يجعل الجملة الشرطية وصفا لقوله (امرأتان) والصفة قبل المهر .

 <sup>(</sup>۱) فى الأصل : « فى الحرب » وما اثبتنا عن سيو به ( الكتاب ۲ : ۳۳ ) . يريد : وكل ناد .
 والبيت لأي ديواد .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وعمايه .

فقد جاز في ( أَنْ تَضلُّ ) أَنْ تَتعلُّق بأحد ثلاثة أشياء :

أحدها: المضمر الذي دل عليه قوله: ﴿ وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ ﴾ " . والثاني : الفعل الذي هو : فليشهد رجل وآمرأتان .

والثالث : الفعل ، الذي هو خبر المبتدأ .

فإنقبل : فإن الشهادة لم توقع للضلال الذي هو النسيان ، إنمــا وقعت للذكروالحفظ.

فالقول في ذلك أن سيبويه قد قال : أمر بالإشهاد لأن تذكِّر إحداهما الأخرى ، ومن أجل أن تذكِّر إحداهما الأخرى . وذُكر الضلال لأنه سَبَبُّ للإذكار ، كما تقول : أعددته أن تميل الحائط فأدْعُمه . وهو لا يطلب بذاك ميلان الحائط ، ولكنه أخبره بعلة الدَّعم وسببه .

ومن حذف المضاف قوله تعالى: ﴿ إِنْ تُبدُوا الصَّدَقَاتِ فَنعاً هي )(٢٠). أى: فنِعم شيئا إبداؤها، فحذف المضاف، وهو إبداء، فاتصل الضمير فصار « ها هي » لأن « ها » يتصل بالاسم . فإذا انفصل قيل : هي .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾"". أى : إنَّ أَكُلُه .

ومثله: (وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ) ". أي: وقت دواي فيهم.

ومثله : ( أَعْلَمُ بِمَـا لَيْنتُمُ ( ) أَى: بِوَفْتُ لُبْثِكُم .

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٧١

<sup>(</sup>٤) المائد: : ۱۱۷

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٨٢ (٢) النساء: ٢

<sup>(</sup>٥) الكنت: ١٩

وقال :(يَا حَسْرَتُنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَا)'' أَى: في عَمَلِها وتأهُّبها . ويجوز أن تعود « الهاء » إلى « ما » حملا على المعنى .

ومثله : ﴿ فَقَدْ لَيْنَتُ فِبُكُمْ عُمُراً مِن قَبْلِهِ ﴾ (٢) أى : من قبل تِلاوته .

ومن حَذْف المضاف قوله تعالى: (سَيَجْزِيهِم وَصْفَهُمْ) (٣) أَى: جزاء قوله (١) ، لقوله (١) ، لقوله (١) ، لقوله (١) ، لقوله (١) : ( قَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثُ حِجْرٌ ) (١) والوصف القول ، فذف المضاف كقوله تعالى: ( فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ ) (١) أَى: في دخولها استمتاع لكم . ألا ترى أنه قبل : أراد به البَنَادِقَ (١) .

ومثله: ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيهَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُو بَكُمْ)<sup>(۱)</sup>. أي اليس عليكم جُنَاح العمل و إنمه دون الخطأ .

ومثله: (رَبِّ نَجِنِي وَأَهْلِي مِمَّ يَعْمَلُونَ) (١٠٠ تقديره تقدير حذف المضاف ، أى : مِن عُقوية ما يعملون ، أو جزاء ما يعملون . ألا ترى أن الأنبياء تعتزل عن المُعَاقبين / في الحَحَلُ إذا عُوقبوا ؛ على هذا (وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ) (١٠٠ وقوله تعالى : (فَأْسِرِ بأَهْلِكَ) (١٠٠ ونحو ذلك . ويجوز أن يكون التقدير ؛ من مُشَاهدة ما يعملون .

<sup>(</sup>۱) الأنمام: ٤ (٢) الأنمام: ٢٩ (٣) الأنمام: ١٣٩

 <sup>(</sup>٤) ق الكثاف (٢: ٢): « ومفهم » .

 <sup>(^\)</sup> كذا في الأصل ، ولمن توبعيه العبارة : ﴿ أَرَ الْفَنَادَقَ ﴾ ، أَي اللّبيوت المستثناة من الاستثنان .
 قال الزخشري ( ٣ : ٢٢٨ ) : ﴿ اسْتُنْى من البيوت التي يجب الاستنذان مل داخلها ، ما ليس بمسكون منها ،
 وذلك نحو الفنادق ، وهي الحانات والربط وحوانيت البيامين » .

<sup>(</sup>۱۰) الشراء: ۱۹۹

<sup>(</sup>٩) الأحاب و ١٠٠

<sup>(</sup>۱۲) مود : ۸۱

<sup>(</sup>١١) المنان: ١١

ومثله: (إِنَّكَ تَقْضِى هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا)(١) أَى: أُمورَ هذه الحياة الدنيا، وإنّك تقضى بوقت هَـــذه الحياة الدنيا؛ فعلى الأول مفعول، وعلى الثانى ظَرف .

وكقوله تعالى : ( بِجِذْعِ النَّخْلَةِ )(٢) أى : بهَزِّ جذع النخلة . وقيل : الباء زيادة . وقيل : وقيل : الباء زيادة . وقيل : وهزى إليك رُطُبًا بجذع النَّخْلَة ِ .

وكقوله تعالى: ( لاَ تَقْرَ بُوا الصَّلاَةَ )<sup>(٣)</sup> أى: مواضع الصلاة. ألا ترى أنه إنما يَغْبُر موضِعَ الصلاة، وموضعُ الصلاةِ هو المسجد؛ لأَن سَائر المواضع عُبوره قد وقع الاتفاق على إباحته .

ومن ذلك قوله تعالى : ( الْيَـــوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ )<sup>(۱)</sup> أى : من تَوْهينِ دينكم .

ومثله قوله تعالى : ( لَقَــــدْ كَانَ لِسَبَأَ فِي مَسْكَتِهِمْ )'' أَى : في مواضع سُكناهم ، فحذف المضاف ، والمسكن : الشُّكْنَبي .

[ و ] قال : ( فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ ) (١٠ أي: في مواضع تُعود صدق، فلايكون من باب قوله :

\* فى حَلْقَكُم عَظْمٌ وقد شجينا (١٠)
 \* وأمّا جلدُها فَصَليبُ (١٠)

لأن ذلك في الشعر .

<sup>(</sup>۱) طه : ۷۲ (۲) مريم : ۲۰ (۳) النساء : ۳۶ (<sup>3)</sup> المائدة : ۳ (۰) سبأ : ۲۰ (۲) القمر : ۰۰ (۷) عجزييت السيب بن زيد مناة الغنوى ، وصدره : \*\*
لا تنكر القتل وقد سبينا \*\*
والشاهد فيه وضع الحلق موضع الحلوق م

 <sup>(</sup>A) جزء من ببت لعلقمة بن عبدة ، والبيت كاملا :

بها جیف الحسری فأما. عظامها فیمنی وأما جلدها فصایب والشاهدفیه وضم الجلد موضع الجلود ، لأنه اسم جنس ینوب واحده عن جمیمه ، فأفرد ضرورة لذلك . ( الكتاب لسیبویه ۱ : ۱۰۷ ) .

كذا ذكره سيبويه وأبو على ، وقد وجدنا خلاف ذلك في التنزيل .

وقال : ( لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْتِكُتُهُمْ هَوَاءً ) " . وقال : ( وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ) " .

ومن ذلك قوله تعالى : ( قُلْ مَا يَعْبَوُ بِكُمْ )(٣) أى: بعذابكم، أى: لا وزن لعذابكم عنده لَوْلاً دُعَاوُكُمْ (٣) الآلهة الذين أشركتموهافى عبادته . والمفعول الذي هو مفعول المصدر محذوف ، وكل واحد من الفاعل والمفعول قد يُحذف مع المصدر .

و يجوز أن يكون قوله تعالى : ( لَوَلاَ دُعَائُكُمْ )<sup>(٣)</sup> الآلهة ، أى : عبادتكم إيّاها .

وعلى هذا قوله تعالى: (مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْقَى) (٤) أى: لم يكن يعذبكم بعذابه لولا دعاؤكم الآلهة ، ولكن إذا عبدتم داعين إليها ، كا يرغب الموحدون مجتهدين في دعاء الله وعبادته ، عَذَبكم . ويقوى أن الدعاء يراد به دعاء الآلهة، الذي هو العبادة لها والرغبة إليها في دعائها ، قوله: (فَقَدْ كَذَبُهُمُ ) لأَنْهُم إذا دعوا الآلهة فقد كذبوا الموحدين في توحيدهم وكذبوا الرسل (فَسَوْفَ يَكُونُ إِزَامًا). أما فاعل (يَكُونَ) للعذاب المحذوف لذي قد حُذِف / وأقبم المضاف إليه مقامه ، أي : سوف يكون العذاب لأزمًا لذي قد حُذِف / وأقبم المضاف إليه مقامه ، أي : سوف يكون العذاب لأزمًا . لأزمًا لكم ، و (لَرَامًا) مصدر ، فإما أن يكون بمعنى لأزم ، أو يكون : ذَا لزَام .

<sup>(</sup>۱) ابراهم : ۲۳

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٥٥٠

<sup>(</sup>٣) القرقات: ٧٧

<sup>(</sup>a) الزمر : ۳

ومثله : ( وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وِبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا )'' أَى: حين كِبَرَهِم ؛ لأنهم إذا كَبِروا رُالت وَلَايَتُهُمْ عنهم .

ومثله: ( لَحَبِطَ عَنْهُمْ ) (٢) أَى: عن ثواب أعمالهم ، فلهذاءتداه بـ «عن» . ومثله: ( هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ ) (٣) أَى : هل يَسْمَعُون دعاءكم .

ومثله : ( إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِثَ يَعْلَمُون )'' أَى : من أَجِل مَا يَعْلَمُون، وهُو الطاعة ، كَقُولُه تَعَالَى : ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِئَنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لَيِغْبُدُونِ )'' .

وقال الله تعالى : ( يُسَارِعُونَ فِيهِمْ ) الله تعالى : في مَعُونَتِهم .

وقال الله تعالى: ( وَقَالُوا لَوْلَا نُرْلَ هَـذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقُرْيَةَيْنِ عَظِيمٍ ) (٧) أى: من إِحْدى القريتين: مكة والطائف، أى: أبي مَسْعود الثقنى، [ أ ] و: الوليد بن المغيرة. هكذا قالوه. وأنكره الأسود، وقال: هذه الآية نزلت في الأخنس بن شَرِيق النَّقَنِي، وكان مِن أهل الطائف، وكان ينزل مكة، وهو حليفٌ لِنِنِي زُهرة، وهو أحد المنافقين، مُطاع، فلما كان ثقيفيًّا من أهل الطائف ثم نزل مكة، وهو أحد المنافقين، مُطاع، فلما كان ثقيفيًّا من أهل الطائف ثم نزل مكة، وهو أحد المنافقين، مُطاع، فلما كان ثقيفيًّا من أهل الطائف ثم نزل مكة ، جاز أن يقال: على رجل من القريتين، وهذا ظاهر.

<sup>(</sup>١) النساء: ٦ (٢) الأنمام: ٨٨

<sup>(</sup>٣) الشعراه: ٧٣ (٤) المعارج: ٣٩

<sup>(</sup>٥) الذاريات: ٥٩ (٦) المائدة: ٥٠

<sup>(</sup>٧) الزخرف : ٣١

ومثله : (وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزُءًا) (١) المعنى : من مال عباده نصيبًا ، لأن الجزء هو النَّصيب ، كَقُولُهُ تَعَالَى : ( يَجْعَلُونَ لِكَ لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ) (١) .

ومثله : ( فَلْتَقُمْ طَائِفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَلَيَـأَخُلُوا أَسْلِحَتُهُمْ )" أَى : وليأخذ بَاقِيهم .

كَفُولُهُ تَعَالَى ﴿ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينَ ﴾ '' أَى لِيَتَفَقَّهُ بَاقِيهِم . وقال : (لَهُمُّ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ الَّيمِ ﴾ '' أَى:من شُرْب رِجز؛ كَفُولُهُ تَعَالَى: (ويُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَديد ﴾ ''

وقال الله تعالى : ( إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَنِي عِلَيِّين )'`` أَى: في مَحَلِّ عليين ، وهم الملائكة .

ومثله : ﴿ وَلَا يَجِدُونَ فَى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا ﴾ (^) أَى: مَسَ حاجة من فَقَد ما أُوتُوا .

ومثله : ( فَوَ يَلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُو بُهُمْ مَنْ ذِكْرِ اللهِ ) " أَى: مَنْ تَرْكَ ذَكُرُ الله. ومثله : ( عَنْ ذَكْرِ رَبِّي ) ".".

<sup>(</sup>۱) الزخرف: ۱۰ النمل: ۹۰ النمل: ۹۰ (۲) النمل: ۹۰ (۲) النماء: ۱۲۲ (۲) التوية: ۱۲۲

<sup>(</sup>٥) سأ : و = = (٦) إراهم : ١٦

١٠ سا : ٥

<sup>(</sup>٧) المطفقين: ١٨ الحشر: ٩

<sup>(</sup>۹) ازم: ۲۲ - ۱۱۰ ص: ۲۲

ومثله : ﴿ فَمَنْ يَهَدِيهِ مِنْ بَعَدِ اللَّهِ ﴾ (١) أي من بعد إضلال (٢) الله إياه ، يطبعه على قلبه ،جزاء بأعمالهم الخبيثة .

ومثله ( اسْتَحَقَّا إِنْمًا )(٣) أي عُقُوبَةَ إنْم .

ومثله : ( إِنِّي أَرْيَدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِنْمِي وَ إِنْمِكَ ) (١) تقدير هذا الكلام : إنى أُريد الْكَفُّ عن قتليْ / كراهة أن تبوء بـإِثم قتلي و إثم فعلك ، الَّذي من أَجْله ٢٠ ش لم يُتَقَبَّلُ قُربانُك ، فحذف ثلاثة أسماء مُضافة ، وحذف مفعول « أريد» . لا بد من هذا التقدير ، فموضع « أن تَبُوءَ » نَصْب ، لأنه قام مقام « كَرَاهَةَ » الذي كان مفعولاً له ، وليس مفعول « أريد » .

ومثله : (يُبِيِّنُ اللَّهَ لَكُمْ أَنْ تَصْلُوا) ٥٠٠ أي : كَرَاهة أَنْ تَصْلُوا ، ولئلا تَصْلُوا . عن الكُوفي . وعن النَّحاس : أنَّ موضع ( أَنْ تَضِلُّوا ) نصب بوقوع الفعل عليه ، أي يبين الله لكم الضلالة .

ومثله : ﴿ وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمُّ ﴾ (١) أي كراهة أن تميد بكم .

ومثله : ﴿ قُلْ إِنَّ الْهُــُدَى هُدَى اللَّهُ أَنْ يُؤْتَى أَحَدُّ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ ﴾ أى: كراهة أن يُؤتى .

<sup>(</sup>١) الجائية : ٣٣ (٢) في الأصل: ﴿ عضو ﴾ ولا يستقيم بها الكلام - ( الكشاف ٢٩١٤ )

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٢٩ (٣) المائدة : ١٠٧

<sup>(</sup>٥) النساه: ١٧٦

<sup>(</sup>V) آل عمران ۲۳

<sup>(</sup>٦) النحل : ١٥

وفيه قول آخر ستراه في حذف الجار .

ومثله: ( وَاَقَدَّكُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمُوْتَ ) (۱) أَى: أسباب الموت ، فَحَدْفَ الْمُخَافَ ، يدل عليه: ( فَقَدْ رَأَيْتُوهُ ) أَى: رأيتم أسبابه ، لأن من رأى الموت لم يرشيثا .

ومثله: (وَتَجْعَلُون رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذُّبُونَ )''' أَى: شُكَر رزقكم ، خَذف المضاف .

ومثله : ( أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّالِ ) (٣) أَى : مَن في طلب النار ، أو قُرُب النــار .

وَ وَ ذَلَكُ قُولُهِ تَعَالَى : ﴿ وَ يَقُولُونَ سَبِعَةً وَثَامِنُهُمْ كَابِهُمْ ﴾ . " .

قال محمد بن كعب : كانوا ثمانية ، والثامن راعى كُلْبهم .

فبكون التقدير: وثامنهم صاحبُ كُلْبهم .

والجُمُهور على خلافه ، وأنهم كانوا سبعةً وثامنهم كأنُّهُم .

ومثله مِن حَدَف المضاف ، قولهُ تعالى : (حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللهَ عَنْدَهُ )(٥) أى : عند جزاء عمله .

<sup>(</sup>۱) آل عران : ۱۶۴ (۲) الواقعة : ۸۲

<sup>(</sup>۳) الأسل: A : الكيف: ۲۳

<sup>(</sup>a) النو<u>ر</u>: ۲۹

قال أبو على فى الآية : معنى (كُمْ يَجِدْهُ شَيْئًا ) (١) لم يجده وجودا ، فصار قوله « شيئا » موضوعا موضع المصدر ؛ ألا ترى أن التقدير ، لم يُدركه ، فهو من وجدان الضالة التي هي رؤيتها وإدراكها .

وأما قوله تعالى : (وَوَجَدَ اللّهَ عِنْدَهُ) فإن أبا إسحاق فسر الوجود هاهنا بما فى الحديث ، من قول القائل : ذَرُونِى فى الربح لَهَلَى أَصْل الله، أى : وَجَده فلم يَضِلّ عنه . ويجوز قد أحاط الله بعلمه عنده . ومعنى «عنده» يشبه أن يكون : عند جزاء عمله ، فيكون محيطا لم ينتفع بشيء منه .

وأما قوله تعالى : (أَوْكَظُلُمَاتِ فِي بَخْرِ لِجُنِّيُّ) (٢)، فيمناه: أَوْكَذَى ظُلَمَات، ويدل على حذفه قوله تعالى: / ( إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَذُ يَرَاها ) (٣). والضمير ٢٠ يا الذي أضيف إليه ( يده ) يعود إلى المضاف المحذوف . ومعنى : « ذي ظُلُمَاتُ » : أنه في ظلمات . ومعنى ( ظُلُمَاتُ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضُها فَوْقَ الموج ، وظلمة الليل .

رِقُولِه تَعَالَى : ( فَنَادَى فِي الظَّلُمَاتِ ) (٣) ظُلْمَةَ البحر ، وَظُلْمَةُ بَطْنِ الحَــوت . ويجوز أن يكون الالتقام كان في ليل ، فهذه ظلمات .

وقوله تعالى : ﴿ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ﴾ . "

قيل : من ظلمة بطن الأم ، والرحم ، والمَشيمة ، عن آبن عباس .

<sup>(</sup>۱) النور : ۳۹

<sup>(</sup>٢) النور: ٥٠

<sup>(</sup>a) الزمر : ٦

<sup>(</sup>٣) الأنياء : ٧٨

وقبل : ظُلِمَة صُلب الآب ، ثم بَطْن الأُمِّ ، ثم الرَّحم .

فَن قِراً : ﴿ سُمَابُ ظُلُكَاتُ ﴾ '' بالرفع ، أي : هذه ظُلُكات .

ومن حر ( ظُلُكَاتِ ) وَنَوْنَ ( سَمَاباً ) كان بدلاً من ظلمات الأولى، ومن ذلك قوله تعالى : ( سَمُعُوا لَهَا تَغَيُظًا ) (٢٠ ، والمعنى على الصوت ، لأن التَغَيُظ لا يُسمع .

ومثله: (وَقَلِمُنَا إِلَى مَا عَلُوا مِنْ عَمَلٍ) " كَفُولُهُ تَعَالَى : (أَضَلَّ أَعْمَالُمُمُ ) " كَفُولُهُ تَعَالَى : (عَلَى شَيْءٍ مِثَا كَسَبُواً) " أَيْ : جَزَاءُ أَعْمَالُمُم ، كَفُولُهُ تَعَالَى : (عَلَى شَيْءٍ مِثَا كَسَبُواً) " أَيْ : جَزَاءُ مَا كُسَبُواً .

ومثله: ﴿ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدِّنْيَا ﴾ تقديره: إنما مثل متاع الحياة الدنيا كمثل ماء . يدلك على ذلك قوله تعالى : ﴿ مَثَلُ الدِّينَ حُمَّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمُ يَخْلُوهَا كَمَنْلِ الْحَارِ ﴾ .

وقال: (مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى ) (^ أَى: كَمْثُلُ الْأَعْمَى ، وَكَمْثُلُ السميع ، هل يستويان مثلا ، أي ذوي مثل .

وقال الله تعالى : ( ضَرَبُ اللّهُ مَثَلًا رَجُلًا ) ('' أَى : مثل رجل ، ( ومثَلَاً قَرِيةً ) (''' ، أَى : مثلا مِثْل قرية . و ( مَثَلاً رَجُلَيْن ) (''' أَى : مثلا مِثْلَ رجلين .

<sup>(</sup>۱) النور: • ي (۲) الفرقان: ۲۲ (۳) الفرقان: ۲۳ (۱۶) عدد: ۲۳ (۲) عدد: ۲۳ (۲) المحمد: ۲۱ عدد: ۲۳ (۲) المحمد: ۹۲ (۲) المحمد: ۹۱ (۱۱) النحل: ۲۹ (۱۱) النحل: ۲۹ (۱۱) النحل: ۲۹ (۱۱)

وقال الله تعالى : ﴿ وَٱصْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَضْعَابَ الْقَرْيَةِ ﴾ (١) أى : مثلا مثل أصحاب القرية .

وقال مرةً أخرى : ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا كَامُ ۗ أَى : مثل زينة الحياة الدنيا كمثل زينة الماء ، وزينَة الماء نضارة ما يُنبته .

وقال : ﴿ قَادِرُونَ عَلَيْهَا ﴾ (٢) أي : على قَطْفِ ثمارها .

وقوله تعالى : ( فيه شُرَكَاءُ مُتَشَاكُسُونَ )(٣) أي: في ملكه . أي ضرب الله مَثل عبدٍ مُشرك بين شُركاء مُتشاكسين .

ومثله قوله تعالى : ﴿ إِلَّا مَا حَلَتْ ظُهُورُهُمَ ۚ أَو لَحُواْيَا ﴾ (١) أي : شجم

وقال أبو على في الآية : الذي حُرم عليهم الشُّحُومُ ، والثُّروب (٠٠). [قال](١) الكلبي: وكأنه ما خلص فلم يُخالط الَعَصَب وغيره . فأما « الحُوايا » ، فيجوز أن يكون له موضعان : أحدهما رفع ، والآخر نصب .

فالرفع أن / تعطفها على (حَمَلَتْ ظُهُورُهُما) كأنه : إلا ماحملتـه ، بن ظهورهما ، أو حملته الحوايا .

<sup>(</sup>۱) يس: ۱۳ (۲) يونس : ۲٤

<sup>(</sup>٤) الأنمام : ١٤٦

الثروب : هجوم رقيقة ننشى الكرش والأساء .

<sup>(</sup>٦) تكلة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>۳) الزم : ۲۹

والآخر: أن يُرَد : إلا ما حملت ظهورهما ، أو شحم الحوايا ، فيحذف الشحم ويقيم الحوايا مقامه .

والمعنى في الوجهين التحليل ؛ ألا ترى أن ما حملت الظهور مُحَلَلً . وكذلك إذا جعلت موضع «الحوايا» نصبا بالعطف على «إلّاماحملت» كان أيضا عللا ، (وَمَا أَخْتَلَطَ بِعَظْم ) "، أى : الْإِلْيَة . والحوايا: المباعر و بنات اللبن . ومثله : ( سَوَاءً مِنكُم مَن اسر القُولَ وَمَنْ جَهَرَ به) "، والتقدير فيه حذف المضاف ، كأنه : سَواء منكم أسرارُ من أسرً وجهرُ من جهر ، كا قال الله تعالى : ( يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ) " .

وأما الجار في قوله تعالى: (سَوَاءٌ مِنْكُمُ)(١٠)، فيجوزأن يكون وصْفًا لِسَوَاء، تقديره : سِرْ من أَسَرَّ وجهرُ من جَهَرَ سواءٌ ثابتُ منكم .

و يجوز أن يكون متعلقا «بسواء» ، أى: يستوى فيكم . مثل: مررت بزيد .
و يجوز ألا يكون : جهر من جهر منكم ، وسِتر من أسر منكم ، سواء .
هكذا قال أبو على [على ](٥) الموصول ، إلا أن تجعله من باب قوله :

<sup>(</sup>۱) الأنمام: ۲۹ (۲) الرمد: ۱۰

<sup>(</sup>٣) اِلْأَنْمَامِ: ٣ ﴿ ﴿ لَا الْرَعْفَ: ١٠

<sup>(</sup>٥) كله يقتضها السياق

(وَكَانُوا فيسهِ مِنَ الزَّاهِدِين ) () ﴿ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مَنَ الشَّاهِدِين)() وَ ﴿ إِنِّى لَكُمَّا لِمَنَ النَّاصِحِين)() .

ومثله: (إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونِ \*وَفُواكَه مُمَّا يَشْتَهُونَ) '' تقديره: إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي ظِلَالٍ وَشُرِبِ عُيونَ ، أَى: شُرب مَاء عيون ، وأكل فَواكه. يدل على ذلك قوله تعالى: (كُلُوا وَأَشْرَبُوا هَيئًا) '' . وقوله: (إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا . عَينًا) '' أَى: يشربون من كأس مَاء عين ، فحذف « الماء » كما حذف في الأولى ، فحذف الماء للعلم بأن الماء من العين ، ماؤها لا نفسها .

ومثله: (لَوْلَا يَأْنُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ يَيِّنَ) (۱) أَى: على دعواهم بأنها آلفتهم ، كقوله تعالى: (وكَانُمْ عَلَى ذَنْبُ ) (۱) أَى: دعوى ذنب. ومن حذف المضاف قوله تعالى: (وَأَزْدَادُوا نِسْعًا) (۱) أَى: لَبُثَ يَسْعً . فـ « نِسْعًا » منصوب ؛ لأنه مفعول به ، والمضاف معه مقدر.

ومثله: (جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ ) (۱۱ أى: لِحْزَاء يوم لا ريب فيه . ومثله: ( فَلَيْسَ مِنَ ٱللهِ فِي شَيْءِ ) (۱۱۱ فحذف.

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۲۰ الأنبياء: ۱ ه

 <sup>(</sup>٣) الأعراف: ٢٠ — قال أبو حيان فى البحر (٣: ٢٩١): «خرج تماق الجار إما «بأعنى» مضمرة ،
 أو بمحذوف يدل عليه «من الزاهدين» ٠ أى: وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين أو بالزاهدين، لأنه يتساع فى الجار والظرف ، فيجوز فيهما مالا يجوز فى غيرهما » .

 <sup>(3)</sup> المرسلات: ۲۱ ، ۲۱ (۹) المرسلات: ۲۱ ، ۳۱ (۲۱ الكوف: ۱۵ (۹) الكوف: ۱۵ (۸) الشعراه: ۲۱ (۹) الكيف: ۲۰ (۸)

<sup>(</sup>۱۰) آل عران : ۹ کران : ۲۸

ومثله : ( وَيُحَلِّمُ مُمَّ اللَّهُ نَفْسَهُ ) (١) أَى : عذاب نفسه .

ومثله : ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ ﴾'' أى: تحبون دين الله فاتبعوا ديني يحبب الله فِعلكم .

قال أبو على " : / فى قوله تعالى: (فَو يُلُ الْقَاسِيَة قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرَاللهِ) (") أَى : مِن ترك ذكر الله . ألا ترى أن القلوب إنما تقسو من ترك الذكر لا من الذكر ، كما قال الله تعالى : ( تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ) (") و ( الذينَ آمنوا وَتَعْلَمَيْنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرُ اللهِ) ".

وقد يمكن أن تكون الآية على ظاهرها ، فتكون القسوة تحدث عن ذكر الله ، وذلك ممن يستكبر ولا ينقاد ولا يخضع ولا يعترف . وقريب من هذا قوله تعالى : ( وَ إِذَا ذُكّرَ اللّهُ وَحْدَه آشَمَّازَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآنِمَةِ ) (٧) وهؤلاء الذين تَشْمَرَزُ قلوبُهم عن ذكر الله يجوز أن تقسو من ذكره ، فيكون المعنى بالآية هؤلاء .

ومن حَذْف المُضَاف قولُه تعالى : ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً )^^، أَى: قَتْلًا ذا خطأ ، فحذف الموصوف والمضاف جميعا .

ومن هذا الباب قوله تعالى : ( تَرَى الظَّالِمِنَ مُشْفِقِينَ مِنَّ كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعُ رَبِسُم )('' أى : جزاؤه واقع ، أى : جزاء الكسب ، فحذف المضاف فأتصل ضمير المنفصل .

<sup>(</sup>۱) آل حران : ۲۸ ، ۳۰ (۲) آل حران : ۳۱ (۳) انظر الحاشية (دم ۱ ص ۲۲)
(۵) الزمر : ۲۲ (۹) الزمر : ۳۰ (۲) الزمر : ۵۰ (۲) الزمر : ۵۰ (۸) التودی : ۲۲ (۸) التودی : ۲۲

ومثله : ( إلى رَبُّكَ كَدْحًا فُسُلَاقِيهِ )'' أَى : ملاقي جزاءه .

ومشله: ﴿ وَالْمُونَى بَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ بُرْجَعُون ﴾'' أى: إلى جزائه وثوابه وجَنَّته .

ومشله : ( وَلَا تَجَهُرْ بِصَلَاتِكَ )<sup>(٣)</sup> أى : بقراءة صلاتك ، ألا ترى أن الصلاة لا يُخَافَت بها . و إَنما يُخَافَت بالقراءة .

ومثله: ( َقَرَبَا قُرْبَانًا ) ( عُ) أَى: قَرَّب كل واحد منهما. فحدف المضاف . كقوله تعالى : ( فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ ِجْلَدَّةً ) ( ° أَى: فَاجِلدُوا كُلَّ واحد منهم .

وقال الله تعالى : ﴿ إِلَىٰ قُومٍ تُجْرِمِينَ ﴾'' أى: إلى إهلاك قوم مجرمين ِ.

وقال : ( وَعِنْدَ اللَّهَ مَكْرُهُمْ )<sup>(٧)</sup> أى: جَزَاءُ مَكْرِهم .

ومثله: ﴿ وَلَا تَخْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾ ' أَى: على كُفرهمْ . [ومثله] ' ' : ﴿ وَالَّذِينَ لَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ ' ' أَى : بتَوْلِيته .

وقال : ( مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمُلْكِنا ) (١١٠ أَى: بمعاناة مِلْكِنا وإصلاحه .

ومن ذلك قوله تعالى : (وَهَذَا كِتَابُ أَنْزُلْنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحُمُون\* أَنْ تَقُولُوا )(١٢) أى: كراهة أَنْ تَقُولُوا . وقال الفَرَّاء : لئَلَّا تَقُولُوا .

 <sup>(</sup>۱) الانشقاق: ٦
 (۳) الأيمام: ٣٩
 (۳) الإسراء: ٠١٠
 (٥) اليور: ٤
 (٥) اليور: ٤
 (٧) إياهم: ٣٤
 (٨) النحل: ١٢٧
 (٨) النحل: ١٠٠٠
 (١٠) طه: ٩٨
 (١٠) الأنهام: ١٠٥٠ و ١٠٥٠

وكذلك : (أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنزَلَ ) " تقديره : أو : كراهة أن تقولوا .

ومثله: (وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مَنْ بَىٰ آدَمَ مَنْ ظُهُورِهِمْ ذُرَّ يَتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ ٢٦ نَ عَلَى أَنْهُ مِهِمْ) (١) إلى قوله - (أَنْ تَقُولُوا) (١) / أَى: أَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسَهُم كراهة أَنْ يقولُوا ، فيمَن قَرَأَ بالياء . فأما من قرأ بالتاء ، فالتقدير : وقال لهم رأتَسْتُ برَبُّهُمْ . قالُوا : بَلَى) (١) فقال الله تعالى : شهدنا كراهة أَن تقولُوا .

وقيل : (وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسهِم أَلَسْتُ بِرَبُّكُمْ . قَالُواً بِلَى )`` فقال الله لللائكة : آشهدوا . وقالت الملائكة : شهدنا كراهة أن تقولوا .

ومن حذف المضاف قوله تعالى : (سَاء مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بَآيَاتِ اللّهِ) (٣) تقديره : ساء المثلُ مثلًا مثلًا القوم الذين كذبوا ، فحذف « المثلُ » المخصوص بالذم فَارْتَفِع « القومُ » لقيامه مقامه .

ومثله: ﴿ بِنْسُ مَثَلُ الْقُوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياَتِ اللهِ ﴾ أى: بئس مثل القوم مثل الذين » على هذا القوم مثل الذين » على هذا في موضع الرفع لقيامه مقام المضاف إليه .

ويجوز أن يكون « الذين »في موضع الجر وصفًا للقوم ، والمخصوص بالذمِّ مضمر ، والتقدير : بئس مثل القوم المكذبين بآيات الله مثلُهُم .

قاما قوله تعالى : (نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ \* الَّذِينَ صَبَرُوا) (° أَى : أَجَرَ الذينَ صبرواً ، فحذف المُضاف . فيجوزُ أَن يكون التقدير : فنعم أجر العاملين

<sup>(</sup>١) الأنبام: ١٠٧

<sup>(</sup>٣) الأمراف : ١٧٧

<sup>(</sup>٥) المنكبوت : ٨ ٥ ٩ ٩ ٥

<sup>(</sup>٢) الأمراف : ١٧٢

<sup>(</sup>٤) الجمة : e

أُجُرُ الذين صبروا ، فحدف المضاف . ويكون «الذين» في موضع الرفع لقيامه مقام الآخر . ويجوز أن يكون «الذين» في موضع الجحر ، والتقدير : فنعم أجر العاملين الصابرين أجرهم ، فحذف المخصوص بالمدح .

ومن ذلك قوله تعالى: (فَسَالَتْ أَوْدِيَةً يِقَدَرِهَا) (١٠) أى: سالت مياه أودية. وكذلك قوله تعالى (يِقَدَرِهَا) يعنى بقدر مياهها . ألا ترى أن المعنى ليس على أنها سالت بقدر أنفسها ؛ لأن أنفسها على حال واحدة ، و إنما تكون كثرة المياه وقلتها ، وشدة جريها ولينه ؛ على قدر قلة المياه المنزلة وكثرتها .

ومن حذف المضاف قوله تعالى : (إِذْ قَالَ الْحُوَارِيُّونَ يَاعِيسَى بْنَ مَرْيَمَ هَلْ تَسْتَطَيعُ رَبَّكَ ) (٢) بالتَّاء ونصب الباء (٣) . والمعنى : هل تستطيع سؤال رَبك ؟ في ذف المُضاف . وذكروا الاستطاعة فى سؤالهم لأنهم شكُوا فى استطاعته ، ولكنهم ذكروه على وجه الاجتماع عليه منهم ، كأنهم قالوا : إنك تستطيع فما يَمنعك ؟ مشل ذلك قولك لصاحبك : أتستطيع أن تذهب إنك تستطيع فما يَمنعك ؟ مشل ذلك قولك لصاحبك : أتستطيع أن تذهب عنى / فإنى مشغول ؟ أى : أذهب لأنك غير عاجز عن ذلك .

وأما «أن » فى قوله: (هَلْ يَسْتَطَيعُ ربك أَنْ يُنزَلُ) فهو من صلة المصدر المحذوف ، ولا يستقيم الكلام إلا بتقدير ذلك . ألا ترى أنه لا يصلح : هل تستطيع أن يفعل غيرك ? وإن الاستفهام لا يقع عنه ، كما لا يصح فى الإخبار: أنت تستطيع أن يفعل زيد. «وأن» فى قوله (أَنْ يُنزَلَ عَلَيْنَا) (1) متعلق بالمصدر المحذوف على أنه مفعول به .

4 Y V

 <sup>(</sup>۳) بالتاء أى بالثاء الأولى فى «تستطيع» • ونصب الباء ، أى باه «ربك» • وهذه قراءة على ومعاذ
 دابن عباس وعائشة وابن جبير • ( البحر المحيط ٤ : ٤ ه ) • (٤) الممائدة : ١١٢

فإن قلت : هل يصبح هذا على قول سيبويه ، وقد قال : إن بعض الامم لا يضمر في قوله : إلا الفرقدان (١). فإن ذلك لا يصح (١) ، لأنه كما ذهب إليه في قوله :

## \* وَنَا رِ تُوقُّكُ بِأَلْلِيلِ نَارًا (٣) \*

ومثل حذف المضاف قوله تعالى : (إنه عَمَلُ غَيْرُصَالِحٍ)(١) أى ذوعمل، فذف المضاف .

ومثله قوله تعالى: (كَذَلِكَ يَطَبُعُ ٱللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ) (اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ) (اللهُ على كل قلب كل منكبر، وذلك فيمن قرأ مضافا، أعنى «قلبا»، إذلا يصبح أن يقال: يطبع على جملة كل قلب من المنكبر. إنما المعنى: أنه يَطْبَع على القلوب إذا كانت قَلْبًا قَلْبًا قَلْبًا . وقد ظهر هذا المضاف في قراءة أبن مسعود: (عَلَى قَلْبِ كُلِّ مُتَكَبِّر).

ومثله : (ثُمَّمَ لَا تَجِدُ لَكَ بِه )(١) أى : بإذهابه و إغراقه

<sup>(</sup>۱) جزه من بیت لسمووین معدی یکرب ، و یروی لسرّار بن المضرب :

وكل أخ مفاوقه أخسسوه لممر أبيك إلا الفرقداد

 <sup>(</sup>۲) قال سهبریه: ﴿ وَإِذَا قَالَ : مَا أَتَانَى أَحْدَالِا زَيْدَ • لا يَجْوِزُ رَفِع ﴿ زَيْدِ ﴾ على إلا أَن يكون ، لأنك
 لا تضمر الاسم إلذي هذا من تمامه ، لأن ﴿ أن يكون ﴾ اسما • (سيبويه ج ١ ص ٣٧١) •

<sup>(</sup>٣) عجز بيت لأن دواد ، صدره :

أكل امرى. تحسبين امرًا

والتقدير : وكل نار ، فحذف (سيبويه ١ : ٣٣) . وانظر الحاشبة (رقم ١ من صفحة ٤٩) من هذا الجز. .

<sup>(</sup>a) هود : ۲۹ هود : ۲۹ هافر : ۲۵ هافر : ۲۵

<sup>(7)</sup> الإمراه 1.4A

ومن حذف المضاف قوله تعالى : ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ ﴾'' تقديره : وما عَلَّمْنَاهُ صِنَاعَةُ الشُّعُرِ ، لأَنْهُم نُسبوه عليه السلام إلى ذلك في قوله تعالى : (ٱفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعَلُ )" .

وقوله تعالى : (أَمْ يَقُولُونَ شَاعَرُ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَـنُونَ) (٣) فَنَنَى ذلك. وليس المُراد بهذا الكلام أنه لَا يُقيم بيتا ؛ لأنَّ ذلك تكرر عليه مع صحة العقل والسَّمْع بعد ألا يحفظه . ألا ترى أنَّ الصُّغَار منا وَمَنْ يقرُب مِن الأطفال قد يحفظون ذلك وَ يُؤَدُّونَه . والبيت الواحد يكون شعرًا إلا أنَّ قائله لايكون شاعرا، كما أنَّ من بَنَّى مَفْحَصًّا (٤) ودرجة ومعْلَفًا ونحو ذلك مما يقلُّ [يقال له] بناءٌ . إلا أن فاعله لا يقال له بَنَّاء ؛ كما أن من أصلح قميصًا لا يكون خَيَّاطا ، و إن كان ذلك الإصلاح خياطة .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ) (٥) أَى : تُديَّى المراضع .

قال أبو على : في الآية يجوز أن يكون جَمَعَ المصدر ، كأنه جَمَع مَرضعا مَراضع . ويجوز أن يكون المراضع جمع / مَرْضِع ، على أنه صفة ، بر بر المرأة ، مثل مُطفل ومُطافل. فيكون التقدير: « ثُدًىَّ المراضع » .وعلى الوجه الأول : وحرَّمنا عليه الإرضاعات .

> ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَآسَأَلَ الْقَرْيَةَ ﴾ ( ) أَى : أَهْلُ القرية . كما قال : ( فَلْيَدْعُ نَادِيهُ ) (٧) أي : أهل ناديه .

<sup>(</sup>۱) یس: ۹۹

<sup>(</sup>۳) الطور: ۳۰

<sup>(</sup>۵) القصص : ۱۲

<sup>(</sup>٧) الماق : ١٧

<sup>(</sup>٢) الأنياه: •

<sup>(</sup>٤) المفحص: حيث تفرخ القطاة •

<sup>(</sup>۲) يومف: ۸۲

ومن ذلك قوله تعالى: (وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَفِيْنِهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَنْئًا) (١) والتقدير: على مُوطى م عَقِبِيه فَنَكَصَ عليهما، فلم يَسلُكِ الصِّراط السَّوى فحاد وزاغ عنه وزال ، فإنما ذلك عليه ، لن يضُرَّ الله بذلك شيئا .

ومثله: ( أَنْقَلَبُهُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ) ('''أى: على مَوَاطِىء أعقابكم . ومن ذلك قوله تعالى : ( مِنْ شَرَّ الْوَسُواسِ الْخُنَاسِ ) ('''أى : مَن شَرَّ ذِى الْوَسُواسِ ، فَحَدْفَ الْمُضَافَ .

قال أبو على في الآية : فاعل « يوسوس » من قوله ( الذي يُوسُوِس في صُدُورِ الناس ) : الْجِغَنَّةُ .

وذلك أن أبا الحسن يقول: إن قوله (مرَ أَبِخَنَة وَالنَّاسِ) متعلَّق «بالوسواس» ، كأنه: من شر الوسواس، من الجنة والناس. وإذا كان كذلك ففاعل « يوسوس » هو « الجِخنَّة » ولا يمنع ذلك ، وإن كان لفظ « الجِخنَّة » ولا يمنع ذلك ، وإن كان لفظ « الجِخنَّة مُوَنَّنا ، لأن معنى الجِخن والجِخنَّة واحد . والعائد على هذا إلى الموصول ، الحاء المحذوفة ، أى : الذي يُوسوسه ، فحذف .

فإن قلت : إنَّ فى هذا إضمارًا قبل الذكر ، كما أن : ضَرَبَ غُلَامَهُ زَيْدُ، كذلك . وإن شنت كان مثلماحكاه من قوله: إذا كان غدا فاثنتى . والحال قد دلّت عليه .

و إن شئت قدرت في « الْوَسُواس» فيكون العائد إلى الموصول ذكر الفاعل في «يوسوس»: ولا تُضْمر الهاء كما أضرت في الْوَجْه الآخر.

(٢) الناس : و

<sup>(</sup>١) آل عموان : ١٤٤

<sup>(</sup>۲) آل عمران : ۱٤٤

ومن حذف المضاف قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَاكَسَبَتْ ﴾ في « البقرة »(١) أي: جزاء ماكسبت ؛ وفي «أَل عمرانٌ»(٢) في موضعين ؛ وفي سورة«النحل»( تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ )(٣) أَى : جزاء ما عملت .

وفى « حم \* عسق »<sup>(١)</sup> و « الجاثية » <sup>(١)</sup> ، وفى جميع التنزيل .

ومنه قوله تعالى : ﴿ هُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ (١٠ أى ذُوُو درجات ، عند الجمهور . وقدَّره البُخارى : لهم دَرَجَات ، على نزع الحافض .

ومن حذف المضاف قوله تعالى: (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهكُ فَى السَّمَاء)(٧٠).

قال أبو على : هذا يكون على ضربين : أحدهما : تَقَلُّبَ وَجُهك نحو السهاء ؛ وهذا يفعله المُهتم المُتفكر ، فالسهاء هذه التي تُظل الأرض ، ويكون السهاء ما أرتفع وكان خلاف السفل ، أى : تقلُّب وجهـك في الهواء . ولا يكون « في السماء » متعلقاً بـ « نرى » لأنه سبحانه وتعالى يرى في السماء ٢٨ ي وغيرها ، فلاوجه لتخصيص السهاء .

هذه لفظة ذكرها سيبويه في الأبنية مع كينونته في باب : سيّد ، وميّت، مما مقحمة يقلب فيه الواو<sup>(٨)</sup>.

ومن ذلك قولُه تعالى: (وَأُوتِيناَ الْعَلْمُ مَنْ قَبْلِهاَ وَكُنّاً مُسْلِمينَ ) (٩) المعنى : من قبل مجيئها ، أى: ﴿ أُوتِينَا الْعِلْمِ)بالعرش أنه عرشها ، ﴿ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴾ هذا من قول ُسليمان ، ولذلك قد عطف على هذامن قوله: ﴿ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨١

<sup>(</sup>٢) آيتا آل عمران تختلفان. فالآية ١٦١ تتفق وآية البقرة. ولكن الآية ٢٥ : «ووفيت كل نفس».

<sup>(</sup>٣) النحل: ١١١

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل . وليست من بين أيات هذه السورة « أي سورة الشوري » أية مما يشير إليه المؤلف وثمة أيتان ترجعان إلى ما يشير إليه المؤلف وهما ، فيما كسبت أيديكم ، الآية : ٣٠ ، بما كسبوا ، الآية ٣٤ والآية التي توائم المساق هي أية الزمر « ووفيت كل نفس ما عملت » الآية : ٧٠

<sup>(</sup>٥) نص الآية في الجاثية وولِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ ، رقم ٢٢ ﴿ (٦) آل عمران : ١٦٣

<sup>(</sup>٧) البقرة : ١٤٤ (٨ – ٨) كذا وردت هذه العبارة مقحمة في السياق . (٩) النمل : ٤٢

رَبِّى ، وَأُوتِينَا الْعِلَمُ مَنْ قَبْلِهَا، أَى :كُنَا مؤمنين بأنّ الله يَقْدِر مِن نَقْل العرش على ثقله ، في المدة التي ذكرها أنه ينقُله فيها ، لأن ذلك بإقدار الله إيّاه على هذا ، مِن هذا الذي هو معجز له .

ومن حذف المضاف قوله تعالى : (شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ آثْنَانَ) (" [ أَى ] : " إذا حَضَر أَحَدَكُمُ أَسْبَابُ الموت حين الوصية شَهادة آثنين .

ومن ذلك قولُه: ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِعْنُ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُلُّ مَنْكُمْ) (٣) أى. من أحدكم . لأنه لم يأت الجنَّ رُسلٌ . قاله كابن جُرَيج .

وقال الضَّمَّاكُ: بل أتتهم الرُّسُلُ كما أتت الإنس.

وقال غيرهما: الرسل التي أتنهم هم الَّنفَرُ المذكورون في قوله تعالى: (فَلَمَا تُعِنِي وَلَوْ اللَّهِ عَالَى: (فَلَمَا تُعِنِي وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنْذِرِينَ ) (4) .

ومن ذلك قوله تعالى: ( نَسِياً حُوتَهُماً )(٥)أى: نَسَى أحدُهما، وهو يُوشع، لأن الزاد كان في يده .

وقال الله تعالى : ( وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَ فِيهِمَا مَنْ دَائِةٍ ) " أَى : فِي إحداهما .

<sup>(</sup>١) المادة: ١٠١

<sup>(</sup>٢) الأنبام: ١٣٠

<sup>(</sup>٥) الكهف : ٩١

 <sup>(</sup>۲) تكلة يقتضيها السياق

<sup>(</sup>٤) الأحنان : ٢٩

<sup>(</sup>٦) الشوري : ٢٩

وقال : (عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ) (۱) أى : من إحدى القريتين ، وقد تقدّم .

وقال : (يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُوُ وَالْمُسَرَّجَانَ ) (١٠) أي: من أحدهما ، وهو الملح دون العذب .

ومثله : ( وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً )(٢) أَى : في إحداهن .

وقال الله تعالى : ( فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَا آفْتَدَتْ )('' أَى عَلَى أَحَدَهُمَا ، وَقَالَ اللهِ تَعَالى : ( فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَا آفْتَدَتْ )('' أَى عَلَى أَحَدُهُما ، وهو الزوج ؛ لأنه آخذُ مَا أَعْطَى .

قال: ويراد الزوج دون المرأة ، وإن كانا قـــد ذُكرا جميعا ، كما قال الله تعالى : / (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ وَمَنْ تَأَثَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) (٥٠ م ثر وموضع طرح تعجل الإثم المتعجل ، فجعل المتأثّر الذي لم يقصَّر مثل ما جعل على المقصِّر .

قال : وقد تحتمل هذه وجها آخر ، وهو أن يريد: لا يقولن واحد منهما لصاحبه : أنت مقصّر ؛ فيكون المعنى : لا يؤنّمن أحدهما صاحبه .

ومثله: (مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ\*مِنْ فِرْعَوْنَ ) (١) أَى: من عذاب فرعون . ومن حذف المضاف قوله تعالى : (لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَناً) (١) أَى: لقاءر حمتنا.

(۳) نوح: ۱۹

(٢) الرحن: ٢٢

<sup>(</sup>۱) الزغرف : ۳۱

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٢٧٩

۱۹۰۰ الباره ۱۹۲

<sup>(</sup>٥) البقرة : ٢٠٣

<sup>(</sup>٦) العخان : ۲۱،۲۰

<sup>(</sup>٧) الفرقان : ۲۱

ومثله: (قَدْ يَبْسُوا مِنَ الْآنِمَةِ كَمَا يَبْسَ الْـكُفَّارُ مِنْ أَضَابِ الْقُبُورِ) (١) أَى: مِنْ أُواجًا، لِإِنْكَارِهُمْ وَكُفْرِهُمْ بَهَا، فَي نحو قوله تعالى: (لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ) (١) (وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا) (١) .

فأما قوله تعالى : (كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ) ("أى: من بعث أصحاب القبور ، يدل على ذلك قوله : (زَعَم الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَن يَبْعَثُوا) (". أو يكون: من مجازاة أهل القبور، أى: لاينابون ولا يعاقبون ، ويكون (كَمَا يئسَ النَّخَارُ) الموتى من الآخرة ، فأضمر « مِنَ الآخِرة » لجرى ذكره . ويكون قوله ( مِن أَصْحَابِ القُبُورِ ) متعلقًا به ( النُّكَفَّار ) دون ( يَئِسَ) محذوف ، لحرى ذكره .

ومن ذلك قوله تعالى: (جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحُرَامَ) (١٠٠ أَى: ججالكعبة، ليكون فى المعنى (قياماً للنّاس )(١٠) .

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَزَالُ تَطَلِّمُ عَلَى خَائِنَةٍ مُنْهُمٍ﴾ (٧٠ أى: على ذَوِى خيانة منهم ( إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ (٧٠ . والاستثناء من المضاف المحذوف .

ومن حذف المضاف قولُه : ﴿ لَا خَيْرَ فِى كَنْبِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَّرَ بِصَدَقَةٍ ﴾ (٨) أى : إلا نجوى مَن أمَر .

قال أبر على : قد تكون موضع «من » نصبا إذا استثنيته من المنتجين ، كا جاء (وَ إذْ هُمْ نَجُوَى) (٩) أى هم مُنتجون . وقد يكون جزاء ، أى: لا خير

<sup>(</sup>۱) المنحة : ۱۳

<sup>78 :</sup> THI (T)

<sup>(</sup>۰) التغاين: ۷ (۵) التغاين: ۷

٧) المائدة : ١٣

<sup>(</sup>٩). الإمراء : ٧٤٠

۱۲۰ سبا : ۳

<sup>(</sup>t) المنحة : ۱۳

<sup>(</sup>۱) المائدة: ۲۷

<sup>(</sup>٨) النساه: ١١٤

فى كثير من نجواهم إلا فى انتجاء من أمر بصدقة. ويكون هذا على قياس قوله: (أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ نَهُوا عَن النَّجْوَى ) ('' . فهذا لا يكون من المنتجين ، ولكن على الانتجاء . وإنما قال أبو على : قد يكون نصبا على أصل الباب كقراءة أبن عام ('' : (مَافَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمُ ) ('' وقوله تعالى: (إلاَّ أَمْرَأَ تَكَ) ('' إذا استثنيته من «أحد» ونصبته .

وأما قوله تعالى: ( مَا يَكُونُ مِنْ نَجُوَى ثَلَاثَةٍ) (\*) فالأظهر فيه أن تكون ( ثلاثة ) / وَصْفًا لنجوى . والنَّجوى هاهُنا مثله فىقوله تعالى: ( وَإِذْ هُمْ ١٠ نَجُوَى ) (٢) ولا يكون جراً بإضافة النجوى إليه ، كقوله تعالى : ( لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُويُهُمْ ) (٢) .

ومنه قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّا لَمْسَنَا السَّمَاءَ ﴾ (١٠)أى: لمسنا عَيب السهاء ورُمناه .

ومنه قوله تعالى : (لا يَسَمَّعُونَ إِلَى الْمَلَا الْأَعْلَى )(١) أَى: إلى قول الملأ الأعلى، و إلى كلام الملا الأعلى.كقوله تعالى: (إنْ هَىَ إِلَّا أَشْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا)(١٠٠) أَى : ذوات أسماء .

<sup>(</sup>۱) المجادلة : ٩

 <sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن عامر بن يزيد البحصبي المقرى. • ولد سنة ۲۱ من الهجرة • وكانت وفائه سنة • ۱۲ هـ
 ( التهذيب ٥ : ۲۷٤ ) •

<sup>(</sup>٣) النساء: ٢٦

<sup>(</sup>٤) هود : ٨١ والآية : ﴿ وَلَا يَلْتَفْتُ مَنَّكُمُ أَحَدُ إِلَّا أَمْرَا تُكُ ﴾ •

<sup>(</sup>٥) المجادلة : ٧ (٦) الإسراء: ٤٧

<sup>(</sup>V) الزخرف : ۸۰ الجنن : ۸

<sup>(</sup>٩) الصافات: ٨ (١٠) النجر: ٣٣

ومن فلك قوله تعالى: (لَتَرَوُنَّ الْجَبِيمِ) (() ، أَى:عذاب الجَبِيمِ ، لأَن الوعيد برؤية العذاب لا برؤيتها ، لأن المتوانين أيضا بَرونها ، قال الله تعالى : (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ) (() .

ومن ذلك قوله تعالى: ( الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاء) (١٠) أي: على مصالح النساء .

ومن ذلك قوله تعالى : ( فَلاَ عُدُوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ)' أَى: فلاجزاء ظُلم إلا على ظللم .

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنْهَا ﴾ (\*) أى: عن اعتقادها، ومثله: ﴿ لَنْ نُؤْثَرُكَ عَلَى مَا جَاءَنَا ﴾ (١) أى : لن نُؤثر اتباعك .

ومن حذف المضاف قولُه تعالى: (لَنْ يَضُرُّوا اللهَ شَيْئًا)(›› أَى: دين الله، أو جند الله، أو نبي الله .

ومن ذلك قوله تعالى : ( وَلاَ تَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَجْلُونَ بِمَا آتَاهُمْ اللهُ مَنْ فَضَلهِ هُوَ خَيْراً كُمْ ) (^^ التقدير : ولا تحسبن بخل الذين كفروا خيرا لهم ، فيمن قرأ بالناء ، فيكويث المضاف محذوفا مفعولا ، وهو تكرار لطول الكلام . و « خيراً » المفعول الثاني .

<sup>(</sup>۱) افکائر: ۲ 🝵 (۲) مریم : ۷۱

<sup>(</sup>٣) النسام: ٣٤ (٤) البقرة: ١٩٣

<sup>(</sup>۵) طه یا ۲۷

<sup>(</sup>۷) آل جران : ۱۷۷ مران : ۱۸۰ کل حران : ۱۸۰

ومن قرأ بالياء، فقد كفانا سيبويه حيث قال: ومن ذلك قوله عزوجل: ( وَلَا يَخْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ ) البخل ( هُوَ خَيْرًا لَمُمُ ) ولم يذكر « البخل » المجتزاء لعلم المخاطب بأنه البخل ، لذكره ( يَنْجُـلُونَ ) .

ومن ذلك قولُ العرب : مَنْ كذب كان شَرًا له . يريدون : كان الكذب شَرًا له . يرايدون : كان الكذب ، شَرًا له . إلا أنه استُغنى بأن المخاطب علم أنه الكذب ، لقوله : كذب ، في أول حديثه ، فصارت « هـو » هاهنا وأخواتها بمنزلة ما إذا كانت لغوا في أنها لا تغير ما بعدها عن حاله ، قبل أن تذكر .

ومن ذلك قولُه تعالى : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ )'' المعنى : لقَبْل عدتهن . لأن العِدة الحيض ، والمرأة لا تُطلق فى حَيضها .

ألاترى أن اَبن عمر ''' لما طلق في الحبض ، أُمَرَهُ بأن يراجعها ثم يُطَلِّقُهَا. فإذا كانت العِدة الحيض/ ، وكان النهى قد حصل وثبت عن الطلاق في الحبض، ، ، بن لم يجز أن يكون المراد إيقاع الطلاق في العدة ، وإذا لم يجز ذلك تَبَت أنه لقَبل عدتهن ، إذ ذلك هو الظرف ، وهو المأمور بإيقاع الطلاق [ فيه ]'''

ومن ذلك قوله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوَالهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ )(\*) المعنى : خذ من مال كل واحد منهم . كقوله تعالى : (فَآجُلِدُوهُمْ ثُمَانِينَ جَلْدَةً)(\*) المعنى : فاجلدوا كل واحد .

ألا ترى أنه لا تُفرق الثمانون على الجماعة، إنما يُضرب كلُّ واحد ثمانين .

<sup>(</sup>١) الطلاق:

<sup>(</sup>۲) فى الأصل: «أن أبو عمر» تحريف . والنصويب من الجامع لأحكام القرآن ( ١٨: ١٥١) . وكان عبد الله بن عمر قد طلق امرأته وهى حائض ، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: ليراجعها ثم نيسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها ، فإن بدا له ان يطلقها فايطلقها طاهرا من حيضها قبل أن عسها » .

 <sup>(</sup>٩) تكلة يقتضيها المياق . (٤) النوبة : ١٠٣

وإذا كان كذلك دل أن مادون النّصاب بين الشّر بكين لا يُعنسب فيه شيء بظاهر قوله: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (١)

ومن حذف المضاف قوله تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)'' هوعلى حذف المضاف ، كأنه قال : تبمموا استعال صعبد . ولا يكون على الظاهر وغير حذف المضاف ، لِحُلُو اللفظ من الفائدة على هذا .

الا ترى أن قوله ( فَأَمْسَحُوا ) (٢) يُغنى عن ذلك . وهذا الحذف ينبغى أن يكون على تأويل أبى حنيفة ، لأن أبا يوسف روى عنه فبا حكى الشيخ أنه قال : أمر الله في آية التبمم بشيئين : تيم ، ومَسْح .

وفى قول زُفر: لا يلزم أن يُقدَّر هذا المضاف ، لأنّ المرادكان عنده المسح ، ولا ينبغى أن يكون المراد : تيموا الصعيد : أقصدوه . لأن من الفقهاء من لم يذهب إليه ، لأن زُفر كان المعنى عنده : أمسحوا ، لأن زفر يقول : يصح التيمم بغير النبة ، وأبو حنيفة يقول : لا يصح إلا بالنبة ، لأن التيمم قصد ، والقصد هو النبة . وُزفر يقبسه على الوضوه ، فيصير في الآية تكرار ، لأنه لا يقدر المضاف ولا يجعل النيمم النبة .

ومن حذف المضاف قوله تعالى : (مِن أُوَّلِ يَوْمٍ أَحَقَّ أَنْ تَقُومَ فِيه )<sup>(۱)</sup> أَى من تأسيس أول يوم ، لا بد من ذا ، لأن "من" لا تدخل ء

ومن ذلك قوله تعالى: ( تَدُورُ أَعْبُهُمْ كَالَّذِي يَغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) ('' يَجُوزُ أَنْ يَكُونُ الجَارِ والمجرور صفة الصدر المحذوف ، كأنه : تَدُورُ أَعْبِنْهُمَ دورا

<sup>(</sup>٩) التوية: ١٠٧

<sup>(</sup>٢) النساه : ٣٤

<sup>(</sup>٢) التوبة : ١٠٨

<sup>(</sup>٤) الأحزاب : ١٩

كدور الذي يغشي عليه ، أي : كدور عين الذي يغشي عليه من الموت ، أي : من حذر الموت ، أو : من خوف الموت ، أو : من مقارفته الموت .

ويجوز / أن يكون حالا من المضاف إليه « الأعين » ، أي : تدورأعينهم مُشْبِهِينِ الذي يغشي عليه ، لأن الذي يغشي عليه تدور عينَه ، فيكون الكاف على هذا حالاً ، وعلى القول الأول وصفاً للحذوف منه ، وفي كلا الأمرين فيه ذكر مَن هو له .

ومن حذف المضاف قوله تعالى : ﴿ هَلْ لَكُمْ مَّكَ مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ مَنْ شُرَكَاءَ فَيَا رَزَقْنَاكُمْ )(١) أي : في ملك ما ملكناكم تخافونهم ، أي : تخافون تسويتهم في الملك ، لأنسياقة الـكلام عليه ، ولا يكون المعنى على : تخافون مكايدتهم أو بأسهم ، لأن ذلك غير مأمون منهم . فالمعنى : تخافون تسويتهم إياكم ، فتقدير المصدر الإضافة إلى الفاعل ، فقوله ( يَحْيَفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ) 🗥 أى: كَيْفَتَكُمُ الْمُسَاوَاةُ بِينَكُمْ . فَهُو مِن بَابِ (فَمَنَ أَعْتَدَى عَلَيْكُمُ ) (٢) ، لأن التسوية بين الأحرار قائمة واقعة ، أي : تخافون الماليك كما تخافون الأحرار . والمراد بأنفسكم : الأحرار .

ومن ذلك قوله تعالى: (وَثَيَابَكَ فَطَهُّرْ ) (٤) ، أى ذا ثيابك فطهر ، فحذف المضاف، فهذا كقوله تعالى (إِنَّ ٱللهُ أَصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ) (٥) أَى برأك مما رميت به. ومن ذلك قوله تعالى (قُلْ أُحلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَمَا عَلَّمْمُ) (١) أي صيد ما علَّمتم.

ومنه قوله تعالى ( طَريقًا فى الْبَحْرِ يَبَسًا ) (٧) أى ذا يبس .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٩٤ (۱) الروم : ۲۸ (۲) الروم : ۲۸

<sup>(</sup>٥) آل عران: ٢٤ (٤) المار: ٤

VV: 46 (V) (٦) المائدة: ١

ومن ذلك قوله عمالى : (سُبُلَ السَّلَام) (١) أى : سبل دار السلام ، يعنى : سبل دار الله . ويجوز أن يكون « السلام » السلامة ، أى : دار السلامة .

ومن ذلك قولُه تعالى : (فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاس)(٢) أى : على مرآة أعين الناس .

ومن ذلك قوله تعالى : (وَلَا تُوَلَّوا عَنْهُ) (٣) أَى : لا تُعرضوا عن أمره وَتَاقَّوه بالطاعة والقبول ، كما قال عز وجل : ( فَلْيَخْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه ) (١) .

ومن ذلك قوله تعالى: (أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِثْمُ) ("أَى: أَن إخراجكم إذا مِثْم. لا بد من حذف المضاف ، لأن ظرف الزمان لا يكون خبرا عن الجُنة ، كقولهم : الليلةُ الهلالُ .

ومن ذلك قوله تعالى : (مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ) (١٠ أَى: عَلَى أَنْسُن رُسُلُك .

وقال: ( ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَ كَافِرِينَ ) (الله الله الله المالوا على الأنبيم إذا سألوا على يسوؤهم (إذا أُظهر للم فأخبروا به الدوها ، ومن رَد على الأنبياء كَفَر ، فالتقدير فيه : بردها / وتركهم قبولها .

المسيرية . بوسم

(٢) الأنبياء : ١١

<sup>(</sup>۱) المائدة : ١٦

<sup>(</sup>٣) الأشال: ٢٠

<sup>(</sup>a) المؤمنون : وع °

TOT: 52(4) (V)

<sup>(</sup>a) النور : ۲۳

وقال الله تعالى : ( إِلَّا أَن يَكُونَا مَلَكَيْن ) (١) أى : كراهة أن يكونا ملكين .

ومن ذلك قوله تعالى : (مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ انْتُكَاثَاً) (٢) أى: من بعد إمرار قوة، و«قوة» واحد فى معنى الجمع. و «أَنْكَاثَاً»، حَالَ مؤكدة ، لأن فى النقض دلالة على النكث .

ومن ذلك قوله تعالى : ( فَلَتَ خَرَ تَبَيْنَتِ الْجِنْ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ) (٣) والجن قد تبينوا أنهـم لا يعلمون الغيب ، فهو على حذف المضاف ، أى بنبين أمر الجن ، فصار بمنزلة : اجتمعت اليمامة . وحمل « أن » على موضع المحذوف ، ف « أن » بدل من أمر الجن .

ومن ذلك قوله تعالى ، فى قصة شُعيب : (إِنْ أُرِيْدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ) (١٠) أى : فعل الإصلاح ، لأن الاستطاعة من شرط الفعل دون الإرادة .

ومن ذلك قوله تعالى: (أُولَئِكَ لَمُمُّمُ عُقْبَى الدَّارِ جَنَاتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونُهَا) (°) أَى : دخول من صلح .

وَإِن قلت : فهل يكون (وَمَنْ صَلَحَ) (٥) على : زيدا ضربته وعمرا ، فتحمله على المُضمر دون «ضربته » ، فإن ذلك لا يجوز .

ألا ترى أن «يدخلونها» صفة وليس بخبر ، لأن «جنات عدن» نكرة وليس كزيد . قاله أبوعلي .

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٠

<sup>(</sup>۲) النحل : ۹۲

<sup>(</sup>٣) سبأ : ١٤

<sup>(£)</sup> هرد : ۸۸

<sup>(</sup>٥) الزعد: ۲۲، ۲۲

وعندى فيه نظر ، لأن كون قوله «يَدْخُلُونَهَا» صفة بلخنات لا يمنع عطف «ومن صلح» على الضمير الذي فيه .

ومن ذلك قوله تعالى : (قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ) ('' أَى : أَخْذَ من وجد في رحله ، فحذف المضاف .

ومنه قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ يَأْتِيهُمْ اللَّهُ ﴾ (١) أى : أمر الله .

ومنه قوله تعالى : (وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ لَمَا آتَبْتُكُمْ)<sup>(٣)</sup> أى: أُمَ النبيين .

وقال: (كَمْثَلِ رِيمٍ) (\*) ، أى: كمثل إنفاق زرع ذى ريج ، فحذف ، أى: فإنفاق بعض هذا الزرع لا يجدى عليه شيئا ، كذلك إنفاق هؤلاء لا يجدى عليهم نفعاً ولا يرد عنهم ضيراً . ووصف الزرع بأنه ذو ريج ، فى وقتها كان ، كما أن من قرأ فى قوله تعالى : (سَعَابُ ظُلُمَاتُ) أضاف السحاب إلى الظلمات ، لأنه فى وقتها نشأت، وعلى هذا ينبغى أن يُحل ، ليكون مثل النفقة . ولا تكون النفقة كاريح ولا كمثل الريح ، فانما هو كلام فيه اتساع لمعرفة المخاطبين بالمعنى ، كقولهم : ما رأيت كاليوم رجلا .

وقدرہ أبو عَلَى / مرةً أخرى : كمثل إهلاك ريح ، أو فساد ريح .

وإن جعلت «ما» بمنزلة «الذى» كان التقدير مُثُلُ إفساد ما ينفقون، وإنالاف ما ينفقون، كمثل إثلاف ريح، تُقَدِّر إضافة المصدر إلى المفعول في الأول، وفي الثاني إلى الفاعل.

<sup>(</sup>١) يوسف : ٢٠

<sup>(</sup>٣) کل عران : ۸۱

<sup>(</sup>٥) النور : ٠ ؛

<sup>(</sup>۲) البقرة : ۲۱۰ (٤) آل عمران : ۲۱۷

وقال فى قوله تعالى : ( إِنْ تَمْسَسُكُمْ حَسَــنَةٌ تَسُوْهُمْ )(١) اللفظ على « نَسُوْهُمْ » للحسنة ، والتقدير على حذف المضاف ، أى : تسؤهم إصابتك الحسنة ، نقدر المصدر مضافا إلى المفعول به .

وكذلك ( يَفْرَحُوا بِهَا )(١) أَى : بـإصابتكم السيئة .

ومن ذلك قوله تعالى : ( لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم اِلْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنْفِقُمَالَهُ )(") أَى كَإِبطال الذي ينفق ، أو كَإِهلاك الذي يُنفق .

ومن ذلك قوله تعالى : ( لَنَ يَنَالَ ٱللهَ لَحُومُهَا )(")أى: لن ينال ثواب الله (وَلَكِنْ يَنَالُهُ النَّقُوى)(") ، أى : ينال ثواب النَّقُون

ومن ذلك قوله تعالى : (لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ)' أَى : قتال نفسك ، أو:جِهَادَ نفسك . وفي الأخرى : (وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا)'' ألا ترى أن الإنسان لا يكلقَ العَيْن''،وإنما يكلَّف معنى فيه، كقول الأعشى :

إِلَّا تَكَارِجَةِ الْمُكَّلَفِ نَفْسِهِ وَآبِي قَبِيصة أَن أَغِيبَ وَيَشْهَدُالًا

والتقدير فيه ؛ شرة نفسه . المعنى : والمتكلِّف شرة نفسه ، فحذف المضاف إليه (^› ، كما حذف في الآية .

ومن ذلك قوله تعالى : (لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ) أَى : من قتالهم فى شيء، نسختُها سورة التَّوبة . عن الْكُلْبي .

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۲۰ (۳) البقرة : ۲٦٤

<sup>(</sup>٣) الحبع: ٣٧ (<sup>\$)</sup> النساء: ٨٤ (<sup>(0)</sup> القرقان: ٢٥

<sup>(</sup>٦) أي : ذات المسيء . (٧) الديوان (ص ١٥٣) طبعة أورية .

 <sup>(</sup>A) كذا في الأصل ، والمحذوف هنا المضاف لا المضاف إليه .

<sup>&</sup>lt;sup>(٩)</sup> الأنمام: ١٥٩

وقبل: لست عن عالطتهم في شيء نهى نيه صلى الله عليه وآله عن مُقاربتهم ، وامره بمُساعدتهم . عن قتادة .

قال أبو على : ( لَسْتَ مِنْهِم ) ، كقوله : فإنَّى استُ منك ، الْبَارأة .

وحُمل الجار « في شيء » على أنه حال من الضمير في « منهم » على الوُجوه كلها .

ومن ذلك قوله تعالى : ( بُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جَنَاتُ تَجْرِى)(١) أى : دخول جنات ، فحذف المضاف .

وقال : (جَزَاؤُهُمْ عَنْــَكُ رَبِّهِمْ جَنَاتُ عَدَنْ ('') أَى : دخول جنات ، كما أَن قوله : (جَغَزَاؤُهُ جَهَـنَّمُ ) (" كذلك ، لأن جهنم والجنــة عين ، فلا يكون حدثا .

ومن ذلك قوله تعالى : ( قَرِحَ الْحُدَ لَلْهُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللهِ ) ('' أَى : خِلَافَ خُروج رسول الله . والخلافُ والخَلَفُ واحد ، وهو ظرف .

وقيل: هو مصدر في موضع الحال، أي: فَرِح الْحُلَّفُون / بمقعدهم كُنَالفِين رسول الله، والمقعد المصدر لا غير لتعلَّق «خلاف» به، والمكان لا يَتعلق به شيء. وإن كان «خلاف»مصدراً فهو مضاف إلى المفعول به.

<sup>(</sup>۱) الحديد : ۲۶ (۲) البية : A

<sup>- (</sup>٤) التوية: ٨١

<sup>(</sup>٣) النساه : ٩٣

و «المقعد» ، و «المثوى» فى قوله تعالى : ( النَّارُ مَثُواَكُمْ ) (١٠ [.و «مغار» فى قول حُمَيد بن تَوْر ] (٢٠ :

مُغَارَ أَبِنِ هُمَامً على حَيٍّ خَتْعَا(٣)

مصادر كلها ، ك يتعلق به ما بعدها ، فالمقعد : القعود . والمُـ ثُوى : الثواء . والمُغار : الإغارة .

و «الْمَلْقي» ، في قول ذي الرُّمة :

فظل يمَلْقي واجف جرع المعا

أى: فظل بالإلقاء.

و « المُجرُّ » ، في قول النابغة :

كأن تَجَرَّ الراسيات ذُيولَمَا

[ فالْمُلْقَى و ] (٢) الْمُجَرَّ مصدران .

ومن ذلك قوله تعالى : (وَقُودُهَا النَّـاسُ)(؛) لا يكون إلا على الانساع، أى : وقودها يلهب الناس .

ومن ذلك قوله تعالى : ( وَاللّهُ نُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ) (٥٠٠ . «ما » ، بمنزلة الذي . و يجوز أن تجعلها مصدرا ، أي : الكتمان . و يريد مع هذا بالكتمان : المكتوم ، أي : ذا الكتمان ، فحذف المضاف ، و يخرج على معنى الحكاية ،

<sup>(</sup>۱) الأنمام : ۱۲۸ (۲) التكلة من الكتاب لسيويه (۱۲۰:۱)

<sup>(</sup>٣) عِز بِيت صدره : • وما هي إلا في إذار وطلقة • (٤) التحريم : ٣

كقوله : (بَاسطُ ذَرَاهَیْهِ) (۱۰ و إنما قال : ( مَا كُنْتُمُ تَكْتُمُونَ ) (۱۰ لمن عَلمَ القاتل وكَتَم أَمْره ، دون القاتل ، لأنه يجحد ولا يكتم .

وَ وَ ذَلَكَ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَكُنَّى بِجُهَنَّمُ سَعِيرًا ﴾ " .

وذال أبوعبيدة (1): أى: وقودا . وهذا يصح على حذف المضاف والمضاف إليه كله ، أى وكنى بسعير جهنم سعيرا، لأن السعير هو الاستعار، و«جهنم» اسم مكان ، فلا يكون ذو الحال الحال إلا على هذا التقدير ، وتكون الحال مؤكدة كقوله :

## كَنَى بِالنَّأْيِ مِنْ أَسْمَاءَ كَافِ

وقال أبو الحسن في «سعير»: أي مسعورة . واستدل على ذلك بقوله تعالى: ( وَ إِذَا الْجَحِيمُ سُعُرَتُ ﴾ . . .

و إن أراد أبو عُبيدة بالوقود الحطب ، كان أيضا على حذف المضاف ، أى : وكنى بوقود جهنم وقودا ، والحال أيضا مؤكدة .

ومن ذلك قوله تعالى: (وَفَضَّلَ اللهُ الْحُبَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرَا عَظِياً \* 
دَرَجاتِ مَنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ) " انتصب « أَجَرا » لأن « فَضَّل » يدلُ على 
« أجر » ولا ينتصب بَفَضَّل ، لاستيفائه الحباهدين أولا ، والثانى (" وعلى القاعدين » . 
و «درجات » ، أى: أجر درجات ، فذف ، وهو بدل . أو يكون : «بدرجات » ، فهو ظرف . و «مغفرة » ، أى: وجزاهم / مغفرة ، أو يكون : وغَفَر مغفرة . فهو ظرف . و «مغفرة » ، أى: وجزاهم / مغفرة ، أو يكون : وغَفَر مغفرة .

<sup>(</sup>۱) الكهف: ۱۸ 💮 💮 (۲) البقرة: ۷۷

۲) النساء: ٥٥

<sup>(</sup>٤) أبو عبيدة معمر بن المثنى . وكانت وفايَّه سنة ٢٠٩ ه.

ه) التكوير: ۱۲ (<sup>(۲)</sup> النساء: ۹۰ و ۹۰

<sup>(</sup>٧) والناني ، معنى المفعول الناني النقل « فضل » .

ومن ذلك قوله تعالى : ( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ) (() أى : أصطياد صيد البر ، لأن الآسم غير مُحرم . و إن حملت الصيد على المصدر ، والتقدير : صيد وحش البر ، لأن الْبَرَّ لا يُصاد ، فالصيد هنا مثله فى قوله : ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ ) (() على الوجه الأول .

ومن ذلك قوله تعالى: (وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ) (٣٠ يحتمل أمرين: أحدهما: رُسلا قصصنا أخبارهم عليك ورسلا لم نقصص عليك، أى: لم نَقُص أخبارهم عليك.

وقد يكون على : رُسلا قصصنا أسماءهم عليك ، ورُسلا لم نقصص أسماءهم .

فني كلا القولين يكون على تأويل حذف المضاف و إقامة المضاف إليه مُقامه .

ومن ذلك قولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾'' .

ومن ذلك قوله تعالى : (أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ) ('' . والتقدير : أو مثل من كان ميتا ، ليطابق قوله (كَمَنْ مَثَلَهُ) ('' فحذف المضاف . وإن شئت كان التقدير : كمن مثله . فهو كقولهم : أنا أكرم مثلك ، أى أكرمك . وقال عن وجل : (كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ) ('' .

<sup>(</sup>۱) المائدة: ٩٥ (٢) المائدة: ٩٥

 <sup>(</sup>٣) النساه : ١٩٤ (٤) الأنعام : ٢٥ و يلاحظ أن تعقيب المؤلف على الآية لم يذكر.

<sup>(•)</sup> الأنمام: ۱۲۲ (<sup>(٦)</sup> الرعد: ١٩

ومن ذلك قوله تعالى: (قد أَسْتُكَثَّرُتُمْ مِنَ الْإِنْسِ)(١)، أي:من أستمناع الإنس ، أي : من أستمناعكم بالإنس ، فذف بعدما أضاف إلى المفعول مع الجار ، والمجرورُ مُضمرُ لقوله : ( اسْتُمْـنَعُ بَعْضُنَا بِبَعْضِ )(١) .

ومن ذلك قوله تعالى: (لا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنُوا )(١) أي: هدم بُنيانهم ، أو حرق بنيانهم .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَفْطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّا كُنِّبَ لَهُمْ) " أَى : إَكْنَبَ ثُوابٌ قطعه ، فحذف المضاف ، فصار : كُتب لهم قَطْعه ، ثم حُذف أيضا و القطع ، فارتفع الضمير .

ومن ذلك قُولُه تعالى : ﴿ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَعَمْلِ فَضْلَهُ ﴾ أي ﴿ جزاء فضله ، لأنَّ الفضل قد أوتيه .

ومن ذلك قوله تعالى : ( بِدَم كَذِب ) (٥) أى : ذِي كذب ؛ وقيل : بدم مكذوب فيه .

ومن ذلك قوله تعالى : (إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ مَمْراً) (١) أي : عنب عمر، فحذف. ومن ذلك قوله تعالى: (وكَانَ الْكَافَرُ عَلَى رَبِّهُ ظُهِيرًا) (٧) أي: على معصبة ربه ، فحذف المضاف . قال أبو على : أى : ساقطا . مثل قوله : جعل قضاء حاجتي بظَهْر ، أي : نبذه وراء ظَهْره ، ولم يلتفت إليه .

<sup>(</sup>۲) التوية : ۱۱۰ (١) الأنبام : ١٧٨

<sup>(</sup>٤) هود : ٣ (٣) التوبة : ١٢١

<sup>(</sup>٦) يوسف : ٣٦ ١٨ : يوسف : ١٨

<sup>(</sup>٧) القرقات: ٥٥

وقوله تعالى : / ( فَكَيْفَ تَتَّقُونُ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً ) (١) أي : عقاب يوم . ٢٢ ش ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ ﴾ (٢) أى: إنَّ دخولها ، لقوله : ﴿ لَنْ نَدْخُلُهَا أَبْدًا مَا دَامُوا فيهاً ﴾" .

> ومن ذلك قوله تعالى : ( إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا )(١) أيذا العهد [كان ] مسئولا عنه ، وذا الأمانة ، فحذف .

> وقوله تعالى : ( إِنَّ السَّمْعَ والبَصَرَ والفُوَّادَ كُلُّ أُوابَكَ كَانَ عنه مَسْئُولا )(٥٠ أى : كل أفعال أولئك، أى : إن ذا العهد كان مسئولا عنه، أى عن كل الأفعال.

> وقيل : أى : يكون الإنسان هو المسئول عن السمع والبصر والفؤاد ، تُسأل عن الإنسان لتكونَ شُهودا عليه وله، بما فَعَل من طاعة وارتكب من معصية <sup>(١)</sup> .

> > وقيل: يعود إلى «البصر» (٧).

وقيل : يعود إلى «كل » .

ومن ذلك قوله تعالى : (كُنْ تَخْرَقَ الْأَرْضَ ) (^ اى: لن تخرق عُمقها، أى : لن تبلغ طول ذا ولا خَرق ذا وأنت ضعيفٌ عاجز .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَيَزِيدَهُمُ خُشُوعًا ﴾ ٥٠ أى : تَزِيدُهُم تلاوته خُشوعاً ، أو سماعهم له .

<sup>(</sup>۲) المائد: ۲۲ (١) المزمل : ١٧

<sup>(8)</sup> Illando: 34: YE: 31(4) (Y)

<sup>(</sup>٥) الإمراء: ٣٦

<sup>(</sup>٦) وزاد القرطبي (٢٠: ٢٠٠) عبارة موضحة : ﴿ فَالْإِنْسَانَ رَاعَ عَلَى جُوارِحُهُ ۚ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : كل هذه كان الإنسان عنه مسئولا » ·

<sup>(</sup>٩) الإسراء ٩ م ١ (٨) الإمراء: ٣٧ (٧) الأصل: «إلى العصر» •

ومن ذلك قوله تعالى : (كَأَنْتَ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوسْ نزَلاً) (١) أى : دحول جنات الفردوس ، فـ « نُزُلاً » ، حالُ من الضمير المجرور فيمن جعلها جمع نازل , ومن جعله كقوله : (هَذَا نَزُلُهم )<sup>(٢)</sup> كان خبراً ، والتقدير : كانت لهم ثُمُّر الجنات ، فحذف المضاف .

ومن ذلك قوله تعالى : (كَمَا بَدَأَكُم تَعُودُونَ )(٣) أى: كما بدأ خلقكم تعودون. أي : يعود خلقكم عُودا كَبُدُّنه . والخلق : اسم الحدث ، لا الذي براد به المخلوق .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَكَانَ بَيْنَ ذَلَكَ قَوَاماً ﴾ '' أى:كان الانفاق ذا قوام بين ذلك .

و إن شئت علَّقت الظرف بما دلّ عليه القَوام، كأنه: [قال] (٥): مُستقيما بين الإسراف والإقتار ، فلا تجعله متقدما على المصدر وما يجرى مجراه ، لأن ذلك لايستقيم .

و إن شنت علَّقته [ به ]<sup>(٥)</sup> فكان على هذا النَّحو .

أ والنبذير والإقتار ، فأفرد ذلك كما أفرد فى قوله : (عَوَابٍّ يَيْنَ ذَلكَ)(١) وكلا «ذلك» وجهُ حسن .

ومن ذلك قولُه تعالى : (حَسِبَتُه بُلَّمَة) (٧) أي : حَسِبت صَفَّن الصَّرح من القوارير ماءً ذا بُحة .

<sup>(</sup>٣) الأعراف : ٢٩ (٦) الواقعة : ٩ ه (۱) اليكيف: ۱۰۷

<sup>(</sup>٥) ز بادة يقتضها السياق

<sup>44:</sup> Jel (Y)

<sup>(</sup>٤) الفرقان : ٢٧

<sup>(</sup>٦) القرة : ١٨

وقال تعالى: (بَلِ اَدَّارَكَ عِلْمُهُمُ فِي الْآخِرةِ ) (١٠ بمعنى: أدرك ولحق؛ فالمعنى: أنهم لم يدركوا علم الآخرة ، أى: لم يعلموا حُدوثها وكونها . ودل على ذلك / : ٣٣ ى (بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا بَلْ هُمْ وَنْهَا عَمُون ) (١٠ أى: من عملها . فرفى » بمعنى الباء ، أى : لم يدركوا عِلْمها ، ولم ينظروا في حقيقتها فيدركوها ، أى إدراك علمهم بحدوثها ، بل هم عن علمها عَمُون .

ومن ذلك قوله تعالى : (أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ )(٢) أَى:صاحب سَقَاية الحاج .

وقال عزّ مِن قائل : (وَكَأَيِّنْ مِن قَرْيَةٍ) (٢) أَى: مِن أَهل قرية (هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَةِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ ) (٣) أَى : أخرجك أهلها .

ومن ذلك قوله تعالى: (وَعَدَكُمُ ٱللهُ مَغَانَمَ)'' أَى: تَمْلَيكَ مَعَانَمَ ، ويراد به المفعول ، لأن الحَرث لا يُؤخذ'' .

ومن ذلك: (لَقَدْ صَدَقَ ٱللهُ رَسُولَهُ الرَّؤَيَا) (٢) [أى: تأويل الرؤيا] ؛ لأن «الرؤيا» إنما هي مخايل ترى في المناموليس بحديث فيحتمل الصدق والكذب. والتأويل: حديث ، فيحتمل الصدق والكذب ، و « صدق » . فعل يتعدى إلى مفعولين .

ومن ذلك قوله تعالى: (لَا تُتُمُ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمَ مِنَ اللهِ) (١٠ أى: من رهبة الله . والمعنى : يرهبونكم أشد مما ترهبون الله .

<sup>(</sup>۱) النمل: ۲۹ التوية: ۲۹

<sup>(</sup>۲) عد: ۱۳ الفتح: ۲۰

 <sup>(</sup>٥) كذا وردت هذه العباري ، وهي ليست متصلة با لآية السابقة بل بآية أخرى تنصل بالحرث .

<sup>(</sup>٦) الفتح : ۲۷ الحشر : ٦٣

وهذا مثل قوله تعالى فى صفتهم : (وَلَكَنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ) (١٠٠ وقال عَنَّ مِن قائل : (يَعْسَبُونَ كُلَّ صَبْحَةٍ عَلَيهِم ) (٢٠٠ فُوصفوا فى ذلك بالجبن والفرق . والتقدير : رهبتهم لكم تزيد على رهبة الله . فالمصدر المقدر حذفه فى تقدير الإضافة إلى المفعول به .

ومن ذلك قوله تعالى : (قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ )(") أَى:من صَفَاء فِضة . وبكون قوله «من فضة» صفة للقوارير ، كما أَنْ «قَلَّـرُوهَا» صفة .

ومن ذلك قوله تعالى : (وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ)''' أى:افتحام العقبة . ثم قال:(فَكُّ رَّقَبَةٍ)''' أى : اقتحامها فكُّ رقبة .

(ثم كان)(۱) أى: إن كان،أى: ثم كونه من الذين، فحذف "أن" كقوله: «أَحْضُرَ الوَغى(۲) » .

ومن ذلك قوله تعالى: (مِنْ كُلِّ أَمْرِ سَلَامٌ) (^ أى: مِن كل ذى أمر. ومن ذلك قوله تعالى: (إنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةٍ رَبِّهِمْ) (^ أى: من خشية عقاب ربهم . والحشية : خوف فيه تعظيم للخشي منه ، بخلاف الإشفاق ، فكأنه قال : هم حَذَرُون المعاصى من أجل خشية عقاب الله .

<sup>(</sup>۱) التوية : ۳ه (۲) المنافقون : ٤

 <sup>(</sup>٣) الدّمر (الإنسان) : ١٩
 (١٣) البلد : ١٦

<sup>(</sup>۰ اليد: ۱۳ البد: ۱۷

<sup>(</sup>٧) جز. من بيت لطرفة بن العبد في معلقته ، وهو بمّا مه ٤

الا أبيذا الوابوي أحضر الوخي وأن أشهد اللذات عل أنت غملدي

<sup>(</sup>٨) القدر: ٤ وه (٩) المؤمنون: ٧٥

#### الثالث

### باب ما جاء فى التنزيل معطوفا بانواو والفاء وثم من غير ترتيب النانى على الأول

/ فن ذلك قولُه تعالى : ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) `` أَلَا ترى أَن تَّ تَّتَّ الْأَسْتَعَانَة على العبادة قبل العبادة .

ومن ذلك قولُه تعالى : ﴿وَ إِذْ قُلْنَا آدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مُنْهَا حَبْثُ شِنْتُمْ رَغَداً وَآدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً ﴾'' .

وقال عز من قائل فى سورة الأعراف : (وَتُولُوا حِطَّةُ وَآدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّـدًا)(٣) والقصة قصة واحدة ، ولم بُبال بتقديم الدَّخول وتأخيره عن قول الحطّة .

ومثله: (فَآعْفُوا وَاصْفَحُوا) (4) لأن العفو ألّا يكون في القلب من ذئب المُذنب أثر ، والصفح أن يبقى له أثر ما ، ولكن لا تقع به المُؤاخذة .

ومن ذلك قوله تعالى : ( يَا مَرْيَمُ اَقَاتِي لَرَبِكَ وَالْبَعِدَى وَارْكِيمِ مَعَ الرَّاكِةِينَ ) ( ) والسجود قبل الركوع ، ولم يُبال بتقديم ذكره لما كان بالواو ، فوجب أن يجوز نقديم غسل البد والرجل على غسل الوجه فى قوله نعالى : ( فَأَغْسِلُوا و بُحوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى المُرَافِقِ وَأَمْسَحُوا بِرُعُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَالْمَسْحُوا بِرُعُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَالْمَسْحُوا بِرُعُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَالْمَسْحُوا بِرُعُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَالْمُسْحُوا بِرُعُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمُرَافِقِ وَالْمُسْحُوا بِرُعُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمُرَافِقِ وَالْمُسْحُوا بِرُعُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمُرافِقِ وَالْمُسْحُوا بِرُعُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمُؤْتِيقِ وَالْمُسْحُوا بِهُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمُؤْتِقُ وَالْمُعَيْنِ ) ( ) . .

(٣) الأمراف: ١٦١

<sup>(</sup>١) الفاتحة : ٤

 <sup>(</sup>۲) البقرة : ۵۸
 (٤) البقرة : ۱۰۹

<sup>(</sup>٠) ٢ل عران : ٣٤(٦) المائدة : ٣

ومن ذلك قولُه تعالى : ( إنَّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ً) (ا والرفع قبل التَّوَفَّى . ومن ذلك قوله تعالى : ( وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْمَاقَ وَ يَعْقُوبَ ) (ا) إلى قوله : ( وَ إِسْمَاعِيلَ وَالْبَسَعَ وَ بُونُسَ وَلُوطًا ) (ا) فاتّحر لوطا عن إسماعيل وعيسى .

نظيره في النساء: ﴿ وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَ يُونُسُ ﴾ (١) وعيسى بعد جماعتهم .

ومن ذلك قولُه تعالى : (رَبِّ مُوسَى وَهَارُون)('' فى الأعراف،وفى طه: ( بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى )''. وفى الشعراء''' أيضا ، فبدأ أولا بموسى ثم قدّم هارون فى الأُخريين .

ومن ذلك قوله تعالى: (فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيهَا سَلَغِلَهَا وَأَمْطُونَا عَلَيْهِمْ جَارَةً ) (^^ و إمطار الحجارة قبل جعل الأسافل أعالى . فقدّم وأثّر الإمطار . فظيره في سورة الحجر (٩)

وقال تعالى: ﴿ فَكُنِّفَ كَانَ عَذَا بِي وَنَكُرٍ ﴾(١٠٠ والنذرقبل العذاب.

وفُسر قوله تعالى : ( فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمُاءَ اَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ) (١١٠ أى : وأنتفخت لظهور نباتها ، فيكون من هذا الباب ؛ وفسروها بأضعف نباتها ، فلا يكون من هذا الباب .

<sup>(</sup>١) آل عران : ه ه (٢) الأنعام : ٨٤

<sup>(</sup>٣) الأنبام: An (٤) النساء: ١٩٣

 <sup>(</sup>a) الأعراف: ۱۲۲
 (b) طه: ۲۷

٧٧) الشعراه : ٨ ﴾ (وب موسى وهارون) • و يظهر من ذلك أن تقديم هارون في سورة طه وخدها •

<sup>(</sup>۸) مرد : ۸۳

<sup>(</sup>٩) يريد قول الله تماكى: ﴿ فِحَلَّا مَالِيهَا سَاطُهَا وَأَمَاوَنَا عَالِيمِ جَارَةً مَنْ سَجِيلٍ ﴾ الحبر : ٧٤

<sup>(</sup>١٠) التمر : ١٩ ١ ١٨ ٤ ٢٠ ه ٢٠ ١٠٠ المج : ه

وأما قوله تعالى : (وكم مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا بَخَاءَهَا بَأْسُنَا) (١) فلا يخلو وأما قوله تعالى / : ، ، ، وأهلكناها » من أن يكون خبراً أو صفة ؛ فالذى يقوى الخبر قوله تعالى / : ، ، ، وكم أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَت مَعيشَتَها) (١) . وقوله تعالى : (وكم أَهْلَكُنَا مِن الْقُرُونِ مِن بَعدد نُوجٍ ) (١) . فكما أن «كم » في هذه المواضع محمولة على «أهلكنا » كذلك إذا شغل عنها الفعل بالضمير ترتفع بالابتداء ، مثل زيداً ضربت ، وزيد ضربته . ومن قال : زيدا ضربته ، كان قوله تعالى : (وكم مِن قَالَ : زيدا ضربته ، كان قوله تعالى : (وكم مِن قَالَ : نامنس .

فإن قلت: فما وجه دخول الفاء فى قوله (جَفَاءَهَا بَأْسُنَا) والباس لا يأتى المهلكين، إنما يجيئهم الباس قبل الإهلاك، ومن مجىء الباس يكون الإهلاك، وفا فإنه يكون المعنى فى قوله (أهلكاها) قربت من الهلاك ولم تهلك بعد، ولكن لقربها من الهلاك ودُنوها وقع عليها لفظ الماضى، لمقاربتها له وإحانته إياها. ونظير هذا قولهم: قد قامت الصلاة، إذا كان المقيم مفردا، وإن لم تقع التحريمة بها، للقرب من التحريمة بها. ومنه قول رؤبة:

يَا حَكُمُ الْوَارِثُ عَن عَبِدِ الْمَلِكُ ۚ أُودَيْتُ إِنْ لَمْ تَحْبُ حَبُو المُعْتَلِكُ (١٠)

فأوقع لفظ الماضي على الهلاك لمقاربته منه ، ومراده الآني . ألا ترى أنك لا تقول: أتيتك إن قمت ، فن حيث كان معناه الآني، قال : إن لم تَحُبُ ، ومن حيث قارب ذاك أوقع عليه لفظ

<sup>(</sup>۲) القصص : ۵۸

 <sup>(1)</sup> الأعراف: ٣
 (7) الإسراف: ١٧

 <sup>(2)</sup> امتنك البعير : حيا في العانك فلم يقدر على السير ، والعانك : الرمل إذا تعقد وارتفع ، يقول : هلكت إن لم تحمل حالتي يجهد .

الماضي ، وكأن المعنى: كم من قرية قاربت الهلاك فجامها البأس ليلاً أونهارا فأهلكناها، خبرُّ على هذا. وقوله ( فجاءها ) معطوف. فإن جعلت (أهلكناها) صفة للقرية ولم تجعله خبرا ، ف « كم » في المعنى هي القرية . فإذا وصفت القرية فكأنك قسد وصفت «كم » إذ كان «كم » في المعنى هو القرية . ويَدَلَكُ عَلَى ذَلَكَ قُولِهُ تَعَالَى : ﴿ وَكُمْ مِنْ مَلَكِ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا ) (1) فعاد الذكر على «كم » على المعنى ، إذ كانت الملائكة في المعنى . وعلى هذا قال : ﴿ أَوْ هُمْ قَاتِلُونَ ﴾ (٢) فيُعاد مرَّة الذَّكُو على لفظ القرية، ومرة على معناها، فيكون دخول الفاء في قوله: ﴿ فَحَاءَهَا بَأَسُنَا ﴾ ٢٠ على حد : كل رجل جاءني فله درهم ؛ فيكون المعنى : كم من قرية جاءها الهلاك فقاربت ، و البأس ، فكان سبب الإهلاك / مجيء البأس ، لأن الإهلاك إنما يكون عما يستحق له الإهلاك ، فكأنها استحقت الإهلاك بفاءها البأس ، فصار نزول البأس أستحقاق ذلك . فإذا سلكت فيه هذا المسلك لم يَجُز في موضع (كم ) النصب (٣) لأن من قال : زيدا ضربته ، لا يقول : أزيدا أنت رجل تضربه ؛ إذا جعلت تضربه صفة للرجل · وكذلك ( أهلكناها ) إذا جعلتها صفة ولمتجعلها خبرا . ويكون قوله ( فحاءها ) في موضع الخبر ، كما أن قوله فله درهم ، من قولك : كل رجل يأتيني فله درهم ، في موضع الخبر .

ويجوز أيضا أن تكون الفاء عاطفة جملة على جملة ، على تقدير : جاءها البأس قبل الإهلاك ، فضار البأس تجئ الإهلاك ، فضار (جاءها بأسنا) كالتبين للإهلاك لهم ، والتعريف لوقته .

<sup>(</sup>١) النمود ١٧ الأمراف: ٧٠ الأمراف: ٧٠

<sup>(</sup>٣) في الأصل ﴿ لأن إن يه . وفيها زيادة من الناسخ .

قال أبو سعيد(١): دخول الفاء في هذا الموضع ونحوه يجرى مجرى الفاء في جواب الشرط ، وجواب الشرط قد يكون متأخرا في الكلام ومتقدما في المعنى ، كقول القائل : من يظهر منه الفعل المحكم فهو عالم به ؛ ومن يقتصد فى نفقته فهو عاقل. ومعلوم أن العلم بالفعل المحكم قبل ظهوره ، وعقل المقتصد قبل الاقتصاد [ممتنع](٢). و إنَّمَا يقدر في ذلك : من يظهر منه الفعل فَبُحكم أنه عالم به .

وكذلك لو جعلناه(٣/جزاء فقَلُنا: زيدٌ إن ظهر منه الفعل المحكم فهو عالم ، فهو محكوم له بالعلم بعد ظهور ذلك .

وكذلك قوله تعالى : ( فِحَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا )(١) لما أهلكها الله حكم بأن البأس جاءها بياتاً أو بالنهار . ونحو هذا في القرآن والكلام كثير . قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَ تَقْتُلُونَ أَنْهِبَاءَ ٱلله ﴾ (٥) والخطاب لليهود بعــد قتل أسلافهم الأنبياء ، على معنى : لِم ترضون بذلك ؟

وقال عز من قائل: ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالْهَـــا ﴾ ألى قوله ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مُثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾'' الآية . ومعلوم أنه لا يشترط في الآخرة شروط الثواب والعقاب . وفي هذا جوابان ، أحدهما: أن معنى (فَكُنْ يَعْمَلْ) أي : فمن يظهر ذلك اليوم في صحيفته خير أو شريري مكافأته .

<sup>(</sup>١) هو أبو سيد الجسن بن عبد الله النعوى . ولد سنة ٢٨٤ ه . وكانت وفاته سنة ٣٦٨ ه . ( وفيات الأميان - تهة الألبا.) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ لُوجِعَلْتُهُ ﴾ •

<sup>(</sup>٢) تكلة بقنضها السباق .

 <sup>(</sup>a) القرة : ٩١ (8) الأمراف : ٣

<sup>14:</sup> 미래 (A) (۱) اووال: ۱

والآخر: /أن المعنى: فمن يعمل فى الدنيا. ويكون كون الفاء بعد ذكر ماذكر فى الآخرة على معنى: أن مايكونه الله فى الآخرة من الشدائد التى ذكرها توجب أنه مَن عَمِل فى الدنيا خيرا أو شرا يَره ، كما يقول القائل: الآخرة دار المجازاة فمن يعمل خيرا يره. ولم يرد خيرًا مستأنفاً دون ما عمله العاملون.

وقد يكون ذلك أيضاً على مذهب الإرادة، فبكون التقدير: وكم من قَرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا . كما قال الله تعالى ( إذا قُتم إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )(١) والقيام بعد غسل الوجه . والمعنى : إذا أردتم القيام إلى الصلاة .

قال : والأجود في قوله تعالى : ( وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمُّ صَرَّرْنَاكُمْ ثُمُّ قُلْنَا لِللهِ الذي هو آدم ، كما قال : لِلْمَلَائِكَةِ ) (\*) أن يريد : ولقد خلقنا أصلكم الذي هو آدم ، كما قال : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا ) (\*) ، معناه : خلق أصلكم ، الذي هو آدم ، من طين .

(۲) الرم : ۲

<sup>(</sup>۱) المائدة: ٧ (٢) الأمران. ٣

<sup>(</sup>ع) الأمراف د ١٠ (٥) الأنبام : ٧

وقال الفَرَاء في قوله تعالى: ( بَخَاءَهَا بَأْسُنَا ) (١) إذا كان الشيئان يقعان في حال واحدة نَسَقْت بأيهما شنت على الآخر بالفاء كقولك: أعطيتني فأحسنت ، وأحسنت فأعطبتني ، لا فرق بين الكلامين ، لأن الإحسان والإعطاء وقتهما واحد .

قال أبو معيد (٢): وهذا مشبهُ الذي بَدَأْتُ به في تفسيره ، إلا أنه متى جعلنا أحدهما شرطاً جاز أن يُجعل الآخر جواباً ، فتدخل الفاء حيث جاز أن تكون جواباً ، كقولك : إن أعطيتني أحسنت، وإن أحسنت أعطيت، وإن يُعْطِ فإنه مُحْسن ، وإن يحسن فإنه مُعطِ .

وقال غير الفَراء فى قوله: ( هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمُواتِ والْأَرْضَ فى سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ )(٣) / : معناه / ثم كان قد اَسنوى على العرش قبل أن يخلق السموات والأرض .

وهذا يُشبه الجواب الذي حكاه الْفَرَّاء في قوله : ( فِحَاءَهَا بَأْسُنا )'' .

وقالوا فبها جوابًا آخر ، على جعل « ثُمَّ » للتقديم ، تقديره : هُــوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ والْأَرضَ ، أى أخبركم بخلقهما ، ثم استوى ، ثم أخبركم بالاستواء .

ومثله : ( اَذْهَبْ بِكَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمُّ تَوَلَّ عَنْهُمْ )('' أَى: فأخبرهم بالإلقاء ، ثم أخبرهم بالتَّولُي .

<sup>(</sup>٢) انظر الحاشية (٢ص٩٩) من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٤) الفل: ٢٨

<sup>(</sup>۱) الأعراف : ٤

<sup>(</sup>٣) الحديد : ٤

ومثله: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهَىَ دُخَانُ ﴾ ''وقد قال قبله: ﴿ قُلْ أَنْنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْن ) (" وقال : ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلْكَ دَحَاهَا ﴾(٣) ثم يكون ﴿ ثم آستوى ﴾ على الإخبار ، ويكونُ الدَّحو بعد (١٠ ، وخلق الأرض قبل خلق السماء ، وقيل فى قوله تعــالى : ﴿ ثُمَّ تُولُّ عَنْهُمْ فَأَنْظُرُ ﴾ (٥) فليس التولى الانصراف ، و إنما معناه ، تنتَّ عنهم بعد إلقاء النكاب إليهم بحيث يكونون عنك بمرأى ومسمع ، فانظر ماذا يردون من جواب الكتاب

وقيل في قوله تعالى : ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدُ ذَلَكَ دَحَاهَا ﴾ " أي:مع ذلك. كَمَا قَالَ : ﴿ عُنُلُّ بَعْدُ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ (١) أى : مع ذلك . وعكسه قوله تعالى : ( إِنَّ مَعَ الْعُسِرِ ) (٧ أَى : بعد الْعسر .

وأما قوله تعالى : ( لَغُفَّارُ لَمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَمَالِحًا ثُمَّ آهْنَدَى ) (٨) أى: ثم دام وثبت على الأهنداء . وهذا كقوله تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالْحَاتِ جُنَاحٌ فِيهَا طَعَمُوا إِذَا مَا أَتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالْحَات ثُمَّ آتَقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ ٱتَّقُوا وَأَحْسَنُوا وَآلَهُ يُحُبُّ الْمُحْسِنِينَ) ١٠٠ .

والمعنى في ذلك : الدوام على الإيمان والعمل الصالح ، لأن الإيمان الذي يَحْظُر النفس والمــال قد تقدم فيا ذكر في قوله تعالى : ( لَيْسُ عَلَى الَّذِّينَ

<sup>(</sup>١) فصلت : ١١

<sup>(</sup>۳) النازعات : ۳۰

<sup>(</sup>٥) اللهل : ٢٨

<sup>(</sup>٧) الانشراح : ٥٠٠

<sup>(</sup>٩) المائدة : ٩٢

<sup>(</sup>۲) نصلت : ۹

<sup>(\$)</sup> في الأصل : ﴿ وَ يَكُونَ أَنْ يَكُونَ الْدَحْوِ ﴾ •

<sup>(</sup>٦) ن: ۱۳

AY: 4 (A)

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) فقال بعد: ( إِذَا مَا آقَتُوا وَآمَنُـوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمُّ ٱتَّقُوا ) (١) .

ومما يبين أن المعنى فيه ماذكرت قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهُمُ الْمُلَائِكُةُ ) (''وفى الأخرى ( إِنَّ اللَّهِ يَنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِم وَلَا هُمْ يَخْزَنُون ) ('') والمعنى : اَتَبعوا التوحيد ثم داموا عليه وأقاموا . فاستقام / مثل أقام ، كاستجاب وأجاب .

وقال أبو الحسن '' فى قوله تعالى: (ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَبُوبُوا )' ' : إن ﴿ ثُمَّ اللهِ عَلَيْهِمْ لِيَبُوبُوا )' ' : إن ﴿ ثُمَّ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُل

فإن قال قائل: إن (أُمَّمَ ) زيادةً في قوله: ( أُمَّمَ الْهَتَدَى) ('' كَاقَالُ أَبُوالْحُسن '' في الآية الأخرى، فإنه يكون قوله (أُهْتَدَى) بعد تقدير زيادة «أُمَّ» على تقديرين: أحدهما: (وَإِنِّى لَغَفَّارُ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ) '' إنساناً مهندياً، و يكون حالاً. ولم يقع بعد، فإنه كقوله: ( هَذْياً بَالغَ الْكَعْبَةِ ) (''

و يجوز أن يكونَ على إضمار « قد » على تقدير : ( وَكُنْتُمُ أَمُواتاً) (١٠ أى: قد كنتم .

وقال أبو على فىقوله تعالى: (وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمُّ صَوَّرْنَاكُمْ) (الله على مانقدم من حذف المضاف . وعلى قولهم : هَزَ مُنَاكُمْ ، أَى: هزمنا إِيَّاكُمْ ، كقوله : ( فَلَمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءً الله ) (۱۰ أَى : فلم قتلتم .

وأما قوله تعالى : ( ثُمَّ آتَيْنَا مُومَى الْكَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ ) ١٠٠ بعد قوله ( قُلْ نَعَالُواْ )(٢) فالتقدير : ثم قل : آتينا موسى الكتاب .

وكذلك قوله : (خَلَقَهُ مَنْ تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) . ٣٠

هو على ترتيب الخبر ، أي : أخبركم أولا بخلقه من تراب ، ثم أخبركم بقوله (كن) .

وأما قوله: ﴿ فَلَا أَقْتُكُمُ الْعَقَبَةَ ﴾ ﴿ وبعده ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ ﴿ وأما قوله : ﴿ فَلَا أَقْتُكُمُ الْعَقَبَةَ ﴾ ﴿ وبعده ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ ﴿ فهو مثل الأول في ترتيب ألخبر .

وأما قوله تعالى : ﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيهِ ﴾ "أى: آثبتوا على التوبة ودُوموا عليه .

قال عثمان (١٠ في بعض كلامه في قوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي كُفُّ أَيْدَيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ )(٨): «الواوي وإنكان لا يوجب الترتيب، فإن لتقديم المقدّم حظًّا وفضلًا على المؤتَّم .

ألا ترى كيف قال: (أَيديَهُمْ عَنْكُمْ) فقدَّم المؤخَّر في موضع تعداد النَّعم، فكان أولى .

وقال أبو على أيضاً في موضع آخر في قوله تعالى (ثُمَّ تَابَ عَلَيْهُمْ )(١) ثُمُّ ، زائدةً ،وقد يجوز أن يكون جواب ﴿ إذا ﴾ محذوفًا ، ووثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ﴾

<sup>(</sup>١) الأنبام : ١٥٤ (۲) الأنعام : ۱۵۱

<sup>(</sup>۲) کل عران : ۹ ه (٤) البلد: ١١

<sup>(</sup>٥) الله : ١٧ (٦) خود : ۳

<sup>(</sup>V) هو : أبر الفتح عان بن جني . (٨) الفنح : ٢٤

<sup>11</sup>A: 4 of (9)

معطوف على جملة الكلام ، أى: حتى إذا/ ضاقت عليهم الأرض تَنَصَّلُوا ٢٦ نَ وتندَّموا، ثم تاب عليهم. و ﴿ إذا ﴾ بعد «حتى» للجزاء ، وهى بمعنى : متى ، أى : متى ضاقت عليهم الأرض .

وأما قوله تعالى : (ثُمَّ عَلَّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) ﴿ فَإِن ﴿ ثُم ﴾ للعطف على تراخٍ ، وقد عَطفت فى الآية ﴿ النحر ﴾ الذى هو بآخرة ، أو ﴿الطواف الذى هو الخاتمة، على الآنتفاع بما يقام فى المناسك فى الدين، أو بمنافع البُدن والهدايا فى الدنيا ، على القولين ، وكذلك ﴿ إِلَى ﴾ التى هى غاية الفرائض، إما لنحر الهدايا ، وإما للطواف الذى هو غاية إقامة جُمع الواجبات .

وقيل معناه : إن أُجْرَها على رب البيت العتيق .

وأما قوله تعالى : ( ثُمَّ لَتُسَالُنَ يَوْمَنْذِ عِنِ النَّعِيمِ ) (٢) فقد قيل هذا على الإخبار أيضا، أى : ثم أخبركم بالسؤال عن النعيم ، لأن السؤال قبل رؤية الجميم .

وقيل: بل المعنى يقال لكم: أين نعيمكم فى النار وأين نمتعكم به؟ وشاهد هذه الآى البيت المعروف ، وهو قوله:

قُلْ لِلذِّى سَادَ ثُمَّ سَادَ أَبُوهُ ثُمَّ سَادَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ جَدُّهُ اللهِ ومعلوم أَن سيادة أبيه ، وسيادة أبيه قبل سيادته أولا، ثم أخبركم بسيادة جده ثالثا .

<sup>(</sup>۱) الحج: ۳۳

<sup>(</sup>۲) التكاثر: ٨

<sup>(</sup>٣) الرواية في المغنى (ج ١٠٥١) :

مْ قد ساد قبل ذلك جده

إن من ساد نم ساد أبوه

# الرابع

## هذاباً بما جاءً في التنزيل وقد حذف منه حرف الجر

فن ذلك قوله تعالى: ( آهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ) (1) . التقدير: آهدنا إلى الصرَاط ، فحذف ﴿ إلى » دليله قوله تعالى: (وَ إِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ ) (1) ، وقوله تعالى: (وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِراطاً ) (1) ، لأن العرب تقول: هديتُه إلى الطريق، فإذا قال: هديته الطريق، فقد حذف ﴿ إِلَى » .

ومن ذلك قولُه تعالى: (وَبَشِرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَـات أَنَّ ) ('' أَى: بَان لَمْم ، فحذف الباء وانتصب « أَن » على مذهب سبويه ، وبتى الجر عند الخليل والكسائى. وحجاجُهم مذكور فى الخلاف .

وعلى هذا جميع ما جاء في التنزيل من قوله : (وَيُبَشِر الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اللَّهِنَ اللَّهُ ظهوره في قوله تعالى : ( بَشِر المُنَافقين إَنَّ لَهُمُ ) (١٠) . وقوله : ( يُبَشَرُهُمْ رَجُمُ مِرَهُمَّ مَنُهُ ) (١٠) ، وقوله : ( بَشِرَاكَ بالْحُقُ) (١٠) ، وقوله : ( بَشَرَاكَ بالْحُقُ) (١٠) ، وقوله : ( يُبَشِّرُكَ بِجَيْ ) (١٠) ، وقوله : ( لِتُبَشِّرَ بهِ المُتَقِينَ ) (١٠) .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِيى أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَـا فَوْقَها ﴾''' أى:لا يستحيى من ضرب المشـل ، فحذف ﴿ مِنْ ﴾ . ويكثر

<sup>(</sup>۱) الفاتحة : • (۲) الشورى : ۲ ه (۳) النساه : ١٧٥ (٤) البقرة : ٩ (١) البقرة : ٢ (٩) البقرة : ٢ (٩) البقرة : ٢ (١) البقرة : ٢ (٩) البقرة : ٢ (٩) هود : ٢ (٩) الجر : • (٩) الجر : (١٠) البقرة : ٢ (١١) البقرة : ٢ (١١) البقرة : ٢ (١١)

حذف المثل لجرمن أن (١) ويقل مع المصدر؛ يحسن «أن يضرب» والتقدير: من أن يضرب، ولا يحسن حذف : مِنْ ضَرْب . وأما قوله (بعوضة » فقيل : التقدير: أن يضرب مثلًا ببعوضة ، و « ما » صلة زائدة ، فحذف الباء .

وقيل: أن يضرب مثلا مايين بعوضة فما فوقها ــ عن الفراء ــ فحذف « يين » .

وقیل : « ما » ، نکرة فی تقدیر : شی ، و « بعوضة » بدل منه .

وقال أبوعلى ، فى معنى الآية : لا يجوز فى القياس أن يريد أصغر منها . وقد حُكى عن الكَلبي<sup>(٣)</sup> أنه يريد : دونها .

وقال أبن عبَّاس « فما فوقها » الذباب فوق البعوضة ، وهو الحسن .

قال أبوعلى : و إنما يجوز هذا فى الصفة ، هـذا صغير وفوق الصغير ، وقليل وفوق القليل ، أى جاوز القليل .

فأما هذه نملة وفوق النملة ، وحمار وفوق الحمار ؛ يريد أصغر من النملة ومن الحمار ، فلا يجوز ذلك ؛ لأن « هذا » آسم ليس فيه معنى الصفة التى جاز فيها ذلك .

الفرَّاء: « فَ فُوقها » ، يريد: أكبرمنها ، وهو العنكبوت والذباب . ولو جعلت في مثله من الكلام « فما فوقها » تريد أصغر منها، لجاز ، ولست

<sup>(</sup>١) هكذا الأصل. ولعل صواب العبارة: «ريكثر حذف من مع الفعل »

أُستحسنه ، لأن البعوضة غاية في الصغر ، فأحبُ إلى أن أجعل (ف افوقها) أكبر منها .

ألا ترى أنك تقول: تُعطَى من الزكاة الخمسون فى دونها ، والدرهم فما فوقه ، ويضيق الكلام أن تقول: فوقه فيهما،أو دونه فيهما. وموضع حسنها فى الكلام أن يقول القائل: إن فلانا لشريف. فيقول السامع: وفوق ذلك ، يريد المدح. أو يقول: إنه لبخيل. فيقول: وفوق ذلك . يريد بكليهما معنى أكبر. فإذا عرفت الرجل فقلت: دون ذاك ، فكأنك تَعُطُه عن غاية الشرف ، أو غاية البخل.

/ ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾ '''أى : بأن تذبحوا ، لأن ﴿ أُمَرَ ﴾ فعل يتعدى إلى مفعولين ، الثانى منهما بالباء ، دليله ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ ﴾ ''' .

ومثله : ( أَعُوذُ بِلَلْهِ أَنْ أَكُونَ ) " أَى : من أَن أَكُونَ .

ومثله: ( أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ ) " أَى : فَى أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ .

ومن ذلك قوله تعالى: ( بِنْسَمَا اَشْتَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكُفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ بَغْيًا أَنْ يَكُفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ الله ، فإن ﴿ يُنْزَلُ الله ﴾ متعلق بد ﴿ بغيا ﴾ بواسطة حرف الجر . و ﴿ بغيا ﴾ مفعول له ، و ﴿ أَنْ يَكُفُرُوا ﴾ رفع مخصوص بالذم ، و ﴿ مَا أَشْتَرُوا ﴾ ﴿ مَا ﴾ مجوز أن يكون نصبا على تقدير : بئس الذي اشتروا به . بئس الذي اشتروا به .

 <sup>(</sup>١) البقرة : ٢٧ (٣) البقرة : ٤٤ (٣) البقرة : ٧٧

<sup>(</sup>a) الِعْرة: « ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْعِرْةَ: ٩٠ الْعُرْةَ: ٩٠ ﴿

ومن ذلك قوله تعالى : (وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ )(١) أى : في نفسه ، فحذف ﴿ في ﴾ .

وقال قوم : سَفِه ، بمعنى سفَّه .

وقال قوم : هو تمييز . والمعرفة لا تكون تمييزا .

ومن ذلك قولهُ تعالى : ﴿ فَمَنْ عُنِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءُ ﴾ (٢٠) .

قال عثمان (٣): يمكن أن يكون تقديره: فمن عُنى له من أخيه عن شيء، فلم حُذف حرف الجسر أرتفع « شيء » لوقوعه موقع الفاعل ؛ كما أنك لو قلت : سِيرَ بزيد ، ثم حذفت الباء ، قلت : سير زيدً .

ومثل حذف «عن» فى الننزيل قوله تعالى : (وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَــانِ فَقَدْ ضَرَّلَ سَوَاءَ السَّبِيل)(؛) والنقدير : فقد ضل عن سواء السبيل .

ومن ذلك قوله تعالى: (وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهُرًا بَيْنِيَ) (٥٠ أَى طَهُرًا بَيْنِي) (٥٠ أَى : بأن طهرا بيتي .

ومنه قوله تعالى : ( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) (١) أَى: فَى أَنْ يَطُوف ؛ وكذلك : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ) (١) أَى : فَى أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ) (١) أَى : فَى أَنْ تَبْتَغُوا .

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۱۳۰ (۲) البقرة : ۱۷۸

<sup>(</sup>٣) هو عنان بن جني النحوى ، وقد مر التمريف به .

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٠٨ (٩) البقرة : ١٢٥

<sup>(</sup>٦) البقرة : ١٥٨ (٧) البقرة : ١٩٨

ومثله قوله تعالى : ( وَلَا تَجْعَــُ لُوا اللهَ عُرْضَهُ لِأَيْمَـانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا ) (''
أَى : فِي أَنْ تَبَرُّوا .

وقال أبو إسحاق: بل «أَنْ تَبَرُوا» مبتدأ ، والخبر محذوف. أى : البِرُّ والتقوى أولى .

ومنه قوله تعالى : ( أَنْ تُسْتَرَضُعُوا أَوْلَادَكُمْ )(\*) أَى لِأُولادَكُمْ .

ومنه قوله تعالى : ( وَلَا تَعزِمُوا عُفْـــدَةَ النَّـكَاجِ ) (٣ أَى : على عُقدة النَّـكَاجِ ، لقوله (١٠) :

عى ﴿ عَزَمْتُ عَلَى إِقَامَةٍ ذِي صَبَاحٍ ليوم (٥٠)مَّا يُسَوَّدُ من يَسُودُ .

ومثله قوله تعالى : ( وَمَا لَنَ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ) (١) التقدير: ما لنا في ألا نقاتل ، فحذف « في » .

وقال الأخفش : إن « أن » زائدة ، أى ما لنـا غير مقاتلين ؛ لأن قوله « لا نقاتل » في موضع الحال .

وعن بعض الحُوفيين: إنما دخلت وأن » لأن معناه: ما يمنعنا ، فاذلك دخلت وأن » ، لأن الكلام: مالك تفعل كذا وكذا .

قال أبوعلى : والقول هو الأول .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٧٤ (٢) البقرة : ٣٣٣

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١١٦٠ (١٤) البيت لرجل من خشم ، (الكتّاب ١١٦٠١) .

<sup>(</sup>٥) وَوَأَيْهُ الْسُكَابُ وَ لَئِينَ ﴾ • وفي هامشه ؛ ﴿ لأَمْ ﴾ • والشاهد نيه جرئني صباح بالإشافة توسما وجازا ، والوجه فيه أن يستعمل ظرفا فقلاً تتكنه •

<sup>(</sup>١) المِرة : ٢٥٧

وجه قول أبى الحسن إن « أن » لَغُوكَإِذَن، يَكُونَ لَغُواً، كَا تَكُونَ هَى ، وَكَا تَكُونَ هَى الْحَمَلُ عَوْمُ الْأَسْمَاءُ لَغُوا ، ولا يمنعهاكونها لغوا من العمل فى معمولها، كما لم تَمْتَنع عوامل الأسماء ، كقوله تعالى : ( فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ) (١٠٠ .

فإن قال قائل: فهلا أجاز في « لَنْ » أيضا كما جَاز في « أن » كذلك ، فإن هذا لا يلزمه ، لأن « أن » أشد تصرفا من « لن » وهي لذلك أحمل للتوسع وأجلد به .

ألا ترى أنها تدخل على الماضى والمستقبل ، وتدخل على أمثلة الأمر ، كقولك : كتبت إليه بأن تُم ، وليس شيء من هذا في « لن » .

ألا ترى أنها تلزم المستقبل ولا تنجاوز عن ذلك ، إلا أن الوجه فيها مع ذلك ألّا تكون كـ « إذن » لأن « إذن » إذا وقع بعدها فعل الحال ألغيت ولم تعمل فيه ، و « أن » قد عملت هنا ، فلو كانت مثل « إذن » لوجب ألا تعمل فيا بعدها من الفعل ، كما لم تعمل « إذن » إذا كان الفعل الذي بعده فعل الحال ، ألا ترى أن الاسم في « مالك قائماً » ينتصب على الحال ، فكذلك الفعل بعد « إذن » هنا فعل حال ، فلو كانت « أن » كد « إذن » لوجب ألا تعمل في فعل الحال كما لم تعمل « إذن » فيه ، في نحو قولك : إذا حُدثت بحديث: إذن أظنك كاذباً . وأيضاً فلا يجوز أن تكون « أن » مثل « إذن » في أن تلغي كما تلغي « إذن » .

ألا ترى أن فيها من الانساع أكثر مما في «أن» ، تقول: أنا أقوم إذن ؛ فلا توليه فعلا . وتقول : إذن والله أقوم ، فتفصل بينه وبين الفعل .

v : 311 (1)

د والإلغاء سائغ فيه . فإذا كان له من التصرف ما ليس و لأن ، لم / يُنكر أن يجوز فيــه الإلغاء ، فلا يجوز في و أن ، لكون تصرفها أقل من تصرف و إذن ،
 د إذن ،

وَجَوْدُ أَبِرَ الْحَسَنُ أَنْ يَكُونَ الْمَعَى : وما لنا فى ألّا نقاتل. وهذا أوضح ، ويكون و أن ، مع حوف الجر فى موضع النصب على الحال، كقوله تعالى : ( فَ لَمُ مَمْ عَنِ التَّذَكَ وَ مُعْرِضِينَ ) (ا ونحو ذلك ، ثم حُذف الحرف فسد و أن ، وصلتها ذلك المسد . والحال فى الأصل هو الجالب للحرف المقد ، الا أنه تُرك إظهاره لدلالة المنصوب عنه عليه .

ومثل هذه الآية في التنزيل: (وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُلُوا)<sup>(١)</sup> أى : ما لكم في ألّا تأكلوا

ومن إضمار حرف الجمر قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ ٱللَّهُ الْمُلْكَ ﴾ " أى : لأن آتاه الله الملك .

ومنه قوله تعالى : ( وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ )'' أَى: إلَّا على إغْمَاضِ فِيه ، و وعلى، مع الحجرور في موضع الحال، أَى : إلَّا مغمضين فيه .

ومن حَلْفَ حَرْفَ الْجَرْ قُولَهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْحَدَى هُدَى ٱللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدُ مِثْلَ مَا أُورِيْتُمْ ﴾ '' .

<sup>49 : 141 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) الأثنام: ١١٩

<sup>(</sup>٣) المِرْة : A a 7

الذي عليه البصريون حذف المضاف على تقدير: كراهة أن يؤتى . قال أبو على : في الآية «أن » لا يخلو من أن يكون منتصبًا بأنه مفعول به ، أو مفعول له ، فلا يجوز أن ينتصب بأنه مفعول به ، وذلك أن الفعل قد تعدّى باللام إلى قوله : (لمرن تَبِعَ دينكُمُ ) (١) كما تعدى بها في قوله : (وَمَا أَنْتَ بُمُوْمِنِ لَكَ ) (١) فإذا انتصب هدا بأنه مفعول به في قوله : (وَمَا أَنْتَ بُمُوْمِنِ لَكَ ) (١) فإذا انتصب بأنه مفعول به انتصب بالوجه لم ينتصب به مفعول آخر ، فإذا لم ينتصب بأنه مفعول به انتصب بالوجه وذكر أن يُحاجُوم ، والدليل على انتصابه بهذا الوجه : قوله في الآية الانهرى وذكر أن يُحاجُوم ، والدليل على انتصابه بهذا الوجه : قوله في الآية الانهرى (وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا أَنْحَدَّوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيكُمُ لِيُحاجُوكُم بِهِ عَنْدَ رَبّكُمْ ) (١) وكا أن قوله « ليُحاجُوكُم ، في هذه الآية مفعول له ، وقد دخلت اللام عليه ، وكذلك قوله (أَوْ يُحَاجُوكُمْ عِنْدَ رَبّكُمْ ) متصب بالعطف دخلت اللام عليه ، وكذلك قوله (أَوْ يُحَاجُوكُمْ عِنْدَ رَبّكُمْ ) متصب بالعطف على ماهو مفعول له .

/ وهذه الآیة عندنا علی غیر ماقاله الشیخ رحمه الله ، والتقدیر : ولا تؤمنوا ۲۹ ی بان یؤتی أحد مثل ما أُوتیتم، أو يحاجوكم عند ربكم، إلا من تبع دینكم ، فالباء مضمر ، و « أن یؤتی ، مفعول « لاتؤمنوا » واللام زیادة ، ومن تبع دینكم استثناء من « أحد » علی التقدیر الذی ذكرنا .

ويجوز أن يكون قوله ( لمن تبع دينكم )، «مَن، صلة «تؤمنوا» و إنما لا يتعدى الفعل بحرفين إذا كانا مُتفقين، وأما إذا كانا مختلفين فالتعدّى بهما جائز. وقد استقصينا هذه المسألة في غير كتاب من كتبنا.

<sup>(</sup>۱) کل عران : ۷۲

<sup>(</sup>۲) پوست : ۱۷

<sup>(</sup>٣) تكلة يتنضيا السياق .

<sup>(</sup>٤) الْغَرة: ٧٦

ومن ذلك قوله تعالى : ( وَآخَنَارَ مُوسَى قَوْمَهُ )(١) أَى من قومه، فحذف « من » .

ومنه قوله تعالى: ( فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا )(٢) أى: بظلم وزور ، فلف الباء. وإن زعمت على أنه لبس على حذف الباء، وإنما هو من باب ( وَالعَادِيَاتِ ضَبْحًا )(٣) لم يمكنك تقدير «زُورٍ» على لفظه ، وإنما تقدّره: ظللين مُزورين ، فتعدل أيضا عما تُلزمنيه . فقد ثبت أنه على تقدير : فقد جاءوا بظُلم وزير .

ومنه قوله تعالى : (وَضَائِقَ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا)'' أَى: منأن يقولوا ، أَى: مِنأن يقولوا ، أَى: يضيق صدرك من مَقالتهم : ( لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ )'' .

ومن ذلك قوله تعالى: (عُتُلُّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ \* أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ) (°) أَى : لأن كان ذا مال ، فحذف اللام . وفيا يتعلق به هـذا اللام أختلاف واضطراب : في قول أبي على ، مرة : هو متعلق بجذوف ولم يُعلقه بقوله ( إذا تُتلى ) (١) ولا بقوله [ « قال » الذي هو جواب « إذا » ] (۷) قال : لأن ما بعد « إذا » لا يعمل فيا قبله .

وقال مرة : بقوله ﴿ عُتلٌ ﴾ وهذا كلامه على تَفرقة .

قال فى التذكرة (^): ومن لم يُدخل همزة (٩) الاستفهام كان « أن » متعلقا بـ « عُتل » وذلك كأنه القليل الانقياد ، وأنشد أبو زيد :

وَعُتِلِ دَاوَيْتُهُ مِنَ العَتَلَ مِنْ قَوْلِ مَاقِيلَ وَقِيلٍ لَمْ يُقَلِّ

الأمراف: ه ۱۵ (۲) الفرقان: يه (۲) الماديات: ۱

<sup>(</sup>٤) هرد : ۱۲ (۹) القلم : ۱۶ (۲) القلم : ۱۵

مود ۱۲۰ میان در العربیة مورد (۷) محاو العربیة م

<sup>(</sup>A) في المخطوطة بياض بقدر كلتين واشارة إلى كلام ساقط، والتكفة من الكشاف ( ٤ : ٨٨ • ) •

<sup>(</sup>٩) تى المخطوطة : ﴿ مَرَةُ ﴾ . وأَمَلَ السَّوَابُ مَا أَسْتُنَاهُ .

فإن قلت: كيف جاز تعلَّقه بقوله « عُتل ) وهو موصوف ؟وما يعمل عمل الفعل، إذا وُصف لم يعمل عمله، ألا ترى أنه لم يُستجز ولم يُستحسن: مررت/ بضارب ظريف زيدا ؟ وقد وصف « عتل » بـ « زنيم » .

فالقول: إن ذلك إنما لم يُستحسن لخروجه بالصفة إلى شَبه الاسم، وبُعدِه من شَبه الفعل، وقد يعمل ما يَبعُد من شَبه الأسماء، نحو: مررت برجل خير منه أبوه ؛ وإن كان غير ذلك أحسن . والإعمال في الآية له مزية ، وإن كان قد وُصف ، وذلك أن حرف الجرِّ كأنه ثابت في اللفظ ، لطول الكلام بـ «أن »، ولأن «أن » . قد صارت كالبدل منه ، ومن ثم قال الخليل في هذا النحو: إنه في موضع جر ، وإذا كان كذلك فقد يعمل بتوسط الحرف . وقد ينتصب «أن » من وجه آخر غيرما ذكرنا ، وذلك أن قوله: (إذا تُتلَى عَلَيْه آياتُنا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ) (١٠ يدل على الإنكار والاستكبار وترك الانقباد ، فأع لمذا المعنى ، الذي دل عليه هذا الكلام ، في «أن » وكان التقدير ، فأن المؤن كان ذا مال و بنين .

فأما من أدخل الهمزة فقال: أأن كان ذا مال وبنين. فقد يكون في موضع النصب أيضا من وجهين:

أحدهما: أن ما تقدم مما دل عليه من قوله «عتل» صار بمنزلة الملفوظ به بعد الاستفهام، فكأنه: ألأن كان ذا مال وبنين يَعْتِل أو يكفر أو يستكبر، ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) القلم: ١٥

كَمَّا أَنْ مَا تَقْدَمُ مَنْ ذَكَرَ قُولُه : (آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذَى آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ )(() صِمَارِ كَالَمَذَكُورِ بعد قُولُه : (آلَآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ)(()، ويكون ( إِذَا تُتَلَّى عَلَيْهُ آياتُنَا ) كلاما مُستأنفا .

[ثانيهماً]: ويجوز أيضا مع الاستفهام أن يعمل في وأن، ما دل عليه قولُه: (إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ آياتُنَا قَالَ ) .

كَمَا جَازِ أَنْ يَعِمَلُ إِذَا لَمْ يَدْخُلُ الاستَفْهَامُ ؛ وَمَثْلُ ذَلْكُ قُولُهُ تَعَالَى : ( يَوْمَ يَرُونَ الْمُلَكِئِكُةَ لَا بُشْرَى يَوْمَشِيدُ لِلْمُجْرِمِينَ )('' .

ومن حذف الحرقوله : (إِنِّى أَعْظُكَ أَنْ تَكُونَ )''' أَى : من أَن تَكُونَ . وكذلك : ( إِنِّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ )'' أَى : من سؤالك .

فأما قوله فى التنزيل: (يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِدْرَاراً) (١٠) إن حملت والسهاء) ملى التي هي تُظل الأرض ، أو على السحاب ، كان من هذا الباب ، وكان التقدير: يرصل من السهاء عليكم مدرارا . فيكون و مدرارا » مفعولا به . و إن حملت و السهاء » على المطر ، كان مفعولا به ، و يكون انتصاب و مدرارا » على الحال .

و يقترى الوجه الأول ( فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّهَاءِ مَاءً ) ١٠٠٠ (و يُنزَلُ منَ السَّهَاء مِنَ جِبَالٍ) ١٠٠٠ ( وأَنْزَلَ مِنَ السَّهَاء مَاءً ) ٢٠٠٠ وغير ذلك من الآى .

<sup>(1)</sup> يرقن : • ٩ (٢) يرقن : • ٩ (٢) يرقن : • ٩ (٣) القرقان : ٢٧ (٩) القرقان : ٢٧ (٥) مرد : ٢٧ (٨) الجر : ٢٧ (٩) القرة : ٢٧ (١) القرة : ٢٧

ومن ذلك قوله تعالى : ( إِنَّمَا ذَلِكُمْ الشَّيْطَانُ يُغَوِّفُ أَوْلِياءَهُ )(''والتقدير: يخوفكم بأولياته . فحذف المفعول والباء .

وقيل : الأولياء : المنافقون ، لأن الشيطان يخوف المنافقين .

وأما قوله تعالى: (في كِتَابِ لاَيضِلُ رَبِّي وَلاَ يَنْسَى) (٢٠ فقيل: التقدير: لا يضل عن ربي ولا ينساه ربي، فحذفت (عن».

وقيل التقدير: لايضل ربى عنه ، فحذف الجار مع المجرور ، والجملة في موضع جر صفة للكتاب .

ومن ذلك قوله تعالى: (لَأَقُعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمُ) (٢٠ أَى: على صراطك. وقال : (وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مُرْصَدٍ) (٤٠ أَى : على كل مرصد . قال أبو ايحاق : قال أبو عُبيدة : المعنى كل طريق .

وقال أبوالحسن : (عَلَى) محلوفة . المعنى : على كل مرصد . وأنشد : • نُغَالى اللَّهُمَ للْأَضْيَاف نِيثًا • (°)

أى : بالليم ، فحذف الباء ، وكذلك حذف (على) .

قال أبو إسماق : (كُلَّ مَرْصَــدٍ) ظرف ، كقولك : ذهبت مذهبا ، وذهبت طريقا ، وذهبت كُلَّ طريق ، فلست تحتاج إلى أن تقول في هذا الأمر بقوله في الظروف ، نحو : خلف وقُدام .

<sup>(</sup>۱) کل عوان : ۱۷۵ (۲) ,

<sup>(</sup>٣) الأمراف: ١٦ (٤) التوية:

<sup>(</sup>٥) جزاليت كان السان « فلا » : « ونرعمه إذا نفج التديد »

قال أبوعلى : القولُ في هذا عندي كما قال ، وليس يحتاج في هذا إلى تقدير « على ، إذا كان و المرصد ، اسماً المكان . كما أنك إذا قلت : ذهبت مذهبا ، ودخلت مدخلا ، فحلت والمدخل» و و المذهب ، اسمين للكان لم تحتج إلى وعلى، ولا إلى تقسدير حرف جر . إلا أن أبا الحسن ذهب إلى أن والمرصد، أمم للطريق، كما فسره أبو عبيدة . وإذا كان أسما للطريق ، ن كان مخصوصا، وإذا كان مخصوصا وجب ألا يصل/الفعل الذي لا يتعدى إليـه إلا بحرف جر، نحـو: ذهبت إلى زيد، ودخلت به، وخرجت به، وقعدت على الطريق؛ إلا أن يجيء في شيء من ذلك آتساع، فيكون الحرف معه محذوقًا ، كما حكاه ميبويه من قولهم : ذهبت الشام ، ودخلت البيت(١). فِالْاسِمَاءُ الْهُنصُوصَةُ إِذَا تُعَـدُّتُ إِلَهَا الْأَفْعَالُ الَّتِي لَا تَتَعَدَّى فَإِنَّمَا هُـو عَلَى الأنساع . والحكم في تعدّيها إليها ، والأصل أن يكون بالحرف .

وقد غاط أبو إسماق فى قوله: (كُلَّ مَرْصَدٍ) (٢) حيث جعله ظرفا كالطريق ، كقولك : ذهبت مذهبا ، وذهبت طريقا ، وذهبت كل مذهب ، فى أن جعل ( الطريق ) ظرفا كالمذهب ، وليس ( الطريق ) بظرف .

<sup>(</sup>۱) الكتاب (۱۰:۱۲) •

۲) التوبة : ۲

ألا ترى أنه مكان مخصوص ، كما أن البيت والمسجد مخصوصان . وقد نص سيبويه على اختصاصه ، والنص يدل على أنه ليس كالمــذهب . ألا ترى أنه حمل قول سَاعدَةً(١) :

لَذُنُّ يَهِزُّ الكُّفِّ يَعْسِلُ مَنْنُهُ فِيهِ كَمَّا عَسَلَ الطَّرِيقَ التَّعْلَبُ(١)

على أنه قد حذف معه الحرف آتساعا ، كما حذف عنده مِنْ : ذهبت الشام .

وقد قال أبو إسحاق في هذا المعنى خلاف ماقاله هذا . ألا ترى أنه قال في قوله تعالى : (لَأَقْعُدُنَّ لَمُمْ صِراطَكَ المُسْتَةَيْمَ) (٣) أى : على صراطك . قال : ولا اختلاف بين النحويين أن «على» محذوفة .

ومن حذف الجار قوله تعالى : (لَا يَسْتَأْذِنْكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بَاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ) (\*) أى : في أن يجاهدوا ، فحذف «في».

وقال : (وَتَخِرُّ الِحْبَالُ هَدًّا \* أَنْ دَعُوا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًّا)'' أَى : لأَنْ دَعُوا ، فحذف اللام .

وأما قوله : (ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ)(١) فقد قالوا : التقدير : ثم يسره للسبيل، و إنها كناية الولد المخلوق من النطفة في قوله (مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مَنْ نُطُفَةٍ خَلَقَهُ ) (١) ثم يسره للسبيل ، فحذف اللام وقدم المفعول ، لأن «يسر» يتعدى

<sup>(</sup>١) هو ساعدة بن جزية . وأظر الكتاب لسيبو يه (١٦:١)

<sup>(</sup>٢) يسل : يضطرب ، وعسل الطريق : أي عسل في الطريق ، فحذف وأوصل ،

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٩ (٤) اللوية ٤٤٤ (٥) مريم: ٩١، ٩٠

<sup>(</sup>۲) میس : ۲۰ (<del>۷)</del> میس : ۱۸ ۱۹ (۲)

الى مفعولين ، أحدهما باللام ؛ قال : (وَنُيَسِّرُكُ لِلْيُسْرَى) (١٠٠٠ (فَسَنْيَسُرُهُ لِلْيُسْرَى) (٢٠٠٠ (فَسَنْيَسُرُهُ لِلْيُسْرَى) (٢٠٠٠ .

ولو قالوا إن التقدير: ثم السبيل يسره له ، فحذف الجار والمجرور ، لكان أحسن. كقوله تعالى: (رَبِّ آشَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسُرْ لِي أَمْرِي)('' فينصب إذ ذاك « السبيل » بمضمر فسره « يسره » .

ومن ذلك قوله تعالى: (سَنُعِيدُها سِيرَتَها الأُولَى)''' أَى : إِلَى سيرتها ، أو: كسيرتها .

ومن حذف حرف الجر قوله تعالى : (نُودِىَ يَا مُوسَى \* أَنَّى أَنَا رَبُكَ) '' فيمن فتح ؛ والتقدير : بأنى أناربك، لأنك تقول : ناديت زيدا بكذا . ومثله : (فَنَادَتُهُ مَلَلَاثِكَةُ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّى فِي المِحْرَابِ أَنَّ اللهَ) '' فيمن فتح الهمزة ، أى : نادته بأن الله .

فأما من كسر الهمزتين فى الموضعين فبإضمار القول ، وما قام مقام فاعل «نودى» ضمير موسى ، أى : نودى هو يا موسى . و يجوز أن يقوم المصدر مقام الفاعل ، ولا يجوز أن يقوم «يا موسى» مقام الفاعل ، لأنه جملة .

هذا كلامه في «الحجمة» (^ ) . وقد جرى فيه على أصلهم حيث خالفوا صيبويه في قوله : ( ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الآياتِ لَيَسْجُنْنَهُ ) (٩) ،من أن

<sup>(</sup>۱) الأمل: ٨ ـ (٢) الليل: ٧

<sup>(</sup>۳) الليل: ۱۰ - (٤) طه: ۲۵ و.

Y1:46 (0)

۲۱ مله : ۱۲، ۱۱ کال عران : ۲۹

 <sup>(</sup>A) هو كتاب الحبة في القراءات لأبي على الحسن بن أحمد الفارسي المتونى سنة ٣٧٧ ه.

<sup>(</sup>٩) يومف : ۲۵

الفاعل هو المصدر دون ليسجُننه) . بخلاف مذهبه ــ أعنى سيبويه ــ حيث جعل (ليسجننه) الفاعل و إن كان جملة . فإذا كان كذلك كان فى قوله : (ياموسى) بمنزلة (ليسجننه) عند سيبويه ، هذا سهو .

ومثله: (وَأَنَّا اَخْتَرْنَاكَ)(١) فى قراءة حمزة ، بفنح الآلف والتشديد والألف والنون على تقدير: ولأنا اخترناك فاستمع لما يُوحى ؛ أى : آسنمع لما يوحى لأنا اخترناك ، فاللام الأولى بمعنى إلى ، لولا ذلك لم يجز ، لأنه لا يتعدّى فعل واحد بحر فى جر متفقين ، وإن اختلفوا فى المختلفين .

وزعم الفارسي أن قوله (وأنًا آخَتَرَنَاك) محمولً على (أنّي أنا رَبّك) "

فسبحانالله – إن من قرأ (أنّي أنا رَبّك) بالفنح يقرأ (وأناً آخَتَرْنَاك) –

وهو أبن كثير . وأبو عمرو – فكيف محمل عليه ! إنما ذلك على قوله
(فاستمع) أو على المعنى ، لأنه لما قال (فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنّكَ بِالْوَادِي
المُقَدِّسِ طُوَّى ) " / كأنه قال : أخلع نعليك لأنك بالوادى المقدس طُوى. ١١ نو
ولو قال ذلك صريحا لصَلُح (وَأَنَّا آخْتَرْنَاكَ) على تقدير : ولأنا آخترناك :
اى : أخلع نعليك لهذا ولهذا .

ومثله: (عَبَسَ وَتَوَلَّى ، أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى )<sup>(۱)</sup> أى : لأن جاءه الأعمى ، غذف اللام .

ومثله: (و بَحَرَّنَا الْأَرْضَ عُيُونًا) ('' أَى: و فِحْرَنَا مِن الأَرْضَ عُيُونَا. أَو يَكُونَ كَوْلَهُ (وَبَحُونَ الْأَرْضَ بِعِيونَ. وَفِحْرَنَا الْأَرْضَ بِعِيونَ.

<sup>(</sup>۱) طه : ۱۳ والقراءة المشهورة : (وأنا اخترتك) (۲) طه : ۱۲

<sup>(</sup>۲) ميس: ۲ (۱۵) التسر: ۱۲ (۱۹) الترقان: ۵

<sup>(</sup>٦) تكلة يقتضيا السياق .

ومن ذلك قوله تعالى : (فَكَيْفَ تَتَقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً) (١) أى : بيوم، فلذف الحرف، وأوصل للفعل، وليس بظرف ، لأن الكفر لا يكون يومئذ لا رتفاع الشّبه لما يُشاهد . وقيل : التقدير ، كيف تتقون عقاب يوم ؟ ومن ذلك قوله تعالى : (تَبْغُونَهَا عَوَجاً) (٢) حُكم تعديه إلى أحد المفعولين أن يكون بحرف الحر ، نحو : بغيت لك خيرا ، ثم يُحذف الجار .

وُحكى فى قوله تعالى : (وَمَنْ يَبْنَغَ غَيْرَ الإِسْلَامِ دِينًا) (٣) أى : دينا غير الإِسْلامِ فَ ، ﴿ غيرِ ﴾ على هذا وصف للنكرة فتُقَدَّم عليها ، فانتصب على الحال ؛ غير ؛ فيها قائمًا رجل .

ومن ذلك قوله تعالى : ( نُودِىَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ )('' أَى : على من فى النار .

كَمَا قَالَ:(وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْمَاقَ )° . وقال : ( إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالِمِينَ )° ·

فكأنه قال : باركت على من فى النار من دخل فيها . ولكن على معنى : من قُرُب منها ومن داناها ، فحذف المضاف .

فإن قلت : فـ ﴿ من حولها » بقربها ، فما معنى التكرير ؟

قيل: لا يدل "حول كذا" على التقريب ، لأنك تقول: هو يطوف حول البيت ، ويكون متراخيا عنه .

<sup>(</sup>۱) الخرمل : ۱۷ المران : ۹۹ (۲) المران : ۸۵ المل : ۸

<sup>(</sup>٠) الأنياء: ١١١٠ الأنياء: (١)

وأيين من هذا قولُه تعالى : ﴿ وَبَمْنَ حَوْلَـكُمْ مِنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ﴾'' والأعراب لا يكونون فى الأكثر إلا متراخين عن البلدان .

فالمعنى : أن بورك من فى قرب النار أوطلب النار ومن فىبعدها ، ومن حولها : الملائكة وغيرهم . والقريب منها موسى، لأنه أراد أن يجمل نارا إلى أهله ليصطلوا بها .

ومثله قوله تعالى : (وَلَكَ وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ) ("أَى: قَرِبه ولم يتوغّل فيه . ومن ذلك : (أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذُّكُرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً ) (" فمن فتح أراد : لأن كنتم .

والمعنى : أفنضرب عنكم ذكر الانتقام/منكم والعقوبة لـكم لأن كنتم ١٢ ى قو"ماً مسرفين .

وهذا يقرب من قوله :(أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرُكَ سُدًى )('' وآنتصاب «صفحا » على المصدر ، من باب : (صُنعَ الله )('' ، و(كتابَ الله )('' ، و(وَعْدَ الله )('' .

ومن ذلك قولُه تعالى : ( فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ) ( الله على أمركم . ومن ذلك قولُه تعالى : ( يُسَبِّحُونَ اللّيْلَ والنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ ) ( الله والتقدير : يُسبحون بالليل . كقوله تعالى : ( يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُّوَّوَالْآصَالِ ) (١٠٠٠ .

<sup>(</sup>۱) التربة: ۱۰۱ (۲) القصص: ۲۳ (۳) الزّرف: ه (۶) التيان: ۲۳ (۵) النمل: ۸۸ (۲) النماه: ۲۶ (۷) النماه: ۲۷ (۷) النماه: ۲۷ (۷) الأعياد: ۲۰ (۷) الأعياد: ۲۰ (۷)

<sup>(</sup>۱۰) النور : ۲۹

فَأَمَا قُولُهُ : (وَالْمُهَارُ ) فقيل : هو منصوب بقوله ( لا يفترون ) والأحسن أن يكون عطفًا على ﴿ ٱلَّذِيلِ ﴾ .

ومثله: (وَصَدُّوكُمْ عَنِ المَسجِدِ الحرامِ والهَدَى مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغُ عَلَّهُ)(١) فإنه يجوز أن يحمل على «عن» تقديره : معكوفا عن أن يبلغ محله . فلسا كانت "أن" الموصولة بالفعل قد طال الكلام بها جاز إضمار الحار .

ويجوز النصب في موضع ﴿ أَن ﴾ على هذا ، والعامل فيه على ضريين : أحدهما أن يكون التقدير : والهدى معكوفا كراهة أن يبلغ ، أولئلا يبلغ محله ؛ على تقدير الكوفيين .

فإن قلت : فإن «معكوفا» يقنضي حرف جر على تقدير «على» – ولا يكون متعديا بنفسم ، والتنزيل يشهد بصحة ذا ؛ قال عزّ من قائل : ( يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ )(" . و ( سَوَاءُ العَاكُف فيهِ والبَادِ )(" .

قيل : هو محمول على المعنى ، كأنه قال : والهدى محبوسا كراهة أن يبلغ ، كَارُّفْتْ حَيْثُ مُمَلُّ عَلَى الْإَفْضَاءُ فِى قُولُهُ : (الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمُ). (١٠ وجاز ذا لأن المسلمين أحصروا إذ ذاك، ويكون ومعكوفا، في بابه، كُدُرهُم (٠٠)، حيث لم يقل درهم ، ومُفَوُّودُ ، الجبان، و (ما ومَعِينِ ١٠٠٠ ، ولم يقل: عِينَ، وكذلك لم يقُل : عَكف .

<sup>(</sup>۱) الله عن ۱۵ (۱)

<sup>(</sup>٣) المج : ٢٥

<sup>(</sup>a) مدوم : كار الدوام ·

<sup>(</sup>٢) الأمراف : ١٣٨

<sup>(</sup>t) البترة : ۱۸۷

T. : All (1)

و إن حملته على ( وصدُوكم ) كان فيه إضمار «عن »كالأول ، أو يكون من باب ( آخَنَارَ مُولمي قَوْمَهُ ) (١٠ أو يكون من باب : بَمَنْ نَمَرُرُ أَمْرُرُ ، ولم يحتج إلى : آمُرُرُ به ، لحرى الأول . فكذا لم يحتج إلى « عن » لذكره ( عَنِ المُسْجِدِ الحَرَام ) .

ومن ذلك قوله تعالى : (تَغَيِّدُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أَمَّةً) (٢) أى : لأن تكون . فوضع « أن » نصب، مفعول له . وقدَّره الزجاج : بأن يكون ، فحذف الباء .

ومن ذلك قوله تعالى : ( فإنِ اَسْتَقَرَّ مَكَانَّهُ فَسُوفَ تَرَانِي )<sup>(٣)</sup> . أى : في مكانه .

وكذلك / قوله تعالى (كَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا )('' أَى : فَى أَنْ ١٢ سُ تبتغوا . لقوله : (وَلَيْسَ عَايْكُمْ جُنَاحٌ فِيهَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ )'(' فَذَفْ ﴿ فَى ﴾ .

وقال : (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ )(٢) يجوز أن يكون : وترغبون في أن تنكحوهن لجمالهن (٧) ؛ ويجوزَ أن يكون : وترغبون عن نكاحهن لدمامتهن.

وأما قوله تعالى : (وَأُورَثْنَا القَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضَ) `^` فقد قيل : التقدير : يُستضعفون في مشارق الأرض ، أى . جعلنا الذين يُستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها ملوك الشام ومصر .

<sup>(</sup>۱) الأمراف: ۱۵۰ (۲) التعل: ۹۲

 <sup>(</sup>٣) الأمراف : ١٤٣ (٤) البقرة : ١٩٨

 <sup>(</sup>٥) الأحزاب: •

<sup>(</sup>٧) ق الأصل د المالما » (٨) الأمراف: ١٣٧

وأنكر الطَّبرى (١) هذا القول، واعتل بأنهم ماكانوا يُستضعفون إلا في أرض مصر من جهة القبط .

وغَلط الطَّبرى ، لأنه ظن أنهم لا يكونون مستضعفين إلا بعد أن يُقتل أبناؤهم وتُسنحيا نساؤهم ، ويُلزموا أن يَضربوا لبِنَا صُلبا بلا تِبن ، ولبس كذلك ، لأنهم لمَّ تفردوا بدين إبراهيم ، ولم يكن يَدين به في ذلك الوقت أحد ، إلا وكانوا مدفوعين عندهم غير مقبولين ، ومقهورين غير مالكين .

ألاترى أن قوما منهم صاروابعد «بُختنصر» إلى أرض فارس ، وكانوا أذلَ مَن بها، لُفارقتهم لهم في أديانهم والشأن في أنه أنكر هذا القول، ولم يذكر هو شيئا يُعبا به ، لأنه قال : أورثهم مشارق الشام ؛ وذلك مما يلى الشرق منها، ومُغاربها التي باركا فيها .

وقيل : التقسدير : أورثنا مشارق هذه الأرض التي أغرقنا مالكيها وسالكيها .

فإذا نصبت "مشارق" بأورثنا ، كان قوله "التى" جرًا، صفة لـ «الأرض » المجرورة ، و إذا نصبت "مشارق" بـ «يُستضعفون»، كان "التى" نصبا، صفة موصوف محدوف منصوب بـ «أورثنا» أي: أورثناهم الأرض التى باركما فيها .

<sup>(</sup>۱) هو أبو جعفرها ين بهزير بيد الطبرى ، المؤرخ المفسر . وكانت وقائد سنة ١٠٠٠ . .

ومثله قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ الْمَةِّ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهُ ﴾'' فني موضع ( أن )قولان :

أحدهما: أن يكون بتقدير الباء ، أى : أرسلناه بأن أعبدوا الله ؛ فانتصب بالنّزع .

والثانى : أن تكون ( أن ) بمعنى « أى » المفسَّرة .

وأَمَا قُولُهُ فِي النَّهْ يَلَّ : ﴿ لَا جَرَّمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ ﴾'' و (لَا جَرَمَ أَنَّ مَا تَذْعُونَنِي إِلَنِه )(٣) ﴿ وَلَا جَرَم أُنَّهُمْ / فِي الآخِرَةِ)(١) فبعضهم يحمله على إضمار « من » . أى : من أن لهم النار (°) ، فيَحمل « لا جرم » على معنى : لا بُد . وهذا لا يصح ، لأن « جرم » يقتضي مرفوعا ، لأنه فعل ماض عندنا .

وذهب الفرّاء (١) إلى أن « جرم » معمول « لا » وهو اسم ، وهو جارٍ مجرى القَسم .

وقيل : إن « أن » منصوبة الموضع ، مفعول « جرم » .

وقال بعض الكوفيين : جرم : أصله الفعل المــاضي ، فحول عنطريق الفعل، ومنع التصرف، فلم يكن له مستقبل ولادائم ولأمصدر، وجعل مع « لا » قسما ، وتركت « الميم » على فنحها الذي كان عليها فى المُضى ، كما نقلوا

<sup>(</sup>٢) النعل : ٦٣ (۱) النعل : ۲۹

<sup>(</sup>٣) غافر (المؤمن) : ٤٣

<sup>(\$)</sup> هود : ٣٧ ، النعل : ١٠٩ وقد كنبت الآية فى الأصل ﴿ لاجرم أن لهم فى الآخرة ﴾

 <sup>(</sup>a) كأن في المكلام استكفاء ، لعدوله عن التقدير في الآيتين الأخربين

<sup>(</sup>٦) هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن مظور ، أبو زكر يا ، إمام الكوفيين . وله كتاب المعاني في التفسير ، رالجم والتثنية في القرآن ، وغيرهما . توفي سنة ٢٠٧ ه .

« حاشى » — وهو فعسل ماض ، مستقبله : يُحاشى ، ودائمه : محاش ، ومصدره : مُحاشاة — من باب الانفعال إلى باب الادوات ، لمَـّا أزالوه عن التصرّف .

والصحيح أنه فعل ماض ، وتجعل « لا » داخلة عليه ، وهو مذهب سيبويه .

ومن أصحابه من يجعلها جوابا لما قبله . ومثله : يقول الرجل كان كذا وكذا ، وفعلوا كذا ، فيقول : لا جرم أنهم سيندمون .

وييَّن غيرُ الخليل (1) وقال : إنه ردُّ على أهل الكفر فيها قدّروه ، من أندفاع عقوبة الكفر ومضرّته عثهم يوم القيامة .

وقد ذُكر حِجَاج هؤلاه في ﴿ المختلف ﴾ (٢) .

ومن ذلك قوله تعالى: ( لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُمْ بَعْضاً )(") أى ، كدعاء بعضكم على بعض. فالمصدر فى قوله (دعاء الرسول) مضاف إلى الفاعل ، أى : كدعاء الرسول عليكم .

وقبل: لا تجعلوا دعاءه إياكم إلى الحرب كدُعاء بعضكم بعضا إليها، فيكون أيضا مضافا إلى الفاعل.

<sup>(</sup>١) هوأبوعبد الرحن الخليل بن أحد بن عمرو بن تميم الفراهيدي ، اللنوى الأديب وكانت وفاته سنة ١٧٠ ه.

 <sup>(</sup>۲) لمله : «مختلف الوابية» لعاد أله يزعمه مزميدا لحيد، المعروف بالعاد السعرة دى المتوفى سنة ٢٥٥٥٠ ذكر فيه مختلف الروابة ، وذكر شاوف كل واحد من الأثمة بابا

<sup>(</sup>۳) النور : ۲۳

وقيل: لاتجعلوا دعاءكم الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أى: لاتدعوه بريامحمد، وادعوه بريا نبى الله، كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالقَوْلِ ﴾'' فيكون المصدر مضافا إلى المفعول .

ومن ذلك قوله تعالى : ( وَالقَمَرَ قَلَّـرْنَاهُ مَنَازِلَ )'`` أَى: يسير في منازل ، سائرا فيها .

ومن ذلك قوله تعالى : ( لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ )<sup>(٣)</sup> قيل : التقدير : بعلم البقين لتروُنّ ، فحذف الجار .

وقبل: بل هو نصب على المصدر .

ومن ذلك قوله نعالى : ﴿ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً ﴾(\*) أى: بخير ، فحذف الباء.

ويجوز أن يكون التقدير : فمن تطوع تطوعا خيراً ، فحذف / الموصوف. ١٣ ش

ومن ذلك قوله تعالى : (آنِنَا غَدَاءَنَا )'\* .

قال أبو على : (آتنا ) ليس من الإعطاء ، إنما هو من، أنى الغداء وآتيته، كماء وأجاته ، ومنه قوله تعالى : ( تُؤْتِي أَكُلَهَا ) (١٠ أى : تجىء .

و (آتنا غداءنا ) يتعدّى إلى غدائنا بإرادة الجار ، لا بد من ذلك؛ لأن الهمزة لا تزيده إلا مفعولا واحدا ؛ بخلاف (وآتاكُمْ مِنْ كُلِّ ماسَأَلْنَمُوهُ) (٧)

<sup>(</sup>۱) الجرات : ۲

<sup>(</sup>٣) الحكاثر: • (٤) البغرة : ١٨٤

<sup>(</sup>٠) الكيف: ٦٧ (٦) إرامع: ٢٠

<sup>(</sup>٧) إرامي : ٢٤

( وَمَا آَنَاكُمُ الرَّسُولُ )(١) لأنه من الإعطاء ؛ إذ هو منعد إلى ضمير الموصول، و إلى الكاف والمجم . وقد عددتُ لك هذه الآى .

وقد قال سيبويه فى الباب المُترجم عنه: « فهذا باب ما ينتصب من الأسماء ليست بصفة ولا مصادر ، لأنه حال يقع فيه الأمر ، فينتصب لأنه مفعول فيه ه (") .

قال : وزعم الخليل أن قولهم : ربحت الدرهم درهما ، محال ؛ حتى يقولوا : في الدرهم ، أو للدرهم . كذلك وجدنا العرب تقول .

(")ومن زعم أنه يريد معنى الباء واللام ويسقطهما ، قبل له : أيجوز أن تقول له : مررت أخاك ، وهو يريد بأخيك ? فإن قال : لا يقال ؛ فإن هذا لا يقال أيضا .

<sup>(</sup>۱) المشر: ٧

<sup>(190:1)</sup> الكاب (1)

<sup>(</sup>٢) القل من منا فيه يعش تصرف

## الحامس

باب ما جاء فى التنزيل وقد زيدت فيه «لا » و «ما » وفى بعض ذلك اختلاف ، وفى بعض ذا اتفاق

وقد ذكر سيبويه (''زيادة (لا) ('') فى قوله: ( أما العَبيدُ فذو عَبيد ):
( وأما قول الناس للرجل: أما أن يكون علما فهو عالم ؛ وأما أن يعلم
شيئا فهو عالم. وقد يجوز أن تقول: أما أن لا يكون يعلم فهو يعلم ؛ وأنت
تربد: أن يكون كما جاءت: ( لِئلاً يَعْلَمَ أَهْلُ الرَّكَابِ ) ('') فى معنى: ( لأن
يعلم أهل الكتاب، فهذا يشبه أن يكون بمنزلة المصدر » فى كلام طويل.

فن ذلك قوله تعالى: (غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّاليِّنَ) ('') فَ(لا ) فَي قوله: (ولا الضالين) زيادة . وجاءت زيادتها لمجبىء (غير) قبل الكلام ، وفيه معنى النفى .

ألا ترى أن التقدير: لا مغضوبا عليهم ولا الضالين ، وكما جاء: ( وَمَا يَسْتَوِى الأَحْبَاءُ وَلاَ الأَمْوَاتَ ) (" فكّرر « لا » وهى زيادة ، وكذلك هذا .

<sup>(</sup>۱) الكتاب (i : ١٩٤ — ١٩٠) ·

 <sup>(</sup>۲) يريد : عند قوله : أى عند الكلام مل وجوه الأعراب في هذه العبارة : « أما العبيد ٠٠٠ الخ » •

٧ : نخلط (4) (٣) الحاجة : ٧

<sup>(</sup>٥) قاطر: ۲۲

ومن ذلك قوله تعالى : ( مَا مَنْعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمْرَتُكَ ) ١٠٠ .

والتقدير: ما منعك أن تسجد ، فـ « لا » زائدة .

وقيل: في قوله تعالى: ( وَأَقْسَمُوا بَاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَنَنْ جَاءَتُهُمْ آيَةً اللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَنَنْ جَاءَتُهُمْ آيَةً اللهِ وَمَا يُشْمِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ) (٢) إن « لا » زائدة (٣) .

والمعنى: وما يُشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون ، فيمن فتح « أن » .
ولماكان فتح « أن » يؤدى إلى زيادة « لا » عدل الخليل إلى أن « أن » من قوله « أنّها » بمعنى : لعلها . قال : والمعنى : وما يُشعركم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون ، لأن في حملها على بابها عُذراً لهم في ترك الإيمان حبث لم يُتزل الآية ، وذلك لأنه إذا قال : وما يشعركم أن الآيات إذا جاءت لا يؤمنون ، فالمعنى : لو جاءت آمنوا . فلماكان كذلك حملها على « لعل» . لا يؤمنون ، فالمعنى : لو جاءت آمنوا . فلماكان كذلك حملها على « لعل» . وقيل : بل إن « أن » على بابها . والتقدير : وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون ، فيكون من باب حذف الجمل .

وقال قوم: بل فى الآية تقديم وتأخير ، والتقدير: إنمــا الآيات عند الله ولا ينزلها ، لأنها إذا جاءت لا يؤمنون .

فهذه ثلاثة أقوال .

وَمِن ذَلَكَ قُولُهُ تَعَالَى : (وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ) (١) قالوا: ﴿لاَ وَالنَّفَادِيرِ : وحرام على قريَّة أَهْلَكُناها رجوعها إلى الدنيا،

١) والأمراف : ١٠٩ (٢) الأنمام : ١٠٩ (٣) يضمت الرازي في كتابه

<sup>«</sup> مفاتيح الغيب » ( ٣ : ١٣٠ ) هذا الرأى قالا عن الزجاج . (٤) الأنبياء : ٥٥

فرالا ) زائدة وقال أبو على : إن قوله : (أنهم لا يرجعون) داخل فى المصدر، الذى هو حرام ، وخبر (حرام) مضمر . والتقدير : وحرام على قرية أهلكناها بأنهم لا يرجعون ، موجود ، أو كائن ، أو مقضى . أى حرام عليهم بالاستئصال وجودهم فى الدنيا أو رجوعهم إليها .

وأما قوله تعالى: ( فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَخْزَنُونَ ) ((الايخلو (الا)) من يكون لتأكيد النفى ، كالتي فى قولك: ما قائم زيد ولا عمرو. فيفيد أن كل واحد مُنتفِ على حياله. أو يكون ( لا ) نفيا مستأنفا. فالدلالة على الوجه الأول أنك لو حَمَلْتَه على الوجه الثانى لم يَجز حتى تكرّرها ، كما تقول: لا زيد عندك ولا عمرو. فلما لم تكرر علمت أنها على الوجه الأول. ولا يكون مثل:

## حَيَاتُك لا نَفْعٌ وموتُك فَاجعُ"

لأن ذلك يقع في الشعر .

فأما قوله تعالى: ( لَا أَقْسِمُ )''' فقيل : (لا) زائدة . وقيل : (لا) ردُّ لكامهم : ( لَا يَبْعَثُ اللهُ مَن يَمُوتُ ) . فقال : لا . أى : ليس الأمركا تظنون .

<sup>(</sup>١) القرة : ٣٨

<sup>(</sup>۲) عجز بیت لرجل من بنی سلول ، وصدره :

وأنت امرز منا خلفت لفيرنا \*

<sup>(</sup>۳) الخيامة: ۱

ومن ذلك / قوله تعالى: (لِنَكَلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكَابِ) (") قالوا: التقدير: ليعلم أهل الكتاب ، ولا ، زائدة . أجمعوا على هـذا ، غير ابن بحر (") فإنه زعم أن الأولى ألا يكون في كلام الله شذوذ وما يُستغنى عنه . والذى يوجبه اللفظ على ظاهره أن يكون الضمير في (يَقْدِرُونَ) ("اللنبي صلى الله عليه وآله والمؤمنين . والمعنى : لئلا يعلم اليهود والنصارى أن النبي صلى الله عليه وآله والمؤمنين لا يقدرون على ذلك، وإذا لم يعلموا أنهم لا يقدرون فقد علموا أنهم يقدرون عليه . أى إن آمنتم كما أمرتم آتاكم الله من فضله فَعَلَمَ أمنهم يقدرون عليه . أى إن آمنتم كما أمرتم آتاكم الله من فضله فَعَلَمَ أهل السكاب ذلك ولم يعلموا خلافه . والعلم في هذا ومثله يُوضَع موضع وقوع الفعل ، لأنه إنما يعلموا خلافه . والعلم في هذا ومثله يُوضَع موضع

قال أبو سعيد السيرافي " : إن لم تجعل « لا » زائدة جاز ؛ لأن قوله : ( يُوْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تُمْشُونَ بِهِ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ لِنَلْاً يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَّابِ) ("أى : يفعل بكم هذه الاشياء ليتين جهل أهل الكتاب وأنهم لا يعلمون ما يؤتيكم الله من فضله ، لا يقدرون على تغييره و إزالته عنكم . فعلى هذا لا يحتاج إلى زيادة « لا » .

<sup>44:</sup> TTF (1)

 <sup>(</sup>۲) هو أبوعيّان عمرو بن بحر ألجاحظ المولود سية ١٦٣ هـ - ٧٨٠ -- المتوفى مـة ٩٥٥ هـ
 -- ٨٦٩ -- ومن كتبه « مسائل الترآن » ولمله هو الذي مـة النقل هنا .

 <sup>(</sup>۳) هو أبو سيد الحسن بن عبدالله السيراني النحوى - كان مواده سنة ۲۸۶ هـ -- ۸۹۷ مـ ووفاته سنة ۳۹۸ هـ- ۹۷۹ م جا

<sup>(3) 1</sup> dec : AY 6 PY

قلت :

وحمَّلُ ابنِ بحرِ زيادة « لا » على الشذوذ جَهل منه بقواعد العربية. وليس كل من يعرف شيئا من الكلام يجوز له التكلم على قواعد العربية . وليس كون «لا» زائدة في فحوى خطاب العرب مما يكون طعناً من الملحدة على كلام الله ، لأن كلام الله منزل على لسانهم . فما كان متعارفا في لسانهم لا يمكن الطعن به على كتاب الله ، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا .

وكيف يكون زيادة « لا » شاذة ، وقد جاء ذلك عنهم وشاع ، كقول الهُذلى(١٠):

أفعنكِ لا برقُّ كأن وَميضَه عابُّ تُسَنَّمَهُ ضِرَامٌ مُثْقِبُ

أى،أفمن ناحيتِكِ أيتها المرأة هذا البرق الذي يشبه ضوؤه ضوء غاب .

/وأنشد أبو عُبيدةَ للاخوص(٢) :

وَتَلْحِينَنَى فِي اللَّهُوِ أَلَّا أُحِبُّهُ وَلَّلَهُو دَاعٍ دَائب غَيْرُ غَافل

أى : فى اللهو أن أُحبه ؛ و « لا » زائدة :

ومنه ما أنشده سيبويه لجرير :

ما بَالُ جَهْلِكَ بَمْدَ الْحِلْمِ والدينِ وَقَدْ عَلَاكُ مِشِيبٌ حِينَ لَا حِينِ ''' لا « فيه » زائدة ؛ إذا قلت : علاك مشيبٌ حِينَ حِينِ ، فقد أثبت حينًا علاه فيه المشيب . فلو جعلت « لا » غير زائدة لوجب أن تكون نافية

<sup>(</sup>۱) هو : ساعدة الهذل . ( اللسأن ٢٠ : ٣٥٤ ) (٢) بنية الوعاة (١: ١٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الديوان (ص ٨٦٠) والكتاب لسيويه (١: ٣٥٨)

على حدها فى قولم: جئت بلا مال ، وأبت بلا غنيمة . فنفيت ما أثبت من حيث كان النقى بـ « لا » عامًا منتظا لجميع الجنس. فلما لم يستقم حمله على الجنس لتدافع العارض فى ذلك حكمت بزيادتهما ، فصار التقدير : حين حين . وهو من باب : حلقة فضة ، وخاتم حديد ؛ لأن الحين يقع على الزمان القليل كالساعة ونحوها ؛ وعلى الطويل كقوله تعالى : ( هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حَيْنُ مِن اللَّهْ ِ) ( ) وعلى ما هو أقصر من ذلك كقوله تعالى : ( أَنْ مَا اللَّهُ عَنْ ) ( ) وعلى ما هو أقصر من ذلك كقوله تعالى : ( أَنْ مَا اللَّهُ عَنْ ) ( ) . فصار : حين حين ، كقوله :

### \* وَلَوْلَا يَوْمُ يَوْمٍ مَا أَرَدْناً \*

ومنه قولُ الشيَّاخ :

أَعَايْشُ مَا لَأَهْلِكِ لَا أَرَاهُمْ يُضِيعُونَ آلِهُجَانَ مَعَ الْمُضِيعِ (٣) وروى النَّوَزِيُّ عن أَبِي عُبيدة أن « لا » زائدة .

ومنه قول المزار ، بيت الكتاب (١) 🗕 :

وُلَا يَنْطِقُ الْفَحْشَاءَ مَنْ كَانَ مِنْهُمُ ﴿ إِذَا جَلَسُوا ( ْ ) مِنَّا وَلَا مِنْ سَوائِنَا

<sup>(</sup>۱) الدهر: ۱ - (۲) إيراهم: ۲۵

 <sup>(</sup>٣) الديوان (ص ٩٠٥) • وفيه : « ما لقومك » مكان « ما لأهلك » • وعائش : ترخيم : عائشة ،
 وهي امرأة الشهاخ .

قال ابن قارس : « وأما قول أبي عبيدة في شعر النباخ أن « لا » زائدة فقط ؛ لأنه ظن أنه أنكر فساد الممال وليس الأمركا ظن • وذلك أن الشياخ احتج على امرأته بصنيع أهلها أنهم لا يضيعون الممال، وذلك أنها قالت له : لم تشدد على نفسك في العيش حتى تلزم الإبل وتعذب فيها فهون عليك • فرد عليها فقال : مالى أدى أهلك يتمهدون أموالهم ولا يضيعونها بل يصلعونها وأنت تأمرينني بإضاعة الممال ! » •

<sup>(</sup>٤) الكتاب (١٠ : ٢٠٢) (٥) في الكتاب : ﴿ إِذَا تُعْمِيرًا ﴾ .

واما قوله تعالى : (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي أَنْفُسُكُمْ)(١) فإن موضع قوله ( فى الأرض ) يحتمل ضريين :

أحدهما : أن يكون مفعولا فيه ظرفا .

والآخر: أن يكون وصفا .

فإن جعلته ظرفا احتمل أن يكون ظرفالـ « أصاب » واحتمل أن يكون لـ «مصيبة » . ولا ذكر فيــه على شيء من هذين التأويلين . كما أن قولك : بزید ، من : مررت بزید. کذلك یؤکد ذلك . و یحسنه دخول «لا» فی قوله : ( وَلَا فِي أَنْفُسُكُمْ ) . فصار ذلك مثل : ما ضربت من رجل ولا أمرأة .

والضرب الآخر أن يكون صفة للذكرة ، ويكون متعلَّقا بمحذوف .

/ وفيه ذكر يعود إلى الموصوف . وقوله : (وَلَا فِي أَنْفُسُكُم ) صفة ، ، نر معطوفة على صفة ، لأنه صفة منني ، فيكون كالبدل في قوله :

> فِي لَيْلَةٍ لَا تَرَى بَ أَحَدًا يَخِي عَلَيْنَ إِلَّا كُوَاكِبُ (١) من الضمير في « يحكى » لمَّا جرى على المننَّى .

وزيادة الحروف في الننزيل كثير ، فأقرب من ذلك إلى ما نحن فيه قوله : ﴿ فَهَا رَحْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ " وقوله : ﴿ فَهَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ ﴾ "

<sup>(</sup>٢) البيت لعدى بن زيد، والشاهد فيه : رفع الكواكب عل البدل من الضمير الفاعل في يحكى ، لأنه في المعنى منفي ، ولو نصب على البدل من أحد لكان أحسن . (الكتَّاب ١ : ٣٦١) . (٣) كالعمران: ١٥٩

وقوله تعالى : ( فَهِمَا تَقْضَهِمْ مِيْنَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ ) '' وكقوله : ( عَمَّ قَليلٍ لَيُصْبِحُنَ )''أى: عَن قليل. وكقوله: (جُندُ ما هَنَالِكَ )'' أى: جند هنالك.

وقيل في قوله تعالى: ( كَأَنُوا قِلْيلاً مِنَ ٱللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ) ( ) ﴿ مَا ﴿ مَعَلَّةَ .

وكذلك قوله : ( إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ )(" أَى : مثل أَنكم .

وقبل في قوله: ( فِي أَيُّ صُورَةٍ مَا شَاءَ )(١) فكقوله:

#### \* فهی ترثی بأبی وابنیا<sup>(۱)</sup>

وكقولم : أفعله آثرًا مًا .

فهذه حروف جاءت للتأكيد عند سيبويه .

وعند قوم، هو اسم ولاخلاف فى زيادتها. فمن قال: هو اسم، قال: قد جاء من الأسماء مثله مزيدا، كقولهم: كان زيد هو العاقل.

قال الله تعالى: ( إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ آلْحَقَ ) ( ) ( فهو الله فصل وقال ( تَجِدُوهُ عَنْدَ الله هُوَ خَيْراً ) ( ) وقال: ( إِنْ تَرَنِ عَنْدَ الله هُوَ خَيْراً ) ( ) وقال: ( إِنْ تَرَنِ الْحَكِيمُ ) ( ) وقال: ( إِنْ تَرَنِ الْحَكِيمُ ) ( ) وقال: ( إِنْ تَرَنِ

## وسأعُد لك الفصل فيا بعد .

 <sup>(</sup>۱) المائدة: ۱۳ (۲) المؤمنون: ٩٠ (٣) المداريات: ١٧ (٣) الداريات: ١٧ (٩) الداريات: ١٧ (١٠ الانقطار: ٨ (١٠) البت لرؤية و ير « ماي فيه فسار ٤ و إنما حك تدتا و (١١) البت لرؤية و ير « ماي فيه فسار ٤ و إنما حك تدتا و (١١) البت لرؤية و ير « ماي فيه فسار ٤ و إنما حك تدتا و (١١) إليت لرؤية و ير « ماي فيه فسار ٤ و إنما حك تدتا و (١١) إليت لرؤية و ير « ماي فيه فسار ٤ و إنما حك تدتا و (١١) إليت لرؤية و ير « ماي فيه فسار ٤ و إنما حك تدتا و (١١) إليت لرؤية و ير « ماي فيه فسار ٤ و إنما حك تدتا و (١١) إليت لرؤية و ير « ماي فيه فسار ٤ و إنما حك تدتا و (١١) إليت لرؤية و ير « ماي فيه فسار ٤ و إنما حك تدتا و (١١) إليت لرؤية و ير « ماي فيه فسار ٤ و إنما حك تدتا و (١١) إليت لرؤية و ير « ماي فيه فسار ٤ و إنما حك تدتا و (١١) إليت لرؤية و ير « ماي فيه فسار ٤ و إنما حك تدتا و (١١) إليت لرؤية و ير « ماي فيه فسار ٤ و إنما حك تدتا و (١١) إليت لرؤية و ير « ماي فيه فسار ٤ و إنما حك تدتا و (١١) إليت لرؤية و ير « ماي فيه فسار ٤ و إنما حك تدتا و (١١) إليت لرؤية و ير « ماي فيه فسار ٤ و إنما حك تدتا و (١١) إليت لرؤية و الرؤية و ير « ماي فيه فسار ٤ و إنما حك تدتا و (١١) إليت لرؤية و الرؤية و الرؤية

<sup>(</sup>۷) البيت لؤية . و «ما» فيه فصل ، وإنما حكى تدبيًّا . (الكتَّاب ۱ : ۳۲۲ ) . ويروى : ( فهي تنادي بأبي وإنها ) .

<sup>(</sup>٨) الأنقال : ٢١ (٩) المؤمل : ٢٠

<sup>(</sup>۱۰) البغرة : ۱۲۹ السكوت : ۲۹

والصحيح قول سيبويه ، إذ لا معنى لها سوى التوكيد ، ولا تكاد الأسماء تُواد . فأمّا « هو » فإنما جىء به ليفصل الخبر عن الوصف ، فهو لمعنى . فثبت أن « ما » حرف زيدت كريادة « مِن » فى النفى ، وزيادة الباء في : ألتى بيده وساعدهُ لك .

[ و ] زيادة «أنَّ» و «إنَّ» في قوله تعالى : ( فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ)'' وقوله :

فَّ إِنْ طِبِّنَا جُبِنُّ وَلَكِنْ مَنَايَانَا وَدُولُهُ آخِريَنَا ''' وأما قوله تعالى : (وَلَقَدْ مَكَّنَاهُمْ فَيَا إِنْ مَكَّنَاً كُمْ فِيهِ )'''فإن الكسانى يقول: إَن « إِن » زائدة ، والتقدير: في الذي مكتاكم فيه .

والفرّاء يقول: في الذي نمكنكم فيه . و إياه اختار أبو على ، وزعم أنه من جهة المعنى واللفظ أقرب .

فأما المعنى ، فلا أن قوله : (فِيهَا / إِنْ مَكَمَّاكُمُ فَيهِ ) فى المعنى فى قوله : (مَكَّنَاهُمْ ،،،، فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمُكُنُ لَكُمْ )(\*\* .

وكما أن «لم »ننى بلا إشكال ، وكذلك « إنْ »، و يبين ذلك قوله: ( أَوَّ لَمَّ يَسِيرُوا فِى الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَافِيَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وأَنَّارُوا الْأَرْضَ وَعَرَوُهَا الْخَثَرَكَمَا عَرَوُها ) " فهذا كله يعل على أن تمكين من تقدمهم يزيد على تمكينهم ، فهذا بمنزلة ( مَالَمْ نُمَكَنْ لَكُمْ ) .

<sup>(</sup>۱) يوسف : ۹۹

<sup>(</sup>٢) البيت لفروة بن مسبك . وطبنا ، أى: عادتنا . (الكتَّاب ١ : ٧٥ . المغنى ١ : ٣٣ ) .

 <sup>(</sup>٦) الأحقاف : ٢٦ (١٤) الأنفام : ٦ (٥) الروم : ٩

وأما اللفظ فلان ﴿مَا ﴾ موصولة ، و ﴿ أَن ﴾ لا يزاد بعد ﴿ما ﴾ الموصولة وإنما يزاد بعد ﴿ما ﴾ الموصولة وإنما يزاد بعد النفي في نحو : ﴿ مَا إِنْ طِبْنَا جُنِنُ ﴾ .

والذى جاء من ذلك في الشعر فيما أنشده سيبويه وأبو زيد من قوله :

وَرَجُّ الْفَتَى لَلْغَيْرِ مَا إِنْ رَأْيَتُهُ(١)

إنما هو لتشبيه اللفظ .

فثبت بهذا كله وتحقق أن من تكلم فى الجوهر والعرض والجزء الذى ينجزأ (٢) أو لا ينجزأ لا يعرف معنى قوله : «حِينَ لاَ حِينَ » لأن ذاك

عقلى وهذا سماعى ، وبين ما يكون مبنياً على السماع ، وبين ما يكون مبنياً على العقل تفاوتُ وبُون .

ولولا أنى خِفْت أن تقول بعدى ما لايحل لك في هذا الكتاب، لسُقت جميع ما اختلِفوا في زيادته في التنزيل في هذا الباب، لكني ذكرتها في مواضع ليكون أحفظ عندك .

<sup>(</sup>۱) عجزه :

<sup>&</sup>quot; على السن خيرا لا زال زيد " (المغنى ١ : ٣٣ -- الكتاب ٣٠٩ ) (٢١ فى الأصل : « لا ينجز ال .

# السارس

هذا باب ماجاء في التنزيل من الأسماء التي سُميت بها الأفعال

وهى أبواب ذكرها سيبويه ، نحو : صه ، ومه ، ورويد ، والنَّجاءَ ، و إياك ، وعليك ، وهاك ، وهلم . كما تراه فى الكتاب(١) . فهذه كلها أسماء سُميت بها الأفعال .

وقد أبطلنا قول من قال : هي قسم رابع ، في غير كتاب من كتبنا .

فها جاء فى التنزيل من ذلك قولهم فى الدعاء بعد الفاتحة ( آمين ) .

وفيه لغتان : أمين ، وآمين ، بالقصر والمد ؛ وكلاهما اسم لـ ( أستجب»؛ كما أن (صه» اسم لـ ( أسكت» و (مه» كذلك . وفي ( آمين » ضمير المخاطب.

ورُوى عن الأخفش أنه آسم أعجمى ، مثل : هابيل وقابيل ؛ فإن سَميت به رجلا لم ينصرف .

قال أبو على «فى التذكرة »: لو قال قائل إنه ليس/بأعجمى ، لأنه ١٦ خ لا يخلو لو كان أعجميا من أن يكون آسم جنس ، أو منقولا من معرفة ، وليس بآسم جنس ولا منقولا من معرفة . فإذا لم يخل من هذين الوجهين فى العجمة ، وليس واحدا منهما ، ثبت أنه ليس بأعجمى ، فهو وجه .

<sup>(</sup>۱) انظر الكتاب لسيويه ( ۱ : ۱۲۷ – ۱۲۷ )

فإن قلت : إنه وزن جاء في الأعجمية .

قبل: لا ينكر، وإن كان جاء فى الأعجمى: مثل، هابيل، أن بجىء هذا عربيًا، ويكون إفراده فى الأبنية العربية مثل: دُرِّى، ومُرَنَق، ونحو ذلك من الأبنية التى تجىء مفردة، نحو: أنقَحَلَ، وما أشبه. فبعضهم لا يصرفه لتوهم العُجمة، وبعضهم يصرفه و يجعله مثل: قَيراط، وقَيرُوز.

قال أبو على في موضع آخر : آختلف في « آمين » فقال قائلون :

إنه آسم من الأسماء التي سُمى بها الفعل ، نحو : صَه ، ومَه ، و إيه ، ورُوَيْد ، وما أشبه ذلك . وقال قائلون : هو آسم من أسماء الله .

فَمَا يَدُلُ عَلَى أَنَهُ آمِم شُمَى به الفعل: ما روى حَبَّاج (۱) عن آبن جُريج (۱) عن عَرَمَة (۱) عن عَرَمَة (۱) عن عكرمة (۱) قال : أمَّن هارون على دعاء موسى عليه السلام ، فقال الله : ( قَدْ أُجْيَبَتْ دَعْوَتُكُمَّا فَاسْتَقَماً )(۱) .

وكما أن قول موسى : ( رَبَّنَا اَطْهِ سَ عَلَى أَمُوالهِ مِ ) (° بَجَلَة مُستقلة وكلام تام ، كذلك قول هارون ( آمين ) جَمَلة مستقلة وكلام تام . ولولا أنه كذلك لم يكن هارون داعيا ، لأن من تكلّم باسم مفرد أوكلمة مفردة لم يكن داعيا،

<sup>(</sup>۱) هو جماج بن مجد المصيصى - بكسر الميم وتشديد الصاد المهملة ، وقيل بفتح الميم وخفة الصاد --وكانت وفا ته سنة ٢٠٩ ه (تهذيب المهليب ٢ : ٢٠٥ ).

<sup>(</sup>٢) هو هباللك بن حبد البيزيز بن جريج • وكانت وفا ته سنة ١٥٠ ه ( تهذيب التهذيب ٢ : ٢ - ٤ ) •

<sup>(</sup>٣) هو مكرمة بن خالد بن ألماص بن هشام . وعه بردى ابن جريج (تهذيب التهذيب ٧ : ٣٥٨ ) .

<sup>(</sup>٤) يونى : ٨٩

<sup>(</sup>۵) يونى : 🗚

كما لايكون آمرا، ألا نرى أن الدعاء لفظه كلفظ الأمر، فبقول القائل: اللهم أغفرلى في الأمر لى ، كقوله لصاحبه : أذهب بي. إلا أنه أستُعظِمَ في الدعاء أن يقال إنه أمر .

كما أن قولهم : صَه ، بمنزلة : اسكت ؛ ومَه ، بمنزلة : اكْفُفْ . كذلك فى الدعاء : آمين ، بمنزلة : استجب . وفيه ضمير مرفوع بأنه فاعل . كما أن فى سائر هذه الأسماء التي سُمى بها الفعل أسماء مضمرة مرتفعة .

ويدُل على ذلك ما رواه عبد الوهاب (١) عن إسماعيل بن مُسلم قال : كان الحسن إذا سئل عن « آمين » قال : تفسيرها : اللهم استجب .

عبد الوهاب،عن عمرو بن عبيد،عن الحسن في «آمين» : ليكن ذلك . ١٧ ى

ومن حيث كان دعاء كما ذكرنا، أخنى فى قول أبى حنيفةوأصحابه فى الصلاة ولم يجهر به ، لأن المسنون فى الدعاء الإخفاء ، بدلالة قول الله تعالى: (أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيةً ) (٢). و لما روى من قول النبى صلى الله عليه وعلى آله أنه قال لقوم رافعى أصواتهم بالدعاء : إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا ، وإن الذى تنادونه أقرب إلبكم من رءوس مطبكم .

ومما يدل على أن هذه الأسماء المسمى بها الفعل فيها ضمير فاعل ، كما أن في قولنا «أضرب» وما أشبهه – من أمثلة الأمر—ضمير فاعل ، أنك لما عطفت على المضمير عطفت على الضمير

<sup>(</sup>١) هوعبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر العجل . وكانت وفاته سنة ٢٠٤ ه . (تهذيب التهذيب

<sup>(</sup>٢) الأمراث : ٥٥

المرفوع في مثال الأمر أكدته . وذلك نحو قوله تعالى : (مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاوَكُمْ ) ('' لما عطف (الشركاء) على (مكانكم)، وكان قوله : (مَكَانُكُمْ ) بمنزلة قولك : آثبتوا ، واسما لهذا الفعل ، أكد بأتتم ، كما أنه لما عطف على المضمر المرفوع في مثال الأمر أكد في قوله تعالى : (فَاذَهُب أَنْتَ وَرَبُّكَ عَلَى المضمر المرفوع في مثال الأمر أكد في قوله تعالى : (فَاذَهُب أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً )'' ، و (أَشَكُنُ أَنْتَ وَزُوجُكَ الجُنَّةَ )'' . فإذا ثبت احتمال هذه الأسماء المسمى بها الفعل الضمير ، كما احتماته أمثلة الأمر ، ثبت أنها جمل . وإذا كانت جُملا لم تصبح أن تكون من أسماء الله سبحانه ، وأن القائل بذلك مخطىء ، لآدعاته ما لا دليل عليه . وقد قامت الدلالة على فساده .

ألا ترى أن أسماء الله ليس فيها ما هو جملة ، وأنها كلها مفردة ، وهي على ضريين :

أحدهما ما كان صفة ، نحو : عالم ، وقادر ، وخالق، ورازق .

والآخر ما كان مصدرا ، نحو : الإله ، والسلام ، والعدل . فإذا لم تنخل من هذين ،ولا أسما غير وصف من هذين ،ولا أسما غير وصف ولا مصدرا ، كقولنا « شيء » ثبت أنه ليس منها .

فأماً ما روى عن جرير بن عبد الحميد، عن منصور بن [ المُعتمر عن ](١) هلال بن يساف ، عن مُجاهد أنه قال : آمين آسم من أسماء الله تعالى . الله فعندنا هذا الاسم لما تضمن الضمير المرفوع الذي وصفنا ، / وذلك الضمير

<sup>(</sup>۱) يونس : ۲۸ (۲) المائدة : ۲۶ (۳) البقرة : ۳۰

<sup>(</sup>٤) تكلة يستقيم بها السند.واقتلر التهذيب في أسماء: بحرير، ومنصور، وهلال(٣:٥٧ و ١٠: ٣١٢ : ( ٨٦: ١١) .

مصروف إلى الله سبحانه ، قال : إنه اسم الله على هذا التقدير ، ولم يُرد أن الكلمة اسم من أسماء الله دون الضمير ، كعالم ، ورازق .

فإذا احتمل هذا الذي وصفت لم يكن فيما رُوى عنه حُجة لمن قال : إن جملة الكامة آسم .

ومما يدل على أنه ليس بآمم من أسماء الله تعالى ، وأنه من أسماء الأفعال على ما ذكرت ، أنه مبنى، كما أن هذه الأسماء الموضوعة للا م مبنية. وليس في أسماء الله تعالى آمم مبنى. على هذا الحد . فلما كان هذا الاسم مبنيًا كصه ، وإيه، ونحوهما . دلذلك على أنه بمنزلتهما ، وليس من أسماء القديم سبحانه ، إذ ليس في أسمائه آسم مبنى على هذا الحد .

فإن قال قائل: فقد حُكى سيبويه وعامة البصريين فى: لاهِ أبوك. أنهم يريدون لله أبوك. وهذا الاسم مبنى. لأنه لا يخلو من أن يكون على قول من قال: [لاهِ] لأفعلنَ. فأضمر حرف الجر وآختص به.

أو على قول من قال :

أَلَا رُبِّ مَنْ قُلْبِي \_ لَهُ ٱللَّهُ \_ نَاصِح

لأنه ليس بُمُنون ، فأوصل الفعلِ لما حَذف الجار ، وأعمله ، فين أنه ليس على إضمار حرف الجر ، إذ هو مفتوح في اللفظ (١٠ .

 <sup>(</sup>۱) تكررت هذه العبارة في الأصل مرة آخرى بهذا النص : « وليس أيضا على قول من قال : ألارب من ظبي له الله قامح ، لأنه ليس بمنون » وهي كما ترى زيادة من الناسخ .

ولیس فی نحو: ایراهیم ، وعمر . فیکون مفتوحاً فی موضع الجر، أو منصوباً بلا ننوین ، نحو : رأیت عمر ، لتعزی الاسم بما یمنع الصرف .

فإذا لم يكن على شي معن هذه الأنحاء، التي ينبغى أن يكون المعرُبعليها. ثبت أنه مبنى، وإذا كان مبنيا لم يمننع أن يكون «آمين» اسما مثله وإن كان مبنيا. قبل له: إنما بنى هذا الآمم الذي حكاه سيبويه لتضمنه معنى الحرف « ال » للنعريف .

ألا نرى أنه زعم أنهم أرادوا : لله أبوك ، فلما لم يذكر لام المعرفة وتضمن الاسم معناها بنى كما بنى آمين ، لما تضمن معنى الألف واللام ، وكما بنى خمسة عشر الما تضمن معنى بحرف العطف ، وكم ، وكيف ، وأين الما تضمنت [معنى الاستفهام] أغنت عن حروف الاستفهام . والاسم إذا تضمن معنى الحرف بنى . / فأما «آمين » لم يتضمن معنى الحرف على هذا الحد ، ولا على نحو اكيف وكم ، وإنما بنى كما بنى «صه » و «مدار» و «حذار» ، ونحو ذلك من الأسماء التى تستعمل فى الأمر الخطاب .

وحكى قُطرب: لَه أبوك ، بإسكان الهاه وهذا صحيح فى القياس مستقيم، وذلك أنه لما وجب البناه وحرك الآخر منه بالفنح لالتقاء الساكنين ، ثم حذف منه حرف اللين الواقع موقع اللام ، كما حذف فى نحو : يَد ودَم ، ويقعلى حرفين، زال التقاء الساكنين، فبنى على السكون، لزوال ما كان يوجب النحريك من التقاء الساكنين .

فإن قال : فهلاً بنى على الحركة وإن كان على حرفين ، لأنه قد جرى منحكّنا فى غير هذا الموضع ، كما بنى «عَلَ» عند سببويه على الحركة، فى قولمم:

مِنْ عَلُ . و إن كان علىحرفين، تُجريه غير مُتمكن ُعِراه مَنْكُنا ، قبل حال البناء .

قبل: لم يشبه هذا «عُلُ » ، لأن «عُلُ » ونحوه مما يلحقه الإعراب في التمكن على اللفظ الذي هو عليه . و « لَهُ » من قولهم : لَهُ أَبُوكَ ، لحقه الحذف من شيء لم يتمكن قط في كلامهم . فإذا كان كذلك لم يلزم أن يكون مثل «عُلُ » لمفارقته لـ «عُلُ » في أنه لم يَجْر الامم المحذوف هذا عنه منمكنًا ؛ فلما كان كذلك صار بمنزلة حذفهم « مذ » في « منذ » في أن المحذوف مبنى كما أن المحذوف منه كذلك ، وفي أن المحذوف أسكن لزوال ما كان له حُرك بالحذف، وهو التقاء الساكنين .

فأما قوله نعالى: ( مَكَانَكُمُ أَنْتُمُ وَشُرَكَاوُكُمُ )(١)فالقول أنه مبنى غير معرب من حيث صار اسما للفعل ، كما كان « صه » و « هلم » ونحوهما مبنية .

فإن قلت : إن « مَكَانَكُم » منصوب والنصب فيه ظاهر .

قيل: ليست هذه الفتحة بنصب، وذلك أن أنتصابه لا يخلو من أن يكون بعامل عمل فيه بعد أن جعل أسما للفعل، أو أن يكون بعد النسمية به في الآننصاب على ما كان عليه قبل ذلك، فلا يجوز أن يكون أنتصابه / ٢٨ ثل الآن، وقد سمى به الفعل على ما كان قبل، ألا ترى أن تقديره معمولا لذلك العامل، وأتصاله به لا يصح كا يصح أنصاله به في هذه المواضع التي لا تكون أسماء للفعل ، وذلك قولك: زيد مكانك، والذي مكانك زيد، فهذا سَد مسد الفعل الذي عمل فيه ، وأغنى من حيث كان تقسدير العامل فهذا سَد مسد الفعل الذي عمل فيه ، وأغنى من حيث كان تقسدير العامل الذي نعلق به هذا الظرف في الأصل غير ممننع، نحو: زيد اصتقر مكانك،

<sup>(</sup>۱) يونس : ۲۸

أو مستقر ؛ والذي استقر مكانك . وقدّرت هـذا العامل في الموضع الذي سميت الفعل به لم يتعلق به، على حد تعلق الظرف في المعمولات بعواملها .

ألا ترى أنك إن علقته بها على أنه ظرف بطل أن يكون جملة وزال عنه معنى الأمر ، فإذا كان كذلك لم يتصل به بعد أن صار اسما للفعل كماكان يتصل به قبل . وإذا لم يتصل به لم يكن معمولا له، ولم يجز أن يكون ، وهو اسم للفعل ، معربا بالإعراب الذي كان يعرب به قبل . ولا يجوز أيضا أن يكون انتصابه بعلمل عمل فيه بعد أن جعل اسما للفعل ، وذلك أنه بمنزلة الأمر ، وهو نفسه العامل ، كما أن أمثال الأمر نفس العامل ، وكما أنه لاعمل لشيء في أمثلة الأمر ، كذلك ما أقيم مقامه .

فإن قلت : إن الأفعال المضارعة عاملة فى فاعليها ، ولم يمنعها ذلك من أن تكون معمولة لعوامل أخر ، فكذلك ما تنكّر ، ألا يمنع كون «مكانك» ونحوه عاملا فى الفاعل المضمر فيه أن يكون هو نفسه أيضا معمولا لغيره ، كما لم يمنع المضارع أن يكون معمولا لغيره و إن كان عاملا فى فاعله .

قبل: إن المضارع لما أشبه الأسماء ووقع موقعها فى بعض المواضع تَعَرَّفُ (١) ، المشابهة التى بينه وبين الآسم ، على ما ذكر فى مواضع ذلك. وهذه الأسماء إذا شمى بها الفعل تخرج ذلك عن أن تقع مواقع الأسماء ، فوجب بناؤها لوقوعها موقع مالا يكون إلا مبنيا، كما بنى قولم: «فِدًى لك المرفى قوله:

مَهُلًا فِسَدَاءً لِكَ يَا فَضَالَهُ الْجِرَّهُ الرُّنْحُ ولا تَهَالَهُ "

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ الذِي يَعْرِفُ مِ

 <sup>(</sup>۲) أى اطعة به فاجعله يعثى به وهو يجره • وقد ساق ابن منظور البيث (ندى) شاهدا على أن «ندا.»
 إذا كسرت فاؤه مد • وإذا فتحت قصر •

لَّ وقع موقع الأمر ، وكما بُنى المضارع في قول أبي عثمان لل وقع موقع فعل الأمر .

كذلك بنى « دُونَكَ » و «حِذْرَكَ » ونحوه ، لوقوعه موقع فعل الأمر ؛ ألا ترى أنهم بنوا « رُونِك » فى هـذا الباب مع أنه مُصغر . ف عداه من هذه الأسماء أجدر بالبناء .

وإذا كان كذلك لم يجز أن يتعرب «مكانك» بإعراب بعد ماسمى به الفعل، فإذا لم يجز أن يتعرب كان متعرباقبل أن سمى به الفعل، ولم يجز أن يعرب بشىء بعدما سمى به ثبت أنه غير مُعرب. وهذا مذهب أبى الحسن الأخفش. وإذا لم يكن معربا كان مبنيا ، ولم يجز أن يكون فى موضع رفع ولا نصب ولا جر ، لأن ما يعمل فى الأسماء لا يعمل فيه الآن عامل .

فأما ما يعمل فى الفعل فـلا يعمل فيه أيضا ، لأنه ليس بفعل ؛ فإذا كان كذلك ثبت أنها غير مُعربة .

فأما تحرَّك بعض هذه الأسماء بحركة قد يجوز أن تكون للإعراب، نحو : مَكَانَك ، وحِذْرَك ، وفَرَّطَك ؛ فإِن ذلك لا يدل على أنها مُعربة .

ألا ترى أن الحركات قـد تتفق صورها وتختلف معانيها ، كقولك : «يا حارِ « باَمَنْصُ»، فى ترخيم رجل اسمه «منصور » على قولمر. قال : «يا حارِ « «و يا حارُ » .

وكذلك من قال: درع «دلاص» ، و«أدرع» دلاص لا تكون الكسرة التي في الجمع الكسرة التي في الواحد، لأن التي في الواحد مثل التي في « يُخاز» و « ضناك » والتي في الجمع مثل التي في « شِراف » و « ظراف » .

وكذلك توله تعالى: (فِي الْقُلْكِ الْمُشَحُونِ )(١) فضمةُ الفاء مثل ضة « تُفْلٍ » و ﴿ بُرْدٍ ، وقوله تعالى: (وَالْفُلْكِ الَّتِي تُجْرِى فِي الْبَحْرِ ) (٢) ضمة الفاء فيه الجمع على حد ﴿ أُسَدِ » و ﴿ أُسْدِ » و ﴿ وَثَنِ » وَ وَثُنِ » وَ وَثُنِ » وَ وَثُنِ » وَ وَثَنِ » وَ وَثُنِ » وَنَا لَمْ عَلَى مَا مُنْ إِنْ الْمُؤْمِنِ » وَ وَثُنِ » وَ وَثُنِ » وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ » وَالْمُؤْمِنِ » وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ » وَالْمُؤْمِنِ » وَالْمُؤْمِنِ اللّمُؤْمِنِ » وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللْمُؤْمِنُ الللَّالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

وكذلك لا ينكر أن تتفق الحركات فى «مكانك» ويختلف معناها ، لما ذكرنا من الدلالة على ذلك؛ فتكون، إذا كان ذلك ظرفا أو مصدرا، حركة بناء ونحوه .

ألا ترى أتفاق حركة الإعراب وحركة البناء في : «يَأَبْن أُمَّ»، و»لا رجل عندك ، فكذلك اتفاقهما في «مكانك».

وفى (آمين) لغتان : تصرَّر ومدً ؛ فالمقصور عربي، لكثرة و فعيل، في العربي. والمدود مختلف فيه وقد حكينا عن الأخفش أنه أعجمي ، لما لم ير هذا المثال في العربي .

وهذا [لا](" يصبح ؛ لأن الأعجمي لا يخلو من قسمين :

أحدهما: نحو :الجُمَام .

والآخر: نحو: إبراهيم ،و إسماعيل .

وهذا ليس واحدًا منهما ، فإذن هو عربي .

ا بين : 11 البقرة :

<sup>(</sup>٢) تكلة فقدها الأصل .

والمسة فيها لإشباع الفتح ، كإشباع «مُنتَزَاح» (١٠)، وَ «لاَ تَرَضَّاهَا» (٢٠)، و«أَنظُورُ» (٣) ، و«الصَّيَارِيفِ» (١) ، وغير ذلك .

[و] كالايجوز لأحد أن يقول إن هذه الكلمات أعجميات لخروجها عن كلامهم ، فكذلك لا يقال في «آمين » .

وإذا كان هذا للإشباع فيها ، فكذلك فى «آمين» .

وقال مجد بن يزيد<sup>(ه)</sup> : « آمين » مثل «عاصين» .

وأراد به أن الميم خفيفة كالضاد ، ولم يرد به أنه جمع ، لأنه إن كان آسما من أسماء الله فالجمع فيه كفر، و إن كان آسما للفعل فإنه نائب عن الجملة، فلا بجوز جمعه .

وأما قول الأخفش: إنك إذا سميت بـ « آمين » رجلًا لم تُصْرِفُه .

فإن قال [قائل]: فأحد السبين المانعين من الصرف التعريف ، فما السبب الثانى المنضم إلى التعريف ، وليس « آمين » بمنزلة « هابيل » في أنه أسم جرى معرفة في كلام العجم فيمنعه الصرف ، كما يمنع «إبراهم» ونحوه ؟

> (١) من ببت لابن هرمة برئى ابنه ، والبيت هو : فأنت من الغوأثل حين ترمي

 اى : منتزح، فأشبع فتحة الزاى فتولدت الألف • (٢) يزيد قول الشاعر:

إذا العجوز غضبت فطلق واعمد لأخرى ذات دل مونق

(٣) يزيد قول الشاعر : الله يعسلم أنا في تلفتنا

وا تنی حیثًا یثنی اوی بصری

(٤) من ببت الفرزدق ، والبيت هو :

تنني يداما الحمى في كل هاجرة (a) موجد بن يزيد المبرد -

ذم الرجال منتزاح ومن

> ولا ترضاها ولاتملق لينة المس كمس الخرنق

يوم الفراق الى إخواننا صور منحبثا سلكوا أوتو فأظور

نني الدنانر "نقاد الميباريت

قيل: يجوز أن تقول: إنه مالم يكن اسمجنس كـ شاهين ، أشبه [الأسماء] المختصة . فأمننع من الصرف كما أمتنعت عنده « عريط »(١) .

وهذا الشبه فيما لا ينصرف معمل . ألا ترى أنهم شبهوا «عثمان» في التعريف «بسكران» .

ومن كان (آمين) عنده عربيًا فالقياس أن يصرفه إذا سَمَى به رجلا ، على قول بنى تميم ، ولا يمنعه خروجه عن أبنية كلامهم من الانصراف ، لأنه يصير بمنزلة عربي لا ثاني له من دونه ، نحو (إنقحل)(١)

وعلى قياس قول / أهل الحجاز ينبغى أن يحكى ، ألا ترى أنهم لو سموا رجلا بفعال ، نحو : حَدَّام ، وقطام ، لحكوه ولم يُعربوه . فهذا هو القول في «آمين » .

ومن ذلك قوله تعالى فى قول الكسائى ﴿ كِكَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ ﴾ ( " والنقدير عنده : عليكم كتاب الله .

كقوله تعالى ( عَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمْ )(¹) أى : احفظوها .

هذا عندنا لا يصح ، لأن معمول «عليك» لا يتقدم عليه ، وإنما «كتاب الله» نصب مصدر مؤكّد ما تقدّم (٥٠٠ . وسأَعدّ لك من أخواته معه ما يفهم به صحته . فإن قلت : فقد جاء ذلك فى قولها :

يَأْيَهَا الْمَاتُحُ دَلُوى دُونَكَا إِنَّى رَأَيْتُ النَّاسَ يَحْمدُونَكَا

١١) العربط: العقرب ٠

 <sup>(</sup>٢) الإنقامل: الكبير الهرم • قال أين جنى: ينبنى أن تكون الحمزة في هانقاما » الالحاق بما المترن بها
 من النون ؛ من باب جده جل • ثم قال ؛ ولم يحك سبويه من هذا الوزن إلا إنقاما وحده •

<sup>(</sup>٣) النساء ير ٢٤ - ١٠٠٠ المائدة : ١٠٠٠

<sup>(</sup>a) قال الرغشري ( ١ : ٤٩٧ ) : مصدر مؤكد، أي كتب الله طبيح كتا با وفرت فرضا .

قال: التقدير: دونك دَلوى ، وهذا عندنا مبتدأ وخبر. ليس كما قالوا. فأماوَقف من وقف على قوله تعالى: (فَكَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ) (١) ثم يبتدئ فيقرأ (عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ بِهِمَا) فليس بالمتَجَّه ، لأن سيبويه قال: إن هذا يكون في الخطاب دون الغائب ، فلا يجوز حَمْله على الإغراء. وهذا لفظ سيبويه. قال: حدّثى من سمعه: أن بعضهم قال: عليه رجلاً ليسنى. هذا قليل ، شبهوه بالفعل. يعنى أنه أمر غائبا ، فقال: عليه .

وأما مأروى عن النبي «عليه السلام» أنه قال : «من استطاع منكم الباءة فليتروّج و إلّا فعليه بالصوم فإنّه له وجاء » .

و إنما أمر الغائب بهذا الحرف على شذوذه، لأنه قد جرى للما مورِ ذكر، فصار بالذكر الذي جرى له كالحاضر، فأشبه أمر الحاضر.

و إنما قوله (عليه ) خبر ( لا ) أى : لا إثم عليه فى التطوف بينهما ، والطواف ليس بفرض .

وأما قوله تعالى: (هَيْتَ لَك)(٢) فقد قالوا : معناه : هَلُمَ لَك .

قال رجل لعلى بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه :

أَلِمْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخَا العِراقِ إِذَا أَتَلِتَكَ أَلِمُ الْعِرَاقِ إِذَا أَتَلِتَكَ أَلَى الْمِراقَ وَأَهْلَهُ عُنُدُنَ " إِلَيْكَ فَهَيْتَ هَيْتَا

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۱۰۸ (۲) بوسف : ۲۳

أى: هلم إلينا، وقد كسرقوم الهاء، وهولغة في ذا المعنى، ورُفعت في ذا المعنى (١).

/ قال : وقراءة أهل المدينة : «هيتَ لك » فى ذا المعنى ، الهاء مكسورة والتاء مفتوحة . والمعروف : هَيْتُ وهَيتَ بضم الناء وفتحها . وحكى الكسر أيضًا . وهو أسم للفعل . و « لك » على هذا للتبين – بمنزلة « لك » فى قولهم : هُلَّم لك . ومثل نبينهم : « رُوَيْدَكَ » بالكاف فى «رُوَيْدَكَ » .

وتبيينهم «هَآءُوهَآء» بقولهم: «هَاكَ ، وهَاكَ». و«لك «في «هُمَّ لَكَ»—متعلق بهذا الاممالذي سُمَى به الفعل. ولايجوز أن يتعلق بمضمر ، لأنك لو علَّقته بمضمر لصار وَصَّغاً .

وهـذه الأسماء التي سُميت الأفعال بها لا توصف ، لأنها بمنزلة مشال الأمر كذلك لا توصف هذه الأسماء .

ومن ذلك « هُلُمَّ » فى قوله : ( هَلُمَّ شُهِدَاءً كُمُ ) " ، وفى قوله : ( هَلُمَّ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله النِّنَا ) " .

وهي ﴿ هَا ﴾ ضَّمَّت إلى ﴿ لُمَّ ﴾ بُخملاكالشيء الواحد . وفيه لغنان :

إحداهما – وهو قول أهل الحجاز ، ولغــة الننزيل – أن يكون فى جميع الأحوال للواحد والواحدة والآثنين والآثنين والجماعة من الرجال والنساء على لفظ واحد ، لاتظهرفيه علامة تثنية ولاجمع ، كقولم : «هُلُمَّ إَلَيْنَا » فيكون بمنزلة : رُوَيْدٌ ، وصَهْ ، ومَه ، ونحو ذلك ، نحو الأسماء التي سُميت بها الأفعال ، وتستعمل للواحد والجمع ، والتأثيث والتذكير على صورة واحدة .

<sup>(</sup>١) مدلول العباره ؛ وفع الهاه ؛ وما سمع هذا

<sup>(</sup>٢) الأطام: ١٥٠ الأحاب: ١٨١

والأخرى: أن تكون بمنزلة « رُدًّ » في ظهورعلامات الفاعلين، على حسب ما تظهر في « رُدّ » وسائر ما أشبهها من الأفعال . وهي في اللغة الأولى وفي اللغة الثانية ، إذا كانت الخاطب ، مبنية مع الحرف الذي بعدها على الفتح . كما أن « هل تُفْعَلَنُ » مبنى مع الحروف على الفتح . وإن آختلف موقع الحرفين في الكارتين ، فلم يمنع الاختلاف من البناء على الفتح . ولخفّة « ها » المنبهة ، لكون الأمر موضعا للاستعطاف ، كما لحقت « يَا » ( أَلَا يَا آسَجُدُوا )'' و « ها » (هَاأَتُمُ )'' فحذف لكثرة أستعال الألف من «هاً» كـ«لاأدرى، «ولمأبَلُ». ولأنالألف حذفت لما كانت اللام في نية السكون ،وكأنه . هَلُمْم . والساكن معتبر بدليل : جَيَل ، ومَوَل ، فلم يُعلُّوا اعتبارًا بسكون اليــاء والواو في «مَوْتُل» ، «وجَيْأَل» . وحسَّن حذف ٤١ ي الألف جعلها مع « كم » تَحَمَّسَة عَشَرَ، بدلالة اشتقاقهم الفعل منه . فيا حكى الأصمعى: إذا قيل لك . هُلُمَّ . فَقَالَ : مَا أَهُلُمَّ ، فاشتقاقهم الفعل نظير «أهريق» زيادة َلا معنى له . ويكون اشتقاق : هَلَّلَ ، وحَوْقُلُ ، وهو أحسن، لأنهم لم يغيروه في التثنية والجمع .

وقال الفَرَاء: إن: أصله: هَلْ أمّ. و «أمّ«، من «قصدت». والدليل على فساد هذا القول: أن «هل» لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون بمعنى: قد، وهذا يدخل في الخبر.

وإما أن يكون بمعنى الاستفهام ، وليس لواحد من الحرفين تعلّق بالأمر .

<sup>(</sup>۲) الفتال ۲۷ ، ال عران ۱۱۸

و إن قلت : هو خَبر بمعنى الأمر ؛ فإن ذلك لا يدخل عليه « هَلْ » لأن من قال : « رَحْمُ أَلَلْهُ » لا يقول : هَلْ رَحْمَ اللهُ ، والفتح فيه كالفتح في « لَيْقُومَنَ » وليس لالتقاءالساكنين ، كالفتح في «رُدَ» لأن « رُدَ» يجوزفيه الأوجه الثلاثة ، و «هُلُمَّ» لا يجوز فيه إلا الفتح ، على لغة أهل الحجاز .

ومن ذلك « أَنَّ » في قوله تعالى : (وَلَا تَقُلْ لَمُمَا أَنِّ) `` وقوله : ( أَنِّ لَكُمْ )'' .

وفى قوله : (وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْدِ أَفُّ لَكُمَّا) ٣٠.

وفيه لغات: والمقروء منها الكسر بلا تنوين ، والكسر بتنوين ، عن نافع وَحَفْص ، والفتح بلا تنوين ، ويجوز فى العربية الضم بلا تنوين ، والضم بتنوين .

وفى لغة سابِعة ، أَنَّى ، مثل : أَمَلَيْتُ ، وَأَمَلَلْت (١)

ومعنى كله: تَتْنَاوْذَفْراً. وقد سُمَى الفعل به فَبَى. وهذا فى البناء على الفتح ، كقولهم : سَرْعَان ذا إهالة (م) ، كَ صار اسماً لـ «يسرع» ، وكذلك «أف» ، لما كان اسما لما يُكره أو يُضجر منه ، ونحو ذلك . فن نوّن نكره ، ومن لم ينون كان عنده معزفة ؛ مثل : صَه ، وصَه ، ومَه ، ومَه ، ومَه ، إلا أن وأف ، في الخبر ، ووصّه ، وهم ، إلا أن وأف ،

(٣) الأحقاف : ١٧

<sup>(</sup>۱) الإسراء ع ۲۶ (۲) الأنبياء : ۲۷

جمها النامر في بيت فقال :

أفي وأني وأف وأفة تصب

عُلَف تُلَتْ ونون إنَّ أُودت وقل

<sup>(</sup>٥) الإهالة ؛ الوطك والشعر ، وهذا مثل ، أصله ؛ أن رجلا كان يحق اشترى شاة عجفا ، يسبل رفامها هزالا وسوء حال وفطل أنه ودالة فقال : سرمان ذا إهالة .

فإن قلت : ما موضع « أُفِّ » فى هذه الآى بعد «القول» ، هل يكون موضعه نصباكما ينتصب المفرد بعده، أو كما تكون الجمل ؟ وكذلك لو قلت : «أف» وإذا لم يكن مع «أف» « لك » ، كان ضعيفاً ، ألا ترى أنك لو قلت : « وَيلُ » لم يستقم حتى توصل به «لك» فيكون فى موضع الحر .

ومن الأسماء/ التي ُسميت بها الأفعال قوله تعالى : (هَاؤُمُ ٱقْرَءُوا كِتَاسِيه)(١) وفيها لغات :

إحداها: هَاكَ ،للرجل ،وهَاكِ ،للرأة .والكاف للخطاب . يدل على ذلك أن معنى : هاكَ زيدا ،أى :خذ زيدًا «فزيدًا»، هو منصوب بهذا الفعل ، ولا يتعدى إلى مفعولين .

ويدلك على أن الكاف فى «هاكَ»و«هاك» حرف لا أمم إيقاعهم موقعها مالا يكون أسما على وجه ؛ وذلك قولك : «هاؤم». وعلى هذا قوله تعالى : ( هَاؤُمُ آَفُرُ مُوا كُنَابِيهُ )(٢) . وعلى هذا قالوا للاثنين : هاؤما ، وللنساء . هاؤنً ؛ كما يقال : هاك ، وهاكم ، وهاكم ، وهاكن .

وفيها لغة ثالثة، وهي أن تترك الهمزة مفتوحة على كلحال وتُلحقها كافاً مفتوحة للذَّكّر ، ومكسورة للؤنث ، فتقول : هاءَكَ ، وهاءَكُم ، وهاءَكُ ، وهاءَكِ ، وهاءَكُم ، وهاءَكُ ، وهاءَكُ ، وهاءَكُ ، وهاءَكُنَ .

وفيها لغة رابعة : وهي قولك للرجل : هَأْ ، بوزن : هَعْ . ولارأة : هَائِي ، بوزن: هَاعِي، وللاثنين: هَاءًا، بوزن : هَاعًا ، وللذَّكرين : هَاءُوا ، بوزن: هَاعُوا .

<sup>(</sup>٢) الحاقه : ١٩ فَ الله كلام بقبة لم تذكر . والسياق يمل أن الكلام بقبة لم تذكر . ( إعراب القرآن – م ١٦)

وللنساه: هَأَنَّ ، يُوزِن: هَعْنَ (۱). فهذه اللغة تنصرف تصرف «خف» و «خافي» و «خَافَا» و هنام الله وسلامه عليه :

أَفَاطِمُ هَانِي السِيفَ غَيرَ ذَمِيمٍ فَلَسَتُ بِرِعْدَبِدٍ وَلا بِلَيْمِ لَعَمْرِي لَقَدْقَاتَلْتُ فَيَجَنَب أَحْمَدٍ وطَاعَةِ رَبِّ بالعِبادِ رَحِيمِ وَسَيْقَ بَكَنِّي كَالشَّهَابِ أَهْزُهُ أَجُذَّ بِهِ مِنْ حَالِيٍ وصَمِيمِ وَسَيْقَ بَكِنِّي كَالشَّهَابِ أَهْزُهُ أَجُدُّ بِهِ مِنْ حَالِيٍ وصَمِيمِ وَمَانِيْ مَنْهُمْ صَدْرَكُلُّ حَطِيمٍ وَمَانِيْتُ مِنْهُمْ صَدْرَكُلُّ حَطِيمٍ

والوجه أن يكون على قول من كسر الهمزة الؤنث ، لأن القرآن بهذه اللغة نزل ، وهو أفصح اللغات .

ويجوز أن يكون على قول من قال : هَانَى ، بوزن خافى . فحدف الياء الالتقاء الساكنين .

وفيه لغة خامسة ، وهو أن يقال للواحد والواحدة والتثنية والجمع على صورةٍ واحدة . والذي ينبغي أن يحمل هذا عليه أن يجعل بمنزلة « صَهْ » و « مَهْ » و « رَوَيَدَ » و « لميهِ » .

وأما «رُوَيْدًا » من قوله عن وجل: (فَهُلِ الْكَافِرِينَ أَمْفِلُهُمُ رُوَيْدًا )/'' فإن «رُوَيْدًا » فى الآية ليست بمبنية اسمًا لـ«ارفُق» ،نحو: رُوَيْدَ عَلِيًا ، ولكنه صفة مصدر مضمر ، أى : أمهلهم إمهالا رويدا ، ويجوز أن يكون حالا.

<sup>(</sup>١) في الأصل : و عين » يتقديم الدين على الهاه .

<sup>(</sup>Y) المالق : ٧)

رفى كلا الوجهين تصغير « إرواد » تصغير الترخيم ، أو تصغير «رُود»(۱).

فأما قوله تعالى: ( قِيلَ آرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ )(" فالتقدير: آرجعوا آرجعوا و « وراء كم » لا موضع له لأنه تكرير . ألا ترى قولهم : وراءك أوسعُ لَكَ (') .

وأما قوله تعالى: (هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُون) (٤) (فهيهات) مبنية على الفتح. وهو آسم له ﴿بَعُدُ». والفاعل مضمر فيه . والتقدير: هيهات إخراجكم ؛ لأنه تقدم أنكم تخرجون . ولا يصح قول من قال : إن التقسدير: البعد لما توعدون ، أو البعيد لما توعدون ، لأن هذا التقدير لا يوجب لهما البناء على الفتح ، وإنما يوجب بناء ه كونه في موضع «بعد» ، كسرعان ، في موضع مرعً ، وقد ذكرته في «المختلف» .

<sup>· (</sup>١) في الأصل: «مرود» ·

<sup>(</sup>٢) الحديد : ١٣

 <sup>(</sup>٣) ساق ابن منظور هذا القول وقال : « تصب بالفعل المقدر ، وهو : تأخر» .

<sup>(</sup>١٤) المؤمنون :٣٦

 <sup>(</sup>٥) هو أصيل الحزاعي وكان قدم على النبي صلى الله عليه وسلم لمدينة فقال له صلى الله عليه وسلم : كيف تركت مكة ؟ فوصفتها له أصيل (النهاية لابن الأثير، إيه)

<sup>(</sup>٦) أي كف واسكت.

# السابع

هذا باب ما جاء في التنزيل من أسماء الفاءلن مضافة إلى ما بعدها ، بمعنى الحال أو الاستقبال

فمن ذلك قوله تعالى : ﴿ مَالَكِ يَوْمِ ٱلدِّينَ ﴾ ` الإضافةُ فيه إضافة غير تحقيقيَّة ، وهو في تقدير الآنفصال ، والتقدير : مالك أحكام يوم الدين ؛ وإذا كان كذلك لم يكن صفة لما قبله ، ولكن يكون بدلا .

فإن قلت : إنه أريد به الماضي فأضيف؛ فحاز أن يكون وصفًا لما قبله، والمعنى معنى المستقبل ، كما قال : ﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ﴾ ' .

فالوجه الأول أحسر ؛ لأنه ليس في لفظه ما يدل على الماضي ، والشيء إنما يُعلَى في المعنى على ما يخالف في اللفظ ، نحو «نادى»، يقال لفظه لفظ الماضي والمعنى معنى المستقبل ، وهذا التقدير لايصح في (مَالك يَوْمِ الدِّينِ )(١) إذ لا يقال : لفظه لفظ الماضي ومعناه المستقبل .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَا ثِقَةُ الْمَوْتِ ﴾" لولا ذلك لم يجز خبراً على «كل» لأنه لا يكون المبتدأ نـكرة والخبر معرفة .

نظيره في الأنبياء: (كُلُّ نَفْسٍ ذَا يُقَةُ الْمَوْتِ / وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ)(١).

<sup>(</sup>٢) الأمراف : ٢ ؛ T : Will (1)

<sup>(</sup>٤) الأنيا، : ٢٠

<sup>(</sup>٣) آل عوان : ١٨

ومن ذلك قوله تعالى : ( هَدْياً بَالِّغَ الْكُعْبَةِ ) (١) أى : بالغَّا الكعبة ، إضافة فى تقدير الأنفصال ، أى هديا مقدرا به بلوغ الكعبة ، ليس أن البلوغ ثابت فى وقت كونه هَذيا ؛ فإنما الحال هن كالحال فى قوله تعالى : ( وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَنِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيها ) (١) أى : مقدرين الخلود فيها .

ومثله: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فَى اللَّهِ بَغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَّى وَلَا كَتَابٍ مُنِيرٍ \* ثَانِي عِطْفِهِ ) (٢) أَى: ثانيًا عِطْفَه ، والإضافة فى تقدير الانفصال ، لولا ذلك لم ينتصب على الحال .

ومن ذلك قوله تعالى : ( وَلَا الَّلْيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ )'' أَى سَابِقُ النَهــــارَ . والتقدير به التنوين .

ومن ذلك قوله تعالى : ( إِنَّكُمْ لَذَا تِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ )(° أى: لذا ثقون العذاب الأليم ، فالنيّة به ثبات النون ؛ لأنه بمعنى الاستقبال .

ومن ذلك قوله تعالى : ( هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ ، أَوْ أَرَادَنِي برَحْمَةً هَلْ هُنَّ مُشَكَاتُ رَحْمَةٍ ) (١٠ هو فى تقدير التنوين ، دلِيله قراءة من تَوْنُ فَيْ هُنَّ مُشَكَاتُ رَحْمَتُهُ ) (٠٠ هو فى تقدير التنوين ، دلِيله قراءة من تَوْنُ وَفَسِب (ضُرَّهُ) و (رَحْمَتُهُ) .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ فَلَتَّ رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أُودِيَتِهِمْ ﴾ الله عستقبِلًا أودِيَتِهِمْ ﴾ ال

<sup>(</sup>۱) المائدة: ۹۸ (۲) هود: ۱۰۹ (۲) المبع: ۹،۹ (۵) المباقات: ۲۸ (۹) المباقات: ۲۸ (۲) الأحقاف: ۲۸ (۲) الأحقاف: ۲۸ (۲) الأحقاف: ۲۸ (۲)

ومثله ما بعده : ﴿ عَارِضُ مُمْطِرُنَا ﴾ (١) أى: عارضٌ ممطرٌ إيّانا ، لولا ذلك لم يجز وصفًا على النكرة .

ومن ذلك قوله: ( إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا) (٢٠ ، دليله قراءة « يزيد » « مُنْذُرُ مَنْ يَخْشَاهَا » بالتنوين .

فهذه الأسماء كلها إذا أضيفت خالفت إضافتها إضافة الماضى ، نحو قوله تعالى : (فَالِقُ الْإِصْبَاجِ وَجَعَلَ اللَّبُلَ سَكُنًا) (٣) لأنالإضافة فى نحو ذلك صحيحة ، وتُوصف به المعرفة ، ألا ترى أن «فالق» صفة لقوله (ذٰلِكُمُ اللهُ) (٤) وإنماضحت إضافته لأنه لا بعمل فيا بعده ، فلايشبه الفعل ، وإذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال عمل فيا بعده ، لأنه يشبه «يفعلُ» بدليل أن «يفعلُ» أعرب .

فأما قوله تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ﴾ • • .

وقوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرُّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ ﴾ ` .

وقوله تعالى: (تَعْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ كُمْ تَـكُونُوا بَالِغِيهِ ) ٧٠٠ .

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ ﴾ .

<sup>(</sup>Y) العمل : V العنكبوت : ۹۷

وقوله تعالى : ( إِنْ فِي صُدُورِهِمِ إِلَّا كِبْرُ / مَا هُمْ بِبَالِغِيدِ ) ١٠٠ . ٢٠ ،

وقوله تعالى : ( لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُم نَاسِكُوهُ )(") .

فالهاء والكاف عند سببويه فى موضع الجر بالإضافة ، لكفّ «النُّون»، كما أن الظاهر فى قوله : (سَابِقُ النَّهَارِ) (٣ وقوله : (لَذَا ثِقُوا الْعَذَابَ) (١ جر ، وإن كانت الإضافة فى تقدير الانفصال .

وعنـد الأخفش: الكاف والهاء في موضع النصب، بدليل قوله: ( وَأَهْلَكَ )<sup>(ه)</sup> فنصب المعطوف، فدل على نصب المعطوف عليه.

وسيبويه يحمل قوله: (وَأَهْلُك) (° على إضمار فعل ، كما يحمل: (والشَّمْسَ والْقَمَر حُسْبَانًا) (١) على إضمار فعل .

وكذلك : ﴿ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴾ ``

فسيبويه يعتبر المُضمر بالظاهر .

وكما جاز : ( ذلك لِمَن كُمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ )^^ بجرّ « المسجد » و إضافة « حاضرى » إليه ، فكذا هذا .

<sup>(</sup>۱) غافر: ۹۰ الحج: ۹۷

<sup>(</sup>۲) یس: ۶۰ الصافات: ۳۸

<sup>(</sup>a) الهنكبوت : ۳۳ (الأنعام : ۹۹ الأنعام : ۹۹

<sup>(</sup>V) الكهف: ٢٠ (A) البقرة: ١٩٦

والأخفش يدّعى أن النون لا يمكن إظهارها هنا ، لا يجوز: مُنَجُّونك (١) ، ولا : بالغونه (٣) .

فافترق الحال بين الظاهر والمضمر .

وأماقوله: (فَتَبَارِكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِةِينَ) (\*) ليس بَوصف لله، لأنه نكرة، والإضافة في تقدير الآنفصال. بدليل تعلُّق الظرف به في « أُخْوَجَ ساعة » (°).

و ( أَعَلُمْ بِمَنْ ضَلَّ )(١) ، وقد جاء :

مَلِكُ أَضْلَعُ الْبَرِّيةِ مَا يُو جَدُ فِيهَا لِلَ لَدَيْهِ كِفَاءُ (٧)

فإن « أحسن » مرتفع بـ « هو » ، لأنه موضع بناء .

و إن شئت كان بدلا ؛ لأن إضافة «أفعل» فى تقدير «من» . فإذا ثبت : زيد أفضل القوم ؛ والتقدير : أفضل من القوم ؛ فإضافته غير محضة، لا يتعرّف بها ، فوجب أن يكون «أحسن» بدلًا لا وصفًا .

ومن ذلك قوله: (وَخَاتِم النَّبِينَ) (^) بالكسر، أسم الفاعل، ليكون معرفة فيشاكل المعطوف عليه ، ومن فتح (٩) ، فهو مصدر ، أى ، ذا ختم .

(٢) النحل: ٧

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> العنكبوت : ۴۳

<sup>(</sup>٥) جزء من ببت لأوس بن جر ، وهو بنامه ع

فإنا رأينا العرض أحوج ساعة الى الصون من ريط يمان سهم

و پروی (فا کا رجدة)

<sup>(</sup>٦) النعل : ١٧٥ (٧) البيت من معلقة قارث بن حازة ه

<sup>(</sup>٨) الأحزاب: ٥٠ النع ف كتب الغة أن « الخسام » بالفتح والكسراسم

آخر ٤٤ ي

### الشامن

### هذا باب ما جاء فى التنزيل من إجراء «غير» فى الظاهر على المعرفة

فَن ذلك قوله تعالى : ( صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ ) (ا) . قال قوم : إنما أنْجَرَّ «غير» لأنه بدل من «الذين» وهو معرفة ،
ولا كلام فى هذا .

وقال قوم : بل هو صفة لـ« الذين » .

فقيل لهم : إن «غيرًا» أبدًا نكرة ، فكيف تجرى وصفًا على المعرفة ﴿ / . ، ، ن و إنما قالوا ذلك لأنك إذا قلت : مررت برجل غيرك ، فكُل النـاس غير المخاطب .

وقال أبو إسحاق فىذلك : إن «غيرا» جرى وصفا لـ « الذين » هنا ، لأن معنى : الذين أنعمت عليهم : كل من أنعم الله عليه منذ زمن آدم إلى قيام الساعة . وليسوا مقصودا قصدهم .

وقال أبو بكر بن دريد: «غير» إذا أضيف إلى آسم يضاد «الموصوف» وليس له

ضد سواه ، يتعرف «غير» بالإضافة ، كقولك: مررت بالمسلم غير الكافر ، وعليك بالحركة غير السكون ، لا يضاد المُنعَم عليهم إلا المغضوب عليهم ، فتعرف «غير» .

وقال أبوعلى : يشكل هذا بقوله : ( أَنْعِرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُلَّا نَعْمَلُ )``

ومثل (غير المغضوب) قوله تعالى : ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُـُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ ﴾ (٢٠. فن رفع «غيرا» جعله تابعا لـ«القاعدين» علىالوجهين .

وكذا قوله : ( او التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَال ) (٣)، فيمن جر « غيرا » .

<sup>(</sup>۱) نار

## التاسع

# هذا باب ما جاء فى التنزيل من كاف الخطاب المتصلة بالكلمة و لا موضع لهـــا من الإعراب

فَن ذلك (١) الكاف المنصلة بقوله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ، وَ إِيَّاكَ نَسْتَعَينُ )(١) فالكاف هنا للخطاب .

ومن ادعى فيه أنه جُرَّ بالإضافة فقد أحال ، لأن « إيّا » اسم مضمر ، والمضمر أُعرفُ المعارف ، فلا يجوز إضافته بتة .

فإن قال : إن « إيا » أسم ظاهر .

قلنا : لم نراسما ظاهرا ألزم إعراباً واحداً إلا فى الظروف، نحو: «الآن»، و « إذ » ـ فى أغلب الأحوال ـ و «أين» ، و « إيّا » ليس بظرف .

فإن قال : فقد قالت العرب : إذا بلغ الرجُلُ الستين فَإِيَّاهُ والشَّوَابِ (٢) ، فهذا نادر لا اعتبار به ، ولا يجوز بناء القواعد عليه .

و إذا كان كذلك كان «إياكما» و «إياكم» و «إياك» و «إياى» من قوله : ( فَإِيَّاكَ فَارَهَبُونِ )(،، و « إياه » الياء والهاء أيضا حرفان ، وقد جُرِّدتا عن الاسمية وصارتا حرفن .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فن ذلك قوله الكاف» و «قوله» هنا زيادة لا معني لها 🕝

 <sup>(</sup>٢) الفاتحة : ٤ (٣) الشواب : جمع شابة . (٤) النحل : ١ هـ

ومن ذلك الكاف فى «ذلك» من قوله: (ذلك الْكَابُ) (") و «ذانك» من قوله: (ذلك الْكَاف للخطاب الثبات النون من قوله: (فَذَانِكَ بُرهَانَانِ) (") وما أشبهه . الكاف للخطاب الثبات النون في «ذانك» . ولو كان جَرًا / بالإضافة حُذفت النون كما تُحذف من قولهم : هذان غلاماك ، لأن «ذا» أسم مُبهم ، وهو أعرف من المضاف ، فلا يجوز إضافته بتة .

ولاً نك تقول: عندى ذلك الرجلُ نفسُه . ولا يجوز أن تقول: ذاك نفسك ، بالجر ، ولو كان الكاف جرا لجاز ، فثبت: ذلك نفسُه، وذاك نفسُه، يفسد كون الكاف مجرورا .

ومن ذلك الكاف فى قوله تعالى : (أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِى كُرَمْتَ عَلَى ً) (٣) فالكاف هنا للخطاب ، ولا محـــل له من الإعراب ؛ لأن العرب تقول : أرأيتك زيداً ما صَنع ؟

ولو كان «الكاف» المفعول الأول لكان «زيدا» المفعول الشانى ، و «زيدا » غير الكاف ، لأن «زيدا » غائب وهو غير المخاطب ، ولأنه لا فرق [ بينه و ] '' بين قول القائل : أرأيتك زيدا ما صنع ؟

آلا ترى قوله : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ الله ﴾ • • .

وقوله تعالى : ( قُلُ أَرَأَيْمُ إِنْ أَخَذَ اللهُ سَمْعَكُمْ وأَبْصَارُكُمْ ) ١٠٠ .

غالكاف والميم ثبوتهما لا يزيد معنى يختلُ بسُقوطهما ، فعلى هذا فقس

<sup>(</sup>١) البقرة : ٣

<sup>(</sup>٣) الإسراء : ١٣

<sup>(</sup>٥) الأمام ١٠٠٤

 <sup>(</sup>۲) القصص : ۳۳
 (٤) زيادة يتنفيها السياق •

۱۹۷ رواده ومتصبها السیاق ۱۹۷ رواده

<sup>(</sup>٦) الأنبام: ١٦

جميع ( الكاف » المتصل بـ ( إياك » ، و ( ذلك » ، و ( ذاك » ، و ( ذاك » ، و ( ذانك » ، و « أرأيتكم » .

وهذا قوله : (فَذْلِكُنَّ الَّذِي كُنُّنَّنِي فِيهِ)" .

وقوله: (وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهُكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ)'' .

وقوله : (وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمَا الْجَنَّةُ ) ٣٠٠ .

«الكاف» في هذه المواضع للخطاب ولا محلَّ لها من الإعراب .

وهكذا «الكاف» في : «أولئك»، و«أولئكم»، في جميع التنزيل للخطاب، وليس لها محل من الإعراب، لأستحالة معنى الإضافة فيه.

<sup>(</sup>۱) يومف : ۲۲

<sup>(</sup>٢) الأمراف: ٢٧

٣٠) الأمرات : ٢١

### العاشر

هذا با ب ما جاء فى التنزيل من المبتدأ و يكون الاسم على إضمار المبتدأ ، وقد أخبر عنه بخبرين

وقد ذكر سيبويه ذلك فى « الكتاب » حيث يقول فى باب ما يجوز فيه الرفع مما ينتصب فى المعرفة(١):

وذلك قولك: هذا عبد الله مُنطلق .

حدَّثنا بذلك يونُس وأبو الخطاب عَّن يوثق به من العرب .

وزعم الخَليلُ أن رَفْعَه يكون على وجهين :

فوجه أنك حيث قلت: هذا عبد الله منطلق، أضمرت «هذا» أو «هو»، فكأنك قلت : هذا عبد الله هو منطلق .

والوجه الآنمر: أن تجعلهما / جميعا خبراً لـ «هذا» ، كقولك: هذا حُلُو حامض . لا تريد أن تنقص الحلاوة ، ولكن تزعم أنه قد جمع الطعمين . قال الله تعالى : (كَلَّا إِنَّهَا لَظَى ، تَزَاعَةُ لِلشَّوى) (٢) وزعم أنها في قراءة ابن مسعود : (وَهَذَا بَعْلِي شَيْخُ ) (٣)

<sup>(</sup>١) اظر الكاب ليهر به (ج١ ص ٢٠٨)

<sup>(</sup>٢) المارج : ١٩٤١ ١٩٠

٢) عود : ٧٧ والقراءة المشهورة : (رهذا يعل شيخا)

وقال الشاعر":

مَنْ يَكُ" ذَا بَنِ فهـذا بَقِي مُقَبِّظُ مُصَيِّفُ مُشَيِّفٌ البَتْ : الكساء .

اتهت الحكاية عن سيبويه .

فَن ذَلَكَ قُولُهُ تَعَالَى: ( آلَمَ ذَلِكَ الْكَاَّابُ لِأَرَيْبُ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّةِينَ ) (١) فرال ذَلك مبتدأ ؛ و «الكتاب ، عطف بيان ، أى جَمَع أنه لاَشُك فيه ، وأنه هدى .

وكان أبو على يقول: إنك إذا قلت: هـذا حُلو حَامض، فالعائد إلى المبتدأ ضير من مجموعهما. ألا ترى أنهم فسروه بقولهم: هذا مُنْ .

وكان عثمان يقول: قد قال هذا . وعندى أن الضمير يعود إليه من كل واحد منهما .

و بينهما كلام طويل ذكرته فى « الآختلاف » .

ومن ذلك قوله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ كُفُرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمُ أَالْلَارَةُمْ الْمَ لَمُ اللّهُ وَمَنُولُونَ ) ف « الذين كفروا » اسم « إن » بمنزلة المبتدأ . و بر سواء عليهم » ابتداء . وقوله « أأنْلَرْتُهُم أَم لَمْ تُنذَرُهُم » استفهام بمعنى الخبر في موضع الرفع : خبر « سواء » . والتقدير : سواء عليهم الإنذار وترك الإنذار . والجملة خبر « الذين » . وقوله (لأيؤمنون) جملة أخرى خبر بعد خبر ، أي: إن الذين كفروا فيا مضى يستوى عليهم الإنذار وترك الإنذار ، لا يؤمنون في المستقبل .

<sup>(</sup>۱) في الكتاب : « الراجز» · (۲) في اللمان ( مادة ب ) : « من كان »

<sup>(</sup>٣) زاد في السان : ﴿ تَخَذَهُ مِنْ أَنَّجَاتُ سَتَ ﴾

وهذا يراد به قوم خاص ، كأبي جهل وأصحابه، بمن لم ينفعهم الإيمان ، ولبس على العموم .

فإن قلت: فإن قوله: ( أَأْتُلُوتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذُرُهُمْ ) إذا كان خبرا ( وسواه ) فليس في هذه الجملة ما يعود إلى المبندأ الذي هو « سواء » ، فكيف صَع وقوعه خبرا عنه ؟

فالجواب: أن هذه جملة فى تقدير المفرد، على تقدير : سواء عليهم الإنذار وترك الإنذار . ولو صُرح بهذا لم يكن ليُحتاج فيه إلى الضمير ، فكذا إذا وقع موقعه جملة .

وقدَّر قومأن الإندار ، مبتدأ ، وترك الإندار عطف عليه ، و «سواء » خبر. والأول أوجه ، ولكنه على / هذا المخبرُ عنه مقدر ، وليس فى اللفظ . وعلى الأول المُخبر عنــــه فى اللفظ .

ومثله: (سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعُونُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمُ صَامِتُونَ )(١) . والتقدير: سواء عليكم الدّعاء والصّموت .

ویجوز أن یکون ( هُدی ) خبر مبندا مضمر ، ای : هو هدی. لأن سببو یه جوز فی المسألة المتقدمة هذا .

ومن إضمار المبتدأ قوله: (وَقُولُوا حِطلةً) (٢) والتقدير: قولوا: مسألتنا حِطة، أو إرادتنا حِطة . فحدف المبتدأ .

وأما قوله تعالى : ( قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً لاَ فارِضٌ وَلاَ بِكُرُ ) " فحمله أبو إسحاق مَرةً على حذف المبتدأ ،أى: لا هى فارض ولا بِكر. وحمله مرة

<sup>(</sup>١) الأمراف: ١٩٣

<sup>(</sup>٣) الغرة : ١٨

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٥٨ ، والأمراف ، ١٦١

أخرى على أن ( فارض » صفة لبقرة ، كما حكاه سيبويه : مررت برجل لا فارس ولا شجاع .

وفى التنزيل: (وَفَاكِهَةٍ كَثْبِرَةٍ لاَ مَقْطُوعَةٍ وَلاَ بَمْنُوعَةٍ) (١٠، فِر «مقطوعة » صفة لـ « فاكهة » .

ومن هذا الباب قولُه تعالى : ( بِنْسَمَا اشْتَرُوا بِهِ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا )<sup>(۱)</sup> فـ « أن يكفروا » نخصوص بالذم. والمخصوص بالمدَّح والذم فى باب «بئس» و « نعم » فيــه قولان :

أحدهما: أنه مبتدأ و « بنس » خبر ، على تقدير : بئس كفرهم ، بئسما اشتروا به أنفسهم .

والقول الثانى: أنه خبر مبتدأ مضمر، لأنه كأنه لما قيل: بثسما اشتروا به أنفسهم، قيل: ما ذلك؟ قيل: أن يكفروا.

والقول الثانى : (٣) أى : هو أن يكفروا ، أى : هوكفرهم .

وعلى هذا فةِس جميع ما جاء من هذا إلباب من قوله تعالى :

( فَذِهِمَّاهُ هِي )" . وقوله : ﴿ بِنْسَمَا الشَّتَرُوا بِهِ أَنْفُسُهُمْ ﴾ وغير ذلك .

ومن ذلك قوله تعالى - فى قراءة أبى حاتم - ( لاَ ذَلُولُ تُثيِرُ ٱلأَرْضَ ) ''. ألا ترى أنه يقف على « ذَلُول » ثم يبتدئ فيقرأ « تُثيرُ الأَرْضَ » على : فهى تثير الأرض .

وقال قوم: هذا غلط، لأنه لو قال [ وتَسْقِي الحَرْثَ لِجَازِ، ولكنه ] (°) قال: (ولا نسقِ الحرث) (°) وأنت لا تقول: يقوم زيد ولا يقعد، وإنما تقول: يقوم زيد لا يقعد.

 <sup>(</sup>١) الواقعة : ٣٣ (٢) البقرة : ٩٠ (٣) هكذا في الأصل ولعله تفسير الفول التافي السابق .
 (١) البقرة : ٢٧١ (٤) البقرة : ٠٠ (يادة يعتضيا السياق .
 (١) البقرة : ٠٠ (١) البقرة : ٠٠ (عراب القرآن – ١٢٠)

وقد ذكرنا في غير موضع من كُنبنا: أن الواو واو الحال، أى: تُنبرالأرض من خير ساقيه . / والأحسن أن يكون « تنير » داخلا في النني .

ومن حذف المبتدأ قوله تعالى: (مُسَلَّمَةً لَا شَيَةً فِيهَا) ('' أَى هَى مَسَلَّمَةً . وإن شنت كان قوله: « لا ذَلُولُ » أَى : لا هَى ذَلُول مسلمة ، خبر بعد خبر .

ومن حذف المبتدأ قوله تعالى : ( فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أَنََّر )(١٠)أى: فالواجب عدة .

وكذلك: (فَمَا أَسْتَيْسَرَ مَنَ الْهَذِّي)(٢) أَى : فالواجب ما استيسر من الهدى.

وأما قوله تعالى : ( فَلا رَفَتَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِ ) "من رفع ورفع الله والله فَسُوقًا » ونصب « لا جدال في الحج» (") فإن خبر الرفوعين مضمر ، على قول الاخفش ، لانه يزعم أن رفعهما بالابتداء ، ويجعل الناصب «جدال » قفس « لا » ولا يجعل « لا »مع «جدال» مبتدأ ، كما هو مذهب سيبويه ، وإنما يجعل «لا» بمنزلة وأن » فلا يجوز أن يشترك المنصوب المرفوع في الخبر ، وعلى هذا مذهب سيبويه خبر الجميع قوله ( في الحج ) المنافع مبتدأ .

وعل هذا الفلاف قوله:

فَلاَ لَنُو ولا تَاثِمَ فِيهَا وَمَا فَلُعُوا بِهِ أَبُّنَّا مُقَيمُ (١)

<sup>(1)</sup> المِنْ: ١٨٤ (٢) المِنْ: ١٨٤ ٥ • ٨ (2) المِنْ: ١٩٥ (٤) المِنْ: ١٩٧

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « وأما قرامتال (فلا رقت ولا ضوق ولا جدال في الحج ) من رقع رفتا ولانسونا ونسب ولا جدال في الحج ، من رفع رفتا ولا ضوقا ونصب جدالا فان جد الا ... ألح، ،

البت لأمية بن أب البلت . والواية في السان (أثم) . « لم علم » .

ومن ذلك قوله تعالى : ( لَمَن اتَّتَى، وَاتَقُوا اللهَ ) (''أى: هذاالشرع، وهذا المذكور لمن اتنى ، أى : كائن كمن اتنى .

ومن ذلك قوله تعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّ نَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُومٍ )(٢) أى: فالواجب إمساك بمعروف .

ومنه : ﴿ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ " أى : فالواجب نصف ما فرضتم .

ومنه قوله تعالى: (وَصِّبَّة لَّازُواجِهِمْ)(١) أي: فالواجب وصبة لأزواجهم .

فأما قوله تعالى : ( وَالدِّين يُتُوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ أَنْفُسِهِنَ ) '' فإن أبا إسحاق وأبا العباس حملا قوله « يتربصن » على أنه خبر ابتداء محذوف ، مضاف إلى ضمير « الذين » ، على تقدير : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أزواجهم يتربصن . والجملة خبر « الذين » . والعائد إلى « الذين » من الجملة المضاف إليه « الأزواج » .

وقد جاء المبتدأ المضاف محذوفا فى قوله تعالى: ( لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلَّبُ الَّذِينَ كَفُرُوا فِى الْبِلَادِ مَنَاعٌ قَلِيلٌ )(١) أى . تقلَّبهم متاع قلبل ، فحذف المبتدأ . فى مواضع .

كقوله تعالى : ( وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا)'' التقدير : وَكَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا )
قبله . لابد من إضمار « قبله » . وسترى ذلك فى مواضع إن شاء الله .

(٥) القرة : ٢٣٤

(٧) يونى : ٤٥

<sup>(</sup>١) القرة : ٢٠٣ (٢) البقرة : ٢٢٩

۱۹۳۰ میلود ، ۲۰۴

 <sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٣٧ (٤) البقرة : ٢٤٠

<sup>(</sup>٦) کل حران : ۱۹۷ و ۱۹۷

وقال الكسائى: إن قوله « يتربصن » جرى خبراً عن الآسم الذى تقدم فى صلة الموصول، لأن الغرض من الكلام: أن يتربصن هن. وأتشد الفرّاء: لَعَلَى إِنْ مَالَتْ بِيَ الرَّبِحُ مَيْلَةً عَلَى ابْنِ أَبِي الذَّبَارِّ أَنْ يَتَنَدَّمَا

فَأَخْبَرَ عَنْ آبَنِ أَبِي الذُّبانَ ، الذي تعلَّق بقوله : « إن مالت بي الريح » فقال : أن يتندما .

ولا حجة له فى البيت ، لأنه قد عادمن جملة الكلام إلى ياء المشكلم ضمير، وهو قوله ﴿ إِنْ مَالَتَ بِي الربح ﴾ فبَطَل مُحِته بالبيت . وصح قولُ أبي الحسن وقولُ أبي العباس ، ومن ذلك قوله تعالى : ( فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرَّقُونَ بِهِ يَنْ الْمَرْءَ وَزُوْجِهِ ﴾ (١٠) .

قال سيبويه: قال الله عز وجل: ( فَلَا تَكُفُر ، فَيَتَعَلَّمُونَ ) فارتفع لأنه لم يخبر عن المَلَكينِ أنهما قالا: فلا تكفر فيتعلموا ، لنجعل قولها « لا تَكُفُر » سببا للتعلم ، ولكنه قال « فَيَتَعَلَّمُونَ » أى فهم يتعلمون (١٠ .

ومثله :(كُنْ فَيَكُونَ )(٢٠ كأنه قال : إنما أمرنا ذاك فيكون، أى : فهو يكون .

قال أبوعلى : تقدير قولك: لَا تقرب الأسد فيأ كلَك ، هاهنا غير سائغ .

ألا ترى أن كُفْرَ من نُهى عن أن يكفر فى الآية ليس سببا لتعلّم من يتعلم مايُفْرق به بين المرء وزوجه؛ وذلك أن الضمير الذى فى قوله (فيتعلمون) لايخلو من أحد أمرين :

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٠٢ (٢) في الأصل : '' فيتعلمون \*\*

ر<sup>(۴)</sup> النحل : - ع

إِمَا أَنْ يَكُونُ رَاجِعًا إِلَى **وَالنَّاسِ »** مَنْ قُولُه ( يُعَلِّمُونَ النَّاسَ ) '' ، أَو إِلَى ( أَحَد )'' .

فإن كان راجعا إلى « الناس » فلا تعلق له بقوله ( فَلَا نَكْفُرْ ) ، لأنه لامعنى لقوله ( فَيَتَعلمون ) إذا كان فعل الغير أن يحمل على ( لَا تُكْفُرُ )، لفساده فى المعنى .

وإن كان راجعا إلى (أَحَد) لم يكن (فَيَتَعَلَّمُونَ) أيضا جوابا لقوله (فَلا تَكفر)، لأن التقدير: لايكن كفر فتعلم . / والمعنى: إن يكن كفر المنتعلم ، يكن تعلم ، وهذا غير صحيح ، ألا ترى أنه يجوز أن يكفر ولا يتعلم ، فليس الأول سببا للثانى ، فإذا لم يجز ذلك لم يخلُ من أحد أمرين :

إما أن تَجعل الفعل معطوفا بالفاء على فعلٍ قبله ؛ و إما أن نَجَعله خبراً لمبتدأ محذوف .

والفعل الذى قبله لا يخلو من أن يكون (كَفَرُوا) أو (يُعَلِّمُون) أو يُعَلِّمُانَ)، أو فعلا مقدرا محذوفا من اللفظ، وهو « يأبون » . فإن عطفت على « كفروا »جاز ، ويكون موضعه رفعا كموضع« كفروا » .

و إن عطفت على ( يُعَلِّمُونَ النَّاس ) فَيَتَعَلَّمُونَ ، جاز. ( وُ يعلَمونَ الناس ) يجوز أن يكون يجوز أن يكون يجوز أن يكون بدلا عن ( كَفَرُوا ). ويجوز أن يكون بدلا عن ( كَفَرُوا ) ، لأن تعليم السحر كُفر .

١١) البقرة : ١٠٧

فأما ما اعترض يه أبو إسحاق على المعطوف على (يُعلّبون) من أنه خطأ، لأن قوله ( مِنْهِما ) دليلُ هاهنا على النعلم من الملكين خاصة ، فهو ساقط غير لازم من جهنين : إحداهما،أن النعلم إن كان من المَلكَيْن خاصة لايمنع أن يكون قوله ( فيتعلّبون ) عطفا على ( كفروا ) وعلى ( يتعلمون ) ، وإن كان منعلقا به (منْهما) فكأن الضمير في (منهما) راجع إلى الملكين.

فإن قلت: كيف يجوز هذا ؟ وهل يسوغ أن يقدر هذا التقدير (ولكن الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ فَيَنَعَلَّمُونَ مِنْهُماً). فتضمر المُلكَين قبل ذكرهما؟.

قيل له : أما المضمر فعلى ما ذكرته صحيح .

فأما الإضمار قبل الذكر فساقط هنا، لبس يلزم على تقديره فى قول سيبويه إضمار قبل الذّخر. ألا ترى أن (منهما) إذا كان ضميرا عائدا إلى الملكين، فإن إضمارهما بعد تقدم ذكرهما، وذلك شائع. ونظيره قوله: (وَإِذِ اَبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بِكُلِّماتٍ) (١) فإن قال: إن المعطوف على قول سيبويه بَعبد من المعطوف على قول سيبويه بَعبد من المعطوف على قول عيره قريب، ومهما احتملت الآية من غير تأويل المعطوف على .

قبل له : إن بُعَد المعطوف عن المعطوف عَليه وتراخبه عنه لايمنع من عطفه عليه وإثباعه إياه .

<sup>(</sup>۱) القرة : ۱۲۶

ألا ترى أن الناس/حملوا قوله تعالى: (وَقِيلِهِ يَارَبُ إِنَّ هَوُلَاءِ قَوْمُ ٧٠ ى لَا يُؤْمِنُونَ)'' فيمن جَرَّ على ( وَعِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَة)'''وَعلم،قيله،، وليس بُعده من المعطوف عليه وتراخيه عنه بأقل من هذا ، وهذا كثير .

والجهة الأخرى ، وهى أن الضمير لهاروت ومارُوت. والتقدير: (ولكُنَّ الشَّيَاطِينَ هَاروتَ وماروتَ عَلَيْوُنَ مُنهُماً). الشَّيَاطِينَ هَاروتَ وماروتَ ، وجاز ( يعلَّمون ) فلا يعود إلى الملكين ، إنما يعود إلى هاروت وماروت ، وجاز ( يعلَّمون ) حملا على المعنى .

ويجوز عطف (يتعلَّمون) على (ما يُعَلِّمان) ، فيكون التقدير : وَمَا يُعَلِّمانَ من أَحَد فَيَتَعَلَّمُونَ منْهُماً ، فيكون الضمير الذى فى ( يتعلَّمون ) على هــذا التاويل « لأحد » .

إلا أنه جُمع لَلَ حُمل على المعنى ، كقوله تعالى : ( أَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد عَنْهُ حَاجِزِ بِنَ ) ("). وارتفاعه لا يمنع عطفك إياه على هذا الفعل الذي ذكرناه، لأن هذا الفعل ، وإن كان مُنفيا في اللفظ ، فهو موجَبُّ في المعنى . ألا ترى أن معناه : يعلّمان كُلَّ أحد إذا قالا له: ( إَنْمَا نَعْنُ فَتَنَةً فَلاَ تَكُفُنُ ).

ويجوز أن يكون معطوفا على مضمر دل عليه الكلام ، وهو : يآبون فيتعلمون . إلا أن قوله ( فَلَا تَكُفُرْ ) نَهْى عن الكفر ، فدل ( فيتعلّمون ) على إبائهم .

<sup>(</sup>۱) الزنرف : ۸۸

<sup>(</sup>۲) الزخرف : ۸۵

<sup>44: 3</sup>L1 (4)

قاما كوته خيراً البندا المحذوف ، فعلى أن تقدُّره : فهم يتعلُّبون منهما ، فهذا ما احتمالته عذه الآية .

ومن إضمار المبتدأ قوله تعالى: ( صُمَّ بَكُمُّ عُمَّىُ )'' فاضمر المبتدأ وأخبر عنه بثلاثة أخبار .

وكان عباسٌ بن الفَضل يقف على ( صم ) ثم على ( مُكمَ ) ثم على (عمى ) فيصبر لكل اسم مبتدأ ، والأول أوجه .

ودل قوله فى الأخرى : (وَالَّذِينَ كَلَّابُوا بِآيَاتِنَا صُمَّ وَبُكُمٍّ فَى الظَّلُمَاتَ) (٢) على أن الواو هنا مُقدرة أيضا ؛ وأنه فى قولم : هذَا حُلُو حَامِضٌ ، مقدَّر أيضا . والحار فى قوله (فى الظَّلُمات) متعلَّق بمحذوف . والتقدير : صُمُّ وبُكم ثابتون فى الظلمات .

ومن هذا الباب قولهُ تعالى : (اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الحَىُّ الْقَبُومُ) (" . إذا وقفت على (هو) كان (الحى) خبر مُبندأ مضمر. ولا يجوز أن يكون (الحى) وصفًا لـ «هو» لأن المضمر لا يُوصف . ويجوز أن يكون خبرا لقوله (الله).

ويجوز أن يرتفع (الحي) / بالابتداء و(القيوم) خبره .

ويجوز أن يكون (الحى) مبتدأ و(القيوم) صفة ، و(لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةُ) (٣) جملة خبر المبتدأ . ويكون قوله ( مَا فى السَّمَوَاتِ وَمَا فِى ٱلأَرْضُ) (٣) الظرف، وما ارتفع به خبرُ آتُـم ، فلا تقف على قوله ( وَلا نوم ) (٣) .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ لِلْفُقُرَاءِ الَّذِينَ أَحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) ١٠٠. هذا خبر مبتدأ مضمر ، والتقدير فيه : وجوب صدقة البر ﴿ لِلْفُقُرَاءِ الَّذِينَ أَحْصِرُوا ﴾ .

وَقَيْلَ الْلام بعل من اللام فى قوله تعالى: (وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلاَّنْفُسِكُمْ) (٢٠. (لِفُقَرَاء الَّذِينَ أُخْصِرُوا ) (٢٠ .

وهذا لا يصح ، لأن «الفقراء» مَصْرف الصدقة، والمُنْفِقون هم المَزَّكُون ، فإنما لأنفسهم ثواب الصدقة التي أدَّوها إلى الفقراء .

و إن قال : إن المراد بالعموم الخصوص ، يعنى بالأنفس : بعض المزكين الذين لهم أقرباء فقراء ، فهو وجه ضعيف .

وَمِن ذَلَكَ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُومٍ ﴾''' أَى : فالواجب إمساك بمعروف .

ومنه قوله تعالى: ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ)<sup>(۵)</sup> أى: فالواجب نحرير رقبة .

وقوله بعده : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ الى : فالواجب .

وكذلك ( فَدِيَةً ) أى : فالواجب دِية .

وكذلك فى سورة اُلمجادلة: ( ثُمَّ يَعُودُونَ لِكَ قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَـة ) (١٠ أى: فالواجب تحرير رقبة .

<sup>(</sup>١) الغرة : ٢٧٣

<sup>(°)</sup> التساد: ۹۲

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٢٢٩

<sup>(</sup>٦) الجامة: ٣

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٧٢ ، (٣) البقرة : ٢٧٣

فَأَمَا قُولُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ ذَٰلِكَ بَعَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كُفَرُوا)٬٬٬ وْ وَذَٰلُك، مبتدأ ، و ﴿ جَزَاؤُهُم ﴾ خبر وذلكِ، ، و ﴿ جَهَنَّمُ ﴾ خبر ثان . .

ويجوز أن يكون: «ذلك» خبر مبتدأ مضمر، أى ذلك بزاؤهم ثابتا بماكفروا. ومثله قراءة آبن مسعود (وَهَذَا بَعْلِي شَيْخُ )(٢) في الأوجه المتقدمة .

قاما المخصوص باللم والمسدح فإنه على أحد الوجهين ، نحو قولهم : نعم الرجلُ زيدُ .

وقال قوم : زید خبر ، مبتدأ مضمر ؛ لأنه لما قال : نعم الرجل ؛ كأنه قیل : من هو ؟ فقیل : زید ، أی : هو زید .

فعلى هذا يكون قوله: ( وَلَنِعُمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. جَنَّاتُ عَدْنِ )(" أَى : هي جنات عدن .

ومن قال (جَنَّاتُ عَدْنِ) مبتدأ ، ويكون قوله ( وَلَنَعْمَ دَارُ الْمُتَقِّينَ ) خبرا عنه ، كان المقدر في مُحو قوله تعالى ( نِعْمَ الْعَبْدُ) (( وَبِنْسَ الْمَهَدُ ) (( ) وَبِنْسَ الْمَصِير ) (( ) وَبِنْسَ / مَثْوَى الظَّلَالِين) (( ) و ( فَلَبِنْسَ مَثُوَى الظَّلَالِين) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( ) ) (( )

وفى الزمر والمؤمن: (فَيِنْسَمَثُوَى الْمُنَكَبِّرِين ) (١٠ وقوله تعالى: (نِعُمَ الْثَوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ) (١٠ و (بِنْسَ للظَّالمِينَ بَدَلًا) (١١٠ .

<sup>(</sup>۱) الكيف: ١٠٩ (٢) هود: ٢٧ (۳) التعل: ٢٠٩ (٢) (٤) ص: ٣٠ ٤ ٤ ٤ (٥) آل حران: ٢٠ ١٩٧ (٦) القرة: ٢٠٢ ، آل عران: ٢٠٣ (٧) النعل: ٢٠٩ (٧) النعل: ٢٠٩ (٧)

<sup>(</sup>٩) الرمية ٧٧ ما المارية ٢٠ (١٠) السكوف: ١٠ (١١) السكوف: ١٠

فهذه الأشياء كلها على الوجه الأول ، حُذِفَ ألخبر والمبتدأ جميعا . وعلى القول الثانى ، حُذفَ المبتدأ وحده .

فأما قوله تعالى : ﴿ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ " .

فقيل: إن الذين ظلموا) خبر مبتدأ مضمر ، كأنه قال: (وَأَسَرُوا النَّجْوَى). قيل: من هم ؟ فقال: الذين ظلموا ، أى : هم الذين ظلموا . وقيل: بل ( الذين ظلموا ) مبتدأ .

وقوله تعالى:( هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُكُمُ )`` فى موضع الجر،وقيل: هو بدل من الواو فى ( وأَسَرُوا ) .

كَقُولُه : (ثُمُّ عَمُوا وَصَّمُوا كَثَيرٌ مِنْهُمْ )<sup>(۲)</sup>. وقوله تعالى : ( إِمَّا يَبْلُغَانِ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا )<sup>(۳)</sup> فيمن قرأ بالألف .

وقیل : إن «كثیرا منهم » مبتدأ ، وخبره : عموا وصموا ، أى : كثیر منهم عموا وصموا .

ومما لا ينجه إلا على إضمار المبتدأ :

قوله : ﴿ وَمَا يَغْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّهَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كَتَابِ مُبِينٍ ﴾ '''

(۲) المائدة : ۷۱

<sup>(</sup>١) الأنبيا. : ٣

<sup>(</sup>٤) يونس : ٦١

<sup>(</sup>٣) الإسراه: ٢٣

فالجار يتعلق بمحلوف خبر آبتداء مضمر ، وهو هو ، أى : هو ثابت فى كتاب مُين ، و ( إلا ) بمعنى « لكن » .

ولا يجوز أن يكون ( إلا فى كتاب ) استثناءً متصلا بقوله ( وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّك )(١) لأنه يؤدى إلى أن يكون : يعزب/عن ربك مِثقالُ ذرة إذا كان فى كتاب مبين ، فثبت أن الجار خبر ابتداء مُضمر .

وكذلك في سورة سبأ " . فكذلك قوله تعالى: ( وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتَ الْأَرْضِ وَلَا رَهْبٍ وَلَا يَالِمِسِ إِلَّا فِي كِتَاب )" أى : لكن هو في كتاب .

ومن هذا الباب قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَنَاءُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ ''. فن رفع (مَنَاع)كان خبرَ مبتدأ مُضمر محذوف ، أى: ذلك مناع الحياة الدنيا .

قال أبو على في قوله : (على أنفسكم) يحتمل تأويلين :

أحدهما:

أن يكون متعلقا بالمصدر ، لأن فعله يتعدى بهذا الحرف . يدلك على ذلك قوله تعالى : ( بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْض )' و ( ثُمَّ بُغِى عَلَيْهِ لَيَنْصُرُنَّهُ الله )'' / فإذا جعلت الجار من صلة المصدر كان الخبر (مَتَاعُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا).

والمعنى : بَغْنُ بعضكم على بعض مناع الحياة الدثيا ، وليس مما يُقرِّب إلى الله تعالى من الطاعات (٧) .

<sup>(</sup>۱) يونس : ۲۱ (۲) سبأ : ۳ والآية ( لا يعزب عنه مثقال ذرة في السعوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ) • (۳) الأنهام : ۹ ه

<sup>(</sup>۵) ص : ۲۲

<sup>(</sup>٤) يونس: ۲۳

ره، على ٢٧٠ (٧) حدا هو التأويل الناني .

<sup>(</sup>٦) المج: ٩٠

أن يُجعل (على ) متعلقا بمحذوف فى موضع الخبر ، ولا تجعله من صلة المصدر ، فإذا جعلته كذلك كان خبرا للصدر . وفيه ذكر يعود إلى المصدر ، كما أنك إذا قلت : الصلاة فى المسجد ، كان كذلك .

والمعنى فيه: أن المصدر مضافُّ إلى الفاعل ، ومفعول المصدر محذوف .

وفى قوله: (ثُمُ بِنِي عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَهُ اللهُ) إبانة عن هذا المعنى، ألا ترى أن المَنْغَى عليه ولا كِدُه، فإذا أن المَنْغَى عليه ولا كِدُه، فإذا لم ينفذ فيه بغى الباغى عليه ولا كِدُه، فإذا لم ينفذ فيه صار كالعائد على الباغى . فإذا رفعت (متاع الحياة الدنيا) على هذا التأويل كان خبر مبتدأ محذوف ، كأنك قلت : ذلك متاع الحياة الدنيا ، أو هو متاع الحياة الدنيا . ومن نصب (متاع الحياة الدنيا) احتمل النصب فيه وجهين :

أحدهما: أن تجعل (على) من صلة المصدر ، فيكون الناصب و للتاع » هو المصدر الذى هو والبغى » ويكون خبر المبتدأ محذوفا . وحسن حذفه لطول الكلام ، ولأن (بغيكم) يدل على و تبغون » فيحسن الحذف لذلك . وهذا الخبر المقدَّر لو أظهرته لكان يكون مذموما أو مَنهيًّا عنه .

<sup>(</sup>۱) فاطر : ۲۳

<sup>(</sup>۲) گلم د ۱۰

والآخر : أن تجعل (على) من قوله (على أنفسكم) خبر المبتدأ. فإذا حملته على هذا ، أحتمل نصب (مناع) وجهين :

أحدهما: تتمتعون متاعا ، فيدُل انتصاب المصدر عليه .

والآخر: أنْ تُضمر ( تَبغون ) لأن ما يجرى مجرى ذكره قد تقدم ،كأنه لو أُظهر لكان : تبغون متاع الحياة الدنيا ، فيكون مفعولا به .

وأما قوله تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةً ﴾'' وقوله : ﴿ قُلْ لَا تُقْسَمُوا طَاعَةً ٤٩ ى مَعْرُوفَةً )(٢) . وقوله (طَاعَةً / وَقَوْلُ مَعْرُوفٌ )(٢) .

فالمبتدأ مضمر في جميع ذلك ، والتقدير : ويقولون أمرك طاعة ، وقل لا تُقسموا أمُنا طاعة .

وكذلك : ( طَاعَةً وَتُولُّ مَعْرُوفٌ ) " أي : أمرنا طاعة .

غذف للبندأ ، كقوله ( فَصَبرُ جَمِيلُ ) (٥) أي: فشأني صبرُ جَميل .

وقدُّره قوم على ألث الخبر مضمر ، أي : طاعة وقول معروف أمثلُ من غيرهما .

وقال أبو إسماق : بل قوله: (طَاعَةُ وَقُولُ مَعْرُوفُ )" تقديره : ويقول الذين آمنوا: لولا أنزلت سورة ذات طاعة ، فحذف المضاف .

وأما قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَفَأَنْبَتُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِسَكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ ﴾ ٢٠ والتقدير : هي النار .

<sup>(</sup>١) النساء: ١٦

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> النور : ۰۳

<sup>(</sup>٦) الحبر: ٧٧ AT 6 ) A : way (0)

و بجوز أن بكون مبتدأ ، و « وعدها الله » خبره .

ومن ذلك قوله تعالى: ( لَمْ بَلْبُنُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلاَغُ )(١) أى: ذلك بلاغ، فحذف المبتدأ وأبنى الخبر. وقالَ: (سُورَةً أَنْزَلْنَاهًا)(١) أى: هذه سورة أنزلناها. وقال: ( كِكَابُ أَنْزِلَ إِلَيْكَ )(١) أى : هذا كتاب أنزل إليك .

وقال الفراء: تقديره: (أَلْمَسَ كِتَابُ)، أَى: بعض حروف كتاب أُنزل إليك ، فحذف الاسمين المضاف أحدهما إلى صاحبه .

وأنكره الزّجاج وقال: حَذْف المبتدأ أحسن. وقال: ( اَلَّ كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ ) (') أَى : هذا تَنَاب أَنزلناه . وقال ( تَنْزِيلُ الكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَرِيزِ الحَكِيمِ ) (') أَى : هذا تنزيل الكتاب ، والجار خبر بعد خبر . ويجوز أن يكون : هو من الله .

ومثله : ﴿ تَنْزِيلُ مِنْ رَبِّ الْعَالِمَينَ ﴾''' .

 <sup>(</sup>۱) الأحقاف: ٣٥
 (۲) الأعراف: ٢
 (۵) الأعراف: ٢
 (٥) الزمر: ١
 (٨) السجدة: ٢٠١ وغافر: ٢٠١ (٧) فصلت: ٢٠١ (٨) السجدة: ٢٠١ (٩) سر: ٥

وتما جاء وقد حذف منه المبتدأ:

قوله تعالى : (قَالَ الدِّينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَوُلاَءِ الدِّينَ أَغُويْناً أَغُويْناً مُولاً عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنا هَوُلاَءِ الدِّينَ أَغُويْناً مُ الله خبر مبند الله ولا يكون رفعا بأنه وصف له « هؤلاء » . ألا ترى أنك لو جعلته صفة لكان ( أَغُويْناهُمُ ) الخبر . فإذا جعلته الخبر لم يستقم ، لأنك لا تفيد به إلا ما استفيد من المبندأ ، فصار بمنزلة قولك : الذاهبة جاريته صاحبها ، ونحو ذلك .

فإن قلت /: فهلا جعلت ( أغُونِنَا ) الخبر ، وجعات ( الَّذِينَ ) صفة المبتدأ ، واستجزت أن يكون الخبر ، لاتصال (كما) به ، وجواز ( الكاف ، أن يكون وما اتصل به في موضع الخبر ، كما يكون في موضع الحال . فإذا كان كذلك صار فيسه فائدة لم تكن في قوله ( أغوينا ) الذي في الصلة .

قبل: لا يستقيم ذلك؛ لأن الجزء الذي هوخبر ينبغي أن يكون مفيدا بنفسه، فإذا افتقر إلى اتصال ما هو فضلة به لم يُفد إلا كذلك ، لم يجز

ألا ترى أنك لا تُمبيز: زَيداً ضَرَبَ ، إذا كان الضمير الذى فيه ازيد ، لأن المفعول الذى هو فضلة يصير محتاجا إليه وغير مستغنَّى عنه . فإذا لم يجز فل خبر المبتدأ أيضا ، لأن خبر المبتدأ كالفاعل عند دلك فى الفاعل لم يَجز في خبر المبتدأ أيضا ، لأن خبر المبتدأ كالفاعل عند ميبويه . فقوله (أخوينا) جملة مستأنفة ، واستغنت عن حرف العطف لتضمنها الذكر مما تقدم .

<sup>(</sup>۱) المصن ۽ ۱۲

ولا يجوز على « حُلْوِ حَامِض » فتجعل ( الَّذِينَ أَغُو يْنَا ) و ( أَغُو يْنَاكُمْ كَا غُو يْنَا ) خبرين ، ولم يجز أن تجعله كالمفرد ، ألا ترى أنك لم تستفد من قولك « هَذَا حُلُو حَامِضٌ » واحدًا من الخبرين .

ونظير ما منعنا منه في الخبر منع سيبويه منه في الصفة في قوله :

## إِذَا كَانَ يَوْمُ ذُو كُواكِبَ أَشْهَبَا(١)

قال عثمان : الفضلة قد تصير معتمد الكلام دون الخبر والصلة ، في نحو : قامت هند في داره . ولولا الفضلة فسد الكلام ، وكذا : الذي قت إليه قت في داره . فينبغي أن يصير (الذَّينَ أَغُو يْنَا أَغُو يْنَاهُمْ) (٢) خبرا ، في «أغو ينا» بالفضلة مُع مَد الكلام .

وفى التنزيل: ﴿ إِنَّ ٱللهَ لَا يَخْنَى عَلَيْهِ شَىٰءٌ فِي الأَرْضِ ﴾ " لولا الفضلة . أعنى ( عليه ) . لم يجز للجملة أن تجرى على ( إنّ ) .

ومن حذف المبتدأ قوله تعالى : ﴿ ذِكْرُ رَحْمَةٍ رَبُّكَ ﴾ أى : هذا ذكر رحمة ربك ، فحذف المبتدأ .

وقوله تعالى : (ذَلِكَ ءِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ قُولُ ٱلْحَقِّ)('') قُرَىٰ بالرفع والنصب.

<sup>(</sup>۱) البیت لمقاس العائذی ، و اسمه مسهرین النعان، وصدر :

فدی لبنی ذهل بن شیبان نافتی

و يجوز أن تضمر ( هو ) وتجعله كناية عن ( عيسى ) فيكون الرافع ، و يجوز أن تضمر ( هو ) وتجعله كناية عن ( عيسى ) فيكون الرافع ، و كَلِمته ، و كَلِمته ، و كَلِمته ، و كَلِمته ، و الكلمة قول .

ومن ذلك قوله تعالى: (رَبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ)(١) يجوز أن يكون خبر مبتدأ مضمر ، أي: هو رب السموات والأرض .

ويجوز أن يكون بدلا من اسم «كان » فى قوله : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّكَ السِّيًّا رَبُّكَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾'' .

و يجوز على قول الأخفش أن يكون مبتدأ وخبره (كَأَعُبُدُهُ) لأنه يجيز إدخالَ الفاء في خبر المبتدأ .

وسيبويه لا يُجيز ذلك في قوله:

وَقَائِلَةً خُولَانُ فَانْكِحْ فَتَاتَهُمْ وَأَكْرُومَةُ ٱلْحَـبَيْنِ خِلْوَ كَمَا هِيَا "
أى : هذه خولان . ولم يجز أن يكون « فانكح » مسندا إلى «خولان »
لأنه لا يرى « الفاء » فى خبر المبتدأ إلا فى الموصول والنكرة الموصوفة ، وقد
قلنا ما يقتضيه قول أبى الحسن :

يَارَبُ، مُوسَى أَظْلِي وَأَظْلِيه أَنْ فَأَصِبُبْ عَلِيه مَلَكًا لَا يَرْحُهُ

من أن النقدير : يارب ، أظَّلْمُنا فَأَصِبُبْ على أينا أظلم .

الله مرم : ٦٠ (١١) مرم : ١٤ و ١٥ (١١) (الكتاب : ٧٠) .

<sup>(14)</sup> اللسان ( ظلم ) : ﴿ يَقُولُ العربِ لصاحبِهِ أَظَلْمَى وَأَطْلِكَ اصْلَ الله بِهِ ﴾ أي الأظلمِ منا يه .

ومن ذلك قوله تعالى : ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ اَلْعَفُو) (۱٬۰ أى : الذى ينفقون العفو ، فيمن رفع ، ومن نصب نصبه بفعل مضمر .

ومن ذلك قوله تعالى: (وَلاَ تَقُولُوا ثَلاَئَةً) ("أَى: لا تقولوا: هوثالث ثلاثة، أَى: لا تقولوا: هوثالث ثلاثة، أَى: لا تقولوا: الله ثالث ثلاثة، لأنه حكى عنهم فى قوله: (لَقَدْ كَفَرَ اللَّهِ مِنَ قَلْ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلاثَةً ) (" فنهاهم عن قول ماحكى عنهم. فالمبتدأ مضمر والمضاف محسفوف ، لأنهم لم ينتهوا عن قول « ثلاثة » التى تنقص عن أربعة .

ومثله : ( كَلَّا إِنَّ كِمُابَ الْأَبْرَارِ لَنِي عَلَيْنَ. وَمَا أَذْرَاكَ مَا عِلْيُونَ)'' قد ثبت أن ( عِلْمَينَ ) موضع ، بقوله ( لَنَى عِلْمَيْنَ ) .

و بما فى الحديث من قوله عليه السلام: إنَّ أَهْلَ اَلِحَنْة ِ لَيَرَاعُونَ أَهْلَ عِلْمَانَ لَيْرَاعُونَ أَهْلَ عِلْمِيْنَ ، كَمَا تَرُونَ الكَوْكَبَ الَّذِي فِي أُفْقِ السَّهَاءِ .

فالمعنى : إن كتاب الأبرار في هذا الموضع .

وقال : ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلْيُونَ . كِتَابُ مَرْقُومُ )''

فالمعنى : عليون موضع كتاب مرقوم ، فحسذف المبتدأ والمضاف . وهذا الموضع يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ من الملائكة .

وقال: ( إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَنِي سِجِّينِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّين) (° فَا «لَسَجِين» . . ن فعيل من « السَجَن » كأنه مُوضِع مَتَأْخر . / فالقول فَى (كتاب مرقوم) كالقول فها تقدم ذكره .

البقرة : ۲۱۹ (۳) النساء : ۱۷۱ (۳) المائدة : ۲۷

<sup>(</sup>٤) الملففين : ۲۰ (۵) الملففين : ۷ر A

قال آبن بَحر: ظاهِرُ التلاوة، قد فسر « السجين » فقال: (وَمَا أَدْرَاكَ مَاسِمِينَ » فقال: (وَمَا أَدْرَاكَ مَاسِمِينَ » كَتَابُ مَرْقُوم .

وكأن المعنى : إن الذى كتبه الله على الفجّار – أى أوجبه عليهم من الجزاء – هو فى هذا الكتاب المُسمى سجّينا . و يكون لفظ تسميته من السجن والشدة ، واشتمال الصخرة (١) ، على معنيين :

أحدهما: أنَّ مصير أصحابه إلى ضيق وشدة وسَفال .

والآخر: أن يكون ماكتب عليهم لا يتبدّل ولا ينمحى ،كالنقش في الحجر ، فإنه لا يزال باقيا كبقاء النّقش في الحجر .

وقال فى قوله تعالى ( إَن كِتَابَ الْأَبْرَارَ لَنى عِلْمَيْنَ ) : ظاهر التلاوة يدل على أن ( عِلْمِيْنَ ) أمم للكتاب ، وإن كان على بناء الجمع ، أى الذى أوجبه الله للابرارلني كتابه المُسمَّى : عليين ، وهو كتاب مرقوم يشهده الملائكة المُقرَّبون.

وذكر بعضهم أن « عليين » : الملائكة . فإن كان فى حديث صحيح فإن وجهه أن يكون قوله ( كِتَابُ مَرْقُومً ) خبر « إنّ » مؤخّرا ؛ وتقـــديره : إن كتاب الأبرار كتاب مَرقوم فى عليين ، أى : فى محل الملائكة .

فعلى هذا يكون قد حذف المضاف ، وتكون اللام داخلة على الفضلة، كقولهم : إنَّ زَيْدًا لَطَعَامَك آكلً . وكان هذا لا يصح ، لأن الاختيار إدخال اللام على الخبر دون الفضلة .

<sup>(</sup>١) يدير إلى ما جاء على ألسنة المفسرين من أن ﴿ سجين » صطرة تحت الأرض السابعة .

وشى آخر،وهو أنهم قالو: إن كل ما جاء فى التنزيل من قوله »وَمَا أَدْرَاكَ» فإنه فسَّره كقوله :

( وَمَا أَذْرَاكَ مَا هِيَهُ . نَارُّ حَامِيَّةً ) ( ) . ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْحُطَمَةِ . نَارُ ٱللّهِ الْمُوقَدَةُ ) ( ) ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْحُطَمَةِ . نَارُ اللّهِ الْمُوقَدَةُ ) ( ) ( وَمَا أَدْرَاكَ مَاالْعَقَبَةُ . فَكُ رَقبَةً ) ( ) وهاهنا إذا جعلت «كَتَابام قوما » خبر « إن » لم يكن لـ « سجين» ولا لـ « علمين » تفسير .

وهذا نظير قولهم على هذا القول: إنَّ زَيْدًا فَافْهَمْ مَا أَقُولُ رَجُلُ صِدْقٍ ، فيكون اعتراضا بين اسم « إن » وخبره .

وهناك شئ آخر ، وهو أنك إذا قلت : إن التقدير : إن كتاب الأبرار كتاب مرقوم فى عليين ، وجب أن تُعكَّلُ الجارِّ بمضمر يكون خبراً ثانيا ، على تقدير : كائن فى عليين ثابت فيه ولا تُعكَّلُهُ بـ « مَرْقُوم » / لأنك قدَّمته على الموصوف بـ «مرقوم» ، وما تعمل فيه الصفة لايتقدم على الموصوف ، لأنه يوجب تقديم الصفة على الموصوف، لأن العامل يقع حيث يقع المعمول، ولا يجوز أن تعلقه بجذوف يكون صفة لـ « كتاب » لما ذكرنا من أن الصفة لا تتقدم على الموصوف. فإن جعلته خبر «إن» — أعنى «فى عليين» ، وجعلت لا تتقدم على الموصوف. فإن جعلته خبر «إن» — أعنى «فى عليين» ، وجعلت « كتاباً مَرْقُوماً » خبرا أيضا — ، لم يجز، لأنه لا فائدة فيه أكثر مما فى الاسم وقد قالوا : إنَّ الذَّاهِبَة جَارِيَتُهُ صَاحبُها ، لا يجوز . فثبت أن القول قول أبى على ، وهو ما قدمناه .

<sup>(</sup>۲) الميزة: ٥ ر ٦

۱۱ القارمة : ۱۱،۱۰

<sup>(</sup>٣) البلد : ١٢ ، ١٢

ومن ذلك قوله تعالى: (كَدَأْبِ آلِ فِرْعُونَ) (١) أى: دأبهم كدأب آل فرعون ، فحذف المبتدأ ، وقيل : بل الكاف فى موضع النصب ، أى: يتوقدون فى النار توقدا مثل توقد آل فرعون ، وكدأب آل فرعون .

ومنه قوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمُ ﴾ " أَى: الأمر ذلك .

وكذا: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ ﴾ (٣) أَى الأمر ذلك .

فأما قوله تعالى: (دَلِكَ بَمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ) (٤) وفذلك ، مبتدأو «الباء» خبره. ولا يجوز أن يكون التقدير : الأمر ذلك ، لأنه يبنى «الباء» لا تعلق له بشيء. وأماقوله تعالى: ( وَيَقُولُوا سِعْرُ مُسْتَمِر ) (٥) فالتقدير : هو سِعر مُستمر ، أو : هي سعر مُستمر .

ومثله: (هَذَا ذِكُو إِنَّ لِلمُتقْنَ (١) (هَذَا وَ إِنَّ لِلطَّاغِيْنَ) (١) أَى: الأمرهذا. وأما قوله (هَذَا فَلْيَدُوقُوهُ) (١) اعتراض . وقوله (حَمِيمُ وَغَسَّاقُ ) (١) خبر. و«الغساق» ، هو الحميم . كما تقول : زيد ظريف وكاتب، فتجعل «الكاتب» صفة للظريف ، فتخبر عنه بهما .

ولو كان «الحميم» غير «الغساق» لوجب تثنية المبتدأ . الذي هو «هذا».

۱۰ کا عمران : ۱۰ --- وقبلها : « أوائك هم وقود النار» .

<sup>(</sup>۲) الحج: ۲۰ ۲۲ (۲) الحج: ۲۰

<sup>(</sup>٤) آل عران: ١٨٧ ــ الأمّال : ٥٠ ه (٥) القبر: ٢

<sup>(</sup>٦) ص : (٩) ص : ٥٠٥

<sup>(</sup>A) ص: yهر (۹)

وقال أبو إسحاق : « حميم » رَفع من جهتين :

إحداهما على معنى : هذا حميم وغساق فليذوقوم .

و يجوز أن يكون « هذا » على معنى التفسير ، أى : هذا فليذوقوه . ثم قال بعد : هو حميم وغساق .

قَادًا كَانَ فِي مُوضِعَ نَصِبَ ، فَعَلَى : فَلَيْدُوقُوهُ هَذَا فَلَيْدُوقُوهُ . كَمَا قَالَ : ( وَ إِيَّاكَ فَآتُمُونِ ) '' . ومثله : هَذَا زَيْدُ فَآضُرِبِهُ '.

ومن رفع فبالابتداء ، ويجعل الأمر فى موضع خبر الآبتداء ، / مثل : ، ، نر ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَة فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) ('' .

قال أبو على : اعلم أنه لا يجوز أن يكون «هذا» فى موضع رفع بالابتداء، ويكون الأمر فى موضع خبره ، لمكان الفاء ؛ ألا ترى أن الفاء قد دخل فى الأمر ، فإذا كان كذلك لم يكن فى موضع خبره ، ولو جاز هذا لجاز : زَيْدٌ فَمُنْطَلِقٌ ، على أن يكون « منطلق » خبر الابتداء .

فأما تشبيهه له بالسارق والسارقة فلا يشبه قوله ( هَذَا فَلْيَذُوتُوهُ ) قولَه ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ ) لأن في « السارق والسارقة » معنى الجزاء في الصلة ،

وهومثل قوله (والدِّينَ يُنفِقُونَ أَمْوَاكُمُمُ) (١٠ ثَمْ قال: ( فَلَهُمْ أَخْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهُمْ ) (٢٠ وليس فى هذا الاسم معنى الشرط والجزاء ، ويجوز دخول الفاء فيا وقع موقع خبره ، ألا ترى أن سيبويه حمل قول من قال :

## • وقائلة خَوْلَانُ فَآنَكُمْ فَتَأَتُّهُمْ (\*).

على أن « خولان » من جملة أخرى ، فقال : كأنه قال : هذه خولان ، أو : هؤلاء خولان ؛ فبكون عطف جمـــلة على جملة ، ولا يكون مثل : زيد فمنطلق .

وأما قوله تعالى : (وَآخُرُ مِنْ شَكِلِهِ أَزْوَاجً ) (") فالتقدير : ولهم آخر ، أى : عذاب آخر من شكل أزواج ، أى : ثابت من شكله، أى : من شكل العذاب أنواع . فيرتفع « أَزْوَاجً » بالظرف ، لكون الظرف وصفا لـ « آخرُ » فيرفع ما بعده بالاتفاق .

وجوز أن يكون « وآخر » - فيمن أفرد - مبتدأ، والظرف مع ما ارتفع به خبر. والعائد إلى المبتدأ الهاء المضاف إليه في « مِن شَكْلِهِ » ، كما تقول: زيد ما في داره عمرو .

ویجوز عندی أن یکون « وآخر » معطوفًا علی « غَسَّاقٌ » أی : وحمیم وغساق . وآخر من شکله » وصفا .

ومن قال : « وآخر » على الجميع فهو مبتدأ ، و « أَزْوَاجُ » خبره ، و «مِن شكله » وصف ، أى من شكل الحميم .

<sup>(</sup>١) النسان ٢٨٠ (٢) البقرة: ٢٧٤ (٣) في الأصل: هذه خولان

<sup>(4)</sup> اظر (ص ١٩٠) من هذا الجزء . (٥) ص : ٧٧

وأما قولَه (ذَلِكُمْ فَذُوتُوهُ وَإِنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ)('' التقدير: الأمر ذلك ، والأمر أن للكافرين عذاب النار .

قال أبو على: إنشئت جعلت قوله « فَذُوقُوهُ » اعتراضا بين الابتداء والخبر، فأضرت الخبر ، وإنشئت أضمرت الخبر بعدهاولم تجعل « فَذُوقُوهُ » اعتراضا، كما جعلت فى الوجه الأول ، وعطفته على الوجهين جميعا / على خبر الابتداء ، ٥٠ عالمعنى أن الأمرهذا وهذا .

ومما يدل على الوجه الأول ، قوله تعالى (هَــٰذَا فَلْيُذُوقُوهُ حَمِيمً وَغَسَّاقً ) .

وإن شئت جعلت « ذلكم » ابتداء ، وجعات الخبر « ُذُو ُقُوهُ ». على أن تجعل الفاء زائدة ، فإذا جعلته كذلك احتمل أن يكون رفعا على قول من قال: زيدًا أضربه ، ونصبا على قول من قال : زيدًا أضربه .

ومثله قوله تعالى : ﴿ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعُلُ مَا يَشَاءُ ﴾ '' .

وقوله : ( قَالَ كَنَلَكِ اللَّهُ يَخَلْقُ مَا يَشَاءُ )(") .

وقوله : ﴿ قَالَ كَلَلِكِ قَالَ رَبُّكِ ﴾ .

التقدير في كلهن : الأمر كذلك ، فحذف المبتدأ .

(١) الأتبال: ١٤

(٣) آل عران : ٤٧

<sup>(</sup>۲) آل عران : ۴۰

<sup>(</sup>٤) مريم : ٢١

ومن ذلك قوله: (يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصَّورَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ) (١) التقدير: أى: هو عالم الغيب والشهادة .

فيجوز أن يرتفع « عَالَمُ » بفعل دل عليه « يُنفَخُ » أى : ينفخ فيه عالُم الغيب ، كقوله تعالى : ( يُسَبَّحُ لَهُ فِيهاَ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ) (٢) فهو من باب قوله : لِيَبْكِ يَزِيدٌ ضَارِعٌ لِخُصُومةٍ (٣)

ألا ترى أنه حمل « ضَارِعٌ » على إضمار فعل دل عليه « لُيْبِكَ » . فزعم أن هذا الكلام يدل على أن له باكيا ، فصار كأنه قال : لُيْبِكَ ضَارِعٌ بِهِ .

ومثله قراءة بعضهم: (زُينَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلَادِهِم شُرَكَاؤُهُمْ) (١) على أن يكون «زُينَ » مرتبًا للفعول ، وارتفع «قَتْلُ »به مضافاً إلى «أولادهم» ويكون «شركاؤُهُمْ » محمولا على فعل آخر ، لأن التقدير كأنه قال : زَينَهُ شُركَاؤُهُمْ . وهذه القراءة مروية عن السَّلَمَى ، والحَسَن ، ويحيى بن الحارث الذّمارى ، عن أهل الشام .

وقال سيبويه : في هذا القول .

أبوعلى : وأظنني مربى من كلام غلامه أنه حمل رفع « شركائهم » على المصدر ، أى : أَنْ قَتَلَ أُولاَدهم شركاًوهُمُ .

ويحكى ذلك أيضا عن قُطْرب .

وهذا وإن كان محولاً على العامل الأقرب ، فإنما الإخبار في الآية عن تزيين الشركاء قتل أولاد المشركين . وقراءةُ السَّلَمي إنما يكون « الشركاء » قاتلين أولادهم بتشبيبهم وتربيتهم . والكلام في هذا طويل . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) الأنعام: ۷۳ (۲) النور: ۳۹ (۳) مجود : ومختبط مما تطبع الطوائح .. والبيت لدارس بن نهيك . (الكتاب ١: ١٤٥) (٤) الأنعام: ۱۳۷

ومن ذلك قوله تعالى: (قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الرِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُّى) (١) فيمن نصب . تقديره . موعدكم في يوم الزينة ، وموعدكم في حشر الناس .

فقوله: «أَنْ يُحْشَرَ» فى موضع الرفع خبر مبتدأ / محذوف دل عليمه ٥٠ ن قوله «موعدكم» الأول. ومن رفع كان التقدير: موعدكم موعد يوم الزينة، فَذَف المضاف، يدُل على ذلك قوله: وأن يحشر، أى:موعد حشر الناس، أو: وقت حشر الناس، فحذف.

وأما قوله تعالى ( آجْعَلْ لَنَا إِلْهَا كُمَا لَهُمْ آلِهَةٌ )(٢)فإن جعلت في « لهم » ضمير يعود إلى «ما» كان في رفع آلهة وجهان :

أحدهما: إضمار « هي » ، أي : هي آلهة .

والآخر : إبدالها من الضمير في الظرف .

وزعم آبن عيسى أنه يجوز أن تكون «ما» كافة ، فيُستأنف الكلام بعدها، ويجوز في «ما» أن تكون موصولة « بَلُهُمْ » كأنه قيل : اجعل لنا إلها كالذي لهم، فيجوز الجرعلي هذا الوجه في «آلهة»، كأنه قيل : اجعل لنا إلها كالهة لهم .

ويجوز على هذا الوجه النصب فى « آلهة » على الحال، ففيه ثلاثة أوجه : الرفع ، والنصب ، والجر ، ولا يجوز على الكافة إلا الرفع .

ومن هذا الباب قوله تعالى: (ٱلْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ) (٣) أى: هذا الحق من ربك. وقوله تعالى: (فَالْحَقَّ وَالْحَقَّ أَتُولُ. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ) (١) أى: قال: فأنا الحق وأقول الحق. ومن نصبهما قال: فأقول الحق حقا. ومن رفعهما جميعا

<sup>(</sup>۱) طه : ۹۹ الأمراف : ۱۳۸

<sup>(</sup>٤) ص : ١٨٤ و ٨٥

۳) مرد : ۱۷

قال: فأنا الحق، وقولى لأملان جهنم الحقّ، فيصير «قولى» فى صلة الحق، ويرتفع «الحق» بالبمين، وكأنه قال: والحق يمينى، ويكون «الحق» الأول خبر مبندأ محذوف، على النقدير الذى ذكرنا.

ويجوز أن يكون مبتدأ والتقدير: فالحق منى . ويجوز أن يكون فيمن نصب «الحق» أن يكون حالا لـ «أملان» جواب قوله «فالحق» ، ويكون قوله «والحق أقول» اعتراضا بين القسم وجوابه ، وجاز ذلك لأنه يوضح الأول ، ويكون النقدير: فبالحق لأملان ، كما تقول: الله لأفعلن .

وأما قوله تعالى: (يَسْأَلُونكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِنَالٍ فِيهِ قُلْ قِنَالٌ فِيهِ كَبِيرٌّ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ آللهِ وَكُفْرُ بِهِ )```

فلا يخلو أرتفاع قوله (وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) من أن يكون بالعطف على الخبر الذي هو «كبير» ، كأنه قال : قتال فيه كبير وصد وكفر، أي : القتال قد جمع أنه كبير وأنه صدُّ وكفر .

أو يكون مرتفعا بالابتداء ، وخبره مضمر محذوف ، لدلالة «كبير» المتقدم عليه ، كأنه قال : والصد / كبير ، كقولك : زيد منطلق وعمرو .

أو يكون مرتفعا بالابتداء والخبر مُظهر ، فيكون «الصد» ابتداء وما بعده من قوله « وَكُفْرٌ به وَ إِخْرَاجُ أَهْلِهِ » ، مرتفع بالعطف على المبدأ ، والخبر قوله ( أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ ). فلا يجوز الوجهان الأولان ، وهما جميعا أجازهما الفرّاء .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٣١٧

<sup>·</sup> (۲) البقرة : ۲۱۷

أما الوجه الأول فلان المعنى يصير: قل قتال فيه كبير وصدعن سبيل الله وكفر به. والقتال و إن كان كبيرا فيمكن أن يكون صدا ، لأنه ينفر الناس عنه ، فلا يجوز أن يكون كفرا ، لأن أحدا من المسلمين لم يقُل ذلك ، ولم يذهب إليه . فلا يجوز أن يكون خبر المبتدأ شيئا لا يكون المبتدأ ، ويمنع من ذلك أيضًا بعدُ ( وَ إِنْحَ الجُو مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ ) " ومحالُ أن يكون إخراج أهله منه أكبر من الكفر ، لأنه لا شيء أعظم منه .

ويمتنع الوجه الثانى أيضا ، لأن التقدير فيه يكون : قتال فيه كبير ، وكبيرً الصد عن سبيل الله والكفر به ، وكذلك مثله الفراء وقدّره ، فإذا صار كذلك ، فكأن المهنى : وإخراج أهل المسجد الحرام أكبر عندالله من الكفر ، فيكون بعضُ خلال الكفر أعظم منه كله ، وإذا كان كذلك امتنع الأول ، وإذا امتنع هذان ثبت الوجه الثالث ، وهو أن يكون قوله «وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ» ابتداء و «كُفرٌ بِه وإخراج أهله » معطوفان عليه ، و «أكبر » خبر . فيكون المعنى : وصد عن سبيل الله ، أى: منعهم لكم أيها المسلمون عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم وكاته ، والذين هم أحق به منهم ، وكفر بالله أكبر من قتال في الشهر الحرام .

وأما قوله تعالى: (وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اللَّهُ عَلَى أَنْ يَجْعَلَ ﴿ الْأَنْصَارُ ﴾ ابتداء ، اتَّبَعُوهُمْ ﴾ ''. قُرى : (والانصارُ ) بالرفع: على أن يجعل ﴿ الْآنصارُ ﴾ ابتداء ، ولا تجعلهم من السابقين الذين هم المهاجرون . دليل هذه القراءةِ قولهُ

<sup>(</sup>٢) التوبة : ١٠٠٠

(وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَ اغْفِرْ لَنَ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ) '' والذين جاءوا من بعدهم الأنصار . و «الذين» في موضع جر، لأنه معطوف / على قوله «للفقراء المهاجرين» '' ، فني الآية دلالة من وجهين على أن المهاجرين هم السابقون : في قوله (وَالذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمُ) ''وقوله / : (الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ) ''

وعلى هـذا ما رُوى عن خالد بن الوليد أنه قال لعَاَّر : إن كنتَ أقدمً منى سابقة فليس لك أن تنازعنى . فالسابقون على هـذا هم المهاجرون من دون الأنصار . ويُقَوِّى ذلك ما رُوى من قوله عليه السلام : لولا الهجرة لكنتُ آمراً من الأنصار .

ووجه الجر في (الأنصار) أن يجعل (الأنصار) مع المُهاجرين السابقين . والمعنى : أن كِلا القبيلين سبقوا غيرهم ممن تأخر عن الإيمان إلى الإيمان .

ويُقوِّى هـذه القراءة أن فى بعض الحروف : « مَنَ المُهَاجِرِينَ ومِنَ الْأَنْصَارِ » . حكاه أبو الحسن .

وقوله تعالى : (وَالَّذِينَ آتَبَعُوهُمْ) يجوز أن يكون مبتدأ ويكون الخبر (رضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ) .

ويجوز أن يكون : ( وَالَّذِينَ آتَبَعُوهُمْ ) عطفا على الصَّنفين المنقدمَيْن . وإذا رفعت ( الأَنْصَارُ ) بالابتداء يكون النقدير : هؤلاء في الجنه . فأضمر الخبر . ويجوز أن يكون: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ ﴾ أى : وفيما يتُلى عليكم والسابقون الأولون ، أو : منهم .

وأما قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يَأْتُ الْأَخْرَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ في الأَعْرَابِ ) (١) الجارَ يتَعلق بمحــذوف خبر ثانِ لـ ﴿ أَنَّ ﴾ ولا يتعلق بـ « بَادُون » إلا أن تعني أنهم خرجوا إلى البدو وفيهم .

و يجوز أن يكون حالا من الضمير في « بَادُونَ » .

ويجوز في ( يَسْأَلُونَ ) أن يكون صفة للنكرة ، وأن يكون حالا مما في ( بَادُونَ ) حَكَاية لحال ، أو من باب : « صَائدًا به غَدًا » من قولك : مررتُ برجل معه صقرصائدا به غدا . وقولِه (هَدْياً بالبِغَ الكُعْبَة ) (٢) .

ومن ذلك قوله تعالى : (وقَالُوا ٱتَّخَذَ الرَّخْسُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلَ عَبَادً مُكْرَمُونَ)(٣)، النقدير: بل هم عباد مكرمون، فأضر المبتدأ .

فأما ما ذهب إليه أبو إسحاق في قوله تعالى : ( لِلَّذِينَ ٱتَّقُوا مِنْدَ رَبُّهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا) (١) مِنْ أَنْهُ يَجُوزُ أَنْ يُرْتَفَع (جَنَّاتُ) بإضمار مبندأ على تقدير : ذلك جنات تجرى من تحتما الأنهار ، فحذف المبتدأ ، فباطل أن يبتى قوله ( خَالِدينَ فِيهَا ) لا ناصب له ولا عامل يعمل فيــه ، وإنمــا يرتفع (جَنَّاتُ ) بالظرف ، على قول الأخفش / فيكون ( خَالدِينَ ) حالا من المجرور باللام .

(٢) المائدة : ٥٥

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢٠

<sup>(</sup>٣) الأنياء: ٢٦

<sup>(</sup>٤) آل عمران : ١٥

و إن رفعته بالآبتداء وجعلت في الظرف ضميراكان الحال عنه

ومن ذلك قوله تعالى : ( مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصيدٌ ) ١٠٠ .

قال أبو على : يُبيّنُ أن الخبر محذوف في نحو قوله :

( مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ) ظهورُه في قوله :

لَا شَيْءَ فِي رَيْدِهَا إِلَّا نَعَامَتُهَا مِنْهَا هَزِيمٌ وَمِنْهَا قَائِم بَاقِي (١)

وكذلك : « منها قِسِيُّ وَزَائِفُ »'٣' .

لا يكون إلا على إضمار « منها » لأن « القسى » غير الزائف .

كما أن « الهزيم » غير « القائم » . فكذلك ، الحصيد « غير ، القائم » والتقدير : ومنها حصيد

ومن ذلك قوله - في قول أبي إسحاق - : ﴿ إِنَّ هَذَان لَسَاحِرَان ﴾ ( ) أى: إنهما ساحران، فحذفَ المبتدأ . وإنما أضمره عنده وعند عالمه لأنه يرى أن « إِنَّ » بمعنى نعم، و« هذان » مبتدأ . فلو حُمل على الظاهر لدخل اللام على الخبر فأضمر المبتدأ .

فقال أبو على : ليس هذا بصحيح ؛ لان الإضمار ضد التأكيد ، واللام للتأكيد . فإنما تلا هذا على لغة من قال :

إِنَّ أَبَاهَا وَأَبَا أَبَاهَا قَدْ بَلَغَا فِي ٱلْحَبْدِ عَايْتَاهَا

 <sup>(</sup>۲) الريد : حرف من حروف الجبل • والنما مة : ما نضب من خشب يستظل به • والهزيم : المتكسر • والبيت من قصيدة [أبط شرا.

<sup>(</sup>٣) جزء من بيت لمزرد . والبيت بقامه :

وما زودونی غیر سحق هما مه وحس می مها می وزاید

القسى : الدرهم الردى .

ومن ذلك قوله تعالى : ( مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بَهَـذَا مَثَلًا ۚ يُضِلُّ بِهِ كَنِيرًا )(١) قال أبو على : «هذا »خبر مبتدأ وليس بصفة لـ «مَثَلِ »، بدلالة قـوله: (كَنَلِكَ يُضلُّ اللهُ )(٢) في الأخرى .

ومن ذلك قوله تعالى : (عَوَانُّ بَيْنَ ذَلكَ )(٣) أي : هي عوان، و يكون ( يَيْنَ ذَلِكَ ) بدلا من ( عَوَانُ ) كحامض بعد حلو .

ومن ذلك قوله تعالى : (إِنَّ اللهُ يُبَشِّرُكِ بِكَامِهَ مِنهُ ٱسْمُهُ الْمُسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيرًا )(١) فقوله : ( مِنْهُ ٱسْمُهُ الْمُسِيحُ عِيسَى آبُنُ مَرْبَمٌ ) أي: هو ابن مريم ، خبر آبنداء مضمر .

قال أبو على : بنبغي أن يكون ( عيسي ) بدلا من ( المسيح ) من المبدل الذي هو هو ، ولا يكون إلا كذلك . ألا ترى أن المسيح امم ، وأن الاسم مبتدأ ، فيجب أن يكون خبره إذا كان مفردا شيئا هو هو فى المعنى ، ولا يجوز أن يكون (عيسى) خبرا أيضا من حيث كان الاسمان له ، لأنه لو كان كذلك لكان أسماه على المعنى أو أسماه على الكلمة . وإذا كان على ما ذكرنا لم يجز أن يكون ( ابنُ مَريمَ ) وصفا لعيسى فى هذا الموضع ، و إن كان يجوز أن يكون وصفا له فى غير/ هذا الموضع، و إنما كان كذلك لأن « عيسى » هنا عبارة عن غير شخص. ألا ترى أنه خبر عن الاسم، والاسم لا يكون الشخص، فوجب من هذا أن يكون ( أَبْنُ مَرْيَمَ ) في هذه الآية خبر مبتدأ محذوف . أو مبتدأ مجذوف الخبر، أي هو ابن مريم ، أو ابن مريم هذا المذكور .

(٢) المدثر: ٢١

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٦

<sup>(</sup>٢) الغرة : ٦٨

<sup>(</sup>٤) آل عران : ه ۽

ومن ذلك قوله تعالى: ( فِيهِ آياَتٌ بَيْنَاتُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ) (١٠ أَى:منها مقام راهيم .

وأماقوله تعالى: (إَذَا فَرِيقُ مِنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ تَكَشَيةِ آلله) (٢) ﴿ إِذَا ﴾ لا فاجأة ﴿ فَرِيَّةِ ﴾ مبتدأ ، و ﴿ إِذَا ﴾ خبره، و ﴿ يَخْشُونَ ﴾ خبر ثان . أو حال من لضمير في ﴿ إِذَا ﴾ عند سيبويه ، وعند الأخفش من ﴿ فَرِيقٌ ﴾ . أى: فبالحضرة ريق .

وأما قوله تعالى: ( إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُ) (٣) فَ(من) اَستفهام مرفوع بالابتداء ، وخبره ﴿يَضِلُ ﴾ ، ويجوز فيه النصب بفعل مضمر (١) ، ولمجيء الجار في موضع آخر .

ومثله:(أَعْلَمُ مَنْ جَاءً بِالْهُدَى )('' و (أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءً بِالْهُدَى)('' منهو؟ ومن يكون ؟

ومن ذلك قوله تعالى: (أو آباؤنا الأولون) (١) فن فتح الواو كان الخبر مضمرًا، أى: مبعوثون. أو يكون محمولا على موضع «أن، »أو على الضمير في «مبعوثون».

ومنه قوله تعالى : (عَنِ الْيَمَينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ ) (٧) أَى : عن اليمين قعيد، وعن الشَّمال قعيد .

ومن ذلك قوله: (كَا تُقْسِمُ بِيَوْمِ القِيَامَةِ ) (^ فيمن قَصَرَ، عن آبن كثير والحسن. وتقديره: لأنا أقسم . فاللام لام المبتدأ والمبتدأ محذوف. هذا هو الصحيح .

<sup>(</sup>۱) آل عران : ۲۷ (۲) الساه : ۷۷

<sup>(</sup>٣) الأنبام: ١١٧ (٤) القصص: ٨٥ (٥) القصص: ٣٧

<sup>(</sup>٦) الواقعة : ٨٤ (٧) ق : ١٧

<sup>(</sup>٤) الأصل: ﴿ مضمر كالقوائس ﴾ •

<sup>(</sup>۸) القيامة : ۱ القيامة : ۱

وأضطرب كلامه فقال مرة : اللام لام القسم ، و إن لم يدخل النون وأضطرب كلامه فقال مرة : اللام ، واللام ينفرد عن النون ، كقوله (١٠ .

وقال مرة: إنها رَدُّ(٢). ثمرجع عن هذا، وتذكر قول الخليل فى قوله: (وَالشَّمْسِ وَقَالَ مَرْةِ) (٢) من أن القمر لا يدخل على القسم، فقال: اللامزيادة، مثلها فى قراءة أبن جبير ( إِلاَ أَنَّهُمْ لَيَا كُلُونَ ) (١) بالفتح ، وقوله :

\* وَلَكِنْنِي مِنْ حُجِّبُهَا لَكَمْيِدُ (° \* وَلَكِنْنِي مِنْ حُجِّبُهَا لَكَمْيِدُ (° \* وبيت آخر في ديوان آبن الأعرابي .

ومن ذلك قوله تعالى : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ) (١) .

فقوله (طَوافُونَ) خبر مبتدأ مضمر ، أى : أتتم طوافون ، وقوله (بَعْضُكُمُ) / بدل من الضمير في قوله (طَوَّافُونَ) أى: أتتم يطوف بعضكم على بعض ، هذا أيضا من طرائف العربية ، لأن الضمير في قوله (طَوَّافُونَ) يعود إلى «أتتم» وأبدل منه قوله (بَعْضُكُمْ) . وقد مرت بك المسكينِ ، ممتنع . ولكن يكون من باب قوله: « وَمَا أَلْفَيْتَنِي حِلْمِي () » « وَأَوْعَدَنِي رِجْلِي »

وزعم الفراء أن التقدير: هم طقافون ، وأنت لا تقول : هم يطوف بعضكم على بعض . ولو قلت : إن المبدل منث في تقدير الثبات . « كَاجِبَيْهِ مُعَيْنٌ » فربما يمكن أن يقال ذلك .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . وظاهر أن الكلام بقية (٢) أي رد لكلامهم حيث أنكروا البعث .

<sup>(</sup>٣) الشمس : ١ و ٢

<sup>(</sup>٥) المحفوظ : ولكنني من حبها لعميد (٦) النود : ٥٨

 <sup>(</sup>٧) من وبن . هو : أوعدنى بالسجن والأداهم رجلي ورجله شئة المناسم . أى : أوعدنى بالسجن وأوعد رجلي بالأداهم .

وحمل قوم قوله: (بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْض) على الابتداء والخبر، أى بعضكم من بعض، وجعل (على) بمنزله «من».

وقال قوم: يدخل بعضكم على بعض ، فأضمر «يدخل» لأن ذكر الطواف يدل عليه .

وأما قوله تعالى: (قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلاَمٌ) ('' فقد قال أبوعلى فى نصب الأول: إنه لم يَحك شيئا تكلموا به فيحكى كما تحكى الجمل. ولكن هو معنى ما تكلمت به الرسل، كما أن [ المؤذن ] ('' إذا قال: لا إله إلا الله. قلت: حقا، وقلت: إخلاصا، أعملت القول فى المصدرين، لأنك ذكرت معنى ماقال ولم تحلك نفس الكلام الذى هو جملة تُحكى، فلذلك نصب (سَلَامًا) فى قوله: (قَالُوا سَلَامًا)، لما كان معنى ما قيل ولم يكن نفس المقول بعينه.

وقوله: (قَالَ سَلام ) أى: أمرى سلام ، كقوله: (فَاصْفَح عَنْهُمْ) (٣) وقل (سَلام ) أى: أمرى سلام، فحذف المبتدأ ، وقدر مرة حذف الحبر، أى: سلام عليكم ، كما حذف من قوله (فَصَبرُّ جَمِيلٌ) (١) يبين ذلك قوله تعالى: (قَالُوا لَنَا أَعْمَالُناً وَلَـكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلام عَلَيْكُمْ) (٥) .

وأكثر ما يستعمل (سَلَامٌ) بغير ألف ولام ، وذلك أنه في موضع الدعاء. فهو مثل قولهم : خيريين يديك ، لما كان المعنى المنصوب استجيز فيه الابتداءُ بالنكرة .

ومن ذلك قوله تعالى : (قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْهُرُ لَكَ رَبِّي ) (١)

<sup>(</sup>۱) هود : ۹۹ 💮 (۲) بمثل هذه الكلمة يستقيم الكلام . (۳) الزخرف : ۷۹

<sup>(\$)</sup> يوسف: ٨٣ ، ١٨ (٥) القصص : ٥٥ (٦) مربم : ٤٧

وقال: (وَالْملائِكَةُ يَذْخُلُونَ عَلَيْهِم مِنْ كُلِّ بَابٍ. سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ)''. وقال: (سَــلاَمٌ عَلَى نُوجٍ فِي الْعَــالِمِينَ)'' . (سَــلاَمٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ)''' (وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ اللَّهِ بِن اصْطَفَى)'' .

وقد جاءت بالألف واللام ، قال الله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام : (والسَّلاَمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدِتُ) (° فن ألحق / الألف واللام حمله ، ، شعلى العهد ، ومن لم يلحقه حمله على غير المعهود .

قال سيبويه: وزعم أبوالخطاب أن قولك للرجل «سلاما» وأنت تريد: تسلماً منك ، كما تقول: براءة منك ، تريد: لا ألتبس بشيء من أمرك. وزعم أن أبار بيعة كان يقول: إذا لقيت فلانا فقل له سلاما. فزعم أنه سأله، وفسر له معنى ، براءة منك . وزعم أن هذه الآية (وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَما) " بمنزلة ذلك ؛ لأن الآية فيا زعوا مكية ، ولم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلمُوا على المشركين ، ولكنه على قولك ، براءة منكم ، أو تسلما لاخير بيننا و بينكم ولا شر . انتهت الحكاية عن سيبويه" .

وفى كتاب أبى على هذا غلط، و إيضاح هذا ووجهه "" أنه لم يؤمرالمسلمون يومئذ بقتال المشركين، إنمـــا كان شأنهم المناركة، ولــكـنه على قوله براءة.

ومما يقرب من هذا الباب قول عَدَّى :

## أَنْتَ فَأَنْظُرُ لِأَى ذَاكَ تَصِيرُ (٩)

 <sup>(</sup>۱) الرعد: ۲۳ و ۲۶ (۲) الصافات: ۷۹ (۳) الصافات: ۹۰ (۶) البرقان: ۳۳ (۶) البرقان: ۳۳ (۲) البرقان: ۳۳ (۷) الكتاب (۱۰ تا ۲۳ ۱۰ (۸) الأصل: « ووجوده » (۹) البیت مطلع قصیدة لعدی بن زید العبادی الشاعر ، وهو:
 (۹) البیت مطلع قصیدة لعدی بن زید العبادی الشاعر ، وهو:
 (۹) البیت مطلع قصیدة لعدی بن زید العبادی الشاعر ، وهو:

ذكر فيه وجوها ، منها حمله على حذف الخبر ، أى: أنت الهالك ، ولم يحمله على حذف الخبر ، أن: أنت الهالك ، ولم يحمله على حذف المبتدأ، على تقدير : هذا أنت ، لأنك لا تشير إلى الخاطب، إلى نفسه ، ولا تحتاج إلى ذلك ، فإنما تشير إلى غيره . ألا ترى أنك لو أشرت إلى شخصه فقلت : هذا أنت ، لم يستقم .

وقال فى حد الإضمار: وزعم الخليلأن «ها» هنا التى مع « ذا » إذا قلت: هذا ، وإنما أرادوا أن يقولوا: هذا أنت ، ولكنهم جعلوا أنت ين «ها» و « ذا » وأرادوا أن يقولوا: أنا هذا ، وهذا أنا . فقدموها وصارت: أنت وأنا بينهما .

وزعم أبو الخطاب أن العرب الموثوق بهم يقولون : أنا هذا ، وهذا أنا . وبمثلها قال الخليل هذا البيت :

آنا اقتَسَمْنَا المَالَ نَصْفَيْنَ بَيْنَا ﴿ فَقَلْتُ لَمَا هَذَا لَمَا وَهِذَا لِيَا ١٠٠

كأنه أراد أن يقول: وهمذا ليا ، فصير «الواو» بين «ها» و «ذا»، زعم أن مثل ذلك: أى ها الله ذا ، إنما هو هذا . وقد يكون «ها» فى : ها أنت ذا ،غير مقدمة ، و إنما تكون بمنزلتها [للتنبيه] (٢) فى «هذا» . يدلك على ذلك قوله تعالى : (هَا أَنتُمْ هَوُلاً ء ) (٣) / فلو كانت «ها» ها هنا هى التى تكون أولا إذا قات

« هؤلاء » لم تعد «ها» ها هنا بعد «أتتم».

حدثنا يونس تصديقا لقول أبى الخطاب أن العرب تقول : هذا أنت تقول كذا وكذا ، ولم ترد بقولك : هذا أنت ، أن تعرفه نفسه ؛ كأنك تريد أن تعلمه أنه ليس غيره. هذا محال . ولكنه أراد أن ينبههه كأنه قال : الحاضر عندنا أنت، والحاضر القائل كذاوكذا أنت و إن شئت لم تقدم «ها» في هذا

<sup>(</sup>۱) البيت للبيد وهو كما في في المكتاب لسيبو يه ( ۱ : ۳۷۹ ) : ونحن اقتسمنا الممال نصفين بينا فقلت لهم هذا لهما ها وذا ليا

<sup>(</sup>۲) تكلة من الكتاب . (۳) آل عران : ٦٦

الباب. قال الله تعالى: (مُمَّا أَتُمْ هُوُلاءَ تُقْتُلُونَ أَنْفُسكُمُ) (١) قال أبوسعيد: ها أناذا، وها نحن أولاء، وها هو ذاك، وها أنت ذا، وها أنتم هؤلاء، وها أنتن أولاء؛ «فها» للتنبيه ، والأسماء بعدها مبتدآت ، والخبر أسماء الإشارة ، ذا ، وذاك . وإن شنت جعلت الضمير المقدم هو الخبر ، والإشارة هي الاسم . وأما « ها » فيجوز أن يكون مع « ذا » وفصل بينهما « بأنت » ، المراد بـ «هذا » أن تكون مع « ذا » والتقدير : أنا هذا ، ويجوز أن يكون التنبيه للضمير ، لأنهما مشتركان في الإبهام . فأما من قدرها مع « ذا » وإن فصل بينهما ، فإنه يحتج بقول زهير :

تعلَّمَن هَا لَعَمْرُ الله ذَا قَسَمًا فَآفِر (٢) بِذَرْ عِك وَٱنْظُرْ أَيْنَ تَلْسَلِكُ [ و ] : فَقُلْتُ لَمُمْ هَذَا لَحَاهَا وَذَالِياً (٢)

والتقدير : هذا لهــا وذا لى ، فصير الواو بين « ها » و « ذا » .

ويحتج أيضا بقولهم: لا هَا آلله ذَا ، وآسم «الله» ظاهر لا يدخل عليه هاء التنبيه ، كما لا يدخل على « زيد » ونحوه . و إنما معناه: لا والله هذا . و إن من يُقدِّر أن « ها » داخلة على « أنت » غير منوى دخولها على « ذا » فإنه من يُقدِّر أن « ها » داخلة على « أنت » غير منوى دخولها على « أثنَم » ثم أعادها يحتج بقوله : ( هَا أَثْنُم هَوُلاً ع ) فأتى بـ « ها » فأدخلها على « أثنَم » ثم أعادها في « الأولاء » . فلو كانت [ «ها »] ( أولاء ) بمعنى الأولى منوياً بها التأخير ، في « الأولى والنانية جميعا لأولاء . وهذا بعيد . وهذه حجة سببويه . ومعنى قوله: وقد يكون « ها » في « ها أنت ذا » غير متقدمة ، أى موضعها لـ « أنت » ، غير متقدمة من « ذا » إلى « أنت » .

<sup>(</sup>۱) . البقرة : Ao ، (۱۶) ق الكتاب ( ح ۲ : ۱۵۰، (۱۶) : « فاقصه » •

<sup>(</sup>٣) تقدم البيب في حواشي (ص ٢٠٧) ٠ (٤) آل عمران: ٦٦

<sup>(</sup>c) تكلة يقنضها السياق ·

قال أبو سعيد: ﴿ وَإِنَّمَا يَقُولَ القَائلَ: هَا أَنَا ذَا ، إِذَا طَلَبَ رَجَلَ لَمْ يُدُرُّ أَحَاضَرَ هُو أَمْ غَائب، فَقَالَ: المطلوب: هَا أَنَا ذَا . / أَى : الحاضر عندك أَنَا . و إنّمَا يقع جوابًا . لقول القائل'' : أين من يقوم بالأمر ? فيقول له الآخر . هَا أَنَا ذَا ، [ أو : هَا ]'' أنت ذَا . أَى أَنَا فَى الموضع الذي التمست قيه من التمست ]'' ، أو أنت في ذلك الموضع » .

وأكثر ما يأتى فى كلام العرب هذا بتقديم «ها» و [الفصل بينها و] (") يين «ذا» بالضمير المنفصل. والذى حكاه أبو الخطاب عن العرب من قوله: «هذا أنا» و «أنا هذا ». هو فى معنى: أنا ذا ولو ابتدأ إنسان على غير الوجه الذى ذكرناه فقال: هذا أنت، وهذا أنا، يريد أن يعرفه نفسه، كان محالا؛ لأنه إذا أشار له إلى نفسه بالإخبار عنه به «أنا» و «بأنت» لا فائدة فيسه ، لأنك إنما تريد أن تعلمه أنه ليس خبره ولو قلت: «ما زيد غير زيد» ، و «ليس زيد غير زيد» ، كان لغوا لا فائدة فيسه . أو قلت: هذا أنت ، والإشارة إلى غير المخاطب ، كان معناه: هذا مثلك ، كما تقول: زيد عمرو ، على معنى: زيد مثل عمرو .

والذي حكاه يونس عن العرب «هذا أنت»، تقول: «أنت تفعل كذا وكذا». هو مثل قوله ( ثُمُ أَنْتُم هُولاً و تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ ) (٤) لأن قولهم : هذا أنت ، كقولك : أنت هذا ، أحدهما مبتدأ والآخر خبره ، أيهما شنت جعلته المبتدأ والآخر خبره ، أيهما شنت جعلته المبتدأ والآخر الخبر ، وقوله : تفعل كذا وكذا في موضع الحال عند البصريين ، كأنك قلت : هذا زيد فاعلا كذا . والعامل فيه معنى التنبيه . وعند الكوفيين أن المنصوب في هذا بمنزلة ألخبر ، لأن المعنى عندهم : زيد فاعل كذا . ثم

<sup>(</sup>۱) مكان هذه العبارة في الأصل · « لقول القائل » : « و يقول » ، وما أثبتنا من هامش الكتاب (۱) مكان هذه العبارة في الأصل · « (۲) الكماة من هامش الكتاب (۳) تكملة يقتضيها السياق · « (۲) البقرة : ۵۵

أدخلوا «هذا » للوقت الحاضر ، كما يدخلون «كان » كما مضى . فإذا ادخلوا «هذا» وهو اسم، ارتفع به «زيد» وارتفع «هذان» به على ما لو اختير حكم المبتدأ والخبر والذي بعده . فارتفاع « زيد » «بهذا» . ويسمى أهل الكوفة هذا : التقريب. ومنزلة «هَا» عند منزلة «كان» لأن «كان» دخلت على : زيد قائم به فانتصب به . ولا يجوز إسقاط المنصوب ، لأن الفائدة به ، معقودة معقودة والقصد إليه .

ويجوز عند الكوفيين: هذا زيد القائم، كما يجوزكان زيد القائم. ولا يجوز عند البصريين: هذا زيد القائم، لأن مجراه عندهم مجرى الحال، بخلاف خبركان، إذ ليس هو بحال.

وأما قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ أَنْتُمْ هَوْلاًء تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُم ﴾ (١) ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها مذهب أصحابنا ، وهو أن « أَنْتُمُ » و « هُولاً ۽ » مبتدأ وخبر . و ( تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ ) في موضع الحال ، تقديره : قاتلين أنفسكم .

وعلى مذهب الكوفيين « تَقْتُلُونَ » خبر التقريب ، على ما ذكرناه من مذهبهم .

وقال ثعلب : « هَوُلآءِ » في معنى « الَّذينَ » و « تَقْتُلُونَ » في صلتها .

كأنه قال : ثم أنتم الذين تقتلون أنفسكم ، كما قال أبن مفزع : عَدَسَ مَا لِعَبَّادٍ عَلَيْكِ إِمَارَةً أَمْنِتِ " وَهـــذَا تَعْمِلِينَ طَلِيقُ

<sup>(</sup>٢) اللسان ( ٨ : ٧ ) : ﴿ نجوت ﴾ ٠

وكان ينبغى على ما قدره ثعلب أن يقرأ : (ثُمَّ أَنْتُمْ هُولاً، تَقْتُلُونَ أَنْفُسُكُمْ) ، على تقدير : أتتم الذين تقتلون أنفسكم .

ويجوز عند البصريين: ثم أتم الذين أنفسكم، في الضرورة، ولبس بالمختار. وأنشدوا فيه لمُهَلِّهِل:

وَ إِنَّ اللَّذِي قَتَّلْتَ بَكُرُ بِالْقَنَ وَيَرْكُبُ[منها] ﴿ غَيْرَ ذَاتِ سَنَامَ وَالرَّجَهِ : وإن الذي قتل .

والآخر :

يَأْيُّهُ اللَّكُ اللَّى قد سُوْتَنَى وَفَضَحْنَنِي وطَرَدَتَ أُمَّ عِبالِيَا

والوجه : يا أيها الذي قد ساءني .

والآخر :

يَا مَرُو يَا بَنَ وَاقِع يَا أَنْنَ أَنْتَ الذِّي طَلَقَتَ عَامَ جُعْنَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَل

والوجه: الذي طلق عام جاع ، لأن الضمير في «طلق» يعود إلى « الذي » وهو غائب ، فوجب أن يكون ضمير غائب .

ومشله: ( هَا أَنْتُمْ هَوْلاً؛ حَاجَبُهُمْ فِيهَا لَـكُمْ بِهِ عِلْمٌ ) " و ( هَا أَنْتُمْ أُولاً؛ وَمُثْلُهُ مُولاً؛ مُؤْمِنُهُمْ ) " فيها الوجوه التي ذكرنا .

<sup>(</sup>١) تكلة يستنم بها البيت •

<sup>(</sup>٢) الرجز لسالم بن عبادة في مرة بن وانع النزاري .

<sup>(</sup>٣) آل حران : ٦٩ 💮 (٤) آل عران : ١١٩

فإن قال قائل : إذا زعمتم أن قوله : ( تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ ) في موضع الحال ، والحال فضلةً في الكلام / فهل يجوز أن يقول : «ثم أنتم هؤلاء» ؟. ٧٠٠٠

قيل له: إذاكان المقصد الإخبار، فما أوجب حكم اللفظ فيه أن يكون حالا وجب أن يجرى لفظه على الحال، وتصير الحال لازمة عما أوجبه المعنى، كما أن الصفة في بعض المواضع لازمة ، كقولك: مررت بمن صالح، ويا أيها الرجل: فصالح والرجل ، لازمتان لا يجوز إسقاطهما من الكلام ، و إن أصل الصفة أن تكون مستغنى عنها .

وأيضًا فإنا رأينا الحال مع المصادر لا يُستغنى عنها في مثل قولك : شُربُكَ السَّويقَ مَلْتُوتاً ، ونحوه .

وأما قوله: « هَذَا لَهَا وَذَالِيَا » . بمعنى: « وهذا ليا »فإنما جاز تقديم « ها » على الواو لأن « ها » تنبيه ، والتنبيه قد يدخل على الواو إذا عطفت بها جملة على جملة ، كقولك : « أَلَا إِنَّ زَيْداً خَارِجٌ ، أَلَا إِنَّ غَمْراً مُقيمٌ » ونحو هذا ، فأعرفه .

وأما القول فى الهاء التى فى ( هَا أَنْتُمْ هَوْلَاء ) (٢) فقد روى بالمد والقصر . فوجه ( هَا أَنْتُمْ ) أنه قد أبدَلَ من الهمزة الهاء، أراد «أتتم» فأبدل من الهمزة الهاء . ولا يمتنع أن تبدل من الهمزة الهاء ، كما لم يمتنع إبدال الواو والتاء والباء فى القسم ، و إن كان على حرف واحد ، ولا يحمل على حرف الألف من «ها» هنا فى « هلم » فإنه جاز ، لأن اللام فى تقدير السكون، لأن الحركة نقلت إليها من غيرها فحذفت الألف لالتقاء الساكنين . وهذا الاستفهام نقلت إليها من غيرها فحذفت الألف لالتقاء الساكنين . وهذا الاستفهام

<sup>(</sup>۲) ک عمر ن : ٦٦

بمعنى النقرير. وأمَّا ( هَا أَنْتُمْ ) فإنها للتنبيه ، ولحقت الجملة كما لحقت « يا » في ذا البيت :

ياً قَاتَلَ الله صِبْيَانا نَجِين بِهِمْ أَمُّ [الضُبيغس مِنْ زَنْدٍ] الله وَارِي ويجوز أن تكون في ( هَا أَنْتُمْ ) بدلا من همزة الاستفهام ، كما كان بدلا منها في قول من قال ( هَا أَنْتُمْ ) ، وتكون الألف التي تدخل بين الهمزة لتفصل بينهما ، لأن الهاء بمنزلة الهمزة في حمراء ، في حكم الألف ، بدلالة ترك الصّرف .

ومما أضمر فيه المبتدأ قولهم من مسائل الكتاب : لا سواء / والتسقدير : «هذان لا سواء »فذفوا المبتدأ وصارت «لا »كافة عوضا منها ، و «سواء » خبر المبتدأ ، وكما مسارت «لا » هنا عوضا عن المبتدأ صارت كذلك عوضا عنه في قولك : «أزيد عندك أم لا » ؟

قال: التقدير « أم هو لا » فلم يظهر ، لأن « لا » قد صار عوضا عنه كما صار عوضا في «سية» قوله: لا سواء. والمعنى: لا هما سواء، ولا هذان سواء. فلم يكرر «لا» لم يستقبح ذلك ، كما استقبحوا « لا زَيْدُ عندكَ » حتى يقال: « ولا عمرو » ، لأنه كما أنه لو أظهر المبتدأ لم يلزم تكرير « لا » كذلك لم يلزم تكريره فيا هو بدل منه . وأما خبر المبتدأ المضمر ، فاستغنى عن إظهاره كما استغنى عن إظهار الخبر ، نحو « زيدُ عندك وعمرو » . وحسن هذا الكلام أنّ « لا » قد حذفت بعدها الجل في نحو قول ذي الرّمة :

## خَلِيلًى هَلْ مِن حِيلَةٍ تَعْلَمَانِهَا

<sup>(</sup>۱) ویروی : « أم الحنین » • ( الخسان ۲۰ ۵ ۲۸۶ ) •

تقديره : هل من حيلة تعلمانها ، أو لا حيلة لكم ؟

واعلم أن «أم» لا تُخلو من أن تكون الكائنة مع الهمزة بمنزلة «أى » أو المنقطعة ، فلوكانت التي بمعنى «أى » مع الألف لوجب أن يكون بعدها اسم أو فعل، كقولك: أزيد قام أم عمرو ؟. و: أقام زيد أم عمرو قعد?. ولوكانت المنقطعة لوجب أن يكون بعدها جملة ، كقولك : عندك زيد أم عمرو ? . فلم يجئ واحد من الضريين .

# الحارى عشر

## هذا باب ما جاء في التنزيل من الاشمام والرَّوم

والإشمام يكون فى الرفع دون الجر ، والرَّوْمُ يكون فى الرفع والجر جميعا . وذَكَر ذلك سببويه فى كتابه(١) حيث قال :

فأما الذين أَتَمُمُوا فأرادوا أن يفرقوا بين ما يلزمه التحريك في الوصل ، وبين ما يلزمه الإسكان على كل حال .

[ وأما الذين لم يشموا فقد علموا أنهم لا يقفون أبدا إلا عند حرف ساكن ، فلما سكن فى الوقف جعلوه بمنزلة ما يسكن على كل حال لأنه وافقه فى هذا الموضوع ](٢) .

وأما الذين رَامُوا الحركة فإنهم دعاهم إلى ذلك الحرص على أن يخرجوها من حال ما لزمه إسكان على كل حال [ وأن يُعلّموا أن حالها عندهم لبس كال ماسكن على كل حال] (٢) وذاك أراد الذين أشموا ، إلا أن هذا (٢) أشد توكيدا .

قال: وأما ماكان في موضع نصب أو حر، فإنك تَرُومُ فيه الحركة وتضاعف، وتفعل به ماتفعل بالمجزوم على كل حال، وهو أكثر في كلامهم. فأما الإشمام/فليس إليه سبيل، وإنما كان ذا في الرفع، لأن الضمة من

<sup>(</sup>١) الكاب (٢: ٢٨٧ - ٢٨٢)٠

<sup>(</sup>٢) التكلة من الكتاب . • (٣) عادة الكتاب: ﴿ إِلا أَنْ مَوْلاً ، ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الأصل : ﴿ وَأَمَا مَا كَانَ فِي الرَفِعِ ﴾ وما أثبتنا من الكتَّابِ •

الواو ، فأنت تقدّر أن تضع لسانك فى أى موضع من الحروف شئت، ثم تض شفتيك ، لأن ضك شفتيك كتحر يكك بعض جسدك ، و إشمامك فى الرفع الرّق ية ولبس بصوت اللا ذن . ألا ترى أنك لو قلت . «هَذَا مَعْنَ » فأشممت ، كان عند الأعمى بمنزلتها إذا لم تُشمم ، فأنت [قد] (٢) تقدر على أن تضع لسانك موضع الحرف قبل تَزْجية الصوت ، هم تَضُم شفتيك ، ولا تقدر على أن تفعل] ذلك ، ثم تحرك موضع الألف والياء ، فالنصب والجر لا يوافقان الرفع فى الإشمام ذلك ، ثم تحرك موضع الألف والياء ، فالنصب والجر لا يوافقان الرفع فى الإشمام

أنتهت الحكاية عن سيبويه .

فأما القراء فإنهم يطلقون على الرَّوم فى المجرور آسم الإشمام .

والحقيقة ما ذكرت لك عن سيبويه .

وأكثر ما يجىء الإشمامُ والرَّومُ فى إدغام أبي عمرو ، فإذن أدغمَ المضمو أو المكسورَ فيا بعده .

وقد وقع الإجماع على إشمام حرف مَضموم مُدغم فيما بعده ، وهو قوله ( قَالُوا يَا أَبَانَا مَالَكَ لَا تَـأَمَنَا عَلَى يُوسُفَ ) (٢٠ .

والقُراء مجمعون على إشمام الضمة فى النون الأولى من ( تَأْمَنا ) ، و يختلفوا فيه إلا فى رواية شذّت عن نافع .

قال أبو على : وجه الإشمام أن الحرف المُدُغم بمنزلة الحرف الموقوف عليه من حيث جَمَّعُهُمَا السكون ، فمن حيث أشموا الحرف الموقوف عليه إذا كان مرفوعًا في الإدراج ، أشموا النون المدغمة في ( تَأْمَنَاً ) .

<sup>(</sup>۱) الكتاب: «كانت» · (۲) زيادة عن الكتاب · (۳) يوسف: ١١

وقد يجوز ذلك في وجه آخر في العربية وهو أن تُدين ولاتدغم ، ولكنك تُخنى الحركة، وإخفاؤها هو ألاتُشبعها(١) بالقطيط، ولكنك تختلسها اختلاسا. وجاز الإدغام والبيان جميعا، لأن الحرفين(٢) ليسا يلزمانه، فلما لم يلزما صارا ممنزلة « اقتتلوا » في جواز البيان فيه والإدغام جميعا .

فَهَا جَاءَ فِيهِ الْإِشْمَامُ عَنَ أَبِي عَمْرُو فِي سُورَةَ الْبَقْرَةُ يَنْقَسُمُ إِلَى قَسْمِينَ : مُضْمُومٌ ، وَمُرْفُوعٍ .

فالحروف المضمومة ثمانية:

قوله تعالى :

( وَنَحْنُ نُسَيِّحُ بِحَدْكَ ) (" ( حَيْثُ شِنْتُمَا ) (" ( حَيْثُ شِنْتُمْ ) (" ( وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) (" ( وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ) (" ( حَيْثُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) (" ( حَيْثُ ثَمَّانُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) (" ( حَيْثُ ثَمَّانُ لَهُ مُشْلِمُونَ ) (" ( حَيْثُ ثَمَّانُ وَهُمْ ) (" ) .

والحروف المرفوعة محسة :

قوله تعالى: (وَ إِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا) (١٠٠٠ . (شَهْرُ رَمَضَانَ ) (١٠٠٠ . / (يَشْفَعُ عندَهُ ) (١٠٠٠ . ( الْأَتْهَارُ لَهُ ) (١٠٠٠ . ( المُصَيرُ لَا ) (١٠٠٠ .

(۱) الأصل: «يتبهها» . (۲) الأصل: «لأن الحرف» . (۶) البقرة: ۳۰
 (۱) البقرة: ۳۰
 (٥) البقرة: ۸۰
 (٧) البقرة: ۲۹۱
 (١٠) البقرة: ۲۹۱
 (١٠) البقرة: ۲۹۱
 (١١) البقرة: ۲۹۰
 (١٢) البقرة: ۲۹۰
 (١٢) البقرة: ۲۹۰
 (١٤) البقرة: ۲۹۰

وأما المجرور الذي فيه الرَّومُ :

قوله تعالى: ( فيه هُدًى )(() (ثُمَّ عَفُونَا عَنْكُمْ مِنْ بَغْدِ ذَلِكَ)(() (ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَغْدِ ذَلِكَ)(() (بَالْبَيْنَاتِ ثُمَّ اَتَّخَذُتُمْ)(() مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ)(() (بَالْبَيْنَاتِ ثُمَّ اَتَّخَذُتُمْ)(() مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ)(() (النِّكَاتِ ثُمَّ اَتَّخَذُتُمْ)(() مُنْ فَدَى اللهِ هُوَ )(() ( آيَاتِ اللهِ هُزُوًا ) ( ( النِّكَاجِ حَتَّى )(() .

فأما قوله تعالى : ( يَحْكُمُ بَيْنَهُم ) (١) فقد اختلف الْقُرَّاء فيــه : فذهب ذاهبون إلى أنه إخفاء .

وممى جاء فى سورة آل عمران فيه روم المكسور وهو حرف واحد ، وهو تعالى : ( وَمَنْ يَلِتُنَجُ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا )(١٠٠)

والمجرور تسعه أحرف: ﴿ وَٱلْحَرْثِ ذَلِكَ ﴾ (١١) ﴿ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ ﴾ (١٢) ﴿ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ (١٠) ﴿ الْقَيَامَةِ ثُمَّ ﴾ (١٠) ﴿ الْغُرُورِ ﴿ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ (١٣) ﴿ فَنَى رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ ﴾ (١٠) ﴿ الْقَيَامَةِ ثُمَّ ﴾ (١٠) ﴿ الْغُرُورِ لَتَبَلُّونَ ﴾ (١٠) ﴿ والنَّهَارِ لَآيَاتٍ ﴾ (١٠) ﴿ النَّارِ رَبَّنَا ﴾ (١٠) ﴿ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا ﴾ (١٠) .

قامًا قوله تعالى : (قُلْ إِنْ تُحْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ ) (٢٠) فني كتاب أبى عمرو عن مجاهد قال: اليزيدى (وَيَعْلَمُ مَا) رفع ، وإذا أدغم لم يشم الميم المدغمة للضم . وقال عباس : يشم .

> (٢) البقرة : ٢٥ (١) القرة: ٢ (٤) البقرة: ٧٤ (٣) البقرة : ٦٤ (٦) القرة: ١٢٠ (٥) القرة: ٩٣ (٨) القرة: ٢٣٥ (٧) القرة : ٢٣٠ (۱۰) آل عمران : ۸۵ (٩) القرة : ١١٣ (١٢) آل عمران : ٥٥ (١١ - آل عمران: ١٤ (١٤) آل عمران : ١٠٧ (۱۳) آل عمران: ۸۹ (١٦) آل عران: ١٨٥، ١٨٦ (١٥) آل عمران : ١٦١ (۱۸) آل عران: ۱۹۲، ۱۹۲ (۱۷) آل عمران : ۱۹۰ (۲۰) آل عمران : ۲۹ (۱۹) کل عمران : ۱۹۶٬ ۱۹۶٬

قلت : ولعل عباسًا إنما يشم لُيعلم أنه ليس كقوله تعالى: (ويَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فَى آيَاتِنَا ) () فيمن نصب . كما رواه نُعيم بن مَيسرة ، عن أبى عمرو : (وَيَعْلَمُ مَا ) بالنصب على الصرف . ومن لم يشم أجراه على الأصل .

والرفع هو الوجه ، لأنه ليس جوابا للشرط ، إذ عِلم ما فى السموات غير متعلق بالإخفاء والإبداء ، فأما ما يعلمه الله فعلى المجازاة .

وكذا ﴿ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ ﴾ إنما هو على الوعيد والجزاء .

وأين هؤلاء من هذا الفرق والتخريج .

ومما جاء في سورة النساء يشم إشمام الضم فستة أحرف :

( حَيْثُ ثَقَفْتَمُوهُمْ )''' ( فَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ )''' ( وَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ )''' ( الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي)''' (يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا )''' .

والمجرود :

( وَلْتَــأْتِ طَائِفَةً ) (٧) ( وَعَمِلُوا الصَّالَحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ ) (١) ( وَعَمِلُوا الصَّالَحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ ) (١) ( وَعَمِلُوا الصَّالَحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ ) (١) ( وَ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ ) (١) .

<sup>(1)</sup> الشورى: ٣٠ (٢) البقرة: ١٩١ والنساء: ١٩ (٣) النساء: ٢٧ (٤) النساء: ٢٧ (٥) النساء: ٢٧ (٧) النساء: ٢٧ (٧) النساء: ٢٧ (٩) النساء: ٢٠ (٩) النساء: ٢٠ (٩) النساء: ٢٠ (٩) النساء: ٢٠ (٩)

ومما جاء في سورة «المائدة» من ذلك أحد عشر حرفا يشم إشمام الضم:

### الحروف المكسورة :

( بِالْبَيْنَاتِ ثُمَّ ) (١٠) ( مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ ) (١٠) ( مِنْ بَعْدِ ذَلكَ ) (١٠) ( فَإِنَّ حِرْبَ اللهِ هُمُ الغَالِبُونَ ) (١٠) ( الصَّيْدِ تَنَالُهُ ) (١٠) ( المَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا ) (١٠) ( الصَّالِحَاتِ ثُمَّ ) (١٠) ( الصَّالِحَاتِ ثُمَّ ) (١٠) فهذه تسعة .

ومما جاء في سورة «الأنعام» أربعة أحرف تشم إشمام الضم :

( نَعْنُ نَرْزُقُكُمْ ) (۱۱) ( المَوْتُ تَوَفَّتُهُ ) (۱۲) ( اللَّيْلُ رَأَى ) (۱۲) ( حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ) (۱۲) .

| (۲) المائدة: ۱۰    | (۱) المائدة: ۱۳    |
|--------------------|--------------------|
| (٤) المألدة: • ٤   | (٣) المائدة : ١٩   |
| (٦) المائدة: ١٤    | (٥) المادة: ٤٠     |
| (٨) المائدة: ٥٧    | (۷) المائدة : ۷۳   |
| (۱۰) المائدة : ۸۹  | (٩) المائدة : ٢٧   |
| (۱۲) المنائدة : ۲۳ | (۱۱) المائدة : ۱۱۹ |
| (١٤) المائدة: ٣    | (۱۳) المائد: ۲۹    |
| (١٦) المائدة: ١٤   | (١٥) المائدة: ٥٠   |
| (۱۸) المائدة : ۲۹  | (۱۷) المائدة : ۱۰۹ |
| (۲۰) المائدة: ۹۳   | (۱۹) المائدة : ۹۳  |
| (۲۲) الأنبام : ۲۱  | (۲۱) الأنبام: ۱۰۱  |
| (٤٢) الأنمام : ١٧٤ | (۲۳) الأنبام: ۷۹   |

والمكسور :

(ٱلْأُنْكَيَّنِ نَهُونِي )`` (الآيَاتِ ثُمَّ )'` .

والمجرور حرف واحد:

( قُلْ إِنَّ هُدَّى ٱللهِ هُوَ ٱلْهُدِّى ) (١٣ .

[ ومما جاء في سورة ] ( الأعراف »

الحروف المضمومة:

(حَيْثُ شِنْتُما ) ( ) ( حَيْثُ شِنْتُم ) (١) ( نَعْنُ لَكَ ) ( ) وَيَنْزِعُ عَنْهُمَا ) (١) ( وَنَطْبَعُ عَلَى مَلُوبِهِمْ ) " ( السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ )" ( وَيَضَعُ عَنْهُمْ )""

( سَيغَفُرُ لَنَا )(١٢٠)

والمكسور:

( السَّبِئَاتِ ثُمُّ )(١٣) ﴿ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ )(١٠) ﴿ عَنْ أَمْرِ رَبُّهُمْ )(١٠) (منَ ٱلشَّيْطَان نَزْغُ )(١٦٠ .

(۱) الأنبام: ١٤٣ (٢) الأنتام: ٢3 (٢) الأنام : ٧١ (٤) ما بين القوسين المستطيلين زيادة اقتضاها السباق

> (a) الأعراف: ١٩ (٦) الأعراف: ١٦٦

(٨) الأعراف: ٢٧ (٧) الأعراف : ١٣٢ (١٠) الأعراف: ١٢٠ (٩) الأعراف: ١٠٠٠

(۱۲) الأعراف : ١٦٩ (١١) الأعراف: ١٥٧

(١٤) الأعراف : ٢٢ (١٢) الأعراف : ١٥٣

(١٦١) الأعراف : ٢٠٠٠ (١٥) الأعراف: ٧٧ [ ومما جاء في سورة ]<sup>(۱)</sup> « الأنفال » :

المضموم :

( ٱلْأَنْفَالُ للهِ )(")

والمكسور :

( الشَّوْكَةِ تَكُونُ ) "و ( ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ )".

( ومما جاء في سورة )<sup>(۱)</sup> « التوب**ة** » :

المضمومة :

( وَنَحْنُ تَرَبَّصُ ) (° ( نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ) ('` ( زَادَتُهُ هَذِهِ إِيمَانًا ) ('` ( وَيُغْنُ لَلْمُؤْمِنِينَ ) (`` .

والمكسورة :

(وَالْمُـُوْمِنَاتِ جَنَّاتٍ)<sup>(١)</sup> ( مِن بَعْدِ ذَلِكَ )<sup>(١)</sup> (وَكَلِمَةُ ٱللهِ هِمَى الْعُلْيَا)<sup>(١)</sup> ( فَ الفَتْنَة سَقَطُوا )<sup>(۱)</sup> .

[ ومما جاء فی سورة ]<sup>(۱)</sup> « یونس » :

المضمومة :

( وَمَا نَحْنُ لَكُمَّا )(١٣) ( نَطْبَعُ عَلَى )(١١) ( ٱلْغَرَقُ قَالَ )(١٥) .

 <sup>(</sup>۱) تكللة اقتضاها سياق الكلام .
 (۲) الأنفال : ۱

<sup>(</sup>٤) الأنفال : ٤٨

<sup>(</sup>٦) التوية: ١٠١ (٧) التوبة: ١٢٤

<sup>(</sup>٨) التوبة : ٣١ (١٩) التوبة : ٧٧

<sup>(</sup>۱۰) التوية: ۲۷ (۱۳) التوية: ۴۰ (۱۳)

<sup>(</sup>۱۲) التوبة: ۶۹ ونس: ۷۸

<sup>(</sup>۱٤) يونس: ٧٤

والمكسورة:

(بِالْخَيْرِ لَقُصِي ) ( مِنْ بَعْدِ ضَرَّاء ) ( ) وهما مجروران. (السَّيْثَاتِ جَزَاءُ ) (٣٠).

[ ومما جاء في سورة ]<sup>(1)</sup> «هود » :

المضمومة :

( وَمَا نَعْنُ لَكُ )(") ( أَطْهَرُ لَكُمْ )(") ( لَكَ جَاهَ أَمْ رُبِكٌ )(") .

المكسورة :

( وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ )(١) ( الْآخِرَةِ ذَلِكَ )(١) ( فَنِي الَّنَارِ لَهُمْ )(١٠).

[ ومما جاء في سورة ](نا) ﴿ يُوسَفُ ﴾ :

المضمومة :

( يَحْنُ نَقُصُ ) ١١١٠ ( سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ ) ١١١٠ .

المكسورة :

( إِنَّكِ كُنْتِ )(١٣) ﴿ وَالْآخِرَةِ تَوَقَّنِي )(١١) .

(۱) يوٽس: ۱۱ - (۲) يوٽس: ۲۱ (۳) سڏس: ۲۷ (٤) تکالد اختدا ما

(۳) يونس: ۲۷ بر (۹) تكللة انتشاها السياق
 (۵) هرد: ۲۹ مرد: ۷۸

(۷) مرد ۱۰۱ (۸) مرد ۱۹

(۹) هود: ۱۰۹ هود: ۱۰۹

(۱۱) پوست: ۲ پوست : ۹۸

(۱۳) يوسف: ۲۹ ا

وأما قوله: (يَغْــلُ لَكُمُ )(١) فإنّى قرأته بالإظهار، وقرأت (يَبْتَغَ غَيْرَ آلَهِ الإظهار، وقرأت (يَبْتَغَ غَيْرَ آلَهِ الإظهار، وقرأت (يَبْتَغَ غَيْرَ آلَهِ الإدغام، مع استوائهما في أنهما منقوصان.

والفرق بينهما أن (يَبتَخ) كلمة طويلة فاحتملت الإدغام، و(يخـلُ) كلمة على ثلاثة أحرف وقد سقطت منها الواو، فلو أدغمت الواو لبتى بينهما حرفان، فكان ذلك مودياً إلى الإجحاف بها.

[ ومما جاء في سورة ]<sup>(٣)</sup> « الرعد » :

المضمومة :

(ٱلْكُفَّارُ لِمَنْ)".

المكسورة:

( الْمُمَرَاتِ جَعَـلَ )'' / ( إِلنَّهَـارِ لَهُ مُعَقِّبَاتُّ ) '' ( المِحَال لَهُ )'' ( الصَّالِحَاتِ طُوبِيَ )'' .

[ ومما جاء في سورة ]<sup>(۱)</sup> « إبراهيم » ، صلوات الله عليه .

المضمومة:

قوله: (وَتَغَنَّى وُجُوهُهُمْ النَّارُ لِيَجْرِيَ ٱللَّهُ )(١٠٠).

(۱) يوسف: ٩
 (١) يوسف: ٩
 (٣) تكللة اقتضاها السياق ٠
 (٥) الرحد: ٣
 (٧) الرعد: ١٤ (٨) الرعد: ٢٩
 (٩) إبراهم: ٥٠ (١٥)

( فِي ٱلْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ )`` وهو مجرور .

والثانى : قوله : (وَعَمِلُوا الصَّالحَات جَنَّات )(٢) .

[ ومما جاء في سورة ]<sup>(\*)</sup> «الحجر» :

( أَيْنُ زَزَٰنَا ) ( وَ إِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي ) ( وَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي ) ( وَيَثُ تُؤْمَرُونَ ) ( • )

[ ومما جاء في سورة ]<sup>(۰)</sup> « النحل » :

ال ]\* مضمومة :

(ٱلْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي) (الْأَنْهَارُ لَهُمْ) (الْمَلَائِكَةُ طَيِّينَ) (الْمَلَائِكَةُ طَيِّينَ) (الْمَرُ

رَبُّكَ ) ( أَكْبَرُ لَوْكَانُوا ) ( أَيُؤَذَنُ لِلَّذِينَ ) ( اللَّهِ مِنْ اللَّذِينَ ) ( اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّ

المكسورة:

(وَبِنِعْمَةُ ٱللَّهِ مُمْ) (١٢) (وَٱلْبَغْيِ يَعْظُكُمْ) (١٢) (إِنَّ مَا عَنْدَ ٱللهُ هُوَخَيْرٌ) (١١) ( لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكُ )(١٥٠ ( ٱلْبَنَاتُ سُبْحَانَهُ )(١١٠ .

(\*) تكلة اقتضاها السياق

(۱) ابراهيم : ۶۹، ۵۰ (۲) ابراهیم : ۲۳

(٣) الجر: ٩ (٤) الجر: ٢٣ (٥) الجر: ٥٥

(٦) النحل : ۲۸ (٨) النحل : ٣٢ (٧) النحل : ٣١

(٩) النحل : ۲۳ (١٠) النعل: ٤١

(١٣) النحل: ٧٧ At : Uni (11)

(١٤) النحل : ٩٥ (۱۳) النحل : ۴۰ (١٦) النعل : ٧٥

[ ومما جاء في سورة ] (١) « بنو إسرائيل » (٢) :

المضمومة :

بر. و ر. و و . قوله : (نحن نرزقهم)<sup>(۳)</sup> .

المكسورة:

( فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا ) ( وَضِعْفَ ٱلْمَات ) ( مَن أَمْرِ رَبِّي ) ( مِن أَمْرِ رَبِّي ) ( أَن

[ ومما جاء في سورة ](١) الكهف .

المضمومة:

( نَعَنُ نَقُصُ ) ( تُرِيدُ زِينَـةَ ) ( أَبْرَحُ حَتَى ) ( فَهَلَ نَجْعَـلُ ( أَبْرَحُ حَتَى ) ( فَهَلَ نَجْعَـلُ لَكَ ) ( نَهُلُ نَجْعَـلُ اللهَ ) ( اللهُ اللهُ اللهُ ) ( اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ) ( اللهُ ال

المكسورة.

( فَفُسَقَ عَن أَمْرِ رَبِّهِ )(١١) .

[ ومما جاء فی سورة ]<sup>(۱۱)</sup> «مریم» :

المضمومة :

( يَحْنُ نَرِثُ ) (١٢) ( أَخَاهُ هَارُونَ ) (١٢) ( ذِكُرُ رَحْمَت رَبِّكَ ) (١١) ( الرَّأْسُ

<sup>(</sup>١) تكيلة اقتضاها السياق ٠

 <sup>(</sup>۲) بنو اسرائيل هي سورة الاسرا٠٠٠
 (۳) بنو اسرائيل هي سورة الاسرا٠٠٠

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ٧٥

<sup>(</sup>٦) الأسراء: ٨٥ (٧) الكهف: ١٣

<sup>(</sup>A) الكيف: ٢A (A) الكيف: ٦٠

<sup>(</sup>١٠) الكيف : ٩٤ (١٠)

<sup>(</sup>۱۲) مریم : ۳۰ (۱۲) مریم : ۳۰ (۱۲) مریم : ۲

شَيْبًا ) ( سَأَسْتَغْفُرُ لَكَ ) (" ( أَحْسَنُ نَدِيًّا ) (" ( سَيَجْعَلُ لَمُمْ ) (" . شَيْجُعَلُ لَمُمْ

(اَلنَّغْلَةِ يُسَاقِطُ ) ( فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ) ( أَمْر رَبُّكَ ) (الصَّالحَات

سَيْجَعُلُ )(٧) .

ومما جاء في سورة (١٨) ﴿ طه ﴾ :

المضمومة :

( نَعْنُ زَزْقُكَ )(١) ( كَيْدُ سَاحِ )(١) ( السَّحَرَّةُ سُجَدًا )(١١) .

المكسورة:

( وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكُ )(١٢) .

[ ومما جاء في سورة مراً ﴿ ﴿ الْأُ نبياء ﴾ :

المضمومة :

( يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِمُ )(١٣) .

المكسورة :

( ذكر ربيم ) الله

(٨) زيادة اقتضاها السياق

(١) مريم : ٤

(۲) مریم : ۷۲ (٥) مريم : ٢٠٠

(٧) مريم : ۹٦

79: 4 (1.)

14. : 4 (14)

177: L (4) (۱۱) طه : ۲۰

(٢) مريم : ٤٧

(£) مريم : ٩٦

(٦) مرج : ۲۹

(۱۲) الأنيا. . . ۲

(١٤) الأنبيا. : ٢٤

[ ومما جاء في سورة ](' ﴿ الحج ﴾ :

المضمومة :

( يُدَافِعُ عَن )" . ﴿

المكسورة :

( السَّاعَةِ شَيْءً ) (٢) ( لِلنَّاسِ سَــوَاءً ) (١) ( بِاللهِ هُوَ مَوْلاً ثُمُ ) (٥) ( الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ ) (١) في موضعين .

[ ومما جاء في سورة ]<sup>(۱)</sup> « المؤمنون » :

المضمومة :

(وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ) ( ﴿ وَأَخَاهُ هَارُونَ ) ( أَنُؤْمِنُ لِبِشَرَيْنِ ) ( الْحُورِةِ ) اللَّهُ الْمُحْدِرة :

﴿ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴾''' .

[ ومما جاء فی سورة ]<sup>۱۱</sup> ( النور » : المضمومة :

( تَعْسَبُونَهُ هَيْنًا) ( ) يَكَادُ زَيْبُهَا) (اللهُ وَالْأَبْصَارَ لِيَجْرِيَهُمُ اللهُ ) (اللهُ مَسَا بَرْقِهِ ) (اللهُ مَسَا اللهُ اللهُ ) (اللهُ مَسَا اللهُ ) (اللهُ مَسَا اللهُ ) (اللهُ مَسَا اللهُ ) (اللهُ مَسَاءً اللهُ ) (اللهُ مَسْاءً اللهُ ) (اللهُ اللهُ مَسْاءً اللهُ ) (اللهُ اللهُ اللهُ ) (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ) (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ) (اللهُ اللهُ ا

را) نكلة اقتضاها السياق (۲) الحج: ۲۸ (٤) الحج: ۲۵ (۵) الحج: ۲۰

(٦) الحيج : ١٤ ، ٣٣ (٧) المؤمنون : ٣٨ (٨) المؤمنون : ٥٩ (٩) المؤمنون : ٤٧ (١٠) المؤمنون : ١٦ (١١) النود : ١٥

(۱۲) النور: ۳۵ (۱۲) النور: ۳۸ (۱۲) النور: ۳۸ (۱۲) النور: ۳۸

المكسورة :

( ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ ) ( الْمُرْبَعَةِ شُهَدَاءً ) ( الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ ) ( الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ ) ( اللهِ عَمْ ) ( عَنْدَ اللهِ عَمْ ) ( اللهِ عَنْدَ اللهِ عَمْ ) ( اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَمْ ) ( اللهِ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهِ عَنْدَادِ اللهِ عَنْدَادِ اللهِ عَنْدَادِ اللهِ عَنْدَادِ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَادِ اللهِ اللهِ عَنْدَادِ اللّهُ عَنْدَادِ اللّهِ عَنْدَادِ اللّهِ عَنْدَادِ اللهِ عَنْدَادِ اللّهِ عَنْدَادِ اللّهُ عَنْد

[ ومما جاء في سورة علام والفرقان ي :

المضمومة

( بَحْ عَلْنَاهُ هَبَاءٌ مَنْثُوراً )(٢) ( الحِبَّهُ هَوَاهُ )(١) ( أَخَاهُ هَرُونَ )(١)

والمكسورة :

( بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا )(١٠٠٠ :

[ ومما جاء في سورة ](١) (الشعراء) :

المضمومة :

( السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ) ( أَنْوُمِنُ لَكَ ) ( وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ) (١٣)

[ المكسورة ] (١)

( مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ )(١٤) ( مِنْ دُونِ ٱللهِ هَلْ )(١٥) .

[ ومما جاء في سورة ]<sup>(١)</sup> «النمل» :

المكسورة :

( بِالْآخِرَةِ رَبَّنَا ) ( مِنْ فَضْلِ رَبِّى ) (١٧) ( عَرْشُكِ قَالَتْ ) (١٨) . • نكة التناما اليان .

(۱) النور: ٤ (۲) النور: ٤ ، ١٣ (٣) النور: ٤٤ (١٣) النور: ٤٧ (١٣) النور: ٣٧ النور: ٣٧ (١٤) النور: ٣٣

(٤) الغور: ۳؛ (٥) الغور: ۸ه (۷) الفرقان: ۳۳ (۸) الفرقان: ۳۵ (۱۰) الفرقان: ۳۵ (۱۰) الفرقان: ۱۱

(۱۶) الشعراه: ه.۸ (۱۰) الشعراه: ۹۳ (۱۲) النمل: ۶ (۱۷) النمل: ۶۰ (۱۸) النمل: ۲۶ [ ومما جاء في سورة ] (١) ﴿ القصص ﴾ :

المضمومة:

( وَنَغِعَلُ لَكُمَّا )''' ( القَوْلُ رَبَّنَا )''' ( وَيَقْدِرُ لَوْلَا )''' .

والمكسورة :

( النَّارَ لَعَلَّمُكُمُ )(\*) ( مِنْ عَنْدَ الله ) ( هُوَ أَهْدَى )('` .

[ ومما جاء في سورة ](١) ﴿ العنكبوت ﴾ :

المضمومة :

( وَتَغَنُّ لَهُ مُسْلِمُونَ ) ( ﴾ ( لَا تَخْمِلُ رِزْقَهَا ) ( ﴿ وَيَفْدِرُ لَهُ ) ( . ( وَيَفْدِرُ لَهُ ) ( .

المكسورة : ﴿ ذَائِقَةُ الْمُوْتِ ثُمَّ ﴾ (١٠٠ .

[ ومما جاء في سورة ](١) ﴿ الروم ﴾ :

المكسورة :

(آثَادِ رَخْمَت ٱللهِ) (١١٠ ( مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ) (١٢٠

ليس في «لقان» شيء .

(١) تكلة اقتضاها السياق

(۲) ال*قصص : ۲۰* القصص : ۲۳

(٤) القصص: ٨٢ (٥) القصص: ٩٩

(۱۰) العنكبوت : ۷۰ (۱۱۱) الروم : ۰۰

(۱۲) الزوم : ٤٥

[ ومما جاء في سورة ](١) [السجدة ) :

المكسورة :

( ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ )".

[ ومما جاء في سورة ](١) ﴿ الْأَحْرَابِ ﴾ :

المضمومة :

(مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ ) (" (أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ ) " . المُحسورة : (إِذَا نَكُخُتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ مُمَّ ) " .

ر میا جاء فی سورة ]<sup>(۱)</sup> وسباً» :

المضمومة :

(وَيَقْدِرُ لَهُ ) (١٠٠٠ .

[ وجماً جاء في سورة ] ( الملائكة ) ( : المضمومة :

( فَلَهُ الْعِزَّةُ جَمِيعًا )(٨) .

(۱) تكلة اقتضاها سياق الكلام

(۲) السجدة : ۲۱ الأحزاب : ۱۹ (۹) الأحزاب : ۹۱ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱۹ (۹) (۱

(۱) سبأ : ۲۹ (۷) هي سورة فاطر

(۸) فاطر: ۱۰

[ ومما جاء في سورة ]<sup>(۱)</sup> ﴿ يَسَ ﴾ :

المضمومة :

( إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي )\*\* ( نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ )\*\*

[ ومما جاء في سورة ]<sup>(۱)</sup> [ الصافات » :

المكسورة :

( وَٱلصَّاقَاتِ صَفًّا \* فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ۗ)'' .

المضمومة :

( قُولُ رَبُّنَا )(اللهِ .

[ ومما جاء في سورة ]<sup>(۱)</sup> «صَ » :

المضمومة :

( نَحَالِنُ رَحْمَةٍ رَبُّكَ ) " ( الْقَهَّارُ رَبُّ ) "

المكسورة :

( عَنْ ذِكْرِ رَبِّي ) ١٠٠٠ .

(١) تكلة افتضاها السياق .

(۲) ین: ۱۲ (۳) ین: ۷۹

(٤) المباذات : ۲ ، ۲ ° المباذات : ۳۱

(۱) ص: ه ۲ ، ۲۹ (۷)

(۸) ص: ۳۲

[ومما جاء في سورة ]" (الزمر)

المضمومة :

( أَكْبَرُ لَوْ )(" ( الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً )(" .

المكسورة:

(فِي النَّارِ \* لَكِنْ)(\*) (وَ يَوْمَ الْفَيَامَةِ تَرَى)(\*) (بِنُور رَبُّمَا)(\*) (إِلَى الْجَنَّةِ زُمَىًا)(\*)

[ومما جاء في سورة]<sup>(۱)</sup> «المؤمن » :

المضمومة :

(وَيُنَزُّلُ لَـكُمْ ) ( ( الْبَصِيرُ\* نَخَلْقُ ) ( ' ).

المكسورة :

(ذِى الطَّوْلِ لَا)'''(الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ)'''(الغَفَّارِ لَا)''' ( لَخَزَنَةِ جَهُنَّمَ)''' ( الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمْ)''' .

(۱۳) المؤمن : ۹ ؛

(١) تكلة انتضاها السياق .

(۲) الزمر: ۲۹ الزمر: ۶۶

(٦) الزمر: ٦٩ 🗀 (٧) الزمر: ٧٣.

(۸) المؤمن : ۱۳ (۹) المؤمن : ۵۷، ۵۷،

(۱۰) المؤمن : ۳ - ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ الْمُؤْمِنَ : ٥٠

(۱۲) المؤمن : ۴۶،۴۲

(١٤) المؤمن : ٦٤

[ومما جاء في سورة ](١) ﴿ حَمَّ السجدة ﴾ :

لمضمومة:

( النَّارُ لَهُمْ )" ( وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا )" ( مَا يُقَالُ لَكَ )" .

المكسورة:

( مِنَ الشَّيْطَانِ تَزْغُ) ( ﴿ إِللَّهُ كُو لَكَ ) ( ﴿ مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءً ) ( ﴿

[ ومما جاء في سورة ](١) (حمَّ عَسَقَ ) :

المضمومة :

( الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ ) (١٠٠ .

المكسورة : (وَلُولًا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِىَ بَلِنَهُمْ ﴾''

[ ومما جاء في سورة ]`` (الزخرف) :

المكسورة:

( وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّهْنِ نُقَيِّضُ ) (١٠٠٠ .

ليس في «الدخان» شيء .

(۲) فصلت : ۲۸ (۵) فصلت : ۲۹ (۵) فصلت : ۲۳

(٦) نصلت : ٤١ نصلت : • •

(۸) الثورى: ۱۲،۱۱ (۹) الثورى: ۲۱

(۱۰) الزغرف: ۳۹

(إعراب القرآن - م ١٦)

<sup>(</sup>١) تكلة اقتضاها السياق

[ ومما جاء في سورة ](١) ( الجاثية ) :

المضمومة:

( بَصَائِرُ لِلنَّاسِ)(١) ﴿ إِلْمُـهُ هَوَاهُ )(١) .

المكسورة :

( أَكَذُهُمْ آياتِ أَلْلَهِ مُزُوًّا )(" ( الصَّالِحَاتِ سَوَاءً )(" .

[ ومما جاء في سورة ]`` ﴿ الْأَحْقَافَ ﴾ :

المكسورة :

( اَتَّخَذْتُمُ آيَاتِ ٱللهِ ) ( إِأْمِ رَبِّهَا ) ( · )

[ وممــاً جاء في سورة ] (١) عجد ، صلى الله عليه وآله :

المضمومة :

( الْقِنَالُ رَأَيْتُ )``` .

المكسورة :

( الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ نَجْرِى )(١)

<sup>(</sup>١) تكلة التضاها السياق .

YY : 값띠 (\*) Yo : 값띠 (\*)

<sup>(</sup>٦) المائية: وم (٧) الأحقاف: ٢٥

<sup>(14:78 (4)</sup> A.: 76:17 (V)

[ ومما جاء في سورة ](١) ﴿ الْفَنْحِ ﴾ :

المضمومة :

( يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ )"

المكسورة:

( الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ ) (" ( السُّجُودِ ذَلكَ ) ( وَالْمُؤْمِنَات جَنَّاتٍ ) (")

[ ومما جاء في سورة ]() ﴿ الحِرات ﴾ :

المكسورة :

([ اَلأَمْرِ ] ١٠٠ لَعَيْثُمْ) ١٠٠٠ .

[ ومما جاء في سورة ](١) (قَ) :

المضمومة :

(مَا يُبَدِّلُ الْقُولُ لَدَى ) (٧) ﴿ إِنَّا نَحْنُ ثُمْنِي ) (١) .

[ ومما جاء في سورة ](١) ﴿ الذَّارِيَاتِ ﴾ :

المضمومة :

(حَدِيثُ ضَيفِ إِبْرَاهِيمَ)(١).

(١) تكمة اقتضاها السياق .

(۱) الفتح: ۱۹ الفتح: ۲۹ ا

(۳) الفتح: ۲۹ (۱۹) الفتح: ۰ (۱۹) الجرات: ۷ (۲) ق: ۲۹

(۷) ق: ۳۶ (۸) الداريات ، ۲۶

3 71

المكسورة : (وَاللَّهُ إِنَّ فَرُوًّا ) ١٠٠ (عَنْ أَمْرِ رَبُّهُم ) ١٠٠

[ومما جاء في سورة ] (١٠ ﴿ الطور ﴾ :

المضمومة : ( نَعَزَانِنُ رَبَّكَ )'' . ليس فى النجم شىء ، ولا فى القمر .

[ ومما جاء في سورة ]<sup>(٣)</sup> « الرحمن » :

المكسورة : ( فِيْهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ) (٥٠٠ .

[ ومما جاء في سورة ]<sup>(٣)</sup> (الواقعة <sub>»</sub> : المضمومة : ( وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ )<sup>(١)</sup>

[ ومما جاء في سورة ] (") ﴿ الْحِادَلَةِ ﴾ :

المضمومة : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) " . المضمورة : ( أَلَا إِنَّ حَرْبُ اللهِ هُمُ ) " .

[ ومما جاء فى سورة ]<sup>(٣)</sup> ﴿ الحشر ﴾ : المضمومة : ( المصور له )(٩) .

[ ومما جاء في سورة ]<sup>(٣)</sup> ( المنحنة » : المضمومة : ( الْمُصَيرُ رَبَّناً )<sup>(١٠)</sup> .

المكسورة : ( ٱلْكُفّار لَاهُنَّ )^``` .

(۲) الذاريات: ٤٤ (۳) تكلة اقتضاها السياق
 (٤) الطور: ۲۲

(٦) الواقمة : ٩٤ (٧) الحيادلة : ٣

(٨) الحيادلة : ٢٧

(١٠) المتحة : ٤ ٥ ه (١١) المتحة : ١٠

<sup>(</sup>۱) الذاريات : ۱ (۲) الذاريات : ع ع (۲)

[ ومما جاء في سورة ]`` « الجمعة » :

المضمومة : ( مِنْ قَبْلُ لَنِي )``` .

ليس في « المنافقين » و «التغابن » شيء .

[ ومما جاء في سورة ]<sup>(۱)</sup> « الطلاق » :

المضموم: (حَيْثُ سَكَنْتُمْ)".

المكسورة : ( عَتَتْ عَنْ أَمْرٍ رَبُّهَا )'' .

[ ومما جاء في سورة ] (`` ﴿ التجريم ﴾ :

[المضمومة]'' : ﴿ لِمَ تُحَرِّمُ مَا )'' .

[ ومما جاء في سورة ]`` « الملك » :

المضمومة : ( تَكَادُ تَمَيّزُ )(١٠ .

[ ومما جاء في سورة ]<sup>(۱)</sup> ( القلم » :

المضمومة: ﴿ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا ﴾'' .

[ ومما جاء في سورة ]<sup>(۱)</sup> « الحاقة » :

المضمومة : ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾' .

[ ومما جاء في سورة ]<sup>(۱)</sup> « نوح » عليه السلام :

المضمومة : ( لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ ) " .

 <sup>(</sup>۱) تكلة اقتضاها السياق

<sup>(</sup>۲) الحلاق: ۲

<sup>(</sup>٤) الطلاق : A التحريم : ١

<sup>(</sup>٦) اللك : A (٧) القام : ٣٣

<sup>(</sup>٨) الماقة : ٠٤ نوح : ٤

[ ومما جاء في سورة ](١) ﴿ الجن ﴾ :

المضمومة : ﴿ وَلَنْ نُعْجِزُهُ مَرَّبًا ﴾" . ﴿ يَجْعَلُ لَهُ ﴾" .

المكسورة : (ذِخْرِ رَبِّهِ)" .

[ ومما جاء في سورة ](١) ﴿ المزمل ﴾ :

المكسورة: (عِنْدَ اللهِ هُوَ)(".

[ ومما جاء في سورة ](١) ﴿ المدثر ﴾ :

المضمومة : ( سَغَرُلًا )('' ( تَلَرُ لَوَّاحَةُ )('' .

[ ومما جلة في سورة ] ١٠٠٠ الإنسان ۽ :

المضمومة : (كَمْنُ تَزَّلْنَا ) (^ ).

المكسورة : ( الدُّهْرِ لَمْ يَكُن ) " .

[ ومما جاء في سورة ](١) ﴿ وَالْمُوسَلَاتِ ﴾ :

المضمومة : ﴿ وَلَا يُؤْذَنَ لَمُمْمُ ﴾ ١٠٠٠ .

المكسورة : ( ذِي ثَلَاثِ شُعَب )(١١٠ .

(١) تكلة اقتضاها السياق . (١) ايلن : ١٢

(٥) المرس ، ٢٠ الله تر ، ٢٧ ، ٢٨

(V) المدّر: ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ (A) الإنسان : ۲۳

(٩) الإنسان : ١ (١٠) المرسلات : ٣٩

(۱۱) المرسلات : ۲۰۰۰

[ ومما جاء في سورة ](\) ﴿ النازعات ﴾ :

المضمومة : ( الرَّاجِفَةُ تَنْبُعُهَا )" .

المكسورة : ( [ وَ ] السَّابِحَاتِ سَبْحَا \* فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا )(") .

[ ومما جاء فى سورة ](١) ﴿ التَّكُويرِ ﴾ :

المضمومة : ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كُرِيمٍ ﴾'' .

[ ومما جاء فى سورة ](١) ﴿التطفيفِ :

المكسورة : ( ٱلْفُجَّارِ لَنِي ) ( ْ ) ( ٱلأَبْرَارِ لَنِي ) ( ' ) . [ ومما جاء في سورة ] ( البروج » :

[وي جاء في شوره ] من البروج ) . المكسورة : ( وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ )(٧) .

[ ومما جاء في سورة ]<sup>(ر)</sup> « القدر » :

[ المضمومة ]'' : ( لَيْلَةُ ٱلْقَدَر )'' .

[ المكسورة ] ( ) : ( لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) ( ) تُشم إشمام الكسر ، ( مَطْلَهُ الْفَحْرِ ) .

( مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ) .

[ ومما جاء في سورة ] (( لم يكن ) : [ المكسورة ] (( ) ( ) ( ) الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمُ ) (() .

(۱) تكلة اقتضاها السياق (۲) النازعات : ۷،۲

(٣) النازعات: ٣ ، ٤ (٤) التكوير: ١٨

(٥) التعلقيف: ٧

(۷) البروج : ۱۰ القدر : ۲

( ومما جاء في سورة )(١) ﴿ العاديات ﴾ :

( المكسورة ) ( ) ( وَالْعَادِيَاتِ ضَبْعًا ) ( ) ( فَالْمُغِيرَاتِ صُبْعًا ) ( لِحُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدُ ) ( ) ,

[ وعماً جاء في سورة الهمزة ](١) :

( تَطَلِّمُ عَلَى الْأَفْتِدَةِ )" .

فهذا ما جاء في الإدغام من الإشمام ، وجميع ما أدغه أبو عرو . ومما ذكرنا نشير إلى إعراب الحروف المدغة في الخفض والرفع إلا الباء في الميم، والميم في الميم ، والفاء في الفاء ، والفاء في الباء ، والباء في الباء ، والمعدّل ، والباء في الميم ، فإنه كان لا يشير إلى الإعراب إلا في رواية مَذين والمعدّل ، فإنه كان يشير إلى إعرابهن ، كقوله تعالى : (يُكذّبُ بالدّينِ ) (١) و (يَعلّمُ مَا تُبدُونَ ) (١) و (يَعلّمُ مَا تُبدُونَ ) (١) و (يَعلّم مَن يَشاءً ) (١) و (يَعلّم مَن يَشاءً ) (١) و (تَعرف في وُجُوهِم مَن ) (١) و الصّيف قليمبدُوا ) (١) ولايشم هذا وأمثاله في ظاهر الرواية . قال سيبويه . زعموا أن أبا عمرو قرأ (ياً صالح أيناً ) (١٢) جعل الحمزة قال سيبويه . زعموا أن أبا عمرو قرأ (ياً صالح أيناً ) (١٢) جعل الحمزة ياء ، ثم لم يقلبها واواً . ولم يقولوا هذا في الحرف الذي ليس منفصلا . وهذه ياء ، ثم لم يقلبها واواً . ولم يقولوا هذا في الحرف الذي ليس منفصلا . وهذه

لغةً ضعيفة ، لأن قياس هذا أن يقول : يا عُلاَمٍ وَجُل .
قال أبو على : القول فى ذلك أن الفاء من ﴿ أَنَى ﴾ همزة ، فإذا أمرت منه أدخلت همزة الوصل على الهمزة التى هى فاء ، فاجتمعت همزتان ، فقلبت الثانية بحسب الحركة التى على الأولى، فصار حينتذ ﴿ إيت ﴾ . وهذه الهمزة إذا

١) زيادة اقتضاها السياق .

<sup>(</sup>۲) الماديات: (۳) الماديات: ۲ (۵) الماديات: ۸ (۵) المديات: ۲

<sup>(</sup>٦) الماءون : ١ (٧) الأنام: ٩٩

<sup>(</sup>٨) البقرة : ١١٣ (٩) المنكبوت : ٣١

١٠٠ المُلقَفِينَ وَ ١٤٤ (١١) قريشَ : ٣ ، ٣

<sup>(</sup>۱۲) الأعراف: ۷۷

اتصل الفعل الذي هي فيه بكلام قبله سقطت، فلك في التي هي فاء ضربان: إن شئت تركتها مبدلة ، وإن شئت خففتها .

أما وجه التخفيف ، فإنك إنما خففت لاجتماع الهمزتين ، فلما زالت العلة التي لها أبدلت ، عادت مخفّفة .

هذا وجهه ، وهو قياس . إلا أن الوجه الآخر أشبه على مذهب العربية وطُرقها ، ألا ترى أنا نجد الأفعال يلزم بعضَها اعتلالً فى موضع العلة ، فإذا زالت تلك العلة أجرى السائر فى الاعتلال ، وإن خلا من العلة ، جرى ما فيه العلة ، وذلك نحو : يعد ، ويقوم ، ويقول ، وما أشبه . وكذلك ينبغى أن تترك الهمزة التي هي فاء فى الأمر من « أتى » مخفّفة .

فهذا حجة أبي عمرو، وعلى هذا تُحل قراءته « يومنون » مخففة ، لم يحقق الهمزة من « يؤمنون » بعد أن تمكلم بأنها مخففة ، كقولك : جُوْنَةً ، ثم جُونً . ولكنه خفّف الهمزة في « آمن » لاجتماع الهمزتين ، وكذلك في « أومن » ثم انتظم المضارع ما في المماضي اللازم فيه القلب ، لاجتماع الهمزتين ، ما خلا همزة « أفعل » الزائدة ، فصارت حرف المضارعة المضموم الألف المنقلبة عن الهمزة التي هي فاء ساكنة ، فقلبها وأوا ، فغف « يومنون » على هذا إتباعا لبعض الفعل بعضا ، لا على التخفيف في «جؤنة» و إن كانت اللفظنان متفقتين أيضا ، فعلى هذا أيضا لم يحقق الهمزة في : ياص لح إينان ، ولم تقلب الياء الهمزة التي هي فاء وأوا ، وإن كانت ساكنة مضموما ما قبلها ، وَشَبّها «بقيل» . قال سيبويه : وهذه لغة رديئة يلزم من / قالها أن يقول : يا غلام أوجل .

۱۲ی

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ فِي صاديا صالح ابتنا ﴾ .

يريد أنه كما لم يقلب الياء الساكنة المضموم ما قبلها واوا ، كذلك يلزمه ألا يقلب الواو الساكنة المكسور ما قبلها ياء .

وهذا الذي ألزمه إياه في قرامته (بَاصَالِتُ أَيْنَا) من قوله : باغلام أوجل، لا يقوله أحد .

قال : وأخبرني أبوبكر عد بن السرى ، قال : أخبرنا أبوالعباس ، أن أباعثمان قال : لا يلزم أبا محرو ما ألزمه سيبويه من قوله : ياغلام أوجّل ، وذلك أنه قاس قوله ( يلصالحَ يُتِنا ) على شي موجود مشله ، وهو قولمم : قِيلَ ، وسِيقَ ، وليس في الـكلام منصلة ومنفصلة ، مثل : ياغلام وجل لا محففة الحركة ولا مشممتها ، فلا يلزمه : ياغلام وجل، وقد ثبت قوله : ( ياصالحُ يُتنا ) قياسا على ما ذكرنا .

قال أبوعلى : ﴿ فَالقُرَاءَةُ بِتَخْفِيفَ الْهُمْزُ وَ إِبْدَالِهِ فِي قُولُهُ ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيْذُنْ لِي)'' و (فَلْيُؤُدُّ اللَّهِي لَوْتُمْنَ أَمَانَتَهُ)'' وما أشبه ذلك ،مثال (يَاصَالحُ يَتِنَاً ﴾ وما أشبه ذلك .

هذا أقوى عندى في العربية لما ذكر .

ومما جاء فيه الإشمام :

( قِيلَ )(٢) و ( غِيضُ )(١) و ( مِيءً )(٥) و ( مِسبقُ )(١) و ( حيلَ )(٧) و (جِيءَ )(^) جاء في هذه الأوائل إشمام الضم ، ليعلم أن أصله كله «فُعَلَ».

<sup>(</sup>١) التوبة : ٩٩ (٢) البقرة : ٣٨٣

<sup>(</sup>٣) النمل : ٢٤ (£) هود : £ £

<sup>(</sup>۵) مود : ۷۷ (۲) ازم: ۲۱ ، ۲۲

<sup>(</sup>٧) سا: ده

<sup>(</sup>A) القجر: ۲۳.

ألا ترى أنهم قالوا: أما كيد زيد يفعل ، وما زيل يفعل، وهم يريدون «فعل». فإذا حَركوا الفاء هذهالتحريكة أمن بها التباس الفعل المبنى للفاعل بالفعل المبنى لافعول، وانفصل بها ، فدلت عليه ، وكان أشد إبانة للعني المراد.

ومن الحجة في ذلك : أنهم قد أشموا نحو ﴿ رُدًّ ﴾ و ﴿ عُدًّ ﴾ وما أشبه ذلك من التضعيف المبنى على «فُحل» ، مع أن الضمة الخالصة تلحق فاءه ، فإذا كانوا قد تركوا الضمة الصحيحة إلى هذه في المواضع التي تصح فيها(١) الضمة، فإلزامها حيث تلزم الكسرة فيها(١) في أكثر اللغات أجدر .

ودل استعالم هذه الحركة في ﴿ ردُّ ﴾ ونحوه من التضعيف على تمكنها فى « قيل » و « بيع » وكونها أَمَارَة للفعل المبنى للفعول به ، ولولا ذلك لم تنزل ٦٢ ن الضمة المحضة إليها في نحو قولم «رُدَّ» ونحوه ، / من الحبة في ذلك أنهــم قد قالوا : أنت تغزين ، فألزموا الزاى إشمام الضمة و « زِين » من « تغزين » بمنزله « قِيلَ » فكما ألزم الإشمام هنا كذلك يلزم ذلك في « قيل » .

آلا ترى أن من قال « بيع » و « قيل » قال : «اختير، و « انقيد » ، فأشم ما بعد الخاء والنون لَ كان بمنزلة : «قيل» ، و«بيع» ، وكما ألزم بالإشمام نحو « لا تغزين» ،لينفصل من باب « ترمين » كذلك ألزم «قِيلَ» و « سِعَ » الإشمام في الضمة لينفصل من الفعل المبنى للفاعل في ﴿ كِلَّدُ ﴾ و ﴿ زِيلُ ﴾ وليكون أدل على فَعِل .

فإن قلت : فهلا ألزم القاف في « قيل » ونحوه إشمام الضمة كما ألزم ( تغزین ) ؟

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ فِهِ ﴾ في الموضعين ﴿

فالقول إن هذه الحركة لما لم تكن ضمة خالصة ولا كسرة محضة ضُعُفت في الابتداء بخرُوجها عما عليه الحركات اللاحقة أوائل الكلمة المبتدأ بها .

ألا ترى أن أبا عمرو لم يُشم فى الاستثناف فى « ياصالحُ بْتِنا » وقد قدمنا أن أباعرو فى الإدغام يشم المرفوع والمضموم ، وأبوعلى يفرق بينهما ، فزعم أن أبا عمرو لا يشم ، يقول : إيذن لى ، كما يشم « ياصالح يتنا » والصحيح ما قدمنا .

ومما يدل على أن هذه النحريكة قد صارت أمارة لبناء الفعل الفعول به، وأنها مما يختص به الفعل، أنك لو سميت رجلا بمثل «قيل» و «بيع» شيئا وخلعت منه الضمير الدى كان فيه الأخلصت الكسرة فقلت : قيل، وبيع.

فدل هذا من مذهب سيبويه على أن هذه الحركة أشبه عنده بالفعل، وأشد لزوما من الأمثلة التي تختص بالفعل، ولا يكون في الآسم، نحو: فُرِب، وضُرِّب.

ألا ترى أنك لو سميت بشيء من ذلك مجردا من الضمير لم تُغيره عن بنائه إلى ما يختص الامم ، وقد رأى تغيير هذه الحركة وإخلامها كسرة .

ومما يقوى قول من قال «قيل» أن هذه الضمة المنحو بها نحو الكسرة قد جاءت فى نحو قولهم: «شربت من المنقر»، وهو بئر ضبقة، و «هذا ابن مذعور»، و «ابن بور»، فأمالوا هذه الضات نحو المشرة لتكون أشد مشاكلة /لما بعدها واشبه به ، وهو كسر الراء .

وإذا أخذوا بهذا التشاكل « اللفظ »،حيث لا تميز معنى من معنى آخر، فأن يلزموا ذلك حيثُ يزيل اللبس ويُخاصّ معنى من معنى ، أجدر وأولى .

قال الرَّازى : وإذا ربم إدغام المتحرك سكن ، غير أن القَرَّأَةَ يســـمون الضم والكِسر عند الإدغام إبانة عن الأصل ، إذا اختلف حركتا المدغم فيه ، أو حركة المدغم وما قبله، أو سكن ، وكان الساكن جامدا ، فإن كان ذائبًا فأنت مخيَّر فيه بين إشمام الحركة وإتمام المد ، أو الجمع بين قلبل من المد وقلبل من الإشمام ، إلا َ إذا كانت الذائبة واوا قبلها ضمة ، وكان المدغم مرفوعا ، أو كانت باء قبلها كسرة وكان المدغم مجروراً ، فإنك تمده لا غير ولا إشمام للنصب . ومنهم من يُفرِق في ذلك بين حركات البناء والإعراب ، فَيُشم للإعراب فقط ، والإشمام للباء والميم الفاء في إدغامها .

وكان الدوريُّ لايُشم بتــةً ، ولعل ذلك كان منه لضرر كان به ، لأن الإشمام مَرْثَى غير مسموع ، وهو قول النَّحاة .

ومن ترك الإشمام لزمه تَفخيم ( الأَبْرَارِ ، رَبَّنَا )''' ونحوه حال الإدغام . و إشمام الكسر يسمى رَومًا وإشمام الضم دون الرُّوم .

قال الفراء : كان أبو عمرو وحمزة والكسائى وخَلَفَ يقفون بَرُوم الحركة على المرفرع والمجرور وممحو ( مَسْتَعِينُ )(") و ( مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ)(") و ( يَشَاءُ)(!)

(٢) القاقد: ٤

<sup>(</sup>۱) کال حوال : ۱۹۲ ، ۱۹۶

<sup>(</sup>٤) الكيف: ٢٤

<sup>(</sup>٣) نصلت : ٣٧

ونحو ذلك ، إلا أن يكون هاء منقلبة عن تاء التأنيث ، نحو (رَحْمَةٌ) (١) فإنهم لا يرومون في ذلك ، [و] (١٠ الباقون يقفون على السكون .

ومن هذا الباب ما رواه أبو بكر عن عاصم فى قوله تعالى ﴿ بَأْسًا شَـدِيدًا مِنْ كُنْهُ ﴾(٢) بإشمام الدال الضمة وكسر النون والهاء .

قال أبوعلى: هذا ليعلم أن الأصل كان فى الكلمة الضمة ، ومثل ذلك قولم : «أنت تغزّين»،وقولهم: «قيل»،أشممت الكسرة فيها الضمة لتدل على أن الأصل فيها التحريك بالضم .

فإن كان إشمام عاصم اليس في حركة خرجت إلى اللفظ ،و إنما هو تهيئة العضو لإخراج الضمة .

/ولوكانت مثل الحركة فى « تغزين » لم يلتق ساكنان ، ولم يكسر النون ١٣ ش لاجتماعهما ، ولكن يجتمعان فى أن أصل الحرف التحريك بالضم ، وإن اختلفا فى أن الحركة فى " تغزين " قد خرجت إلى اللفظ ولم تخرج فى قوله « لَدُنْ » .

وأما وصله الهاء بباء فى الوصل فحسن ، ألا ترى أنه لو قال : ببابه ، و بعبده ، فلم يوصل الهاء بباء لم يحسن، ولكان ذلك مما يجوز فى الشعر .

وكذلك أبو بكر عن عاصم فى قوله ( مِنْ لَدُنَّا )<sup>(٣)</sup>يشم الدال شيئا من الضم، واختلف عن يمجيى . واقله أعلم .

(٢) الكهف: ٢

<sup>(</sup>١) الكهف : ١٠

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٥٠

## الثاني عشر

هذا باب ما جاء فى التنزيل ويكون الجار والمجرور فى موضع الحال محتملا ضميرا من صاحب الحال

وذلك معروف فى كلامهم ، حكى عن العرب ( خرج زيد بسلاحه ) أى : متسلحا .

فَن دُلِكَ قُولِه تَعَالَى ، فَى أَحَدَ التَّاوِيلِينَ: (ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ) (١٠ قال أبو على : أَى يَوْمَنُونَ إِذَا غَابُوا عَنْكُم ، ولم يكونُوا كَالْمَنافَقينَ الَّذِينَ يَقُولُونَ: ( إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّكَ نُمُنَ مُسْتَهْزِئُونَ ) (٢)

وقد قال : ( ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ ) ""

/وقال : ( مَنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمٰنَ بِٱلْغَيْبِ ) 😘

وقال أبو ذؤيب :

أَخَالِدُ مَا رَاعَيْتَ مِنْ ذِي قَرَابَةٍ فَتَحْفَظُنِي بِٱلْغَيْبِ أَوْ بَعْضَ مَاتُبْدِي

فالجار مع المجرور في موضع الحال ، أي : يحفظني غائبا .

ويخشون ربهم غانبين من مُراءاة الناس ، لايريدون بإيمانهم التصنع والنقرب رجاء المنالة ، ولكن يخلصون إيمانهم لله .

(١) البقرة : ٣ (٢) البغرة :

۹٤ی

قال : ويجوز فيها وجه آخر : وهو أن هذه الآية إيجال مافصل، في قوله : ( والْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِيهِ وَكُنْتِيهِ وَرُسُلِهِ ) (١٠

والموصوفون فيها خلاف من وُصف فى قوله :

(وَمَنْ يَكُفُرْ إِلَلْهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ) ('' وكفرهم بالملائكة أدعاؤهم بنات الله فيها ، كما ادعوا في قوله : ( أَم التَّخَذَ مَّا يَخُلُقُ بَنَاتٍ ) ('' وقوله : ( وَجَعَلُوا المُلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عَبَادُ الرَّهْنِ إِنَّانًا ) ('' وكفرهم بالكتاب إنكار له في قوله : ( وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَانًا ) ('' وكفرهم بإرسال الرسل إنكارهم إذ قالُوا مَا أَنْزَلَ الله عَلَى بَشِر مِنْ شَيْءٍ) ('' وكفرهم بإرسال الرسل إنكارهم إرسالهم ، نحو قوله : ( وَلَنِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلُكُمْ ) ('' وقوله : ( أَهَـذَا الّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولًا ) ('')

وكفرهم بالآخرة ، قوله : ( لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّى ) (^ وكل هذه الأمور غيب قد أنكروه ودفعوه ، فلم يؤمنوا به ولم يستدلوا على صحته . فقال تعالى : ( اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ) ( أى: بهذه الأشياء التي كفروا بها ، هؤلاء الذين ذكر كفرهم بها عنهم ، وخصهم بالإيقان بالآخرة في قوله : (و بِالآخِرة هُمْ يُوقِنُونَ ) ( ) وإن كان الإيمان قد شملها ، لما كان من كفر المشركين بها وجدهم إياها ، في نحو ما حكى عنهم في قوله تعالى : ( وَقَالُوا مَاهِي إِلّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَغَيّا ) ( ) .

<sup>(</sup>۱) البقرة: م ۲۸ (۲) النساء: ۱۳۹ (۱) (۱) البقرة: ۱۹ (۱) الزمرف: ۱۹ (۱) الزمرف: ۱۹ (۱) الأنمام: ۹۱ (۱) المؤمنون: ۱۹ (۷) الفرقان: ۱۹ (۱۱) المائية: ۱۹ (۱۱)

ومن ذلك قوله تعالى : ( وَتَمْمُنُ ثَسَبُحُ بِجَدْكَ ) (١٠ أى : حامدين لك . نظيره : ( يَوْمَ يَدْعُوكُمُ فَتَسْتَجِبُونَ بِحَدْهِ ) (١٠ أى حامدين (١٠ له . نظيره : ( وَإِنْ مِنْ شَيء إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَدْهِ ) (١٠ أى : حامدين له ، ومن ذلك قوله : ( آنَيْنَا كُمْ يُقُومٌ ) (١٠ أى : مجدين مجتهدين .

نظيره بعده فى الأعراف : (كَأَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آنَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ )<sup>(۱)</sup>أى بِجد واجتهاد .

ومن ذلك قوله تعالى: (وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) (١) أَى: محسنا، أَى له أَن ، ١٠٠ يؤدى إليه محسنا لا مماطلا .

ومن ذلك قوله: ( فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)^^، أى : مؤتمرة بأمر الله ، فالباء في موضع الحال .

ومن ذلك قوله تعالى: ( نَرَّلَ عَلَيْكَ الكِّمَابَ بِالْحَثِّقُ مُصَدِّقًا ) ('') فـ «الكِمَابِ » مفعول به ، وقوله «بالحق» فى موضع نصب على الحال ، وهومتعلق بجذوف . و « مصدقا » حال من الضمير الذى فى قوله « بالحق » والعامل فيه المعنى، ولا يجوز أن نجعله بدلا ، لأن الاسم لا يبدل من الاسم ، هكذا ذكروه ، وفيه إشارة إلى أن الظرف لا يتعلق بالاسم ، و يكون بدلا من الاسم قبله .

(إعراب القرآن - م ١٧)

وأعجب من ذا جعله « مصدقا » حالا من نفس الحق ، بعد أن قال في قوله ( والسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا )(١) أنه يجوز أن يكون عطفا على الضمير في «حق » .

وقال غيره وهو قد رضى به فى قوله : (إِنَّهُ لَحَتُّ مثلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطَقُونَ)(١) إن نصب « مثل » راجع إلى الضمير في « لحكَّق ». فلم لاتجعل قوله « مصدقا » حالا من الضمير في قوله « بالحق » ؟

ومثله : ( وبِالْحَقُّ أَتْزَلْنَاهُ )(٣) حال من الضمير في ﴿ أَتْزَلْنَاهُ ﴾ .

وأما قوله : (وَ بِالْحُتُّ نَزُّلُ)(٣) فيحتمل الجار فيه ضميرين: أحدهما وأن یکون التقدیر » نزل بالحق ، کما تقول : نزلت بزید .

و يجوز أن يكون حالا من الضمير الذي في « نزل » .

ومثله : ( نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمينُ )( ) فَن رفع «الأمين» يكون الجار مثل الذي في : مررت بزید ، ویکون حالا ، کما تقول : نزل زید بعدته ، وخرج

وفى الننزيل : ﴿ وَقَدْ دَخَّلُوا بِالْـكُهْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ﴾ (•) أى : دخلوا كافرين وخرجوا كافرين .

(۲) الداريات: ۲۳

ومثله : ( مُنَزَّلُ مِنْ رَبُّكَ بِالْحَقِّ )'' .

<sup>(</sup>۱) الحالية : ۲۲

<sup>(</sup>٤) الشراء ١٩٣ (٣) الإسراه: ١٠٥٠

<sup>(</sup>٦) الأنباع: ١٩٤

<sup>71: 03(4) (0)</sup> 

آلا ترى أن ﴿ أَنزلت ﴾ يتعدى إلى مفعول واحد ، فإذا بنيته الفعول لم يبق له متعدًى إلى مفعول به .

وقوله «من ربك » على حد : ( وَكَلَّ جَاءَهُمْ كَتَابُ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ ) '' . و «بالحق » حالً من « الذكر » الذي في « منزل » .

وجما جاء الجار فيه حالا كما جاء فى الآى الأخر: (أَنْزَلَهُ بِعلْمِهِ) ("). المعنى : أنزله وفيه علمه . كما أن «خرج بعدته» تقديره : خرج وعليه عدته . والعِلم : المعلوم . أى : أنزله وفيه / معلومه .

ومثل ذلك قوله تعالى : (رَيُومَ نَسُقُتُ السَّمَاءُ بالغَمَامِ )(٣) .

فالمعنى ــ والله أعلم ــ : يوم تشقق السهاء وعليها الغمام .

فالجار متعلق بمحذوف في موضع الحال كما تقول : خرج زيد بثيابه .

ومنه قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَّابَ مَنْهُ آيَاتُ مُحْكَاتُ) (١) أبخار في موضع الحال ، أي : ثابتا منه آيات محكات . د « آيات » يرتفع بالظرف هنا على المذهبين .

ومنه قوله تعالى: (وآتبناهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَّى وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً) (٥٠ أى: البتافيه هدى ونور . يدل عليه انتصاب قوله « ومصدقا » ويرتفع « هدى » بالظرف في المذهبين .

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۸۹ (۲) النساء : ۱۹۹

<sup>(48-</sup>آل عران x v

<sup>(</sup>٣) النرقات : • ٢

<sup>(</sup>a) ILJus: 13

ومن هذا الباب قوله : (وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِى النَّارِ اْبِتِغَاءَ حَلِيَةٍ أَو مَتَاجِ زَبَدُّ مِثْلُهُ ﴾ '' .

قوله (فى النار) لا يخلو من أن يكون متعلقا بـ «يوقدون» أو بمحذوف، فلا يجوز أن يكون تعلقه بـ «يوقدون» من حيث لايستقيم «أوقدت عليه فى النار» إلا أن الموقد عليه إنما يكون فى النار. فيصير (فى النار) على هذاغير مفيد، وكذلك (فَأَوْقِدُ لِي يَاهَا مَانُ عَلَى الطَّينِ) ".

وكما أنه لو قبل هنا: أوقدلى ياهامان على الطين فى النار ، لم يستقم . كذلك الآية الأُنعرى .

وإذا كان كذلك ثبت أن تعلق ( في النار ) من قوله : ( وَمِمَّا يُوقِلُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ) (٢٠ إنما هو المحلوف ، والظرف الذي هو ( في النار ) في موضع حال . وذو الحال الهاء التي في ( عليه ) أي وبما يوقدون عليه ثابتا في النار، أو كائنا في النار . فني قوله ( في النار ) ضمير مرفوع يعود إلى الهاء التي هي المم ذي الحال .

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بَطُونِهِمْ نَارًا ﴾'' الجار في قوله ﴿ في بطونهم ﴾ حال من المذكور ، وكان وصفا له كقوله :

لِيَّةً مُوحِشًا طَلَلُ (")

<sup>(</sup>۱) المد : ۱۷ 🏥 (۲) المصر : ۳۸

<sup>(</sup>۳) ازمد: ۱۷ 🛴 💮 (۹۶ الأساء: ۱۵

<sup>(</sup>a) اليت لكتبر ، رجزه : ( يلوح كأنه خلل ) .

ولا يتعلق بـ ( يأكلون ) لأن الأكل لا يكون في بطنه . والمعنى : إنما في مثل النار في بطونهم ، لأنه يؤدى إلى حصول النار في بطونهم ، أو يجعله نارا على الانساع ، لما يصير إليه من ذلك في العاقبة .

ومن هذا الباب قوله: / (ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذُّلَّةُ أَيْنَا ثُقِفُوا إِلاَّبِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ) ١٠٠. مه ن

فالباء فى قوله (بحبل) (١) متعلق بمحذوف فى موضع الحال . والتقدير : ضربت عليهم الذلة فى جميع أحوالهم أينما ثقفوا إلامتمسكين بحبل الله. فحذف اسم الفاعل وانتقل الضمير إلى الظرف .

وقال أبو على : الاستثناء من «الذلة» المعنى : يذلون إلا أن يكون معهم حبل من الله ، وهو ما يكونون به ذمة . ولا يكون متعلقا بقوله « ثقفوا » ألا ترى أنه لا يصح: أينما ثقفوا إلا يحبل من الله ؛ لأنه إذا كان معهم حبل من الله لم يثقفوا .

ومن هذا الباب قوله تعالى : ( وَيَوْمَ يَحْشُرُهُم كَأَنْ لَمْ يَلْبَشُوا )<sup>(۲)</sup> الكاف فى موضع الحال،أى مشابهة أحوالهم أحوال من [لم]<sup>(۲)</sup> يلبثوا. وفيه غير هذا، ذكرناه فى باب آخر .

ومن ذلك قوله تعالى : (يَايَحْيى خُذِ الْكَابَ بِقُوَّةٍ)('' أَى: بجدواجتهاد، أى : خذ الكتاب مجدًا . ومثله . خذها بقوة . أى : بجدٍ ، أى : مجدًا .

<sup>(</sup>۱) کل عمران : ۱۱۲

<sup>(</sup>۲) پرنس د ه

<sup>(</sup>٣) تكلة يقضها السياق

<sup>(</sup>٤) مرج × ۱۲

ومثله قوله تعلى: ( وَهُزَّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ )(١) أَى: هزى إليك رطبا جنيا متمسكة بجذع النخلة . فعلى هذا لاتكون الباء زائلة ، بل يكون مفعول « هزى » فيمن أعمل الأول رطبا ، وأضمر فى « تساقط » ومن أعمل الثانى أضمر فى « هزى » .

ومثله: ( فَانْبِذْ الْبَهِمْ عَلَى سَوَاءِ )'' أَى : فانبذ إليهم مستوين. كما أَنْ قوله : (فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ)'' أَى : آذنتكم مستوين. فالحال من الفاعل والمفعول جميعاً.

كقوله : ﴿ مَنَّى مَا تَلْقَنَّى فَرْدِينَ ﴾

وقوله : ﴿ وَإِنْ تَلْقَنِّي بُرَّزِينَ ﴾

ولأبى على في هذا كلام طويل ذكر فيه أن الحال كالصفة ، من حيث لا يجوز تعريض الصفة لعاملين غتلفين . وكذا يقبح في الحال ما يقبح في الصفة من تعريضها لعمل عاملين مختلفين فيهما ، كما قبح ذلك في الصفة.

وقد حمل سيبويه شيئا منها على المعنى ، نحو ما أجازه من قولم : هذا رجل مع رجل قائمين . حيث جعل ما عملت فيه «مع» داخلا في معنى الإشارة، وأجاز نصيب «قائمين» على الحال ، كما أجاز نصيبما في : هذا رجل ورجل قائمين .

١١) مريم: ٢٥ ﴿ (٢) الأنفال: ٨٠ ﴿ (٣) الأنبيا. : ١٠٩

<sup>(</sup>٤) اليت شامه :

ي ما علي فردين ترجف ووانف أليبك وتستطارا

فأما قوله: \* متى ما تَلقنى فَرْدين \* (١)

و \* تعلّقت [من] ليلي صغيرين \* (٢)

و : « إن تَلْقني برزين » لا يُعتد به .

ولا أعلم لسيبويه فى ذلك نصاً ، ولا يجوز أن نقول : إنه / لا يجـوز ٢٠٠ على قياس قوله ، لأن السائل الذى منع ذلك فيها عاملان ، وليس فى هذا إلا عامل واحد .

وَإِذَا كَانَ هَنَاكُ عَامِلُ وَاحِدٌ ، وَذُو الْحَـالُ وَاحِدُ مَنْ جَهَةً تَعْرَيْضُهُ لِعَامِلِينَ ، لا يُصِحَ لأنه ليس هناك عاملان .

فان قلت : فهلا فسد حمله على الحال ؛ لأن الحال تقتضى أن يكون فيها ذكر من ذى الحال ، وذو الحال مفردان وحالها مثناة ، فلا يرجع إذن إليهما من حاليهما ذكر ، وإذا لم يرجع فسد أن يكون حالا لهما ، فاحمله على فعل مضمر .

قلنا: لا يفسد أن يكون ذلك حالا لأنا نحمله على المعنى ، ألا تراهم قالوا: مررت برجلين قائم وقاعد . فرددت الذكر إليهما على المعنى ، فكما رددت إلى المثنى المفردين ، للحمل على المعنى ، كذلك ترد إلى المفردين من المثنى للحمل على المعنى .

<sup>(</sup>١) اليت :

متى ماتلقنى فردين ترجف ووا دف إليتيك وتستطارا ) البيت :

ماهام.

تعلقت من ليل صغيرين ليثنا إلى اليوم لم نسكبر ولم تسكبر البهم

ومن ذلك قوله تعمالى: (وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكَابٍ فَصَلْنَاه عَلَى عِلْمٍ) (١٠. أى: فصّلناه عالمين .

وقال عزّ وجلّ : (عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ)(٢) والتقدير : علمها ثابت في كتاب ثابت عند ربي ، فـ(عند ربي) كان صفة المجرور. فلما تقدم انتصب على الحال .

ومن ذلك قوله تعالى: (ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُوداً وَعَلَى جُنُوبَهِمْ)<sup>(٣)</sup>. أى : مضطجعين ، فني الظرف ضمير لوقوعه موقع مضطجعين وقائمين .

ومثله: (وَ إِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ الشُّرُ دَعَانَا بِخَنْدِهِ أَوْقَاعِداً أَوْ قَانِماً) ("أى: دعانا مضطجعا

لابد من ذا التقدير في الموضعين ليصح العطف عليه .

وأبو إسحاق حمل اللام وما بعسده على المس دون الدعاء ، وإذا مس الإنسان مضطجعاً أو قائمًا أو قاعدا الشُرُ دعانا . وحمله على الدعاء أولى من حمله على المس لكثرة الآى فى ذلك .

من قوله : (اللهِ مِنْ يَلْدُكُونَ اللهُ قِيَاماً وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ )" .

وقوله : (وَ إِذًا مَسَّ النَّاسَ ضُرُّ دَعُواْ رَبُّهُم مُنِينَ إِلَيهِ )(٥) وغيرهما .

<sup>(</sup>١) الأمراف : ٢٠

۳) کل حران : ۱۹۱ (۵) عوض : ۱۲

<sup>(</sup>e) الدع: ۲۳

فأما قوله : (وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ) ١٠٠ فقد يكون من هذا الباب،أى: لم يخرج منفردا عن مَدْيَنَ .

ويجوز أن يكون كقوله : (أسرى بِعَبْدِه )(٢) فتعدُّيه بالباء .

وأما قوله فى( أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ/عَنْ ذِكْرِرَبَّى)(٣) أَى: لزمتَ حب ٢٠٠٠ الخير مُعرضا عن ذكر ربيً .

والجارّ في موضع الحال . و (أحببت) بمعنى: لزمت الأرض، من قولهم : أَحَبُّ البعير : إذا بَرَك .

ومن قال : (أحببت) بمعنى : آثرت، كان (عن) بمعنى (على) ، أى: آثرت حُب الخير على ذكر ربى .

ومن ذلك قوله تعالى:(وَلَكُمُ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ \* نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ )`` فيا يتعلق به الجار وما ينتصب عنه ﴿ نُزُلًا ﴾ أوجه :

يجوز أن يكون ﴿ تُزُلًّا ﴾ جمع نازل ، مثل : شارف وتُشرف .

قال الأعشى:

\* أُو تَنْزِلُونَ فَإِنَّا مَعْشَرُ نُزُلُ (\*) \*

فإذا حملته على ذلك أمكن أن يكون حالا من شيئين :

أحدهما : الضمير المرفوع في ﴿ تَدَّعُونُ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) اقتصص : ۲۹

<sup>(</sup>۲) الإسراه: ۱

<sup>(</sup>۳) ص: ۳۲

<sup>(</sup>٤) فسلت : ۲۱ و ۲۲

<sup>(</sup>e) صدره: قالوا الركوب فقلنا كلك عادتنا ·

والآخر : أن يكون من الضمير المجرور في قوله «لكم» .

والآخر: أن يكون « النزل » كالتي في قوله: ( فَنُزُلُ مِن حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ) ( ) فإذا حملته على هذا كان حالا للوصول والعامل فيها « لكم » .

فأما قوله: (مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ )(٢) فمتعلق بمحذوف، وهوصفة للحال، كقوله: جاءني زيد رجلا صالحاً .

ولا يجوز أن يكون «من» متعلقا بـ «تَدَّعُونَ» إذا جعلت «نزُلاً» حالا من «ما» لأنك لا تفصل بين الصلة والموصول بأجني .

ألا ترى أن الحال إذا كانت من الموصول كانت بمنزلة الصفة له ، ولا يجوز أن يُعترض بها بين الصلة والموصول ، كما لا يجوز ذلك في الصفة .

ولو جعلت «نُزُلًا» جمع نازل ، حالا من الضمير المرفوع لجاز أن يكون « مِن غفورٍ رحيمٍ » متعلقًا بـ « تَدَّعُونَ » ولم تكن لتفصل بها ، لأن الحال والجار جميعًا في الصلة .

ولو جعلت الحال – أعنى : نزلا – من «كُمْ » فى « ولَكُمْ » والحـار متعلق بـ « تَدَّعُونَ » لم يجز أيضا ؛ للفصل بأجنبي بين الصلة والموصول .

ولا يجوز أن يكون متعلقاً بـ « لكم » على أن يكون ظرفا ، لأنه تعلق به ظرف آخر وهو « فيها » .

<sup>(</sup>١) الواقعة : ٣٥ و ١٩

و يجوز أن يكون «من » والمجرور به فى موضع حال من الضمير المجرور فى «لكم» .

وفى هذا نظر ، لأنك لو قدرت «لكم» ثابتين «من غفور رحيم» لم يكن له معنى ، فإذا حملته على ذلك جعلت « نزلا » حالا من الضمير المرفوع في « تدعون » أو من « ما » .

ولا يجوز أن يكون حالا من الضمير المجرور في «لكم» لأنه لايكون منه / ١٧ ع حالان ، كما لا يكون له ظرفان .

فإن جعلت « من » صفة لنزلٍ جاز أن يكون « نزلا » حالا من الضمير المجرور في « لكم » .

فَأَمَا قُولُهُ تَعَالَى : (كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا )(١) .

فإن جعلت « نزلا » ، من قوله « فَنُزُلِّ مِنْ حَمِيمٍ »(٢) فعلى حذف المضاف ، كأنه :كانت لهم كل جنات الفردوس نزلا ، لأن الجنات مكان . وإن جعلته جمع نازل ، كانت حالا من الضمير المجرور في « لهم » .

ومن ذلك قوله تعالى: ( فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قَبِلَكَ مُهْطعينَ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ عِزِينَ ) (٢٠٠ .

(٣) المارج: ٣٦ و ٣٧

فإن: « قِبلك » ينتصب على ثلاثة أضرب:

أحدها : أن يكون ظرفا لمعنى الفعل في اللام الجارة .

<sup>(</sup>۱) الكيهف : ۱۰۷ (۲) الواقعة : ۹۳

والآخر : أن يكون ظرفا ولمهطمين، .

والثالث : أن يكون الظرف في موضع الحال ، وكون الظرف في موضع الحال كثير قاش .

ومثله: (بَأْنُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلُّ صَامِمٍ) (١) أى ركانا. كقوله تعالى فى الاَخرى: (فَرِجَالاً أَوْرُكَاناً) (١) فيكون فيه ذكر فيمكن أن يكون ومُهْطِعِينَ، (١) حالا من خلك الضمير.

وأما قوله (عِزِينَ )() فيجوز أن ينتصب من ثلاثة أضرب: أحدها أن يكون صفة للحال الذي هو «مُهطمينَ».

ويجوز أن ينتصب عن ومُهطِعِينَ، وفيه ضمير يعود إلى مانى ومُهطِعِينَ». ويجوز أن ينتصب عما في قوله : ( عَنِ الْبَمينِ وَعَنِ الشَّهَالِ عِزِينَ )(١٠).

ذلك أن الظرف يجوز أن يكون صفة لـ « مهطمين » لأنه نكرة ، وإذا كان كذلك تضمن ضميرا ، وإذا تضمن الضمير أمكن أن ينتصب « عزين » عن ذلك .

و يجوز فى قوله: (عَنِ ٱلْهِمِينِ وَعَنِ الشَّهَالِ) (١٠) أَن يكون متعلقاً بـ ومهطمين . و يجوز أَن يتعلق بـ وعزين على حد قواك : أخذته عن زيد .

ومن ذلك قوله تعالى: (فَاتَبَعَهُم فَرَعُونُ بَجُنُوده)(٥) أَى: أَتَبَعَهُم عَقُوبِتُه. مستعدًا جامعا لجنوده .

<sup>44:</sup> FT (1)

ואנק : דא

VA 1 4 (0)

<sup>(</sup>١) القرة د ١٩٧٨

<sup>(</sup>a) المارج : ۳۷

ومن ذلك قول الفَراء: (فَمَنْ كَانَ مِنكُمْ مَريضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ) (١٠٠أى: مسافرا؛ لأن «مسافرا» حال عند الفراء ، وخبر «كان » على قولنا .

وقال : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾'' .

ومثله: (يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِر) (") — أَى: رَكِانا — فني الظرف ضمير، كَافي قوله (فَآذَكُرُوا اللهُ قِيَامًا وَتُعودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ) ("أَى: مضطجعين.

ومن ذلك قوله: (وَ يُكُّلُّمُ النَّاسَ فِي المَهْدِ ) (٥) أي: يكلمهم صبيًّا وكهلا .

وكذلك قوله : ( ومِنَ الصَّالِحِينَ )°° أى : صالحا .

كما أن ما قبله ( وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ) ١٠٠ حال ، أي : مقربا .

/ ومن ذلك قوله: ﴿ وَ إِنَّكُمْ لَكُـُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِالَّذِلِ ﴾ ﴿ فقوله ﴿ وَ لِللَّهِ اللَّهِ «بالليل» جنس (^) في موضع الحال ، أي : مصبحين ومظلمين ، وفيه ذكر.

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ نَغُرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَنِهِ ﴾ (١) أى : متزيَّنا .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ ﴾ (١٠٠ .

الجاريتعلق بمحذوف في موضع النصب على الحال من الضمير في قوله ( وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلِكُمْ )(١١١) .

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۱۸۶ (۲) المسائدة : ٦

<sup>(</sup>٣) الحبع: ٢٧ (١٠٣) النساء: ١٠٣

<sup>(</sup>٥) آل عران : ٤٦ (٦) تل عران ه ٤

<sup>(</sup>٧) الصافات: ١٣٧ و ١٣٨ (٨) هكذا في الأصل - ولعلها : ﴿ خَبْرِ ﴾

<sup>(</sup>۹) القصص : ۹۷ (۱۰) النور : ۳۹ (۱۱) النور : ۳۶

أى : خلوا من قبلكم ثابتين فى بيوت أذن الله ، وما بينهما من الكلام تسديد لهم وبيان أحوالهم .

و إن قدرت مبنداً على معنى : أولئك فى بيوت أذن الله أن ترفع ، جاز ، وجاد .

وقال : والمراد بهم الأنبياء ، صلوات الله عليهم ، والمؤمنون معهم .

وثيل: بل هو متعلق بمحلوف صفة (مصباح) في قوله: [فيها مِصباح](١) أي : المصباح ثابت في بيوت .

وقيل : بل هو صفة لـ (مشكاة) ، أى كمشكاة ثابتة في بيوت .

وقيل : هو من صلة ﴿ تُوقَدُ ﴾ أى تُوقَدَ في بيوتُ أَذَنَ الله .

وقيل: إن البيوت لا تكون مسجدا واحدا، ولا يستعمل مصباحواحد الا في مسجد واحد، فالمشكاة إذا كانت كوة غير نافذة فصباحها لا يضيء عدة مساجد.

وتيل : بل هو من صلة ( يُسبّح ) فيمن جعل (رجالا) فاعلين .

ومن رتب المفعول الفعول فإنه يمكن أن يكون كقولهم : في الدار زيد . فيكون « رجال » مبتدأ والظـــرف خبرا (٢٠ . وهكذا في تفسير الدّمياطي .

فتسقط خصومة الفاربي من أن رجالا يرتفع بمضمر ، كقوله :

\* لَيْنِكِ يَزِيدُ ضَارِعُ لِخُصُومَةٍ \*

(۱) النور: ۲۵

٢) تكاة ستقم بها النكلام .

ولعل الحارثي لم يحتج بهذه الآية لهذا المعنى ، واحتج بقراءة النَّمارى : (قَتْلَ أُولاَدِهِمْ شُرَّكَاوُهُمْ) `` ، وقد رُجْمنا قول قُطرب على ذلك .

ومن ذلك (فَلَيْسَ مِنَ ٱللهَ فِي شَيْءٍ) (٢) أَى: من دين الله، فيكون (في شيءٍ) حالا من الضمير في « مِنَ ٱللهِ ﴾ .

ومعنى « لَيْسَ مِنَ اللهِ » البراءة وخلاف الموالاة ، ألا ترى إلى قوله :

عُرِينٌ مِن عُرِينَةً لَيْسَ مِنَّى ﴿ بَرِثْتَ إِلَى عُرَيْنَةٍ مِنْ عُرَيْنِ (٣)

وقد يكون[منه] قوله : ( لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ )'' .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِى بِهِ / فِي ٱلنَّاسِ ﴾ ﴿ . ﴿ ٢٠ ى

وقوله: ﴿ وَيَجْعَلُ لَكُمُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ﴾ (١٠ أى : تمشون ولكم هذا النور . فيجوز أن يكون ذلك علما للؤمنين وفصلا لهم ممن خالفهم ورغب عن دينهم .

ومن ذلك قوله: ﴿ قَالَ آدْخُلُوا فِي أَمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَنَ الْجِخْنُ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ ﴾'' .

قال أبر على: ( فِي أُمَمٍ ) متعلق بـ « آدخلوا » ولا يجوز أن يتعلق «بخلت» نفسه ، لتعلق حرف الجر به . و « فِي النَّار » يجوز أن يكون صفة لـ « أم » .

<sup>(</sup>۱) الأنعام: ۱۳۷ (۲) الأنعام: ۱۳۷

 <sup>(</sup>٣) حرين: هوابن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد ماة بن تميم · وقيل: هو ثعلبة بن يربوع ·
 وعرينة : بطن من بجيلة · والبيت لحرير ·

<sup>(</sup>٥) الأنمام: ١٢٢

<sup>(</sup>٧) الأعراف : ٣٨

 <sup>(3)</sup> الأنمام: ١٥٩
 (٦) الحديد: ٢٨

ويجوز أن يكون حالا من الضمير الذي في الظرف،الذي هو (من الْجِمَنُّ وَالْإِنِسِ )''

و يجوز أن يكون حالا من الذكر الذي في • خَلَتْ ، ومتى جعلت الشيء حالا لم يجز أن تكون عنه حال أخرى .

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كُذَّبَ بِهَا الْأَوْلُونَ ﴾ " .

قيل : الباء زيادة . ومعنى دمنعنا » : اقتضى منَّا ألا نفعل. وكل ما أوجب ألا يُفعل شيء فهو مانع منه ، و إن لم تُزُل القدرة عليه ، وموضع وأن نرسل » نصب ، لأنه مفعول و منع » .

وقيل: الباء في «بالآيات» باء الحال ، أي : نرسل رسولنا ومعه الآيات. ومن ذلك قوله : ( يَدْعُونَ فِيهَا بَكُلُّ فَا كِهَةٍ ) " .

قال أبو على : لا تكون الباء زائدة ، لأن الفاكهة لا تُدعى ، فتكون على وجهين :

إما أن تكون حالاً من الداعين ، أى : يدعون مقدّر بن فيها الملابسة بكل فاكهة ، فيكون كقولهم : خرج بناقته ، وركب بسلاحه .

و إما أن تكون صغة الصدرالمحذوف، كأنه: يَدْعُون فيها دعاء بكل فاكهة، أى: قد التبس الدعاء بكل فاكهة .

<sup>(</sup>١) الأمراف ١ ٢٨

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً ﴾ '' .

قال أبو على : هو حال مؤكدة منتصبة عن معنى الفعل الذى دلت عليه الجملة .

ومن ذلك قوله: ﴿ فَسَبُّحْ بِحَمْدٍ رَبُّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ﴾ (٢) .

قيل: الباء للحال . / والمعنى: فسبح حامدا ، أو: فسُبح تسبيحك حامدا . لتكون الحال مُضاقة للفعل .

وقيل : الباء للسبب ، أى : سُبحه بأن تحمده . والمعنى : آحمده لتكون مسبحاً له .

وأما قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَنْبِعُ أَهُواءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ " .

أى : عن قوله ، فتصير معه محاذرا ما جاءك من الحق .

وقال : ( أَطْعَمُهُمْ مِنْ جُوعٍ )''' .

<sup>(</sup>۱) العف: ٦

<sup>(</sup>۲) النصر: ۳

<sup>(</sup>۲) المائدة : ۱۸

<sup>&</sup>lt;sup>(ع)</sup> قریش : ځ

وأما قوله: (مَا أَصَابَ مَنْ مُصِيبَةٍ فِى الْأَرْضِ لِللهِ قوله لِهِ يَسِيرٌ) (١٠٠ . فقد قال أبو على : يجوز أن يكون ( في » ظرفا لـ ( أصاب » ولـ « مصيبة » أيضا . يؤكد ذلك ويحسنه دخول ( لا » في قوله : ( ولا في أنفسكم ) فصار بمنزلة : ما مررت برجل ولا أمرأة . ويجوز أن يكون صفة للنكرة .

وقوله: ﴿ وَلاَ فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ '' صفة أخرى لها . فيحتمل على ذلك أن يكون موضعه جَرًا على لفظ ومصيبة ، رفعا على الموضع .

وجاز دخول و لا ، هنا و إن لم يكن الكلام على هـذا التأويل نفيا ، لأنه لما كان معطوفا على ما هُو مننى فى المعنى ، حُمل عليه ، كقوله :

#### بُحْكِي عَلَيْنَا إِلَّا كُوَا كِبُهَا"

وكذلك قوله: (في الأرض) (۱۰ ك كان صفة لمِنْنَى حمل الأمر على معناه. وإن شئت قلت إن « لا » زائدة. والأول أبين ، لأن الحمل على معنى [لا] (۱۰ قد كثر. قالوا: إن أحدا لا يقول ذاك إلا زيد.

<sup>(</sup>۱) الحديد : ۲۳ مجزيت لمدى بن زيد البادى أرمدره : ه في لية لاترى بها أحدا ه (۲) تكلة يفتضا الساق .

وقوله: (إِلَّا فِي كَتَابِ) (۱) منصوب الموضع على الحال . ولا يجوز أن يكون صفة ، لأن «إلا » لا تدخل بين الموصوف والصفة كدخولها بين الحال وذى الحال ، نحو : ما جاء زيد إلا قائما . وذلك لأن الصفة مع الموصوف كالجزء الواحد ، وما بعد «إلا » جارٍ مجرى ما بعد حرف النفى فى انقطاعه من الأول ، والحال بمنزلة الخبر ، وليس الخبر مع المخبر عنه كالشيء الواحد . فأما العامل فى الحال إذا كان « فى الأرض » ظرفا . كالشيء الواحد . فأما العامل فى الحال نكرة . والآخر : أن يجعل حالا فشيئان : أحدهما «أصاب » وذو الحال نكرة . والآخر : أن يجعل حالا مم فى « مصيبة » من الذكر .

وحسُنت الحال من النكرة لتعلق الظرف به ، كـ « منك » فى « خير منك » لأنه قد خصصه .

وأما من جعل(فى الأرض) وصفاً فيجوز أن يكون هو العامل فى الحال، وذو الحال الذكر الذى فيه .

ر يجوز أن يكون ذو الحال الذكر الذي في قوله: (وَلَا فَ أَنْفُسِكُم ) ( ) ( ) ويجوز أن يكون ذو الحال الذكر الذي في قوله: ( وَلَا فَيُ أَنْفُسِكُم ) ( ) ( ) والعامل فيها الظرف .

ولا يجوز أن تكون الحال منهما جميعا ، لأنه لا يعمل فى معمول واحد عاملان .

<sup>(</sup>۱) الحديد: ۲۲

فاما قوله : (مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأُهَا) (١) فتعانى ﴿ فِي ، بقوله : ﴿ فِي كَابِ ﴾ ويكون ذو الحال ( إِنَّ ذَلِكَ على آللهِ يَسِيرُ ﴾ .

وفى قوله : ( مِن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ) ذكر من الفاعل الظاهر . ولا شيء في قوله : ( في كتاب ) لارتفاع الظاهر به في القولين .

والمعنى : ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا مكتوبا ، بتبسير ذلك على الله من قبل أن نبرأها .

ويجوذ فى قوله: (من قبل أن نبرأها) أن يتعلق بما دل عليه ما تقدم قبل ( إلا )، فيكون المعنى: ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم من قبل أن نبرأها إلا فى كتاب ، تيسير ذلك على الله .

ونظير هذا المعنى قوله: (وَمَا أَرْسَلْنَامِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحَى إِلَيْهِم فَأَسْأَلُوا أَهْلَ الذَّحْرِي)(\*)

ومثله قول الأعشى :

#### وَلاَ قَائِلاً إِلاَّ هُوَ الْمُتَعَبِّا"

ولا يمتنع هذا الوجه من أجل الفصل الذى وقع بين الفاعل وما ارتفع به بذلك ، لأنه مما يلابسه ، فلا يتنزّل منزلة الأجنبى منه . ومع ذلك فالظرف أحمل للفصل من غيره . انتهت الحكاية عن أبى على ، وفيه غير مهو :

١١) الحديد : ٣٧

<sup>17)</sup> Had : 41

<sup>(</sup>٢) صفره : \* ولهن بنيرا إن أتي الحق عاتما \*

أما تشيبه « إلا » بحرف النني ، ومنع ما بعد « إلا » متعلقا بما قبلها كحرف النني ، فليس كذلك . ألا ترى قوله : ( وَفَا كِهَةٍ كَثِـٰيرَةٍ لاَ مَفْطُوعَةً وَلاَ مَنْوُعَةٍ) (١٠ فِحر «مقطوعة» حملا على ما قبل « إلا » . وقال : ( إَنَّهَا بَقَرَةً لاَ ذَلُولٌ ) (٣٠ . وقال : ( إِنَّهَا بَقَرَةً لاَ ذَلُولٌ ) (٣٠ .

ومسألة الكتاب : مررت برجلين لا شجاع ولا جبان .

وأما قوله : (مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا) (١٠) أنه متعلق بمحذوف حال، وصاحب الحال ( إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ) (١٠) فهو فاسد ، كُسرت (إن الو فُتحت. أما الكسر فلا أن ما بعد ( إنَّ ) لا يتقدم عليه ، لأن ( إنَّ ) تقطع ما بعدها مما قبلها . وقد ذكرنا هذا في هذا الكتاب .

وأما فتح « أنَّ » فإنه لم يُقرأ به ، وهو فى تقدىر المصدر ، / وما فى حيّز ، ، بى المصدر لا يتقدم عليه .

وقد وقعت هذه المسألة فى عدة نسخ من « التذكرة » ، وليس فيه هذا الفصل الأخير .

و إنما وقع فى تهذيب عثمان ، وهو يتكلم على مثل هذه الأشياء ، ولم يتكلم هنا بشيء ، فلا أدرى كيف سها عنه مع وضوحه ? .

<sup>(</sup>۱) الواقعة : ۳۲، ۳۳

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٦٨

# الثالث عشر

### هذا باب ما جاء فى التنزيل دالا على جواز تقديم خبر المبتدأ

و إنما ذكرنا هــذا الباب لأن أبا على خيل إلى عَضُد الدولة أنه استنبط من الشعر ما يدل على جواز ذلك فقال :

ومملايدل على جواز تقديم خبر المبندأ على المبتدأ قول الشماخ :

كِلاَ يُومَى مُوالَةَ وَصُلُ أَرْوَى خَلْنُونُ آنَ مُطَرَّحُ الظُّنُونِ(١)

قال: فروصل أروى ، مبندأ ، ورظنون ، خبره . و «كلا ، ظرف لظنون . والتقدير فيه : كلا يومى مشهد طوالة ، كأنها رباب بها فى البومين، كقول جرير :

كِلاً يَوْمَى أَمَامَةً يَوْمُ صَدِّ وإنْ لَمْ نَاتُبِكَ إِلاَّ لِكَاماً الْعَنَى : كلا يومى زيارة أَمامة يوم صد. أى: إن زُرناها لِكَاما أو دِراكا صدّت عنا كلا يومى زيارتها .

ولو كان أبو الحسن حاضرا لم يستدل بقول الشماخ ، و إنما يتبرك بقوله عزّ من قائل: (وَ بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ) (٢) ألا ترى أن «هم» مبتدأ و «يوقنون» في موضع خبره ، والجار ، من صلة ( يوقنون ) وقدّمه على المبتدأ .

ومثله : ﴿ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾ (٣) أَى : هم خلاون في النار .

<sup>(</sup>١) طوالة : اسم بر . (٢) البقرة : ٤

وأما قوطه تعالى ( وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ) (١٠ فليس من هذا الباب ، لأن « هم » مبتدأ . و «كافرون » خبره . والجار من صلة الخبر .

وكذلك فى هود و يوسف قوله: ( وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ) (٢) «هم »مبتدأ: و «كافرون » الخبر ، والجار من صلة الخبر ، فكرر « هم » تأكيدا .

وَسَأَعَدُهُ فَى جَمَلَةُ الْمُكْرِرَاتُ .

ومثله قوله : ﴿ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ ﴾ (٣) .

«ما فرطتم» في موضع ابتداء، ولا يكون مرتفعا بالظرف ، لأن « قبل » لك بنى خرج من أن يكون خبرا .

ألا ترى أنه / قال : لايبني عليه شيء ولا يبني على شيء ٪

فإذا لم يجز أن يكون مستقرا علمت أن قوله: «فى يوسف» وأن قوله: «من قبل» معمول هذا الظرف . الذى هو : «فى يوسف» وإن تقدم عليه ، لأن الظرف يتقدم على ما يعمل فيه، وإن كان العامل معنى قوله: أكلَّ يَوْمٍ لكَ تُوْبُ ؟ والتقدير : لك ثوب كل يوم .

والتقدير: وتفريطكم في يوسف من قبل ، فوقع الفصل بين حرف العطف والمبتدأ بالظرف .

و إذا كان كذلك فالفصل فيه لايقبح في الرفع والنصب كما قُبُحَ في الجر .

ويجوز ألا يكون ذلك فصلا ولكن الحرف يَعطف جملةً على ماقبل .

\_

<sup>(۲)</sup> هود : ۱۹ ، ويوسف ۳۷

<sup>(</sup>١) الأعراف : 60

<sup>(</sup>۳) يوسف : ۸۰

وكما استدل أبو الحسن بجواز تقديم الخبر على المبتدأ بالبيف ، استدل بجواز تقديم خبر كان على كان بقوله : ( قُلْ أَيِّاللَهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ سَيْمِرُمُونَ بَاللّهِ . والتقدير : أكنتم تستهزئون بالله .

وقد جاء تقديم خبر (كان ) ، على (كان ) ، في قوله :

( وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنًا كُنْمُ )" .

وقوله : ( وَهُو مَعْهُمْ أَيْنَا كَانُوا )" .

اینا ، فی الآیتین خبر «کان » .

وكَلْلُكُ فِي قَصَةً عَيْسِي : ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَنِيَاً كُنْتُ ﴾'' .

فاما قوله: (حَتَى إِذَا جَاعَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ آفَةٍ) (٥) فوما موصولة بمعنى: الذى ، والفعل بعده صلة له والعائد إليه عنوف، أى : كنتم تدحونه أو تدعونهم ، لقوله و ضَلُوا ، والموصول مرفوع بالآبنداء ، و وأين ، خبر مقدم عليه .

بخلاف ما في الآيتين المتقدمتين ،لأنها صلة زائدة ، والتقدير: أين كنتم؟ وأين كانوا ؟

<sup>(</sup>۱) التربة: ۲۰

A: 9171 (b)

<sup>(</sup>a) الأفراف : ۲۷

E: 7471 (4)

<sup>(</sup>٤) مرم : ٢٠١

وكما استدل بهذين فيا ذكرنا استدل بتقديم خبر ( ليس ) على ( ليس ) بقوله تعالى : ( أَلَا يَوْمَ يَأْتِيرِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ )('' .

فقال : التقدير : ألا ليس العذاب مصروفا عنهم يوم يأتيهم .

السرزيد .
 السرزيد .

فزعم عثمان أن الآية تحتمل وجهين غير ما قاله .

أحدهما : أن « يوما » ظرف ، والظرف يعمل فيــه الوهم ، فيجوز تقديم الظرف الذي عمل فيه خبر ليس على ليس ، ولا يدل على / جواز ،..،،، « قائما ليس زيد »

والوجه الثانى : أن ﴿ يَوْمًا ﴾ منصوب بمعنى ﴿أَلَا ﴾ لأن معنى﴿أَلَا ﴾ تنبيه.

قال سيبويه: وألا) تنبيه ، تقول : ألا إنه ذاهب ، ووألا) حرف واحد ، وليست ولا) التي للنني دخل عليها الهمزة .

(۲) مود: د

<sup>(</sup>۱) مرد : ۸

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٣

<sup>(4)</sup> البقرة : ١٢

٥٠) المانات: ١٥١

فإن قلت : إذا كان حرف تنبيه فكبف جاز أن يدخل على التنبيسه في مثل قوله : ألا يا أَسْلَبَى (١) ، و ( أَلاَ يَسْجُدُوا ) (٢٠٠ .

فإنما جاز ذلك : لأن «يا» لما استعمل استعال الجمل ســـد مسده في النداء ، جاز دخولي هذا الحرف عليه كما جاز دخولها على الجمل .

ويدلك على أنها ليست للنفي قوله نعالى : ( أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَبْسَ مَضُرُوفًا عَنْهُمْ ) (") ولو كان نفيا لم يدخل على « ليس »، إذ تقلب المعنى إلى الإيجاب ، وليس الأمر كذلك ، لأن معنى النفي «بلا» قائم صحيح في «ليس» هذا ، فهذا يدلك على أنها ليست « لا » التي للنفي .

ويدلك على ذلك أيضا أن « لا » النافية لم تدخل على « ليس » في موضع ، فملها على النافية هنا لا يصبح ، لأنه لم يوجد له نظير ، ف « ألا » بمعنى : التبه .

وقد عمل فى ( يَوْمَ يَا تيهِم )، فلا يدل على جواز: قائما ليس زيدً . و إنما يدل عليه : ( أَيْمًا كَانُوا ) ( ) ( أَيْمًا كُنْتُمْ ) ( ) لأن « ليس » من أخوات «كان » .

(a) الحبادلة : ٧

<sup>(</sup>١) اليت بيّامه :

ألايا اسلى يا داو مي على البل ولا زال منهلا بجرعا اك القطر

<sup>(</sup>٢) القل : ٢٥

<sup>(</sup>۳) هود : ۸

<sup>(</sup>٥) الحدد : ١

وقد جاء ﴿ أَلَا ﴾ فى التنزيل يراد بـ ﴿ لَا ﴾ فيه معنى النفى فى موضعين فى ابتداء الكلام :

أحدهما: قوله ( أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ )(١)

والموضع الآخر: ﴿ أَلَّا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴾'`' .

وما ذكرناه من أن قوله : (مَافَرَطْتُمْ) (٣) مبتدأ، و (في يُوسُفَ) (٢) خبره.

لأنه لايجوز أن يكون (من قَبْلُ)(١٠ خبرا؛ لما نقلناه عن سيبويه، يقودك إليه في قول الشاعر:

ومَا صَحْبُ زُهْرٍ فِي السِّنِينِ الَّتِي مَضَتْ وَمَا بَعْدُ لاَ يَدْعُونَ إلَّا الأَشَائِكَ اللهِ اللهِ اللهُ علم بقول صاحب الكتاب من أن « قبل » و « بعد » في حالتي البناء لا يخبر عنها ولا بها ، ولا توصل بها الموصولات.

فرما » في البيت زيادة غير موصولة كقوله : ( فَهَا نَفْضِهِمْ مِينَاقَهُم ) (\*)

فامًا تقدم خبر «كان » على اسمها فقد شاع عنهم ، وجاء فى المتنزيل
فى مواضع منها : قوله (ليَسَ البِرَّانُ تُولُوا وُجُوهَكُمُ) (١) فيمن نصب «البر»
وقوله : (وَمَا كَانَ قَوْلُهُمُ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا آغْفِرْ لَنَا) (١) وهى قراءة أهل الأمصار
أعنى قولهم ( ثُمَّ كُمْ نَكُنْ فِتْنَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ) (٨) فيمن نصب .

<sup>(</sup>۱) الملك: ١٤ (٢) المطففين: ٤ (٣) يرسف: ٨٠ (٤) النساء: ١٥٥ (٣) المبارة: ١٧٧ (٦) المبارة: ١٧٧ (٧) الأنماء: ٣٣ (٧)

وقوله : ﴿ إِنَّمَا كَانَ قُولَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُو لِه لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَنْ يَقُولُوا سَمِّعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾'' .

وقوله ( أُولَمُ يَكُنْ لَهُمُ آيَةً أَنْ يَعَلَمُهُ )(٢). فإن «يعلمه» اسم «يكن» و «آية» خبر مقدم على الأسم، وهي قراءة الناس سوى ابن عامر، فإنه قرأ «أَو كُمْ تَكُنْ» بالتاء، « وآية » رفعا .

فعمله الفارسي على إضمار القصة ، وأن ( يَعْلَمُهُ ) مبتدأ و (آية ) ، خبره والجملة خبر ( تكن )، كقوله: ( أَوَ لَمْ تَكُ تَأْنِيكُمْ رُسُلُكُمْ ) (" .

إلا أن التقدير: أو لم تكن القصة ، وقوله (تَأْتَيكُم رُسُلكُم)(") فعل وفاعل في موضع الجر . في موضع الجر .

ومثل قوله :( وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ )''قولهُ :(مَا كَانَ جُمَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا آتْتُوا بِآبَا نِنَا )'' .

ومثل قوله: (وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُونِئُونَ) `` قوله: (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ) `` . فهو مبتدأ . وو في شأن » خبره . أى: هو كائن في شأن كل يوم . فوكل يوم » ظرف لقوله و في شأن » فه و في شأن » ضمير انتقل إليه من اسم الفاعل ، وليس في وكل يوم » ضمير لتعلقه بالظرف دون المضمر .

(۲) الشعراء: ۱۹۷

<sup>(</sup>۱) الور ، ۱ه

<sup>(</sup>۴) خافر : • •

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٨٢

Yo : 같니 (a)

<sup>(</sup>٦) المِقرة : ٤

<sup>(</sup>٧) ازحن ۽ ٢٩

وهذا على قول من وقف على قوله (كُلُّ يُومٍ) ، فهو منصوب إ ريساله ، .

وقوله (هُوَ فِي شَأْنَ) مبتدأ وخبر . ومثل الأول ما حكاه سيبويه من قولهم : أكلَّ يَوْم لكَ ثوبً .

وأتما جعل «أن » بصلته اسم «كان » ، وليس فى الآى التى تلوناها ، فإنما كان لأن «أن » وصلتها أولى وأحسن لشبهها بالمضمر فى أنها لا يوصف [بها](١) المضمر ، وكأنه اجتمع مضمر ومظهر.

والأولى إذا اجتمع مضمر ومظهر أن يكون المضمر الآمم من حيث كان أذهب في / الاختصاص من المظهر ، فكذلك إذا اجتمع مع مظهر غيره كان أن يكون آمم كان المضمر والمظهر الخبر أولى .

ظهــذا المعنى قال قوم : إذا قلت : فى الدار إنك قائم ، ونحو قوله : ( وَمِنْ آيَانِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَآشِــعَةً ) (") ( وَمِنْ آيَانِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَا ٤ وَالْأَرْضُ) (") ( وَمِنْ آيَانِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ) ("). إنما رفع بالظرف لأنه يشبه المضمر . و « غدا الرحيل » ، هو « أن » مع الفعل ، فيشبه المضمر .

ويلزم على تشبيه «أن» بالمضمر أن تكون «أن» الناصبة للفعل مرتفعة في قوله بالظرف لاجتماعها مع «أن» فيا ذكرنا .

(١) تكلة يقتضها السياق .

<sup>(</sup>۲) نصلت : ۳۹

<sup>(</sup>a) الروم : ۲۰

<sup>(</sup>۳) الزوم : ۲۵

وليس الأمر في و أن ، كذلك لاّرتفاعها بالآبنداء ، و إن لم يجز تقديمه في قوله : (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرُ لَكُمْ ) (١) و (أَنْ يَسْتَعْفِفُنَ خَيْرُ لَمُنَ ) (١) .

ولايستقيم أن يفصل بينهما بروأن ، يقال: إنّ وأن ، الخفيفة قد آبتدئت والثقيلة لم تبتدأ .

لأنه يقال له : أرفعه بالآبتداء ، و إن لم يجز تقديمه ، كما رفعت وزيدا، ونحوه بالابتداء ، و إن لم يجز أن يبتدأ بها في أول السكلام .

وأما قوله تعالى : (مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَرَيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ) (٣) ، فذهب سيبويه أن في وكاد، ضمير القصــة والحديث ، وفسر بالجملة من الفعل ، والفاعل .

وجاز ذلك فيها و إن لم تكن مثل «كان » و بلبها من الأفعال المجردة من الدلالة على الحلث ، لمشابهتها لها فى لزوم الخبر إياها

ألا ترى أنها لا تخلومن الخبر ، كما أن تلك الأفعال كذلك .

وقد أجاز أبوالحسن في قوله : (من بَعْدِ مَا كَادَ يَزَيْغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمُ) ٣٠ أَن يَكُونُ فَي يَقِي ( قُلُوبُ فَرِيقٍ ) ٣٠ ! الزيغ . أن يكون في ( كَادَ ) ضمير بمن تقدم ، ويرفع ( قُلُوبُ فَرِيقٍ ) ٣٠ ! الزيغ .

قال: و إن شنت رفعتها، يعني والقلوب، بـ وكاد، وجعلت وتزيغ، حالا.

(۲). النور : ۲۰

<sup>(</sup>١) القرة : ١٨٤

<sup>(</sup>۲) التوية : ۱۱۷

قاما احتاله الضمير بما جرى ، فوجهه : أنه لما تقسدم قوله : ( لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيُّ وَالْمُهَا يِحْرِينَ وَالْأَنْصَارِ الدَّيْنَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ) (1) . وكانوا قبيلا ، ومن عاندهم من الكفار والمنافقين قبيلا ، أضمر في كاد ، قبيلا .

فأما كون ( يزيغ » حالا فيدل على صحنه قولُ العجّاج :

إِذَا سَمِعْتَ صَوْبَهَا الْحَسَرَارَا أَصَمَّ يَهْوِى وَقَعْهَا الصَّوَارَا

ألا ترى أنه قد تقدم «يهوى» على «وقعها» في موضع هاويا، وهذا يدل على جواز تقديم الحال من المضمر .

ومن تقديم خبر «كان » قوله : (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُّ)(٢) فالظُرُف حشو و«أحد» آمم «كان» ، و «كفوا » خبره ، وأجاز أن يكون «له» وصفا للنكرة ، فلما تقدم انتصب على الحال .

وحمله الكوفى على إضمار المجهول فى «يكن» ، وفى «يكن» ضمير القصة ، و «كفوا » حال .

وهذا إنما جاز عندهم للحاق النفى الـكلام ، و إلا كان كفرا ، لأنك إذا قلت : لم يكن الأمر له كفوا أحد، كان إيجابا ، تعالى الله عن ذلك وتقدَّس .

<sup>(</sup>٢) الإخلاص: ٤

فهو كقولهم: ليس الطيبُ إلا المسكَ ، على إضمارٍ في « ليس ، و إدخال « إلا ، بين المبتدأ ولتشجر ، لأنه يؤول إلى النني .

والعامل فى الظرف إذا كان حالا هو « يكن » . وعلى قول البغداديين فى «كفوا » المنتصب على الحال « لَهُ » ، و « لَهُ » متعلق بمحذوف فى الأصل ، و«أحد» مرتفع به على قولم .

وكانَّ « له » إنما قدمت و إن لم يكن مستقرا ، لأن فيه نبيبنا وتخصيصا لِـ « كُفُوٍ » . فلهذا قدم ، وحسن التقديم و إن لم يكن مستقرا .

فهذا كله في تقديم ما في حَيْرٌ المبتدأ .

فأما الظرف إذا كان خبرال (كان) فتقديمه على امم (كان) كثير، كقوله: (وَمَنْ تَلْكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ) (" وقوله: (وَتَلَكُونَ لَـكُمَّا الْكَبْرِيَاءُ) " . وقوله: (قَسَدْ كَانَ لَـكُمْ آيَةً) " وكقوله: (وَلَمْ تَكُنْ لُهُ فِيَسَةً) " .

فأما قوله: (وكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصُرُ الْمُؤْمِنِينَ) "فقيل: (نصر) برنفع به (كان) ، وحقا، خبر مقدم . وقيل: بل اسم (كان) مضمر ، والتقدير: كان الانتقام حقًّا ، فتقف على هذا ، وتبتدئ (عَلَيْنَا نَصُرُ المُؤْمِنِينَ ) "

(٥) الروم : ٤٧

<sup>(</sup>۱) التمس : ۲۷

<sup>(</sup>۲) يونس : ۸۷ (۵) تا ت

<sup>(</sup>٣) کل عران : ۹۳

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> السكوف : ۲۶

ومن هذا الباب قوله تعالى : (كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهَجَعُونَ ﴿ وَبِالْأَصْلَاِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) (') فـ (هم » مبتدأ ، و ( يستغفرون » الخبر ، والجار فى صلة ( يستغفرون » ، وقدمه على المبتدأ كما قدم (وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ) ('') .

ومثله : (أَفَهِلَـ الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ) (٣). فـ ( أَنَّمَ ) مبتدأ ، و (مدهنون ) خبره ، والجار من صلة (مدهنون ) .

وأما قوله ( قليلا )`` فستراه في باب آخر إن شاء الله.

<sup>(</sup>Y) الغرة :

<sup>(</sup>۱) اقاریات : ۱۸٬۱۷

<sup>(</sup>۱۲) الراقة : ۸۱

# ألرابع عشبر

## هذا باب ما جاء في التنزيل وقد حُذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه

/ وهو جائز حسنُ في العربية يُعد من جملة الفصاحة والبلاغة. وقد ذكره سيبويه في غير موضع من كتابه .

فَن ذَلَكَ قُولُه : ﴿ وَبِالْآنِمَرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾(١) والتقدير : وبالدار الآخرة هم يوقنون .

ومن ذلك قوله : ﴿ وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لِمَنَ الصَّالِحِينَ ﴾ " أي: في الدار الآخرة .

كما أن قوله : ﴿ وَلَقَد اصْطَفَيْنَاه فِي الدُّنْيَا ﴾(٣) أى : في الدار الدنيا . دليله قوله : ( وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنيَا إِلَّا لِعَبُّ وَلَمْوُّ وَللدَّارُ الآنِمَةُ خَيرٌ )(١٠).

وما جاء في التنزيل من قوله : ﴿ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ﴾ (\*) فهو على تقدير : ولدار السَّاعة الآخرة ، فتكون « الآخرة » صفة للساعة المُضمرة .

وعليه قراءة أبن عامر في قوله : ﴿ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾ في الأنعام<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٣٠ (١) البقرة : ٤

<sup>(</sup>٤) الأنهام: ٣٣ (٣) القرة : ١٣٠ (٦) الأنمام : ٢٧

<sup>(</sup>٥) النمل: ٣٠

وليست «الدار » مضافة إلى الآخرة ؛ لأن الشيء لا يضاف إلى صفته كما لا يضاف إلى نفسه .

وعلى هذا: مسجد الجامع ، أى الوقت الجامع ، وصلاة الأولى ، أى: صلاة الساعة الأولى ، وكذلك صلاة الساعة الأولى ، و ( دِينُ الْقَبِّمَةِ ) (١) ، أى: دين الملة القيمة ، وكذلك ( حَبَّ الحَصِيد ) و (حَبَّ اليقين ) أى: حق العلم اليقين . فمن قال بخلاف ذا فقد أخطأ .

ومن ذلك قوله تعالى: (آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ) (\*) أى: آمِنوا إيمانا مثل إيمان الناس ، (قَالُوا أَنُوْمِنُ كَمَا آمَنَ السَّفَهَاءُ ) (\*) أى أنؤمن إيمانا كإيمان السفهاء . فحدف الموصوف وأقيمت الكاف التي هي صفته بمقامه . وعلى هذا جميع ما جاء في التنزيل من قوله : «كما » .

ومثله: «كذلك» في نحو قوله: (كَذَلِكَ قَالَ الذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ) (° أَى قولا مثل ذلك قال الذين لا يعلمونُ. ويكون ( مِثْلَ قَوْلِهُمْ ) بدلا من الأول وتفسيرا .

ومثله : (كَذَلِكَ ٱللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ) (١٠) و: (كَذَلِكِ ٱللهَ يَخْلُقُ مَايَشَاءُ ) (١٠) و مثله : (كَذَلِكَ ٱللهُ يَغْلُقُ مَايَشَاءُ ) (١٠) ومثله : (كَذَلَكُ قَالَ رَبُّكِ ) (١٠) أى : فعلا مثل ذلك ، وقولا مثل ذلك .

 <sup>(</sup>۱) البنة : ٥
 (۳) الراقة : ٥٥
 (٥) البقرة : ١١٣
 (٥) البقرة : ١١٣
 (٧) العمران : ٧٤

وأما قوله : (كَمَّا أَرْسَلْنَا فيكُمْ رَسُولًا منكُمْ )(١) إن (١) شنت كان وصفا لمصدر قوله : ( وَلِأْتُمْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ ) " على تقدير : إنماما مثل إرسالنا الرسول . و إن شنت كان من صلة قوله : ( فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ ) ( ) أي : ذكرا مثل إرسالنا الرسول .

وأَمَا قُولُه : (كُمَّا أَنْعَرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْنِكَ بِالْحَقِّ )(٥) فإن شأت كان صفة ١٠٢ لمصدر خبر مبتدأ تقدم / ذكره ، على تقدير : (قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُول) (١٠ أى : الأنفال ثابتة لله ثبوتا كثبوت إخراج ربك إياك من بيتك .

وإن شنت: فأتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إصلاحا مثل إخراجك من بيتك .

وأما قوله تعالى : ﴿ كُمَّا بَدَّاكُمْ تَعُودُونَ ﴾ (٧) أي: تعودون عودا مثل بدئنا إِيَاكُم ، كَقُولُه : ﴿ بَدَأَنَّا أُوَّلَ خُلْقِ ﴾' .

وعلى هذا قياس كاف التشبيه في التنزيل ، وهذا نوع آثعر من حذف الموصوف .

ومن ذلك ( وَلَنَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمَنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا )(١) فريق ـــ ( يُوَدُّ أُحَدُهُمُ )(١) فحذف الموصوف وجعل ( يُودُّ )وصفا له .

<sup>(</sup>١) -البقرة : ١٥١

<sup>(</sup>۲) الأصل : «وإن» .

<sup>(</sup>٣) البقرة : • • ١

<sup>(</sup>٥) الأقال : ٠

<sup>(</sup>Y) الأعراف : ۲۹

<sup>(</sup>٩) البقرة: ٩٦

 <sup>(</sup>٤) البقرة : ٢ • ١٥

<sup>(</sup>١) الأمّال و و

<sup>(</sup>٨) الأنيا. : ٤ . ٥

وقدره آخرون : ولتجدنهم ومن الذين أشركوا ، أى : ولتجدنهم وطائفة من الذين أشركوا أحرص الناس ؛ فهو وصف لموصوف منصوب معطوف على مفعول ( لتجدنهم ) .

وقسدره الفرّاء : من يود . و « من » إن كان موصولا فلا يجوز إضاره ، و إن كان موصوفا جاز إضاره ، كقول حَسَّان :

فَنْ يَهْجُو رَسُولَ ٱللَّهِ مِنْكُمْ وَيَمْلُحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ

أى: من يمدحه ومن ينصره . ويكون « من » موصوفا . ومن لم يقف على «حياة»، فإنما أدخل «مَن» على قوله: (ومِنَ الذينَ أَشْرَكُوا) (١٠ حملاً على المعنى . إذ المعنى : ولتجدنهم أحرص من الناس ومن الذين أشركوا .

ومن ذلك قوله تعالى: ( مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَامِ) (٢) قَالَ أَبُوعَلى: ومن الذين هادوا فريق يحرف الكلم ، فحفف الموصوف ، كما قال : ( وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ ) (٣) . أي: ومن آياته آية يريكم البرق . دليله قوله : ( وَمِنْ الَّذِينَ هَادُوا مَتَّمَا عُونَ لِلْكَذِبِ مَتَّمَا عُونَ لَةَ وْمِ آخَرِينَ كُمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ( وَمِنَ اللّهَ مِنْ الْجَلِ الكَذب . أي: يسمعون الْكَلْمِ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعه ) (١) أي: سمعون من أجل الكذب . أي: يسمعون ليكذبوا عليك و يحرفوا ما سمعوا . فقوله ﴿ يحرفون ﴾ صفة لقوله ﴿ سماعون ﴾ وليس بحال من الضمير الذي في ﴿ يَأْتُوكَ ﴾ .

ألا ترى أنهم إذا لم يأتوا لم يسمعوا فيحرفوا ، وإنما التحريف ممن يشهد ويسمع ثم يحرف .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٩٦

<sup>(</sup>۲) النساء: ۲۶(۶) المائدة: ۲۶

٢٠ الروم : ٢٤

وإذا كان كذلك فالمحرفون من اليهود بعضهم ، وإذا كانوا بعضهم / لا جميعهم كان حمل قوله : ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا ﴾ فَرِيقُ (يُحَرُّفُونَ الْكَلِيمَ ﴾ أشبه من حمله على ما أجبنا نحن به أحدَ شيوخنا ، لأنه لهذه الآية أوفق .

> يعنى بذلك حين سأله أحد شيوخه عن تعلق ( من ) في قوله : ( من ) الَّذِينَ هَادُوا)'' فأجابه بأنه يتعلق بـ «نصير»من قوله (وَكُنَى بِاللَّهَ نَصيراً)''' . كَقُولُهُ ﴿ فَكُنَّ يَنْعُمُرُنَا مِنْ بِأَسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا ﴾ (") فإن قلت : فلم لا نجعل قوله (يُحَرَّفُونَ) (١٠ حالا منها في (كم يأتُوكَ) ١٠ على حد (هَدْياً بَالِمْ الْكَعْبَة) ١٠٠ أى مقدرا البلوغ فيه ، فإن الذي قدمناه أظهر إن شاء الله . .

> ومن حذف الموصوف، قولُه : (أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ) الى: قوما حصرت صدورهم ، فحذف الموصوف وقدر «قوم» فيه . أى: قد حصرت صدورهم ، ليكون نصبا على الحال . وقال قوم : هو على الدعاء .

> ومن حذف الموصوف قوله: ( مَنْ جَاءَ بِالْحُسَنَة فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالُكَ )(٧) أى : عشر حسنات أمثالها . فحذف الموصوف . وفيه وجهان آخران نخبرك عنهما في بايهما إن شاء الله .

> ومن حذف الموصوف قولهُ تعالى : (وَلَقَدُ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ)^^ أى : شيء من نبأ المرسلين . لا بد من هذا التقدير، لأنك لو لم تقدر هذا

يبدو أن هذه المبارة التي بن النجمتين من تعليق قارئ

<sup>(</sup>٢) النساء: ٥٥ (۱) النساء: ۲۹

<sup>(4)</sup> المائدة: (4) (٣) المؤمن : ٣٩

<sup>(</sup>٦) النساه: ٩٠ ١٠١ المائدة : ٥٥

<sup>(</sup>٨) الأنام: ٢٤ (٧) الأنام: ١٦٠

لوجب عليك تقدير زيادة «من » في الواجب ، وليس(١) مِذْهُبُ صاحب الكتاب .

ومثله قراءة من قرأ : ( يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظً منْ نَارِ وَمُحَاسِ )(٢) بالجر . تقديره : وشيء من نحاس . فحذف الموصوف ، إذ لا يجوز جر « نحاس » على النار ، لأن النحاس لا يكون منه شواظ .

ومن حذف الموصوف قوله : ﴿ وَمَا أَنُّمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّهَاء)(" أي: ما أتتم بمعجزين من في الأرض. ﴿ فَنَ \* مُوصِوُّف ، وقَد حذفه .

ومن حذف الموصوف : (وَدَانِيَّةٌ عَلَيْهِم ظِلاَلُمُكَا )( اللهُ أَى ( وَجَزَالُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا (٥) ... وَدَانِيةً ) أي: وجنة دانية ، فحذف الموصوف.

ومثله (وَمَا منَّا إِلَّا لَهُ مَقَامً مَعْلُومٌ )١٠ أي ما منَّا أحد إلا ثابت له مقام، فالظرف صفة لـ «أحد» المضمر. ولا بد من تقديره ليعود الهاء إليه، وهذا يدل على قول الفقهاء حيث قالوا فيمن قال لعبده : إن كان في هذا [ البيت ] إلا رجل فأنت حر . فإذا كان فيه رجل وصبي فإنه يحنيث ؛ لأن التقدير : إن كان في / هذا البيت أحد إلا رجل والصبي من جملة الأحد ، إلا أنْ يعنى أحدا من الرجال، فَيُدِّينُ إذ ذلك.

والذي يقوله النحويون في قولهم « ما جاءني إلا زيد » : « زيد » فاعل ز «جاء» و«أحد» غيرمقدر ، وإنكان المعنى عايه ؛ لأن تقدير «أحد» يجوّز نصب زيد ، ولم يرد عن العرب نصبه في شيء من كلامهم بتة .

(٢) الرحن: ٣٥

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ فايس \* •

<sup>(</sup>٤) الإنسان: ١٤

<sup>(</sup>٦) المانات : ١٦٤

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: ٢٢ (ه) الإنباد، ۱۲ د

وحذف وأحد، جاء في التنزيل ، وإن لم يكن موصوفا ، كقوله ( وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ ) (١) والتقدير : وإن من أهل الكتاب أحد . كذا : ( وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا ) (١) أي: إن منكم أحد .

و إن جعلت الظرفين في الآيتين وصفا لـ «أحد» على تقدير : وإن أحد ثابت من أهل الكتاب ، و إن أحد منكم إلا واردها ، كان وجها .

و إن طلبت شاهدا على حذف «أحد» من أشعارهم، فقد أنشد سيبويه: لَوْ قُلْتَ مَا فِي قَوْمِهَا لَمْ تِيْتُمَ ِ يَفْضُلُهَا فِي حَسَبٍ وَمَيسَمٍ (٣) أى : ما في قومها أحد يفضلها .

ولفظ سيبويه في ذلك : وسمعنا بعض العرب الموثوق به يقــول : ما منهم مات حتى رأيته في حال كذا وكذا . وإنما أراد : ما منهم أحد مات ، ومثل ذلك (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكَاّبِ إِلاَّ ليوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلُ مَوْتِهِ) (١) ومثل ذلك في الشعر للنابغة (١) :

كَأَنَّكَ مِنْ جِمَالِ بَنِي أَقَيْشٍ يُقَعْقَعُ خَلْفَ رِجْلَيْهِ بِشَنَّ (٠) أَنْكَ جِمل مِن جِمال بني أُقبش .

<sup>)</sup> النساه: ۱۵۹ (۲)

 <sup>(</sup>٣) البيت النابغة ، والشاهد فيه : حذف الامم والنقدير: او قلت ما فى قومها أحد يغضلها لم تكذب ذائم .
 والميسم : الجال . وكسر تاء تأثم على ثغة من يكسر تاء تفعل فا نقلبت الناء ياه (الكتاب ١ : ٣٧٥) .

<sup>(</sup>٤) النساء: ٥٥١

الشاهد فيه :حذف الاسم قدلالة عرف النبعيض عليه ، والمقدر كانك جميل من هذا الجمال . وبنوآ فيش
 من اليمز في إلمهم تفاو، ويقمقع يصوت والقعقعة صوت الجلد البالى ، وهو الثنن .

ومن ذلك قوله تعالى: (ومِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ) ('') والتقدير: وقوم أخذنا ميثاقهم ، فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه . وقيل: إن التقدير: وأخذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم ، ففصل يين الواو والفعل . وقيل: هو محمول على قوله: ( وَلَقَدُ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ) ('') ( وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا ) ('') ، فحمل على المعنى .

ومن ذلك قوله: ( ومِّمَنَ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ومِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةَ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ) (\*) أَى : قوم مردُوا (وَآنَحُرُونَ) (\*) (وَالَّذِينَ ٱلْمَخَلُوا) (\*) . والمعنى : ومنهم آخرون ، ومنهم الذين اتخذوا .

ومن ذلك قوله : (كُبْرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرِجُ مِنْ أَفْوَاهِهِم )(٧) أَى: كَبَرَتْ كَلَمَةُ تخرج ، فحذف وأقام الجملة مقامه .

قال أبو على "/ : يحتمل ضريين :

۱۰٤ش

أحدهما: أن يكون فى «كَبُرَتْ » ضمير مما جرى من آنخاذَ الولد ، وأُنث على المعنى، لأن ذلك «كلمة» فعلى هذا لا يكون بمنزلة «نغمَ»، لأن فاعل «نِعمَ» لا يكون معهودا . وتكون «كَلِمَةً » على هذا منتصبة على الحال . كما أن «مَقْتاً » في قوله (كُبرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّهِ أَنْ تَقُولُوا ) (° حال .

<sup>(</sup>۱) المائدة: ١٤ (٢) المائدة: ١٤ (٣) المائدة ١٤

<sup>(</sup>٤) التوبة : ١٠١ (٥) التوبة ١٠٩٤١٠٢ (٦) الزية ١٠٧

<sup>(</sup>V) الكيف: • (A) المنف: ٣

ويجوز أن تجعسله بمنزلة ( نِعْمَ ) وتضمر فيها شائعا كما تضمر فى : نِعْمَ رَجُلًا . فإذا جعلته كذلك احتمل قوله : (تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهُمْ ) (١) أمرين ، ولكن لا بد منها لتبيين الضمير .

والآخر: أن يكون صفة المخصوص بالنم وقد حذف ، والتقدير: كبرت الكامة كلمةً تخرج من أفواههم ، فحذف المخصوص بالذم ، الآنه إذا جاز أن يحذف بأسره في نحو: نعم العبد ، كان أن يحذف و تبقى صفتها أجود . وإن جعلت قوله ( تَحْرُجُ مِنْ أَفُواهِهِم ) " صلة لـ «كلمة» المذكورة ، كان المخصوص بالذم مرادا ، ويكون ذلك قولمم ( التَّحَدُ اللّهُ وَلَدًا ) " فَذَنَ وَلَم يَذَكُر بِلُونَ ذلك قولم ( التَّحَدُ اللّهُ وَلَدًا ) " فَذَنَ وَلَم يَذَكُر بِلُونَ ذلك قولم ( نَعْمَ الْعَبُدُ ) " بِلُونَ ذكره .

ومن ذلك قوله تعالى: (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا) (٤) أى : قولا ذا حسن ، غذت الموصوف وأقام الصفة مقامه بعد حذف المضاف . ومن قرأ (حَسَنًا) فالتقدير: قولا حسنا .

قال أبو على : وحسُن ذلك فى حَسَنٍ ، لأنه ضارع الصفة التى تقوم مقام الأسماء ، نحو : الأبرق ، والأبطح ، والأبتر (٥). ثم يقولون : هذا حَسَن ، ومررت بحَسَن ، ولا يكادون يذكرون معه الموصوف .

<sup>(</sup>١) الكهف: ٥.

<sup>(</sup>٣) ص : ٤٤ .

 <sup>(</sup>٢) الكهف : ٤ .
 (٤) البقرة : ٨٣ .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل « عبد الأبتر » .

ومثل ذلك فى حذف الموصوف قوله : (قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمَتُعُهُ قَالِيلًا) (١) أي متاعا قليلا ، يدلَّكُ على ذلك قوله : (قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلُ ) (٢) .

وقوله: (لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلَّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ \* مَتَاعٌ قَلِيلٌ) (٢) يحسِّن هذا، وإنكان قد جرى على الموصوف في قوله: (إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ) (٤). وكذلك يحسن في قوله : ( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ) (٥) .

أما قوله: (ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُومٍ)(١) فينبغى أن يكون أسما، لأنه قدعودل به مالا يكون إلا أسما ، وهو السوء .

وأما قوله:(وَ إِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا )<sup>(۱)</sup> فيمكن أن يكون: / أمرا دري وأما قوله: (وَ إِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ) الحُلُو .

ومن ذلك قوله: (فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ) (^ أَى: إيمانا قليلا يؤمنون. فـ «قليلا» صفة إيمان ، وقد انتصب بـ « يؤمنون » أعنى : إيمانا .

وكذلك قوله: ( قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ) ('' أَى: تذكرا قليلا تذكرون. و (قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ) (''' أَى : شكرا قليلا تشكرون .

<sup>(</sup>۱ البقرة : ۱۲۹ (۲) النساه : ۷۷ (۲) البساه : ۷۷ (۲) (۲) البسواه : ۵ ه (۲) البقرة : ۵ ه (۲) البقرة : ۸۸ (۲) البقرة : ۸۸ (۲) الإعراف : ۲۰ (۱۰ الأعراف : ۳۰ (۲) الإعراف : ۳۰ (۲)

ومعنى ﴿ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ﴾''أى: الإيمان لهم ، لأن القلة يراد به النني.

قال سيبويه: قلَّ رجل يقول ذاك إلا زيد. والمعنى: ما رجل يقول ذاك إلا زيد. فزيد لا يجوز فيه إلا الرفع لأنه مننى ، وكذلك: قلَّما سِرتُ حتى أَدْخُلُها ، بالنصب . كما تقول: ما سرت حتى أدخُلُها .

وأما قوله: (فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا) (٢٠). فقد قال أبوعلى : قلة إيمانهم قولهم : ٱللهُ رَبَّنا ، وابَحْنَهُ والنَّارُ حَقَّ. وليس هذا بمدح إيمانهم ، إذ ليس القدر مما يستحق به أَلِحُنة ، ولا يكون التقدير إلا جماعةً قليلًا لقوله : ( لَعَنَهُم ٱللهُ ) (٢٠) . فعمَهم باللعن . و إنما التقدير : إيمانا قليلا .

وأما قوله: (كَانُوا قَامِلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ) (''أَى: قليلا فىالعدد من الليل لم يهجعوا، عن الضحاك ، وهو ضَعيف . لانه قدم الجار على المنفى .

وقيل: كانوا قليلا هجوعهم، و«ما» مصدرية، فتكون بدلا من الضمير في «كانوا»، أى: يرتفع بالظرف. و(قَلِيلًا منَ اللَّيْلِ) (''خبره، لانه حدث والجملة في موضع خبر «كان».

قال الشيخ: هذا سهو منه ، لأنه إذا ارتفع بالظرف لم يرتفع بالابتداء، وإذا لم يرتفع بالابتداء لم يكن «قليلا» خبراً ، لا سيما و «قليلاً» منصوب ، فكيف يكون خبر «ما» ، إنما نصبه لأنه خبر «كان».

<sup>(</sup>١) البقرة : ٨٨

<sup>(</sup>۲) النساء: ٥٥٠

<sup>(</sup>٢) النساه : ٢٠

ولا يمتنع أن يكون « قليلا » خبرا عن «ما» وصلته ، و إن لم يجز أن يكون خبرا عن المبدل منه ؛ لأن المقصود الآن هو البدل .

ولا يجور أن يرتفع «ما» ب «قليل»، وهوموصول بالظرف ؛ لأن «القليل» لَى وُصِلَت به من قوله ( مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ) " قد دل على أنه ليس بصفة الهجوع ، إنما القلة لليل .

و إن علقت «من الليل» « بكانوا » أو بـ «قليل » «ما» نني لم يجز، ألا ترى أن « قليلا » على هذا الخبرُ للضمير الذي في «كانوا » / ولا يكون من «الليل» • • ١٠٠ فلا يتعلق أيضا بـ «كانوا » على حد قولك : ﴿كَانُوا مَنَ ٱللَّيْلِ » .

ولم يرضَ أبو على أن يكون ﴿ مِنَ ٱللَّيْلِ ﴾ مثل قوله : (مِنَ الزَّاهِدِينَ) (٢٠ ( وَأَنَّا عَلَى ذَلِكُمْ مَنَ الشَّاهِدِينَ ) (٢٠ .

قال أبو على : في الآي التي تقدم ذكرها فصل('' نقلته لك، وهو أنه قال في قوله ( فَقَايِلًا مَّا يُؤْمِنُونَ )(٥)، أي: فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا، كما تقول: ضربته يسيرا وهينا .

وقال : (وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيْئَاتِ) ١٠٠أى : المكرات السيئات . ويجوز أن يكون ( فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ) أي: لا يؤمنون إلا نفرا قليلا،، كَقُولُه : (وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ)(٧). فهذا قلة في العدد ، ويكون حالا . ولا يراد به القلة التي هي الوضع ، والتي هي خلاف الكثرة في قوله :

\* وَأَنْتَ كَثِيرً يَآبِنَ مَرْوَانَ طَيْبُ \*

(۲) يومف : ۲۰

(٤) ف الأصل و فصلا >

<sup>(</sup>۱) اقداریات: ۱۷

<sup>(</sup>٣) الأنباء: ٧٥

<sup>(</sup>٥) القرة: ٨٨

<sup>(</sup>٧) هود : ۴٠

<sup>(</sup>٦) فاطر: ١٥

وما روى من قوله: المرم كثير بأخيه ، لأن ذلك لايوصف به المؤمنون. وعكسه: ( فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ) (١) .

فأما قوله: ﴿ وَلَا يَأْتُونَ البَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ '' فيكون العدد من الذل ؛ لأنهم لكفرهم لايكثرون عند البأس، فهم خلاف الأنصار الذين قال فيهم: إنكم لتَكْثُرون عند الفَزَع ، وتقلُّون عند الطَّمع .

وقوله تعالى: (عَمَّا قَلِيلِ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ) (٣) ليس هو من قلة العدد، كأنه: عن زمان قليل يندمون . و « عَمَّا » مُتعلق بمحذوف يدل عليه ( لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ) (٣)

ومن حذف الموصوف قوله: (نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ)<sup>(3)</sup>أى:نعم شبئا يعظكم به موعظته ، فحذف المخصوص بالمدح ، وكلاهما حسن .

ومنه قوله : ( وَلَا تَرَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ ) (°)، أَى: فرقة خائنة.وقيل : على خيانة . وقيل : الهاء للبالغة .

فأما قوله: (فَأَمَّا ثَمُودٌ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ) (١٠ أَى: بِالصِيحة الطاغية. فَذَفَ الموصوف .

<sup>(</sup>١) الإسراه: ٨٩ . ٠٠٠

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ١٨

<sup>(</sup>٣) المؤمنون : ٤٠٠

<sup>(</sup>٤) النسا٠: ٨٥

<sup>(</sup>٥) المائدة : ١٣

<sup>· :</sup> 祖川 (円)

وقيل: بفعل النفس الطاغية فذف المضاف والموصوف، وهو عاقر الناقة.

وقيل: بل الطاغية للطغيات ؛ أى: أهلكوا بطغيانهم كالكاذبة. وقال: (كَذَبَتْ ثَمُودُ بِطَغُواهاً) (١٠٠ . وقيل: بالذنوب الطاغية ، أى: المطغية.

ولما قال : ( وَأَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُوا بِرِيجٍ صَرْصَرٍ )(٢) فذكر العذاب، اقتضى ذلك الوجه الأول ، كى يكون المعطوف كالمعطُّوف عليه .

/ واعلم أن فاعلة التي بمنزلة « العافية » و « العاقبة » أريتك في هـــذه ١٠٦٠ الآى الثلاث « الخائنة » و « الكاذبة » و « الطاغيـــة » . وفي آيتين « الخالصة » في قوله :

( مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ )(٣) أَى : ذات خلوص .

وقال : ( إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ )'''،أی: باِخلاصهم أو بالخلوص لهم ، ( ذکری الدار ). فهذه خمسة مواضع حضرتنا الآن .

ومثله « الكافة » فهو كالعافية والعاقبة ، ونحــوه . ويدل عليه قوله : ( اَدْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَةً )(٥) فأوقع على الجماعة . وقال : ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَةً )(١) .

<sup>(</sup>۱) الشمس: ۱۱ (۲) الحاقة: ٦

<sup>(</sup>٣) الأنبام: ١٣٩ (٤) ص: ٤٦

<sup>(</sup>٥) البقرة : ٢٠٨ (٦) سبأ : ٢٨

ومثله « الفاحشة » في قوله : ( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ) ( ) وقوله : ( إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ فِفَاحِشَةً ) ( ) . هي فاعلة بمعنى المصدر ، عن أبي على وعن غيره ، بل هي صفة موصوف محذوف ، أي : فعلوا خصلة فاحشة ، وأن يأتين بخصلة فاحشة .

ومثله ( لاَتَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ) (٣) قيل: « لَغُواً » مثل العافية . وقيل: كلمةً لاَغِيةً . وقيل : عَائِلُ لغو .

ومثله قوله تعالى: (أثنا كَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ) (أَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا كَخِرَةً) (٥) أَ وَمثله قوله تعالى: (أثنا كَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةَ) (٥) (أَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا كَخِرَةً (٥) أَ وَمَا الفَعْلَ. و ﴿ إِذَا ﴾ في موضع نصب بهذا الفعل. و ﴿ الْحَافِرَةُ ﴾ مصدر كالعاقبة ، والعافية ، و( كَيْسَ لَوقَعَتِها كَاذِبَةً ﴾ (٥) كأنه أراد نرد إلى الطريق الذي حفرناه بسلوكًا .

ومن حذف الموصوف جميع ما جاء فى التنزيل من قـــوله: (وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)(١) والتقدير: وعملوا الخصال الصالحات .

كَمَا أَن السبئات في قوله : (وَكَفِّرْ عَنَا سَّبِئَاتِناً) (٧) و (نُكَفِّرْ عَنْكُمَسَّبِثَاتِكُمْ) (٨) أَى : الحصال السبئات .

<sup>(</sup>۱) آل عران : ۱۳۰ (۲) الساه : ۱۹

<sup>(</sup>٣) الناشية : ١١ (١٤) النازمات : ١١٠ (١١

<sup>(</sup>٥) الواقعة : ٧

<sup>(</sup>۷) کال عمران : ۱۹۳ 🅭 (۸) الندا : ۲۱

ومن ذلك قوله : (وَآذُكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ اَلِخَهْرِ)'' فلف للدلالة عليه ، نحو قوله (وَمِنْ آيَانِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْق)'' . وقال : ( مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْدُونَ ذَلِكَ)'' فَذَف الموصوف. وقال : ( وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمَنَّا دُونَ ذَلِك )'' . أى : فريق دون ذلك .

وعلى قياس قـول أبى لحسن يكون « دون » فى موضع الرفع ، ولكنه جرى منصوبا فى كلامهم . وعلى محمل قراءة من قرأ ( لَقَدْ تَقَطَّع بَيْنَكُمْ )(٥) على أنه ظرف ووقع موقع الفاعل .

وكذا قوله: (يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُفْصَلُ بَيْنَكُمُ) ﴿ فَيَمَنَ قَرَأُهُ مَ تَبَاللَّفَعُولَ / بجعله ١٠٦٠ قَائمًا مقام الفاعل ، لأنه جرى منصوبا .

و يجوز « لقد تقطع بينكم » على : ما بَيْنَكُمُ ، فحذف الموصوف دون الموصول .

ومنه قوله: (وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًاً) (٧٠ أى : عملا صالحا ، لقوله قبله : (وَعَمِلَ عَمَلاً صَالحًا) (٨٠ أى : الأعمال (وَعَمِلَ عَمَلاً صَالحًا) (٨٠ أى : الأعمال السيئات الأعمال الحسنات ، فلم أُعِده لك.

(إعراب القرآن - م ٢)

 <sup>(</sup>۱) الأمراف ٢٠٠ (٢) الرم : ٢٤
 (۳) الأمراف : ١٦٨ (٤) الحماف : ١٦ (٥) الأنمام : ٤٩
 (٥) الأنمام : ٤٩ (٢) الفرقان : ٢٠ (٨) الفرقان : ٧٠

وصاحب الكتاب يقول: « لو » بمنزلة « إن » فى هذا الموضع تبنى عليها الأفعال ، فيلو قلت: ألا ماء ولو باردا ، لم يحسن إلا النصب ، لأن «باردا» صفة . ولو قلت : آتنى بتر ، كان قبيحا . ولو قلت : آتنى بتر ، كان حسنا . ألا ترى كيف قبح أن تضع الصفة موضع الاسم .

ومن ذلك قوله تعالى: ( وَلاَ تَكُونُوا أَوَّلَ كَافَرٍ به )'' أَى : فريقٍ كَافَرٍ بهِ، فذف «الفريق».

ومن ذلك قوله تعالى: (الخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينِ) (٢) أَى: النساء الحبيثات للرجال الخبيثين ، وكذا التقدير الحبيثات للرجال الخبيثين ، وكذا التقدير فما بعدها .

ومن ذلك قوله: (عَنْ قَوْلِمِمُ الْإِنْمَ) (٣) أي : عن قولهم كلاما ذا الإثم .

قال أبو على : ويكون من باب : ضَرْب الأمير، وتَسْج اليمن ، وتقديره : عن قولهم كلامًا مأثومًا فيه .

ومن ذلك قوله تعالى : (لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ) (\*) . فقد قبل : هو صفة مصدر محذوف ، وقبل : منتصب بفعل مضمر .

<sup>(</sup>١) اليقرة : ١١ النور : ٢٦

<sup>45: 17(1) (5)</sup> 

وعندى أنه على الاستثناء المنقطع، وليس على : تَغْـــلُو غُلُوااً غير الحق، لأن « غُلُوا » نكرة ، و إن كان لايتعرف فى غير هذا الموضع بالإضافة، فقد تعرف هنا، إذ لبس إلا الحق أو الباطل .

ومن ذلك قوله تعالى: (لِيَخْمِلُوا أُوزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمِنْ أُوزَارِ) (١) يجوز أن يكون «من » زيادة على قياس قول أبى الحسن . ويجوز أن يكون على حذف الموصوف، أى : وأوزارا من أوزار الذين يُضلونهم . ويؤكد هذا قوله : (وَلَيَخْمِلُنَّ أَثْقَالُمُ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَا لِمِمِ ) (١) ، فكا أن «مع » صفة فكذلك الحار هاهنا .

ومن ذلك قوله تعالى : ( وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَنَّخِذُونَ مَنْهُ سَكَرًا )(٢) أى : ما تنخذون ، فحذف «ما» وهو موصوف .

ومن ذلك قوله تعالى: (وَقُلْ رَبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَّا رَبَّيَانِي صَغِيراً) '' أَى: الْكَلام . الحمهما رحمة مثل رحمة تربيتهما / إياى صغيرا ؛ فحذف ذا الكلام .

ومعنى رحمة التربية: الرحمة التي كانت عنها التربية ، مثل ضرب التلف. ويجوز أن يكون المعنى : على ما ربياني صغيرا .

<sup>(</sup>۱) النعل : ۲۰

<sup>(</sup>۲) الهنكبوت : ۱۳

<sup>(</sup>٣) النمل : ٦٧

<sup>(</sup>a) الإمراء: ٢٤

وكذلك تأوّل أبوالحسن قوله: (فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمِرْتَ) ١٠. أَى: عَلَى مَا أُمَرِت، فَكَذَلَك تَاوَلَ أَبُوالحسن قوله: (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ) ١٠. أَى: عَلَى مَا أُمِرْت، فَكَذَلَك الرّجِهِمَا عَلَى ذَلَك . ونحو منه فى أول السورة : (وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشّرِّ دُعَاءَهُ بِالخَيْرِ) ٢٠٠ . التقدير : دعاء مثل دعائه الخير .

ومن ذلك قوله تعلى : ( فَكَتُ غَيْرَ بَعِيدٍ ) (٢) أَى : زمانا غير بعيد من الزمان ، فيكون فاعل « مكث » « سليان » .

وقيل الفاعل : ﴿ الهٰدَهُدُ » ؛ أي : بمكان غير بعيد .

ومن ذلك قسوله: (وَحَبَّ الْحَصِيدِ) (١) أى: وحبُّ الزرعِ الحصيد. (وَحَبْلِ الْوَرِيدِ) (١) أى: حبل عرق الوريد. و (دِيْنُ القَبِّمَةِ) (١) و(حَقُّ الْيَقَينِ) (١) كل هذا على حذف المضاف الموصوف.

ومن ذلك قوله تعالى: (أَهُمْ خَيرٌ أَمْقُومُ تُنجَّ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمْ) (^^ يحتمل موضع « الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ » وجهين :

الأول: أن يكون رفعا بالعطف على ﴿ قَوْمُ تُبَيِّع ﴾ ، تقديره: أهم خير أم هذا؟ ، فإذا جعلته على هذا أمكن في صلة ﴿ الذين ﴾ أن تكون ﴿ أهلكُمَّاهُم ﴾ ، ويكون ﴿ من قبلهم ﴾ متعلقا به .

ويجوز أن يكون صلة « الذين من قبلهم » ، فيكون على هذا فى الظرف عائد إلى الموصول .

<sup>(</sup>۱) مود ۱۹ (۲) الإمراء: ۱۹ (۳) الآبل ۱۳ (۶) آن به ۹ (۵) آن ۱۹ (۱) البيئة : ۵ (۷) الواقعة : ۵ (۸) المخان : ۲۷

فإذا كان كذلك كان « أهلكاهم » على أحد أمرين :

إما أن يكون يريد فيــه حرف العطف ، وقد يكون في موضع الحال ، أو يقدر حذف موصوف كأنه: قوما أهلكناهم. وهذان على قول أبى الحسن.

والمعنى : أفلا تعتبرون أنا إذا قدرنا على إهلاك هؤلاء واستئصالهم قدرنا على إهلاك هؤلاء المشركين .

ويجوز أن يكون « الذين » مبتدأ ،و « أهلكناهم» الخبر ، أى : الذين من قبل هؤلاء أهلكناهم ، فلم كل تعتبرون .

و [ الثانى ] (۱) يجوز أن يجعل ( الذين » جرا بالعطف على « تُبَيِّع » ، أى قوم تبع والمهلكين من قبلهم .

ومن ذلك ما قاله الفرّاء في قوله : (وَ إِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ )<sup>(۱)</sup> أي : ما ثم ، فحذف .

قال أبو على : قول الكسائى و إجازته : نعم الرجل يقوم ، وأنه منسع فى النصب : نعم رجلا يقوم .

فأما منعه فى النصب فيين،وذلك أن « يقوم » يصير صفة / للنكرة،فيخلو ١٠٠٠ الركلام من مقصود بالذم أو المدح مخصوص به ، وإذا خلا منه لم يجز. ولو زاد فى الكلام مقصودا بالمدح جازت المسألة .وأما: نعم الرجل يقوم، فإنه أجازه

<sup>(</sup>١) تكلة يعنضيا السياق .

<sup>(</sup>٢) الإنبان : ٢٠

على أنه أقام الصفة مقام الموصوف ، كأنه: نعمالرجل رجل يقوم ، فحذف « رجلا » المقصود بالمدح أو الذم .

قال أبو بكر : هذا عندى لايجوز ، لأن إقامة الصفة مقام الموصوف ، إذا كانت الصفة فعلا ، غير مستحسن .

قال : فإذا كان كذلك وجب ألا يجوز إذا لم يكن آسما ، إذ الآسم الموافق للحذوف في أنه مثله آسم ، لذلك ، غير مستحسن فيه ، فإن (١) هذا الذي ذكره حسن .

فَإِنْ قَيْلٍ : قَدْ جَاءً ﴿ وَمَا مِناً إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ ("، ﴿ وَإِنْ مَنْ أَهْــلِ الْكَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ )" .

> [ وقول الشاعر <sup>[(ن)</sup> : \* وَمَا مُنْهُمَا قَدْ مَاتَ حَتَّى رَأَيْنَهُ \*

أَمُوتُ وأَخْرَى أَبْتَغِي ٱلْعَيْشَ أَكْدَحْ (1) وَمَا الدَّهْدِرُ إِلَّا تَارَتَانَ فِينْهُمَا والتقدير : تارة منهما أموت وتارة منهما أكدح ، ونحو هذا . فحذف الموصوف في هذه الأشياء .

قيل: إنما جاز الحدف في قوله: (وَ إِنْ مَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ) (٣) لأنه مبتدأ غير موصوف ، إنما هو محذوف من قوله : وَ إِنَّ مَنْ أَهْلِ الكِتَابِ 

حذفه سائغ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ فَأُونِهِ • (٢) المافات: ١٩٤

<sup>(</sup>٣) النما : ١٥٩ (٥) تكلة يقتضها السباق (٤) البيت لاين مقبل (التَكَابِ ٢٧٦:١)

وكذلك : ( وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا )`` ( وَمَا مِنَا إِلَّا لَهُ )``. أى : مامنا أحد إلا له مقام معلوم .

ويستدل متأوِّل هذا على أن قوله أرجح بقوله تعالى : ﴿ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ "' ألا ترى أن «منكم» ليس صفة لـ «أحد» ، فإذا كان كذلكُ لم يكن فيه دلالة .

وما جاء من نحو ذا فى الشعر ، لا يحمل الكلام عليه ، لأنه حال سُعة ، وليس حال ضرورة .

فإن قيل: «مِنْكُمْ» متعلقة بحاجزين، ولا يصح أن يعلق «منكم» في قوله: (وَ إِنْ مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا) (١) (وَمَا مِنَا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ) (١) بما بعد « إلَّا » ولا يصح أن يكون خبرا عن «أحد» لأن «وَارِدُهَا» خبر عنه. و «لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ» خبر عنه ، ولا يكونان خبرين ، كقولهم : هذا حلوَّ حامضٌ ، لأن « إلا » خبر عنه ، ولا يكونان خبرين ، كقولهم : هذا حلوَّ حامضٌ ، لأن « إلا » من ذلك ، لأنه ليس يريد : إنه لا أحد منهم .

فهذا يمنع من أن يكون «مَنْكُمْ » خبرا ، ويمنع أن يكون « وَارِدُها » صفة لـ «أحد » . وكذلك أن « إلا » لا مدخل لها بين الاسم وصفته .

<sup>(</sup>۱) مريم : ۷۱

<sup>(</sup>۲) المافات : ۱٦٤

<sup>(</sup>٣) الماقه: ٤٧

فأما: ما جاه في أحد إلا ظريف، فإنه على إقامة الصفة مقام الموصوف، كأنه: إلا رجل ظريف. أو على البدل من الأول ، فكذلك ( وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكَابِ إِلَّا لِيؤْمِنَنَّ بِهِ ) (١) . وهذا يمنع فيه من تعلق « من » بقوله « لَيُؤْمِنَنَّ » أعنى اللام من « إلا » . وإذا كان كذلك فلا وجه لـ « مِن » إلا الحمل على الصفة .

قيل : هي متعلقة بفعل مضمر يدل عليه قوله : (لَهُ مَقَامٌ مُعْلُومٌ ) (٢) و « وَارِدُهَا » (٣) ، و « لَيُؤْمِنَنَ بِهِ » (١) ومعناها البيان لـ « أحد » .

فإن قياس فول الكسائى فى: « نعم الرجل يقوم » ، أن يجوز فى المنصوب : نعم رجلا يقوم يذهب . على أن يكون « يذهب » صفة محذوف ، كأنه : نعم رجلا يقوم رجل يذهب . كما كان التقدير فى حذف الموصوف ، فمرة أجازوه مستحسنا ، ومرة منعوه ولم يستحسنوا .

وكثرة ذلك في الننزيل لا محيص عنه ، على ما عددته لك .

<sup>(</sup>١) النساء يه ١٩

<sup>(</sup>۲) المانات : ۱۶۹

<sup>¥1: 80 (4)</sup> 

## الحامس عشر

هذا باب ماجاء في التنزيل من حذف الجار والمجرور

وقد جاء ذلك فى خبر المبتدأ ، وصفة الموصوف ، وصلة الموصول ، وفى الفعل جميعا .

قَامًا فَى الفعل ، فكقوله عز وجل : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ). '' والتقدير : إن الذين كفروا بالله ، وهو شائع فى التنزيل ، أعنى حذفها من «كَفُرُوا » . قال : (وَأَمَّا الَّذِينَ كَفُرُوا فَيْتُولُونَ )'' . (وَالَّذِينَ كَفُرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ)'" . (وَمَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ )'' . والتقدير فى كله : كفروا بالله ، وكفروا بربهم .

كَمَّ أَنْ قُولُه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا ﴾ ' ' ، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا ﴾ ' ن أَنُوا الَّذِينَ هَاجُرُوا ﴾ ' ، وقوله ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ' ؛ النقدير في كله : بالله .

<sup>(</sup>۱) البقرة: ٦ (٢) البقرة: ٢٦

<sup>(</sup>٣) النور: ٣٩ (٤) القرة: ١٧١

<sup>(°)</sup> الحج : ١٧ و المِقرة ٦٢ (٦) البقرة : ٢١٨

<sup>(</sup>Y) البقرة : ٦

فأما قوله: ( الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ) (١) فالباء من صلة التكذب عندنا ، وقد حذف صلة كفروا لدلالة الثانى عليه ، وهو منعلق بالفعل الأول عند الكوفيين / دون الثانى .

نظيره ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ) (٢). وهذا باب من أعمال الفعلين ، سناتى عليه هناك إن شاء الله .

ومما جاء وقد حذف منه العائد إلى المبتدأ من خبره قوله تعالى: ( إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

وقال: (وَالذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مَنْكُمْ وَيَلْرُونَ أَزْوَاجًا يَتْرَبَّصْنَ بَأَنْفُسِمِنَ)'' والنقدير: يتربصن بعدهم .

وقال قوم : إن قوله (وَالَّذِينَ يُتُوَفِّوْنَ) (١) مبنداً ، والخبر مضمر . أى : فبا يتلى عليكم الذين يتوفون منكم .

ومثله : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ) ( ) ، و ( الِّزَانِيَةُ وَالزَّانِي ) ( ) . .

وقوله : (مَثَلُ الْجَنَّةِ ) (٧) . وقوله : ( ثُمَهُرُ رَمَضَانَ ) ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>۱) اليم : ۱۹ (۲)

<sup>(</sup>٥) المائدة : ٢٨ (٦) الور : ٢

<sup>(</sup>٧) المد يه ٣٠ عد : ١٥ الْقِرَة : ١٨٥

هذا كله على إضمار الخبر، أي : فيما يتلي عايكم . كما أضمر الخبر في قوله : ﴿ وَالَّهِ يَ يَئِسْنَ مِنَ الْحَيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتُبُمْ فَعِلَّمُهُونَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذَبِي كُمْ يَحِضْنَ ﴾'' . والتقدير : واللائى لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر ، فأضمر المبتدأ والخبر .

و إضمار الخبر على أنواع ، فنوع منها هذا الذي ذكرناه ، ونوع آخر يُضمر الخبر لتقدم ذكره ، كقوله : ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ ﴾ '' . والتقدير : والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه .

وقوله : (أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ) (٣) أَى: ورسوله برىء من المشركين . وإذا جاز حذف الخبر بأسره ، فحذف الضمير أولى .

ومن حَذْف الضمير في حذف المبتدأ ، قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتُوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ )('' أَى فإن حزب الله هم الغالبون معه ، لأن « من » موصولة مبتدأة ، وتمت بصلتها عند قوله «آمنوا » و « إن » مع آسمه وخبره خبر « من » والعائد مضمر .

ومشله: ﴿ وَالَّذِينَ يُمشَّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضيعُ أَجْرَ الْصُلِحِينَ )(0) أي المصلحين منهم

<sup>(</sup>١) الطلاق: ٤

<sup>(</sup>٢) التومة: ٢٢ (٤) المائدة: ٢٠

<sup>(</sup>٣) التوبة : ٣

<sup>(</sup>٥) الأمراف: ١٧٠

وقال : ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا ُنضِيعُ أَجَرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾''أى : أجر من أحسن منهم .

وقال : ( وَلَمَنْ صَبَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ) " أَى / منه . ومثله : ( إِنْ تَكُونُوا صَالحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ الْأُوَّابِينَ ) " أَى اللهُ وابين منكم ،

ومثله: ( إِن عَالُونُوا صَالِحِينَ قَالِمُهُ كَانَ لَلْأُوابِينَ) `` اَى لَلَا وَابِينَ مَنْكُمُ ، فَحَدْفَ .

ومما جاء من العائد المحذوف في الوصف إلى الموصوف قوله تعالى : ( وَآتَقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْسُ عَنْ نَفْسِ ) " أَى : لانجزى فيه . وكذلك ( وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً ) " أَى : فيه . ( وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَذْلُ ) " أَى : فيه . ( وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ) " أَى : فيه .

كل هذه جمل بعرت وصفًا على ﴿ يَوْمِ ﴾ المنتصب بأنه مفعول به ، وقد حذف منه ﴿ فَيْهِ ﴾ .

وفى هذه المسألة اختلاف : ذهب سببويه إلى أن « فيه » محذوف من الكلام ، قال فى قولهم : أمَّا العبيدُ فذو عبيد المعنى : أما العبيدُ فأنتَ منهمْ ذُو عبيد .

كَمَا قَالَ : (وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزَى نَفْسُ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا )(1) أي : فيه .
وقال أبو الحسن في ذلك : اتقوا يوما لا تجزى فيه .

<sup>(۲)</sup> الشويى : ۲۶

<sup>(</sup>١) الكيف : ٢٩

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٢٥ (١٠) البقرة: ٤٨

قال: وقال قوم: لا يجوز إضمار فيه ، ألاترى أن [من يقول] (١٠ ذلك لا يقول: هذا رجل قصدت ، وأنت تريد: إليه . ولا: رأيت رجلا ، وأنت تريد: فيه . فالفرق بينهما: أن أسماء الزمان يكون فيها ما ليس في غيرها .

وإن شنت حملته على المفعول فى السعة ، كأنك تقول : قلت : واتقوا يوما لا تجزيه ، ثم ألغيت الهاء ، كما تقول : رأيت رجلا أحب ، تريد : أحبه .

قال أبو على : حذف الظرف فى الأسماء مراد ، وإن كان محذوف اللفظ فيها ، فمن أجل ذلك تمننع الإضافة إليها ، والحديث عنها ، وأن تجعلها مفعولا بها فى حال ما هى ظروف ، لأن ما يقدر من الحرف المراد يمنع ذلك ويحجر عنه .

ويدلك على إرادة الحرف فى كل ذا؛ إظهارك إياه فى جميع ذلك، إذا كنيت عنها عن « خلف » ونحوه فى قولك : قُت خلفك ، وخلفك قُت فيه ، كما تقول : السوق قت فيها .

وكما أعلمتك من إرادة الحرف معها إذا كانت ظروفا كثيرا ما ترى سيبويه إذا علم أنها مفعولة على الاتساع يذكرها مضافة ، ليبدى بذلك أن الظرفية زائلة عنها .

والجائز عندى من هذه الأقاويل التى قيلت فى الآية: قول من قال . إن « اليوم » جعل مفعولا على الأتساع ، ثم حذفت الهاء من الصفة كما تحذف من الصلة ، لأن حذفها منها فى الكثرة/والقياس كحذفها منها . ١٠٩٠٠

<sup>(</sup>١) مُكِلة يقتضيها السواق •

أما القياس فإن الصفة تخصص الموصوف ، كما أن الصلة تخصص الموصول، ولا تعمل في الموصوف ، ولا تتسلط عليه، كما لا تعمل الصلة في الموصول ، ومرتبتها أن تكون بعد الموصوف ، كما أن مرتبة الصلة كذلك.

وقد تلزم الصفة في أماكن كما تلزم الصلة ،وذلك إذا لم يعرف الموصوف إلا بها . ولا تعمل قيا قبل الموصوف كما لا تعمل الصلة فيا قبل الموصول. وتتضمن ذكرا من موصوفها كما تتضمنه الصلة من موصولها . وشدة مشابهة الصفة الصلة على ما تراه .

وقد كثر عبىء الصلة محذوفا منها العائد إذا كان مفعولا فى التنزيل ، وجميع التنزيل والنظم ، حتى إن الحذف فى التنزيل أكثر من الإثبات فيها، والصفة كالصلة فيا ذكرت لك من جهات الشبه ، فإذا كان كذلك حُسن الحذف منها حُسنه من الصلة .

فإن قيل: ما تنكر أن يكون المحذوف من الآية فيه دون الهاء على التأويل الذي ذكرته ، وأن حذف الجار والمجرور في هذا ونحوه كحذفهما في قولهم : السَّمنُ مَنُوانِ بِدرهم . وما شبَّه سيبريه به ونحوه ؟

قيل له: ليس يسوغ حذفهما ، ولا يحسن حُسنه من خبر المبتدأ كذفهما من الخبر ، لأن خبر المبتدأ قد يُحذف بأمره حتى لا يترك منه شيء فيا كثر تعداده ، فإذا حسن حذف الخبر وجاز كان حذف بعضه أسوغ وأجود . وإجاء البعض في باب الدلالة على الخيذوف وإرادته أقوى

من حذف الكل ، وليس كذلك الصفة ، ألا ترى أن الصفة لا تحذف كما ، كما يحذف الخبر ، فيسوغ حذف هذا البعض منها كما حسن حذف كلها ، فلا يجوز تقدم حذف الجار والحبرور هنا من حبث جاز حذفهما في الخبر لما ذكرنا .

قال: وليس حذف « فيه » في الآية كحذف « الهاء » من قوله: وَيُومُ نُسَرُ (١) ؛ لأن « فيه » جار ومجرور. ولا يجوز في الصلة: الذي مررت زيد: تريد: مررت به ،/وكذا لا يجوز حذف « فيه » بخلاف قوله: يوم نسر (٢) ؛ لأنه يحسنُ: الذي ضربت زيد.

وهـذا الذي قاله عندي غيره قد جاء في التنزيل : قال الله تعالى : ( وَخُضْهُمْ كَالَذِي خَاضُوا ) (٣) أي خاضوا فيه .

وقال: (ذَلَكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ) ﴿ اللَّهِ بِهِ عَبَادِهُ .

قال : ( ثُمُّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْيَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا) (° أى: كَ لَبِثُوا فيه .

على أنه حكى عن يونس أن «الذى» فى الآيتَين بمنزلة المصدر، والتقدير خُصْتُم كُوضَهم . ( والذى يبشر ) بمنزلة النبشير .

<sup>(</sup>١) هذا آخر بن مزعز بنت النهرين تولب، والبيت جو: فيرم علينا و يوم لنا و يوم نساه و يوم نسر

<sup>(</sup>٢) الكتاب لسيويه ( ٢: ٤٤ ) ٠٠ (٣) التوبة : ٦٩

<sup>(</sup>a) الشورى : ٢٣ (b) السكيف : ١٢

## رجع إلى كلام أبي على

قال أبو على : فإن قات : أو - كلام سيبويه في هذا مثل قول من قال : إن الحذف() وجب فيه من حيث وجب في المظهر في البعد من الصواب ؟

فالحواب: أن قول سيبويه أقرب إلى الصواب وأبعد من الخطأ، وذلك أنه لم يذكر أن الحذف () في هذا أوجب من حيث يحذف في المظهر. لكنه شبهه بما يحذف للدلالة عليه كبر المبتدأ ونحو ذلك، وكأنه عنده حذف حذفا لذلك، لا من حيث حذف في المظهر.

وقد قدمنا الفصل بين هذا وبين خبر المبتدأ ، فإن الحذف فيه أسوغ من الحذف في هسدا لأنه صفة . ولبس الوصف من المواضع التي يسوغ فيها الحذف ، ولبس قول سببويه في حذف ( فيه ) كقول من قال : إن الحذف مع المضمر يجوز ، كالحذف مع المظهر في : سرتُ اليّوم .

فأماً ما احتج به أبو الحسن على من منع جواز إضهار « فيه » فى الآية عند قولهم لا يجوز هذا ، كما لا يجوز : هذا رجل قصدت ، وأنت تريد : قصدت إليه . ولا : رأيت رجلا أرغب ، وأنت تريد : فيه . فالفرق بينهما أن أسماء الزمان يكون فيها مالا يكون فى غيرها . فالذى فى أسماء الزمان مما لا يكون فى غيرها ، وتعدى الفعل إلى لا يكون فى غيرها ، وتعدى الفعل إلى كل ضرب منها مختصها ومهمها .

<sup>(</sup>١) ل الأمل: وأعلانه .

وأما إضافة الفعل . فليس شيء يوجب حذف هذا ، و إن أراد أن قوة دلالة الفعل عليها يسوغ الحذف فيها ، فهو كأنه شبيه بما ذهب إليه سيبويه أنه حذف حذفا ، وليس فى قوة / دلالة الفعل على أسماء الزمان . ، ، ن ما يوجب الحذف من الصفة كما قدمنا ، إلا أن هذا القول أقرب إلى الصواب من غيره كما ذكرت لك (١) .

ومن هذا الباب قوله تعالى : ﴿ وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِنْ النَّهارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ﴾ (٢) .

قال أبو على فى قوله : (كَأَنْ كُمْ يُلْبَثُوا )(٢) ثلاثة أوجه :

أحدها : أن يكون صفة لليوم .

والآخر: أن يكون صفة للصدر المحذوف .

والثالث : أن يكون حالاً من الضميرفي « تَحْشُرُهُم » .

فإذا جعلته صفةً لليوم احتمل ضريين من التأويل:

أحدهما: أن يكون التقدير: كأن لم يلبئوا قبله إلا ساءة ، فحذفت الكلمة لدلالة المعنى عليها .

ومثلذلك فى حذف[الظرف] (٣٠ لحذا النحو، منه قوله تعالى: (فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَأَجْلُهُنَّ فَأَجْلُهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ )(١٠ أى أمسكوهن قبله .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل هنا : «بلغ مقابلة » •

<sup>(</sup>٢) يونس: ٥٤ الطلاق: ٢

<sup>(</sup>٣) تكلة يقتضها السياق ،

وَكَذَلَكَ قُولُهُ : ﴿ فَإِنَّ فَأَنُّوا فَإِنَّ ٱللَّهَ ﴾ (١) ، أى ، قبل الأربعة الأشهر .

[الثانى] (٢) و يجوز أن يكون المعنى : كأن لم يلبثوا قبله، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، ثم حذفت الهاء من الصفة، كقولك : الناس رجلان رجلً أكرمت ورجل أهنت .

و إن جعلته صفة الصدر كان على هذا التقدير الذى وصفنا ، وتمثيله : ويومَ نحشرهم حشرا كأن لم يلبثوا قبله ، فحذف .

وإن جعلته حالاً من الضمير المنصوب لم يحتج إلى حذف شيء من اللفظ ، لأن الذكر من الحال قــد عاد إلى ذي الحال .

والمعنى : نحشرهم مُشابِهة أحوالهم أحوال من لم يلبث إلا ساعة ، لأن التقدير : كأن لم يلبثوا ، فلما خفف أضر الآسم كقوله :

## كَأَنْ ظَنْبِيَةٍ تَعْطُو إِلَى وَارِقِ السَّلَمْ (٣)

فأما قوله (يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ) ( ) فإنه يصلح أن يكون منصوباً ب ( يَتَعَارَفُونَ » في هذا اليوم ، فيكون ظرفا له ، أو مفعولا به على السعة .

ويجوز أن يعمل فيه فعلا مضمرا دلعليه (كَأْنَ كُمْ يَلْبَثُوا) (''أى: يستقلون المستقلون المستقلون (يَتَعَارَفُونَ) (''صفة لـ ﴿ يوم اليضا ، كِا أَن (كُمْ يَلْبَنُوا) صفة . والتقدير : يتعارفون فيه بينهم ، فحذف ﴿ فيه ﴾ .

<sup>(</sup>١) الفرة: ٣٣٧ (٢) تكلة يقتضها السياق ٠

<sup>(</sup>٣) البيتلاين صريم البشكري ، ومدره ﴿ و يوما توافينا بوجه مقسم ﴿ (الكتاب ١ : ١٨١ و ٤٨١)

<sup>(</sup>٤) يونس : ٤٥

ولا يجوز أن يعمل (كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا )(١) فى (يوم) لأن الصفة لا تعمل فى الموصوف . وكذلك الحال لا تعمل فيما قبل صاحبها / وكذا صفة المصدر لا يعمل فيما قبل المصدر ، وفى الآية كلام طويل .

ومن ذلك قوله تعالى: (إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)'' أى: إن ربى فى تدبيركم على صراط مستقيم ، فالجار الثانى خبر « إن » والمحذوف متعلق بالخبر معمول له . ذكره الرَّمانى .

وقيل : إن ربي على طريق الآخرة ، فيصيركم إليها لفصل القضاء .

وقيل : إن ربي على الحق ، دون آلهتكم والعبادة له دونهم .

ومن ذلك قوله تعالى: ( فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَكَ آسْتَيْسَرَ )(٣) أَى: إِن أَحَصَرْتُم بمرض وغيره .

وقوله: ﴿ فَإِذَا أَمِنْتُمْ ﴾ (٣) أى : من العدو ، فالأول عام والثانى خاص .

ومن ذلك قوله: (وَ بَشْرِ الْمُؤْمنِينَ) ( ) ( وَ بَشْرِ الْمُحُسنِينَ) ( ) والتقدير في كله (بالجنة » .

<sup>(</sup>۱) يوٽس : ه ۽

 <sup>(</sup>٣) القرة : ١٩٦ (٩) الصف :

<sup>(</sup>٠) الحج: ۲۷

أبو عبيد : يُبَشِّرُكُ ، ويَبشُرُكَ ، وَيُبشِرُكَ ، واحد، أبو الحسن: في «يُبشُر» ثلاث لغات :

بَشَرَ، وأَبْشَرَ إِنْشَارا، وبَشَرَ، يُبْشِرُ، وبَشَرَ يَبْشِرُ بَشْرًا وبُشُورا، بكسر الشين . يقال : أتاك أمر بَشِرت به . وأَبْشُرتَ به، في معنى بَشُرت، ومنه : ( وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ ) " وأنشدوا :

وَإِذَا رَأَيْتَ الْبَاهِشِينَ إِلَى الْعُلَا غُبُرًا أَكُفُهُ لَهُمُ يَقَاعِ مُعْلِ '' فَأَعْهُ لَمَ وَابَشَر بَمَ أَبَثِرُوا بِهِ فَإِذَا هُمُ نَزَلُوا بِضَنْدِ فَانْزَلِ فَأَنْزِلِ فَأَنْزِلِ قَالْمُ وَالْمَم : الْبُشْرى . قال أبو زيد : وبشَرْني القوم بالخير تبشيرا . والآمم : الْبُشْرى .

ومما خُذف فيه الجار والمجرور قوله تعالى : ( أَلَمْ تَعَلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِد اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنِّم )(٣) .

التقدير: فله أن له نارجهنم ، ويقوَّى رفعه بالظرف فتح « أَنَّ » ويكسرهو في الأبتداء ، وآستُغني عن الظرف بجريه في الصلة ، كما آستغني عن الفعل بعد « لو » في : [ لو ](٤) أنه ذهب لكان خبرا له .

ومن حذف الجار والمجرور قوله تعالى : (أَبْصَرْ بِهِ وَأَشْمِعُ )''' أَى وأسمع به .

وقال : (أُنْمِعْ يَهِمْ وأَنْصِرُ ) أَى وأَنْصِر بهم

(۲) الشركب التيس بن عنات

(8) تكلة يقتضها السياق .

<sup>(</sup>۱) فصلت : ۲۰

<sup>(</sup>۲) الترية: ۲۴ –

<sup>(</sup>۵) الكيف: ۲۳

<sup>.</sup> TA : Ex (7)

قال أبوعلى : لايكون من باب حذف المفعول ، لأن «بهم» فاعل ، نحو قولهم : ماجاءنى من رجل . والفاعل لايحذف .

و إن قُدرت حذف الباء لكان : أبصروا . لكنه جرى « أبصر » مجرى الاسم به ، لدلالة : مَا أُميلِـحَ زيدا ، وما أَقُولَهُ !

ویجری نُجَری نِعْم ، وَ بِثْسَ ، أو یصیر ، کقوله :

وَنارٍ ، توقَّدُ باللَّيْلِ نَارَا '''

/ حیث حذف « کلا » لِخَرْی ذکره فی قوله :

أَكُلَّ آمْرِيْ تَحْسَبِينَ آمْرَأَ

ولأنك لم تجمع الضمير في « ما أفعل » في موضع ، فحمل عليه .

ومن ذلك قوله تعالى : (وَكَثِيرٌ مَنَ النَّاسِ وَكَثَيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ) ``
بعد قوله : ( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوْاتِ وَمَنْ فِي الاَرْضِ
وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ ) ``
.

روى عن آبن عباس أنه قال : المعنى : وكثير من الناس فى الجنة . وهذا حسن ، كأنه جعله استئناف كلام ، لأن ماتقدم من قوله : ( يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ ) ، قد دخل تحته كثير الناس وقليلهم . فلم يحمله على التكرير ، وأضمر الخبر لدلالة ما يجيء بعد عليه .

۱۱ش

<sup>(</sup>۱) هذا عجز بیت ، صدره ذکر بعد ، وهو لأبی دراد . ( الکتاب ۲ : ۳۳ ) .

<sup>(</sup>٢) الحج: ١٨

لأن قوله (وَكُنْيِرُ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ) (١٠ يدل على أن من تقدمهم لهم حالة أخرى .

ونظيره: (فَرِيَقُ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقُ فِي السَّعِيرِ) ("وقوله تعالى: (وَيَوْمَ تَقَوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَ لِنَّاسٍ) ("على أنه السَّاعَةُ يَوْمَ لِنَّاسٍ) ("على أنه معطوف على (يَسْجُدُ ) ("ويرتفع بذلك ، كان تكريراً ، كقوله : ( آقراً بَاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) (") .

ومن حذف الجار والمجرور قوله تعالى: (كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرُهُ) (١٠) أى: ما أمره به م فلفت الباء ، فصار : ما أمره به م فلفت الأول دون الثانى. ومثله (فَاصَدَعْ بِمَا تَوْمَرُ ) (١٠) و إن شئت كان على ما تؤمّر به ، ثم تؤمره ، ثم تؤمره ، ثم تؤمر .

قال أبوعثمان : الضميران عندى فى الآيتين مختلفان ، وذلك أن الضمير المحذوف فى : ( أَهَذَا الَّذِى بَعَثَ اللهُ رَسُولاً )(^) هو عائد إلى الموصول . والضمير المحذوف من قوله سبحانه : (أَمَرَهُ) ليس ضمير المحذوف من قوله سبحانه : (أَمَرَهُ) ليس ضمير المحذوف .

ولعمرى إن حذف الضمير من الصلة ، وإن كان عائدا على غير الموصول جائز كقراءة من قرأ : (مَنْ يَصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَشِذٍ)(١)فيمن فتح الياء.

ومن ذلك قوله تعالى : (جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ) (٢) فقوله: (مفتحة ) صفة لجنات ، والأبواب مرتفعة بها . وليس فيه ضمير يعود إلى الموصوف .

فيجوز أن يكون التقدير : مفتحةً لهم الأبواب منها ، فحذف « منهـــا » للدلالة عليه .

و يجـوز أن يكون « الأبواب » / بدلا من الضمير فى « مفتحة » ١١٢ ي لأن التقدير : مفتحة هي ، كما<sup>٣)</sup> تقول : فتحت الجنان ، أى : أبوابها .

وقال الكوفيون : التقدير ، مفتحةً أبوابُها ، فقامت الألف مقام الضمير .

قال أبو إسحاق: إلا أنه على تقدير العربية: الأبواب منها أجود من أن تجعل الألف واللام بدلا من الهاء والألف ، لأن معنى الألف واللام ليس من معنى الهاء والألف في شيء ، لأن الهاء والألف أسماء ، والألف واللام دخلتا للتعريف، ولا يبدل حرف جاء لمعنى من اسم ، ولا ينوب عنه ، هذا محال .

قال أبو على : اعلم أنه لاتخلو الألف واللام فى قوله ( الأبوابُ ) من أن يكون للتعريف كما تعرُّف : الرجل والفرس ، ونحو ذلك .

<sup>(</sup>۱) الأنمام: ۱۹ ص: ۰

 <sup>(</sup>٣) في (ص ٢١٦) من هذا الكتاب ما يخالف هذا القول ، فراجعه .

أو يكون بدلا من الهاء التي هي ضمير التأنيث التي كان يضاف و أبواب، إليها ليتعرف بها . كما أن الألف واللام في الوجه في قولك : حَسَنِ الْوَجْهِ، بدل منها .

فلوكان مثل التي في « حسن الوجه » لوجب أن يكون في «مفتحة » ضمير «جنات».

كا أن فى «حسن الوجه» من : مررت برجل حسن الوجه، ضمير رجل. بدليل : مررت بأمرأة حسنة الوجه .

ولوكان في «مفتحة» ضمير «جنات» كاأن في «حسن» ضمير «رجل» ، وقد نون «مفتحة» لوجب أن ينتصب الأول ، ولا يرتفع ، لكون الضمير في «مفتحة» الجنان ، فإذا صار فيه ضمير لم يرتفع به اسم آخر ، لامتناع ارتفاع الفاعلين بفعل واحد ، غير وجه الإشراك ، فكالم ينتصب قوله «الأبواب» كاينتصب: مررت برجل حسن الوجه ، أنه ليس فيه ضمير الأول ، وإذا لم يكن فيه ضمير الأول فلابد من أن يكون الثاني مرتفعا لم يكن مثل «الوجه» ، لأن «الوجه» في قولك: مررت برجل حسن الوجه ، لا يرتفع به «حسن » .

و إذا لم يكن مثل وحسن الوجه» لم يكن الألف واللام فيه بدلامن الضمير، ثبت أنه للتعريف المحض، على حد التعريف في : رجل وفرس .

و إذا كان للتعريف لم يكن بدلا من الضمير، و إذا لم يكن بدلا من الضمير الذي كان يضاف أبواب إليه ، لم يعد على الموصوف مما جرى صفة عليه ذكر ، لارتفاع والأبواب به في اللفظ بالظاهر، فإذا كان كذلك فلا بد/ من ضمير في شيء يتعلق بالصفة يرجع إلى الموصوف .

وذلك الراجع لايخلو من أن يكون منها أو فيهـا ، فحذف ذلك ، وحسن الحذف للدلالة عليه لطول الكلام .

وعلى هذا الحد حذف فى قوله: (فَإِنَّ الْجَحِيمُ هِىَ الْمُأْوَى) (''أَى: المَّاوَى لهم، وعلى هذا التقدير فى هذه الآية أوضح، لأنه لَاضَمَير فيه عائد على موصوف، فيشكل بباب: حَسَنِ الوَّجْهَ

فتقدير من قدر: مُفَتَّحةً أبوابها ، إن كان المراد إفهام المعنى، فإنه لابد من شيء يقدر في الكلام يرجع إلى الموصوف فستقيم .

و إن كان أراد أن الألف واللام في (الأبُوَاب)كالألف واللام في «الوجه»، فليس مثله .

لأن الألف واللام إذا صارت بدلا من الضمير الذي يضاف إليه الامم المتعلق السهة التي هي تعو: حَسَنٍ وشَدِيدٍ ، آنتصب الامم الذي هو فاعل الصفة ، إذا نَوَنَت الصفة لكون ضمير الذي يجرى عليه فيه . ألا تراهم قالوا:

\* الحُزْنُ نَابًا والعَقُورُ كَلْبًا(٢) \*

و: \* الشُّعْرِ الرَّقَابَا(٣) \*

فترك نصب «الأبواب» هنا دلالة على أن الألف واللام لم يُرد بهــا أن تكون بدلا من علامة الضمير كالتي في : حَسَن الوجه .

<sup>(</sup>۱) المازمات : ۲۹ البيت لرزية ، يصف رجلا بغاظ الحجاب ومنع الضيف فحمل بابه

حزا رئيقا ، لا يستطيع فتحه ، وكلبه تقورا لمن حل بفنائه طالبا لمعروف ·

<sup>(</sup>٣) جن من بيت للمارث بن ظالم وتمام البيت ( الكتاب ١٠٣١) :

فا قومى بنطبة بن سمعد ولا بنزارة الشعر الرقابا

ينغى من ين سعد و يصف فزارة بالنم ، وهو كثرة الشعر على القنا . ( إعراب القرآن – م ٢٢ )

ويجوز أن تكون (الأبواب) بدلا من الضمير الذى فى (مُفَتَّعَةً) على ماتقدم، وقوله: لام التعريف لا يكون بدلا من الهاء، فللقائل أن يقول قد قالوا: مررت بالرجل الحَسَنِ الوَجِه، فقد قام اللام مقام الضمير. وقد قالوا ، غلام زيد، فقام الآسم مقام التنوين. هذا كلامه فى و الإغفال » (1).

وقال فى موضع آخر ؛ ولم يستحسنوا : مررت يرجُل حَسَنِ الوَجْهِ ، ولا بامرأة حسن الوجه – وأنت تريد منه لما ذكرتُ من أن الصفة يُعتاج فيها إلى الموصوف .

ولو استحسنوا هذا الحذف من الصفة كما استحسنوه من الصلة لما قالوا مررت بامرأة حَسَنَة الوَجِه .

وأما قوله: (جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الأَبْوَابُ )(٢) / فليست على: مفتحة لهم الأبوَاب منها ، ولا أن الألف واللام سدَّ مسدَّ الضمير العاند من الصفة.

۱۱۳ی

ولكن (الأبواب) بدل من الضمير الذي في (مفتحة ) لأنك لا تقول : فتحتُ الجنانَ ، إذا فتحتَ أبوابها .

وفى التنزيل: (وَنُعِيَحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُوابًا )(") فصار ذلك بمنزلة وضُرِبَ زيدُ رأسه )

<sup>(</sup>۱) هو كتاب : الإخفال في أخفه الرجاج من المانى ، لأبي على للفارس . (۲) س : . ه (۳) النيأ : ۱۹

وقال مرة أخرى : يكون من باب « سُلِبَ زَيْدُ ثُوبُهُ » .

ألاترى أن (الأبواب)تشتمل على الجنة ، كما أشتمل والأُخْدُود، على النار و والشهر ، على القتال .

فإن قلت : فهل يجوز أن يكون المعنى : مفتحة لهم الأبواب منها، فحذف « منها » ؟

قيل : هذا لا يستقيم ، كما جاز : السَّمنُ مَنَوَانِ بِدِرْهُم، وأنت تريد: منه ، فتحذف ، لأن خبر المبتدأ قد يحذف بأسره .

و إذا جاز أن يحذف جميعه جاز أن يحذف بعضه ، وليس الصفة كذلك ، لأنه موضع تخصيص وتلخيص .

ولا يجوز أن يراد الصفة وتحذف ، كما يراد الخبر و يحذف ، ولو جاز ذا لجاز : مررت بهند حسن الوجه ، يريد : منها .

واعلم أن البدل من الشيء ليس يلزم أن يكون حُكمه حكم المبدل منه ، وليس يريد أهل العربية بقولهم في نحو هـذا أن معنى البدل معنى المبدل منه .

ألا تراهم يقولون :التنوين بدل من الألف واللام ومن الإضافة، والتنوين إذا ثبت في النكرات دلّت على الإشاعة والتنكير ، والألف واللام والإضافة ، وإذا دخلا شيئا(١) دلا على خلاف ذلك .

وإنما يريدون بالبدل: أنه لا يجتمع مع ما هو بدل منه في اللفظ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

ألا ترى أن الحاء في وزنادقة، عوض من الياء ، في وزناديق، لمعاقبتهما، وتنافى اجتماعهما ، ولم يلزم أن يكون ثبات الهاء لمنع الصرف ، كما يمتنع الصرف في الامم إذا ثبتت الياء .

ويقولون : الميم في وفي بدل من الواو التي هي عين . ولم يلزم أن يمتنع تعاقب الحركات عليها بعد حذف اللام كما يمتنع تعاقبها على الواو .

ويقولون : الألف في «يمان » بدل من إحدى الياءين ، ولو نسبت إلى « يمان » على « عان » ولو أضفت إلى « يمان » للم عذف الألف .

ويقولون: التاء في الخت بدل من الواو، ولم يجب الآتدل على / التأنيث المان كالم في التأنيث الواولم تدل على التأنيث ، وهذا يكثر إذا جمع ، فليس يريدون أن معنى البدل معنى المبدل منه قد يكون في البدل معان لاتكون في المبدل منه ،

ويكون فى البدل معان لا تكون فى المبدل ، وإنما مرادهم بالبدل أنه لا يجتمع فى اللفظ مع ما هو بدل منه لا غير .

وعلى هذا قياس قول سيبويه فى «نونالتثنية» أنه بدل من الحركة والتنوين. ومن ذلك قوله تعمالى: (وَعَدُوا عَلَى حَرْدِ قَادِرِينَ) "أى: قادرين على حيازة ثمار ذلك ،ويكون قادرين من باب: (هَذَيًّا بَالِمَـــغَ الْكُعْبَة) ".

<sup>(</sup>۱) الأصل : « قرشی » .

<sup>(</sup>٢) الله: و٢ (١) المائدة : وو

و إن قُدُّرت ﴿ قَادِرِينَ ﴾ : مقدرين عند أنفسهم رفع غلتهم وتحصيلها . وعلى هذا قراءة من قرأ : ﴿ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ القَادِرُونَ ﴾''

وقال في موضع آخر : قادرين عليها،أي :على جناها وثمارها عند أنفسهم، غلف الجار لتقدم ذكره في الكلام ، كما حذفه عند الخليل من قوله :

إِنَّ الْكُرِيمَ وَأَبِيكَ يَعْتَمِلُ إِنْ لَمْ يَجِدْ يَوْمًا عَلَى مَنْ يَتَّكِلْ " والمعنى عنده : على من يتكل عليه ، وكذلك الآية ، وهو وجه .

ويبين أن «على» مرادةُ[بدليل] قوله في[الآية] الأخرى : ﴿ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا ﴾" أي : على ما أخرجت من ثمرٍ وجَني .

وقوله: (خَلَقُهُ فَقُدَّرَهُ)(؛) أي: قدَّره على الاستواء، فحذف الجار والمجرور، لقوله ( ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا )(٥)، وقدره على هذه الصورة التي هو عليها .

وقيل : أخرجه على التقدير .

وقيل : جعله على مقدارِ تقتضيه الحكمة .

وقيل : قدَّره أحوالا : نطفة تارة ، وعَلقة أخرى ،ثم مُضغة ، إلى أن أتت عليه أحواله وهو في رحم أمه .

وقيل : وقوع التقدير هنا بين الخلق وتيسير السبيل .

وتيسير السبيل، يحتمل أن يكون بمعنى الإقدار، لأن فَعَلَ وأَفْعَلَ أَختان .

<sup>(</sup>٣) يونس : ٢٤. (٢) الكتاب (١: ٤٤٣)٠ (۱) المرسلات : ۲۳

<sup>(</sup>٤) ميس : ١٩

أى: خلقه من النطقة ثم قدّره ، أى : جعله قادرا على الطاعة والعصيان ، ثم مهل عليه السبيل ، بأن بيّنه له ، ودله عليه .

ومن ذلك قوله تعالى: ( مَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناراً كُلَمَا نَضِجَتْ جُلُو هُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا ) (1) إى: كلسا نضجت جلودهم منها ، فحذف الجلر والمجرور من الصفة إلى الموصوف .

ومثله : (جَمَّتُكُونُ مَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِزْقِ رَبُّكُمْ وَأَشْكُرُهِ إِلَّهُ )".

۱۱۱ی

قال أبوطى: هذا الكلام صفة والجنتين، المقدّم ذكرهما، فإذاكان كذلك فالراجع فيه مقدَّر محلوف .

التقدير: قيل لهم: كلوا من رزق ربكم منهما، والقول مراد فيه محذوف، وهذا مما يدل على أن الحذف من الصفة كالحذف من الصلة.

وفى الكتاب: يقول: إنه فى الصلة أكثر ، ألا ترى أنه قال: وإنما شَهوه — يعنى حذف الهاء من الخبر — بقولم : الذى رأيتُ فُلاَنُ ، حيث لم يذكر الهاء .

وهو في هذا أحسن ، لأن «رأيتُ » تمام الأمم وبه يتم ، وليس بخبر ، ولا صفة ، فكرهوا طوله حيث كان بمنزلة آسم واحد ، كما كرهوا طـــول و أشهياب » فقالوا: « اشهباب » وهو في الوصف أمثل منه في الخبر .

<sup>(</sup>۱) الساميري (۱) سياييور

<sup>(</sup>٢) الافهاب والاثبياب: الياض التي ظب على السواد .

وهو على ذلك ضعيف، يعنى حذف الهاء ليس كمُسنه فى الهاء التى فى الصلة ، لأنه فى موضع ما هو من الاسم وما يجرى عليه ، وليس منقطع منه خبرا منفيا ولا مبتدأ ، فضارع ما يكون تمام الاسم، وإن لم يكن تماما له ولامنه فى النداء ، وذلك قولك : هذا رجل ضربته ، والناس رجلان رجل أهنته ورجل أكرمته .

قلت : حذف الهاء فى الصلة مستحسن جدًّا ، وهو فى التنزيل كثير كقوله : ( أُولِئِكَ الدِّينَ هَدَى اللهُ فَيِهُدَاهُمُ آفَتَدِهُ ) (١) أى : هداهم الله . وقال : ( وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ) (١) أى : يدعونهم .

وقال : (فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ الْمُحَلُوا مِنْ دُونِ آللَهِ) (٣) أَى: اتخذوهم من دون الله ، وما أشبه ذلك .

وفى الخبر قبيح جدا، لم يأت إلا فى موضع واحد، وذلك فى قراءة أبن عامر: (وَكُلُّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى )(1) أى : وعده الله الحسنى .

وحذفها من الصفة منزلة بين المنزلتين ، وفى الكتاب كما نقلتـــه لك . وقد قدمنا مجيئه فى آى شتى ، فوجب أن يكون حذفها من الصفة كخذفها من الصلة .

فن هاهنا تردَّد كلامه في قوله : (مُفَتَّحَةً لَمُمُ الْأَبُواَبُ) (\*) فحمله مرّة على حذف ومنها ، ومرة على البدل .

<sup>(</sup>١) الأنبام: ٩٠

<sup>(</sup>٢) الرط : ١٤

<sup>(</sup>٢) الأحناف: ٢٨ (١٤) الحديد

<sup>(</sup>٥) ص : ٥٠

<sup>(</sup>٤) الحديد : ١٠ والنساء ٥٥

وقد نقلت إلى ما ذُكر في الكتاب .

ومن ذلك قوله تعلى :/( إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ )<sup>(۱)</sup> يصاحبه حتى يهجم به ،١١٠ن على الجنة .

ومن ذلك قوله تعالى: (سَنَفُرُغُ لَـكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَان) (" أَى: سنفرغ لكم مما وعدناكم أنا فاعلوه بكم من ثواب أو عقاب ، هذا قول أبى حانم .

قال أبو عثمان : فرخت إلى الشيء والشيء : عمدت له . .

قال الشاعر:

\* فَرَّفْتُ إِلَى الْعَبْدِ الْمُقَبِّدِ فِي الْحَجْلِ \*

ومن ذلك قوله تعمالى: ( فَهَلْ عَسَنْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ )<sup>(1)</sup> أى: إن توليتم عن كتابى ودينى .

ومن ذلك قوله: ( فَكُمَّنَا آ تَاهُمْ مِن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِه ) ("أَى: آثاهم ماتمَنُوا .
ومما حذف فيه الجار والمجرور: (فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَـدْي) (١) أَى إِنْ أَحْصِرْتُمْ بَرْض .

ومنه قوله : ( فَإِذَا أَمِثْتُمْ ) () أى : أمنتم من العدق ، فحذف ، فني الثانى اتفاق ، وفي الأول خلاف .

<sup>(</sup>۱) الشورى: ۲۹ (۲) الرحن: ۳۱

<sup>(</sup>۲) عزیت لحریر ، وصدره :

ولما اتن النين العراق باسته

TY 1 4 (8)

<sup>(&</sup>lt;sup>(0)</sup> الترية: ۲۹

لأن التقدير عندنا: فإن أحصرتم بمرض ، وعنده لا يتحلل ، لأن التقدير عنده: فإن أحصرتم بعدو . وإنما يقدر هذا التقدير ، لأن الآية نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه عام الحديية ، وكان الإحصار بالعدو .

ونحن نقول: إن الإحصار بالمرض دون العدو، يقال: أحصره المرض، وحُصره العدو .

ولهذا جعل عمد بن الحسن الإحصار بالمزض أصلا فى كتابه . والحصر بالعدو بناء عليه . والحصر بالعدو على تفسير اللغة دون بيان الحكم . فإن قيل : الفرّاء يخالف فى ذلك .

قلنا: ما خالفهم فى حقيقة اللغة ، ولكن حمل الآية على المنع ، لأنها نزلت فى رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) ، وكان ممنوعا بالعدو ، لابالمرض .

وهذا التأويل جُمة ، كأن الله تعالى قال : فإن مُنعتم ، فتكون مطلقة سببا للتحلل بالهدكى من غير اعتبار أسباب المنع .

فإن قيل : كيف يستقبم الحمَـل على المرض ، والآية نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ، وكان المنع بالعدو ؟

<sup>(</sup>١) تكلة يقتضيا السياق .

قلن : إن النصوص إذا وردت لأسباب لم تعلَّق بها ، إلا أن يكون السبب منقولا معها ، كقول الراوى : سها رسول الله صلى الله عليه وآله مسجد . فإما إذا وردت / مطلقة عن الأسباب ، فيُعمل بظاهرها ، ولا تُحل على السبب ، فيق الإشكال في أنهم كيف عرفوا التحلل ؟

فتقول: إن كان تأويل الإحصار المنع مطلقا من غير آعتبار سبب ، وإنما عرَّفوا الإحلال بنص مُطلق غير مُقيد ، فإن كان التأويل هو المنع بالمرض فعرَّفوا الإحلال بمدلول النص ، فإن النص لما أباح الإحلال ، بمنع من جهة المرض ، فالمنع من جهة المرض ، فالمنع من جهة المرض ، فالمنع من جهة المرض ما فالمنع من أشد ، قإنه حقيق لا يدفع له إذا كانت القوة لهم ، ومنع المرض مما يزول بالداية والمحمل ونحوه .

وكذلك إباحة الإحلال لضرب من الارتفاق كيحصل به ، وهذا الارتفاق في العدو أكثر ، لأن جميع مايستفيده المريض يستفيده المنوع بالعدو وزيادة ، وهي النجاة من شرهم بالرجوع ، والمريض لا يستفيد هذا ، والبيان من جهة الشرع مرة يكون بالنص ومرة بدلالته .

فإن قيل: فإذا حملناه على المرض فإن الله تعالى قال: ( فإن أُحْصُرُتُمُ فَا اسْتَيْسُرُ مِن الْهَدُى ، ولا تبتدر الأوهام إلى العدو .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٤٩٦.

قلنا: لا كذلك، فإن الإحصار في اللغة ليس بعبارة عن المرض فحسب، بل عن منع يكون بالمرض، فيكون المنع علة، والمرض سببا، ويصير كأن الله تعالى قال: فإن منعتم بمرض فما استيسر. فدل على المنع بالعدو من طريق الأولى، لأن المنع موجود نصا في الحالين، وبالعدو أشد، والارتفاق بالإحلال فيه أكثر، فحرى مجرى الشتم من التأفيف في تحريمه.

فإن قيل: إن الله تعالى نَسق به: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةً )(١) ، ولوكان أحصرتم عبارة عن المرض ، لم يستقم نسق المرض به ثانيا ، لأنه تكرار ، لأن المعطوف أبدا يكون غير المعطوف عليه .

قلنا: قد ذكرنا أن الإحصار ليس بالمرض بعبنه، لكن منع بسبب المرض، فبستفاد به التحلّل بالدم، ولا يباح به الحلق، إذا لم يتأذّ به رأسه، و بمرض يتأذّى به رأسه يباح الحلق، أو بنفس الأذى، وإن لم يمنعه عن الذهاب فلا يباح به التحلل، فكانا / غيرين، وتكون العبارة عنهما على أن عطف الحاص جائز على العام، كعطف جبريل وميكائيل وغير ذلك.

فإن قيل: كيف يستقيم هذا والله يقول في آخر الآية: ( فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَكَنْ مَنَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ)(١) يعنى: زال عنكم السبب المانع، ولوكان السبب

<sup>(</sup>۱)البقرة : ۱۹۹

المانع مرضا ، لكان من حق الكلام : فإذا شُفيتم ، فلما قال : (أمنتم) عُلم أن المانع كان خوف العدو .

قلنا : يقال فى اللغة : أمن الرجل ، إذا شُنى ، وإنما يعنى به : إذا زال عنه خوف عدو أو سَبُع .

قلنا : رُوى فى التفسير ، فإذا أمنتم من الوجع ، ويقال : مَرض مَخُوف ، ومرض يُؤمن معه ، فلا كلام على هذا . على أنه نبّه فى الأول على المرض ، فلا خلام على هذا . على أنه نبّه فى الأولى على المرف الآخر فى آخر فلدخل تحته العسدو على طريق الأولى . ثم عاد إلى الطرف الآخر فى آخر الآية ، وهذه سنة معتادة فى التنزيل ، إذا اجتمع شيئان يَذْكَر طرفا من كل واحد من الشيئين .

ألا ترى أنه ذكر الركعتين مع الإمام فى صلاة الخوف عن طائفتين، وذكر مثل العدو فى قوله: (وَمَثلُ الَّذِينَ كَفَرُوا) (١) مثل الداعى فى الطرف الآخر فى قوله: (كَمَثلِ الَّذِينَ يَنْعِقُ )(١) فكذا ههنا ذكر المرض أولا ، فدخل تحته العدو، ثم ذكر الأمن من العدو، فلم يكرَّ على الأول بالنقض والإبطال .

ومن ذلك قوله تعالى: (سَيْهِ لِيهِمْ وَيُصْلُحُ بَالْهُمْ )". أى: يهديهم إلى طريق الجنة . وقال : ( فَإِنَّ ٱلله لَا يَهْدِى مَنْ يُضِلُّ )" . أى : لا يهدى إلى طريق الجنة .

<sup>(</sup>١) البترة : ١٧١

<sup>(</sup>e) الكيف : ١٧

<sup>(</sup>۲) النمل: ۲۷

وقال : (مَنْ يَهْدِ اللَّهُ قُهُوَ الْمُهَنَّد )(١) ، أى : من يهد الله إلى الحق .

وأما قوله :(إنّ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ)''. فإنه يكون مثل قوله : (سَيَهْدِيهِم وَيُصْلِحُ يَالَهُمْ )'''بدلالة اتصال الحال به، وهو قوله : (تَجْرِى مِن تَخْتِهُمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَاتِ النَّعِيمِ )''' .

و یکون الظرف علی هذا متعلقا بـ «یهدیهم» ، أعنی: بلِیمانهم ، و یجوزأن یکونیهدیهم فی دینهم ، کقوله: ( وَالَّذِینَ اهْتَدُوْا زَ ادَّهُم هُدَّی ) ('' .

۱۱۶ و إن شنت قلت : إن معنى يهديهم إليه : يهديهم إلى صراطه. / فيكون انتصاب «صراط» كقوله : مررت بزيد رجلا صالحا .

ومن ذلك قوله تعالى: (وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَى تُفَادُوهُمْ )(١) أَى: تفادوهم بالمال . وكذلك من قرأ : تفدوهم ، أى : تفدوهم بالمال .

(۲) يونس: ۹

1A: \* (5)

(٦) القرة: ٨٥

<sup>(</sup>١) الكيف : ١٧

<sup>(</sup>٣) عود : ه

ه) النان: ۱۷۵

ومن ذلك ما قال الفراء فى قوله تعالى: ( أَقُلَ هِمَى لِلَّذِيْنَ آمَنُوا فِي الْحَبَاةِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

## \* [ إِذْ هُمْ قُرَيْشُ ] وَإِذْ مَا مِثْلُهُمْ بَشُرُ \*

من إعمال الظرف في مثل هذا

وقد قال فى قوله: (وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَتَّانِ) " إلى قوله: (مُتِكْثِينَ عَلَى فُولِم ) " إن العامل فى الحال ما فى اللام من قوله: (مُتِكْثِينَ عَلَى فُولِم )" إن العامل فى الحال ما فى اللام من قوله: (ولَمَنْ دُونِهِمَا جَتَّانِ) " إلى (ولَمَنْ دُونِهِمَا جَتَّانِ) " إلى قوله ( مُتَكثِينَ ) ، والتقدير: ولهم من دونهما جتتان ، فأعمل الظرف مضمرا فى «مَتَكثِينَ ) ، والتقدير: ولهم من دونهما جتتان ، فأعمل الظرف مضمرا فى «مَتَكثِينَ ) .

ومن ذلك قوله تعالى: ( أَيُحْسَبُونَ أَنَمَا نُودَهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَمُمُ في النيراتِ ) (٢) أي: نسارع لهم به ، لحذف دبه، ، ولابد من تقديره ليعود إلى إمم دان، عائد من خبره .

<sup>(</sup>۱) الأمراف: ۲۲ (۲) ازحن: ۱۵

<sup>(</sup>۲) الرحن : ۵۰ الرحن : ۲۵

<sup>(</sup>۵) الرحق: ۱۲

<sup>45 34 15 44 61 69</sup> 

ومن ذلك قوله تعالى: ( لا مُقَامَ لَكُمُ فَارْجِعُوا ) "أى: لاثبات لكم فَالْجِعُوا ) المنتح، أو لاثبات "لكم فى المكان، بالضم، ويكون الإقامة، وبالفتح المثرل. فإن حملت (لامُقَامَ لَكُمُ) على القتال، يكون: فارجعوا إلى طلب الأمان، عرب الكلبى. وقيل: لا مقام لكم على دين محمد عليه السلام، فارجعوا إلى دين مشركى قريش، عن الحسن.

وقيل لا مقام لكم في مكانكم ، فارجعوا إلى مساكنكم .

ومن ذلك قوله تعالى: (فَمَا اَسْتَمْتَعَتْمُ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ اَجُورَهُنَّ فَرِ يضَةً) (١٦) ومن ذلك قوله تعالى: (فَمَا السَّمْتَعَتْمُ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ الْجُورَهُنَ لَهُ .

و يجوز أن يكون (ما) بمعنى (من)، ويكون (به) على اللفظ، و (آتُوهُنَ ) على المعنى ، ولا يكون مصدرا بعود الضمير إليه .

ومن ذلك قوله : (بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ)(\*) أَى: باسطوا أيديهم بالعذاب ، فحذف لقوله : ( الْيَوْمَ تُخِزُونَ عَذَابَ الْهُـوْنِ )(\*) .

وفى الكتاب: بَسَطَ عليه مرتين ، يريد: بسط عليها العذاب مرتين. فليس إضمار العذاب هنا على حد إضماره فى الآية . لكنه على أحد أمرين :

<sup>(</sup>١) الأحراب: ١٣

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ الإثبات ﴾ .

<sup>78: -</sup> Lill (T)

<sup>(</sup>٤) الأنام: ٩٥

إما أن يكون/ جرى ذكر العذاب فأضمر لحرى ذكره ، وإما أن يكون دلالة ١١٦٠ ن حال كقوله: إذا كان غدا فاتنى .

ومن ذلك قوله تعمالى : ﴿ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأُوَّايِينَ غَنُورًا )(١) . أي: للا وابين منكم ، أولأن الأوابين هم الصالحون . كقوله : ( أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا )(٢) بعسد قوله : ( الَّذِينَ آمَنُوا )(٢) .

ومنه قوله : ( لَا عِوْجَ لَهُ )(٢) ، أي : لا عوج له منهم .

ومن ذلك قوله : ( ٱتَّبِعُوا سَبُلَنَا وَلْنَحِولَ خَطَايَاكُمُ )(١) أي: لنحمل خطایاکم عنکم .

ومنه قوله : ( يُرِيدُونَ وَجْهَهُ )(٥) ، أي : في الدعاء .

ومن ذلك قوله : (سُفُفًا مِن فِعَمَّةٍ وَمَعَارِجَ ) الى: ومعارج من فضة ، وأبوابًا من فضة ، وسررا من فضة و «زخرفا» محمول على موضع قوله : (من فضة ) .

ومنه قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتُرُونَ الضَّلَالَةَ )(٧) أي : يشترون الضلالة بالهدى .

وقال : ﴿ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾'' أي : مسئولا عنه .

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٢٥ (۲) الكيف ۲۰

<sup>1 ·</sup> A : 4 (T) <sup>(ع)</sup> العنكبوت : ١٢

<sup>(</sup>ه) الكيف: ۲۸

<sup>(</sup>٦) َ الزَّرف : ٣٣ (١ الإسراه: ٢٤

<sup>(</sup>٧) النساد: ١٤

وقال : ﴿ يَوْمَئِذُ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوْجَ لَهُ ﴾ '' أي: لا عوج لهم عنه . وقوله: ( مَنْ كَانَ يُريدُ الْعِزَّةَ )(٢) أي : ليعلم أن العزة لمن هي .

وقال الله تعالى : ( مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالِ )(" أَى : عن الدنيا ، لأنهم قالوا: ( مَا هَى إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا )''' .

وقال : ( قُلُوبُهُمُ مُنْكَرَّةً )'' أى : لذكر الله .

وقوله : ﴿ فَإِنِ النَّهُواْ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ' أى: لهم، على قول أبى الحسن .

وقال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمُلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ) (٧) أى : قالوا لهم .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ ﴾ (١٠٠ أى : صدها عبادة غير الله عن عبادة الله ، فحذف الجار والمجرور ، وهو المفعول، و « ما » فاعلة .

وقيل : صدها ( سليمان ) عما كانت تعبد ، فحذف ( عن ) .

وقيل : التقدير : صدها الله عما كانت تعبد بتوفيقها .

<sup>1 ·</sup> A : 4 (1)

<sup>(</sup>۲) فاطر: ۱۰

<sup>14 :</sup> THI (8)

<sup>(</sup>٦) البقرة : ١٩٢

<sup>(</sup>٨) الخل: ٢٤

<sup>(</sup>٣) ايراهيم : ٤٤ (٥) النحل: ۲۲ (٧) النساء: ٧p

وقيل: الواوفي قوله ووصدها، واو الحال ، والتقدير: تهندي أم تكون على ضلالتها ، وقد صدها ما كانت تعبد من دون الله .

ومثله قوله : ﴿ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأُوَّا بِينَ غَفُورًا ﴾'' أى : للا وابين منكم .

وقيل: بل الأوابون هم الصالحون، فوضع الظاهر موضع المضمر، كقوله: (ثُمَّ جَاءَكُمُ رَسُولُ مُصَدَّقُ لِلَا مَعَكُمُ ) (٢) على قول الأخفش، ١١١٥ أى: مصدق له / فوضع الظاهر موضع المضمر، كقوله: (ثُمَّ جَاءَكُمْ به) غذف الجار والمجرور. كقوله: ( نُسَارِعُ كَمُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ) (٣) أى: نسارع لهم به .

ومن ذلك قوله: (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيًّا )'' عن الأمة (فَاوَى) أَى: فَآوَاكُ اللهُ أَبِي بَكُر . وقيل : إلى خديجة . وقيل : إلى أَبِي طَالَب . وقيل : بل آواه إلى كنف ظله ، ورَبَّاهُ بلطف رعايته . ويقال : فآواك إلى بساط القربة ، بحيث آنفردت بمقامك فلم يشاركك فيه أحد .

( وَوَجَدَكَ ضَالًا ) عن الاستثناء حين سئلت ، فلم تقل إن شاء الله [ ( فَهَدَى ) أى ] (٥٠ : فهداك لذلك ، ويقال : في محبتنا ، فهديناك بنور القربة إلينا . ويقال : ضالا عن محبتى فَعرَّفتك أنى أحبك . ويقال : جاهلا عبل هرفك ، فعرفتك قدرك . ويقال : مسترا في أهـل مكة لم يعرفك أحد ، فهداهم إليك ، حتى عرفوك .

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٥٧

<sup>(</sup>۲) کل حرا**ن:** ۸۱

<sup>(</sup>٢) المؤمنون : ٢٥ .

<sup>(1)</sup> النبي : ٦

<sup>(</sup>٥) تكة يقضيا الساق

( وَوَجَدَكَ عَائِــلَا فَأَخْنَى ) أى : أخناك عن الإرادة والطلب ، بأن أرضاك بالفقر . ويقال : أغناك عن السؤال ، فيا أعطاك أبتداء بلا سؤال منك . ويقال : أغناك بالنبوة والكتاب .

ومن ذلك حكاية عن إبليس اللعين : ( إِنَّى كُفَرْتُ بِمَا أَشْرَكُتُمُونِ مَنْ قَبْلُ ) (١٠ . قال قوم منهم الفراء : إنى كفرت بالله ، وجعل « ما » فى مذهب ما يؤدى عن الآمم ، ويعنى من قوله : « مِنْ قَبْلُ » فى وقت آدم حين أبى السجود واستكبر .

وقال قوم التقدير: إنى كفرت اليوم بما كنتم تعبدونه لى فى الدنيا، فحذفوا الظرف دون الجار .

وقال أبو على : تقدير «من قبل» أن يكون متعلقا بـ «كفرت» . المعنى : إنى كفرت من قبل بما أشركتمونى .

ألا ترى أن كفره قبل كفرهم ، وإشراكهم إياه فيه بعد ذلك .

فإذا كان كذلك علمت أن « مِن قَبْلُ » لا يصح أن يكون من صلة «أشركتمون» .

وإذا لم يصح ذلك فيه ، ثبت أنه من صلة «كفرت » .

فأما ( ما ) فيحتمل وجهين :

يجوز أن يكون المصدر ، فإذا كان إيَّاه لم يحتج إلى عائد، وكان التقدير : بإشراككم إياى فيه .

<sup>(</sup>۱) ابراهیم : ۲۲

و إن جعلتها موصولة، كان التقدير: بإشراككم إياى فيه ، فحذف دفيه » . على قياس ما قاله في قوله : (لا تَمْزِى نَفْسُ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا) (١) وأوصل اله الفعل/ثم حذف الضمير .

والمعنى ، إنى كفرت من قبل بما أشركتمونى فيه من بعد ، ويقدر و أشركتمون ، جعلتمونى شريكا فى كفركم .

وبما حذف منه الجار والمجرور: قول العرب و الجلان حِمْلُ وَدِرْهُمُ » . فالحملان يرفع بالآبتداء . ووحمل ابتداء ثان . وودرهم » في موضع الجر. والمعنى الحملان حمل منهما بدرهم . فقولك و منهما » مقدر في الكلام ، وبتقديره يستقيم ، ولو قلت : حمل ودرهم رخيص . ويكون بـ ودرهم بنعلق بروخيص » حاز .

ومما حذف منه الجار والمجرور قوله : (وَمَا أَسَالُكُمْ عَلَيْهِ مَنْ أَجْرٍ) ("). أي : على إيمانهم أجوا، أي : ما دُعوا إليه من الإيمان .

والإيمان المقدر المحذوف على ضربين :

أحدهما أن يكون إيمان من آمن ، ويجوز أن يكون إيمانا نُسب إلى من يؤمن .

وجاز ذلك فيه الآلتباس الذي لهم به في دعائهم إليه ، كما قال : (وَلِيَلْبِسُوا طَلْيَهُمْ وِيَنْهُمْ ) " . والتقدير : الذي شرع لهم ودعوا إليه .

<sup>(1)</sup> EA: (1)

ודעון וצאן ויידו

<sup>(</sup>۲) الشعراء ۱۰۹

ومن ذلك قوله تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا) ١٠٠ أى : نورا فى القيامة . (فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ) ١٠٠ أى : فى الخلق .

ومنه قوَله تعالى : (ثُمُّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا) " .أى : دليلا على الظل ، إذ لولاه لم تعرف، وبضدها تنين الأشياء ،عن ابن سَعْبَرُ [ ة ] ، وقيل : تاليا على الظل حتى يأتى عليه كله . عن قتادة .

وقيل: دليلا على قدرة الله ، ( مُمَّ قَبَضْنَاهُ ) (٣) يعنى: الظل، أى: بطلوع الشمس ، وقيل: بغروبها ، ( يَسِيراً ) (١) أى: سريعا ، وقبل: هو فعيل بمعنى مفعولة. أى: جعلنا الشمس مدلولة على الظل ، أى: دللناها عليه حتى أذهبته وحكت له (٢).

وأما قوله: (وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ)<sup>(2)</sup>. فقيل: هو من هذا الباب. والَّذين آمنوا هم الفاعلون. والتقدير: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات لربهم، كالآية الأخرى: (وَالَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لَرَبُهُمُ)<sup>(2)</sup> وقبل: بل الذين آمنوا نصب مفعول به على تقدير: ويستجيب الله للذين آمنوا، فحذف اللام.

وأَمَا قُولِهِ : ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَــهُ بَرَحْمَةٍ

<sup>(</sup>۱) النور: • \$

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ٥٩

<sup>(</sup>٣) الفرقان : ٤٦

<sup>(</sup>٤) كذا .

<sup>(</sup>۵) الشورى : ۲٦

<sup>(</sup>٦) الشورى : ٣٨

ومن ذلك قوله تعالى: (إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُلْوَةِ الدَّنْيَا) " أَى: الدنيا من المدينة . ( وَهُمْ بِالْعُلُوةِ الْقُصْوَى )" أَى : من المدينة .

وقال : ( فِي أَذْنَى الْأَرْضِ ) (\*) أَى فِي أَدْنِي الأَرْضِ منهم .

وعند الكوفيين: قام اللَّام مقام الضمير ، كقوله : ( فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمُلَامِينَ الْجَنَّةَ هِيَ الْمُلُوكِينَ الْمُلَامِ مقام الضمير ، كقوله : ( فَإِنَّ الْجُنَّةَ هِيَ الْمُلُوكِينَ ) (\*) .

ومن ذلك قوله تعلى: (وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا)''. أَمَرُنا مُتْرَفِيها)'' . أمرنا مترفيها بالطاعة ، ففسقوا فيها ، فحذف ﴿ بالطاعة » .

وفسره قوم فقالوا: أمرنا، أى كثّرنا، قالوا: ويقال: أمَرْتُ القوم وآمَرْتُ وأمّرتُ ، إذا كثّرتُهم .

وفى الحديث : خير المال سكَّةً مَا بُورَةً ، أو مُهرة مأمورة ، أى : كثيرة النتاج ، وفأمورة ، من وأمَّرتُ ،

وزعم أبو ُصيدة عن يونس عن أبى عمروأنه قال : لاَيْقال أَمْرَتُ ، أَى كَثرت ، وإنما فَسر و أمر ۽ ، أى : أمرناهم بالطاعة .

(٢) الأقال : ٢١

<sup>(</sup>۱) مود : ۲۵

<sup>(</sup>٣) الرم: ٣ النازمات: ١٤

<sup>(</sup>a) الإمراه: ١٩

وزعم ثعلب: أمِرَ القوم ، إذا كثرواو ، أَمَرَ علينا فلان ، إذا ولي . وكأنه اقتدى بأبي عمرو ، ولم ير وأمّرتُ الى : كثرت ، صحيحا. ولم ير جُعة في قوله : (جَابًا مَسْتُوراً ) (() . في قوله : (جَابًا مَسْتُوراً ) (() . أي : ذا ستر، و يكون بمعنى: ساتر، فكذا ومأمورة » أى : ذات كثرة ، أو بمعنى أمر .

وزعم أبو على : أن أَمَرَ وأَمْرَتُه ، من باب رَجَعَ ورَجَعْتُه ، ووَقَفَ رَبُرُهُ ووَقَفْتُهُ .

ومن ذلك قوله تعالى : ( فَمَا اسْمَتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ فَا تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )(٢)

قال أبو على : يجوز أن بكون « ما » بمعنى « الذى » ولا بكون « استمتعتم » فى موضع جزم بالجزاء ، وقد عاد الذكر فى « به » إليه ، و يكون العائد إليه من الخبر محذوفاً ، كأنه : فآتوهن أجورهن له : أى : كما استمتعتم به .

ولا يجوز أن تكون « ما » مصدرًا لعود الذكر إليها من قوله ؛ ولا يستقيم في المعنى أيضا ، لأن الأجور المهور فلا تؤتاه المرأة إلا مَرة .

ولا يجوز أيضا أن تكون ( ما » كالتي في قوله :

فَا تَكُ يَانِنَ عَبْدَ الله فينا

<sup>(</sup>١) الإسراه: 40

هذا المعنى أيضا ويجوز''

ن أن تكون ( ما ) بمنزلة ( مَنْ ) ، فإذا كان كذلك لم يلزم أن يضمر شيئا يعود على المبتدأ ، لأن قوله : / ( فَأَ تُوهُنَ ) يرجع إلى (ما) على المعنى، لأن التقدير بـ ( ما ) يجوز أن يكون جمعا ، قد قال هذا ( ) .

فقال فى قوله: (مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ ) (٣) فكلاهما فى موضع رفع فيمن قال : زيدُضربته ، ومن قال : زيدًا ضربته ، وزيدا مررت به ، كان عنده فى موضع نصب .

وكلام سيبويه في هذا : و يرفع الجواب حين يذهب الجزم قولمم : أيهم يأنك تضرب، إذا جزمت الأنك جئت «بتضرب» مجزوما بعد أن عمل في أيهم ، ولا سبيل له عليه ، وكذلك هذا حبث جئت بجوابه مجزوما بعد أن عمل فيه الأبتداء .

قلت : الصحيح ما ذكر في قوله : (مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ) (٣) ومنعه في : ( فَمَا اسْتَمْتَعُمْ بِهِ) (١) من أن يكون شرطا ، محتجا بما يعود إليه من «به» شبهة وقعت له من قول سيبويه : أيهم يأتك تضرب ، إذا جزمت «تضرب» على الجواب لم يعمل في «أيهم» .

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ وَيُجُوزُ أَنْ يُكُونُ ﴾

<sup>(</sup>٢) يشير إلى أن هذا من كلام أبي على الفارسي

<sup>(</sup>٣) الأمرا**ت : ١٣٧** (٤) الساء : ٢٤

فأما: أيهم تضرب يأتك ؛ فإنك تنصبه (بتضرب) ولو أدخلت الهاء نقلت : أيهم تضربه يأتك ، جاز رفعه ، و إن كان الاختيار النصب .

ومثل الآية قول الْمُنَخِّلِ الْهُلَالَى :

إِذَا سُدْتَهُ سُدْتَ مِطْوَاعَةً وَمَهْمَا وَكُلْتَ إِلَيْهِ كَفَاهْ(١)

فالهاء في «كفاه» عائدة إلى «مهما»، كا يعود إلى «ما» ولا يكون بمثل هذا العائد في : أين ومتى الا تقل : أين تكن أكن فيه ، ولا : متى تأتنى آتك فيه ، لأن «أين» و «متى» لا يبتدآن، فهما منصوبان على الظرف فلا يشتغل الفعل عنهما ، و « ما » قد تكون مبندأة .

ثم اعلم بعد: أنى لا أختار فى « ما » من قوله : ( فَمَا اَسْمَنْعُتُم بِهِ ) (")

أن يكون بمعنى «الذى» ، لأنه يحتاج إلى ما يعود إليه من الخبر ، على حد
ما قال من قوله : ( فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) له ؛ إذ لا يكاد يفيد معنى .
ولكن ما يكون شرطا ؛ إما منصوبا بفعل مضمر يفسره : ( فَمَا اسْمَنْعُتُمْ

بِهِ ) (") ، أو يكون مبندأ ، وما بعده خبره .

ولا أختار أن يكون بمعنى «من» لفلة ذلك، وكلام الله لا يحمل على الفليل.

ووجدت فی موضع آخر قال : لا یجوز أن تیکون ﴿ مَا ﴾ مصدرا علی حدٌ قوله : ﴿ بِمَا كَانُوا بَكْذِبُونَ ﴾ (٣) أى : بتكذيبهم ؛ لأن الذكر قد عاد

١١) الدان (طوع) .

<sup>(</sup>٢) النساه: ٢٤ \* (٣) البقرة: ١٠

يه / من الصلة في قوله '' به ، فإذا كان كذلك كان بمعنى الذي ، ودخلت الفاء على حد دخولها في قوله : (وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ)'' ، وقوله : ( اللّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَادِ مِسَّراً وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَبْرَهُمْ)'' .

و إذا حملته على هذا وجب أن يعود مما بعد الفاء ذكر يعود إلى المبتدأ: فآتوهن أجورهن له أو من أجله ، أى : من أجل ما استمعتم به ، لايكون إلا كذلك .

فإن قلت : لا يجوز أن تكون «ما » للجزاء ، فإنه يجوز أن يكون له ، و يكون موضع «استمتعتم» جزما والفعل ،وما بعد «ما» في موضع الجزم،و يكون اسما للوقت وقد قال :

لَمُا تَكُ يَا بَنَ عَبْدِ اللَّهِ فِينَا

وموضع ( ما ) رفع لأشتغال الفعل بالجار .

ومن قال : زيدا مررت به ، كانت عنده في موضع نصب ، ورجوع الذكر من الشرط لا يمنع أن يكون الأمم الذي قبله العجازاة .

<sup>(</sup>١) ف الأصل: « قوله في يه ع

<sup>(</sup>٢) النحل : ٥٣

<sup>(</sup>٢) الفرة : ٢٧٤

ألا ترى أنك لو قلت : ما يحملك تركبه ؛ لم يمتنع أن يكون جزاء . وكذلك لو قلت : ما يحملك ينفعك . وقد جاءت « ما » فى مواضع للجزاء يراد به الزمان . وكذلك فى الآية : إن استمتعتم وقتا منهن به .

وينبغى فى قياس قول أبى الحسن أن يكون فى الشرط ذكر يعود إلى ما يعود من الخبر على الجمل .

على هذا حمل هذا النحو في مسائل الكثير،وهذا حكوا عنه في الكتاب.

## السلاس عشر

هذا باب ما جاء في التنزيل وقد حذف منه همزة الاستفهام وحذف الهمزة في الكلام حسن جائز ، إذا كان هناك ما يدل عليه .

فَن ذَلَكَ قُولِهُ تَعَالَى فَي قُرَامَةُ الزهرى : (سَوَأَءُ عَلَيْهُمْ أَانْذَرْتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنْدُرُهُمْ )(١) والتقدير: أسواء عليهم الإنذار وترك الإنذار ، فحذف الهمزة .

ومثله قراءة ابن أبي عبلة في قوله : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَتَــالُّ فِيهِ )(" بالرفع على معنى : أقتالُ فيه ؟

وقيل في تموله تعالى : ﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْــدرَ عَلَيْهِ )(٢) خلف الممزة

وقال الأخفش في قوله تعالى : ﴿ وَ تِلْكَ نِعْمَـٰةً كُمُّهُمَّا عَلَى ۗ ) التقدير : أو تلك نعمة ؟ فحلف الهمزة .

ومثله : ﴿ قَالَ هَٰذَا رَبِّي ﴾ . أي أهذا ربي ؟ فحذف الهمزة ، فكذلك في أختيها .

/ وقيل في قوله تعالى : (تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالمُودَّةِ) ٢٠ : أتلقون إليهم بالمودة ؟ غذف الممزة .

<sup>(</sup>۱) القرة: ٦ (۲) البغرة : ۲۱۷

<sup>(</sup>٣) الأنياء: ٨٧ (٤) الشراء ٢٢ (٦) المنحة : ١

<sup>(</sup>ه) الأنام: ١٧٠٧٧

وقيل فى قوله تعالى : (أَذَّنَ مُؤَذِّتُ أَيْتُهَا الْهِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ) '' . تقديره : أنِنَكُم ؟ لأنه فى الظاهر يؤدى إلى الكذب . وقيل : أراد سرقتم يوسف من أبيه ؛ لا أنهم سرقوا الصاع .

وهذا سهو ، لأن إخوة يوسف لم يسرقوا يوسف ، وإنما خاتوا أباهم فيه وظلموه .

وقيل: قالوه على غلبة الظن ، ولم يتعمدوا الكذب ، ويوسف لا علم له، فيكون التقدير: إنكم لسارقون في غلبة ظنوننا .

وقال ميمون بن مهران : ربما كان الكذب أفضل من الصدق فى بعض المواطن ، وهو إذا دعا إلى صلاج لإفسادٍ وجُلب منفعة .

## السابع عشر

## هذا باب ما جاء في التنزيل من اجتماع الهمزتين

وذلك يكون على وجوه فى الكلام، وينبغى أن نعلمك أصلا قبل ذلك، فإن اجتماعهما يبننى على ذلك الأصل، وهو: أن تعرف أن الهمزة المتحركة وقبلها ألف متحرك تكون على تسعة أوجه (١٠):

أحدها : أن تكون مفتوحة مضموما ما قبلها ، نحو : «جُوَّنِ » .

والثانى: أن تكون مفتوحه مكسورا ماقبلها ، نعو: منر : بوزن «معر» ، وهذه ليس فيها إلا أن تقلب واوا فى حال الضم ، وياء فى حال الكسر ، نحو « جُون » و « مير » بواو و ياء خالصين ، ولا يجسوز فيهما بين ينن . وذلك أن الهمزة المفتوحة ، إذا جعلتها بين بين قربتها من الألف ، والألف لا تقع بعد الضمة والكسرة بوجه ما ، وهو مما تشهد الضرورة به ، فكذلك لا يقع ما بعدهما ما يقارب الألف ، كما أن الألف لما لم يمكن الابتداء به لم يكن جعل الهمزتين بين بين بن فى الابتداء ، وإذا امتنع كونها بين بين بن بن فى الابتداء ، وإذا امتنع كونها بين بين بن فى الابتداء ، وإذا المتنع كونها بين بين بن فى الابتداء ، وإذا المتنع كونها بين بين بين فى الابتداء ، وإذا المتنع كونها بين بين بين ،

والضرب الثالث: أن تكون الهمزة مفتوحة مفتوحا ما قبلها ، فهـذه تخفيفها أن تجعل بَيْنَ بَيْنَ ، نحو: «سَالَ » و «قَرَا زَيد » وذلك أن الألف من شأنها أن تقع بعد الفتحة ، وكذلك يقع المقرّب منها بعدها ، وقد عرّفتك أن هذا التخفيف مما ينكشف سره بالمشافهة .

<sup>(</sup>١) الأصل : ﴿ سِعة ﴾ وقد ها فها المؤلف تسعة .

والضرب الرابع: أن تكون الهمزة مكسورة مفتوحا ماقبلها / نحو: «سُيْمٍ». فهذه تجعل بَيْنَ بَيْنَ ، فأنت لأجل أنها مكسورة تقرّبها بالتخفيف من الياء الساكنة ، والياء الساكنة تسلم بعد الفتحة ، فما ظنك بالمقارِب لها-.

والضرب الخامس: أن تكون الهمزة مضمومة مفتوحا ما قبلها نحو: ﴿ لَوُمَ »، فهذه أيضا تجعل بَيْنَ بَيْنَ ، لأجل أنك تقرّبها من الواو الساكنة ، والواو الساكنة تُمَدِّ بعد الفتحة ، فكذلك ما يقاربها .

والضرب السادس : أن تكون الهمزة مضمومة قبلها ضمة نحو : « هَذَا عَبُدُ أُخْتِكَ » و « شَقَّ أَبْلُمُ » .

فهذه أحرى بأن تجعل يَنْنَ يَيْنَ، لأجل أنك تقرِّبها من الواو الساكنة ، وشأنها أن تقع بعد الضمة ، فـكذا ما يقُرب منها .

والضرب السابع: أن تكو الهمزة مكسورة مكسورا ما قبلها ، نحو: «من عند إبلك » . تجعلها بَيْنَ بَيْنَ ، لأجل أنك تقرّبها من الياء الساكنة ، وحقّها أن تقع بعد الكسرة ، وكذلك القريب منها .

والضرب الثامن : أن تكون الهمزة مضمومة مكسورا ما قبلها ، نحو : « هذا قارئً يافتي » مثل « قارع يافتي » .

وهذا فيه خلاف، فمذهب الخليل وصاحب الكتاب جعلها بَيْنَ بَيْنَ، ومذهب أبي الحسن القلب إلى الياء .

والتاسع: أن تكون مكسورة قبلها ضمة ، نحو: «سُئِلَ » وهذه مثل الثامن في القلب ، إلا أن أبا الحسن يقلبه واوا للضمة قبلها ، كما يقلبها ياء للكسرة قبلها في قارئ .

قاما ما حكاه عد بن السرى فى كتابه فى القراءات عن أبى الحسن من أنه قال : من زعم أن الهمزة المضمومة لا تمنع الكسرة إذا خففت دخل عليه أن يقول : « هذا قارئ » و « هؤلاء قار ثون » و « يستهزئون » .

قال ، يعنى أبا الحسن، وليس هذا من كلام من خُفَّف من العرب، إنما يقولون يستهزئون فخطأ فى النقل،ألا تراه يلزم الخليل وسيبويه أن يقولا هذا فى المتصل ؟

قالا ذلك فى المنفصل ، تحو: ﴿مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ ﴾ ،وتسمعهما ينقولان (١٠): إنه قول العرب ، هذا مما لا يُظُنَّ .

وأبو الحسن قد فصل بين المتصل والمنفصل في : . . . (٢) وغلام ، نحو : إبلك ، فقلب المتصل واوا والمنفصل ياء .

فكذلك رواه أبوعبد الله اليزيدى عنه، ثم حكاه عن أبى الحسن من قولهم: إنما يقولون يستهزيون على ماذا يحمله ، على التحقيق أم على فصلها يَيْنَ بَيْنَ؟.

فإن حمله على التحقيق لم يجز ، على [أن] الكلام ليس فيه ، إنما الكلام على التخفيف أم على جعلها يَنْ يَنْ .

فإن حمله على أنه جعلها بَيْنَ بَيْنَ ، فقد أثبب إذن ما أنكره ، وما لم يقله
 أحد من أهل التخفيف عنه ، وهذا خطأ عليه فاحش فى النقل .

<sup>(</sup>١) تكله يمتنيا الساق ١٠

<sup>(</sup>٢) ياض بالأصل »

وأما ما ذكره عِدَ بن يزيد في هذه المسألة في كتابه المترجم بالشرح من قوله : والأخفش لا يقول إلا كما يقول النحويون : ﴿ هَذَا عِنْدُ ثَبِلُكَ ﴾ . ولكن يخالف في ﴿ يُسْتَهْزُ تُونَ ﴾ .

فهذا الإطلاق يوهم أنه لا يفصل بين المتصل والمنفصل ، وقد فصل أبو الحسن بين ﴿ أَكُوْكُ ﴾ و ﴿ عند نحوبك ﴾(١) .

فيذبغي إذا كان كذلك ألا نرسل الحكاية عنه ، حتى يعتد ويفصل بين المتصل والمنفصل كما فصل هو.

وأما الهمزة المفتوحة التي بعدها همزة مضمومة من كلمة واحدة ، فقد جاء فى الننزيل فى أربعة مواضع :

في آل عمران : (أَأَنَبُكُمُ )".

وفي ص : (أَأْنْزِلَ) (٣) .

وفي القمر : ( أَأَلْقَى )<sup>(٤)</sup> .

والرابع في الزخرف: ﴿ أَأَشْهِدُوا ﴾'' .

والهمزة المفتوحة التي بعدها مكسورة من كلمة :

أُولِهَا فِي الْأَنْعَامِ : ﴿ أَ إِنَّكُمْ لَتَشْهَلُونَ ﴾ ٢٠ .

والثانية في النمل : ﴿ أَ إِنَّكُمْ لَتُمَاتُونَ ﴾ ﴿ .

والثالثة في الشعراء : ﴿ أَ إِنَّ لَنَا لَأَجُرًا ﴾ .

والرابعة في التوبة : ﴿ أَنِّمَةَ الْكُفْرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) كل عران : ٥٥ (١) كذا في الأصل وانظر: الكتاب (١٦٣٠٢ - ١٧١) (٦) الأنام: ١٩

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup> الزخمف : ۱۹ (١) الشر: ٢٥ (٣) ص : ٨

<sup>(</sup>٩) التوية ١٢ (۵) الثمراء ۱۱ (٧) النيل:٥٥

وَالْحَامِيةُ فِي يُوسِفُ : ﴿ أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ﴾'' .

والسادسة في مريم : (أَ إِذَا مَامِتُ )(٢)

والسابعة في الشعراء : ﴿ أَ إِنَّ لَكَ ﴾ ( " .

والثامنة والتاسعة في القصص : ( أُنِّمَّة )() فيهما .

والعاشرة في السجدة : ﴿ أَنِّمَةً ﴾'' .

والحادى عشر فى يّس: (أَ إِنْ دُكُّرُتُمْ )(".

والثانى عشر في الصافات : ﴿ أَ إِنَّا لَتَارِّ كُوا ﴾ .

والثالث عشر فيها : ﴿ أَ إِنَّكَ لِمَنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴾ . .

والرابع عشر فيها: (أَ إِفْكًا آلِمَةً )(١) .

والخامس عشر في السجدة : (أَ إِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ ) (١٠٠ .

والسادس عشر: في الواقعة: (أَ إِنَّا لَمُغْرِمُونَ) (١١) والسابع عشر في النمل: (أَ إِنَّاكُمْ) (١٢) .

والثامن عشر في ق ( أَ إِذَا مِنْنَا وَكُمَّا )(١٣) .

(۱) يوسف : ۹۰ (۲) مريم ٦٦ (۳) الشعراء : ۱۱ (٤) القعص : ۱۹ (۳)

(۰) السجلة: ۲۸ (۲) پس: ۱۹

(۷) الصاقات : ۳۹ الصافات : ۹۰ . . .

(٩) الماقات: ٨٦ نصلت: ٩

(۱۱) الواقع: ۲۹ الخل: ۵۰

(۱۳) ق: ۳

والتاسع عشر في الأنبياء : (أُنْمِةٌ )() .

وخمسة في النمل : ( أَ إِلَّهُ )'' .

/ فذلك أربعة وعشرون .

فهذه همزتان اجتمعتا مفتوح بعدها مكسور، وفى مدها وتليين الثانيـة اختلاف ، إلا التى فى الشعراء ، فإنه لم يقرأ هنـك على الخبر أحد ، كما قرأ فى الأعراف ، وقد يرد غير ذلك مع استفهام بعده :

ه۲ی

فأولها في سورة الرعد : ( أَإِذَا – أَإِنَّا )'" . وفي بني إسرائيل : اثنان'" .

وفي المؤمنين: واحد (٥).

وفي السجدة : وأحد<sup>(١)</sup> .

وفى النمل : ﴿ أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴾ .

وفى العنكبوت : (أَ إِنَّكُمْ لَةَ أَتُونَ الْفَاحِشَةَ – أَ إِنَّكُمُ ) (١٠٠٠ . وفي الصافات : موضعان (١٠٠٠ .

وفى الواقعة (١٠٠ : وفى سورة النازعات (١٠٠ . فهذه أحد غشر موضعا وأثنتان وعشرون كلمة .

فهده احد عشر موضعاً والمثان وعسرون معهد . وأما المفتوحتان : فني إحدى وثلاثين موضعاً أولها :

فى البقرة : (أَأَنْكُرْتُهُمْ )''' . وفيها : (أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ )'''' .

(۱) الأنبياء: ۲۳
 (۲) النمل : ۲۰ – ۲۶
 (۲) الزمياء: ۳
 (۵) هما قوله تعالى: ﴿ أَذَا كُنَّا عَظَامًا ﴾ وقوله ﴿ أَإِنَا لمبعرثون ﴾ وقد تحرر فى الآية ۶٩ والآية ۹۸ ٠

(a) في المؤمنين اثنان لاواحداوهما ﴿ أَإِذَا مَنَا ﴾ أَإِنَّا كَمْبُعُونُونَ ﴾

(٦) في السجدة إثنان لاواحدا وهما ﴿ أَإِذَا شَلْلُنَّا ۚ فِي الأَرْضِ ﴾ ﴿ أَإِنَّا لَنِي خَلْقِي جَدِيدٍ ﴾ .

(۲) النمل : ۲۷
 (۸) العنكبوت: ۲۹ رو ۲۹
 (۹) في الصافات خمسة مواضع ، الأول والناني « أإذا منا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون » الثالث

والرابع « إذا مننا وكنا ترابا رعظاما أإنا لمبعوثون » الخامس « أإفكا آلهة دون الله تريدون » • (١٠) هما « أإذا منا وكنا تراما وعظاما ألمنا لمبعوثون » (١٢) هما « أإنا لمردودون » و«أإذا كنا

° (١٢) البقرة : ٩ (١٣) البقرة <sup>م</sup> ١٤٠

والثالثة في آل همران : ﴿ أَنْ يُؤْتِي أَحَدُ ﴾ '' في قراءة ابن كَشِير .

والرابعة فيها : ( أَأَسْلَتُمْ )'" .

والخلمسة فيها : ﴿ أَأْفُورَتُمْ ﴾ " .

السادسة في المائدة : (أَأَنْتُ قُلْتُ النَّاسُ )(١) .

السابعة ، والثامنة ، والتاسعة : (أَأْمِنْتُمُ) " في الأعراف وطَّا

والشعراء .

والعاشرة فى هود : ( أَ أَلِدُ )'' . عاد ، و

الحادى عشر في يوسف : (أَأْرَبَابُ )(٧) .

الثانى عشر في سبحان: (أَأْجُدُ ) ١٨٠٠.

الثالث عشر في الأنبياء : ﴿ أَأَنْتُ فَعَلْتُ ﴾ . .

الرابع عشر في الفرقان : ﴿ أَأَنُّهُ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي ) ١٠٠٠ .

والخامس عشر في الفل ( أَأَشْكُرُ )(١١)

السادس عشر في يَس : (أَأَنْكُرْتُهُمْ )(١٢) .

السابع عشر فيها : ( أَأَيْخِذُ )(١٣) .

(۱) آل حران : ۲۷ (۲) آل حران : ۲۸ (۲) آل حران : ۸۱

(٥) الأمراف: ٢٣ -- رقة: ٧١ -- الشعراه: ٤٩ (٦) هود: ٧٧
 (٧) يوسف: ٣٩ (٨) الإمراه: ٣١

(٩) الأنياء : ١٧ الرقان : ١٧

(۱۱) اطل د . په

(۱۳) یی : ۲۳

الثامن عشر في السجدة : (أَأَنْجُـمَى ) " .

التاسع عشر في الزخرف : (أَ آلهَـُنَّنَا ) (٢) .

العشرون في الأحقاف : ﴿ أَأَذُهُمْ بُمُ ۖ ) " .

الحادى والعشرون والشانى والثالث والرابع والعشرون في الواقعة: (أأنتُمُ)<sup>(ن)</sup> .

الخامس والعشرون في المجادلة : (أَأَشْفَقُتُمْ )(٥) .

السادس والعشرون فى الْمُلْك : ﴿ أَأَمْنُتُمْ ﴾'` .

السابع والعشرون في القَلم : ﴿ أَأَنْ كَانَ ذَا مَانٍ وَبَنِينَ ﴾ ' .

الثلمن والعشرون في النازعات : ﴿ أَأَنَّتُمْ أَشَدُّ ﴾ (^^

التاسع والعشرون : (أَأَلُمُكُ كُمْ)(١)

الثلاثون : (٢الَّذَكَّرَيْنِ )''' .

الحادي والثلاثون : (آزَرَ )''' .

وفى كل ذلك اختلاف بين القراء السبعة؛ إلا فى قوله: ﴿ ٱلَّذَّكَّرُينِ ﴾''

(وآزُرَ)''' .

(٣) الزخرف : ٨٥

(٦) اللك : ١٦

(٨) النازمات: ٢٧

(٤) الواقعة : ٥٩ و ٢٤ و ٢٩ و ٧٧

<sup>(</sup>١) نصلت : ١٤

<sup>(</sup>٣) الأحقاف : ٢٠ في قراءة

<sup>(</sup>٥) الحادلة : ١٣

<sup>(</sup>٧) القلم: ١٤ في قراءة

<sup>(</sup>٩) التكاثر: ١ في قرامة (١١) الأنبام: ٧٤

<sup>(</sup>١٠) الأنهام: ١٤٢: ١٤٤

ه و من فإن السبعة اجتمعت على مد ( آ الذَّكَرَيْنِ ) في الموضعين (و آزر)على /وزن أفعل .

وأما قوله : (آلله أَذِنَ لَــُكُمُ)\*\*

وقوله : (آقَّهُ خَيْرُكُمُّمُ)"

رقوله : ( الْآنَ ) ( ۲)

فإنهم أجمعوا على مدّ هذه الأحرف، ولم يحذفوا المد ،كى لا يشتبه الخبر بالاستفهام لو قيل : الآن، والله أعلم .

وأما التقاؤهما من الكامتين ، بما جاء في الننزيل على ثلاثة أضرب ، فهما متفقتان على الفتح ، وهي في تسعة وعشرين موضعا :

أولها في النساء: ( السُّفَهَاءَ أَمُوالَــُكُمْ )(1) .

وفيها: (أَوْجَاءَ أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ )" وهكذا في المائدة .

وفى الأنعام : (جَاةَ أَحَدُكُمُ ) ١٠٠٠ .

وني الأعراف : (جَاءَ أَجَلُهُمْ ) (٧) .

وفي هود: (جَلَّةَ أَمْرُ رَبُّكَ ) (٨) اثنان . (وَجَلَّةَ أَمْرُنَاً ) (١) خمسة .

<sup>(</sup>۱) پوشن یا ۹۹ وشن یا ۹۱ وشن یا

<sup>(</sup>۲) يونس د ۱۹ الساد : ه

<sup>(</sup>ه) الساد : ۲۲ - المائدة : ٦ - (٦) الأنام : ٢١

<sup>(</sup>٧) الأمراف: ٢٤ (٨) عود: ٧٦ و.١٠١

<sup>(</sup>٩) مرد: ١٠ د ٨٥ د ٢٦ د ١٨ ١٩٠

وفى الحجر : (جَاءَ آلَ لُوطٍ )(١) وفيها : (جَاءَ أَهْلُ الْمَدينَة )(٣) .

وفى النحل: (جَاءَ أَجَلُهُمْ )(٢) .

وفى الحجج: ( السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ )('' .

وفى المؤمنين : ( جَاءَ أَمْرُنَا )(٥) وفيها : ( جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ )(١) .

وفى الفرقان: ﴿ مَنْ شَاءً أَنْ يَلَّخِذَ ﴾ (٧٠ .

وفى الأحزاب : ﴿ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ . .

وفى الملائكة: ﴿ جَاءَ أَجَلُهُمْ ﴾'' .

وفى المؤمن: ﴿ جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ ﴾ (١٠٠ . وفى الحديد مثله(١١٠

وفى المنافقين : ﴿ إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ﴾(١٣) .

وفى اقتربت الساعة : ( جَاءَ آلَ فَرْعُونَ )(١٢) .

وفى سورة مجد «عليه السلام»: ( جَاءَ أَشْرَاطُهَا )(١١) .

وفى عبس : ( شَاءَ أَنْشَرُهُ )<sup>(١٥)</sup> .

(۱) الجر: ۲۱ (۲) الجر: ۹۷

(۳) النحل : ۲۱ (٤) الحبم: ٦٥

<sup>(ه)</sup> المؤمنون : ۲۷ (٦) المؤمنون : ٩٩ (٨) الأحزاب: ٢٤

(٧) الفرقان : ٧٠

(۱۰) غافر: ۷۸ (٩) فاطر: ٥٤

(١١) قوله تعالى : (حتى جاه أمر الله وغركم بالله الغرور) الحديد : ١٤

(١٣) القمر: ٤١ <sup>(۱۲)</sup> المنافقون : ۱

14:4 (18) (۱۹) میس: ۲۲

الضرب الثانى : همزتان مكسورتان من كلمتين ، وهى فى ثلاثة عشر موضعا ،

أولها في البقرة : ﴿ مَؤُلَاهِ إِنْ كُنْتُمْ ﴾ " .

وفيها على قول الزيات والأعمش : ( مِنَ الشُّهَدَاء أَنْ تَضِلُّ )(٢) .

وفى النساء : ( مِنَ النَّسَاءِ إِلاًّ )(٣) موضعان .

وفي يوسف : ( بِالسُّوءِ إِلاَّ )('' .

وفى الأحزاب : ( النِّسَاء إِنِ التَّمَيْنُنَّ ) ( ) . وفيها: ( أَبْنَاء لِنْحَوَاتِهِنَّ ) ( ) . وفيها: ( أَبْنَاء لِنْحَوَاتِهِنَّ ) ( ) . وفيها : ( للنَّبِيِّ إِنْ أَرَّادَ النَّبِيُّ ) ( ) . ( لاَ تَذْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِي إِلاَّ ) ( ) على قول نافع عن قالون ، وأبي حام عن ابن كثير .

وفى النور : ( الْبِغَّاء إِنْ أَرَدْنَ )'' .

وفي الشعراء : ( مِنَ السَّهَاء إِنْ كُنْتَ ) (١٠٠ .

وفي سبأ: ( السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ ) (١١٠ . وفيها : ( أَهَوُلَاءِ إِيَّاكُمْ ) (١١٠ .

<sup>(</sup>۱) البقرة: ۲۱ (۲) البقرة: ۲۸۲ (۲) البقرة: ۲۸۲ (۳) البقرة: ۲۸۳ (۳) الأساء: ۲۱ (۳) (۶) يوسف: ۳۰ (۵) الأحراب: ۵۰ (۸) الأحراب: ۳۰ (۷) الأحراب: ۳۰ (۹) المعراء: ۲۸۷ (۱۲) المعراء: ۲۸۷ (۱۲) ساتا: ۵۰ (۲۱) ساتا: ۵۰ (۲۱) ساتا: ۵۰ (۲۱)

وفي الزخرف : ﴿ فِي السَّاءُ إِلَّهُ ۗ )'' .

وفي هود : ( وَمِن وَرَاهِ إِنْكُ )(١) .

وفى صَ : ( هَؤُلَاءَ إِلَّا صَيْعَةً )(٣) .

وفى بنى إسرائيل: ﴿ هَوُلَاءَ إِلَّا رَبِّ السَّمَوَاتِ ﴾ . .

وفي السجدة : ( مِنَ السَّاءِ إِلَى الأَرْضِ )(١٠٠ ..

وأما المعتمومتان من كانتين فني موضع واسع : ( أَوْلِيَالُهُ الْوَلِيْكِ ) ١٩٠٠. فهذا في المتفقين .

وأما الختلفان ، فني التزيل على محمد أضرب ، معموب معلق على بفعرب . مثل : ( السُّفَهَاءُ أَلَا ) (٧٠ .

و [الثانى] ": ضدعا/ مفتوحة على مصومة غو: (جَله الله) الله والله الله الله .. ١٩٠٠

الثالث : مكسورة دخلت على مفعوسة مثل : ( وعاد أعيد ) ١٩١٠ .

[الرابع] : ضدها : ( شُهِدًا الله صَنْرَ) ١٠٠٠ .

(۱) الزرف: ۸۵ (۳) هود: ۷۱ (۲) مَن: ۱۵ (۱۶) الإسزاد: ۱۰۴

(٥) السيلة: ٥ (٦) الأحاث: ٢٧

(٧) المِرة : ١٢ (١٨) المُومون : ١٤

(٩) يومت : ٧٩ (١٠٠) المِيْرَة : (٩)

<sup>•</sup> نكلة يتنضيا السياق .

الخامس: مضمومة دخلت على مكسورة مثل: (نَشَاءُ إِنَّكَ)(١) والاضد لها. والضرب الأول : ( السُّفَهَاءُ أَلَّا ) (" ( النَّبِّيُّ أَنْ يَسْتَنَكِحُهَا ) (" ( يَشَّلُهُ أَلَمْ تَرَ) (" ( سُوهُ أَعْمَالِم ) (" ( الْبَغْضَاءُ أَبَدًا ) (" ( لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَ كُمْ ) (" ( نَشَاهُ أَنْتَ وَلِيْنَا) ( الْمَلَا أَفْتُونِي ) ( الْمَلَا أَبِكُمْ ) ( الْمُلَا أَبْكُمْ ) ( اللهُ اللهُ الْمُلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ ( الْمَكَا أَفْتُونِي فِي رُؤْيَّاكَ ) (١١٠ ( جَزَاءُ أَعْدَاءِ ٱللهِ )(١٢٠ .

الضرب الثاني : (جَاءَ أَمَةً )(١٢) لا ثاني له .

الثاك : (مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلُّ ) (١٤) ( وَعَاءِ أَخِيهِ )(١٥) موضعان (السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا) (١٦٠ (هَوُلاءِ آلْهَةٌ) (١٧٠ (مِنَ الْكَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَّقَنَّكُمْ اللَّهُ) (١١٠ (السَّمَاء أَنْ يَضْفُ ) (١٠٠ ( السَّمَاء أَنْ يُرْسلَ ) (٢٠ ( الممَاء أُو آثَتِناً ) (٢٠ ( أَبنَاء أَخَوَانِهِنَّ )(٣٢) ﴿ الْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ )(٣٣) .

(١٢) الأحلي: ٥٠

<sup>(</sup>٢) الفرة: ١٣ (۱) مود تا ۸۷ (٣) الأحراث : وه ـ رليله يربد (التي أن) إلميزة ، إذ لا شاعد في هذه القراءة . (٥) التوبة: ٢٧ (4) ابراهم : ۲۷ و ۲۸ (۷) الأمرات : ۱۰۰ £ : \$2241 (7) (۹) افل: ۲۲ (٨) الأمراف: ١٠٠ (۱۱) يوسف: ۲۴ (۱۰) اظل د ۲۸ (١٢) المؤمنون : 44 (34) فيلت: ٢٨ (۱۵) پومت د ۷۹ (18). القرة : ٢٨٧ (۱۷) الأنياد: ۹۹ (١٦) القرقان : ٠٤ 17: 411 (19) (۱۸) الأعراف . ه (17) الأعال : ٢٧ (۲۰) اللك : ۷۷ (۲۲) الأمراف: ۲۸

## والضرب الرابع :

( شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ )() ( الْبَغْضَاءَ إِلَى )() موضعان ، (شُهَدَاءَ إِذْ وَصَاكُمْ ٱللهُ)(")( ثُمَرَكَاءَ إِنْ يَنْبِعُونَ )(" (الْفُحْشَاءَ إِنَّهُ)(" ( إِنْ شَاءَ [ إِنَّ إِنَّ اللهُ )("). (أُولِياءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا) (٧) ( الدُّعَاءَ إِذَا ) (٨) ثلاثة مواضع (وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ) (١) ﴿ زَكُرُ يَا ۚ إِذْ نَادَى ﴾ (١٠) وفي الأنبياء مثله (١١) ﴿ نَبَّأَ إِبْرَاهِيمَ ﴾ (١٢) ﴿حَتَّى تَنيُّءُ إِلَى أَمْرِ آللهِ ) ١١٥ .

#### الضرب الجامس:

(يَشَاءُ إِنَّى صِرَاطٍ)(١٤) (يَشَاءُ إِذَا قَضَى)(١٥) (الشَّمَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا)(١١) (نَشَاءُ إِنَّكَ) (١٧) ( وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِن ) (١٨) ( السِّيِّءُ إِلاَّ بَأُهْلِهِ ) (١١) (يَازَكَرِياً إِنَا) (٢٠) (نَشَاءُ إِلَى أَجَلِ مُسَمِّى) (٢١) (لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ) (٢٢) ( الْمَلاَ انَّى أَلْقِيَ ) (٢٣ ( النَّبِي أَيْلَ أَرْسَلْنَاكَ ) (٢٤) ( مَنْ يَشَالُهُ مَالِّي الْم صِرَاطٍ ) (٢٥) في يونس ، وفي النور : ( مَنْ يَشَاءُ إِلَى ) (٢٦) موضعانُ (٢٧)

(\*) تكلة بغنضها السياق .

(٢) المائدة: ١٤ و ٢٤ (١) البقرة : ١٣٣ اش (٣) الأنتام: ١٤٤

(t) يونس : ٦٦. (٦) التوبة ٢٨٠

(٥) يوسف : ٢٤ (٨) النمل : ٨٠ والأنبياء : ١٥

(٧) الكهف: ١٠٢ (۱۰) مریم : ۲

(٩) يوسف : ٥٨ (۱۱) آلانبياء : ۸۹ (۱۲) الشراء: ۱۹

(١٤) البقرة : ١٤٢ (۱۳) الجرات : ۹

(١٦) المِنْرة: ٢٨٢ (١٥) کل عران : ۲۷ والقراء

(١٨) الأعراف : ١٨٨ (١٩) فاط<u>ر: "٢٤</u> (۱۷) هود: ۸۷ (1)

(٢٠٠ مريم : ٧ - يريد : (يا زكرياه إنا ) إذ لا شاهد في هذا الرسم (۲۱) الحج: ه (7) (۲۲) يوسف : ۱۰۰

(۹۳) النمل: ۲۹ (٢٤) الأحزاب: مع يربد (الني مإنا الوطلاك)

(٣٦) النور : ٢٦ (۲۰) يونى: ۲۵ (٣٧) و ردت الآية في الموضع الآخر من سورة النور ( ما يشاء إن ) آية ه ۽ (P) A

نداك ألتان وستون مرضعا .

مده المعترات المجالة، ووت القراء عن أبي همزو علين الثانية، وضعين الأولى، ووري سيويه عنه علين الأولى، وتحقيق العائية عنو : باركريا ركريا وأما المعترفان إلا المعتمون إلعانا الله والمعتمون المعتمون إلعانا الله و مستقالون المعتمون المعتمون إلعانا الله و مستقالون المعتمون المعتمون الواحدة ، عليس في كالامهم أن علي همزانان المعتمون الواحدة ، عليس في كالامهم أن علي همزانان وحدثن المرب علي الأولى، وتحقيق الثانية، محمتا ذلك من العرب. وحدثن المرب يقولون ، وهو قوله : ( فقد جنه المرب يقولون ، وهو قوله : ( فقد جنه المرب يقولون ، وهو قوله : ( فقد جنه المركز أية الأناف الشاص :

كُلُّ عَرَّالُهُ اللَّا عَارِزُتُ وَعَبُ الْعَبِنُ طَيِّهَا وَالْحَسَّدُ اللَّهِ وَالْحَسَدُ اللَّهِ وَالْحَسَّدُ اللَّهِ وَالْحَسَّدُ اللَّهِ وَالْحَسَّدُ اللَّهِ وَالْحَسْدُ اللَّهِ وَالْحَسْدُ اللَّهِ وَالْحَسْدُ اللَّهِ وَالْحَسْدُ اللَّهِ وَالْحَسْدُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِيْعُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالّ

اتبى كارمه

وكان المنصود من إفتقال على الباب الإشارة بهذا الخلاف بين سيبويه والقراء في روايتهم عن أبي عزو ، وكل حسن جال المنهج .

10: 58 (1)
11: 58 (1)
11: 58 (1)
11: 58 (1)
11: 58 (1)
11: 58 (1)
11: 58 (1)
12: 58 (1)
14: 58 (1)
15: 58 (1)
16: 58 (1)
17: 58 (1)
18: 58 (1)
18: 58 (1)
18: 58 (1)

# الثامن عشر

هذا باب ما جاء في التنزيل من لفظ مَنْ ومَا والَّذِي وكُلُّ وأُحَدٍ ، وَغير ذلكِ

كنى عنه مرة على التوحيد وأخرى على الجمع ، وكلاهما حسن فصيح ذكره سيبويه وغيره .

فَن ذَلَكَ قُولِه تَعَالَى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهِ ﴾ '' . فكنى عن ﴿ مَنْ ﴾ بلفرد حيث قال ﴿ يقولُ ﴾ ثم قال : ﴿ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ '' ، فعمل على المعنى وجمع .

وقال : ( يَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ تُحْسِنُ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبَّهُ )<sup>(٣)</sup> ، فأفرد الكتابة في ﴿ أَسْلَمِ ﴾ و ﴿ له ﴾ و ﴿ هو ﴾ . ثم قال : ( وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ )<sup>(٤)</sup> فَعْمَع .

ومن ذلك قوله تعالى : ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَ عَلَى قُلُوبِهم أَكَنَةً )(٥) ، فأفرده ثم جمع .

(۲) البقرة : ٨

(٤) البقرة : ١١٢

(إعراب القرآن - م ٢٥)

<sup>(</sup>١) البقرة : ٨

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١١٢

<sup>(</sup>٥) الأضام : ٢٥

وقال في موضع آخر: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ) ". وقال . (وَمَنْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ) ". وقال . (وَتَعْمَلْ (وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ فِلْهِ وَرَسُولِهِ) " فلاكر ﴿ يَقْنَتْ ﴾ ثم قال : (وَتَعْمَلْ مَسَالِحًا كُوْنِهَا) " فَانْتُ حَلّا على المعنى ، والقياس في هذا أن يكني عن لفظ ، مُسَالِحًا كُوْنِهَا على المعنى ويتقر ويجمع ويؤثث .

فأما إذا كنيت عنه بالجمع ، ثم تكنى عنه بالمفرد ، فإنهم قالوا : هذا لا يحسن ، وقد جاء التنزيل بخلاف ذلك .

قال: (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا بُدْخِلَهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْسِبُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ) ''. فيم و خالدين ، بعد الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَعًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ) '' ، فافرد . إفراد اللفظ . ثم قال : (قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ) '' ، فافرد .

قال عثمان ، في قول الفرزدق من أبيات الكتاب :

١١٠ / وَدِثْتُ أَي أَخْلَالُهُ عَاجِلَ الْقِرَى وَضَرْبَ عَرَاقِيبِ الْمَتَالِي شَبُوبُهَا

"عاجل القرى" بدل من "أخلاقه " جوهر عن حدث ، لأن أخلاقه " بدل من أبي ـ فهو كمين بعد جاء حينه .

ولا يلزم عوده إلى الأول ، لأنه قد جاء : (قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا )(١) ويجوز أن يكون عاجلا كالعافية . ويوضعه ما بعده من المصدر .

(٢) الأحزاب: ٣١

<sup>(</sup>۱) يونش ۱ ۲۹

<sup>(</sup>٤) المقارق: (١)

<sup>(</sup>٣) الأحاب: ٢١.

قال : فرقًى بين معين وعاجل فى العود إلى الأول بأنه بيان ، وليس فى العود إلى « من » بيان الأول .

وهو كلام ساقط بعد الجهل بقوله ; ( قَدْ أَحْسَنَ اللهُ لَهُ رِزْقاً ) (۱) . وجوّز في « أخلاقه » أن يكون مفعولاً ثَانَياً ، ويجوز حذف « من » أى: من أبي .

وإذا ثبت وصَّ أنه يجوز ويحسن العود إلى الإفراد بعد الجمع ، كان قوله : (وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَـــذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةً لِذَكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَى أَزُواجِنَا) " ح تذكيرا بعد التأنيث ، لأنه أنث خالصة حملا لها على معنى الثانيث ثم عاد إلى اللفظ .

وإذا كان كذلك فقول الشَّماخ :

أَمِنْ دِمْتَيَنِ عَرَّسَ الرِّكُ فِيهِمَ بِعَقْلِ الرَّجَامِي قَدْ عَفَا طَلَلَاهُمَا أَمِنْ دِمْتَيَنِ عَلَى الرَّجَامِي قَدْ عَفَا طَلَلَاهُمَا أَقَامَ عَلَى رَبْعَنِهُمَا جَارَتَا صَفًا كُنْيَا الْأَعَالِي جَوْنَتَا مُصْطَلَلَاهُمَا

لا يبطل به حجة من احتج على إجازة سيبويه: « مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ وَجُهُهُ » ، قد احتج بهذا البيت على جواز المسألة . وقال : « جونتا مصطلاهما » كَسَنَى وجههما . فقال قائلون : إن قوله : « مُصطَلَاهُما » بعودهما إلى الأعالى ، لأن الأعالى بمعنى الأعليين .

<sup>(</sup>۱) النَّالاق: ۱۱

قيل لمم : التثنية بعد الجمع محال لا يحسن .

فقالوا: قد جاء الإفراد بعد الجمع ، والنذكير بعد التأنيث ، و إنما يبطل احتجاجهم بأنه لا يقال كيتا الأعالى جونتا مصطلى الأعالى . و إنما يقال مصطلى الأسافل .

وهذا حديث قد منبناه في مواضع ليس من بابة هذا الكتاب .

ومن ذَلْكِ قُولَهُ تَعَالَى : (كَمُثَلِ الدِّي اسْتُوفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَاحُولَهُ) (١٠ فكنى عنه بالجمع .

ومثله : ( وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ) " . ثم قال : ( أُولَـٰتكَ مُمُ الْمُـنَّقُونَ ) " . ثم قال : ( أُولَـٰتكَ مُمُ الْمُـنَّقُونَ ) " .

وقال : ﴿ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُنُّ / لَكُمَّا ﴾ . ثم قال : ﴿ أُولَـٰذِكَ اللَّهِ خَقَ عَلْمَيْمِ الْقُولُ ﴾ " .

ویجوز أن یکون النقدیر فی قوله : ﴿ وَالَّذِی قَالَ لِوَالدَّیهُ ﴾ ﴿ أَی وَفِیمَا يَالُمُ عَلَيْكُمْ فَخَذَفَ الخبر .

ومثله: (تَمَامًا عَلَى اللَّذِي أَحْسَنَ ) (١٠ أَى تَمَامًا عَلَى الْحَسْنِينَ ــ عَن مِجَاهِد، كَأَنَهُ قَيل : تَمَامًا عَلَى الْحَسْنِينِ الذِّي هُو أَحَدُهُم .

(٩) الأخناف : ١٨

۱۲ش

<sup>(</sup>۱) الجرة : ۱۷ الجرة : ۱۷

<sup>· (</sup>۱۳) ازم: ۲۳ (۱۶) اوم: ۲۳

<sup>(</sup>٥) الأحنان ، ١٧

<sup>(</sup>٧) الأنام: ١٥٤

وقیل : تماما علی إحسانه – أی إحسان موسی بطاعته فیکون مصدرا کقوله: ( وَخُضْتُمْ كَالَّذِی خَاضُوا )(۱) أی كخوضهم .

وعلى الأول جنس كقوله: ( بأُحْسِنِ الَّذَى كَانُوا يَعْمَلُونَ )<sup>(۲)</sup> وقوله: ( أَرْنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا )<sup>(۳)</sup> .

ومن ذلك قوله تعالى : ( وَيَجْعَلُونَ لِكَ لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّـا رَزَقْنَاهُمْ )(٤) .

قال أبو على : القول فيا يعود من الصلة إلى الموصول ، أنه لا يخلو من أن يكون "ما" يقدرها محذوفة ، أو يكون الواو فلا يجوز أن تكون الهاء لأن الكفار يعرفون ما ينخذونه آلهة .

فإذا لم يجز ذلك علمت أن الراجع إلى الموصول ، الواو فى « يَعْلَمُونَ » .
و إنمبا عاد عليه على لفظ الجمع كما قال : ( وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ) ( ) - فمل
على المه نى ، والضمير فى « يجعلون » للكفار ، والذي فى « يعلمون » ،
يعود إلى « ما » . كما قال : ( وَمَا يَشْعُرُونَ ) (1)

فهذا كقوله :

( مَا لَا يَمْ لِكُ لَهُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ) (٧٠ . فالضمير في ﴿ لَا يَسْتَطَيعُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) التوبة: ۲۹ (۲) الزمر: ۳۵ (۲) التوبة: ۲۹ (۲) فصلت: ۲۹ (۵) التمل: ۲۹ (۷) التمل: ۷۳ (۷) التمل: ۷۳

وقال في موضع آخر : التقدير : ويجعلون الى الايعلمونه إلما فحذف المفعولين .

ومن ذلك قوله : ﴿ وَأَلْنِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَّعُوا ﴾'' يمتمل قوله: تلقف ـــ أمرين

يجوز أن كلون في و تلقف » ضمير قوله : « ما في يمينك » وأنث على المعنى ، لأله في المعنى : عصا .

و يؤكد ذلك قوله : ( فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفَكُونَ) (١٠

وكذلك يكون الضمير في قوله : ﴿ وَأَلْنَ مَا فِي يَمْ يِنْكُ تَلْقَفْ ﴾ (٣) ويجوز أن تكون «تلقف» للخاطب وجعله هو المناقف، و إن كان المتاقف في الحقيقة العصا - لأنه بإلقائه كان، فأسند التلقف إليه، و إن كان للعصا في الحقيقة، كَمَا قَالَ : ( وَمَا رَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ وَلَـكُنَّ اللَّهُ رَمَى ) " .

ومما حمل على المعنى : قوله ( وَمَا يُعَلِّمَان مِن أَحَدِ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا يَحْنُ فَتَنَةً فَلَا تَكُفُر قَيْنَعَلَمُونَ مَنْهُمَا )<sup>(٥)</sup> . فالضمير في يتعلمون يعود إلى «أحَد» .

وقال : ( لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ منْهُمْ )(" ، و «بين» لا تضاف إلى المفرد ، قال في ثلاثة مواضع هذا اللفظ .

(٢) الشعراء : ٥٤

<sup>(</sup>١) الأشال: ١٧

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> الغرة : ١٣٦

وقال : (/أَنْ يُؤْتَى أَحَدُّ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُوكُمْ )'' بَعْمِعِ الضمير ١٢١٠ في « يحاجوكم » حملا على المعنى .

وتال : ( فَمَا مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاكِرِينَ ) " . فهذا على الحجازية : « أحد » اسمها ، و « حاجزين » خبرله .

ولم يبطل الفصل هنا عمل « ما » – لأن الفصل بالظرف كلا فصل .
وعلى التمبمية : « حاجزين » نعت لـ « أحد » على المعنى . و « منكم »

بره . ومن الحمل مرة على اللفظ وأخرى على المعنى . قوله : ( إِنْ كُلُّ مَنْ فى

وَسَ مَنْ حَرِهُ عَلَى مُنْسَفُ وَمِسْرِي عَلَى مُنْسَفِي . عَرِهُ . ﴿ إِنْ عَلَى مِنْ مِنْ مِنْ مِن السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمِنِ عَبْداً ﴾(") .

وقال : (وَكُلُّهُمْ آتِيهِ )('' – ولم يقل : آتوه . ولا آتوا الرحمن . كما قال : (وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِيْنَ )('' – (وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ )('' . وقال : (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ )('' .

> (۱) آل عران : ۲۷ (۳) مریم : ۹۳ · (۶) مریم : ۹۵

> > (۵) النال: ۸۷ (۲) يس:

(۷) القصص : ۸۸

# التاسع عشر

باب ماجاً. في التنزيل من ازدواج الكلام والمثابقة و المشاكلة وغير ذلك

وهو باب واسع :

مرة يشاكل اللفظ باللفظ ، والمعنى بالمعنى، و باللفظ دون المعنى، و بالمعنى دون اللفظ .

فما جاء من ذلك :

قراءة من قرأ : ( وَمَا يُخَادِعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ ) بالألف طابق به قوله : ( يُخَادِعُونَ اللهُ ) (١٠٠ . وأراد أن بكون اللفظ المثبت هو المعنى .

ومثله : (إِنِّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ )(٢) (اللهُ يَسْتَهْزَى بِهِمْ )(٣)والشانى جزاء الاستهزاء .

ومثله : ( فَمَنَ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ )(\*) والشاني جزاء وليس

(۱) القرة : ١٧ البقرة ع ١٤

) القرة: ١٥٠ 💮 💮 القرة: ١٩٤

وهذه(۱) الميم محفاة، غيرمدغمة فى الباء بتة، وليست بمظهرة كإظهارها فى قولهم : شاة زنماء وأنملة .

١٢١ لأن إدغامها هناك يتوهم / معه أنه من المضاعف بخلاف قولهم : اعًى وادَّخَل . لأن المثال : انفعل . وليس فى الكلام إفعل .

\_\_ومن المُشاكلة أيضا: قوله: (وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً الْبُنَدَّعُوهَا)(٢) فنصبوا ﴿ رهبانية ﴾ في الاختيار وسعة الكلام ، بفعل مضمر ، ليطابق الفغل المصدر به الكلام .

ومثله لو وقع ابتــداء اختير فيه الرفع دون النصب ، نحو : زيدٌ ضربته.

ومثل الآية : ( يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ )(") .

جفاء « والظالمين » منصوبا بفعل مضمر ، ليطابق « يدخل » .

على تقدير : يدخل من يشاء فى رحمته ، و يعذب الظالمين .

ومثله : ( وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ ) ( ) . فنصبوا ﴿ كُلَّا ﴾ بمضمر . لأنه قد تقدم : ( فَقُلْنَا الْذَهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الدِّينَ كَذَّبُوا بِآياَتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ) ( ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿وَهَذَا الْمُهُ •

<sup>(</sup>A) 177F : AA

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> الفرقان : ٣٩

 <sup>(</sup>۳) الإنسان : ۳۱
 (۵) الفرقان : ۳۲

ومثله : ﴿ وَمُكُّرُوا وَمُكَّرُ اللَّهُ ﴾ (١) أى جازاهم .

وقوله : ( فَيُسْخُرُونَ مِنْهُم سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ )'' .

ومثله : ( وَجَزَاءُ سَيْئَةٍ سَيْئَةً مِثْلُهَا )(٢)

فهذا كله طباق على المعنى .

وروعى في ﴿ مَا يُخَادَعُونَ ﴾ 🗕 طباق اللفظ والمعنى .

ومن ذلك قوله تعالى : ( الهُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ )(أ) أبدلوا من السين صادا لتوافق الطاء في الإطباق لأن السين مهموسة والطاء مجهورة .

ولهذا أبدلها من أبدلها ، لتوافق الطاء في الجهر .

ومثله : قوله : (أَنْيِثُهُمْ )(°) ( فَانْجَبَسَتْ )(°) ( وَ إِنْ يَكُ )(°) أبدلوا من النون ميا ، لأن الميم يوافق الباء في المخرج ، وتوافق النون في الغنة .

فلما لم يستتب إدغام النون في الباء لبعدها منها وأرادوا تقريب الصوت أبدلوها ميما .

۲۱) التوبة : ۷۹

<sup>(</sup>۱) کال عمران : ۱۶۰

 <sup>(</sup>٣) الشورى : ٠٠ فاتحة المكاب : ٠

<sup>(</sup>٥) المقرة: ٣٣ (٦) الأعراف: ١٩٠

<sup>(</sup>٧) غافر: ۲۸

وقد جاء : ﴿ وَالْقُمَرُ قَدَّرْنَاهُ ﴾ (١) بالرِفع والنصب .

فن نصب نظر إلى قوله : ﴿ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ ﴾ . "

ومن رفع نظر إلى قوله : ﴿ وَآيَةً لَهُمُ الْأَرْضُ ﴾ " ﴿ وَآيَةً لَهُمُ اللَّيْلُ ﴾ " .

فأما قوله تعالى : (وَالنَّجْمُ وَالشَّجُرُ يَسْجُدَانِ . والسَّمَاءَ رَفَعُهَّا ) فإن الاختيار كان النصب و إن كان الصدر قوله (٢) : "والنَّجْمُ والشَّجَرُ"، لأن قوله "يَسْجُدَان" فعلُ وفاعل .

وكان سيبويه يقول : إن قات "زيد ضربته وعمراً كلَّمته " \_. إن الاختيار في عمرو النصب \_ لأنه معطوف على قولك : ضربته .

فثار ثاثر الزيادى وقال: إنا لو قلنا تزيد وعمرو كلمته" لم يصح هذا .

لأن قولك "عمروكلمته" ليس فيه ضمير يعود إلى "زيد"؛ فلا يصلح العطف على ما هو خبره .

<sup>(</sup>۱) يس: ۳۹ يس: ۳۷

<sup>(</sup>٣) يس: ٣٧ (٤) اس: ٣٧

 <sup>(</sup>۵) الرحن : ۲ ، ۷ ، ۲ ف الأصل : « وقوله » .

فقال أبو سعيد : إن هذا الكلام من سيبويه ، محمولٌ على إضمار الهله ، والتقدير : زيدٌ ضربته وعمرو كلمته فى داره ، أو عنده ، وأنت لو قلت : "زيد عمرو كلمته فى داره " هم وجاد .

وليس الأمريك قال الزيادي، ولا كما قال السيراني، لأن المعطوف لا يعتبر فيه وضعه مؤضع المعطوف عليه .

فسيبويه أضمر الفعل، ليشاكل "ضربته" ويشاكل ويسجدان.

والإعراب: ما لم يظهر في موضع الجملة ، لم يعتد به .

وباب المطابقـــة باب حسن جدا على ما حكى سيبويه : ﴿ جُحْرُ ضَيِّبُ

/ فتركوا الرفع في خربٍ ، وجرُّوه حرصًا على المطابقة .

ومنه قراءة الحسن: ( الْحَدُ لِلهِ )(١) بضم اللام تبعا للدال ، وعكسه كسر الدال ، تبعا للام عن الحمصي .

وعليه قراءة أبي جعفر : ﴿ لِلْمَلَاثِكُةُ ٱسْجُدُوا ﴾ ٢ بضم الناء تبعا للجبيم .

<sup>(</sup>١) فاتحة الكتاب : ١

<sup>(</sup>٢) المِعْرة : ٣٤

وعليه ما رواه أبو حاتم في اختياره : ﴿ وَالْبُخْرُوجِ قِصَاصُ ﴾ (١) بكسر الحاء تبعا للقاف .

وعليه ما رواه عن يعقوب هو أو غيره : ﴿ إِنَّهَا بَغْيَكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحْيَاةِ الدُّنْيَا ﴾(٣) بكسر العين تبعا لأنفسكم .

وعليه ما قرأ به أبو جعفر : ﴿ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ ﴾ " .

ومثله : (وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ )(') ولهذا المعنى اختص قوله في سورة النحل : ( فَلَيْنُس مَثْوَى الْمُتَكَبِرِينَ )(') بإدخال اللام .

وجاء فى الْأَخريين : ( فبنس » لحجاورة قوله : (وَلَدَارُ الْآخِرَة خَيْرُ وَلَنِعُمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ) (١٠٠ .

فأما قوله تعالى :

( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى مَنْ بَعْدِ مَا بَيْنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللهُ )(٢) .

(۱) المائدة : ٤٥ يونس : ٢٣

(٣) الشر: ٣ (٤) المائدة: ٦

(a) الن**حل : ۲۹** النجل (۳۰)

(٧) البقرة : ١٠٩

فإن و أولتك ، في موضع الرفع بالابتداء ، في قياس ما اختاره سيبويه ، في قولم : «إِنِّي زَيْدُ لَقِيتُ » و د إِنِّي أَخُوكَ رأيتُهُ ، لأن الموضع لايختص بالفعل و فأولئك ، ابتداء و و يَلْعَنُهُمُ الله ، خبره ، والجملة خبر إن ، و يجوز النصب ، وليس باختيار .

وهذا بخلاف قوله تعالى: (إنَّا كُلَّ شَيْءِ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) (١) لانه جاء منصوبا ، دون أن يكون مرفوعا، لانه لو رفع ، لاحتمل أن يكون الخبر وبقدر، و يكون احلقنا صفة للنكرة ، واحتمل أن يكون و خَلَقْنَاهُ ، خبرا ، والغرض تعميم « كُلَّ شَيْءٍ » بالخلق . والتقدير: إنا خلقنا كل شيء.

فعلى هذا قوله : ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيْنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾'" .

وكذلك : (وَاللَّذِينَ آمَنُـوا بِآللَّهِ وَرُسُلُهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ فَأُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ )(٣) .

« أُولَئِكَ » مبتدأ، و « سَوْفَ يُؤْتِيهِم » خبره والجملة خبر « الَّذينَ » .

وكذلك قوله : ﴿ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَارٌ أُولِنِكَ أَعْتَدْنَا ﴾

<sup>(</sup>۱) القبر: <u>19</u> (۲) النساء: ۲۰

<sup>(</sup>۲) البقرة : ۱۹۰ (<sup>3)</sup> النساء : ۱۸

الاختيار في «أولئك »الرفع دون النصب بمضمر دل عليه «أَعْتَدُنَا لَهُمُ»، لأنه ابتداء وخبر .

والجملة خبر توله : «وَلاَ الَّذِينَ » إذا رفعت ِالذين بالابتداء .

فأما قوله : ﴿ إِنَّهَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمُونَى يَبِعِثْهُمُ اللهُ ﴾ (١) .

فالاختيار النصب في « المُوثَى » / بإضمار فعل على تقدير ويَبْعَثُ المُوتَى ١٢١٠ ويَبْعَثُ المُوتَى ١٢١٠ ويكون معطوفا على «يستجيب». فإذن الوصل أحسن من الوقف ، أعنى على « تَسْمَعُونَ » .

وأما قوله تعالى : ( وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ ) (٢) فالاختيار الرفع، لأن الموضع موضع اسم ، لأن « أَمَّا » و إن كان يعنى الشرط ، حيث أقيم مقام مهما ، فإن الشرط محذوف وما بعد الفاء مقدم على الفاء من المبتدأ ، فالموضع موضع اسم ، وقرأها الحسن والأعمش « وأَمَا ثُمُودَ » بالنصب بفعل مضمر ، مقدر بعده مفسر به هذينا هُمْ على تقدير : وأما ثمود فهدينا .

فذف فهدينا لاستغنائه بهديناهم ، ولا يكون (وأماهديناهم الأن (أماً) المم لايدخل الفعل .

وتقول: « إذا زيد ضربته أهنته» الاختيار الرفع عنده : خلافا للبرد : «إنْ زيدا ضربته فائتنى» الاختيار النصب ــ لأن الشرط يصح في الفعل .

<sup>(</sup>۲) فصلت :

وكذلك : ( و إِن آخراً أَهُ خَافَتْ ) '' . و ( إِن إَمْرُؤُ هَلَكَ ) '' . ( وَ إِنْ أَمْرُؤُ هَلَكَ ) '' . ( وَ إِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) '' . محمول على إضمار فعل .

وكذلك في: «كنت أخلاء ، و « زيدا اشتريت له ثوبا» . الاختيار النصب -لان النصب عصرف الفعل .

وكذلك ( لست أخاك وزيداً أعينك عليه ، لأنه من أخوات كان .

وكذلك وهذا ضارب زيد وعمرا تمر به » . الاختيار النصب - لأن ضاربا بمعنى يضرب .

وكذلك « ضربت زيدا وعمرا أنا ضاربه » .

فأما قولهم و لقيت زيدا وأما عرق فقد مررت به - فالاختيار الرفع) .
وكذلك ولقيت زيدا وعمرو مررت به ، وولقيت زيدا فإذا عبد الله

وأما: ( عَنَّي نَعْلُهُ الْقَاهَا ، ( )

<sup>(</sup>۱) النساه : ۲۸ (۲) النساه : ۲۸ (۱)

<sup>(</sup>٣) التوية : ٦

<sup>(</sup>٤) جن من بيت لابن مروان النحوى ، والبيت كاملا: التي الصحيفة كي يخفض وحله والزادحي نعله القاحا

فالرفع على الابتداء ، لأن «حتى » من حروف الابتـداء ، والنصب بالعطف ، والحر بنفس «حتى » .

وكذلك «قد ضربت زيدا وسوف أضرب عمرا» – ولم يجز التقدم فى : «قد زيدا ضربت » ، ولا «سوف عمرا أضرب» ، « هلا زيدا أتيته » ، الاختيار النصب .

لأنه تخصيص بمنزلة الاستفهام في « أزيدا ضربته » و «هذا زيد يذهب» أقبح من « أزيد قام » لأن الألف أم الباب .

و « هل زيد منطلق » أحسن من « هل زيديذهب » لأن الفعل ينبغى أن يلى هل ، و « أزيد ضربته » أحسن من « إن زيد ضربته » لأن الشرط لا يحسن معه التأويل كما يحسن مع الهمزة « أأنت عبد الله ضربته » بالحمل على الابتداء يختار الرفع فى الحمل / على الابتداء ، لأن الهمزة تعتمد على معنى الهمزة ، وأبو الحسن يحمله على الفعل ، فيختار النصب .

وفى التنزيل : ﴿ أَفَأَنْتَ تُنْقَدُ مَنْ فِي النَّارِ ﴾'' .

« أزيد أخوه تضربه » بالحمل على الابتداء ، ولم يجز النصب بإجماع ، لأنه ليس لزيد فى الفعل نصب ، ولوكان يضربه كان فيه الخلاف .

« أزيدا أخاه تضربه » فى الحمل على الفعل ، لأن الفعل الواقع على أخيه ، واقع على سببه .

<sup>(</sup>١) الزم : ١٩

وقيل : لا تقول في زيدًا إلا بالرفع - لئلا تتعسف بالحمل على تفسير التفسير .

«زيد لم يضربه إلا هو» بالحمل على المرفوع ، دون المنصوب ، لأن في حمله على المنصوب ، يجيء «زيد اضرب» ، فتصير الفضلة لا بد منها .

«إذا عبد الله تلقاه فأكرمه » بالنصب ، وليس مثل « نظرت فإذا زيد يضربه عمرو » لأن إذا التي للفاجأة بالآسم أولى .

« جثت فإذا زيد ضربه عمرو » و « جثت إذا زيد ضربه عمرو » .

بخلاف : « إذا زيد يضربه عمرو » .

لأن «إذ » يطلب الماضي خاصة ، فإذا وقع المضارع صار بمنزلة الآسم، في أنها لا تطلبه .

« زيدا اضربه » بالنصب ، لأن الهمزة بالفعل أولى .

« زيدا ليقطع الله يده » بالنصب ، لأنه دعاء ، وهو بمنزلة الأمر .

« ما زيدا ضربته ولا عمرا كلمته » لأنه بالفعل أولى ، مالم يعمل في الآمم .

قال أبو الحسن : وتقول : «أزيدا كان أبوه منطلق » منطلق في موضع النصب ، خبر كان وهو بسبب من زيد .

وهكذا « زيد عسى أبوه أن يقوم» لأن «أن يقوم »في موضع النصب.

وکذا فی «کاد » و « عسی » تقول :

«أزيد عسى أن يقوم أخواه » و «أزيد كاد أن يقوم أخواه» في الشعر ، فترفع لأن سببه في موضع رفع .

وكذلك « أخواك عسى أن يقوما » كأنك قلت : عسى قيامهما .

ولو قلت : ﴿ عسى أخواك أن يقوما ﴾ كانت في موضع نصب .

· وكذلك : زيدا ليس أخوه منطلق ــ يختار النصب في « ليس » ضمير الحديث .

وتقول: ( آخویك زید وعمرو عسى أن یضرباهما ) فنضمر فی (عسى) و یكون (أن یضرباهما) فی موضع نصب ، وتحمل (أخویك) علیه . مرمد

ويجوز: « أخواك زيد وعمرو عسى أن يضرباهما » على أن تجعل أن تضرباهما في موضع رفع ، ولا تضمر في « عسى » . و فع « أخواك » لأن مبيهما في موضع رفع ، فيكون « زيد وعمرو » أحدهما معطوفا على الآخر ، وهما في موضع الابتداء بالثاني .

و « عسى أن تضرباهما » في موضع الجر ، والضمير الذي في « يضرباهما » يعود إلى المبتدأين فهذا تقدير . والتقدير الآخر: على أن ترفع الأول والثانى بالفعل؛ لأن سببهما رفع، وهو الضرب، إذ الضرب متصل بضميرهما، وضمير زيد وعمرو والضرب مرفوع بالفعل، فترفع الأول والثانى بالفعل، كأنك قلت: « أيرجا أخواك رجاء زيد وعمرو أن يضرباهما».

فهذا التقدير الثانى ، على قياس إعمال الفعل ، إذا عمل فى السبب أن يعمل فى الأول .

ومن المطابقة : قوله تعالى فى سورة هود : (وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ) (١) .

فأدخل التاء في الفعل مع الفصل لمجاورة قوله: (كَمَا بَعَدَثُ ثُمُودُ) (٢٠).
ومثله: (وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ) (٢٠)، بالتاء مع الفصل، لمجاورة
قوله: (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ) (٢٠).

وقال : (وَتَكُونَ لَكُمَّا الْكَبْرِيَاءُ ) (° ، بالناء كقوله : (أَجِئْتَنَا لِتَلْفِيتَنَا) (° ، وقال : (أَجِئْتَنَا لِتَلْفِيتَنَا) (° ) و إن كان ذلك الخطاب .

<sup>(</sup>۱) مرد : ۹۶ (۲) مرد : ۹۶

<sup>(</sup>٣) ابراهم : ٥٠ (٤) ابراهم : ٤٨

<sup>(</sup>۵) يونس : ۷۸ (۲) يونس : ۷۸

وقال : (وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهُمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقِ ) (١) ، فترك النون في سورة النحل ، لأن سياق الآية : (وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (١) بخلاف ما في سورة النحل ، حيث جاءت بالنون .

### ومن المطابقة :

قراءة حفص عن عاصم : ( وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ أَوْ مُثَمَّ ) (٢) ( وَلَئِنْ مُثَمَّ أَوْ مُثَمَّ ) (١) بضم الميم مع كسرها في سائر التنزيل ، ليطابق ضم القاف في ( قتلتم ) .

وعلى هذا فراءة أبى عمرو: (قُلْ إِنَّ ٱللهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلُ) (° بالتشديد مع تخفيفه في سائر التنزيل ، ليطابق قوله: (لَوْلاَ نُزِّلُ عَلَيهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ) ('`.

كما أن ابن كثير خص الموضعين بالتشديد في قوله تعالى : ( وَنُنَزُّلُ مِنَ أَلُهُ رَانَ )(٧) .

وقوله : (حَتَّى تُنزُّلُ عَلَيْنَا ) لمجاورة قوله : ( وَ نَزَّلْنَاهُ تَنزيلاً )(١)

<sup>(</sup>۱) النمل : ۱۲۷ (۲) النمل : ۱۲۰

<sup>(</sup>۳) آل عران : ۱۰۷ (۵) آل عران : ۱۰۸

<sup>(</sup>٥) الأنبام : ٣٧ (٦) الأنبام : ٣٧

<sup>(</sup>۷) الإسراء : ۸۲ (۸) **الإسراء** : ۸۳

<sup>(</sup>٩) الإسراء : ١٠٦

وخص يعقوب بالتشديد قوله : ( وَ اللَّهُ أَعَمُ بَمَا يُنَزُّلُ ) " . لفوله : ( وَ اللَّهُ أَعَمُ بَمَا يُنَزُّلُ ) " . ( قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسُ ) " .

وأظهر أبوعمرو الباء عند الميم فيجميع التنزيل ، نحو قوله : (وَٱللهُ يَكْتُبُ مَا يُبِيَّتُونَ )(٣) .

وأدغمها/ في قوله : ( يُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ )(١) . في خمسة مواضع :

فى البقرة وآل عمران وفى المائلة فى موضعين وفى سورة العنكبوت . لموافقة : ( يُعَـلِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ )(\*) وهو يدغم الراء فى اللام والميم فى الميم .

ومن ذلك قوله تعالى : (وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً) "، جاء منصوبا ، لأن قبله (وَجَعَلْنَا ٱللَّيْلَ وَالنَهَارَ آيَتَيْنِ) " - فنصب ك ذكرنا بفعل مضمر ، ليكون مطابقا وموافقا .

وكذا ﴿ وَكُلِّ إِنْسَانِ أَلْزَمْنَاهُ ﴾ (^، جاء منصوبا لهذا المعنى .

وأما قوله تعالى : (أَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرَ صَافَّاتِ كُلُّ قَدْ عَلِمٌ صَلاَتَهُ وَنَسْدِيعَهُ ) (اللهِ عَلَيْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرَ

(۷) الإمراه ۱۳ (A) الإمراه : ۱۳

<sup>(</sup>٥) المنكوت : ٢١ (٦) الإمراء : ١٢

ففاعل (علم ) الضمير على (كل ) ولايجيء على مذهب سيبويه .

وما جاء عليه التنزيل من هذا النحو، أن يكون فاعل «علم الله»، ولوكان كذلك لوجب أن ينصب «كل» .

ألا ترى أنك تقول ( يقوم زيد وزيدا أُضْرِبُ غلامه) فتنصب (زيدا ) لأن الذى من سببه منصوب .

وكذلك قوله : «كُلُّ قَدْ عَلَمٍ» ولوكان فاعل «علم» امم الله دون الضمير العائد إلى «كل» لنصب .

وكنك قوله : (وَالْعَمَلُ الصَّالَحُ يَرْفَعُهُ )(١) فغاعل (يَرْفَعُ) الضمير العائد إلى و العَمَلُ الصَّالَحُ » مبتدأ .

ولو كان فاعل ﴿ يرفعه ﴾ امم الله أو ﴿ الكلم ﴾ على رفع الكلم العمل لوجب نصب العمل ، لأنه معطوف على ﴿ يَصْعَدُ ﴾ .

وكأن المعنى (٢): والعملُ الصالحُ يرفعُ الكُلُمُ الطَّيْبُ، في رفعه الكُلُم، أ أنه لا يحبط بالعمل السبيء، ولا يرتفع إليه، ويخلص من غير إحباط يقع عليه، من أجل عمل سبيء. وذكر الضمير في يرفعه، لأنه للكلم، كشجرة وشجر.

<sup>(</sup>۱۷) قاطر : ۱۰

<sup>(</sup>٢) في الأصل : " وكان والمني"

ومن المطابقة :

قراءة حفض ١٠٠ في سورة الكهف: (وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُوهُ) ١٠٠ بضم الهاء من وأنسانيه».

الله والله الماء المتصل بِ ﴿ أَذْكُرُهُ ﴾ وهو في صلة ﴿ أَن ﴾ الذي صار بدلاً من الهاء ، وفق بين الحركتين في الهاء .

ولهسذا المعنى هرب في قوله: ﴿ وَيَخْلُدُ فِيهَ مُهَانًا ﴾ ٣ عن الكسرة فأشبعها ، كيلا يلزمه أن يتبع الهاء المم .

ومن المطابقة والمجلورة :

قراءة ابن عامر ، في جميع التنزيل (يا أبَّتَ) بفتح التاء تبعا للباء .

وعلى هذا حكاية سيبوية/في : ﴿ يَاطَلُحُهُ لَـا رَجُّوا ﴾ ثم ردوا التاء ، فنحوها تبعا للحاء

ومثل ذلك ما رواه أبو بشر عن ابن عامر : (ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَّاماً )(٤) بفتح اللام تبعاً للعين .

وعن أبي حنيفة : ( طَعَامُ تُرْزَقَانُهُ )(٥) ، بضم النون تبعا للهاء .

وعِن الحلواني عن ابن عامر : ﴿ أَتَعَدَانَنِي ﴾ ٢٠، بفتح النون تبعا للا لف، وطلبا للطابقة .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ قراءة حفصة ﴾ (۲) الكيف : ۲۳

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الفرقان : ٩٩ (٤) ازم : ۲۱

<sup>(</sup>٦) الأحقاف : ١٧ (٥) يوسف : ۲۷

وعن أبن أبى عبلة : ﴿ إِنَّكَ أَمْوَالُكُمْ وَأُوْلَادُكُمْ فِينَةً ﴾'' – بفتح الناء تبعا لفتحة النون .

وعن الأثمة السبعة فتح الميم من قوله: ( وَ يَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِذَا ) (٢) غير نافع وابن عامر – وهم يعدُّون النصب في مثل – هذا شاذًا نحو : إن تقعد أفعد وأكْرِمُ . يختارون الجزم والرفع ، دون النصب في وأكْرِمُ ، ومع هذا أطبقوا خمستهم على فتح الميم تبعا للام . وعلى هذا أطبقوا خمستهم على فتح الميم تبعا للام .

وأما قولهِ تعالى : ( أَمْ حَسِنْتُمْ أَنْ تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ وَكُمَّ يَعْلِمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مُنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصَّايِرِينَ ) (٣) بنصب الميم . فيجوز أن يكون من هذا الباب فتح الميم إجماعا .

ولم يكن فتح العين فى قوله :

( أَلَمْ نَسْنَحُوِذْ عَلَيْكُمْ وَتَمْنَعُكُمْ )(\*) إجماعا ، و إنما هي قراءة ابن أبي عبلة .

وقال النحويون فى الآيتين: إن نصبهما على الصرف ، فلم كان أحدهما إجماعا ، والآخرشاذا ؟ – وإن كانت النبعية عندك هى العلة ، فقد وجدت النبعية أيضا فى النون من قوله : « وَتَمْنَعُكُمْ » .

<sup>(</sup>١) التغاين : ١٥

<sup>(</sup>۲) الثورى : ۳۰

<sup>(</sup>۲) کال عمران : ۱۶۲

<sup>(</sup>٤) النساء: ١٤١

فالجواب :

أن المستحسن من هذا إنما هو الجزم ، والنصب على الصرف ليس بمستحسن ، فحاء : (وتمنعكم) مجزوما على ما هو المختار .

و إنما عدلوا إلى الفتح فى : (وَ يَعْلَمُ الصَّابِرِينَ) لأن إسكان الميم هنا محال، لما يتأتى من التقاء الساكنين ، وكان الجزم ممتنعا ، فلا بد من التحريك ، والتحريك هنا الكسر ، كما هى قراءة بعضهم : (وَ يَعْلَمُ الصَّابِرِينَ ) .

والأثمة عدلوا عن الكسر إلى الفتح ، لأنها أخف مع انفتاح ما قبله .

وليس فى قوله: (وْتَمْنَعْكُمْ) ــ التقاء الساكنين فيجب التحريك .

وعن شعیب عن أبی بکر عن عاصم : ﴿ إِنِّى آمَنْتُ بِرَبَكُمْ فَاسْتَعُمُونَ ﴾'' بفتح النون ، لتساوی (الْمُكَرِّمِينَ )''من بعده ، و ﴿ تَرْجِمُونَ ﴾'' من قبله .

ولأن قوله (عُونِ) بالكسر بعد الضم يصير كقولهم ( زيدونِ ، .

فكما وجب فتح النون بعد الواو هنا وجب فتحه أيضا ههنا .

ومن المطابقة :

الله المجار والمجرور في سورة الأعراف : ( فَمَا كَانُوا لِبُوْمِنُوا بِمَا كَانُوا لِبُوْمِنُوا بِمَا كَانُوا لِبُوْمِنُوا بِمَا كُلُوا مِنْ قَبْلُ )(")

(۱) یی: ۲۵

۱) يى : ۲۳

(۲) بن : ۲۷ (1) الأمراف : ۱۰۱

.

ولم يقل : كذبوا به ، لما كان سياق الآية: (وَلَكِنْ كُذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ) ١٠٠

ولما قال : ( فَكَذَبُوهُ فَنَجَيْنَاهُ ) (٢) — فى سورة يونس فأثبت الهاء — قال فى سياقها : ( بِمَا كَذَبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ) (٣)

ومن المطابقة :

قوله تعالى: ( وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ ) (المنصبه باضمار فعل الآن قبله: ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ ) (الموكان أن تضمر وخلقنا الجان أحسن وأجود .

و إذا لم تعرف أنت حيث تستبدل بأن النصب هو المختار في قوله : « قام زيد وعمرا كلمته » .

**!** [ **!** 

أَصْبَحْتُ لاَ أَنْقُلُ السَّلَاحَ وَلا أَمْلِكُ رَأْسَ البَعِيرِ إِنْ نَفْراً وَالنَّشِ أَخْشَاهُ إِنْ نَفَراً وَالْمَلَرا وَحْدِى وَأَخْشَى الرِّيَاحَ والمَطَرا

ولا تطلب هذه الآي التي عددتها لك ، في ذنبي من المطابقة .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٩٦

<sup>(</sup>۲) يونس : ۷۳

<sup>(</sup>۳) يونس : ۷٤

<sup>(</sup>٤) الجر : ۲۷

<sup>&</sup>lt;sup>(0)</sup> الجر: ۲۹

وقوله تعالى : ﴿ وَجَزَاءُ سَيْئَةٍ سَيَّئَةً مِثْلُهَا ﴾''

ومن ذلك قوله: ﴿ وَلَا أَنْتُمْ عَامِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ '' ولم يقل: من أعبد لأن قبله: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ "يعنى الأصنام ـ فاء على الازدواج والمطابقة .

\* \* \*

إلى هنا يتبى الختم الأول من احراب القرآن من تجزئة الحفق، و يليه النسم الثانى وأوله : الباب المتم العشرين

۱) الثوري : ٠

۲) الكافرين : ۲

## فهرست القسم الأول

# من إعراب القرآن

| يور المفحة               | · <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وم المفعة<br>4 — 4       | قدمة المؤلف المؤل |
| ٤٠- ١١                   | لباب الأول: ما ورد فى التنزيل من إضمار الجمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18- 81                   | باب الثانى: ما جاء فى التنزيل من حذف المضاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.0- 40                  | لباب الثالث: ما جاء فى التنزيل معطوفا « با لواو والفَّاء وثم "من غير ترتيب الثانى على الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 141.7                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18171                    | لباب الخامس : ما جاء فى التنزيل وقد زيدت فيه "لا" و "ما"<br>وفى بعض ذلك إختلاف وفى بعض ذا اتفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 104-161                  | الباب السادس: ما جاء في النزيل من الأسماء التي سميت بها الأفعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 178-170                  | الباب السابع: ما جاء في التنزيل من أسماء الفاطين مضافة إلى ما بعدها عمني الحال أو الاستقبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| סדו – דדו                | الباب النامن: ما جاء في النزيل من إجراء " غير " في الظاهر على المعرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| YF1-PF                   | الباب الناسع : ما جاء في النزيل من كاف الخطاب المتصلة بالكلمة ولا موضع لها من الإعراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| \ <b>V-</b> \ <b>V</b> • | الباب العاشر : ما جاء فى التنزيل من المبتدأ و يكون الاسم على إشمار المبتدأ و يكون الاسم على إشمار المبتدأ و يود أخبر عنه بخبرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ••                       | الباب الحادي عشر: ما جاء في التنزيل من الإشمام والرُّوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| رتم المنسة<br>۲۰۱ – ۲۷۲ | الباب الثانى حشر: ما جاء فى التنزيل و يكون الحار والمجرور فى موضع الحال عنملا ضميرا من صاحب الحالة |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 710-475                 | الباب الثالث عشر ؛ ما جاء في التنزيل دالا على جواز تقديم خبر المبندأ                               |
|                         | الباب الرابع عشر : ما جاء في التنزيل وقد حذف الموصوف وأقيمت                                        |
| 7.47                    | صفته مقامه                                                                                         |
| 401-404                 | الباب الخامس عشر: ما جاء في التذيل من حذف الجار والمجرور                                           |
| 707-Y0Y                 | الباب السادس عشر : ما جاء في التنزيل وقد حذف منه همزة الاستفهام                                    |
| 307-754                 | الباب السابع عشر: ما جاء في التنزيل من اجتماع الهمزتين                                             |
| <b>****</b>             | الباب النامن عشر: ما جاء في التنزيل من لفظ "من" و "ما" و " الذي " و " كل " و " أحد " وغير ذلك      |
| <b>۲47-۲۷7</b>          | الباب التاسع عشر : ما جاء في التغزيل من ازدواج الكلام والمطابقة والمشاكلة وغير ذلك                 |

رقم الإيداع : ۸۱/۳۹۶۷ . مطبعت تهمست



## I'RAB EL-KORĀN

Parsing of Koran

ATRIBUTED TO

AZZAGGAG

RE-EDITED BY

IBRAHIM AL ABIARY

VOL. I



PUBLISHERS

DAR AL-KUTOUB AL-ISLAMIYA

DAR AL-KITAB ALLUBNANI

BEIRUT

DAR AL-KITAB AL-MASRI

CAIRO



المنسوب إلى الزجساج

تحقيق ودراسة ابراهيم الابياري

القسمالشان

الناشرون: دارالكتابالكتبالاسلامية دارالكتاب للصرك دارالكتاباللبنانس القامعة جيروت



" مسابع قصسرالشیسیل ... ص.ب ۱۵۲ ۳۳ شایع قصسرالشیسیل .. ص.ب ۱۵۳ میسیر) ۳۰ ۷۵۴۳-۱/۷۲۲۱۲۸ برقیا : (کتامصسر)

TELEX:92336

ATT:134 K.T.M. CAIRO

TELEX:K.T.L 22865 LE **BEIRUT** 

الطبعة الثانية ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

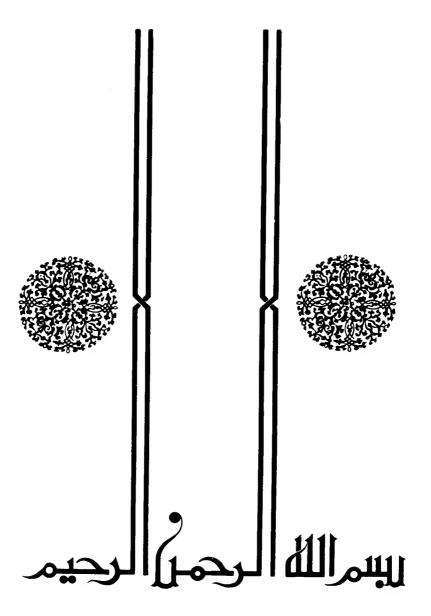

## القسمى الثانى من إعراب القرآن المنسوب إلى الزنجاج

## المتم العشرين

هذا باب ما جاء فى التنزيل من حذف المفعول والمفعولين، وتقديم المفعول الشانى على المفعول [ الأول ] (٢) وأحوال الأفعال المتعدية إلى مفعوليها ، وغير ذلك مما يتعلق به

ونحن نذكر من ذلك ما يَدِقَ النظرُ فيه ، لأن ذلك لو حاول إنسان أن يأتى بجميعه توالت عليه الفُتوق ، ولم يُمكنه القيامُ به لكثرته فى التنزيل ، وكان بمنزلة مَن يَستق من بِئر زَمزم فيغلبه الماء .

فمن ذلك قوله تعالى: ( وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ) (٣) أى: وما يشعرون أنَّ و بال ذلك راجع إليهم .

وكذلك : ( وَلَكِن لَا يَشْعُرُونَ ) ''ائى : لا يشعرون أنهم هم المُفسدون ، ( وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ) '' أى : لا يعلمون أنهم هم السفهاء .

فأما قوله تعالى : ( مَثَلُهُمْ كَمَثُلِ الَّذِي آسْتُوْقَدَ نَارًا ) (٢) فقيل : إن التقدير : كمثل آلذي آستوقد صاحبَه نارا ، فحذف المفعول الأول .

وقيل : إن «آستوقد » و «أوقد » كَاستجاب ، وأجاب .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل مع هذا العنوان : ﴿ وَهُو مَقَدُمُ أَيْضًا ﴾ .

٢٦) تكملة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٩ البقرة : ١٢

<sup>(</sup>٥) البقرة : ١٣

ومنه قوله تعالى: ( وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَدَّهَبِ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ) (١٠). وجميع ما جاء من ولوشاء ، كان مفعوله مدلول جواب ولو ، والتقدير : ولو شاء الله إذهاب السمع والبصر لذهب بسمعهم وأبصارهم .

ومن ذلك قوله تعالى: ( كُلَّمَا أَضَاءَ كُمُ مَشَوًّا فِيهِ )("أي: أضاء لهم البرقُ الطريقَ مَشوا فيه .

ومنه قوله تعالى: (لَعَلَّكُمُّ تَتَقُونَ) (١) أَن: تتقون مَحَارِمه، وقيل: بل قوله ١٧ ع (اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُّ الأَرْضَ فِرَاشًا) (المفعول ﴿يَتَقُونَ ﴾ ﴿ وَ الأَرْضَ مفعول ١٧ ع أُولُ لَـ ﴿ وَ الأَرْضَ مفعول أَنْ ، ومعنى ﴿جَعَلَ ﴾ : صير .

وقد يجىء ﴿جَعَلَ ﴾ بمعنى: صنع،وخلق؛ فيكون متعديا إلى مفعول واحد، قال الله تعالى : ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّلُمَاتِ وَالنَّورَ ﴾ '' بمعنى:صنع،وخَلق.وقال الله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ ''' .

وإذا كانت بمعنى وصيرت ، تعدّت إلى مفعولين ، لا يجوز الاقتصار على أحدهما، وهي في هذا الوجه تنقسم على ثلاثة أقسام: كاتنقسم وصيرت.

أحدها: بمعنى وسميت، كقوله تعالى: (وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُم عِبَادُ الرَّحْنِ إِنَاثًا ) (٧) أى : صيروهم إناثا بالقول والتَّسمية ، كَا تقول : ﴿ جَعَلَ زِيدُ عَمَّا فَاسْقًا ﴾ . أى : صيره بالقول كذلك .

<sup>(</sup>۲) القرة : ۲۰

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٢٢

<sup>(</sup>٦) الأمراف ، ١٨٩ (٧) الزخف ١٩١

 <sup>(</sup>۱) البقرة : ۲۰
 (۳) البقرة : ۲۱

<sup>(</sup>a) الأنبام : ١

والوجه الثانى : أن تكون على معنى : الظن والتخيل ، كقولك : اجعل الأمير غائبا وكلُّمه ، أى : صيَّره فى نفسك كذلك .

والوجه الثالث : أن تكون في معنى النَّقل ، فتقول : جعلت الطين خَزَفًا أَى : صيرتُه خزفًا ونقلته عن حال إلى حال .

قال الله تعالى : ( ٱجْعَلْ هَــٰذَا الْبَلَدَ آمِناً )(١) أى : صيَّره آمناً ، وآنقلُهُ عن هذه الحال .

قال(٢) سيبويه : ﴿ وَتَقُولُ جَعَلْتُ مَنَاعَكُ بِعَضْهِ فُوقَ بَعْضُ ﴾ .

وله ثلاثة أوجه في النصب :

إن شئت جعلت «فوق» فى موضع الحال ، كما فعلتَ ذلك فى « رأيت » ، [ فى رؤية العين] (۲)

و إن شئت نصبت على ما نصبت عليه « رأيتُ زيدا وجهَه أحسنَ من وجه فلان » ، [ تريد رؤية القلب] (٣) .

و إن شنت نصبته على أنك إذا قلت : «جعلتُ مناعك » تدخله (\*) معنى « ألقيتُ مناعك بعضه فوق بعض » .

وهذه الوجوه الثلاثة يرجع وجهان منها إلى وجه واحد مما ذكرنا، وهو أن يُجعل « جعلت » متعديا إلى مفعول واحد .

غير أن معنى الوجهين اللذين ذكرهما مختلف ، و إن كانا مجتمعين في التعدّي إلى مفعول واحد .

<sup>(</sup>٢) الكتاب لسيبويه (١: ١٨)٠

<sup>(</sup>٤) الكتاب : ﴿ يَدْخُلُ فَيْهِ ﴾ •

<sup>(</sup>١) ابراهيم : ٣٥

۳) تكلة من الكتاب لسيبو يه

فأحد الوجهين هو الأول الذي قال فيه: إن شئت جعلت «فوق» في موضع الحال ، فيكون معناه : عملت الباب مرتفعا، أي : أصلحته ، وهو في هذه « الحالُ » .

والوجه الثانى من هذين الوجهين هو الثالث مما ذكره سيبويه فى قوله :
وإن شئت نصبته ، على أنك إذا قلت : جعلتُ متاعك ، يدخله معنى :
/ ألقيتُ ، فيصير كأنك قات : ألقيتُ متاعك بعضه فوق بعض ، لأن «ألقيت»
كقولك : أسقطت متاعك بعضه فوق بعض ، فيكون هذا متعديا إلى مفعول ،
وهو منقول من : سَقَط متاعك بعضه فوق بعض .

فهو يوافق الوجه الأول فى التعدى إلى مفعول واحد ، ويخالف فى غير ذلك ، لأنك لم تعمل «المتاع» هاهنا لإصلاح شيء منه وتأثير فيه ، كما تعمل الباب بنجره ونحته وقطعه و «فوق» فى هذا كالمفعول إلا فى موضع الحال، لأنه فى جملة الفعل الذى هو «ألقيت»، لأنه منقول من : سقط مناعك بعضه فوق بعض ، والسقوط وقع على «فوق» وعمل فيه ، على طريق الظرف .

وفى المسألة الأولى يعملفيه «جعلت»، و إنما عمل فيه الاستقرار، وصار في موضع الحال . وهذان الوجهان كوجه واحد .

وقوله: وإن شئت نصبته على ما نصبت عليه: رأيت زيدا وجهه أحسن من وجه فلان، فتُعدِّيه إلى مفعولين من جهة النَّقل والعمل ، كما تقول: صبرت الطين خَزَفا .

و إنما حملنا هذا الوجه على هذا ، لأنه فى ذكر «جعلت» الذى فى معنى: عملت ، وأثرت .

قال : والوجه الثالث : أن تجعله مثل : ظننت متاعَك بعضَه أحسنَ من بعض .

فهذا أحد وجوه «صيرت» التي ذكرناها ، وهو الذي في معنى التخيل ، والذي هو من طريق التسمية يُشبه هذا الوجه، إلا أنه لم يذكره آكتفاء بهذا .

قأما قوله تعالى : ( وَيَجْعَلَ الْخَيِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ) (٢) فـ « الخبيث » هو المفعول. و «بعضه» بدل منه. وقوله «على بعض» ظرف لـ «يجعل» ، كما تقول : يلتى الخبيث بعضه على بعض ، ومن هذا الباب قوله تعالى : ( أَنْبِتُونِي بِأَشْمَاءِ هَوُلاءِ) (٢) وقوله : ( أَنْبِتُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ) (٤) .

قال: (وَنَبَّنَهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ) (٥) أى : أخبرهم عن ضيفه . وقال : ( يُنْبَأُ أَلْإِنْسَانُ يَوْمَئِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخْرَ ) (٢) أى : يُخبر به .

<sup>(</sup>۱) الكتاب لسيبويه ( ۱ : ۷۸ ) .

<sup>(</sup>٢) الأنفال : ٣٧ (٣) البقرة : ٣١

 <sup>(</sup>٤) البقرة : ٣٣

<sup>(</sup>٦) القيامة : ١٣

فلماکان و النبأ ، مثل و الخبر ، کان و أنبأته عن کذا ، ، بمنزلة وأخبرته عنه ، دونباته عنه ، مثل و خبرته عنه ، ، و و نبأته به ، مثل و خبرته به ، .

وهذا يصحح ما ذهب إليه سيبويه ، من أن معنى «نبّات زيدا » : نبّات عن زيد ، فحذف حرف الجر ، لأن « نبأت » قد ثبت أن أصله «خبرت» من التي التي تلوناها ، فلما حُذف حرف الجر وصل الفعلُ إلى المفعول الثاني، فد نبّات » يتعدى إلى مفعولين : أحدهما ، يصل إليه بحرف جر ، كما أن « خبّرته عن زيد » كذلك .

فأما ما يتعدى إلى ثلاثة مفعولين نحو: نبأت زيدا عمرا أبا فلان. فهو في هذا الأصل إلا أنه حُمل على المعنى ، فعدًى إلى ثلاثة مفعولين .

وذلك أن الإنساء، الذي هو إخبار، إعلام، فلما كان إياه في المعني، مُدِّى إلى ثلاثة مفعولين كما عدِّى الإعلام إليها .

ودخول هذا المعنى فيه، وحصول مشابهته للإعلام لم يُخرجه عن الأصل الذى هو له من الإخبار، وعن أن يتعدى إلى مفعولين، أحدهما: يتعدى إلى مفعولين، أحدهما: يتعدى إليه بالباء أو بـ «عن »نحو: (وَنَهْمُهُمْ عَنْ ضَيْفٍ إِبْرَاهِمٍ ) (١) ونحو قوله : ( فَلَمَا تَابُ بِهِ ) (٢) .

كما أن دخول (أخبرني) في: (أرأيت) لم يخرجه عن أن يتعدى إلى مفعولين، كما كان يتعدى إليهما إذا لم يدخله معنى (أخبرني به)، إلا أنه امتنع من أجل

<sup>(</sup>۱) اخره ۱ه

ذلك أن يُرفع المفعول بعده على الحمل على المعنى ، من أجل دخوله فى حير الاستفهام ، فلم يجز: « أرأيت زيدا أبو من هو » كما جاز: « علمت زيدا أبو من هو » كما جاز: « علمت زيدا أبو من ويد ، وذلك دخول معنى الإعلام فى الإنباء ، والتنبق لم يُخرجهما عن أصليهما وتعديهما إلى مفعولين ، أحدهما يصل إليه الفعل بحرف الجر ، ثم يُتسع فيه فيحذف حرف الجر ، ويصل الفعل إلى الثانى .

فأما من قال : إن الأصلِ في «نبأت» على خلاف ما ذكرنا ، فإنه لم يأت على ما آدعاه بُحُجة ولا شبهة .

وأما قوله تعالى : ( نَبَّ عِبَادِى أَنِّى أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ )'' . فيُحمل على وجهين :

أحدهما : أن يكون ( نَبِّئُ ) بمنزلة « أعلم » ، ويكون ( أَنِّى أَنَا ٱلْغَفُورُ الرَّحيُمُ ) قد سدَّ مَسدَّهما .

فیکون فی هذه ، فی قول الخلیل علی هذا ، فی موضع جر ، وعلی قول غیره ، فی موضع نصب .

فأما قوله تعالى : ( قُلْ أَأْنَبُتُكُمُ بِخَيْرِ مِنْ ذَلِكُمُ لِلذِينَ اتَّقُواْ عِنْدَ رَبِّهِمْ )(٢) ، فإن جعلت «اللام» متعلَّقة «بأُنبئكم» ، جاز الجر ، في «جناتٍ» على البدل من «خير» ؛ وإن جعلته صفة «خير» لأنه نكرة ، جاز الجر في «جنات» أيضا .

<sup>(</sup>۲) آل عران : ۱۰

ن و إن جعلتها متعلقة بمحذوف لم يَجز الحرفى «جَنَّاتٍ» / وصار مرتفعا بالابتداء أو بالظرف ، ولم يجز غير ذلك، لأن اللام حينئذ لا بدلها من شيء يكون خبرا عنها .

فأما قوله: ( قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ مِن أَخْبَارِكُمْ ) (١) فلا يجوز أن يكون « مِن » فيه زيادة ،على مايتأوله أبو الحسن من زيادة «من» في الواجب، لأنه يحتاج إلى مفعول ثالث .

ألا ترى أنه لا خلاف فى أنه إذا تعدّى إلى الثانى ، وجب تعدّيه إلى المفعول الثالث. وإن قدرت تعدّيه إلى مفعول محذوف، كاتأول قوله تعالى: (يُخْرِجُ لَنَ مِمَا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِهَا) (٢) أى: شيئًا ما، لزم تعديته إلى آخر، فإن جعلت «من» زيادة أمكن أن تُضمر مفعولا ثانيا ، كأنه : نبأنا الله أخباركم مشروحة .

ويجوز أن تجعل «من» ظرفا غير مستقر، وتُضمر المفعول الثانى والثالث، كأنه: نبأنا الله من أخب اركم ماكنتم تُسرونه تبيينا، كما أضمرت فى قوله: (أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُم تَزْعُمُونَ )(٣) أى: تزعمونهم إياهم.

وأما قوله تعالى : (وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ) (١) فيكون « يستنبئونك » : يستخبرونك فيقولون أحق هو ؟ .

و يكون «يستنبئونك »: يستعلمونك ، والاستفهام قد سد مسد المفعولين .

<sup>(</sup>١) التوبة : ٩٤

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٦١

<sup>(</sup>٣) القصص : ٢٧ . (١) يرنس : ٣٠

ومما ينجه على معنى الإخبار دون الإعلام قوله تعالى: (وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُنَّ قَتُمْ كُلَّ مُمَزَقِ )(١) فالمعنى : يخبركم فيقــول لكم : إذا مُزقتم ، وليس على الإعلام . ألا ترى أنهم قالوا : ( آفَتَرَى عَلَى آللَهِ كَذَبًا أَمْ بِهِ جِنَّةً ﴾ ٢٠ .

ومن ذلك قوله تعالى: (وَأَعْلَمُ مَا تُبِدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ)(٣)أى: تكتمونه. ( إلَّا إِبْلِيسِ أَبِي وَآسْتَكُبَرْ ) '' أَى : أَبِي السُّجُودِ وَآسَتُكْبَرَ عَنْهُ .

( ثُمَّ آَنَكُذُوْمُ ٱلْعَجْلَ )(°) أَى : اتَخَذَتُمُ الْعَجْلَ )

وكذلك : ﴿ بِاتُّحَادَكُمُ ٱلْعَجْلَ ﴾ `` أى : باتخادَكم إياه إلهاً .

فحذف المفعول الثاني، لا بد من إضماره ، لأنهم عُوتبوا بذلك ، ولا يُعاتب أحد باتخاذ صورة العجل.

فإِن قال قائل: فقد جاء في الحديث: «يُعُذَّب المصورون يوم القيامة» (٧٠٠.

وفي بعض الحديث : يقالِ لهم : « أُحيُّوا ما خَلقتم» ، قيل : « يُعذب المصورون » يكون على من صَوَّر الله تصوير الأجسام .

وأما الزيادة من أخبار الآحاد،التي لاتُوجب العلم،فلا يقدح في الإجماع ما ذكر الله .

وأما « آئَخَذْتُ » فإنه في التعدِّي ، على ضَربين :

أحدهما : / أن يتعدى إلى مفعول واحد .

والثاني : أن يتعدى إلى مفعولين .

<sup>(</sup>٤) القرة: ٢٤

<sup>(</sup>٣) القرة: ٣٣

<sup>(</sup>٦) القرة: ٤٥

<sup>(</sup>٥) القرة: ١٥

نص الحديث « إنَّا من أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون» ( البغاري ـــ اللباس : ٧:٧١)

فَأَمَا تَعَدِّيهِ إِلَى مَفْعُولَ وَاحَدَ ، فَنَحُو قُولَهُ : (لَيْنَبِي ٱلْخُذَاتُ مَعَ الرَّسُولَ سَبِيلاً )(''،و ( أَمِ الْخُذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ)(''،و(الْخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ آلِمَةٌ)('') و ( لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَظْنِدَ لَهُواً لِاتَّخَذْنَاهُ)('')

وأما إذا تعدى إلى مفعولين ، فإن الثانى منهما الأول فى المعنى ، قال : (التَّغَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً )(° ، وقال : (لا تَتَغِيدُوا عَدُوَّى وَعَدُوَّكُمْ أُولِيَاءً)(١٠) . [ وقال ] : (فَالْتُحَذَّمُوهُمْ سِنْرِياً )(١٠) .

وأما قوله تعالى: (وَأَتَخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى) (^ فإن من أجاز زيادة « مِن » فى الإيجاب جاز على قوله أن يكون قد تعدّي إلى مفعولين ، ومن لم يجز ذلك كان عنده متعديا إلى مفعول واحد .

ومن حَذْف المفعول (١) قوله تعالى: (آذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمُ ) (١٠) أى: ثوابا أى: أنعمتها عليكم ، فحذف ؛ [و]قوله تعالى: (وَسَنَزَ يدُ الْمُحْسِنِينَ) (١١) أى: ثوابا وكرامة ؛ لأن وزدت ، فعل يتعدى إلى مفعولين ، قال الله تعالى: (وَزِدْنَاهُمُ هُدَّى) (١٢) ، وقال: (زِدْنَاهُمُ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ) (١٢) ، وقال: (وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجُسْمِ ) (١٤) .

فأما قوله تعالى : ( فَرَادَهُمْ إِيمَانًا )(١٠٠ فالمعنى : زداهم قول الناس إيمانًا، أضمر المصدر في الفعل ، وأسند الفعل إليه .

<sup>(</sup>۱) الفرقان: ۲۷ (۲) الزعرف: ۲۱ (۶) الغياء: ۲۷ (۳) مربع: ۸۱ (۶) الأغياء: ۲۷ (۳) مربع: ۸۱ (۱۰) المتحة: ۱ (۲) المتحة: ۱ (۲۰) المتحة: ۱۸۰ (۲۱) المتحة: ۸۰ (۲۱) المتحة: ۸۰ (۲۱) المتحة: ۸۸ (۲۱) المتحة: ۸۸ (۲۱) المتحة: ۲۲۷ (۱۳) المتحة: ۲۲۷ (۱۳)

وكذلك قوله تعالى: ( فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا)'' أى: مازادهم مجيء النذير .

وقال: (وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا) (٢) أى : مازادهم نظرهم اليهم أو رؤيتهم لهم إلا إيمانا .

وأما قوله: (لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً) (٣) أَى: ما زادوكم قُوة ونصرة إلا خبالا ، فحذف المُفعول الثاني .

وليس انتصاب « خبالا » كانتصاب « إيمانا » لقوله : ( وَمَا زَادَهُمْ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الاستثناء ، أي : يوقعون خبالا وفسادا .

هذا هو الصحيح في هذه الآية ، وأظنني نقلت عن بعضهم غير هــذا في هذه الأجزاء .

وقوله تعالى : ( وَلَأَوْضَعُوا خِلاَلَكُمْ )(° أى : لأوضعوابينكم كَانِهِهُ عن أبى الهيثم . وقال أبو إسحاق : لأوضعوا فيما يحل بكم .

ومن حَذْف المفعول قوله تعالى: (وَإِذِ اسْتَسْقَ / مُوسَى لِقَوْمِهِ) (١٠٠٠ من م أى: استسقى ربه، وكذلك: (يُخْرِجْ كَنَا مِّمَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ ) (١٠٠٠) التقدير: يخرج لنا شيئا مما تنبت الأرض ، فالمفعول مضمر ، وقوله: ( مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ ) (١٠٠٠ فى موضع الوصف له ، أى: شيئا مما تنبت الأرض.

 <sup>(</sup>۱) فاطر: ۲۲
 (۲) الأحزاب: ۲۲
 (۳) التوية: ۷۷
 (٥) التوية: ۷۷
 (٦) البقرة: ۲۰

<sup>(</sup>إعراب القرآن جـ ٢ - م ٢)

وهذه مسألة عرضت ، فنقول فيها : إن « من » لا تزاد فى الواجب عندنا . وقال الاخفش : تجبوز زيادتها فى الواجب ، كا جازت زيادتها فى النبى ، وكما جاز : (مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ) ('') و (هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ) ('') ، و(وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَّهُ وَاحِدٌ) ('') ، و(ومَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللهُ وَاحِدٌ) ('') ، و(ومَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللهُ وَاحِدٌ) ('') ، بالاتفاق ، فكذا فى الواجب ، والتقدير عنده : (يُخْرِجْ لَنَا عِمَّا تَنْبِتُ الْأَرْضُ) ('') ، وكذا : (وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ ) ('').

وسيبويه يحمل هذا ونظائره في التنزيل على حذف الموصوف ، الذي هو المفعول ، و إقامة الصفة مُقامه .

فأما قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُ مِنْ نَبَآ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (٧) ، فإن التقدير : ولقد جاءك شيء من نبلٍ المرسلين .

وجاز إضهار «شيء» و إن كان فاعلا، لأن الفعل لا بدله من الفاعل، وقد تقدم هذا .

فأما قوله: (وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ ) (^) ، فمن خفّف ، كان « ما » بمنزلة «الذي» ، وفيه ذكر مرفوع يعود إلى « ما » .

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٥٩ (٢) فاطر: ٣

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٧٧ (١٤) لا عران: ٦٣

<sup>(</sup>٧) الأنبام ٤٤٤ (٨) المهيد: ١٦

ولا يجوز فيمن خفّف ، أن يجعل «ما» بمنزلة المصدر مع الفعل ، لأن الفعل يبقى بلا فاعل .

ولهذا المعنى، حملنا قراءة أبى جعفر: (حَافِظَاتُّ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ) (١) بالنصب، على أن «ما» بمعنى «الذى» ، أى: بالشيء الذى حفظ أمر الله. فلا تكون «ما» مصدرية ، كما ذهب إليه عثمان (٢) فى «المحتسب» (٣) ، لأنه يبقى «حفظ» بلا فاعل.

ولا يجوز فيمن جوز زيادة «من» فى الإيجاب، أن يكون «الحق» مع الجار فى موضع الحال ، وقد جعلت « ما » بمنزلة « الذى » لأنه لا يعود إلى الموصول شيء .

ومن شدَّد ، كان الضمير الذي في « نَزَّلَ » لاَسم الله تعالى، والعائد محذوف من الصلة .

فأما دخول الجارِّ ، فلائن «ما » لما كان على لفظ الجزاء حَسُن دخول « من » معه ، كما دخلت في قوله :

## \* فَكَ يَكُ مِنْ خَيْرٍ أَتُوهُ (١) \*

فأما قوله تعالى : ( وَ يُنَزُّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَنْ جِبَالٍ فيهَا مِنْ بَرَدٍ ) (° ، ، ) فأما قوله تعالى : ( وَ يُنزُّلُ مِنَ السَّمَاء جبالا فيها بردا (١٠) .

(۱) النساء : ۳۶ (۲) هو ابن جي (۳) هو : المحتسب في إعراب شواذ القراآت .

<sup>(</sup>٤) جزه من بيت ، تمامه :

فَ يَكُ مَن خير أَتُوهُ فإنَّمَا تُوارثُهُ آبَاهُ آبَامُم قبــــل

<sup>(</sup>٥) النور : ٤٣

<sup>(</sup>٦) وتكون «بردا» يدل على البدل من جبال ، وفيها ، أى فى السها. ( البحر المحبط ٢ : ٤٦٤ ) .

قال: وقال بعضهم: ينزّل من السهاء من جبال فيها من برد. أى: فى السهاء جبال من بَرَد فى السهاء ، ويجعل الجبال من بَرَد فى السهاء ، ويجعل الإنزال منها .

قال أبو على : قلت أنا في هذه الآية ، قبل أن أعرف هذا القول لأبي الحسن : إن قوله : ( وَيُنْزُلُ مِنَ السَّمَاء مَنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ )(١) .

المعنى: وينزل من السماء جبالا فيها من برد. فموضع « من » الأولى نصب ، على أنه ظرف ، والشانية : نصب على أنه فى موضع المفعول . و«فيها» صفة لـ «جبال» ، و «من»الثالثة للتبيين، كأنه بيّن من أى شيء هــذا المكثّر ، كما تقول : عندى جبال من المال، فيكثّر ما عنده منه ، ثم تُديّن المكثّر بقولك : من المال .

ويحتمل أن يكون موضع « من » من قوله « من جبال » نصبا على الظرف على أنه منزًل منه . و يكون «من برد» نصبا ، أى : و ينزل من السهاء من جبال فيها بردا(۱) . و يكون «الجبال» على هذا التأويل، تعظيما لما ينزًل من البرد من السحاب .

و يحتمل أن يكون موضع « من » فى قوله : « من برد » رفعا ، وموضع « من » من قوله « من جبال » نصبا على أنه مفعول به ، كأنه فى التقدير:

۱) النوريس

<sup>(</sup>٢) ساق هذا الرأى أبرحيان في كتابه ( البحر الحيط ) (٦: ٤٦٤) تقلا عن الزجاج .

وينزُّل من السماء جبالا فيها برد . فيكون «الجبال» على هذا تعظيما وتكثيرا . لما ينزل من السماء من البرد والمطر ، ويكون «من برد» مرفوع للوصوف ، لصيرورة موضع قوله « من برد » رفعا .

قال : وقد جعلن «من» في بعض هذه التأو يلات زائدة في الإيجاب، وذلك مذهب أبي الحسن والكسائي .

وحكى أبو الحسن أنهم يقولون : «قدكان من مطر » و «كان من حديث» . يريدون : كان مطر ، وكان حديث .

ولم يُجز سيبويه هذا فقال : ولا يفعلون هـذا « بمن » في الواجب . يريد أن « من » لاتُزاد كما زيدت « الباء » في «كني بالله » و «ليس بزيد ».

وحمل أبو الحسن قوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِثَ أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ على هذا. وقال: المعنى: فكلوا ما أمسكن عليكم.

و إذا ثبت رأى ثقةٍ بما لا يدفعه قياس لزَم قَبُوله واستعاله ، ولم يَجِب دَفْعه .

وجعل أبو الحسن « من » زائدة فى التأويل الأول/الذي ذكره .

. ٧ ش

قال: أما أنا فحلت (من) الثانية في التأويل الأول زائدة منصوبة الموضع، على أنه مفعول به ، والثالثة للتبيين ، وجعلت الثانية في التأويل الثاني زائدة نصبا على الظرف ، والثالثة أيضا زائدة في موضع نصب ، وجعلت الثانية في التأويل الثالث زائدة نصبا على المفعول ، والثالثة أيضا زائدة رفعا ، على أنه مرتفع بالظرف ، وجعلت «من» الأولى في الآية، في التأويلات الثلاث، نصبا على الظرف .

وأما أبو الحسن : فجعل « من » الثانية والثالثة فى الآية فى التأويل الأول زائدة .

فأما موضعهما من الإعراب ، فالأولى نصب على أنه مفعول به ، وهذا وهي الثانية من الآية رفع بالظرف ، وهذا هو التأويل الثالث ، الذي ذكرناه نحن .

فأما القول الثانى : الذى ذكره فى الآية « فمن » الثانية فى الآية نصب بالظرف ، والثالثة للتبيين من « الجبال » ، فكأنه على هذا التأويل ذكر الموضع الذى ينزل منه ، لم يذكر المنزل للدلالة عليه .

وأما قوله :( كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ )(١) فقد قالوا : إن التَّقدير : كُلُوا طيبات المرِّس والسَّلوى بدل ﴿ طيبات ما رزقناكم » ، وفَوَّتُمُوها أنفسكم بجنايتكم التي لأجلها جُعلتم تتيهون في الفلوات أربعين سنة .

يدل على جواز هذا المعنى أنه قال : (كُلُوا مِنْ طَيِّبَات مَا رَزَقْنَاكُمْ )(١) فِمع «الطُّيب» ، ثم جعل الطِّيبات بعض ما رُزقوه ، وهذا يُفهم منه أنهم رزقوا أرزاقا ، منها الطيبات ، ومنها الخبيثات ، فأمروا بأكل الطيبات منها دون الخبيثات .

وليس هناك كل هــذا ، و إنمــا هناك المَنَّ والسَّلُوى فقط ، لم يكن لهم طعام غيرهما، ولأنهم اشتاقوا من المن والسلوى إلى البقل والقثَّاء، فأى استطابة لهما مع ذا ؟

فنبت : أنه مغنى من «طيبات» ، أي بدلها ، لا من هذه الطيبات .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ ٱشْمُ ٱلله ﴾ (١)، ﴿ فَكُلُوا مِمَّا ٧١ ء غَنِمُتُم حَلاً لا طَلِّيبًا ) ( كُلُوا مَن طَبِّبَات / مَا رَزَقْنَا كُمْ وَٱشْكُرُوا ) ( " ، ( وَلَا تَأْكُلُوا مَمَا لَمْ يُذُكِّرَ ٱشْمُ ٱلله عَلَيْهِ) (" .

الأخفش «من» زيادة .

<sup>(</sup>١) الفرة: ٧٥

<sup>(</sup>٢) الأنمام : ١١٨ (٤ القرة: ١٧٢

٣١) الأقال: ٢٩

 <sup>(</sup>٥) الأنمام : ١٢١

ومن حذف المفعول قوله تعالى : (آهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمُ) ، (١) أَى : ما سألتموه بينكم ، فحذف المفعولين . و ﴿ سألت ﴾ فعل يتعدى إلى مفعولين ، مثل ﴿ أعطيت ﴾ .

و يجوز أن يُقتصر فيه على مفعول واحد، فإذا اقتصر فيه فى التعدى إلى مفعول واحد ، كان على ضربين :

أحدهما : أن يتعدَّى بغير حرف ، والآخر : أن يتعدَّى بحرف .

فَأَمَا تَعَــدُّيه بَغَيْرِ حَرْفَ فَقُولِه تَعَالَى : ﴿ وَٱسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ﴾ (٣) ، وقال : ﴿ فَآسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ﴾ (٣) .

وأما تعدُّيه بحرف ، فالحرف الذي يتعدَّى به حرفان :

أحدهما: ﴿ الباءِ ﴾ كقوله تعالى : ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابِ وَاقِعِ ﴾ ﴿ اللهِ وَاقِعِ ﴾ وَالْمَائِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ﴾ والآخر : ﴿ عَنْ ﴾ كقولك : سَل عن زيدٍ .

فإذا تعدى إلى مفعولين كان على ثلاثة أضرب:

أحدها : أن يكون بمنزلة «أعطيت»، وذلك كقوله :

\* سألت زيدا بعد بكر حقَّنا \*

بمعنى : استعطيته هذا ، أى : سألته أن يفعل ذلك .

والآخر: أن يكون بمنزلة: آخترت الرجال زيدا، (وَلَا يَسْأَلُ حَرِيمٌ حَرِيمًا). (°) فالمعنى هاهنا: ولا يسأل حميم عن حميمه، لذهوله عنه، واشتغاله بنفسه،

<sup>(</sup>۱) البَرَهُ : ۲۱ (۲) المُنعِهُ : ۱۰ (۳) الأنهاه : ۷

<sup>(</sup>٤) المعارج: ١ · · · (٥) المعارج: ١٠

كَا قَالَ الله تَعَالَى : ( لِكُلُّ آمْرِيُ مِنْهُمْ يَوْمَتِذَ شَأْنُ يُغْنِيهِ ) (() فَهَذَا عَلَى هذه القراءة ، كَقُولُه تَعَالَى : ( وَأَسَأَلُمُ عَنِ الْقَرْيَةِ النِّي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ) (") .

والثالث: أن يتعدى إلى مفعولين، فيقع موقع المفعول الثانى منهما استفهام، وذلك كقوله تعالى: (سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كُمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيْنَةٍ) (٣) ؛

وقوله تعالى : ( وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ) (\*) .

فأما قول الأخطل:

\* وَٱسْأَلْ بِمُصْقَلَةَ البَّكْرِيِّ مَا فَعَلَا \* (٥)

«فما» استفهام ، وموضعه نصب «بفعل» ، ولا يكون «ما» جرًا على البدل من «مصقلة» على تقدير : سل بفعل مصقلة ، ولكن بجعًله مثل الآيتين اللتين تلوناهما .

و إن شئت جعلته بدلا ، فكان بمنزلة قوله : ( فَاَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّحْرِ )(١) .

ولو جعلت المفعول مُرادا محذوفا من قوله : «واَسَأَلُ بمصقلة» ، فأردت :

واسأل الناس بمصقلة ما فعل ، لم يسهل أن يكون « ما » استفهاما ،

لانه لا يتصل بالفعل .

<sup>(</sup>۱) حيس: ٣٧ (٢) البقرة: ٣١١

 <sup>(</sup>۲) الأمراف: ۱۹۳

<sup>(</sup>a) صدره: \* دع المفسر لا تمال عصرمه \* (٦) الأنبياء: ٧

ألا ترى أنه قد استوفى مفعوليه ، فلا تقع الجملة التي هي استفهام موقع أحدهما .

كَمَّا تَقْعَ مُوقَعِمَهُ فَى قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كُمُّ آتَٰلِنَاهُمُ مَنْ آيَٰدِ بَيْنَةٍ ﴾'' .

فإن جعلت «ما» موصولة وقدّرت فيها البدل من «مصقلة» لم يمتنع .

و إن قلت : أجعُل قوله «ما فعل» استفهاما ؟ وأُضمر « قل » لأنى إذا قلت : أسأل الناس بمصقلة ، فإنه يدل على « قل » لأن السؤال قولُ، فأحمله على هذا الفعل ، لا على أنه فى موضع المفعول ، لاستغناء الفعل بمفعوليه ، فهو قوله ، يدل على ذلك قوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا) (٢٠).

ألا ترى أنه قد استوفى مفعوليه ؟ أحدهما الكاف ، والآخر قد تعدى إليه الفعل بـ « عن » ، فلا يتعلق به « أيان » إلا على الحد الذى ذكرناه ، وهو أن نقدر ( يسألونك عن الساعة ) ، قائلين : أيان مرساها ؟

وأما قوله: (سَأَلُ سَائِلُ بِعَــذَابِ وَاقِـجٍ )<sup>(۳)</sup> ، فكأن المعنى: سأل سائل النبَّى صلى الله عليـــه وآله والمسلمين بعذاب واقع ، فلم يذكر المفعول الأول .

وسؤالهم عن العذاب ، إنما هو استعجالهم له ، لاستبعادهم لوقوعه ، ولردُّهم ما يُوعدون به منه .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٣١١

<sup>(</sup>۲) النازمات : ۲۶

<sup>(</sup>٣) المارج: ١

وعلى هذا ، (وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخُلِّفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ ) (١) ، ( وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً بِالْكَافِرِينَ)(٢)، ( وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسِّيُّةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِم ) (١٠ .

ويدلك على ذلك قوله : (فَأَصْبُر صَبْراً جَمِيلًا . إِنَّهُمْ يَرُونُهُ بِعَيداً وَنَرَاهُ قَريباً)(١) وأما قوله تعالى: ( يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَنَّى عَنْهَا )(٥) ، فإنه يحتمل أمرين : أحدهما : أن يجعل «عنها» متعلقا بالسؤال ، كأنه : يسألونك عنها كأنك حنى بها ، فحذف الجار والمجرور .

وحسن ذلك لطول الكلام بـ « عنها » التي من صلة السؤال .

ويجوز : أن يكون «عنها » بمنزلة « بهـا » وتصل الحفاوة مرة بالباء ، ومرة «بعن» كما أن السؤال فُصل مرة بالباء ومرة «بعن»، فيما ذكرنا.

ويدلك على تعدُّيه بالباء قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفياً ﴾ .

وقال : ( ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ٱلرَّحْنُ فَاسْأَلْ بِهِ / خَبِيراً ) (٧) .

فقوله : « فاسأل به » مثل : سل عنه خبيرا .

<sup>(</sup>١) الحج: ٤٧

<sup>(</sup>٢) العنكبوت: ٥٤

<sup>(</sup>٣) الرمد: ٦

<sup>(</sup>٤) المارج : ه ، ٦

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ١٨٧

<sup>(</sup>٦) مريم : ٤٧

 <sup>(</sup>٧) الفرقان : ٩ ه

فأما و خبيرا ، فلا يخلو انتصابه من أن يكون على أنه حال وأ مفعول به ، فإن كان حالا لم يخل أن يكون حالا من الفاعل أو من المفعول، ولو جعلته حالا من الفاعل السائل لم يسهل ، لأن الخبير لا يكاد يَسأل إنما يُسأل .

ولا يسهل الحال أيضا من المفعول ، لأن المسئول عنه خبير به ، فليس الحال كبير فأثدة .

فإن قلت : يكون حالا مؤكَّدة، فغير هذا الوجه إذا احتمل أولى ، فيكون « خيراً » إذن مفعولاً به ، كأنه : فاسأل عنه خيراً ، أى: مسئولاً خيراً .

وكأن معنى «اسأل» تتين بسؤالك وبحثك من تستخبر، ليتقرر عندك من أتتُصَ عليك، من خَلْقِهِ ما خَلَق، وتُدرته على ذلك، وتعلمه بالفحص عنه، والتّينُ له .

و يجوز فى قوله : « فاسأل به » أى: آسأل بالله خبيرا ، أي: آسأل الله خبيراً ، كما قال :

### \* . . . منه النَّوْفَلُ الْزُفُرُ \* (١)

وسُنُعيد ذا لك إن شاء الله .

ومن حذف المفعول قوله تعالى : ( فَأَفْعَلُوا مَا تُوْمَرُونَ) (٢) أَى: تؤمرونه، أَى ، تؤمرون به .

وقال: ﴿ فَأَصْدَعْ بِمُنَّا تُوْمَنُ ﴾ " .

<sup>(</sup>١) جزه من بيت لأحثى باهلة . والبيت كاملا :

أخو رفائب يعطيها ويسألها أبي الظلامة مه النوفل الزفر

والنوفل: الرجل الكثير العطَّاء . والزفر: اللَّقوى على الحمَّالات .

<sup>(</sup>٢) القرة: ٨٤ (٣) ألجر: ٩٤

وقال : ( يَا أَبَتِ آفَعَلْ مَا نُوْمَرُ )(١) . فإذا كانت (ما ) خبرية ، كان على هذا الوجه ؛ و إذا كانت مصدرية ، لم يحنج إلى الضمير .

( وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ) (٢) أي: ذبح البقرة ، ( مُغْرِجُ مَا كُنْتُم نَكْنُمُونَ ) (٢) أي تكتمونه .

وقوله تعالى : ( وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهُبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ )'' . قال أبو على في «التذكرة» :

المعنى – والله أعلم – : ما يهبط رائيّه ، أو متأمله ، أو المعتبر به ، أى إذا رآها فتأمل ما فيها ، هبط المتأمل له ، والمعتبر به من أجل خشية آلله، لأن ذلك يكسبه خشوعا واتباعا ، ويزيل عنه العناد ، وترك الانقياد للحق الذى علمه ، فلما حدث ذلك بتأمل الحجر نُسب إليه . و «هبط» متعد على هذا، وحذف المفعول ، كقول لبيد :

إِنْ يُغْبِطُوا بَهْ بِطُوا و إِن أُمِرُوا يَوْمًا فَهُم لِلْفَناء والنَّفَدِ (\*)
ومن حذف المفعول قوله تعالى: ( بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَبُكُمْ) (١٠ أَى: فتحه الله.
(أُولا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ) (١٧ أَى: يُسرونه و يُعلنونه ،
إذا جعلت «ما» / خبراً ، و إذا جعلته استفهاما لم تقدَّر شبئا ، وكان مفعولا .

( وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ )(^) أى: يظنون ما هو نافع لهم ، فحذف المفعولين، وحذفهما جائز .

فأما قوله تعالى: ( وَظُنُوا مَا لَهُمْ مِن تَعِيصٍ) ". فمن وقف على «ظَنُوا» كان من هذا الباب، أى : ظنوا ماكانوا عليه فى الدنيا مُنجيًا لهم ، ومن جعله مما يتلقى به القسم ، جعل قوله : ( مَا لَهُمْ مِن تَعِيصٍ ) " جوابا للقسم ، في يتلقى بما يتلقى به (" القسم ، نحو : ( أَخَذْنَا مِيثَاقَكُم ) " ، ( وَ إِذْ أَخَذَ اللّهُ مِنْ عَيصٍ ) " فيتلقى بما يتلقى به (" القسم ، نحو : ( أَخَذْنَا مِيثَاقَكُم ) " ، ( وَ إِذْ أَخَذَ اللّهُ مَيْنَاقَ كُمْ ) " ، ( وَ إِذْ أَخَذَ اللّهُ مَيْنَاقَ كُمْ ) " إذ لم يُذِكّر ( للظن ) مفعولاه ، فالأحسن أن يُجعل بمنزلة القسم .

قال أبو عمر: يقبح الاقتصار على «علمت» و «ظننت»، وألا يتعدى إلى مفعولين، و إن لم يقبح ذلك في باب «علمت»، فإن (٥٠) هذا عندى كما قال،

وذلك لأنه لا يخلو مخاطبك ، من أن يعلم أنك تعلم شيئا وتظن آخر ، فإذا كان كذلك ، صار كالابتداء بالنكرة ، نحو : «رجل منطلق» و «قام رجل» وليس كذلك قولك : « أعطيت » ولا «أعلمت» ، لأن ذلك مما قد يجوز أن لا تفعله ، فلذلك حسن هذا وامتنع ذاك .

<sup>(</sup>١) فعبلت : ٨٨

 <sup>(</sup>۲) البقرة : ۳۳
 (٤) آل عمران : ۱۸۷

<sup>(</sup>٦) کال عمران : ۱۷۸

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ يَهَا ﴾ إ

<sup>(</sup>٥) في الأصل عدد فأ وهذا م

<sup>(</sup>V) آل عمران : ۱۴۸ (V)

وكذلك القول في قوله تعالى : ( وَلَا تَخْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبَخُلُونَ ) (١٠ مَن قرأ التاء كان المفعول الأول : المضاف المحذوف ، أى : لا تحسبن بخل الباخلين هو خيرا لهم . ومن قرأ بالياء كان التقدير : ولا يحسبن الذين يجلون البخل خيرا ، فيكون « هو خيرا لهم » كتابة عن البخل .

وأما قوله تعالى : ( لَا تَخْسَبَنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ ) " ، فمن قرأ بالياء كان « الذين يفرحون » هم الفاعلون . ولم يذكر له مفعولين ، لأن قوله : ( فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ) يدل عليه ، ويكون الضمير فى « يَخْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ) يدل عليه ، ويكون الضمير فى « يَخْسَبَنَ » يعود إلى « الَّذِينَ » أى : لا يحسبن أنفسهم بمفازة ، فهذا فيمن قرأهما بالياء .

وأما من قرأ بالناء ، فإنه جعل [ ٱلَّذِينَ ]<sup>(٣)</sup> / مفعولا أول ، والمفعول الثانى قوله : ( بَمَفازَةٍ منَ العَذابِ ) .

و يكون قوله : ( فَلَا تَحْسَبَنَهُمْ )<sup>(۱)</sup> تكراراً للا وَّل ، وتكون الفاء زيادة في الوجوه كلها ، إذ لا وجه للعطف ، ولا للجزاء .

<sup>(</sup>۱) کال عمران : ۱۸۰

<sup>(</sup>۲) کل عمران : ۱۸۸

<sup>(</sup>٣) تكلة يقنضها الساق .

و إذا أخذ الرجل فى الكلام طالباً منك باب النكرار ، فاقرأ عليه ما أثبته لك هنا .

وقوله تعالى : (وَلَكَ جَاءَهُمْ كَتَابُ مِنْ عِنْدِ اللهِ... فَلَمَّا جَاءَهُمْ )(١) فهذا تكرير للا ولى .

الاترى: أنالانعلم « لَتَ » جاء جوابها بالفاء فى موضع ، فإذا كان كذا ، ثبت أنه تكرير .

وهما يكون كذلك أيضا: ( إِنَّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوكِكًا ) ". هم قال: ( رَأَيْتُهُم لِي سَاجِدِينَ ) ".

وقال: ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُأَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكُرَ فِيهَا اَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ )<sup>(٣)</sup> . بعد قوله : ( مشكَاةً فِيهَا مصْبَاحُ )<sup>(١)</sup> فكر ( في ) .

وقال عَزَّ من قائل : ( وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَنِي الْجَنَّــةِ خَالِدِينَ فِيهَا ) (°' فكرَّ ( ( في » .

قال أبوبكر: في آيات في سورة «الجائية له إنها تكرار، وعند الجرى أن قوله: ( أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُم سُوءً بِجَهالَةً لِهُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ) ( أَيَعِدُكُمُ أَنَّكُمْ ) ( الله قوله ( أَنْكُمْ مُخْرَجُونَ ) ( ) الله قوله ( أَنْكُمْ مُخْرَجُونَ ) ( )

<sup>(</sup>۱) البقرة ۱ ۸۹ (۲) يوصف : ٤ (۳) النور : ۳۹

<sup>(1)</sup> التوريه ۲۰ (۵) هود: ۱۰۸

<sup>(</sup>٦) الأنباع : ٥٥ (٧) المزمنون : ٣٥

أنه تكرار ، وقال : (لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ · يَفْرُحُونَ ) الله قوله : ( لَا تَحْسَبَنَّ اللَّهِ مَ الله عَلَا الله تكرارا .

وأما قوله: ( وَلاَ تَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا )('') ، فمن ('') قرأ بالتاء ، فلا إشكال فيه ، لأن والذين كفروا، مفعول أول ، ووسبقوا، مفعول ثان.

ومن قرأ بالباء، فيجوز أن يكون التقدير: ولا يحسبن الكافرون أن سبقوا، فذف وأن و يكون وأن سبقوا ، قد سد مسد المفعول الأول .

ويجوز أن يكون في «ولا يحسبن» ضمير الإنسان، أي: لا يحسبن الإنسان الكافرين السابقين .

وأما فوله تعالى: (لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فَى الْأَرْضِ) (\*) فَمَنْ (\*) قَرَّ ﴿ اللَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ مُفعولا أول ، قرأ ﴿ اللَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ مُفعولا أول ، ويكون ﴿ اللَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ مُفعولا أول ، ويكون ﴿ معجزينِ مفعولا ثانيا .

ومن قرأ بالياء ، كان في ولا يحسبن، ضمير الإنسان ، أو يكون التقدير : لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين، فحذف « أنفسهم » .

وأما قوله: (أُعِنْدُهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ بَرَى )(\*) ، فـ (برى) هذه هى التى تعدّى إلى مفعولين، لأنب (علم الغيب) لا يُوجبه الحس ، حتى إذا علمه أحسّ شيئا .

<sup>(</sup>۱) کل مران : ۱۸۸ (۲) الأنفال : ۹ ه

٣٠) في الأصل : ﴿ فِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) الانتال: ۹ه

<sup>(</sup>٤) النور: ٧٥ (٤) النجم: ٣٥

و إنمـــا المعنى : أعنده علم الغيب فهو يعلم الغيب كما / يشهده ، لأن مهرش من حصل له علم الغيب ، يعــــلم الغيب كما يعلم ما يُشاهد ، والتقدير : فهو يرى علم الغيب مثل المشاهدة ، فحذفهما للدلالة عليه ، قال(١١) :

### \* تَرَى حُبَّها عَاراً عَلَى وَتَحْسِبُ (٢) \*

وأما قوله تعالى: (وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى) (٣) يجوز أن يكون من والرؤية) التي هي حس، والضمير في ﴿ يُرَى ﴾ هو للسعى ، فيكون على هذا كقوله تعالى: (وَقُولِ أَعْمَــلُوا فَسَيْرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ)(١) ألا ترى أن سعيه إنما هو حركات كما أن عمله كذلك .

وقد يجوز أن يكون ﴿ يُرَى ﴾ يُفْعَلُ ، من ﴿ رأيت ﴾ المتعدية إلى مفعولين ، وذلك أن ﴿ سعيه ﴾ إن كان حركات ونحوها مما يُرى ، فقد يكون اعتقادات لا تُرى ، وإذا كان كذلك ، حملت على المتعدية إلى مفعولين ، لأن كل محسوس معلوم ، وإن لم يكن كل معلوم محسوسا ، فحمله على المتعدية إلى مفعولين أولى .

والموضع (° الذي يُعلم ذلك منه قولُه تعالى: (هُنَالِكَ تَبْلُوكُلُّ نَفْسٍ مَااسَلَفَتْ) ، والمدى أسلفتُه يكون اعتقادا غير مَرثى ، وأعمالنا مَرثية .

<sup>(</sup>۱) الشاعرهو الكيت ، وصدره :

<sup>\*</sup> إى كتاب أم بأية سنة \*

والبيت من قصيدة يمدح فيها آل البيت . ورواية الديوان : ﴿ تَرَى حَبِّم ﴾ . والضمير لآل البيت .

<sup>(</sup>٣) النعر : ٠٤ (٤) المتوية : ١٠٥

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ﴿ وَالْمُواضِمِ ﴾ . (١) يونس : ٢٠

ويُعلم من قوله : ﴿ هَاؤُمُ ٱقْرَءُوا كِتَابِيَهُ ﴾'' .

وقوله تعالى: (مَا لَهَذَا الْكَتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا) (٢٠ فيكون التقدير على هذَا : وأن سعيه سوف يرى مُحْصَّى ، لقوله : « إلا أحصاها » ؛ أو محصلا أو مَجزيا ، ويكون المبتدأ والخبر ، قبل دخول «رأيت » : سعيك يحصى ، أو يحصل ، أو مجزى عمله ، فحذف المفعول الثانى ، إذا بنيت الفعل المفعول ، لدلالة قوله : (مُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ) (٣٠ .

والاقتضاء الأول المقام مقام الفاعل ، كما حذف من قوله : (أَيْنَ شُرَكَائِي الذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ) ( ) وحذف المفعول .

وقال : (ثُمَّ يُجْزَاهُ ٱلْجَزَاءُ ) وهو يستدعى مفعولين ، والمعنى : ثم يُجزى مثل سعيه ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر .

وكذلك : ( كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ) (° .

وإن شنت جعلت المضاف المحذوف «الجُزَاء» فقلت: المعنى: ثم يُجزى الإنسان جزاء سعيه، وترى كل نفس جزاء ما كسبت، على أن يخرج الجزاء من أن يكون مصدرا، كما أخرج «الصيد» و «الخلق» عن ذلك، فيصير فى موضع المفعول، فإذا لم يخرج المفعول عن المصدر لم يُجز، لأنك حينئذ قد عدّيت / الفعل ، ٧ ى الى مصدرين ، ولا يتعدى إلى مصدرين ، كما لا يتعدى إلى حالين .

<sup>19:44 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٩٩

<sup>(</sup>٣) النجم : ٤١

<sup>(</sup>٤) القصص : ٦٢

<sup>(</sup>٥) کل عران : ۱۹۱

قال أبو إسماق: جائز أن يقرأ: (سَوْفَ بَرَى) ('' والأجود أن يقرأ: ﴿ يُرى ﴾ ('' لأن قواك : إن زيدا سوف أخرِمهُ ، فيه ضعف ؛ لأن ﴿ إن عاملة ، و﴿ أَكُرِم ، طملة ، فلا يجوز أن ينتصب الاسم من جهنين ، ولكنه يجوز على إضمار الهاء ، على معنى : سوف يراه ، فلا يجوز في الكلام أن يقول : إن زيدا سَأْخُرِمه .

قال أبوعلى : أما جواز هذا على إضمار الهاء في «سوف يراه» ، فلا يجوز في الكلام ، وإنما يجوز في الشعر ، كذلك يجيزه أصحابنا في الشعر قياسا على قوله :

## \* ... كُلَّهُ لَمْ أَصْنَعِ (٣) \*

وأجازوا على هذا الشعر : زيدا أُضْرِبْ ، يريد : أَضَرَبُ .

ومنع غيرهم من هذا فقال : لا أجيزه في «زيد» ونحوه ، و إنما أجيزه في «كل» ، لأن فيه معنى الجحد .

وأما إجازته في التنزيل فلا ينبغي أن يجنزه أحد .

<sup>(</sup>١) النجم: ٠٠

<sup>(</sup>٢) النجم: ٤٠

<sup>(</sup>٣) جزه من بيت لأبي النجم ، والبيت كاملا :

قد أصبحت أم الخيار تدعى على ذنبا كله لم أصسنع

وأما إضمار الهاء في «إن» فمثل الأول ، في أنه لايجوز في الكلام ؛ وإنما يجوزُ في ضرورة الشعر ، كالأبيات التي أنشدها في « الكتاب » نحو قوله :

## \* إِنَّ مَنْ لَامَ (١٠ ... \*

\* إِنَّ مَنْ يَدْخُلِ ٱلْكَنِيسَةُ (" ... \*

ومن ذلك قوله تعالى: (رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ) (٣) ففعول « يعلم » مضمر ، والنقدير : قالت الرسل الرسل إليهم : ربنا يعلم لم أرسلنا البكم ؟ لأن هذا جواب قولهم : ( مَا أَنْتُمْ إِلاَ بَشَرُ مَثْلُنَا ) (٤) يعنون كيف تكونون رُسُلا وأتتم بشر مثلنا ، فقالوا : (رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ) (٣) ، استثناف الكلام ، وليس (٥) كسر « إنّ » لمكان اللام بل كسرها الأنه مبتدأ .

فأما قوله تعالى : ( فَأَنْظُرْ مَا ذَا تَرَى ) (١٠ ، فمن فتح الناء فقال : ﴿ مَاذَا تَرَى ﴾ كان مفعول ﴿ تَرَى ﴾ أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون ﴿ مَاذَا ﴾ بمنزلة ﴿ الَّذِي ﴾ فيكون مفعول ﴿ تَرَى ﴾ الهاء المحذوفة من الصلة ، و يكون ﴿ تَرى ﴾ على هذا التي معناها الرأى ، وليس إدراك الجارحة ، كما تقول : فُلانُ يَرى رأى أبي حنيفة .

ومن هذا قوله تعالى : ( لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ) 🗥

<sup>(</sup>۱) جز. من بیت للا عشی ، والبیت تمامه :

إن من لام فى بنى بنت حسا 💮 ن ألمه وأعصه فى الخطوب

<sup>(</sup>الكتاب ١ : ٤٣٩)

<sup>(</sup>٢) جزه من بيت ، والبيت كاملا :

إن من يدخل الكنيسة يوما يلتى فها جآذرا وظباء

٣) يس: ١٦ (٥) ق الأصل: « وليست » .

<sup>(</sup>٦) العبافات: ١٠٢

<sup>(</sup>٧) الساء ٥٠٥

فلا يخلو «أرّاك» من أن يكون نقلها بالهمزة من التي هي «رأيت» رؤية البصر ، او «رأيت» التي تتعدى إلى مفعولين، أو «رأيت »التي بمعني الرأى ، الذي هو الاعتقاد والمذهب ، فلا يجوز أن تكون من الرؤية التي معناها : أبصرت بعيني ، لأن الحكم في الحوادث بين الناس ليس ممايدرك بالبصر ، فلا يجوز أن يكون هذا القسم ، ولا يجوز أن يكون من «رأيت» التي تتعدى إلى مفعولين ، لأنه كان يلزم بالنقل بالهمزة أن يتعدى إلى ثلاثة مفعولين ، وفي تعديه إلى مفعولين — أحدهما الكاف التي الخطاب ، والآخر المفعول المقدّر حذفه من الصلة ، تقديره : بما أراكه الله ، ولا مفعول ثالث في الكلام — دلالة على أنه من «رأيت» التي معناها الاعتقاد والرأى ، وهي تتعدى إلى مفعول واحد، وإذا نُقل بالهمزة تعدّى إلى مفعولين ، كا جاء في قوله تعالى : ( بِمَا أَرَاكَ اللهُ ) (۱) .

فإذا جعلت قوله «ذا»من قوله : (مَاذَا تَرَى) (٢) بمنزلة «الذى»، صارتقديره : ما الذى تراه ؟ فيصير « ما » فى موضع آبتداء ، و «الذى» فى موضع خبره ، و يكون المعنى : ماالذى نذهب إليه فيما ألقيت إليك ، هل تستسلم له وتتلقاه بالقبول ، أو تأتى غير ذلك ؟

فهذا وجه قول من قال : « ماذا تَرَى » بفتح التاء .

وُقْرَىٰ: «ماذا تُرِى »بضم الناء وكسر الراء ، فإنه يجوز أن يكون « ما » مع « ذا » بمنزلة اسم واحد ، فيكونا فى موضع نصب، والمعنى : أَجَلَداً تُرِى على ما تَعْمَلُ عليه أم خَوَرًا ؟

و يجوز أن تَجُعل ﴿ مَا ﴾ مبتدأة و ﴿ ذَا ﴾ بمنزلة أحد ، ويعود إليه الذكر المحذوف ، من الصلة ، والفعل منقول من : رأى زيد الشيء ، وأريته الشيء ؛

<sup>1 . . .</sup> 

إلا أنه من باب أعطيت، فيجوز أن يقتصر على أحد المفعولين دون الآخر، كما أن « أعطيت » كذلك ، ولو ذكرت المفعول، كان: أرأيت زيدًا جَلْدًا، فيكون التقدير في الآية : ماذا تُرينيهِ ؟ .

ومن ذلك قوله تعالى : ( وَ يَوْمَ يَنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَا فِي ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزَعُمُونَ ) ('' أَى : تزعمونهم إياهم، فالمفعولان محذوفان، لأنك إذا أظهرت العائد إلى « الذين » كان مفعولا أول ، فيقتضى مفعولا ثانيا .

ومن حذف المفعول قوله تعالى: ( مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا ) (٢) والتقدير: نُنْسِكَهَا، أى: نأمرك بتركها، أو بنسيانها، فالمفعول الأول محذوف، ٥٠٥ (نَأْتِ بَخَيْرٍ مِنْهَا) أى : نأتك بخير منها .

وأما قوله تعالى: (أَرَأَيْتُ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ) (٣) ينبغى أن تكون هذه من رؤية العين، لأنه اقتصر فيه على مفعول واحد ، كأنه: أأبصرت؟ أوشاهدت؟ وهذا لايسوغ أن يقع بعده الاستفهام، لأنه إنما يقع بعد الأفعال التي تلغى، فيعلق عنها .

وأما « أرأيت » الذي بمنزلة العلم ، فإنها تكون على ضربين :

أحدهما: أن تتعـدى إلى مفعول ، و يقع الاستفهام فى موضع خبره ، كأنه قبل دخول «أرأيت» مبتدأ، وخبره الاستفهام، وعلى هذا الآى التي تِلُوها.

والثانى : أن يقع الاستفهام فى موضع المفعول ، فيعلق عنها ، نحو : أرأيت مَن زيد ? فإذا قال : أرأيت زيدا ؟ احتمل ثلاثة أضرب :

<sup>(</sup>۲) البقرة : ۱۰۹

<sup>(</sup>۱) القصص : ۲

<sup>(</sup>٣) المامون : ١

أحدها : أن يكون ﴿ رأيت ﴾ بمعنى: أبصرت ، كقوله تعالى : ﴿ أَرَأَيْتُ آلَّذِي بُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ )`` .

والآخر : أن يكون ﴿ رأيت ﴾ بمعنى: علمت ، فيكون بمعنى : أخبرني . فهذا : إذا كان كذلك، لم يجز أن يرتفع الآسم بعدها في قول من قال: علمت زيداً أبو من هو ؟

ويجوز : ألَّا يُذكر قبل الاستفهام الاسم ، نحو : أرأيت أبو من زيد ؟ لأن دخول معنى آخر فيه لا يمنع من أن يستعمل على أصله الذي له .

وقوله تعالى: ﴿ وَدَّ كَنيرُ مَنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ ﴾(٢)، وقوله تعالى: ( يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ) (٣) ، وقوله : ( وَدُّوا لَوْ تَـٰكُفُرُونَ )(١) و ( وَدُّوا لَوْ تُذْهِنُ فَيُسَدِّهِنُونَ )(٥) ، وغير ذلك من الآي .

إن قال قائل: ما مفعول «وَدَّ» في هذه الآي ، وما موضع «لو» بعده ، وهل تقنضي ﴿ لُونَ هَنَا جُوابًا ؟

فالقول في ذلك: إن «وَدَّ» فعل متعدِّ، وإذا كانمتعديًّا اقتضى المفعول به، وليس من جنس الأفعال التي تُعلَّق ، لأنه لا يُلغي كما أُلغيت المعلقة ، ولا هو مثل ما شبه به نحو «آنظر» في قوله : انظر أزيد أبو من هو ؟

<sup>(</sup>۱) المامون: ۱

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٠٩ (٣) الغرة : ٩٩

<sup>(</sup>٥) التز: ٩

<sup>(£)</sup> المتحة: ٣

ولا مثل: (بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَارَأُوا الآيَاتِ لَيَسْجُنَنَهُ )(١) لأن هذه الأفعال تشبه الأقل/ من حيث كانت بمعنى العـــلم ، فلذلك أجريت مجراها ، فأما ٥٠٠٠ « وَدِدْتُ » فليس من هذا الباب .

ألا ترى أنه لا يشبه العلم، ولا يُضمر بعده القول أيضا، كما أُضمر بعد قوله: ( فَدَعَا رَبِّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ )(٢) .

ولا مثل: ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أُولادكُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْلَيَـنِ )<sup>(٣)</sup> . ومثل قوله :

إِنَّى سَأَبْدِي لَكَ فِيا أَبْدِي شَعَنُ لِي بِبِلَادِ سِنْد وَنَهَنَّ لِي بِبِلَادِ سِنْد وَتَعَنَّ لِي بِبِلَادِ تَعِبْدِ (''

لأن هذه الأفعال ونحوها لما كانت بمعنى «القول» استقام إضمار «القول» بعدها لسدها مسدّه ، حتى قال بعض الناس: إنها بمنزلة «القول»، وليس وددت » كذلك .

و إذ الم تكن مثله ، وكان معناها التعدى، قُلنا: إن «لو» بعده زائدة ، والنقدير في الفعل الواقع بعد « أن » ، وحذفت « أن » ووقع الفعل موقع الآسم ، فالفعل في موضع المفعول .

وحَسنهذا الحذف لذكر «لو» فى الكلام أنه حرف، فصار الحرف المذكور كالبدل من المحذوف، كما صار اللام فى: قولهم: ما كان ليفعل، بدلا من «أن».

<sup>(</sup>۱) يوسف: ه (۲) القمر: ۱۰ (۳) النساه: ۱۱

وكما استجازوا أن يحذف حرف الجرمع «أن» في نحو: جئت أنك تريد الخير. وذهب الخليسل الى أنه في موضع جر، ولم يقل ذلك أحد، إذ كان المصدر الصحيح لا تجوز إرادة الحذف معه.

و إذا كانوا قد حذفوا الحرف في الكلام لحرى ذكر حرف فيه ، نحو: رير مرد . و . و . متى يمرد أمرد؛ ونحو: ما مردتُ برجل إن صالح فطالح ، فحذف الحرف حيث ذكرنا أسوغ .

وحسَّن ذلك ألا يظهر معه الحرف لكون المذكور بدلاً من المحذوف، ألا ترى أن الحليل وسيبويه استجازا حذف (١) الجار والمجرور من الصلة في قوله:

\* إِنْ لَمْ يَجِدْ يُومًا عَلَى مَنْ يَشَكِلْ " \*

لحری ذکر « علی » قبل .

فإذا كان كذلك كان حذف هذا أجدر ، لذكر الحرف، وكونه بدلا من المحذوف .

ألا ترى أن هذه قد حذفت فى مواضع لم يقع منها بدل ، والمعنى على الحذف قولهم : عسينًا نفعل ، وقول الشاعر ·

\* أَلَا أَيُّهَا ذَا الزَّاجِرِي أَحْضُرَ الْوَغَى(٣) \*

 <sup>(</sup>١) في الأصل : «حرف» .

<sup>(</sup>٢) عجزبيت ، وصدره كما في الكتاب (١ : ٤٤٣) والصعاح ﴿ عمل ﴾ ؛

<sup>\*</sup> إن الكريم وأبيك يعتمل \*

<sup>(</sup>٣<sup>)</sup> صدر بيت ، وعجزه :

النائم اللذات على أنت نخارى \*

رو: (أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّى أَعْبُدُ) (١)، فإذاحذفت ، حبث لم يقع من ٢٦٥ حذفها عِوضٌ ، كان حذفها هنا أجدر ، لذكر « لو » ؛ فإذا كانت « لو » زائدة كان الفعل الواقع بعده فى موضع المفعول ، كماكان «ألهو » فبا أنشده أبو زيد من قوله :

## \* وَقَالُوا مَا تَشَاءُ فَقَلْتُ أَلْهُو \*

واقعا موقع المفعول ، وهو فعل مُشابه له .

ويدل على زيادة «لو» فى هذا الموضع أنها تحذف بعد «وددت» فيقع الاسم بعده فى موضع نصب .

فإذا صار دخولها وخروجها فى المعنى واحداً كان كدخول « من » ونحوه ، فى نحو : ما جاءنى من أحد .

وذلك نحو قوله تعالى: ( وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَـكُمْ) (٣٠ . فهذا في المعنى كقوله : ( يَوَدُّ الْخُبْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى ) (٣٠ ، فهذا يدل على زيادة « لو » .

فإِن قلت: ما نُنكر أَن يكون الفعل معلَقا، لأنه قد وقع بعده ﴿ أَنِ الثقيلة فِي نَحُو: (وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمُ )(٢) ؛

<sup>(</sup>۱) الزمر : ٦٤

<sup>(</sup>٢) الأتقال : ٧

<sup>(</sup>٣) المارج: ١١

كَمَّا وَقَعْتَ بَعْدَ : ﴿ عَلِمْتُ أَنَّ زَيْدًا مُنْطَاقًى ﴾ . فإذا جُعل بمنزلة ﴿ علمت ﴾ في هذا جعل بمنزلته في التعليق .

فالقول: إن ذلك لا يوجب فيه التعليق، ولو جاز التعليق فيه لَ ذكرتَ الجاز أن يعلَّق ﴿ سُرِرْتِ ﴾ لقول الأعشى :

هَلْ مَرَّ حِنْقِطَ أَنَّ الْقُومَ صَالِحَهُمْ أَبُو كُرِيْثٍ وَلَمْ يُوجَدُ لَكُمْ خَلَفُ ويروى: «ولم يؤخذ».و «حنقط» آمرأة ، ويقال: حنقط: آمرأة أبي حُريث، وأبوحريث: رجل من بنى فَعلبة بن يربوع، قُتل يومئذ، يريد: هل صَرها أنه سلم ولم يتزوج بعد.

وكما أن هذا النحو من الأفعال لا يعلَّق و إن وقعت بعده ( أن) كذلك لا يُعلق (وددت) ، لأن ( وددت ) لا ينكر أن يقع بعدها ( أن ) الخفيفة كما وقعت الثقيلة ، كما كان ذلك في (سررت) ، في نحو قوله :

\* هَلْ مَرَّكُمْ فِي جُمَادَى أَنْ نُصَالِحُكُمْ \*

ومما يدل على زيادة «لو» فى هذا النحو/ وأن الفعل فى تقدير الحذف لأن معه رَفْعَهم الفعلَ المعطوف عليه ،فى نحو قوله تعالى: ( وَدُّوا لَوْ تُدُهِنُ فَيُدْهِنُونَ )(١) ، و ( وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ )(١) ، هم قال :

<sup>(</sup>١) القلم: ٩

وإذا كان كذلك بَعُدَ النصب كما بعُدَ في قولك : ألبس زيد عندك فنضربه ؟ لأن المعنى مُوجب .

والذى ذكرنا أنه فى بعض المصاحف (وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوا)بالنصب، على أحد أمرين:

إما أن يكون: لمَّ كان معنى (وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ )(٢) معنى : ودُّوا أن تُدْهِنَ ، بحمل المعطوف على المعنى ، كما أن قوله : هو أحسن الفنيان وأجمله ، محمول على المعنى ، لأن «أحسن الفنيان» و «أحسن فتى» واحد فى المعنى .

و إما أن تكون « لو »،و إن كانت زائدة فى هذا الموضع، لما كانت على لفظ « غير » الزائدة أُجريت مجراها للشبه اللفظى ، كما أُجرى « أحمد » مجرى « أضرب » فى منع الجر والننوين .

ألا ترى أن « لو » هذه على لفظ « لو » التي معناها الآخر في قوله :

... \* لَوْ تُعَانَ فَتَنْهَدَا \* (٣)

والمعنى : آعانها الله .

<sup>(</sup>۱) النساه: ۱۰۲ (۲) القلم : ۸

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> جزه من بيت ، والبيت بتامه :

سَوِّينَا البِهِم في جموع كانها جبال شرودى لو تعانفتهدا

<sup>(</sup> العيني ٤ : ٤١٣ )

وكذلك قوله تعالى: ( فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُوَّةً فَنَكُونَ ) (١٠ ، المعنى: لتكن لنا كرة ، الا أن الدعاء لا يُقال فيه أمر ، فالتقدير : أحدث لنا كرة فنكون .

ومثله فى التشبيه اللفظى فى الحروف قوله :

\* يُرَجِّى الْعَبْدُ مَا إِنْ لَا يَرَاهُ \* "

وقوله : لما أغفلتُ شكرك .

فكذلك « لو » هذه أجريت مجرى غير الزيادة .

قوله تعالى : (رَبَّنَ وَاجْعَلْنَا مُسَلِّمِينِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّ يَتِّنَا أُمَّةً مُسْلِّمَةً لَكَ )<sup>(٣)</sup> . التقدير : ربنا واجعلنا مسلمين لك وأُمة مسلمة لك من ذريتنا ، ففصل بين الواو والمفعول بالظرف .

وقوله تعالى : ( رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرَّ يَّتِي )<sup>(١)</sup> يكون على أحد أمرين :

یکون علی قباس قول أبی الحسن «من» زائدة ، والتقدیر : واجعلنی مقیم ۷۷ ته الصلاة ومن ذُریتی/مقیم الصلاة ، والمفعول محذوف، لا بد من ذلك ، ألا تری أنه لا یجوز : رب اجعلنی من ذریتی .

<sup>(</sup>٢) عجزه : \* ويأبي الله إلا مايريد \*

<sup>(</sup>١) الشعراه : ١٠٢١

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٢٨

<sup>(</sup>٤) ابراه<u>م</u> : • ٤

قوله تعالى: ( فَلَنُولَيْنَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ) (١٠) ( وَلِكُلِّ وَجْهَةً هُو مُولِّيها )(٢٠) .

قال أبو على : ولّيتك القبلة ، إذا صيرتك تستقبلها بوجهك ، وليس هذا المعنى في « فَعلْت » منه .

ألا ترى أنك إذا قلت : وَلِيت الحائط ، ووَلِيت الدار ، لم يكن فى « فَعِلْتُ » منه دلالة على أنك واجهته ، كما أنك فى قولهم : وَلَيتك القبلة ، وولَيتك المسجد الحرام ، دلالة على أن المراد واجهته ، فر فَعَلْت » فى هذه الكلمة ليس بمنقول من «فَعِلْت» الذى هو «وَلِيت» ، فيكون على حد قولك : «فَرِحَ » و «فَرَحُتُهُ » ، ولكن هذا المعنى الذى هو المواجهة عارض فى «فَعَلْت » ولم يكن فى « فَعِلْت » .

و إذا كان كذلك كان فيه دلالة على أن النقل لم يكن من « فَعِلت » كما كان قولهم : ألقيت متاعك بعضه على بعض ، لم يكن النقل فيه من : لَيِّق متاعك بعضه ، كقولك « أسقطت » .

ولوكان منه زاد مفعول آخر فى الكلام، ولم يحتج فى تعديته إلى المفعول الثانى إلى حرف الحر و إلحاقه المفعول الثانى فى قولك: ألقيت بعض متاعك على بعض، كما لم يحتج إليه فى : ضرب زيد عمرا، وأضربته إياه، ونحو ذلك.

وكذلك: وتيتك قبلة، من قولك: وَليت ، كألقيت من قولك: «لَقيت».

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> اليقرة : ١٤٤

وقال هن وجل: ( فَلَنُولَيْنَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلَّ وَجَهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) فهذا على المُواجهة له ، ولا يجوز على غير المواجهة مع العلم أو غلبة الظن ، الذي ينزَّله منزلة العلم ، في تحرّى القبلة .

وقد جاءت هذه الكلمة مستعملة على خلاف المقابلة والمواجهة، وذلك في نحو قوله:

( مُمَّ تَوَلَّيْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنَّتُمُ مُعْرِضُونَ ) (١) ،

( ثُمَّ تَوَلَيْتُمُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلُولًا فَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمُنُهُ ) (٣) ،

(عَبْسَ وَتُولَى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى)(١) أي : أعرض عنه .

/ وَقَالَ عَنْ وَجِلَ : (وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَنَى عَلَى يَوسُف ) . (``

( فَأُعْرِضُ عَمْنُ تُولًى عَنْ ذَكْرِنَا ) (١) .

فهذا مع دخول الزيادة للفعل في غير الزيادة .

(١) القرة : ١٤٤

(٤) مس د

A4 : -ing (0)

(٢) الغرة: ٦٤

\* (#1)

(۱) میس تا

(٢) البقرة : ٨٣

(٦) النبم : ٢٩

قوله تعالى : ( ثُمُّ وَلَيْتُم مُدْبِرِينَ ) ( ) .

فالحال مؤكدة ، لأن في « توليتم »دلالة على أنهم « مدبرين »، فهذا على نحوين :

أمّا مالحق التاء أوله فإنه يجوز أن يكون من باب «تَحَوَّبَ» و «تَأَثَمَ» ، إذا ترك الحوب ، والإثم ، وكذلك إذا ترك الجهة ، التي هي المقابلة .

ويجوز أن تكون الكلمة استعملت على الشيء وعلى خلافه، كالحروف المروبة في الأضداد .

فأما قوله تعالى : ﴿ وَ إِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴾ (٢) ،

وقوله: ﴿ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولَنَّ الْأَدْبَارَ ﴾ " ،

وقوله : ( سَيْهِزُمُ اَلْجُمُعُ وَيُولُّونَ الدُّبْرَ ) ( اللهُ مُ

فهذامنقول من «فَعِلَ »، تقول: دَارِی تَلیِ دارَهُ، وَوَلِیَتْ دَارِی دَارَهُ ، فإذا نقلته إلی «فعَلّ » قلت : وَلِیتُ مَآخیره ، وولَّانی مَآخیره ، وَولِیت میامنه، وولَّانی مَآخیره ، فَولِیت میامنه، وولَّانی مامنه ، فهو مثل : فَرِح وفرَّحته ، ولیس مثل : لَقی والَّقیته ولقَّیته .

وقوله: ( لَيُولِّنَ الْأَدْبَارَ ) (٥) ، وقوله : ( وَ يُولُّونَ الدُّبْرَ ) (٩)، المفعول

(۲) کل عمران : ۱۱۱

التوبة: ٢٥٠
 الحشم: ١٢٠

<sup>(</sup>٤) القمر: ١٥

<sup>(</sup>٥) المشر: ١٢

<sup>(</sup>٦) القبر: ٥٤

<sup>-</sup>

الثانى فى نقل « فَعِلَ » إلى « فقل » محذوف، ولو لم يحذف كان كقوله : ( يُولُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ) ( ) .

وأما قوله تعالى : (وَ إِنْ تَلُورًا أَوْ تُعْرِضُوا )(٢) فيمن قرأ « تَلُوا » فمعناه والله أعلم : الإقبال عليهم ، والمقاربة لهم فى العدل فى قسمهم .

ألا ترى أنه قد عُودل بالإعراض فى قوله تعالى: ( أو تُعرضوا )، فكان قوله : ( و إن تلوا ) ، كقوله : إن أقبلتم عليهم ولم تعرضوا عنهم .

فإن قلت : فهل يجوز أن يكون فى « تَلُوا » دلالة على المواجهة فتجعل قوله (فَلَنَوَ لَيْنَكَ) (٢) منقولا من هذا ثم اقتضى المواجهة ، وتَستدل على ذلك بمعادلته : على خلاف ، الذى هو الإعراض .

فالقول إن ذلك في هذه الكلمة ليس بالظاهر، ولا في الكلمة دلالة على هذه المخصوصة التي جاءت في قوله: ( فَلَنَّوْلَيْنَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا )(٣) .

وإذا لم يكن عليها دلالة، لم يصرفها عن الموضع الذي/جاء فيه فلم يتعدها
 إلى سواها .

وقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ ) (١٠) فالضمير في « عنه » إذا جعلته للرسول احتمل أمرين :

(لَا تَوَلُّوا عَنْهُ): لاتنفضُّواعنه، كما قال: (انْفَضُّوا إَلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائْمًا )(٥٠٠.

<sup>(</sup>١) كُلُ حَمَرَانَ : ١١١ (٣) النساء : ١٣٥ (٣) اليقرة : ١٤٤

<sup>(</sup>٤) الأقبال : ٢٠ (٥) الجمعة : ١١

وقال : ( وَ إِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ )'' وقال : ( قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ) '' .

وعلى هذا المعنى قوله تعالى: (بَعْـدَ أَنْ تُولُّوا مُدْبِرِينَ ) (٣) أى: بعد أن تتفرقوا عنها . ولا يكون « لا تَولَّوا عنه » : لا تُعرضوا عن أمره ، وتلقّوه بالطاعة والقبول . كما قال عز وجل: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) (٢) .

ومن إضمار المفعول قوله تعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (المعنى : فمن شهد منكم المصر فى الشهر .

غُذف المفعول لابد من تقديره ، لأن المسافر شاهد الشهر ، ولا يلزمه الصوم ، بل يجوز له الإفطار ، فانتصاب الشهر على الظرف ، و إنما قال : « فليصمه » : ولم يقل افليصم فيه ، والظروف إذا كُنى عنها رُد حرف الظرفية معها ، لأنه قد اتسع فيها ، ونصبه نصب المفعول بعد أن استعمله ظرفا .

واعلم أن «شهد » فعل استعمل على ضربين : أحدهما : الحضور ؛ والآخر : العلم .

فالذي معناه الحضور ، يتعدى إلى مفعول .

<sup>(</sup>۲) النور : ٦٣

<sup>(</sup>٤) البقرة : ١٨٥

<sup>(</sup>۱) النور : ۲۲

<sup>(</sup>٣) الأنبياه : ٥٧

ويدلك على ذلك قوله :

\* لَوْ شَهْدَ عَادٍ فِي زَمَانِ عَادٍ \* "

وقوله :

\* وَيُومًا شَهِدْنَاهُ سُلَيًّا وَعَامَرًا \*

فتقدير هذا : شهدنا فيه .

ومن ذلك قوله :

مُهِدْنَا فَمَا نَلْقَى [به ] مِنْ كَنِيبَةٍ يَدَ الدَّهْرِ إِلاَّ جِبَرَثِيلُ أَمَامَهَا فَهَذَا عَذُوفَ المفعول ، التقدير فيه : شهدتا المعركة ، أو : مَن تجمّع لقتالنا.

ومنه قوله :

لَقَدْ شَهِدَتْ قَيْسُ فَمَا كَانَ نَصْرُهَا تُعَدِّبَ لَا عَضَهَا بِاللَّهِمِ (") فَهَدْ الضَّرْبِ المتعدى إلى مفعول واحد إذا تُقل بالهمزة تعذّى إلى المفعولين ، تقول: شهد زيد المعركة ، وأشهدته إياها .

فنهذا قوله: (مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ والْأَرْضِ) (٣) لَمَ نَقُل بالهمزة وَ صار الفاعل مفعولا ، والتقدير: ما أشهدتهم / فِعْلى . والد «فعْل» فى أنه مفعول ان مان ، وإن كان غير عين ، مثل « زيد » ، ونحوه من الأسماء المختصة .

وقالوا: امرأة مُشهد، إذا كان زوجها شاهدا لم يخرج في بعث من غزو وغيره.

(۱) صدر بیت ، وعجزه : \* لا بترها مبارك الحلاد \*

أراد : شهد، بكسر الها. فسكنه تخفيفا . ومبارك الجلاد : وسط الحرب ومعظمها . يقول : لو شهد المدوح عادا في الحرب لفاز عليها وفاز بمنظم الحرب دونها . (المخصص ١٧ : ٢٧ ــ الكتاب ٢ : ٢٧ ــالبحر ٤ : ٣٢٣

 <sup>(</sup>٢) البيت ففرزدق م يريد : الأباهيم ، غير أنه حذف ، لأن القصيدة ليست مردفة ...

<sup>(</sup>٣) الكفف: ١٥

وامرأة مُغِيب، إذا لم يشهد زوجها ، فكأن المعنى: ذات غيبة ، أى: ذات غيبة وألب غيبة وألب أنه تعالى : غيبة وليبا ، وذات شهادة وليبا ، والشهادة خلاف الغيبة ، قال الله تعالى : (عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ )(١) .

فهذا في المعنى قريب من قوله: ﴿ وَ يَعْلَمُ مَا تُحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ (١٠) ﴿ وَ يَعْلَمُ مَا تُحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ (١٠) ﴿ وَ يَعْلَمُ مِرْحُمْ وَجَهْرَ كُمْ ) (٢٠) .

وأما « شهدت » الذي بمعنى «علمت » فيُستعمل على ضربين :

أحدهما : أن يكون قَسماً .

والآخر: أن يكون غير قُسم .

فاستعالهم إياه قَسمًا ، كاستعالهم : علم الله ، و يعلم الله ، قَسمًا . تقول : علم الله لأفعلن ، فتلقّاه بما يُتلقّى به الإقسام ، وأنشد سيبويه :

وَلَقَدْ عَلِمْتُ لِتَأْتِينَ مَنِيَّتِي إِنَّ الْمَنَايَا لَا تَطِيشُ سِهَامُهَا ﴿ اللهُ اللهُ إِنْكُ لَذَاهِب ، وأَشْهِدُ إِنْكُ لَذَاهِب .

قال : وحدثنا أبو الحسن أن عدا قال : إن زُفَر يذهب إلى أنه إذا قال:أشهد بالله، كان يمينا؛ فإن قال «أشهد » ولم يقل « بالله » لم يَره يمينا .

<sup>(</sup>۱) الخان: ۱۸ (۲) الأنام: ۳ (۳) الأنام: ۳

<sup>(</sup>٤) اليت اليد ، (الكاب ١ : ٥٦ ) ٠

قال : وقال عد : « أشهد » غير موصولة بقولك « بالله » في أنه يمين ، كقولك : أشهد بالله .

وقال : واستشهد مجد على ذلك بقوله : ( قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ ) (١) .

وقال: (وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ \* اَتَّخَذُوا أَيَمَانَهُم جُنَّةً) (١٠). فعله يمينا ولم يُوصل بقوله « بالله » .

وأما «شهدت» الذي يراد به «علمت» ، ولا يراد به اليمين ، فهو ضرب من العلم مخصوص ، وكل شهادة علم ، وليس كل علم شهادة .

ومما يدل على اختصاصها بالعلم ،أنه [ لو ] (") قال عند الحاكم : أعلم أن لزيد على عمرو عشرة ، لم يحكم به حتى يقول : أشهد .

فالشهادة مشل التيقُّن في أنه ضرب من العلم مخصوص، وليس كل علم تيقُّنا، و إن كان كل عيم الذي عرض لعالمه إشكال فيه .

<sup>(</sup>۱) المنافقون : ۱ .

<sup>(</sup>٢) المافقون : ١ ، ٢

<sup>(</sup>٢) تكلة يقتضها السياق .

نتبين ذلك فى قصة إبراهيم عليه السلام(وَلِيَـكُونَ منَ الْمُوقِنِينَ)(١) ويبيّن ذا قولُ رؤبة :

/ يَا دَارَ عَفْرَاءَ وَدَارَ البَخْدُنِ أَمَا جَزَاءُ العَالِيمِ المُسْتَيْقِنِ فَلُولُ ، فَلُو لَمْ يَكُنُ فَى الوصف الأولُ ، فَلُو لَمْ يَكُنُ فَى الوصف الأولُ ، وَكَانُ غَيْرِ مُفَيِدٌ ، وهذا كَقُولُ زُهْيِرُ :

\* فَلَاَّياً عَرَفْتُ الدَّارَ بَعْدَ تَوَهُّم (٢) \*

وقال بعد : \* فلما عرفتُ الدار" \*

أى : عرفتها بعد إشكال أمرها والتباسها على .

وعلى هذا قول الآخر :

حَيُّوا الدِّيَارَ وَحَيُّوا سَاكِنَ الدَّارِ مَاكِذْتُ أَعْرِفُ إِلَّا بَعْدَ إِنْكَارِ

وكان معنى:أشهد أيها الحاكم على كذا،أى: أعلمه علماً يحضُرنى قد تذلل لى فلا أتوقف عنه ولا أتلبث فيه ، لوضوحه عندى وتبينه لى ؛ وليس كذلك سبيل المعلومات كلها .

ألا ترى أن منها ما يحتاج إلى توقف فيه ؛ واستدلال عليه ، وتذليل له ؛ ويدل على هذا،وأن الشهادة يراد بها المعنى الزائد على العلم،أنه لا يخلو من أن يكون العلم مجردا مما ذكرناه،أو العلم مقترنا بما وصفناه من المعنى، والذى يدل على أنه المقترن بالمعنى ، الذى ذكرنا .

<sup>(</sup>١) الأنمام: ٥٧

<sup>(</sup>٢) عِجز بيت ، صدره : ﴿ وَقَفْتَ بِهَا مَنْ بَعْدُ عَشْرِينَ حَجَّةً ﴾

<sup>(</sup>٣) جزه من بيت ، والبيت كاملا :

فلما عرفت الدارقلت لربعهــــا الا انع صباحا أيها الربع واسلم

وقوله تعمالى: ( إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِآلْحَقُّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ )'''، وقوله : (وَمَاشَهِدْنَا إِلَّا مِنْ شَهِدً بِآلْحَقُّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ )'''،

فلو كان معنى «شهد » العسلم خالياً من هذه المعانى ، لكان المعنى : وما علمنا إلا بما علمنا، وهو يعلم . فإذا لم يسهل حمله على هذا ، عُلم أن معناه ما ذكرنا .

و « شهد » فی هــــذا الوجه یتعدی بحرف جر ، فتارة یکون الباء والآخری « علی » .

ومما يُعدَّى بـ ﴿ عَلَى ، قُولُه تَعالَى : ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ﴾ '' وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ﴾ '' وَقَالُوا يَعْمَلُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ ﴾ '' ، و ﴿ يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَنْفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَّاةُ الدُنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِمُ ﴾ ''' .

ومن التعدى بالباء قوله تعالى : ﴿ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَمْنَا ﴾ ، و ﴿ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ ﴾ ، و ﴿ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ فَشَهَادَةُ أَحَدَهُمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ ﴾ . . .

فإذا نُقل بالهمزة،زاد بالهمزة مفعول ، كسائر الأفعال المتعدية إذا نُقلت الهمزة .

وقال عَز من قائل: (وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنفُسهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بِلَى) (١٠) . فأما قوله : ( أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ) (١٠) ، فن الشهادة التي هي الحضور، كأنهم وبمُخوا على ما قالوا مما لم يحضُروه / مما حُكمه أن يُعلم بالمشاهدة .

<sup>(</sup>۱) الزغرف : ۸۹ (۲) يومث :

فسك : ۲۱ (۱) فسك : ۲۰

<sup>(0)</sup> النور: ۲۶ 👙 (٦) الأنمام: ۱۳۰

<sup>(</sup>۷) یوسف: ۸۱ النور: ۲

ومن قرأ (أأشهدُوا خَلَقَهُمْ )(١) فالمعنى: أَوَ أُحضِروا ذلك ? وكان الفعل يتعدى إلى مفعولين بعد النقل ، فلما بنى الفعول به نقص مفعول، فتعدّى الفعل إلى مفعول واحد .

ويقوِّى هذه القراءة قولُهُ تعالى: ( مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ )(٢) ، فتعدى إلى مفعولين ، لمَّكَ بَنَى الفعل للفاعل .

فأما قوله تعالى : ( إِنِّى أَشْهِدُ اللهَ وَاشْهَدُوا أَنِّى بَرِى ۗ )(٣) ، فعلى إعمال الثانى ، كما أن قوله تعالى: ( آتُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرا )(٤) ، كذلك، والتقدير: إنى أَشْهِد الله أنى برئ ، وأشهد أنى برئ . فحذف المفعول الأول على حد: ضربت وضربنى زيد .

وهذا منقول من : شهد بكذا ، إلا أن حرف الجريحذف مع «أن» .

ومن حذف المفعول قوله تعالى : ( وَلَكِنَّ ٱلْـبِرِّ مَنِ ٱتَّقَى ) ( أَى: اتقى عارم الله .

وكذلك: (لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ ) ١٠٠ أى : اتقى مَحَـارمه .

وقال: (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْنَى مَنْ حَىَّ عَنْ بَيْنَةٍ) (٧٠ .

وقال : ( وُيَهَاكُ الْخَرْثُ وَٱلنَّسْلَ )^^

فر « هلكُ » لَازِم فى المعروف ، و « يهلك » متعد ، وقد جاء « هلك ّ » متعديا ، وأنشدوا :

| (٢) الـكهف: ١٠              | (۱) الزنرف : ۱۹  |
|-----------------------------|------------------|
| ( <sup>ع)</sup> السكهف : ۹۹ | (۲) هود : ¢ه     |
| (٦) البقرة : ٢٠٣            | (٥) البقرة : ١٨٩ |
| (٧) الأتقال: ٢٤             | V. a . I IN (A)  |

## \* وَمَهُمَهُ هَالِكُ مَنْ تَعَرَّجًا \* (١)

فكأنه قال : هالك من تعرج فيه ، أى : هالك المتعرج ، «فمن تعرج»، على هذا التقدير ، فاعل فى المعنى ، وعلى تقدير من حسله على « مُهلك » أنه حذف مفعوله فى المعنى ، بمنزلة : ضارب زيد .

ومن حَذْف المفعول قوله: ( فَيَغْضِرُ لَمَنْ يَشَاء ) (٢)، أى: يغفر الدُنوب، في جميع التنزيل .

ومن ذلك قوله تعالى : ( لَا تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) (٣) . قال أبو على : يحتمل وجهين :

يجوز أن يكون من النّسيان ، الذي هو خلاف الذُّكُرُ ، و «الخطأ» ، من الإخطاء ، الذي ليس التعمُّد .

و يجوز أن يكون من «نسينا» ، على : أنْ تركمًا شيئًا من اللازم لنا . ومثله قوله تعالى : ( وَلَقَــٰذ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مَنْ قَبْلُ فَنَسِىَ ) (\*) أى: ترك عهدنا إليه .

ومنه قوله : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهُ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ﴾ (٥٠ .

أى : لم يُلطُف لهم كما يُلطُف المؤمنين فى تخليصهم أنفسهم من عقب الله . والتقدير : ولا تكونوا كالذين نسوا أمر الله أو طاعته، فأنساهم تخليص نفسهم من عذاب الله .

<sup>(</sup>١) الشعر للعجاج

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٨٦

<sup>(</sup>a) المشر: ١٩

<sup>(</sup>۲) البقرة : ۲۸٤ (٤) طه : ۱۱۵

وجاز أن يُنسب الإنساء إلى الله،و إن كانوا هم/ الفاعلون له، والمذمومون ٨٠ يُ عليه ، كما قال : ( وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكَنَّ ٱللَّهُ رَمَى ) (١) .

فأضاف الرَّمي إلى الله ، لمَّ كان يقو يه إقداره ، فكذلك نُسب الإنساء إليه لمَّ اللُّفُ لهذا المُّنسيُّ كما لَطف المؤمن الذي قد هُدي .

وكذلك قوله تعالى : ( وقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُم هَذَا )(٢) أى : الاستعداد للقاء يومكم هذا ، والعمل من التخلص من عقابه .

وأما قوله تعالى : ﴿ وَٱذْكُرْ رَبُّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ (٣) فعلى معنى التُّرك ، لأنه إذا كان المقابل للذِّكر لم يكن مُؤاخذا .

وقوله تعالى:(و إِلَّهُ مُومَى فَنْسَىَ)(١) أي: نَسَى السامري؛ أي: ترك التوحيد باتخاذه العجل ، وفيل : نسى موسى ربَّه عندنا ، وذهب يطلُبه في مكان آخر .

وأما فوله تعالى : ( آذْكُرْنِي عِنْدَ رَبُّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ ) (٥٠٠ .

فإِن إنْسَاءَ الشَّيْطَانِ هو أن يُسوِّل له ، ويزيِّن الأسباب التي ينسي معها .

وكذلك: (فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ )(١) . و يجوز أن يكون الضمير في أنساه » ليوسف، أي: أنسى يوسف ذكر ربه.

كَمَا قَالَ : ﴿ وَإِمَّا يُنْسَيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذُّكَّرَى ﴾ .

<sup>78: 11 (</sup>Y) (١) الأنفال: ١٧

AA: 4 (8)

<sup>(</sup>٦) الكيف: ٦٣

<sup>(</sup>٣) الكيف: ٢٤

<sup>(</sup>٥) يوسف : ٤٢

<sup>(</sup>٧) الأنعام: ٨٦

و يجوز أن يكون الضمير في وأنساه، للذي ظن أنه ناج منهما، و يكون ربُّه مَلكه .

وفى الوجه الأول ، يكون وربه » الله سبحانه وتعالى، كأنه أنساه الشيطان أن يلجأ إلى الله في شدته .

وأما قوله تعسال : ( فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَنْهِ إِنْ شَاءً وَتَنْسَوْنَ مَا تَدْعُونَ إِلَنْهِ إِنْ شَاءً وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُون ) (1) .

والتقدير : تنسون دعاء ما تشركون ، فحذف المضاف ، أى : تتركون دعاءه والفزع إليه ، و إنما يفزعون إلى الله - سبحانه وتعالى . و يكون من النسيان الذي هو خلاف الذكر ، كقوله تعالى : (وَإِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُ في الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ (٢) أى : تذهلون عنه فلا تذكرونه .

وقال: ( فَٱتَّخَذْتُمُوهُم سِغْرِيًّا حَتَّى أَنْسُوكُمْ ذِكْرِى )(٣) .

فهذا يجوز أن يكون منقولا من الذى بمعنى التَّرْك ، و يمكن أن يكون من الذى هو خلاف الدُّك ، واللفظ على : أنهم فعلوا بكم النسيان .

والمعنى: أنكم أنتم أيها المتخذون عبادى سخريًا / نسيتم ذكرى ، باشتغالكم باتخاذكم إياهم سخريًا ، وبالضحك منهم ، أى : تركتموه من أجل ذلك ، و إن كانوا ذاكرين غير ناسين . فنسب الإنساء إلى عباده الصالحين و إن لم يفعلوا ، لما كانوا كالسبب لإنسائهم .

فهذا كقوله: (رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَانَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ) ".

<sup>(</sup>١) الأنبام : ١١ إ

 <sup>(</sup>۲) الإسراه: ۲۹
 (٤) إبراهيم: ۲۹

<sup>(</sup>٣) المؤمنون : ١١٠

وعلى هــذا قوله تعالى: (فَأَنْسَاهُمُ أَنْفُسَهُمُ)(١) فأَسند النَّسيان إليه، والمعنى على أنهم نُسوا ذلك .

وأما قوله تعالى : ( سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنْسَى )(٢) ؛ فالأشبه أن يكون من الذي هو خلاف الذُّكر . وهذا أشبه من أن يُحمل على ما يراد به التَّرك .

وذلك أن النبي، صلى الله عليه وعلى آله، كان إذا نزل عليه القرآن أسرع القراءة وأكثرها مخافة النِّسيان ، فقال : (سَنَقُرْتُكَ فَلَا تَنْسَى إِلا مَاشَاءَ ٱللَّهُ) (٣) أى تنساه ، لرفعه ذلك بالنِّسيان كرفعه إياه بالنسخ بآية أو سُنة .

و يؤكُّد ذلك قولُه تعالى : ( لَا تُحَرَّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِنَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَٱتَّبِعْ قُرْآنَهُ )('' .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ﴾ (٥) غَمْل قَوْلِه : « فلا تَنْسَى » ، إذا كان يسلك هذا المسلك ، ليس بالوجه .

ومما حذف المفعول فيه قوله: ﴿ وَ بَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾(١) أى: بشَّرهم بالحنة.

ومن حذف المفعول قولُه : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَغَٰذِذُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُحَبُّونَهُمْ كُلُبُّ اللهِ )(٧) أي/كب الله المؤمنين. فالمصدر مضاف إلى الفاعل، والمفعول محذوف

(٢) الأمل: ٦

<sup>(</sup>١) الحشر: ١٩ (٣) الأطل: ٦

<sup>(</sup>٤) الفيامة : ١٦ و١٧ ر١٨

<sup>(</sup>٥) طه : ١١٤

<sup>(</sup>٧) القرة: ١٩٥

<sup>(</sup>٦) المف : ١٢

و إن شنت كان : كُتِّب المؤمنين الله ، فحذف الفاعل ، والمضاف إليه مفعول في المعنى .

وُيُقوِّى الأول قولُه : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا بِلَّهِ ﴾ ﴿ . ﴿

ومثله : ﴿ وَأَقِم الصَّلَاةَ لِذِكْرِى ﴾ (١) ؛ إن شنت ، كان التقدير : أقم الصلاة لأَذكِكُ ، فيكون مضافا إلى الفاعل . وإن شئت كان التقدير : لذكرك إيّاى فيها .

كقوله تعالى : ( فِي غِطَاءِ عَنْ ذِكْرِي )(٣) أي : عن ذكرهم إياى . ومثله: (وَلَذَكُ ٱللَّهُ أَكْبَرُ) ؛

إن شنت كان التقدير : ولذكركم الله أكبر من كل شيء ، فحذف الفاعل ، وأضافه إلى المفعول ، كما قال : ( مِنْ دُعَاءِ الْخُيْرِ )(0) ، أي : من دعائه الخبر .

وقال : ( بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ )(١) أي : بسؤاله نعجنك .

وقال : ( رَحْمَة رَبُّكَ عَبْدُهُ زَكْرَيًّا ) (٧) أي: هذا ذكر الله رحمة /عبده، فذف الفاعل، وأضاف إلى المفعول، وهو الرحمة ، والرحمة مضاف إلى الفاعل.

ونصب « بعضا » به ، كقوله : (كَحَهُر بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ) ١٨٠٠ .

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٦٥ 18:4 (7)

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> العنكبوت : ه ٤ (٣) السكيف : 6

<sup>(</sup>٥) فسلت : ٤٩ (٦) ص : ۲٤

۲ : ورم (Y) (A) الجرات : ۲

وكقوله : ( وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ )'' أى : أن دفع الله الناس ، فأضاف إلى الفاعل ونصب المفعول به .

ومنه قوله تعالى: (الم مَ عُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَذْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ الفُرس (٣) مغلبُون الفُرس (٣) مفاف إلى المفعول وقد حذف الفاعل ، كأن المشركين سَرَتهم غلبةُ الفرس (٣) الروم، فرجع أبو بكر إلى النبي —صلى الله عليه وعلى آله — وأخبره بأنه ذكر المشركين ذلك ، وأن بينه و بينهم خطرا أ ، والصديق ضرب المدة في ثلاث سنين .

فالنبي ــ صلى الله عليه وآله ــ أمره أن يرجع إليهم ، ويزيد في الأجل وفي الخَطَر ، ففعل ذلك .

وقزأها الحسن: (وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيُغْلَبُونَ) (٢) مرتبًا للفعول به وقرئ: (عَلَبَت الرُّوم) بفتحتين . مرتبًا للفاعل . وفسر آبن عمر: عَلبت الروم على أدنى ريف الشام . يعنى بالريف: السواد، فيكون المصدر - أعنى « من بعد غلبهم » - مضافا إلى الفاعل ، أى : من بعد أن غُلبوا على الريف .

وهذه القراءة أيضا مروية عن على وأبن عُمر وأبن عباس ومُعاوية عن قُرة .

ومثله : ﴿ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبِّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي ﴾ .

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۲۰۱ — الحج : ٤٠ (٢) الروم : ١ و ٢ و ٣

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الفارس » .

أى : عن ذكرى ربى، فحذف الفاعل وأضاف إلى المفعول، يعنى به صلاة العصر

وقال قوم : بل التقدير : عن ذكر ربّى إياى حيث أمرنى بالصلاة ، فيكون قد حذف المفعول والمصدر .

ويجوز إضافته إلى الفاعل ، وينصب به المفعول .

ويجوز حذف المفعول ، إذا أضيف إلى الفاعل به .

ويجوز أضافته إلى المفعول ورفع الفاعل .

ويجوز في هذا الوجه حذف الفاعل .

و يجوز أن يُنوَّن ، يرفع الفاعل به ، وينصب المفعول .

ويجوز حذف الفاعل مع التنوين ، وحذف المفعول مع الننوين .

فهما جاء من ذلك فى التنزيل قوله تعالى : (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهَ مَا لَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهَ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمُ رَزْقًا مِنَ السَّمُواتُ والأَرْضَشَيْئًا) (١) «شيئا» ينتصب / بـ «رزّقا»، أى : مالا يملك لهم أن يُرزّقوا شيئا . فحذف الفاعل ، ونصب المفعول بالمصدر المُنون .

وأما قوله: ( قَدْ أَنْزَلَ ٱللهُ إِلَيْكُمْ ذِكُرَا \* رَسُولاً ) ("). فيجوز أن ينتصب رسولا بـ ( ذِكْرًا ) أى : أنزل الله إليكم بأن ذكر رسولا . و يجوز أن ينتصب بفعل مضمر ، أى : أرسل رسولا .

<sup>(</sup>۱) النحل يا ۲۴

ويجوز أن يكون التقدير: أنزل الله إليكم ذا ذكر رسولا ، فحذف المضاف ، و يكون «رسولا » بدلا منه .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ أَوْ إِطْعَامُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ﴾(١)أى: أن تَطعم يتيا ، فنصب «يتيا » بـ « إطعام » .

وأما قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَخْلُصْنَاهُمْ بِخَالِصَةِ ذَكْرَى ٱلدَّارِ ﴾ (٢) .

فمن نُون احتمل أمرين:

أحدهما: أن يكون « ذكرى » بدلا من «الخالصة» ، تقديره: إنا أخلصناهم بذكر الدار.

و يجوز أن يقدَّر في قوله : « ذكرى » التنوين ، فيكون « الدار » في موضع نصب ، تقديره : بأن يذكروا الدار،أى : يذكرون بالتأهب للآخرة و يزهدون في الدنيا .

ويجوز ألا يقدَّر البدل ، ولكن تكون «الخالصة » مصدرا .

فتكون مثل : ( من دُعَاء الخَيْر )(٣) فيكون المعنى : بخالصة تَذْكير الدار . و يقوِّي هذا الوجه: ما رُوي من قراءة الأعمش: (بخالِصتهم ذكرُ الدَّار) فهذا يقوِّي النصب، و يقوِّي أن من نوِّن « خالصة » أعملها في « ذكري الدار »، كأنه : يأن أخلصوا تذكير الدار .

فإذا نونت «خالصة» احتمل أمرين:

أحدهما ، أن يكون المعنى : بأن خلصت لهم ذكرى الدار ، فيكون « ذكرى » فى موضع رفع بأنه فاعل .

۲) ص: ۲۹

والآخر: أن تقدُّر المصدر الذي هو «خالصة» من الإخلاص، فحذفت الزيادة كما حذفت من نحو : دُلُو الدَّالي ، ونحوه :

فيكون المعنى : بإخلاص ذكرى ، فيكون في موضع نصب، كانتصاب لأَسَمَ في : عمرك الله الدار ، ويجوز أن يعني بها الآخرة .

والذي يدل على أنه يجوز أن يُراد بها الدنيا: قولُه تعالى في الحكاية عن إبراهيم : ﴿ وَٱجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي الْآنِحِينَ ﴾ ` `

وقوله تعمالي : ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمُ لِسَانَ صَدْقِ عَلِّيا ﴾ ' ، فاللسانُ هو القول الحسن والثناء عليه ﴿ وَلَيْسُ اللَّمَانُ هَنَا الْجَارِحَةُ .

وأما جواز كون « الدار الآخرة » في قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَخْلُصْنَاهُمْ بِخَالِصَةِ ٨٠ ي ذِكْرَى الدَّارِ ) (٣) فيكون: ذلك بإخلاصهم ذكرى الدار ، و يكون / ذكرهم لها وَجُلُ قلوبهم منها ومن حسابها .

كَمَا قَالَ : ﴿ وَهُمْ مِنَ ٱلسَّاعَةَ مُشْفَقُونَ ﴾ ( ) ( وَإِنَّمَا أَنْتَ مُنْذُرُ مَنْ يَخْشَاهَا )(٥)

<sup>(</sup>١) الشعراء : ٨٤ (۲) مریج : ۵۰

<sup>(</sup>٤) الأنبيا. : ٩٩ (٣) س : ٤١

<sup>(</sup>٥) النازهات : ٥ £

فـ « الدار » مفعول بها ، وليست كالوجه الآخر المتقدم .

وأما من أضاف فقال: ( بِخَالِصَةِ ذِكْرَى الدَّارِ )(١) فإن «الخالصة» تكون على ضروب : تكون للذِّكر وغير الذكر .

فاذا أضيفت إلى «ذكرى» اختصت «الخالصة» بهذه الإضافة، فتكون الإضافة إلى المفعول به، بإخلاصهم ذكرى الدار، أى: أخلصوا ذكرهاو الخوف منها لله.

و يكون على إضافة المصدر، الذي هو « الخالصة » إلى الفاعل ، تقديره : بأن خلصت لهم ذكرى الدار .

و «الدار»علىهذا يحتملالوجهين اللذين تقدما من كونها للآخرةوالدنيا.

وأما المصدر المعرّف باللام فإنهم كرهوا إعماله ، ومع ذلك فقد جاء في التنزيل في موضعين :

أحدهما قوله تعالى : ﴿ لاَ يُحِبُّ ٱللهُ الْجَهْرَ بِالسَّوءِ منَ الْقُولِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ ﴾ '' .

و « مَنْ » فى موضع الرفع من «الجهر» ، أى : لا يحب الله أن يجهر بالسوء
 من القول إلا المظلوم .

والموضع الآخر قوله تعالى : ( وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ )(٣) أى : أن يشفع أحد إلا الشاهد بالحق .

ومن حذف المفعول قوله تعالى: ﴿ إِنِّي أَرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِيهِ وَإِثْمِكَ ﴾ (١٠). إِنْ أَصْمِرَتَ الْمُفِعُولُ بِهِ ، كَمَا أَصْمِرُ فِي قُولُهِ : (كُلَّمَا أَضَاءَ كُمُمْ مَشُواْ فِيهِ )(٢) ، والمعنى : كلما أضاء لهم البرق الطريق مشوا فيه ، جاز ذلك .

وحذف المفعول و إدادته قد كَثُر عنهم، فلا يكون (أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إَثْمِكَ) (١) على هذا التأويل مُرادا، ولكن يكون مفعولاً له، ويكون المفعول المحذوف كأنه: أنا أريدكَفُّك عن قتلي وامتناعك منه. ونحو ذا ممايدل عليه قوله تعالى: ( مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلُكَ ) " .

ألا ترى أن معنى هذا أنه يريد الكَف والامتناع عن مقاتلته، والتقدير: إنى أريدكفُّك عن قتلي كراهة أن تبوء بـإثمى و إثمك،ولأن تبوء باثمي و إثمك.

وقال: ( قَتْلَ أَخِيه )( ان أَى : قَتْلُه أَخَاه ، فحذف الفاعل ، وقال : ( وَ يَوْمَ ٨٧ ن الْقِيَامَةُ يَكُفُرُونَ شِرْكِكُمُ ) ١٠٠ / المصدر فيه مضاف إلى الفاعل .

والمعنى : أنكم أشركتم الآلهة مع الله ــ سبحانه ــ وكفرتم ،كقوله : ( تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ ) (٢٠ فى نحو آى تُشبهها .

وقوله :(يُحْبُونُهُمْ كُلُبُّ الله )(٧) أي : يحبون الأنداد كحب الله، فحذف على ما تقدم .

(٢) البقرة : ٢٠

<sup>(</sup>١) المائدة: ٢٩

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٣٠٠

<sup>(</sup>٦) القصص : ٦٣

<sup>(</sup>٣) المادة : ٢٨

<sup>(</sup>a) فاطر: 18

ومثل ذلك جميع ما جاء في التنزيل من قوله تعالى :

( وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ) (١٠ ﴿ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ) (٢٠ .

فالمصدر مضاف إلى المفعول، و «جزى» فعل يتعدى إلى مفعولين، قال الله نعالى : ( وَجَزَاهُم بِمَـا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً ) ("أُ أَى : سُكنى جنة .

قال أبو على فى قوله تعالى: ( إِنِّى جَزْيَتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا) (١) أى : جزيتُهم بجزاء ما صبروا .

ألا ترى أنهم لا يُجزون صَبرهم ، إنما يُجزون جَزاء صبرهم ، عما حُظِر عليهم ونُهوا عنه .

وكذلك: ( الْبَوْمَ تُحَبِزُ وْنَ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) (° أَى: جزاء أعمالكم، إذ أنهم لا يُجزون تلك الأعمال التي عَملوها ، ولكن جزاءها والثواب عليها .

وأما قوله تعالى: (وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً )(١٠) فيكون على: وجزاهم بصَبرهم سُكنى جنة ولباس حرير ، فيكون على الإلباس والإسكان الجزاء .

وكذلك ما ذُكر من قوله تعالى : ( وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِم ظِلاَلْهَا ) (٧٠ أى : جزاهم جنة ، أى : سَكنى جنة دانية عليهم ظلالها ، فيكون فى المعنى كقوله : ( وَلَمِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَتَّانِ ) (٨٠٠ .

<sup>(</sup>۱) المائدة: ۲۹ المائدة: ۸۵

<sup>(</sup>٣) الإنسان : ١٢ (٤) المؤمنون : ١١١

<sup>(</sup>٩) الجائية : ٢٨ (٦) الإنسان : ١٢

<sup>(</sup>V) الإنسان : ١٤ (A) الرحن : ٤٦

ومن حذف المفعول قوله تعالى : ﴿ فَلُوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مَنْ دُونَ ٱللَّهَ قُرْبَانَا آلَهَــةً ﴾(١) . تقديره : الذين آتخذوهم قُربانا آلهـــة . « قربان » لفظُه مفرد في معنى الجمع ، كما أريد به التثنية في قوله : ( إِذْ قَرَّ بَا قُرْ بَاناً ﴾(٢) ج

والمعنى: قُرَّب كل واحد منهما قُربانا، فَحُذْفَ المضاف . يقوَّى ذلك أن ﴿ قَرَبَانًا ﴾ جَمْع أَنْهُ قَد جُمَع في قول آبن مُقْبِل :

\* كَأَنْتُ لِسَاسَتِهِ تُهْدَى قَرابِينَا \* (٣)

فلوكان هذا على الظاهر، لتُنيُّ، كما جُمع «القرابين» في قول أبن مُقْبِل و «قربان» في الأصل مصدرك « خفران» ، فن أفرد ، حمل على الأصل ، ومن جمع ، اعتبر اللفظ ، لأنه صار آسما ، وخرج عن المصدرية ، كقوله : الله دَرُ اللهُ مَنْ الأَمْهَا \* (١٠)

ألا ترى أنه قال : هو بمنزلة : لله بلادك .

وَأَمَا قُولُهُ : ﴿ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَّنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْرِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ﴾ (٥)

وْ«مَنْ» مبتدأ الاستفهام، و « يَأْتِيه» الخبر/ و «يُخُزِّيه » صفة العذاب، و « العلم » مُعَلِّق ، مثلها في : علمت مَنْ في الدار ، ( ومَن هُوكَاذب ) ، « من »استفهام أيضا ، و « هو كاذب» مبتدأ وخبر ، في موضع خبر «من».

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٢٧

١١ صدره : ، يه من مشرف يبط البلاط به \*

<sup>(</sup>جمهرة أشعار العرب ٣٣٢) .

<sup>(</sup>٤) عجز بيت لعمرو بن قيئة ، وصدره : \* لما رأت ساتيدما لمستعبرت \* وساتيدما : جبل ، ﴿ (٦) في الأصل ﴿ عملت ﴾

<sup>44 : 34 (0)</sup> 

وليس «مَنْ» موصولة ، لأنه معطوف على «مَنْ يَأْتِيه»، وهو مبتدأً وخبر، لأنها عَلَقت « العلم » ، والموصولة لا تُعلق .

وأما قوله تعالى : ( قُلْ أَرُونَى ٱلذِّينَ أَلْحَـفَتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ )(() ، « أرونى » هنا منقولة من : رؤية القلب ، و « شركاء » المفعول له الثالث .

و يُقوِّيه : (أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ )(٢). فأقام الجملة الاستفهامية مُقام المفعولين .

و «ألحقتم» من قوله: ألحق الحاكم الولدَ بأبيه ، أى: حكم بذلك، والمعنى على ذلك، لأن التقدير: دُلونى على هذا الذي تدعونه، وهو من باب عِلم القَلب.

و إنجعلت «أرونى» من «رُؤية البصر» كان «شركاء» حالا، أى: أُوجِدُونيهم مُشركين، أى: فهذه الحال، و يكون من «رُؤية العين» ، لأن الضلال قد يكون اعتقادا فلا يُحسن .

و إن جعلته من «رؤية البصر» جاز ، لأنه أراد: عبادة الأصنام، وذلك مَا يُحِس ، فيكون (شُرَكَاءَ)() على هذا حالا(")

و يقوى ذلك قولُه تعالى: ( وَكَذَلِكَ نُرِى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ) فلم يذكر المفعول الثالث .

<sup>(</sup>١) سأ : ٢٧ ألأحقاف : ٤

<sup>(</sup>ع) الأنعام : ٧٠

السیاق یشعر شکراد •

و يمكن أن يقال : إنه محذوف « أي «منا » فيكون «كذلك » حالا .

ويجوز أن يكون «كذلك » هو المفعول الثالث .

وأما قوله تعالى: (فُسُوفَ يَعْلَمُونَ مَنْ يَأْنِيهِ عَذَابٌ بُخْزِيهِ)(١) ، (فَسُوفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ )(٢) ، ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْنِي لَهُمْ )(٣) . «ما» فيه استفهام .

فَمَا يَدُلُ عَلَى ذَلَكَ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصَرًا ﴾ '' ألا ترى أن « ما » لا تخلو فيه من أن تكون استفهاما أو موصولة .

فلو كان صلة لم يُخْل من ذكر عائد إلى الموصول ، فلما جاء ( فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا )(٥). فلم يذكر «هو» دل على أنه استفهام وليس بوصل.

فأما قوله تعالى : (فَأَقْضَ مَا أَنْتَ قَاضٍ) (٦) تكون الموصولة ، والعائد قد حذف من اسم الفاعل ، كما يحذف من الفعل ، وحذفه من اسم الفاعل لا يكثُر كثرةً حذفه من الفعل .

ولو جعلت «ما» استفهاما معناه الرفع، والوضع: ممَّ يقتضيه، يُريد: ٨٠٠ أن ما/ يقتضيه ليس في شيء ، لأنك إنما تقنضي في العاجلة . ولو جعلت موضع «ما » نصبا بـ « فاض » لكان قولا .

<sup>(</sup>٢) الأنمام: ١٣٥ (۱) هود : ۳۹

<sup>(</sup>٤) الجن: ٢٤ (٣) السجدة : ١٧

٧٧: الله (٦) (٥) ابلن : ۲٤

وأما قوله تعالى : ﴿ أُوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلُّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ﴾''

فنقول: من قال «يركون» يحتمل رؤية العين، ورؤية القلب، فن قال: هو من رؤية القلب، فنى المعنى يتعدى إلى مفعولين، فإذا جعلتها المتعدية إلى مفعولين سُد مَسدهما. وأن تكون من رؤية العين أولى ؛ لأنهم يستنظرون فى مشاهدة ذلك، والإعراض عنه، وترك الاعتبار به، وهذا أبلغ فى هذا الباب من المتعدية إلى مفعولين؛ ألا ترى أن تارك الاستدلال أعذر من المنصرف عما مُشاهد.

ومن قرأ (أوَلا يُرونَ) فبنى الفعل الفعول به، كان «أنَّ ) في موضع نصب وأنه المفعول الفعل الذي يتعدى إلى مفعول واحد ، وذلك أنك تقول : رأى عمرو كذا ، وتقول : أَرَّأَيْتُ عمراً كذا ، فيتعدى إلى مفعولين بالنقل، فإذا بنيت الفعل المفعول به تعدى إلى مفعول واحد ، كالدرهم ، في قولك : أعطى زيد درهما .

ولا یکون «یرون» هناکالتی فی قولك: أری زیدا منطلقا ، لأن المعنی: لیس علی: یَظُنُون أنهم یُفتنون فی کل عام ، إنما المعنی: علی أنهم یشاهدون ذلك و یعلمونه عِلْم مُشاهدة .

وليس المعنى: أنهم يظنون الفتنة فى كل عام؛ لأن الظن فى الفتنة ليس بموضع اعتبار، وإنما فُزَّعوا على ترك الاعتبار بالمشاهدة، وأنهم مع ذلك لايتو بون ولا يذكرون فيعتبروا ويتنبهوا على ما يلزمهم الانتهاء والإقلاع عنه .

<sup>(</sup>١) التوية : ١٢٦

فهذا وجه قراءة من ضم «الياء» أن تُوئ به .

قوله تعالى: ﴿ وَ إِذْ بَوَّأَنَا لَإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ) (١٠ دخلت اللام في ﴿ إِبرَاهِيمِ ﴾ على حدّ دخولها في : (رَدِفَ لَكُمْ) .

ألاترى أن (بواً) يتعدى إلى مفعولين، قال: (كُنْبُوتْنَهُمْ مِنَ الْجَنَّةُ غُرَفًا) (١٠).

وقال : ﴿ وَلَقَدْ بَوَأَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوًّا صِدْقٍ ﴾ " .

فیجوز أن یکون «المبوأ» المفعول الثانی ، کما أن (مُکاَنَ الَّبِیَتِ) کذلك ، کل واحد منهما یجوز أن یکون ظرفا، و «أن» من قوله : (أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي شَيْئًا) (٤٠). ۱۸ ی یجوز أن یکون/ بمعنی «أی» ، لأن ما قبلها کلام تام ، و یجوز أن تکون الناصبة الفعل ، وُصلت بالنهی کما تُوصل بالأمر .

و يجوز أن يكون تقديره لإبراهيم،أى: لمكان إبراهيم، أى: مكان دعوته، ويجوز أن يكون تقديره لإبراهيم،أى: لمكان إليَّهُمْ ) (°) .

وأما قوله: (أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَّا) (١٠ ، فكالتي فى قوله: (ردِفَ لَكُمُّ ) (٧ ، والمفعول الأول كعلامة الضمير فى قوله : ( لَنْبَوَّتْهُمْ ) (٨)

<sup>(</sup>۱) الج: ۲:

<sup>(</sup>۲) العنكبوت : ۸ ه

<sup>(</sup>٤) الحج: ٢٦

<sup>(</sup>۱) يونس: ۸۷

۸۲۰*۳* 

<sup>(</sup>٨) العنكبوت : ٨٥

<sup>(</sup>۲) يونس: ۹۳

<sup>(</sup>٥) ابراهيم : ٣٧

<sup>(</sup>٧) الخل: ٧٧

ألا ترى أن المطاوع من الأفعال على ضريين:

أ حدهما: لا يتعدى، نحو: آنشُوكى، وآنتُأى ، في مطاوع: شويته، ونأيته .

والاخر: أن يتعدى كما تعدى ما هو مطاوع له ، وذلك نحو: تَعلَّقْتُهُ ، وتَقَطَّعْتُهُ ، وليس فيه أَن يُنْقَص مفعول وتَقَطَّعْتُهُ ، فريت فيه أَن يُنْقَص مفعول المطاوع عماكان يتعدى إليه ما هو مطاوع له .

فإذا كان كذلك ، كان «اللام» على الحد الذي ذكرنا .

ويقوى ذلك قولُه تعالى: ﴿ وَ إِذْ بَوَانَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ) (١٠ فدخلت «اللام» على غير المطاوع فى قوله: ﴿ أَنْ تَبَوَّءًا لِقُومِكُمَّا ﴾ . (٢٠)

فأماقوله :( مَكَانَ ٱلْبَيْت )(١١)، فيحتمل ضربين :

أحدهما: أن يكون ظرفا .

والآخر : أن يكون مفعولا ثانيا .

فأما الظرف : فيدل عليه قولُ آبن هُرْمة :

و بُوِّئْتُ فِي صَمِيمِ مَعْشَرِهَا وَتَمَّ فِي قُوْمِهِا مُبَوَّؤُهَا (٢)

فَكَمَا أَنْ قُولِهِ « فَي صَمِيمِ مَعْشَرِهَا » ظَرْفَ ، كَذَلْكُ يَكُونَ ( مَكَانَ ٱلْبَيْتِ ) .

والمفعول الثانى الذى ذُكر فى قوله تعالى: (لَنَّبُوَّتُنَهُم مِنَ الْجُنَّةُ غُرَفًا) ('') لَمْ يَذَكُره فى هذه ، لأن الفعل من باب «أعطيت» ، فيجوز ألَّا يُذكر ، ويُقتصر على الأول .

<sup>(</sup>۱) الحج: ۲۹ پونس: ۸۷

 <sup>(</sup>٣) يريد: نزلت من الكرم في صميم النسب .
 (٤) العنكبوت : ٨٠

وبجوز أن يكون (مُكَانَ ٱلْبَيْت، مفعولا ثانبا .

وكذلك قوله: (وَلَقَدْ بَوَأْنَا بَنِي إِمْرَائِيلَ مُبَوَّأٌ صِدْقِ) ('' فيجوز أن يكون: مكاناً مثل مكان البيت ، والمفعول الشانى فيه محذوف ، وهو: القرية ، التي ذكرت فى قوله : ( وَ إِذْ قُلْنَا آدْخُلُوا هَذِه الْفُرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا ) ('' .

ويجوز أن يكون مصدرا ، أى : تَبُوأُ صدّق .

ويجوز أن يكون مفعولاً ثانيا من وجهين :

أحدهما : أن / تجعله آسما غير ظرف ,

والآخر : أن تجعله آسما بعد أن استعملته ظرفا ، كما قال :

\* ... وَسُطُها قد تَفَلَّقا(٢) \*

وفى التنزيل: ﴿ هُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾

و يجوز فيه وجه ثالث : وهو أن يمننع ، فيُقرر نصبه ، بأن كان مصدرًا انتصب انتصاب المفعول به .

وقوله: (وَبَوَّاكُمُ فِي الأَرْضِ )<sup>(٥)</sup> فتقديره: بوأكم في الأرض منازل، أو بلادا ، وانتصاب قوله: (بُيُوتًا )<sup>(٥)</sup> على أنه مفعول به، ولبست بظرف لاختصاصها بالبيوت .

أتته بجموش كأن جبينه ملاية ورس وسطها قد تفلقا

(الديوان: ٩٩٥)

(٥) الأمراب: ٧٤

۱) يونس: ۹۳ (۲) البقرة: ۸ ه

<sup>(</sup>٣) جزه من ببت الفرزدق ، والبيت بقامه :

<sup>(</sup>٤) آل عران : ١٦٣

كَالَـ ﴿ عَرْفٌ ﴾ فِي قُولُه : ﴿ لَنُبُونُنُّهُمْ مِنَ ٱلْجُنَّةِ غُرُّفًا ﴾ . • كَالَـ ﴿ عَرْفًا ﴾ • •

فأما قوله : ( نَتَبَوَأُ مِن الجُنَةِ حَيثُ نَشَاءُ ) (١) ، فيجوز فى قياس قول أبى الحسن أن يكون قوله ﴿ مِن الجنة ، كقولك : نتبوأ الجنة ، فأما قوله : ( حَيثُ نَشَاءُ ) فيحتمل أن يكون ظرفا .

فإذا جعلته ظرفا ، كان المفعول الثاني محذوفا ، كأنه : نتبوأ الجنة منازلها حيث نشاء .

و يجوز أن يكون «حيث نشاء» في موضع نصب ، بأنه المفعول الثاني ؛ و «بوأته منزلا» من قولك: باء فلان منزلا ، أى : لَزِمه ، و تُعدِّيه إلى مفعولين، و إن كنا لا نرى ذلك ، ولكن يدل على ذلك «المباءة» ، وقالوا في «المباءة» هي المراح تبيت فيه ، ف « المباءة » اسم المكان .

فإذا كان اسم المكان: مَفَعُلاً، أو مَفْعَلة، فالفعل منه قد يكون: فَعَلَ، يَفْعِل، أو يَفْعِل، أو يَفْعِل، أو يَفْعِل، أو يَفْعُل ، و بوَّأته أنا المنزل .

ومن حذف المفعول قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا ﴾ "أى: فإن أُعطوا شيئا منها رَضُوا ﴾ "الله أعطوا شيئا منها رَضُوا

ومن ذلك قوله تعالى : ( إِنِّى أَسْكُنْتُ مَنْ ذُرَّ يَنِي بِوَادٍ ) (1) . تقديره : أسكنت ناسا أو جماعة من ذُريتى . وعن الاخفش ، أسكنت ذُريتى .

<sup>(</sup>۱) العنكبوت: ۵۸ (۲) الزم

<sup>(</sup>٤) ابراهم : ۲۷

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٨٥

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَ إِنْ تَجْهَرْ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السَّرَّ وَأَخْنَى ﴾ (١) أَى: أخنى ميره، كقوله : ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴾ (١)

وقبل: بل تقديره: بل أخنى من السر، فحذف الجار والمجرور، كقوله: الله أكبر، أى: أكبر من كل شيء.

ومن حَذْف المفعول قولُه تعالى : ( أَنَقُولُونَ الْحَقَّ لَنَّ جَاءَكُمْ أَسِيرُ مَذَا )(٣)

ه ^› وقبل: / التقدير: أتقولون للحق لما جاءكم هذا سحر ؟ فحذف الجملة ، ثم ابتدأ ، فقال : أسحر هذا ؟ فحسن الوقف على «جاءكم» .

وقيل : هو على التكرير ، كقولك : أتقول : أعندك مال ؟ فيكون تأكيدا ، لأنك لو قلت : أعندك مال ؟ لكنى .

وقبل : يجوز أن يكون حكاية قولهم على التعجب ، فيكون قوله ﴿ أَ شُحْرُ هَــذَا ﴾ مفعول ﴿ أَتَقُولُونَ ﴾ حكاية بينهم على التعجب .

وزعم الرّازى: (لَّ جَاءَكُم) كأنه ذهب إلى قول قاسم: إن التقدير: أتقولون للحق لما جاءكم هذا سعر! فأضمر المفعول، هم استأنف فقال: ( أَسِّحَرُ هَذَا )(٣).

ومن حذف المفعول ، قوله تعالى : ﴿ أَوْ وَزُنُوهُمْ يُخْسُرُونَ ﴾ (١)

(۴) يونس: ۷۷

<sup>(</sup>۱) طه: ۷

<sup>(</sup>۲) ایلن : ۲۹ (<sup>2)</sup> المطقفین : ۲

التقدير: أو وزنوا لهم مايوزن يُحُسرونهم الموزون ، فحذف المفعول من «أو وَزَنوهم » والمفعولين من «يُخسرون » .

فأما قوله تعالى : ( مُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةِ أَيَّهُمْ أَشَدُّ ) ('' ؛ فـ « من » زيادة عند الأخفش ، أى : لننزعن كل شيعة ، والفعل معلق عند يونس ، ثحو : علمت نزيد فى الدار ، لأن النزع هذا يراد به التمييز .

وقال الخليل : هو رفع على الحكاية ، على تقدير : مَنْ يقال له : أيَّهم .

وقال سيبويه: هو نصب ، مفعول « لننزعن » لكنه بُنى على الضم ، على تقدير: أيُّهم هو أشد .

وقد ذكرنا وجه كل قول فى الخلاف .

وأما قوله تعالى: (وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ) (٢٠ فيكون على: تبوءوا دار الهجرة واعتقدوا الإيمان ، لأن الإيمان ليس بمكانٍ فيُتبوّأ ، فيكون كقوله: (فَأَجْمِعُوا أَمْرُكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ) (٣٠ .

و يجوز على: تَبُوُّمُوا ٱلَّدَارَ مواضع الإيمان .

ويجوز أن يكون: تبوءوا الإيمان ، على طريق المثل ، كما قال : تبوأ من بنى فلان الصميم .

وَحَذْفُ المُفعُولُ كُثير جَدًّا .

وأما قوله تعالى : (لَهُ دَعْوَةُ الْحَقُّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونه لَا يَسْتَجِيبُونَ

لَهُمُ بِشَى ﴿ ) ﴿ . \* فَكُمْ بِشَى إِ

<sup>(</sup>۲) الحشر: ۹

<sup>(</sup>٤) الرعد : ١٤

<sup>(</sup>۱) مریم : ۹

<sup>(</sup>۳) يونس : ۷۱

فيجوزان يكون التقدير: والذين تدعونهم ، فحذف العائد إلى «الذين» ، ويعنى به الأصنام ، والضمير في « تدعون » للشركين ، أي: الأصنام الذين يدعوهم المشركون من دون الله ، لا تستجيب لهم الأصنام بشيء .

ويجوز أن يكون التقدير : والمشركون الذين يدعون الأصنام ، فحذف ، من المفعول ، والعائد إلى « الذين » « الواو » في تدعون .

[وأما قوله تعالى] (( إِلَّا كَبَاسِط كَفَّيهِ إِلَى الْمَاءِلِيَبَلُغُ فَاهُ) (( إِلَّا كَبَاسِط كَفَّيهِ إِلَى الْمَاءُ الْمُشِهِ بِهِ فَى تقدير إلا كاستجابة باسط كفيه إلى الماء ، فالمصدر مراد فى المعنى ، وهو: الماء .

المعنى : كاستجابة باسط كفيه إلى الماء الماء ، كما أن معنى : ( بُسُوَّالِ نَعْجَتِكَ ) (") ، و ( مِنْ دُعَاء آلخَيْرِ )(") ، لم يذكر معهما الفاعل فكذلك هاهنا . و « اللام » متعلق بالبسط .

وأما قوله: ( وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ) (٢) فيأتيك في اختلافهم في عَوْد الضمير إلى ما قبله ، وهو باب مفرد .

وأما قوله تعالى : ( أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ ) (٥) فيجوز فيه التقديران المتقدمان .

يجوز : أولئك الذين يدعونهم يبتغون ، فحذف الهائد .

و يجوز أن يكون التقدير: أولئك المشركون الذين يدعون غير الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة .

وحَذْف العائد من الصلة إلى الموصول أكثر من أن أحصيه لك في التنزيل.

<sup>(</sup>۱) تكلة يغتضياً السياق . (۲) ازعد : ١٤ (٣) ص : ٢٤

قال: (أَهَذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللهُ رَسُولًا) (١٠ أَى: بعثه الله ، ولم يأت في الصلة « الهاء » في التنزيل إلا في مواضع معدودة ، منها :.

قوله تعالى : ( ٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ ٱلْكِتَّابَ يَتْلُونَهُ ) (٢) و بعده : ( يَعْرِفُونَهُ ) (٢) في موضعين من البقرة .

وقال الله تعالى : ﴿ إِلَّا كُمَّا يَقُومُ ٱلَّذِي يَنْخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ .

وَقَالَ : ( ٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ )<sup>(٥)</sup> في سورة الأنعام .

وآل : (كَالَّذَى ٱسْتَهُونَهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ )'' .

وقال : ﴿ وَآثُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَانِنَا ﴾ .

وقال: (وَٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِئَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِٱلْحَق)(١٠).

وقال: (وَٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ) ١٠٠٠.

وقال: (أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ)(١٠) في الأنعام أيضا.

وقال : (وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ فَٱلَّذِينَ آتَلْيَنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ) (١١٠

فهذه مواضع ، جاء فيها العوائد إلى الموصولات، وهي مفعولات، وأمكن حصرها ، ولا يمكن حصر ما حُذف لكثرته .

( إعراب القرآن جـ ٢ - م ٦ )

فَأَمَّا إذا اتصل به الجار ، فإنه قد جاء محذوفا في موضعين :

أحدهما قوله : (وَخُضُتُم كَالَدِّي خَاضُوا )(١) أي : خاضوا فيه .

٨٦ ى وقال: ( ذَلِكَ الَّذِي يُبَشَّرُ اللهُ عِبَادُهُ )(٢) / التقدير: ذلك الذي يبشر الله يبشر ا

ويُحكى عن يونس أنه أجرى « الذى » فى الآيتين مُجرى «ما » ، فعله فى حكم المصدر، على تقدير: وخُضتم كخوضهم ، و: ذلك تبشير الله عباده.

كقوله تعالى : ( سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ )(") أي : بصبركم .

وقال: (كَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا) (\*) أَى: نسيانهم. وغير ذلك. وأما قوله: (فَأَصْدُعْ بِمَا تُؤْمَرُ) (\*) و( يَا أَبْتِ الْفَعَلْ مَا تُؤْمَرُ) (\*) . فقد ذكرنا أن التقدير: بما تُؤمر به ؛ أى ، بما تُؤمر بالصدع به . وقد شرحناه في باب حذف المضاف .

وقوله تعالى: ( بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ )(›› أَى: بَمَا عَهِدَ بِهِ عَنْدُكُ ، فَحْدَفَ «بِهِ» إن جعلت « ما » موضولة .

ومن ذلك قوله تعالى : (وَكُمْ مِنْ مَلَكَ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ مَنْ اللهُ لِمَنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ ) (^) .

 <sup>(</sup>۱) التوبة: ٦٩ (۲) الشورى: ٣٣ (٦) التوبة: ٦٩ (٣) المعاذات: ١٠٩ (٥) الجبر: ٩٤ (٥) الجبر: ٩٤ (٧) الأعراف: ٣٣٤ (٨) النجم: ٣٣

المعنى : لا تغنى شفاعتهم أن لو يشفعوا ، ليس أنَّ هناك شفاعة مثبئة .

فأطلق على المعنى الآسم ، وإن لم يحذف ، كما قال :

لَكَ تَذَكَّرْتُ بِالَّذِيرَيْنِ أَرَّفَنِي صَوْتُ الدَّجَاجِ وَقَرْعٌ بِالنَّوَاقِيسِ ١٠٠

والمعنى، انتظار أصواتها. فأوقع عليه الآسم ، ولما يكن ، فإضافة الشفاعة اليهم كإضافة الصوت إليها .

وقوله: (لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى )(٢) أى: لمن يشاء شفاعته، على إضافة المصدر إلى المفعول به الذي هو مشفوع له ، ثم حذف المضاف ، فصار: لمن يشاؤه ، أي : يشاء شفاعته ، ثم حذف الهاء (٢) ، كما أن « يرضى » تقديره: يرضاه.

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ أَفَرَأْيَتُمُ ٱللَّاتَ وَٱلْعَزَّى ﴾ ' ' .

«أفرأيتم» بمنزلة «أخبرونى» . و « اللات » المفعول الأول. و «لكم» سد مُسد الثاني .

والمعنى: أرأيتم أن جعلتم اللات والعزى بناتا لله ألكم الذّكر ؟
فإن قلت: فقد نُص على أن الموصول لا يحذف ، فكيف ساغ هذا ؟
قيل: هذا جائز لأن هذا المعنى قد تكرر، وهو معلوم، ودل على حذفه
( أَلَـكُمُ الذَّكُرُ)(0).

<sup>(</sup>١) البيت لجرير بن عطية من الخطفي •

<sup>(</sup>٢) النجم : ٢٦ (٣) في الأصل: «ثم حذف الياه» . (٤) النجم : ١٩

<sup>(</sup>٥) النحم : ٢١

ومن ذلك قوله: (وكَا تُؤْتُوا السَّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً) " أى : جعلها الله لكم قياما ، أى : ذا قوام معايشكم ومعايش سفها نكم . فعلى هذا «جعل» بمعنى «صير» ، فحذف المفعول الأول ، وهو الهاء ، والمفعول الثانى المصدر الذى هو بمعنى : القوام .

دم وقيل: يعنى الأموال التي جُعلتم قُوَّاما عليها وحَفَظة لها على السفهاء. فعلى هذا «قياما» جمع «قائم»، وهو في معنى الحال، والمفعول مُضمر، أى: جعلها لكم قياما على هذا، أى: لسفها ئكم ، كما أن «أموالكم» في أحد التأويلين: أموال سفها ئكم ، فحذف، والذكر إلى الموصول كان مجرورا به «على» ، فحذف كما حذف: كالذي كانوا عليه ، أى: جعلكم الله قُواما لسفها ئكم قياما عليها.

قوله تعالى : ( وَفِي الشَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ) " ، « في السماء » أي : في كتاب، لقوله : ( وَعَنْدَهُ أَمُّ الْكِتَابِ ) " ، و ( وَمَا تُوعَدُونَ ) أي: توعدونه من الثواب والعقاب ، لأن هذا اللفظ قد وقع عليهما بالثواب قوله : (هذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ ) " ،

قوله: (وَبَقَرَّنَا الْأَرْضَ عُيُوناً ) (°) ، « فَقَل يَتَعَدَى إِلَى مَفْعُولُ وَاحَد. قال الله : (وَبَقَرَّنَا خِلَالهَمُ مَا نَهُرًا ) (١) فالعيون يحنمل انتصابها على وجهين: أحدهما : أن يكون بدلًا من «الأرض» ، على حد: ضُرب زَيْدُ رَأْسُه ، لأن «العيون» بعض «الأرض».

<sup>(</sup>۱) النساء: ه (۳) الذاريات: ۲۳

<sup>(</sup>۲) الرمد: ۲۹ س: ۳۰

<sup>(</sup>٥) القبر: ١٧ الكهف: ٣٣

أو يريد ('): فجرناها بعيون ، فحذف الحار ، ولا يكون حالا ، لأنه ينبغى أن يكون ذا الحال ، « والعيون » لا تكون كل الأرض .

ويجوز أن يقدر: ذات عيون ، على حذف المضافِ .

ومن هذا الباب قوله تعالى: (وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ) (٢). أَى: يسقون مواشيهم . (وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ آمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ) (٣) . أَى: لا نسقى أَى: تذودان مواشيهم . (قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ، قَالَنَا لا نَسْقِي) (٤) . أَى: لا نسقى مواشيها (حَتَى يُصِدر الرَّعَاءُ) أَى : يُصدر وا مواشيهم ، فيمن ضم الياء . مواشيها (حَتَى يُصِدر الرَّعَاءُ) أَى : يُصدر وا مواشيهم ، فيمن ضم الياء .

ومن هذا الباب قوله تعالى : (وَمَا جَعَلْنَا ٱلرَّوْيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فَتْنَةً لَلْنَاسِ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمُلْعُونَة فِي ٱلْقُرْآنِ )(٥) . « فتنة » معفول ثان ، و « الشَّجَرَةَ » مُعطوفة على « الرؤيا » ، ومفعولها الثانى مُكتَّنى منه بالمُفول الثانى الذي هو «الفتنة » ، و «الرؤيا » ليلة الإسراء ، و « الشجرة » : الزقوم . و « الفتنة » أنهم قالوا : كيف يكون في النار شجرة ، والنار تأكل الشجرة .

ومن ذلك قوله تعالى : ( فَاضْرِبُوا فَوْقَ ٱلأَعْنَاقِ )<sup>(١)</sup>. يحتمل أمرين : أحدهما : يكون : مكانا فوق الأعناق ، فحذف المفعول / وأُقيمت الصفة ٨٧ ، مَقام الموصوف ، وفيها ذِكْر منه .

ويجـــوز أن يجعل المفعول محذوفا ، أى : .فاضربوا فوق الأعناق الرؤوس ، فحُذفت .

 <sup>(</sup>۱) هذا هو ثانى الوجهين
 (۲) القصص: ۲۳
 (۵) القصص: ۲۳
 (۵) الإسراه: ۲۰

والآخر : أن تجعل ﴿ فوق ﴾ مفعولا على السُّعة ، لأنه قد جاء اسما نحو: ( وَمِنْ فَوْقِهِمْ خَوَاشٍ )(١٠. وقالوا: فوقُك رأسُك ، فتجعل « فوق » على هذا مفعولاً به ، ويقوى ذلك عطف البيان عليه ، كأنه قال : أضربوا الرأس ، وأضربوا كل بنان .

وقال : (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءٌ فَوْقَ ٱثْنَتَيْن)(٢) ،كأن المعنى : ارتفعن على هذه العدة ، أى: زدن عليها ، وكأن الآية عُلِم منها الزائدات على آثنتين ، وعلم حكم الاثنتين ، وأنهما ترثان الثلثين ، كما تَرَث الثُّلثين الزائداتُ على الآثنتين، من أمر آخر من توقیف و إجماع عنه .

وأما قوله تعالى : ( وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ) (٣) ، يكون «فوق» ظرفا ، و يكون حالاً ، فإذا كان ظرفا كان كقوله : ﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِه ﴾ (١) ، و يُعلِّق بالظاهر

ويجوز أن يكون ظرفا حالًا فيه ذِكْر مما في آمم الفاعل ، ولا يجوز أن يكون فيه ذكر من الألف واللام .

ويجوز في (عَلَىٰ أَمْرِهِ) أن يكون حالا ممـــا في «غالب» .

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١١

<sup>(</sup>٣) الأنعام : ١٨

<sup>(</sup>۲) النساء: ۱۱

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> يوسف : ۲۱

قال سيبويه : وتقول : ﴿ أَخَذَتْنَا بَٱلْجُودِ ﴾ .

قوله: امتنع « فَوْقَ » من الحمل على « الباء » و إن كانت « من » تدخل عليها، كما امتنعت « عِنْدَ » من ذلك ، أى : من مع ذلك ، ولهذا امتنعت ، لَا كُوْد » ليس فوقه مطر ، ألا ترى أن « الوَابِلَ » فوق الجَوْد ، قال:

## \* إِنْ دَوَّمُوا جَادُوا وَ إِنْ جَادُوا وَ بَلْ \*(١)

ومعنى هذا الكلام: أخذتنا السهاء بالجَود من المطر، وبمطر فوق الجَود. لأن العرب لا تكاد تُدخل « الباء » على « فَوْقَ » لا يقولون : أَخَذَنْنَا بِفُوقَ الجَوْد ، ولو حررت جاز، فِهُوق الجَوْد ، ولو حررت جاز، وليس الاختيار .

ومن ذلك قوله تعالى : (فَكَيْفَ تَتَقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شَيْباً )(٢) .

أى : كيف تنقون عذاب يوم ، أو جزاء يوم ، فـ «اليوم» على هذا أمم لا ظرف .

ومن هذا الباب قوله تعالى : (وَلاَ يُحُضَّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمُسْكِينِ) (٢٠٠ مَن أَجرى الطعام مُجرى الإطعام ،كما حكاه البغداديون : عجبت من طعامك طعامنا ،كان المصدر مُضافا إلى المفعول / والفاعل محذوف ، أى : من ١٨٠ ش إطعامه المسكين ، وأصله : على طعام المُطعم المسكين .

<sup>(</sup>۱) صدره : \* هو الجواد ابن الجواد ابن سبل \* ( اللسان : دوم ) •

<sup>(</sup>٢) المزمل: ١٧ الماعون: ٣

ومن لمُ يعمل «الطعام» عمل الفعل كان «الطعام» عنده عَينا كقوله: (و يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِهِ )(1) تقديره عنده: على إطعام طعام المسكين ، لا يكون إلا كذلك ، لأن الحض لا يقع على العين، والطعام على هذا منصوب الموضع، بالإطعام المراد ، وإضافة الطعام على هذا إلى المسكين ، هو اللابسة بينهما .

ومن ذلك قوله تعالى : ( وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَ يَعْقُوبُ يَا نَبِيَّ )<sup>(۲)</sup> . التقدير : ووصَّى بها إبرهيمُ بنيه و يعقوبُ بنيه .

ومن حذف المفعول قوله تعالى: ( فَمَنَ آضُطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ) (٣ أَى: غير باغ الميتة قصداً إليها ، أى: لا يطلبُها اللهذا بها ، واقتضاءًا الشهوة ، ولا يعدو حدَّ ما يَسُدُّ به رَمقه ، فحذف المفعولين من « باغ » و « عادٍ » .

والتقدير: فمن أضطر فأكل الميتة غير باغيها ولا طالبها تلذذا بها ، فانتصاب قوله و غير باغي على الحال من الضمير الذي في و أكل ، المضمر، لدلالة الكلام عليه . ألا ترى أن المنصوب يقتضى الناصب . وفي الآية إضمار الجلة ، وإضمار المفعولين .

فإن قلت : فلم لا تجعل «غير باغ» حالا من الضمير في «آضطُر» دون الضمير في «أكل» ؟ فإن الآية سيقت في تحريم أكل الميتة .

أَلَا ترى أَنْ قبل الآية : ( إِنْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) (") ثم عقّب التحريم بقوله : ( فَيَنِ أَضْطُرً ) ، فوجب أن يكون التقدير : فأكل غير باغ بها .

<sup>(</sup>١) الإنسان : ٨

<sup>(</sup>٣) القرة : ١٧٣

<sup>(</sup>۲) البغرة : ۱۳۲

و إذا لم تحمله على «أكلَ»، وحملته على «أضْطُرَّ»، لم يكن لقوله «بَأَغِ»مفعول، و « باغ » متعد .

أَلَا ترى قوله : ( تَبْغُونَهَا عِوجًا )(١) والتقدير : تبغون لها عوجا .

فإن قيل : لا يكون « باغ » هاهنا بمعنى : الطالب ، و إنما يكون من قوله : ( إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهم) (٢). فيكون التقدير فى الآية : فَمَنِ آضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ على الإمام، ولا عَادٍ على الأَمة بقَطع الطريق.

قلنا: إنك في هذا القول أضمرت الجار والمجرور، ونحن أضمرنا المفعول، وكلاهما وإن جاء في التنزيل، فإضمار المفعول أحسن، لأنه أقرب وأقل إضمارا، على أن الآية في ذكر الميتة، وليس من ذكر الإمام والأمة في شيء.

وأبداً إنما يليق الإضمار بما تقدم في / الكلام حتى يعود إليه ، ولا يضمر مم ي شيء لم يَجر ذِكُره ، والآية متعلقة به ، فحميع ما جاء في التنزيل من قوله : ( فَمَنَ أَضُطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ) (١١) إنما جاء عُقيب ذكر الميتة ، وتحريم أكلها، ولم يأت في موضع بعد حديث الإمام والأمة ، فما بال العدول عن نسق الآية إلى إدخال شيء في الكلام ، وإضماره ، ولم يجر له ذكر ، فانتصاب «غَيْرَ» إنما هو على الحال من الصمير في «أكل» لا في «أضُطرً» .

(۲) ال*قصص* : ۷۹

<sup>(</sup>۱) کل عمران : ۹۹

<sup>(</sup>٣) القرة: ١٧٣

فإن قلت : فهل يجوز حَذف الصلة ، و إبقاء الموصول ، والصلة بعض الموصول ، والصلة بعض الموصول ، ولا يجوز حذف بعض الآسم ، فإذا أضمرتم «أكلّ » فهو داخل في صلة «من» ، فما وجه ذلك ؟

قلنا: إن ومن ، وُصلت بفعلين: أحدهما واضطر ، والآخر وأكل ، ، فإذا ذكر واضطر ، وقد كر ما انتصب عن فاعل وأكل ، كان وأكل ، كالمذكور النابت في النفظ ، إذ المنصوب لا بدله من الناصب .

و إذا ذكرت « أَضُطُرٌ » وجعلت « غَيْرَ بَاغٍ » حالا من الضمير فيسه ، ثم أَضمرت بعده « أَكُلُ » كنت أضمرت شيئا يستغنى عنه فى الصلة ، لأن الموصول قد تُم بالفعل وما يقتضيه ، ولم تذكر معمولا بحتاج إلى عامل ، وكنت كأنك أضمرت شيئا فاضلا .

فالأحسن أن تُضمر الفعل بجنب الفعل ، ويُصرف الحال إلى الضمير في الفعل المُضمر دون الفعل الظاهر ، وإضمار و أكل ، على الحد الذي أضمرنا يقتضيه نصب وغَبْرَ بَاغٍ ، وتعليق الغُفران به .

وعلى الحد الذي يقوله السائل ، يضمره لنعاق الغفران به ، دون تعليق الحال به .

وهكذا القول[ف](١٠ : (فَمَنِ آضُطُرَّ فَى مُخْصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِنْمِ)(١٠ تقديره: فَأَكُلُ غَبَرَ مُتَجَانِفَ لَإِنْمَ .

<sup>(</sup>١) تكلة يقتضها السياق .

فانتصاب «غير » إنمــا هو من فاعل « أكل » وفيه . قولان :

أحدهما : أن يأكل ماحُرُّمَ عليه مما قُدُّمَ ذكره من غير ضرورة .

والثانى : ألاّ ينجاوزَ فى الضرورة ما أمسك الرمقَ ، ولا ينتهى إلى حَدِّ لشَّبع .

ويجوز ، على القول الأول ، أن ينتهى إلى حد الشبع .

فإن قبل : إذا كان هذا الأكل مُباحا فلماذا (١) عَقبه قولُه : ( فَإِنَّ ٱلله عَفُورُ رَحيمٌ )(١) ولا معصية هناك ؟

بِخُوابِنا : أن المراد به أنه غفور إن وقع فى هذه / الرَّخصة ضرب من ٨٨ <sup>نن</sup> النجاوز ، لأن ذلك مبنى على الاجتهاد ؛ وأنه رحبم من حبث رخَص فى ذلك عند الشدَّة .

ومن ذلك قوله تعالى : (وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ )<sup>(۱)</sup> أَى:ما أكله السبع،أى: أكل بعضه ، فحذف المضاف المفعول .

ومن ذلك قوله تعالى: ( يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ) (٤). أى : والسموات غير السموات .

ومثله ماروى من قوله عليه السلام: « أَلَا لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بَكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ » أى: ولا ذو عهد فى عهده بكافر. ونحو ذلك مما يذكر على تكرير المفعول فيه ، وحَذَفه لتقدم ذكره فيما تقدم من الكلام .

ومن حذف الفاعل و إضافة المصدر إلى المفعول قوله تعالى : ( يَخْشُونَ النَّاسَ تَكَشْيَةَ اللهِ) (٥٠ أى: كشيتهم من اللهِ. وقوله : (يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ) (٥٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ فَلْمِدًا ﴾ (٢) المائدة: ٣ (٣) المائدة: ٣

وأما قوله: ﴿ وَعَنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ (١١)، قـ والساعة، مفعول بهحقيقة، وليس على الاتساع ، وجَعل الظرف مفعولا على السعة .

ألا ترى أن الظرف إذا جُمل مفعولاً على السعة فعناه : مُتَسَمَا فيه ، بمنى الظرف .

و إذا كان كذلك كان المعنى: يعلم الساعة ، وليس ذلك بالسهل ، لأنه سبحانه يعلم على كل حال ، و إنما معنى « يعلم الساعة » أى: يعرفها وهى حق، وليس أمرها على ما أنتم عليه من إنكارها ، من قوله: ( لاَ تَأْتِيناً السَّاعَةُ )(").

و إذا كان كذلك فن نصب و وقِيلَهُ ، (٢) كان حَلاله على المعنى ، وموضع والساعة ، منصوب في المعنى ، لأنه مفعول بها .

وقيل : إن ﴿ قِيلَهُ ﴾ منتصب بالعطف على قوله : ﴿ لَا نَسْمَعُ مِرَّهُمُ وَلَهُ اللَّهُ مَا مُرَّهُمُ مُرَّهُمُ وَمُرَّهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا ال

قال أبو على : ووجه الجر فى قوله ﴿ وَقِيلِهِ ﴾ على قوله : ﴿ وَعِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةُ) ( ) أَى : يعلم الساعة ، و يصدُّق بها ، و يعلم قِيلَة (١٠) .

ومعنى يعلم (قيلَهُ ) أى : يعلم أن الدعاء مندوب إليه ، نحو قوله : (أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ) (\* ) . و (أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضُرَّعاً وَخُفْيَةً ) (\* ) .

<sup>(</sup>۱) الزنون : ۸۵ (۲) سا

<sup>(</sup>١) الزغرف : ٨٠

<sup>(</sup>۳) الزخرف : ۸۸ (۵) غافر : ۲۰

 <sup>(</sup>٦) ساق المؤلف وجه المعنى على الجرولم يسق وجه الفظ ٠ فن جرجمل « وقيله » عطف على الساعة ٠ وعلى أنها أمر القسم والجواب محذوف ٠ أى : لينصرن ٠ أو لأفعلن بهم ما أشاء ٠ ( البحر ٨ : ٣٠ ) م.
 (٧) الأحراف : ٥٠٥

قلت : فى قول أبى على هذا فيه نظر ، لأن الضمير فى قوله : (وَعِنْدُهُ عَلْمُ السَّاعَةِ)(١) يعود إلى الله سبحانه ، هو العالم بوقت حلولها .

و إنما التقدير: وعنده علم وقت الساعة ، ولا يتوجه على هذا عطف « وقيله » على موضع «الساعة» / على معنى ما قال أبو على « ويعلم قيلَهُ » . ٨٩ ، أي : يعلم أن الدعاء مندوب إليه ، لأن هذا مما الأشبه به أن يكون من صفة الرسول، و بعد أن يعلم أن المصدر ، الذي هو «قيل» ، مضاف إلى «الهاء» ، وهي مفعولة في المعنى لا قاعلة ، أي ، وعنده علم أن يقال : ( يَا رَبِّ إِنَّ هَوُلاَء وَمُ مُ لَا يُؤْمِنُونَ ) (٢٠ والمصدر هنا مضاف إلى الفاعل .

و إنما هو من باب قوله : (كَقَدْ ظُلَمَكَ بِسُوَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ) اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِياكُ نعجتك ، لا بد من هذا التقدير .

ألا ترى أنه لا يجوز أن ُنقدره على أنه : وعنده علمُ أن يقول الله : ( يَارَبُّ إِنَّ هَوُلاَءٍ قَوْمٌ لاَ يُؤْمِنُونَ ) (٢) لأن هذا إنما يُقال لله تعالى دون أن يكون هو سبحانه يقول : ﴿ يَا رَبُّ إِنَّ هَوُلاءٍ ﴾ كذا ، فَتَم الكلام على ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ .

وأحسن منجميع ماذكره أبوعلى : أن يكون نصب «قيل»، بالعطف على مفعول « يَعْلَمُونَ » .

والتقدير: وهم يعلمون الحق ، « وقيلَه » أى قولَ الحق ، أوقول عجد عليه السلام ، والمراد بـ «قيله» : شكواه إلى ربه . ويجوز أن يكون ينتصب «قيلهً» بفعل مضمر ، أى : قال قيله وشكواه .

<sup>(</sup>١) الزخرف : مد

ومن ذلك قوله تعالى: ( وَكَنْلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ القُــرَى ) " . أى: أخذ ربك القرى ، إذا أخذ القرى ، إن أخذه القرى ألم شديد ، فذف المفعولين فى الموضعين .

ومن ذلك قوله تعالى: (إِنِّى أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ)<sup>(۱)</sup> ، إذا جعلته من « الإحباب » الذى هو إرادة ، فإن الحب فى القباس كان ينبغى أن يكون الإحباب ، ولكن المصدر حُذف منه ، كما حُذف من : عَمْرَك آلله ، وكما حُذف فى قوله :

## \* وَإِنْ يَهْلِكُ فَذَلِكَ كَأَنَ قَدْرِى \*

أي: بقدري .

وكما قال : أَبْغُضُتُ قُوماً ، يريد : قباما .

وأضاف المصدر إلى المفعول ، و إن كان محدوفا ، كما نصب الآمم في ﴿ عُمْرَكَ اللهُ ﴾ وأضافه إلى المفعول ، و إن كان محدوفا منه ، وكما قال : وَ مُعْدَ حَطَائك المُسَائة الرَّنَاعَ (")

أى : « إعطَائِكَ » ، واسنغنى بإضافة المصدر إلى المفعول عن إعمال الفعل الذي هو ﴿ أَحْبَبُ فَيهِ » .

لأن المفعول قد مُجْذَف من الكلام ، إذا قامت عليه دلالة في مواضح.

ومن حمل « أُحبَبُتُ » على البُرُوكِ ، من قوله :

\* بَعِيرِ السَّوءِ إِذَّ أَحَبً<sup>(1)</sup> \*

فإن ﴿ حُبُّ ٱلْكَيْرِ ﴾ ينبغي أن ينتصب على أنه مفعول له .

<sup>(</sup>۱) مود: ۲۰۲ ص: ۲

<sup>(</sup>٣) يجز بيت للتطامي ، صدره : ﴿ أَكُفُرا بِعَدُ رَدُ المُوتَ عَنْيَ ﴿

<sup>(</sup>٤) جزه من بيت لأبي محمد الفقعسي ، والبيت :

حلت عليه بالتفييسيل ضربا ضرب بعير السوء لذ أحبا الفنيل : السوط . ومنى الآية على هذا : لصقت بالأرض لحب الخيل سَى فاكن الصلاة .

قوله تعالى / : ( َفَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ مَوْعِدا ۚ لاَ نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلاَ أَنْتَ ٨٠٠ مَكَانَا سُوَّى ) '' .

فانتصاب «مكان » على أحد أمرين : إما أن تنصبه « بموعد » على : موعد مكانا . أى : تعدنا مكانا ، مثل :

## \* \* مُغَارَ آبْنِ هَمَّامٍ عَلَى حَى خَتْعَا (٢) \*

والآخر: أن يكون مفعولا ثانيا لـ «جعلت»، على أن يكون على الكلام قبل دخول «جعل»: موعدك مكانا سوى ، كما تقول: موعدك باب الأمير، وكما قُرئ: ( مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزَّينَةِ ) (٣) ، فيجعل «الموعد» الباب، و «اليوم» المكان على الآنساع، وتدخل «جعلت» عليه كما دخلت في قوله تعالى: ( وَجَعَلُوا المَلاثِكَةُ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْنِ إِنَاثًا ) (٤).

وأن تَحمله على»جعلت «أُوجُهُ ، لأن «الموعد» قد وصُف ، و إذا وصف لم يَسخ أن يعمل عمل الفعل .

ألا ترى أنه لم يُستحسن : هَـذَا ضَارِبُ ظَرِيفُ زَيْداً ، ولا يكون (مَكَاناً سوى ) محمولا<sup>(٥)</sup> على « نُخْلِفُه » لأنه ليس المعنى : لانخلِف الموعد في مكانٍ عدلٍ ووسطٍ بيننا و بينكم ، إنما المعنى : تواعدوا مكاناوسطا بيننا لنَحضُره جميعاً .

OA: 4 (1)

<sup>(</sup>٢) عجز بيت لحيد من نور ، صدره : ﴿ وَمَا هِي إِلَّا فِي إِزَارِ وَعَلَمْهُ ﴿

۲) طه: ۹ه (۶) الزغرف: ۱۹

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ﴿ محمول ﴾ • تحريف

ومن ذلك قوله تعالى : (وَ إِنَّهُ لَنُو عِلْمٍ لِلَا عَلَمْنَاهُ ) (١) ، العامل في «اللام» المصدر الذي هو « العلم » ، وتحله على ضربين :

أحدهما : أن يكون مفعولا له .

والآخر : أن يكون مثل : (رَدِفَ لَـكُمْ ) ١٠٠٠.

ألا ترى أن من نابلهم أصحابُ الكهف وخرجوا عنهم كانواكفارا ، فإذا حملت و ما ، على النني كان عكس المعنى ، فإذا لم يجز أن يكون و ما » نفيا مع القراءة بالياء ، احتمل وجهين :

أحدهما: أن يكون بمعنى والذى» ،كأنه: وإذ اعتزلتموهم والذين يعبدونه من دون الله ، وذلك آلهة كانوا اتخذوها .

يدلك على ذلك قوله : (هَوُلاء قَوْمُنَا الْحَذُوا مِنْ دُونِه آلَمَةً ) ١٠٠

و يقوِّى ذلك قولُه تعالى : ( وَأَعْتَرَلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ ) (٥) في قصة إبراهيم ، وكانوا قد انخذوا أيضا آلهة .

ويجوز أن تكون «ما » مصدرية / على تقدير : وإذ اعتزلتموهم . ٥٠ وعبادتهم إلا عبادة الله ، فيكون الاستثناء منقطعا والمضاف محذوفا، و «ما » منصوب المحل بالعطف على المفعول .

<sup>(</sup>۱) يوسف : ٦٨ (٢) النمل : ١٧

<sup>(</sup>٤) السكوت : ١٥٠

<sup>(</sup>٢) السكيت : ١٦

<sup>(</sup>۵) مرع : ۸۸

ومن حذف المفعول قوله تعالى: ( فَلَمَا ٓ اتَأَهُمْ مِنَ فَضَلِهِ بَخِلُوا بِهِ). ('' أى : فلما آتاهم ما تمنَّوا .

ومثله: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ) (٢) أَى: لِن نريد تعجيله له، و «الهاء» في «تعجيله» يعود إلى « مَا نَشَاءُ »، والتي في «له» تعود إلى الموصول .

ولیسهذا علی حد: الذی مررت زید، وأنت ترید: الذی مررت به، فنیمکن أن یکون علی حد: من تنزل علیه أنزل .

ألا ترى أن «اللام» الجارة والتعجيل قد جرى ذكرهما ، وماحذف على هذا النحوكان فيحكم المثبت ، فأما اللام في « لَمِنْ نُرِيدُ » فيحتمل ضريين:

أحدهما: أن يكون المعنى: هـذا التعجيل ﴿ لَمَنْ نُرِيدُ ﴾ ليس لكل أحد ، كقوله تعالى: (وَمَنْ تَأْتَّرَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ آتَقَ). (٣) أى: هذه التوسعة لمن اتقى ما أمر أن يَتقيه .

والآخر: أن يكون بدلا من «اللام» الأولى التي في قوله: (عَجَلْنَ لَهُ ) (٢٠، كَأَنه: عِلْمَا لَمْ نَالُهُ عَلَمُا اللهُ عَلَمُون « ما نشاء » منتصبا بـ « عَجَلْنَا » .

ومن حَذْف المفعول قوله تعالى : ( وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّ يَأْتِهِمْ ). (<sup>4)</sup>أى: ووهبنا لهم من ذرياتهم فِرقا مهتدين ، لأن الاجتباء يقع على من كان مهتديا .

<sup>(</sup>۲) الإسراء : ۱۸

<sup>(</sup>٤) الأنهام: ٧٨

<sup>(</sup>١) التوبة : ٧٦

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٠٣

وأما قوله تعالى : ( وَ إِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُغْسِرُونَ ) (١٠ الضمير الذي بعد الضمير المرفوع في «كالوا» منصوب ، وليس بمرفوع على أن يكون وصفآ المضمر ، لأن المعنى ليس عليه .

وذلك أن المراد: أنهم إذا قبضوا من الناس استوفوا منهم المكمال ، وإذا دفعوا إليهم بخسوهم ، فمِن هنا استحقوا الوعيد في النّطفيف ، وإنما هو على : «كُلْتُكَ» و «وزنْنُكَ» .

فالمعنى: إذا قبضوا من الناس استوفوا ، وإذا أقبضوا الناس لم يُوفوهم ، فهذا موضع ذمهم ، والمكان الذى استحقوا منه الوعبد . والتقدير : وإذا كالوا الناس أو وزنوهم ، أخسروهم مكيلهم وموزونهم فيُخسرون ، يراد تعديته الى مفعولين/، وحَذْف المفعولين ، يدلك على ذلك ، أن «خسر» يتعدى إلى مفعول ، ، بولالة قوله تعالى : (خسر الدُّنيَ وَالآخِرَةُ ) (٢) فإذا نقلته بالهمزة تعدى الى مفعولين ، وهو من الى مفعولين ، تقول : أخسرتُ زيداً مالهُ ، فتُعديه إلى مفعولين ، وهو من باب «أعطيت» ، فكذلك أريد المفعولان فى قوله : (يُحْسِرونَ ) ، فحذف المفعولان ، كا حُذف فيا يتعدى إلى مفعولين ، الثانى منه هو الأولى فى المعنى ، المفعولان ، كَا حُذف فيا يتعدى إلى مفعولين ، الثانى منه هو الأولى المعنى ، كقوله : (كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ) " وقوله : (فَهُويَرَى ) ") .

(۲) الجع: ۱۱

<sup>(</sup>۱) الملفقين ، ۳

<sup>(</sup>a) النجم : ٣٠٠

۲۲ الليمن: ۲۲

ومِن حَذف المفعول قوله : ( بِمَـَا حَفظَ اللهُ ) ``. أى : بما حفظهن الله . وقد قُرئ بالنصب .

قال الفَراء: وتقدير هذا: بالذي حفظ أمر الله، نحو قوله: (لَا تَقْرُبُوا النَّهَ) (٢٠ . وقوله: ( كُعُصَنَاتِ غَيْر مُسَافِحًاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ) (٢٠ .

ولست أشتهى النصب ، لأنه مصدر ، وليس يقصد شيئا ، فأما إذا كان مصدرا ، خلا الفعل من الفاعل ، لأنه حرف عندهم ذهبوا فيه إلى قول سيبويه ، ولكن إذا نصب جعل «ما» بمنزلة «الذى» .

قوله تعالى : ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُـؤُمِنُونَ ﴾ . .

استدل مستدل على أن الحركات «تُرَى» لأنه لم يتعد «رأيت» إلا إلى مفعول واحد . فلولا أن معناها الرؤية ، التي هي حِشَّ البصر ، لتعدَّى إلى مفعول ثان .

فالقول عندنا: إن الذى ذهب إليه فى ذلك ليس له دلالة فيه ، على ما ذكر ، لغير شيء :

أحدها: أن (سَيَرَى) من قوله: (فَسَيَرَى ٱللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ )(٤) لا يُراد به الحس ، لأن من أعمالهم ما لايُحس بالأبصار ، نحو الآراء والاعتقادات .

(١) النساء: ٢٤

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٣٢

<sup>(</sup>٤) التوبة : ١٠٥

<sup>(</sup>٢) الناه: ٢٠

ولأن المعنى في ﴿ فَسَيْرَى اللَّهُ ﴾ أنهم يجُازُونَ على أعمالهم جزاءً هو ثواب أو عقاب ، كما يُعرف عريف الجيش مَن هو عليهم بحُلاهم وصِفاتهم . وعلى هذا تقول لمن تُوعد : قد علمتَ ما صنعتَ ، لا تُريد أن تفيــده أنك فهمته ، ولكن تُوعده وتُهدده بالجزاء عليه .

وكذلك قوله تعالى : ﴿ فَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ (١٠]ى : يرى الجزاء عليه ، / وليس يُراد به الرؤية التي هي إدراك البصر ، ألا ترى أن في الجزاء وفي الثواب أو العقاب مالا يُعلم بإدراك البصر .

ومثله قوله تعالى: (أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي تُلُوبِهِمْ ) (١) أي: بجازيهم عليه .

و كذلكُ قراءة من قرأ : ﴿ فَلَمَا نَبَّأْتُ بِهِ وَأَظْهَرُهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضُهُ وأُعْرَضَ عَنْ بَعْضِ )(٣).

أى:جازى على بعضٍ ، وهو إفشاء السر ، الذي كان أسره \_ عليـه السلام - إلى بعض أزواجه ، وأعرض عن بعض ما أغضى عنه ، ولم يخبر به .

وليس المعنى على أنه عرف ذلك عرفانا ، ألا ترى أنه \_ عليه السلام\_ عرف جميع ما أسره ، ولايجوز أن يكون عرَّفْ بعضا، ولم يُعرُّف بعضا .

فَكَمَا أَنْ هَذَهُ الآي على الجزاء، فكذلك: (فَسَيْرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ)(١٠).

<sup>(</sup>۱) الزولة : v

<sup>(</sup>٣) النساه: ٣٣

<sup>(</sup>٣) التحريج ٤,٢٠

<sup>&</sup>lt;sup>(\$)</sup> التوبة : ه.١

وجزاء الرسول هو دعاؤه لهم أو عليهم ، وتزكيته إياهم بذلك أو لعنه لهم ، وجزاء المسلمين هو الولاية أو البراءة .

ومن ذلك قوله تمالى: ﴿ فَلَمَّا جَاوَزًا ﴾ (١) أى : مكان الحوت ؛ فحذف المفعول .

قوله: (فَأَتْبَعَ سَبَبًا ) (٢) ( أَمُم أَتْبَعَ سَبَبًا ) (٢) ، فالقول في ذلك أن « تَبِع » فِعل يتعدى إلى مفعول واحد ، فإذا نقلته بالهمزة تعدَّى إلى مفعولين .

يدلك على ذلك قوله تعالى : ﴿ وَأَتَبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَ لَعْنَةً ﴾ (١) ، وفي أخرى : ﴿ وَأُنْبِعُوا فِي هَذِهِ لَغَنَّةً ﴾. (٥) لما بُني الفعل الفعول ، قام أحد المفعولين مقام الفاعل .

فأما « أتبع »، ف(افتعل» يتعدى إلى مفعول واحد ، كما تعدى ﴿فَعَلَ » اليه ، مثل: شويته وأشتويته ، وحفرته وأحتفرته ، وجرحته وأجترحته .

وفى الننزيل: ( آجْتَرُحُوا ٱلسَّيْثَاتِ ) ١٠٠٠ .

وفيه : ﴿ وَ يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِٱلنَّهَارِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الكيف: ٨٥ (١) الكيف: ٦٢

<sup>(</sup>٤) القصص : ٤٢ (٣) الكيف: ٩٢ ، ٩٩

<sup>71:</sup> 記山 (7)

<sup>(</sup>٥) هود : ٩٩

<sup>(</sup>٧) الأنبام: ١٠

وكذلك : فديته وافتديته ، وهذا كثير .

وأما قوله تعالى : ﴿ فَأَتَبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴾ نا فتقديره : فأتبعوهم جنودهم ، فلف أحد المفعولين ، كما حذف من قوله : ﴿ لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ ﴾ نا ومن قوله : ﴿ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴾ نا .

المعنى : لا يفقهون أحداً ، ولينذر الناس بأسا شديدا .

(وَأَنْذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحَشِّرُوا إِلَى رَّبِّيمٌ)(\*) أَى:عذابه أو حسابه .

فقوله: (فَأَتْبَعَ سَبَبًا) (°) إنماهوافتعل/الذي المطاوعة ؛ فيعدى إلى مفعول واحد، كقوله : (وَآتَبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ ) (°) (وَآتَبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ) (°) .

وأما قوله تعالى : (فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغَيًّا وَعَدْوًا) (^ ) . فتقديره : أُتَبِعهم فرعون طَلِبته إياهم ، أو تَتَبَعه لهم .

كذلك ( فَأَتْبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ )(١٠ . المعنى : أَتْبَعِمه شهاب مبين الإحراقَ ، أو المنع من استراق السمع .

وقوله تعالى: (وَاتَّبُعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا) (١٠٠ مطاوع «تبع» يتعدى إلى مفعول واحد

<sup>(1)</sup> الشعراه: ٠٠ (٢) السكيف: ٢ (٦) السكيف: ٢ (٣) السكيف: ٩٣ (٣) السّعيف: ٩٥ (٣) البّعيف: ٩٠ (٣) البّعيف: ٩٠ (٣) البّعيف: ٩٠ (٩) الشعراه: ١٠١ (٩) يوفس: ٩٠ (٩) الجبر: ١٨ (٩)

ومثله . (وَأَتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ )'' .

ومن قرأ ( فَأَتْبَعَ سَبَبًا )(٢) أى: أتبع سبباً سبباً ، أو: أتبع أَمرَه سبباً ، أو أتبع ما هو عليه سبباً .

وقوله: ( فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ )(٣) فقد يكون «الباء» زيادة ، أى : أتبعهم جنوده ، وقد يكون «الباء» للحال ، أى : أتبعهم عقوبته ، ومعه جنوده .

قوله: ( مَنْ يُضْلِلِ ٱللهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ) (٤) ، « هَدَى » فعل يتعدى إلى مفعولين ، يتعدى إلى الثانى منهما بأحد حرفى الجر: إلى ، واللام .

فَن تعدِّيه بـ « ـإلى » قولُه : ( فَآهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ ٱلجُحَيْمِ ) ( ) ، ( وَآهْدَنَا إِلَى سَوَاءِ الصَّرَاط ) () .

ومن تعدِّيه بـ « اللام » قوله تعالى : ( ٱلْخَمْــُدُ لِلهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ) ( ۗ ' . وَوَلِه : ( قُلِ ٱللهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ) ( ^ ) .

n

<sup>(</sup>۱) الشعراء: ۱۱۱ (۲) السكهف: ۸٥

<sup>(</sup>٣) طد: ٧٨ (٤) الأعراف: ١٨٦

<sup>(</sup>۵) الصافات: ۲۳ (۳) ص: ۲۲

<sup>(</sup>V) الأعراف: ٤٣ (A) يونس: ٣٥

فهـذا الفعل بتعدُّيه مَرةً باللام ، وأُخرى بإلى ، مثــلُ : (أَوْحَى) 

وقد يُحدف الجرف في قولك من قولهم : هديته لكذا ، و إلى كذا ، فيصل الفعل إلى المفعول الثاني ، كما قال : ( آهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ )(١) أى دُلَّنَا عليه ، وَاسْلُكُ بِنَا فِيهِ ، فَكَأْنُهُ سُؤَالُ وَاسْتَنْجَازُ لِمَا وُعْدُوا بِهِ .

وقوله : ( يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ ) (\*) أي: سُبل دار السلام ، بدلالة قوله : ﴿ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عَنْدُ رَبُّهُمْ ) (٥٠ .

ومن ذلك قوله : ( ثُمَّ ٱثْنُوا صَفًّا ) (١٠ أَى: ثم ٱثتونى صفًّا ، إن جعلت « صفًّا » حالاً أضمرت المفعول ، و يجوز أن تجعل « الصف » مفعولا به .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ إِمَّا أَنْ تُلْنِقَ وَ إِمَّا أَنْ نَـكُونَ ﴾ ، أي: إما أن تلقى العصا ، و إما أن نكون أول مر. ألقى ما معه . قال : ﴿ بَلُ أَلْقُوا ﴾ (^^ أى : أَلْقُوا ما معكم .

<sup>(</sup>١) النحل : ٦٨ (٢) الزلزلة : ه

<sup>(</sup>٣) فاتحة الكتاب: ه (٤) المائدة : ١٦

<sup>(</sup>٥) الأنمام: ١٦ 72:4 (7)

<sup>40 :</sup> db (V)

<sup>77: 4 (</sup>A)

ومثل هذا كثير يتسع على العاد الخُرْقُ آتُساعَه على الراقع .

/ ومن ذلك قوله : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ '' .

قال كعب : أَلْفُ قَصْر في الجنة ،كُل قصر مخلوق من دُرٍّ واحد .

4٢ ف

« فترضى » أفترضى بالعطاء عن المعطى » قال: بلى " ، ( أَلَمْ يَجِــ لَا كَ يَدِّياً فَلَوَى ) " أَى: فَآوَاك . (وَوَجَدَكَ ضَالاً ) " عن الطريق (فَهَدَى ) " أَى: فَآوَاك . (وَوَجَدَكَ ضَالاً ) " عن الطريق (فَهَدَى ) " أَى: فَهداك ، إَ وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى ] أَ ( أَعْنَى ، وَ وَرَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى ] أَ ( أَمَاتَ وَأَخْنَاك ، كما قال : ( أَغْنَى ، وَ أَمْاتَ وَأَخْبَا ) " ، وَ ( أَمَاتَ وَأَخْبَا ) " .

فحذف المفعول فيهن كلهن .

(لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ) (^ أَى: تعبدونه ، (وَلاَ أَنْتُم عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ) ( أَنْتُم عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ) ( أَى: مَا عَبدتموه ، وكذلك : ( مَا عَبَدْتُمْ ) ( ( أَى : مَا عَبدتموه ، ( فَسَبِّح بِحَدْ رُبِّكَ ) ( ( أَى : فَسَبِّحه .

ومن ذلك قوله تعالى: (وَلَقَدُ فَتَنَاَّ سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَداً) (١٠٠٠. التقدير : وألقيناه على كرسيه جَسدا ، ذا جسد . أى : مريضا ، فقوله : « جسدا » ، في موضع الحال ، والمفعول محذوف .

وقال قوم بخلاف هذا ، وجعلوا «جسدا» مفعولاً به ، وإنه ما أُقعد مكانه جسد آخر ، في قصة يذكرونها طويلة .

<sup>(1)</sup> الضحى: 0
(2) بالأصلى: « فلا » ·
(3) تكلة يقتضها السياق ·
(4) الضحى: ٦ (٤) تكلة يقتضها السياق ·
(5) النجم: ٤٤ (٢) النجم: ٤٤ (٧) النجم: ٤٤ (٨) الكافرون: ٤ (٨) الكافرون: ٤ (١٠) الكافرون: ٤ (١٠) النصر: ٣٤ (١٠) النصر: ٣٤ (١٠)

ومن ذلك قوله: (وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلُّ شَيْهِ) (۱) ، أي: أوتيت من كل شيء شيئا.
وعليه قوله: (فَغَشَّاهَا مَاغَشَّى) (۱) . أي: ماغشاها إياه ، فحذف المفعولين جميعا.
ومن ذلك قوله تعالى: (وَالبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَانِرِ اللهِ ) (۱) ، فومن ذلك قوله تعالى: ( وَالبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَانِرِ اللهِ ) اللهِ ومن ذلك قوله تعالى: ( وَالبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَانِرِ اللهِ ) الله ومن ذلك قوله تعالى: ( وَالبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَانِرِ اللهِ ) (۱) ، فلما فرجَعَلَ » هنا من أخوات «ظننت » ، وحذفت المفعول الثانى من الفعل أضمرت الفعل ، فسرته بقولك «ظننته » ، وحذفت المفعول الثانى من الفعل الآخر ، وكذلك بقية أخوات «ظننت » .

ومن ذلك قوله تعالى : (وَدَعُ أَذَاهُمُ)( أَنَ اللهُ عَلَى : دع الخوف من أذاهم. فذف المفعول والجار ، كقوله : (لِيُنذر بَأْسًا شَديدًا )( أَن .

ومن ذلك قوله تعالى : ( فَهِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا ) (١٠ . قبل : النقدير : آتنا ما نريد في الدنيا ، فحذف المفعول الثاني . وقبل : ﴿ فِي ﴾ زائدة ، أى : آتنا الدنيا .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ إِلَّا بَلَاعًا مِنَ ٱللَّهِ ورَسَالَاتِهِ ﴾ . ﴿

يجوز أن يكون المراد بالبلاغ ، ما بُكِنِّع النبي ــ صلى الله عليه وعلى آله ــ عن الله وآتاه .

<sup>(</sup>١) النمل : ٣٣ (٢) النجم : \$ ه

<sup>(</sup>٣) الحج: ٣٩ (3) الأحراب: A3

<sup>(</sup>٥) السكيف: ٢ (٦) البقرة: ٢٠٠

<sup>(</sup>٧) ايلن : ۲۳

والمعنى : لا يُجيرنى إلا أن أعمل بما آتانى . وهو قوله : ( إِثَمَا أَمِرْتُ وَالْمَعَى : لا يُجيرنى إلا أن أعمل بما آتانى . وهو قوله : ( إِثَمَا أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ / هَذِهِ الْبَلَاغِ ١٩٠٠ أَنْ مَا يُبَلِّغُ به عن الله إلى خلقه ، كما قال: ( إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ ٱلْبَلَاغُ ) (٢) ، أى: أنْ مَا يُبِعُ ما أُمْرِت فى أداء الرسالة .

فعلى الأول : يكون « ورسالاته » جرًّا عطفًا على لفظة « الله » .

وعلى الثانى: يكون نصبًا عطفا على المفعول المحذوف، الذى يقتضيه «بلاغ»، فكأنه قال: إلا أن أبلّغ من الله ما يحب هو أن يُعرف، وتُعتقد صفاته.

فأما قوله: (وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ )(٢). أى: يفعلون و يعملون بالطاعة الإجل طهارة النفس عن المعاصى ، كقوله: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ، وَذَكَرَ الشَمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) (١) و (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا )(٥) .

ومن حَذْف المفعول قوله: (عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ)(''، أى: على أن يبدلكم بأمثالكم أن التقدير: على أن نبدلهم بخير يبدلكم بأمثالكم ، و(عَلَى أَنْ نُبدُّلَ خَيْرًا مِنْهُم)('' ، التقدير: على أن نبدلهم بخير منهم ، كقوله: (لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ )(^).

وأما قوله: (إِنَّ الدِّينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ منَ الشَّيْطَانَ تَذَكَّرُوا) (٠٠). فالتقدير: تذكروا اسم الله ، فحذف .

وقال : (لِمُـنُ أَرَادَ أَنْ يِذَكَّرَ) ('' أَى: نَعِم اللهِ و يَفكُر لبدرك العلم بقدرته، ويستدل على توحيده .

وتخفيف حمزة ، على : أنه يَذْكُر ما نسيه فى أحد هـذبن الوقتين فى الوقت الآخر . ويجوز أن يكون : على أن يذكر تنزيه الله وتسبيحه .

وأما قــوله تعــالى : ( فَمَـنْ شَاءَ ذَكَرَهُ )'' . فرُوى عن الحسن : ( كَلاَّ إِنَّهَا تَذْكُرة )'' قال : القرآن .

وأما قوله: (فَكَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ) (" فتقديره: إن ذلك مُيسَّر له. كما قال: (وَلَقَذْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ للذِّكْ ) (" .

أى: لأن يُحفظ و يُدرس، فيؤمن عليه التحريف والتبديل، الذي جاز على غيره من الكتب. لتيسيره للحفظ، وكثرة الدَّرس له، وخروجه بذلك عن الحد الذي يجوز معه كذلك له، والتغيير، أي: من شاء الله ذكره، أي ذكر القرآن. وقال الله تعالى: (فَمَنَّ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفاً) "أن أي: خاف ظهور الجنف. وقال الله تعالى: ( وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ) "أن أي : وما أكل السبع بعضه،

ومن ذلك قوله تعالى : ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أَمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ ) '' . أى : / أرسلنا رُسلا .

فحذف .

<sup>(</sup>٣) المدثر: ٤٥ --- عبس : ١١

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> القمر: ۲۲ (<sup>0)</sup> البقرة: ۱۸۲

<sup>(</sup>٦) المائدة: ٣ (٧) الأضام: ٢٤

ومن ذلك قوله: (وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَ إِذَا جَاءَتْ لاَ يُؤْمِنُونَ) (١٠) ، مفعول «يشعركم» محذوف ، أى : مايشعركم إيمانهم ، و«ما» ليست بنافية ، لأنها تُبقى «يشعركم» بلا فاعل ، ولا يكون ضمير الله تعالى ، لأنه أعلمنا أنهم لا يؤمنون بقوله : (مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ) (١٠) .

ومن حذف المفعول قوله تعالى : ( وَمَا ظُنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَوْمَ اَلْقِيامَةِ )(٢) .

وقال : الظرف متعلق بمحذوف ، وهو مفعول ثان للظن ، أى : ما ظنَّهم في الدنيا حالهم يوم القيامة ، و « ما » استفهام .

وقال في موضع آخر « يوم القيامة » متعلق بالظن ، الذي هو خبر المبتدأ ، الذي هو « ما » .

ألا ترى أنه لا يجوز أن يتعلق «بالكذب» ، ولا «يفترون» ، لأن ذلك لا يكون في الآخرة ،كأنه : ما ظنَّهم : أشدة العذاب أم التجاوز عنهم ؟

ومن ذلك قوله تعالى : ( وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُوهُ)(''). قال الأخفش : التقدير: من كل شيء سألتموه، فحذفه وأضمره، كماقال: (وَأُونِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ)('' أَي التقدير: من كل شيء في زمانها .

وقال الكلبي : من كل ما سألتموه وما لم تسألوه . وقال قوم : هذا من العام ألله المام الله أله الحاص .

<sup>(</sup>١) الأنسام: ١٠٩ (٢) الأنسام: ١٠١

<sup>(</sup>٤) إرهم : ٣٤

<sup>(</sup>۳) يونس : ۲۰

<sup>(</sup>٥) الفل: ٣٣

قال سيبويه : جاءني أهل،الدنيا ؛ وعسى أن يكون قد جاء خمسة منهم، وقيل : ﴿ وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلُّ مَا سَأَلَمُوهُ ﴾ (١) لو سألتموه .

ومن ذلكِ قوله تعالى : ( لاَ يَكَادُونَ يُفْقُهُونَ قَوْلًا )(٢) فيمن ضم الياء . أى : من يخاطبونه شيئا ، فحلف أحد المفعولين ، وقيل : لا يفقهون غير لسانهم إياهم ، ولو لم يُفقهوا غيرَهم شيئا ، تَ صح أن يقولوا ويفهموا .

ومن ذلك قوله تعالى : ( وَوَهَبْنَا لَهُمْ مَنْ رَحْمَنِناً وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا). (٣) انتصاب ولسان، بالفعل الثاني دون الأول عنده. وعلى قول الأخفش: « مِن رَحْمَتنا » « من » (<sup>()</sup> زائدة .

وأما قوله : (كَعْلَى السَّجِلِّ لِلْكُتُبِ )(٥٠ . قيل: (السجل) اسم مَلَك ، وقيل : أسم رجل كاتب ، فيكون المصدر مضافا إلى الفاعل، «واللام»مثلها في ( رَدفَ لَكُمُ )١٠٠٠.

وقيل: «السجل»: الصحيفة تُطوى على ما فيها من الكتابة ؛ والمصدر مضاف إلى المفعول . أي : كما يُطوى السُّجل على الكتاب .

وقد/رواه أبو على : كَعْلَى الطاوى الصحيفة مُدْرَجا فيها الكتب .

أى : كطى الصحيفة لَدَرج الكنب فيها ، على تأويل قتادة : وكطى الصحيفة لدرج الكتب ، لحذف المضاف ، والمصدر مضاف إلى الفاعل ، على قول السَّدى ، والمعنى : كطى زيد الكتب .

<sup>(</sup>۱) اياهم : ۳8 (٢) السكيف: ٩٥ (۳) مربع : ۵۰

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ مَا زَائِدُهُ ﴾

<sup>(</sup>٥) الأبياء: ١٠٤

<sup>44:</sup> PH (4)

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ﴾ (١) مفعول ﴿أَلْنَى، مضمر ، أي : ألتي الشيطان في تلاوته ما ليس منه .

ومن ذلك قـــوله : (فَأَرْسِلْ إِلَى هُمُونَ)(" ، أَى: أرسلني مضموما إلىّ هارون ، فحذف المفعول ، والجار في موضع الحال .

وأما قوله: (أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا) (٢) ، ليس التقدير: ماسقيته لنا، وهو الماء، فلا يكون للساء أجر ، وليس الجزاء للساء ؛ إنمــا هو لاّستقائه .

فإن قلت : أجعل المعنى : ليجزيك أجر الماء ، لم يستقم أيضا ، لأن الأجر لاستقاء الماء لا لماء .

فإذا كان كذلك ، كان المعنى : ليجزيك أجر السقى لنا .

ومن ذلك قوله تعالى : ( قُــلْ أَرَأَيْتُمُ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدُ ٱللهِ ) ( \* ) . قال أبو على : «أرأيتم» هذه تتعدى إلى مفعولين ، الشَّاني مَنْهَما استفهام، والأول منصوب ، وهو هاهنا مضمر ، وهو للقرآن .

ونقديره : أتأمنون يتقوبته ، أو : لا تخشون انتقامه .

وقدَّره الزجاج: قل أرأيتم القرآن إن كان من عند الله ، إلى : قوله (َ فَآمَنَ وَٱسْنَكُبْرِتُمُ ) (٥٠ أفتؤمنون به ؟

<sup>(</sup>۱) الحج: ۵۲

<sup>(</sup>٢) الشعراء : ١٢

<sup>(</sup>٣) القصص : ٢٥

<sup>(</sup>٤) الأحقاف : ١٠

<sup>(</sup>٥) الأحقاف: ١٠

ومن ذلك قوله تعالى : ( وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرُّ يَانِهِمْ وَ إِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبْيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ )(١)، فهذا على: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْنَى وَيَعْقُوبَ )(٢) .

فالمعنى : ووهبنا من ذُرياته فِرقًا مهتدين ، لأن الاجتباء إنما يقع على من كان مُهتدياً مُرتضى ، فذف المفعول به .

<sup>(</sup>۱) الأشام: At: الأشام: 40

## الحادى والعشرون

هذا باب ما جاء فى التنزيل من الظروف التى يرتفع مابد هن بهن على الخلاف ، وما يرتفع [ ما ] بعدهن بهن على الاتفاق ، وهو باب يغفل عنه كثير من الناس

قَامَا الذَّى اختلفوا فيه فكقوله : ﴿ وَلَمُّمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ``` ، ﴿ وَمَنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ) `` ، ﴿ وَلَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) `` .

ف « عَذَابٌ » في هذا ونحوه ، يرتفع بالآبتداء عند سيبويه ، والظرف قبله خبر عنه ، وهو « لَهُمُ » .

وعند أبى الحسن والكِسائى: يرتفع « عَذَابُ » بقوله: «لهم» ، لأن «لَهُمُ» ناب عن الفعل .

ألا ترى أن التقدير : وثَبَت لهم ، فحذف « ثبت » وتام « لهم » مقامه ، والعمل للظرف لا للفعل .

ومثله : (وَمِنْهُمْ أُمْيُونَ ) ( ) وهو على هـذا الخلاف،وغلط أبو إسماق في هذا ،فقال : ارتفع «أُمْيُونَ» بفعل ، كأن المعنى : واستقرَّ منهم إميون .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٧

<sup>(</sup>۲) البقرة : ۸

<sup>(</sup>٣) المقرة : ١٠

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٨٧

قال أبو على : ليس يرتفع و أميون ، عند الأخفش بفعل ، إنمى يرتفع بالطرف الذي هو ومنهم ، ومذهب سيبويه أنه يرتفع بالابتداء، فني ومنهم ، ومدهب سيبويه أنه يرتفع بالابتداء، فني ومنهم ، ومدهب عنده ضمير، لقوله و أميون ، وموضع «منهم» على مذهبه، رَفْع ، لوقوعه موقع خبر الابتداء .

وأما على مذهب الأخفش ، فلا ضمير لقوله : و أُميُونَ »في ومنهم ولا موضع لـ وذهب ، من قولك : ذهب فلان .

و يؤكد مافيها كما يؤكد ما فى الفعل، وما قام مقامه فى نحو قولك : مررت بقوم لك أجمعون .

و تنتصب عنها الحال كما تنتصب عن الفعل ، وتوصل بها الأسماء الموصولة ، كما توصل بالفعل والفاعل ، فيصير فيها ضمير الموصول كما يصير ضميره فى الفعل ، وتوصف به النكرة كما توصف بالفعل والفاعل .

فلما رآها في هذه المواضع تقوم مقام الفعل أجراها أيضا مبتدأ مجرى الفعل ، فرفع بها الأمم ، كما رفع بالفعل ، إذا قامت هـذه الظروف مقام الفعل في هذه المواضع ، فقال في : عندك زيد ، و : في الدار عمرو ،

<sup>(</sup>١) المِرة : ٧٨

ومثل ذلك قال فى أسماء الفاعلين، نحو «ضارب» وما أشبهها؛ لما رآها تجرى عجرى الأفعال ، يرتفع الآسم بها إذا جرت خبرا أو وصفا أو حالا على شىء، أجراها مبتدأة أيضا، غير معتمدة على شىء، نحو حروف الاستفهام، يكون آسم الفاعل فى الاعتماد عليه مثلها إذا جرى حالا ، أو خبرا ، أو وصفا .

وأَجَازِ فِي نَحُو قُولُه : ( وَ إِنَّهُمْ آتِيهِم عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ) (١٢) ، وقُولُه : ( وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ ) (١٢) ، وقُولُه : ( وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُوبُهُمْ ) (١٤)

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٠٤ البقرة: ٧٨ (1) (٤) لقان : ٢ البقرة: ١٦٥ (4) ۲۱) التوبة: ۸ه الأنمام: ٢٥ – (0) <sup>(A)</sup> التوبة : ٩٩ التوبة : ٦١ **(Y)** ١٠١) النوبة ؛ ١٠١ (4) التوبة : ٥٧ (۱۲) هود : ۷۹ الأنمام : ١٢٧ (١٤) الحشر ٢٠ (۱۳) هود ۱۲ ۱۲

ارتفاع الآسم بمــا قبله ، يجريه مجرى الفعل غير منقدم ، كما أجرى الظرف ١٢٦٥ متقدمًا مجراه غير متقدم ، فرفع الآسم/ بالظرف واسم الفاعل ، وهما متقدمان غير جاريين على شيء ، كما رفعه وهما جاريان على ما قبلهما .

وقد قال سيبويه هذا القول في قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَاشِعَةً ﴾ ' ' ، ﴿ وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ﴾ ' ' ، وقوله تعالى : ﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾ (٣) ، وقوله تعالى : ﴿ وَآتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدِّى وَنُورٌ ﴾ (أن ، وقوله : ﴿ أَوْ كَصَيِّبِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ ﴾ (٥) ، وقوله: ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَذْخُلُوا بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَـكُمْ )(٥٠)، وْقُولَة تَعَالَى : (وَمَنْ عُنْدُهُ عَلْمُ ٱلْكَتَابِ) (١) ، وقوله : ( فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْعٌ )(٧) ، وقوله : ﴿ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ )(^) .

إِن هذه الأسماء ترتفع بالظرف ، إذا جرى صلة الموصول ، أو حالا لذى حال ، أو صفة لموصوف ، أو معتمدا على الهمزة ، أو تكون لاسم إن ، أو المصدر . قد قال سيبويه والأخفش قولا واحدا في هذه الأشياء .

<sup>(</sup>١) فصلت : ٣٩ (۲) الروم : ۲۰

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٢3 (<sup>٤)</sup> البقرة : ١٩

<sup>(</sup>٦) الرعد: ٢٣ (٥) النور: ٢٩

<sup>(</sup>A) آل عمران : v (٨) إبراهيم : ١٠

فإن قيل: ما تنكر أن يكون ارتفاع الاسم فى نحو فوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْفِصَاصِ حَيَاةً )(١) مرتفع فى الحقيقة بـ « استقر » لا بـ « لكم » ؟ .

فالجواب : أن المعروف المشهور من قول الأخفش فى نحو قوله تعالى : ( لَهُمُ اَلْبُشْرَى فِي اَلْحَيَاةِ الدُّنْيَا )(٢) أنه مرتفع بالظرف .

والمعلوم من قول سيبويه والأخفش وغيرهما (٣) ، أنهم إذا قالوا : زيد في الدار ؛ فالضمير في الظرف لا في الفعل المحذوف، لأن ذلك مُطَّرح مُختزل.

والدليل على أن قولهم : زيد فى الدار ، فى الظرف ضمير ، والظرف هو العامل فى ذلك الضمير ، امتناع تقديم الحال عليه ، فى قولك : زيد قائما فى الدار ، لأن العامل غير متصرف، وهو الظرف دون الفعل ولا عبرة بالفعل، لأنه لا يجوز : قائما فى الدار زيد ، كما يجوز : قائما استقر زيد ، فعُلم أنه لا عبرة بالفعل ، ولأنه قال : (إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ )('') ، و (إِنَّ فِي ذَلكَ لَعَبرةً )('') ، و (أنَّ لَهُم الحُسُنَى )('') ، فأدخل « إن » على الظرف ، لعبرة بالفعل ، فثبت أنه لا عبرة بالفعل .

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٧٩ (٢) يونس : ٦٤ (٣) في الأصل : ﴿ وغيرهم ﴾

<sup>(</sup>٤) المائدة : ٢٧ (٥) النور : ١٤ (٦) النحل : ٦٢

وهذه الآى دليل سيبويه من أنه لا يرتفع الآمم بالظرف ، حيث يقول به الاخفش، لأن الظرف دخل عليه «إن» ، فلو كان يرتفع كما يرتفع الفعل، لم يدخل عليه «إن» كما لا يدخل على الفعل .

وقد قال : ( أُولَيْكَ جَزَازُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَمْنَةَ ٱللهِ )(١) فنصب الأسم بـ «أن».

١٢٦ش

فثبت أن الظرف لا يرتفع فى الآبتداء ، وإنما يرتفع فى المواضع التى / ذكرنا ، وهو : إذا جرى خبراً لمبتدأ ، أو حالا لذى حال ،أو صفة لموصوف ، أو معتمدا على حرف النفى والاستفهام والموصول ، لأن شبهها بالفعل فى هذه الأحوال قد قوى واستمر ، كما قوى الفاعل فى هذه الأحوال أن يعمل عمل الفعل دون (ما) إذا أبتدئ به .

فقوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابُهُمْ ﴾ (٢) ، « ما » يرتفع بالآبتداء عند سببويه ، و « مصيبها » خُبر ، وفيه ضمير .

وعند الأخفش، يرتفع « ما » بقوله « مصيبها » لأنه بمنزلة « يصيبها » ، ولا ضمير في «مصيبها» عنده ، فهو كقوله : ( وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (٣) . والخلاف في الفاعل والظرف واحد .

ومن ذلك قوله تمالى: (وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُ مُطَهَّرَةُ)('' ، «أَزْوَاجُ » يرتفع بالآبتداء عند سيبويه . و « لهم » خبره . و « فيها » معمولُ « لهم » . فيرتفع « أزواج » بالظرف عند أبى الحسن ، وهو « لهم » . و إن رفعته

<sup>(</sup>۱) آل عران : ۸۷

<sup>(</sup>۲) هود : ۸۱

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٠ ﴿ البقرة: ٢٥

بـ ( فيها ) جاز .ولو جعلت ( فيها ) حالا من المجرور جاز . ولو جعلتها حالا من ( أزواج ) على أن يكون فى الأصل صفة لها ، فلم تقدم انتصب على الحال ، جاز .

ومن ذلك قوله تعالى : ( مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآنِحِ وَعَمِلَ صَالِحًا ۖ فَلَهُمْ أَبُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ) (١) يرتفع بالظرف في الفولين ، لأن الظرف جرى خبرا المبتدأ ، وهو « من آمن » ، ولا خلاف في هذا .

كما أن قوله: (أَوْ كَصَيِّبِ مِنَ ٱلسَّمَاء فِيهِ ظُلُمَاتُ )(")، تقديره: أو كأصحاب صَبب من السماء ثابتُ فيه ظلمات ، لجريه وصف على «الصبِّب»، وكذا هاهنا يرتفع «أَجَرُ » بالظرف، لأنه جرى خبرا على المبتدأ.

فأما قوله : (عِنْدَ رَبِّهِمُ )(٣) فهو حال من «الأجر »،أى: لهم أجرهم ثابتا عند ربهم ، ولو جعلته معمول الظرف .

ومثله قوله: (إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَانُوا وَهُم كُفَّارٌ أُولئكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَهُ ٱللهِ) ( \* ) . « لَعْنَهُ ٱللهِ » . « أَولئك » .

(٢) البقرة : ٦٩

<sup>(</sup>١) البقرة : ٦٢

<sup>(</sup>٤) القرة: ١٦١

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٦٢

ومن ذلك قوله تعالى : ( هُو َ ٱلَّذِى أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتُ مُعْكَاتُ )(١). ترتفع «آيَاتُ » بالظرف، لأنهجرى حالا لـ «الكتّاب»، ولا يكون صفة لـ « الكتاب » لأن « الكتاب » معرفة ، والظرف نكرة .

ومن ذلك قوله تعمالى: ( فَأَمَّا الَّذِين فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ) (١٠٠. يرتفع «زيغ» بالظرف ، لأنه جرى صلة على « الَّذينَ » .

ومن ذلك قوله: (قُلْ أَوُنَدِئُكُمُ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اَتَقَوْا عِنْدَ رَبَهِمْ اللَّذِينَ اَتَقَوْا عِنْدَ رَبَهِمْ اللَّذِينَ اَتَقَوْا » خبر عند حبناتُ تَجْرِى )(٢). يرتفع / « جَنَّاتُ » بالأبتداء ، و « لِلَّذِينَ آتَقُوا » خبر عند سيبويه . و يرتفع « جَنَّاتُ » بالظرف عند الأخفش .

ولا يكون « لِلَّذِينَ اتَّقَوا » صفة المجرور قبله ، وهو « خيرٌ » ، لأنه لا ذكر فيه يعود إلى الموصوف

ألا ترى أن الضمير الذي فيه ، على قول سيبويه ، ضمير « جنَّاتٍ » ، ولا ضمير فيه على قول الأخفش لارتفاع الظاهر به

وينتصب قوله: (خَالِدِينَ فِيهَا) (٢) على الحال من « ٱلَّذِينَ » المجرور باللام . (وَأَزْوَاجُ ) (٢) عطف على « جَنَّاتٍ » . وكذا قوله : ( وَرضُوَانُ ) (٢) .

<sup>(</sup>۱) کل عمران : ۷

وأما قوله تعالى : ﴿ وَلِأَبَوْ يُهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِّمَا تَرَكَ ﴾ '' . فقوله : لكل واحد منهما، يتعلق بما يتعلق به « لِأَبَوْ يُهِ » على وجه البدل .

كما أن قولك: «رَأْسَهُ » من قولك: ضربت زيدا رأسه، يتعلق بـ «ضربت» على حد البدل . ومن رفع بالظرف ارتفع قوله: « السَّدُسُ » بقوله : « لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُماً » .

فإِن تَلَت : أَفَيكُونَ فِيمِن أَعْمَلُ غَيْرِ الأُولُ أَنْ يَضْمَرُ ﴿ السَّدُسَ ﴾ في قوله ﴿ لِأَبُونِهِ ﴾ كما أضمر في قوله :

## \* فهيمات هيهات العَقيــق \* (٢)

فى الأول جعل « السُّدُسَ» مرتفعا بالظرف الثانى ، فإن ذلك لا يجوز ، ونيس المعنى عليه .

ألا ترى أن الأبوين ليس لها السدس، إنما لكل واحد منهما السدس.

فَإِنْ قَلَت : أَفْيَسَتَقَيِم أَنْ يَكُونَ « لِأَبُونَهِ » مَتَعَلَقًا بِقُولُه « لَكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهِمَا ، على حد : أكل يوم لك ثوبٌ ؟ فإن ذلك لايستقيم .

أَلَا ترى أَنه لا يستقيم أَن يُقدِّر : لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لأَبُويه ؛ لأَنه ليس ما عليه المعنى .



النساء: ۱۱

<sup>(</sup>۲) هذا جزء من صدر بیت لخر پر ، والبیت هو :

فهيهات هيهات العقيق وأهله وهيهات خل بالمعقيق نحاوله

فأما قوله: (عِمَّا تَرَكَ ) (١٠٠ فحال من « السُّدُسِ » ، والعامل فيها قوله : « لكل واحد منهما » ولا يكون العامل فيه « لأبويه » .

وأما قوله تعالى : ( وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةً ) (" . فقوله : «مِنْ طَلْعِهَا » بدل من قوله «ومِنَ النَّخْلِ » على حد : ضُرِبَ زيد رأسه . « وَمِنَ النَّخْلِ » بدل التبعيض .

فمن رفع بالظرف ، وجب أن يكون فىالأول ضمير يُبينه ماراً تفع بالثانى ، و إن أعمل الأول صار فى الثانى ذكر منه .

وقوله: (وَجَنَّاتُ مِنْ أَعْنَابٍ )<sup>(۱)</sup> محمول على معنى الإخراج. يبين ذلك قوله: (وأعناب»، قوله: (فَأَنْشَانَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَاعْنَابٍ)<sup>(1)</sup> فقوله: «وأعناب»، من نخل وشجر أعناب ، أو يكون سَمَّى الشجر باسم ثمرها.

وأما قوله: (تَكَالَّذِي اَسْتَهُوْتُهُ الَّشَيَاطِيُن فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَضَّعَابُ) (°). فـ « حَيران » يَكُون حَالًا من «الهاء » التي في « اَستهوته » فيكون في الصلة .

(٢) الأنمام: ٩٩

<sup>(</sup>۱) النساء : ۱۱

<sup>(</sup>٣) الأنيام : ٩٩

<sup>(</sup>a) الأنهام : VI

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> المؤمنون : ١٩

A1 ...

ويمكن أن يكون حالا من « الذكر» ، فيكون العامل فيه « نُرَد » .

و إن جعلنه ظرفا كان الظرف فى موضع الحال ، فأما « لَهُ أَضَابُ » فيكون صفة لـ«حيران» ، فيكون « أَضَابُ » مرتفعا بالظرف دون الابتداء فى جميع الأقاويل .

قال أبوعلى : فإن جعلته حالاً من الضمير في « حَيْرَانَ » ولم تجعله صفة له، ارتفع « اضحَابٌ » بالابتداء في قول سيبويه، وفيه ذكر يعود إلى المبندأ .

وعندى فى هذا نظر ، لأن الحال فى جريه على صاحبه ، إلا أن يَعنى أن هناك « واوا » مضمرة على تقدير : وله أصحاب ، وفيه بُند .

لأنهم زعموا أن الضمير يغنى عن الواو ، والواو يغنى عن الضمير، فلا وجه لما قال عندنا .

وقال الله تعالى: ( لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا ۚ إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا)''. فـ « الواو » للحال . و « رِزْقُهُمْ » يرتفع بالظرف عند الأخفش ، وبالابتداء عند سيبويه .

[ وقال تعالى ]''': ( وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأُمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا يَيْنَ ايْدِينَا )'''. هو على الخلاف أيضا .

وقال : ﴿ فَمَنِ آغَنَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ "" على الخلاف .

[وقال](۱): (وَلَكُم فِي القِصَاصِ حَيَى أَهُ) (٤). هو أيضا على الحلاف، و «في القصاص » . القصاص » .

<sup>(</sup>۱) مریم : ۹۳ (۲) تکلة يقنضيها السياق (۳) مریم : ۹۴

<sup>(</sup>٣) البقرة ١٧٨ (٤) البقرة : ١٧٨

وقوله: ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَانِهِمْ تَرَبَّصُ أَرْبَعَةِ أَمُّهُمٍ ) " . « تَرَبُّصُ » مرتفع بالابتداء . وقوله « لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ » خبره . والجار في « مِنْ نِسَانِهِمْ » متعلق بالظرف ، كما تقول : لك منّى درهم . ولا يتعلق . « يؤلون » ، أعنى « مِن » لانه يُقال : حلف على كذا ، وآلى عليه .

وما يقوله الفقهاء: آلى من آمرأته ، فإنهم نظروا إلى ظاهر هذه الآية .

(فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ)(٢) يرتفع « نار » بالظرف على المذهبين ، لأنه جرى وصفا على « الإعصار » .

وأما قولُه تعالى: (وقَالَ آرْكَبُوا فِيها بِاسْمِ اللهِ مَجْرِيها وَمُرْسَاها )". فقوله « باسم الله » يجوز أن يكون حالا من الشيئين ، من الضمير الذي في قوله « أَرْكُبُوا » . ومن الضمير الذي [في] [فيهاً] (" . فإن جعلت قوله « بِأَمْمِ اللهِ مَجْرِيها » على المذهبين ، لم يكن إلا جملة في موضع الحال من الضمير الذي في « فِيها » .

۱۲۸ ولا يجوز أن يكون من الضمير فى قوله: «أَرْكُبُوا» لأنه / لا ذِكْر فيه يرجع إلى الضمير، لارتفاع الظاهر به ، ولم يكن إلا حالا من الهاء المجرورة، لكان الهاء المتصل بـ « مَجْرِيَهَا » .

و يجوز أن يكون من الضمير في « أَرْكُبُوا » . وكأن المعنى : اركبوا

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۲۹۹ (۲) البقرة : ۲۹۹

<sup>(</sup>t) تكلة يقتضيها السياق

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٤٤.

مُتبِّرُكِين باسم الله ، وُمستمسكين بذكر اسم الله ، فيكون في ﴿ بِاسْمِ اللهِ » ذكرٌ يعود إلى المأمورين .

فإن قلت : فكيف أتصال المصدر الذي هو « مجريها » بالكلام على هذا ? فإنه يكون متعلقا بما في « باسم الله » من معنى الفعل ، وجاز تعلقه به لأنه يكون ظرفا على نحو : مَقَدَمَ ٱلحَاجُ ، وَخُفُوقَ ٱلنَّجْمِ .

كأنه: مُنبركين بهذا الآمم، متمسكين فى وقت الجرى والإجراء، والرُسو والإرساء ؛ على حسب الخسلاف بين القُراء فيه . ولا يكون الظرف متعلقا به « ازكُبوا » لأن المعنى ليس عليه ، ألا ترى أنه لا يراد « اركبوا فيها » فى وقت الجَرى والثبات .

إنما المعنى : اركبوا متبركين بآسم الله فى الوقتين اللذين لا ينفك الراكبون فيها منهما : من الإرساء والإجراء ؛ ليس يراد : اركبوا وقت الجرى والرسو ، فوضع « تَجْريهاً » نصب على هذا الوجه ، بأنه ظرف عَمل فيسه المعنى . وعلى الوجه الأول رُفع بالظرف على المذهبين ، ولا يكون مرتفعا بالآبتداء ، لجرى الظرف حالا على صاحبها .

وسها أبو على هاهنا أيضا ، فقال فيه ما قال فى قوله : (لَهُ أَضَّعَابُ)'''. وزعم أن سببويه برفعه بالابتداء .

فسبحان الله ! أنت تنص في عامة كتبك على أن الحال والصفة والصلة والاستفهام بمنزلة واحدة ، فمن أين هذا الارتباك (١) ؟

<sup>(</sup>۱) الأنام: ۷۱

ومِن ذلك قولِه تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَكَ ﴾ ( ا « مِنْ عِلْمٍ » فى موضع الرفع بالظرف لمكان ، «هَلْ » ، أى : هَلْ عِنْدُكُمْ عِلْم . وقال: (مَا لَـكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ )(٢)،أي: مالكم إله غيره، فيرتفع بالظرف. وقال : ﴿ إِنْ عَنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانِ بِهَذَا ﴾ (٣) ، أى : ما عندكم سلطان، فيرتفع

وقال : ( هُنَالِكَ ٱلْوَلَاَيَةُ لِلهِ ٱلحَقُّ )(٤) ، فمن قال: «الولاية » مبتدأ، كان «لله» حالاً من الضمير في «هنالك» ، ومن قال: إن «الولاية» رُفع بالظرف كان «لله» حالاً من « الولاية » ، وقوله : «لله» حال من الذكر في «هنالك» ، أومن «الولاية» ، على قول سببويه سَهوأيضا ، كما سها فى (بِآسِم اللهِ تَجْرِيبَا وَمُرْسَاهًا )(٥)

وقوله : (لَهُ أَصْحَابُ )" . وقال : (وَمَنْ عَنْدُهُ عَلْمُ الْكَابِ)" . ١٢٨ و ( مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلُّ شَيْءٍ ) ١٨٠ . ( وَلَقَدْ / جَاءَهُمْ مِنَ ٱلْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُنْدَجُرٌ )(٩) . فالأسماء مُنتفعة بالظرف ، لجرى الظرف صلة موصول .

وقال : ( لَهُمْ فيها زَفيرٌ وَشَهِيقٌ ) (١٠٠ لا خلاف في رفع « زفير » هنا بالظرف ، وهو « لَهُمْ » لأنه مثل الرحيل في قولهم : غَدًّا ٱلرَّحِيلُ .

<sup>(</sup>١) الأنبام: ١٤٨ (٢) الأعراف: ٥٥

<sup>(</sup>۳) يونس : ٦٨ (٤) هود : ٤١

<sup>(</sup>ه) الكهف : £ \$ (٦) الأنام: ١٧

<sup>(</sup>V) الرحد: 43 (٨) المؤمنون : ٨٨

<sup>(</sup>٩) القمر: ١ (۱۰) هود ت ۱۰۹

و إنما رفع سيبويه «الرحيل» بالظرف فى قوله: غداً الرحيل، لأنه مصدر، وقد قامت الدلالة على المصدر بالظرف فى نحو: يوم الجمعة إنك ذاهب، وحقًا إنك منطلق.

ولارتفاع « التهدد » فيما أنشده عن يُونس :

أَحَقًا بَنِي أَبْنَاءِ سَلْمَى بْنِ جَنْدُلِ تَهَدُّدُكُمْ إِيَّاى وَسُطَ الْحَبَالِسِ (''

فإذا ثبث ذلك كان ارتفاع «حقا»، لـ «إنك منطلق» من أنه ظرف، وذلك أنه لا يخلو من أن يكون مرتفعا بالظرف أو بالابتداء، ولا يجوز ارتفاعه بالابتداء. لأن ذلك لو جاز للزم دخول «أن» عليه، فيكون اجتماع حرفين بمعنى ، فلما كان يؤدى إلى هـــذا الذى قد رفضوه وطرحوه ارتفع بالظرف ، لقيام الظرف مقام الفعل في غير هذا الموضع .

ويدلك على أنه لهذا المعنى رُفض أن يرتفع بالآبتداء ، أنهم حيث أمنوا دخول الحرف عليه رُفع به ، وذلك نحو قولك : لولا أن زيدا منطلق لكان كذا .

ألا ترى أنّ «أن» أرتفع بالابتداء بعد «لولا» ، و إن أمتنع أن يبتدأ بها أولا، كلا يدخل الحرف الذي بمعناه عليه .

فلما ثبت ارتفاع «أن» بالظرف في قولك: أحقاً أنك منطلق، ثبت ارتفاع المصدر بها أيضا في نحو: غداً الرحيل. لأن «الرحيل» في أنه مصدر بمنزلة «أن» وصلتها، وأجروه مجرى مثله في الإعراب، كما يُجرون المثل مُجرى مِثله في غير الإعراب، نحو: عطشان « وريّان » وطيّان ، ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) البيت للا سود من يعفر . (الكتاب ١ : ٤٦٨) .

ألا ترى أنهم أجروه: ُمجرى عثمان ، وسعدان ، في مواضع الصرف ، وإن كان هذا صفة وذاك عَلَمًا .

وكذلك أعربوا « أيًّا » فى الصلة والاَستفهام والجزاء « لمَّ » كان بمعنى « بعض » ، ولولا ذلك لوجب بناؤه فى هذه المواضع الثلاثة ، كما أُجروا المِثل مُجرى مشله .

كذلك حُكم « إن » حكم إعراب «الرحيل» بعد «غد » ، وقد يُفعل هذا بالخلاف كما يفعل بالمثل .

الا ترى أنهم قالوا: رُبَّ رجلٍ يقوم. فأجروه مجُرى خلافه، الذى هو: كم رجل عندك. ولم يجيزوا فيه الناخير كما / أجازوا: مررت برجل.

ومن ذلك قوله: ﴿ وَآتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ﴾ `` .

قال أبو على : الظرف مع ما بعده فى موضع حال ، فإذا كان كذلك كان متملِّقا بحذوف ، كَأَنه : مستقرًا فيه هُدى ونُور .

و يدلَّكُ على أنه حال ، وأن الجملة فى موضع نصب ، لكونها فى موضع الحال ، قولُه بعد : (وَمُصَدِّقًا لِكَ بَيْنَ يَدْيُهِ ) " .

ألا ترى أن «هدًى» كقولك: هاديًا، ومصدقا، والآسم مرتفع بالظرف على المذهبين .

<sup>(</sup>١) المائدة: ٢١

وأما قوله: (وَهُوَ الذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَهٌ ) '' . فقوله : « إلّه » رَفْع لأنه خبر مبتدأ مضمر ، ولا يخلو من أن يكون ارتفاعه على هذا الذي ذكرته من أنه خبر مُضمر « راجع » إلى الموصول .

أو يكون ارتفاعه بالآبتداء أو بالظرف ، على قول من رأى أنه يرتفع بالظرف . و إن كان ارتفاعه بالآبتداء وجب أن يكون فى الظرف الذى هو قوله : « فى السَّماء » ضمير وذلك الضمير مرفوع ، فإن كان الظرف ، لم يحتمل ضميرا مرفوعا لارتفاع الظاهر به ، وإذا كان كذلك ، بقيت الصلة لا ذكر فيها الموصول .

فإذا كان حمله على هذين الوجهين ، ويبقى الموصول على ما ذكرنا من خُلُو ذكره ممنّا يُوصل به ، وَجب أن يَقَـدَّر فى الصلة مُبتدأ محذوفا ، كانه: (وَهُوَ الَّذَى فِي السَّمَاء إِلَهُ ) (١٠٠٠).

وتقدير هــــذا الحذف من الصلة هنا حَسنُ لطولها ، وقد أستَحسن الخليل ذلك .

فإذا كان التقدير على هذا ، ارتفع «هو» المحذوف بالآبتداء «و إلّه» خبره، والظرف الذي هو قوله « في السَّمَاء اللهِّ » متعلَّق بقوله « إلّه » وموضعه نصب مفعول ، و إن كان مقدَّما عليه ، ألا ترى أنهم قد أجازوا : أكلَّ يوم لكَ ثوبٌ ؟ فأعمل فيه المعنى مقدما .

<sup>(</sup>۱) الزخوف : ۸۵

ولا يصح أن يكون خبر المبتدأ المحذوف قوله: « فى السَّمَاء » لأنك إن جعلته خبرا للبتـــدأ المحذوف صار فيه ضميره ، وارتفع ، وبتى قوله «له » معَّلقا مفردا .

ومع هذا ، فالمعنى إنما هو الإخبار بإِلَمية عن الكون في السهاء .

فإن قلت: لم لا يكون قوله « فى السهاء » صلة لـ « الذى » ، و يكون فى الظرف ضمير الموصول ، و يكون « إلّه » بدلاً '' من الموصول لصلته ، فيكون التقدير ، وهو إلّه .

ش ۱۲۹

فقلنا: إنّا نستحب التأويل الأول.والتقدير الأول الذي قدّمناه / لدلالة المعنى عليه ، ودلالة ما بعده من الكلام على ذلك أيضا .

ألا ترى أن بعده (وَفِي الأَرْضِ إِلَهُ) (٢) فإنما الإخبار عن قصده - تبارك العبادة في السماء والأَرْض ، وقوله : « في الأَرْضِ إِلَهُ » معطوف على الصلة، ولا يجوز أن يُبدل «إله » من الموصول، وقد بني من صلته شيء . فإن قلت : أُجعلُه كلاما منقطعا غير معطوف على الصلة ، كان تعسفا ، وإزالة للكلام عن وجهه .

فإِنْ قلت : فقدَّر (وهُو َ الَّذِي في السَّمَاء إِلَهُ )(٢) «هو » ، ثم يكون « إلّه » موضوعا موضع «هو» ، فإِنَّ وَضُع الظاهر موضع المضمر لم يجزه سيبويه في قوله :

﴿ وَلَا مُنْسَى مَعْنُ وَلَا مُتَيْسُرُ (٣) ﴿

(٢) الزخرف : ١٨

<sup>(</sup>١) في الأصل: ديدل به

<sup>(</sup>٣) عِزبيت القرزدق ، طدو :

امسرك ما معن بتارك حقه ها

رسن ، هر ابن زائدة الشياني

وَمَن أَجَازُ ذَلِكُ . لزمه أَن يُجِيزُ : جَاءَنَى الذَّى هُو قَاتُم .

فإن قلت : فَأَجَعَلُهُ مِن بَابِ : زيد نِعْمِ الرَجِل ، فإنَّ «الرَجِل» جنس يتضمن «زيداً» وغيره ، بخلاف لفظ « إلّه » .

فثبت أن التقدير: وهوالذي هو إله في السماء إله ،أي: هو إله له في السماء ، في طول الكلام ، كما قال العرب : ما أنا بالذي قائل لك سُوءا(١) ، أي هو قائل .

فإن قلت : فلم جاز حذف «هو » مع طول الكلام في «الذي» ، ولم يحسن: ( تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنُ ) (٢) ، كما حسن هذه الآية .

ولم فارق «الذى» «إياه» فى قوله (أيَّهُمْ أَشَدُّ )(٢) ، وَ (أَيَّهُمْ أَفَرَبُ )(٤) ولم فارق «الذى» (أيَّهُمْ أَشَدُ » نَصَّ فا(٥)، وهو ولم يَجر (تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَخْسَنَ )(٢) تَجرى «أَيَّهُمْ أَشَدُ » نَصَّ فا(٥)، وهو مُشكل .

قال سيبويه في قوله :

\* وَكُنَى بِنَا فَضَّلًا عَلَى مَنْ غَيْرُنَا (٦)

بالرفع في « غيرنا » .

قال : هو أجود ، وفيه ضعف ، وهو نحو : مَررت بأيهم أفضلُ ، وكما قرأ بعض الناس « تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنُ » .

(۲) مربع : ۲۹

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «شيئا» تحريف .

<sup>(</sup>٢) الأنام: ١٥٤

<sup>(2)</sup> الإسراء: ٧٠

 <sup>(</sup>۵) ولعله يريد : أبا على الفارسي ، فرمز اليه بحرف « فا » وسيأتى هذا في ( ص ٣٦٥ ) من هذا الجلزه »

<sup>(</sup>٦) ميدريت لحسان ، مجزه ،

ه حب الني محد إيانا ه

واعلم أنه قبيح أن تقول: هذا مَن مُنطَلِقٌ ؛ إن جعلت «المنطلق» وصفا أو حشوًا، فإن أطلت الكلام فقلت: خير منك، حسن في الوصف والحشو. وزعم الخليل أنه سمع من العرب رجلا يقول: مَا أَنَا بَالذَّى قَائِلٌ لَكَ سُوءًا، وما أنا بالذي قائل لك قبيحا ، إذا أفردوه فالوصف بمنزلة الحشو ، لأنه يحسن ما بعده ، كما أن الحشو إنما يتم بما بعده .

فَقَد رُجِّج فِي الفصل رفع «غَيْرُنا» ، على إضمار «هو» على الجر ، على أن يكون وصفا .

ولكن يجوز هذا ، أعنى وضع « إلّه » موضع الضمير ، على قول أبى عثان ، فى قولهم : زيدٌ ضربتُ أخاكَ/، والأخ زيد .

ومثله: (أَفَهَنَ حَقَّ عَلَبْهِ كَلِمَهُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تَنْقِذُ مَنْ فِي ٱلنَّارِ)(''. هذاهو مذهب أبي عثمان لاالذي حَرْف القصر عليه، فقال هذا علىمذهب أبي عثمان في قولم : أنا الذي قُمت . فإن ذلك قول العرب، في نحو: وأنا الذي قتلت ، وأنا الذي شَمْنِي أَمِي .

قال أبو عثمان : لولا أنه مسموع لرددناه'٢' .

وتحريفات القصرعلى أبى على كثيرة، لا يقبله إلا الجاهل الخفيفُ الحاذ " .
وفى تقسيم أبى على نظر ، لأنه ليس فى القسمة ارتفاع « إله » بالابتداء ،
لأن الظرف حرى صلة لموصول ، فليس إلا أن يقول ، إن ارتفاع « إله »
لا يخلو من أن يكون بإضمار هو أو بالظرف .

 <sup>(</sup>۱) اومر یا ۱۹ از ۲۱ ق الأصل : « اردناه » .
 (۳) الحاذ : الحال .

ومن هذا الباب قولُه تعالى : ﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴾ `` فيمن رفع .

والتقدير : وهناك حُور عين ، أو : لهم حُور عين ، فـ «حور » رُفع بالظرف المضمر عند الأخفش ، و بالابتداء عند سيبويه ، وجاز حذف الظرف ، لأن ما قبله يدُل عليه .

ومن ذلك : قوله تعالى : ﴿ وَآخُرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ﴾ " . فيمن أفرد « وآخر » يرتفع «أَزْوَاجُ» بالظرف على المذهبين، لأن قوله: (مَنْ شَكْلِهِ )''' جرى وصفا على « آخر » ، فهو كقولك : مررت برجل فى داره عمرو .

ومَهَا الفَارِمِيُّ أيضًا فيهذه الآية فقال : و«مِن» رفع بالابتداء، ولايرفع هذا أحد بالآبتداء ، وهذا كما سها في قوله : ﴿ بِأَسْمِ اللَّهِ مَجْرِيماً ﴾ " .

وقوله : ( مُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلهِ الْحَــَقُ )(\*) ، هذه ثلاث آيات سَها فيها ، وتردّد كلامه ، وسها أيضا في قوله : ﴿ أَضَعَابُ يَدُعُونُهُ ﴾ ( •)

فخذها عن أوراق جمة .

ومثله في ارتفاعه بالظرف قبلَه قوله : (أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْمُهُمَّدُونَ) ١٠٠٠، فـ « ٱلْأَمْنُ » مرتفع بـ « كَمَمُ » لِحريه خبراً على قوله « أُولَئِكَ » أَى : أُولئك ثابت لمم الأمن .

<sup>(</sup>٢) ص: ٨٥ (١) الواقعة : ٢٢

<sup>(</sup>١) الكيف: ١٤

<sup>(</sup>٣) هود : ١١

<sup>(</sup>٦) إلأنام: ٨٧ (a) الأضام : ۷۱

وقد ذكرنا أن اسم الفاعل يرتفع ما بعده ،كالظرف ، فقوله : ﴿ عَالْبِهُمُ ثِيَابُ سُندُسِ )(۱) ، ﴿ ثياب ﴾ مرتفع بِ ﴿ عاليهم ﴾ سواء نصبته على الحال من «الولدان » أو الهاء والمبم في « عليهم » من قوله : ( ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلْدَانُّ ﴾(٢) ،ونصبه على الظرف، لأن الظرف جرى وصفا على ﴿ الولدان ﴾ .

ومن قال « عالِيهم » فأسكن الياء فهو صفة أيضا . لـ « ولدان » لأنه لا يتعرف بالإضافة ، فيرتفع « ثياب سنـدس » به . ولا يجوز أن يرتفع ١٢٠٠ ﴿ عاليهم ﴾ بالابتداء / و ﴿ ثيباب سندس ﴾ خبره ، كما قاله في ﴿ الحجمة » لكونه جاريا وصفا على ﴿ ولدان ﴾ . و إن قال : هو كقوله : ﴿ سَامِراً تَهُجُرُونَ )(٢) فأفرد وأراد الجمع . لم يصح ذلك ، لما ذكرنا .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرُ قُلُوبَهُمْ كُمْمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ )(ا) .

إِن جعلت ﴿ أَلَدْين ﴾ وصفاً لِـ ﴿ أُولَئكَ ﴾ كان قوله ﴿ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزَيٌّ ﴾ خبر المبتدأ ويرتفع « خزى » بالظرف .

وكذلك إن جعلت ﴿ الذِّينِ ﴾ خبرا كان ﴿ خزى ، من قوله ﴿ كُمْمُ فِي ٱلَّذُّنْيَا خزی ، خبراً بعد خبر .

ويرتفع ( خزى ) أيضا بالظرف .

<sup>(</sup>١) الإنبان: ٢١

<sup>(</sup>٢) الإنبان : ١٩

۲۱) المؤينون و ۱۷

<sup>41 : 32(</sup>L) (4)

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعْرُونِ ﴾ " . يكون ﴿ بِالمعروف ﴾ متعلق بِـ ﴿ لَهَن ﴾ دون ﴿ عليهن ﴾ ، و إن كنت على هذا التقدير تعمل الأول اعتبارا بقوله: ﴿ وَللْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمُعْرُوفُ ﴾ (٢٠، وبقوله: ﴿ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُغْتِرِ قَدَرُهُ ﴾ " ، فما على المُوسِعِ و الْمُقْــتِرِ من ذلك فهو لهن ، وإن لم يعتبر هـــذا جاز أن يتعلق

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ آَيَاتُ لِلْـُوقِنينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ ) (") . قوله : ( وَفِي أَنْفُسِكُمْ ) (") يحتمل أمرين :

أحدهما ــ أن يكون خبراً لِـ (آياتٌ) ، فمن رفع بالظرف ،كان الضمير ـ الذي فيه على حد الضمير الذي يكون في الفعل . ومن رفع بالابتداء ، ففيه ضمير على حد الضمير الذي يكون في خبر المبتدأ .

والوجه الآخر ــ من قوله ، (وَفِي أَنْفُسِكُمْ) أن يكون متعلقا بمحذوف،يدل عليه قوله: (أَفَلَا تَبْصِرُونَ)(١) تقديره: ألا تبصرون فى أنفسكم أفلا تبصرون.

و يكون هذا بمنزلة قوله: ﴿ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ﴾ ﴿ وَأَنَّا عَلَى ذَلِكُمْ منَ الشَّاهدينَ )^^، .

ألا ترى أن الاستفهام لا يتقدم عليه ما في حيَّزه، كما أن الموصول كذلك.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٨١ (١) البقرة : ٢٢٨

<sup>(</sup>٤) الذاريات : ۲۰ ، ۲۱ (٣) القرة: ٢٣٦

<sup>(</sup>٦) الذاريات: ٢١ (٥) الذاريات: ٢١

<sup>(</sup>۷) يوسف : ۲۰

<sup>(</sup>٨) الأنباء: ٦٥

فأما دخول ( فى ) فى قوله : ( وفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ )'' فعلى وجهين :

أحدهما \_ أنه لما كان فى معنى . أفَكلاً تَنَظُرُونُ ، دخلت ( فى ) كما دخلت فى قوله : ( أَو كُمْ يَنظُرُوا فِى مَلَكُوتِ النَّسَمُواتِ وَالْأَرْضِ ) (١٠٠٠.

والآخر – أنه يمكن أن يقال : بصير بكذا ، وبصير فى كذا ، قال زيد الخيل :

وَيْرَكُ يَوْمَ الطَّعْنِ فِيهَ فَوَارِسٌ بَصِيرُونَ فِي طَعْنِ الْأَبَاهِمِ وَالكُلَى أى: بصيرُون بالطعن .

ومما يرتفع بالظرف : قوله تعالى : ( أُولئِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ ) " ، إن جعلت ( لَهُمُ ) خبرا ثانيا ارتفع ( شَرَابُ ) به ، كقولك : زيد في الدار أبوه .

ومما يرتفع بالظرف : قوله تعالى ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِّى قُتِلَ مَعَهُ رِبَّيُّونَ كَثِيرً ﴾ فيمن قرأ ﴿ قُتِلَ ﴾ وأسنده إلى ضمير النبي عليه السلام .

والدليل على جواز إسناده إلى هــــذا الضمير ، أن هذه الآية في معنى قوله : ( أَفَائِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ آنْقَلَبْتُم ) '' .

وروى عن الحسن أنه قال : ما تُنسل نبى فى حرب قَطَّ ،

<sup>(</sup>۱) الذاريات ،: ۲۹

<sup>(</sup>٣) الأنام: ٧٠

<sup>(</sup>a) آل عران : ١٤٤٠

فيكون ( مَعَـهُ رِبيُّونَ ) يحتمل أمرين :

أحدهما \_ أن يكون صفة لـِ ( نبى ) . و إذا قدرته هذا التقدير كان قوله ( ربيون ) مرتفعا بالظرف بلا خلاف .

والآخر ــ أن تجعله حالا من الضمير الذى فى ﴿ قَتِل ﴾ ، وعلى الأول يعود للنبي ، عليه السلام .

ومما يرتفع بالظرف: قوله تعالى (كَمَشِلَ صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ ) ( . . . فوان ) يرتفع بالظرف على المذهبين ، لأنه صفة لِـ ( صفوان ) .

ومما يمكن أن يكون من هذا :

قوله تعالى: (أُولَئِكَ الْمُــَقَّرُ بُونَ \* فَجَنَّاتٍ ٱلنَّعِيمِ \* ثُمَّلَةً مِنَ ٱلْأُولِينَ ) (٢٠٠٠ -

فقوله ( ثُـلَّةً ) رفع بالظرف ، إذا وقفت على ( ٱلْمُـفَرَّيِينَ)،فى المذهبين جميعًا ؛ لانه جرى خبرا على المبتدأ .

ومثله: ( لأَضْحَابِ الْبَمِينِ \* ثُلَّةً مِنَ الأُولِينَ ) " إذا وقفت على قوله: ( عُرُبًا أَثْرَابًا ) " ، فأما إذا وصلت الكلام في الآيتين ارتفع قوله ( ثُلَّةً ) على أنه خبر ابتداء مضمر . .

ومنه قوله: (والأرضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ \* فيهَا فَاكِهَةً ) (°) إن وقفت على (الأنام) رفعت (فَاكِهَةً ) بقولَه فيها ، وإن وقفت على (وضعها) رفعت (فاكِهة ) بقوله (اللا نام) على مذهب الأخفش ، وبالابتداء على مذهب صاحب «الكتاب » .

<sup>(</sup>۱) البقرة: ۲۹ (۲) الواقعة : ۳٬۱۲٬۱۱۳ (۲)

 <sup>(</sup>۳) الواقعة : ۳۸ و ۹۱ الواقعة : ۳۷ (۵) الرحن : ۱۰ و ۱۱

وأما قوله تعالى : (لِكُلُّ بَابٍ منْهُمْ جُزَّءٌ مَقْسُومٌ )(١)كَانه : لكل باب جزء مقسوم من الداخلين .

و إن شتت علقًته باللام ، ولا يكون ، منهم » صفة للنكرة ، لأنه لا شي فيه يعود على الموصوف .

قوله تعالى : ( بَلِ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِه بَصِيرَةً ﴾ ٣٠ .

قال أبو على في «التذكرة »: و إن شئت كان : الإنسان هو البصيرة على نفسه .

۱۳۰۰ و إن شئت كان : على نفس الإنسان بصيرة ، أى شهيد / ، أى : يداه ورجلاه ولسانه ، إذا جُعل « الإنسان » هو البصيرة كان ارتفاعه بأنه خبر المبتدأ الذى هو «الإنسان» ، و « على نفسه » متعلق بـ « بصيرة » والتقدير : بل الإنسان بصيرة على نفسه ، أى : شاهد عليها .

وعلى الوجه الآخر ، بمنزلة : زيد فى داره غلام ، فه « لبصيرة » يرتفع بالظرف بالآبتدا ، والراجع إلى المبتدأ الأول الهاء فى « نفسه » .

<sup>(</sup>۱) الحِر : 11

<sup>(</sup>٢) الفرقان ، ٢٢

٣) القيامة : ١٤

واعتبر قوله : ﴿ يُومَ نَسْهَدُ عَلَيْهِم أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ ﴾'' .

وقال أبو زيد : « البصيرة » هو الشاهد ، وليس فى قوله دلالة على أحد الوجهين المنقدمين .

قلت : هو رفع بالظرف ، لأن الظرف خبر المبتدأ ، وليس فيه خلاف .

قال (٢) سيبويه: « واعلم أنك إذا نصبته في هذا الباب فقلت: مررت برجل معه صقر صائداً به غدا فالنصب على حاله، لأن هذا ليس بابتداء».

يعنى « معه صقر » ، لأن « معـه » عنده هنا صفة ، وهو يُرفع هنا بالظرف ، و يمتنع منه فى غير هذا الموضع ، و إنمـا رفع هنا بالظرف ، لأنه لا سبيل إلى التقديم ، كارفع فى قولك : فى الدار إنك منطلق ، بالظرف .

وقوله (۱) « ولا يشبه : فيها عبدُ الله قائمُ غداى – ، يعنى أن « معه » لايشبه « فيها » ، و « صقر » لا يشبه « عبد الله » ، و « صائدا به غدا » لا يشبه « قائم خدا » – « لأن الظروف تُلغى حتى يكون المتكلم كأنه لم يذكرها فى هذا الموضع » – يعنى فى قوله : « فيها عبد الله قائم غدا » .

<sup>(</sup>١) النور : ٢4

<sup>(</sup>٣) يىنى : سهبو يە ٠

<sup>(</sup>٢) الكاب (٢٤٣٠١)

وقوله (۱) : «فإذا صار الآسم مجرورا » — يعنى «برجل» ، يعنى بقوله : مررت برجل ــ أوعاملا «فيه فعل» نحو قوله : مررت برجل معه صقر .

وقوله (۱) ﴿ أَوْ مُبَنَّدُاً ﴾ ، يعني مثل قولك : هذا رجل معه صقر .

فقال في الجميع: إذا صار الآمم كذا لم تُلفه ٢٠ ـ يعني الظرف .

وقوله('' : ﴿ وَفِي الظُّرُوفِ ، إذَا قَلْتَ : فَيَهَا أَخُواكَ قَائْمَانُ ، رفعه الأبتداء ۽ .

هذا كلام فا (٣) . وقد ناقض في قوله: ﴿ وَٱنَّحَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ هُنَالِكَ ٱلوَلَايَةُ لِلهِ الحَقُّ ﴾ \* ، وقوله : ﴿ بِاسْمِ ٱللَّهِ عَجْرِيهَا ﴾ (١٠ ، وقوله: (بَلَ ٱلْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرةً ) (٧) ، وقوله : ( حَيْرَانَ لَهُ أَضْعَابُ ) (١) ، وزعم أنه على الخلاف .

ومن ذلك قوله تعالى : ( حِفَيقُ عَلَىٰ أَن لَا أَفُولَ عَلَىٰ اللهِ إِلا الحَقَّ)(١) ، /فيمن قرأ «عَلَى » بتشديد الياء يرتفع «أن »الظرف على المذهبين، كقوله تعالى : ( وَمِنْ آيَانِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلأَرْضَ خَاشَعَةً ) (١٠٠.

 <sup>(</sup>۲) العبارة في سيبو يه : ﴿ أَي مُبْتُدًا لَمْ تَلْفَهُ لَأَنَّهُ لِيسَ يَرْفَهُ الابتداء » .

<sup>(</sup>٣) يمنى : أبا على الفارسى . وانظر الحاشية ( ٥ ص ٢ ٩ ه ) من هذا الجز. . وكثيرا ما يعقب ألمؤلف على الفارسي ( ص ٣١ من هذا الجزه ) .

<sup>(</sup>۵) هود : ۲۱

<sup>(</sup>٩) السكيت : ٤٤ (Y) القيامة : 18

<sup>(</sup>٨) الأشام: ١٧ (٩) الأمراف ۽ ١٠٠٠

<sup>(</sup>۱۰) فسلت: ۲۹

## الثانى والعشرون

## هذا باب ما جاء فی التنزیل من « هو » و « أنت » فصلا ، و يسميه الكوفيون بـ « العاد »

وذلك يجىء بين المبتدأ والخبر ، وبين اسم كان وخبره ، وبين اسم ، « إنّ » وخبره ، وبين مفعولى « ظننت » وبابه ، وهو كثير فى الننزيل .

فمن ذلك قوله تعمالى : (وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (١) ، ف « أُولئك » مبتدأ و « المفلحون » خبر ، و «هم» فصل . والكوفيون يقولون : عماد .

ویجوز أن یکون « هم » ابتداء ثانیا ، و « المفلحون » خبر، والجملة خبر « أولئك » .

ومن ذلك : قرله تعالى : ( إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ) `` فالحكاف نصب السم « إن » و « أنت » مبتدأ . وما بعده خبر . والجملة خبر « إن » .

ويجوز أن يكون « أنت » فصلا فىالكلام ، والخبر « العليم » .

ويجوز أن يكون « أنت » نصبا صفة للكاف (٣) ، و إن كان ضميرا مرفوعا .

<sup>(</sup>۱) القرة : • (<sup>۲)</sup> البقرة : ۳۲

 <sup>(</sup>٣) بهامش الأصل يقلم دقيق مناير ما نصه : « فيه ما فيسه فإن الضمير يوصف ولا يوصف به ، فهلاكان تريد من الصفة الصفة الممنوية ، إن كان فيرها فلا بد من بيان » .

قال(١) سيبويه:

لو قلت: مررت بأنت، أو بهاياك ؟ لم يَجز ، لأن هذه علامات المنصوب والمرفوع .

إن قال قائل: إذا جاز: مررت بك أنت. ورأيتك أنت، ونحوه ، وفي التنزيل: (إِنَّكَ انَّتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) (١٠ ، فجازأن يتبع هذه العلاماتِ التي نختص بالرفع المجرودُ ، كما فعل ذلك في قولك: مررت بك أنت ، وبحو ذلك .

فلم لا بجوز : مررت بأنت . ورأيت أنت ؟ فالقول فى ذلك : أنه يجوز فى المنبوع ، نحو : يازيد والحارثُ . و: رب رجلٍ وأخيه . و: مررت بهم أجمعين . و : يازيد الطويلُ ، والطَّويلَ . وقوله :

\* فعلفتها تبنًا وماة باردا (١٦)

ومن ثُمَّ كان الصفة عند أبي الحسن معمول النبعية ، وهذا كثير جدا .

ومثله قوله تعالى: (إِنَّهُ هُوَ النَّوَّابُ الرَّحِبُمُ) (''). و (إِنِّنَى أَنَا اللهُ) (''). و (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا) (''). في «أنا» الأوجهُ الثلاثةُ ، وكذلك: (إِنْ تَرَنَ أَنَا أَقَلَ مِنْكَ) ('') ، ويجوز فيه الصفة ، والفصل دون الابتداء، لانتصاب قوله: «أَقَلَ مِنْكَ) ('') ، ويجوز فيه الصفة ، والفصل دون الابتداء، لانتصاب قوله: «أَقَلَ ».

 <sup>(</sup>۱) الكتاب (۱: ۳۷۷)
 (۲) البقرة: ۲۸ (۱۲ (۲۷)
 (۳) صدر بيت ، مجزه: \* حتى شت همالة عيناها \* (البحر المحيط ٥: ۱۷۹) .

<sup>(1)</sup> البقرة: ٣٧ (٥) طه يا ١٤

<sup>(</sup>٦) الكهف : ٢٩

وقال الله تعالى : ( إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مَنْ عَنْدَكَ ) '' . « هو » على الفصل والوصف .

وقال : (كُنْتَ أَنْتَ اَلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ) " .

وقال: ( وَ يَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا / الْعِلْمُ ٱلَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ ١٣٢٠ ٱلْحِقِّ ) (٣) ، فه « الذي أُنْزِلَ » بصلته . المفعول الأول ، و « الحق » هو المفعول الثانى، و « هو »فصل لا غير، كقوله : ( « هُوَ الحُقَّ مِنْ عِنْدِكَ » ) (١٠).

وقال : ( وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ ٱلظَّالِــمِينَ )(٥) فـ « هم » فصل .

وقال : (وَمَا تُقَــدُمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرَ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً )(٢) فد « هو » فصل، أو وصف للهاء في « تجدوه » .

وقال الله تعالى : ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ ﴿ ، وقال : ﴿ إِنَّهُم لَحُمُّ الْمَنْصُورُونَ ﴾ (^ نأدخل اللام على الفصل .

وكذلك قوله: (وَلاَ تَسْتَعْجَلْ لَهُمْ كَأَنَّهُم )(٩) فيمن جعل اللام لام الآبتداء في قوله: « لَهُمُ ٱلْمُنْصُورونَ » وارتفع « هُمْ » بالآبتداء .

وقوله: «كَأَنَّهُمْ » مع اسمه وخبره خبر «هم » ، وكأن الوقف على قوله: « ولا تَسْتَعْجِلْ » ، ومن جعل اللام جارة من صلة « تَسْتَعْجِلْ » ، وقف [على](١٠٠٠ « مِنْ نَهَارٍ » .

<sup>(</sup>۱) الأنفال: ۳۲ (۲) المائدة: ۱۱۷ (۳) سبأ: ٦ (٤) الأنفال: ۳۲ (۵) الزخرف: ۲۷ (۲) المدافات: ۲۰ (۸) العافات: ۱۷۲ (۹) الأحقاف: ۳۰ تكلة يقتضيا السياق.

والفصل يفارق حكمه حكم ما كان صفة للا ول ، ويفارق أيضا حكم ما كان مبندأً وخبرًا في موضع خبر الأول .

فأما مفارقته للصفة ، فإن الصفة إذا كانت ضميرا ، لم يجز أن يُوصف به غير المضمر .

تقول: قَمْتُ أَنْتُ ، ورأيتكَ أَنْتِ ، ومررتُ بكَ أَنْتَ ، ولا يكون صفة للظاهر، لا تقول: قامَ زيدُ هو ، ولا : قام الزيدان هما .

وليس الفصل كذلك ، لأنه يدخل بعد الظاهر، ومفارقة البدل له أنك إذا أردت البدل قلت : ظننتكَ أنتَ خيراً من زيدٍ ، وظننتهُ هُوَ خيراً مِنْهُ .

ومما يفصل بين الفصل والصفة والبدل: أن الفصل يدخل عليه اللام، ولا يدخل على الصفة والبدل، كما تقول فى الفصل: إن كان كذلك لهو الظريفَ.

وفى التنزيل : (وَإِنْ كُنَّا نَحُنُ ٱلْغَالِبِينَ )(١) ، « وَإِنْ كُنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبِينَ )(١) ، « وَإِنْ كُنَّا لَنَحْنُ الصَّالِحِينَ » .

فنصب: «الظريف»، و«الغالبين»، و«الصالحين».

وقال الله تعالى : ( وَ إِنَّ ٱللهَ لَمُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ) (" ، ( وَ إِنَّا لَنَحْنُ الصَّاقُونَ ) (" ، ( وَ إِنَّا لَنَحْنُ الصَّاقُونَ ) (" ،

<sup>(</sup>١) الشعراء: ٤١ - (٢)

<sup>(</sup>٣) السافات: و ١٩٥

ولا يجوز أن تقول: إن كنا لنحن الصالحين ، في الصفة والبدل ، لأَن اللام تفصل بين الصفة والموصوف ، والبدل والمبدل منه .

وأما مفارقته لماكان مبنداً وخبراً ، فإن الفصل لا يغير الإعراب عما كان قبل دخوله والمبندأ يغير ، تقــول إذا أردت الفصل : كان زيدا هو خيرا منك .

۱۳۳ی

/ وإذا جعلت « هو » مبندأً قلت : كان زيد هو خيرً منك . وليس للفصل موضع من الإعراب .

واعلم أنه لا يقع الفصل إلا بين معرفتين ، أو بين معرفة وما قارب منها . ولا يقع بين نكرتين ، ولا بين معرفة ونكرة .

فقوله : ( تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُو خَيراً ) `` « خيرا » مقارب للعرفة ؛ لأن « خيرا » ( أفعل » ، و « أفعل » يستعمل معها «من كذا » ظاهرا أو مضمرا ، فيخصصه و يوضحه .

وأما قوله تعالى : ( هَوُلاءِ بَنَانِي هُنَّ أَظْهَرُ لَكُمْ )(٢)، فـ (هُوُلاءِ » مبتدأً، و « بَنَانِي » عطف بيان ، و « هُنَّ » فصل ، و « أَطْهَرُ لَكُمْ » خبر ، و « هَوُلاء بَنَانِي » معرفتان جميعا ، و « أَطْهَرُ لَكُمْ » منزلته منزلة المعرفة فى باب الفصل ، لأنه من باب : زيد هو خير منك .

<sup>(</sup>۱) المزمل : ۲۰

<sup>(</sup>۲) هود : ۸۸

وقرأ عجد بن مروان من أهل المدينة : «أطْهَرَ» بالنصب . وقد رُوى عن عبسى بن عمر بأسانيد جياد مختلفة أنه قرأها : «هُنَّ أطهرَ لَكُمْ» بالنصب. فقال : آختَبَى فى لحنه .

وقد رُوى عن سَعيد بن جُبير أنه قرأ : « هُنَّ أَطْهَرَ لَكُمْ » بالنصب . ومعنى قول أبى عمر (١٠ : «احتبى فى لحنه» : كقولك : اشتمل بالخطأ ، وتمكن فى الخطأ ، ونحو هذا مما يوجب تثبيت الخطأ عليه ، وإحاطنه به .

قال أبو عثمان : وجه النصب في « أَطْهَرَ لَكُمْ » : أن تجعل « هُنَّ » أحد جزءى الجملة ، وتجعله خبر « بَنَانِي » كقولك : زيد أخوك هو .

وتجعل «أطْهَرَ» حالا من «هُنَّ » أو من «بَنَاتَى » والعامل فيه معنى الإشارة كقولك : هذا زيد هو قائما ، أو جالسا ، أو نحو ذلك .

و إنما لحُنَّن من لحُنَّن ؛ لأنه لم ير قوله «هُنَّ» تمام الكلام ، و إنما رأى قوله «هُنَّ» تما ير ذلك ... (٢) تم به الكلام .

ومن طریف ماذکرنا :

أن (٣) سيبويه قال : وأما أهل المدينة فينزلون «هو» هاهنا منزلة قوله : ما أظن أحدا هو خيرا منك ، ويجعلونها فصلا في هذا الموضع .

(۲) الكار (۲) ۱) ۱

<sup>(</sup>۱) كنية عيسى بن عروالثقني المتقدم .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل.

وزعم يونس: أن أبا عمرو رواه لحنا وقال: احتبى ابن مروان فى ذه (۱)، فى اللحن ..

وذلك أنه كان يقرأ : «هَؤُلَاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرَ لَكُمْ» .

وكان الخليل يقول: والله [إنه لـ] عظيم جعلهم «هو» فصلا فى المعرفة، وتصييرهم إياها بمنزله «ما» إذا كانت «ما» لغوا ؛ لأن «هو» بمنزلة / «أبوه» ، ١٣٢٠ ولكنهم جعلوها فى ذلك الموضع لغوا [كما جعلوا « ما » فى بعض المواضع بمنزلة « ليس »، وإنما قيامها أن تكون بمنزلة « كأنما »و« إنما ».

وهما يقوى تُرك ذلك فى النكرة: أنه لا يستقيم أن تقول: رجل خير منك ، ولا أظن رجلا خيرا منك ، حتى تننى وتجعله بمنزله « أحد » فلم خالف المعرفة فى الواجب الذى هو بمنزلة الابتداء ، وفى الابتداء لم يجر فى النكرة مجراه ، لأنه قبيح فى الابتداء ، وفيا أجرى مجراه من الواجب ، فهذا مما يقوى ترك الفصل [٢٠] .

وهذه الآية ما وقع«هُنَّ» فيها بين نكرتين ؛ وليس بحجة لأهل المدينة ؛ ولكنه وقع في «الكتاب هاهنا موقعه في باب آخر ، وقد بيّنا هذا .

وأما قوله تعالى : (وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا) (" يرتفع «مولود» بالعطف على «والد» لإعادة العاطف مؤكدا .

الكّاب (١: ٣٩٧): « هذه » .

 <sup>(</sup>۲) التكلة من الكتاب

<sup>(</sup>۲) قتان: ۷۷

ولأن كونه مبتسداً ، ممتنع لننكيره ، فيستدعى النخصيص بالوصف ، ولوكانت الجملة وصفا ، احتاج إلى الخبر ، ولا خبر هنا ، وهو تأكيد ك في «مُولُودٌ» أو مبتدأ ، و «جازٍ» خبره ، والجملة وصف له ، ولا يكون «هو» فصلا ، لأن ماهو بينهما نكرتان .

وأما قوله تعمالى: (وَمَكُرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ) () فإن «هُوَ» فصل، و «أولئك» جر بالإضافة .

قال أبو عثمان : زيد هو يقول ذاك ، « هو » فصل ، ولا أجيز : زيد هو قال ذاك ؛ لأنى أجيز الفصل بين الأسماء والأفعال" .

ولا يجوز فى الماضية ، كما جاز فى المضارعة ، وذلك أن سيبويه قد قال : إنى لأُمْرَ بالرجل خير منك ، وبالرجل يُكرمنى ، وهما صفة ، على توهم الألف واللام، فكذلك فى الفصل أتوهم الألف واللام فى الفعل، ويكون بمنزلة الغاية بين المعرفتين .

كما أقول: «كانت زيد هو خيرا منك » على توهم الألف واللام في «خير منك » .

ولا يجوز : كان زيد هو منطلقا . لأنى أقدر على الألف واللام ، وإنما يجوز هذا فيما لايقدر فيه على الألف واللام .

<sup>(</sup>۱) فاطر: ۱۰

 <sup>(</sup>۲) مقتضى الكلام أن يقول : لأنى أجيز الفصل في الفعل المضارع ولا أجيزه في الفصل المساضى ، ويذلك يصح الاستدلال بالمثالين .

وأما قوله تعالى : ( أَنْ تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ )(١)، فموضع «أَرْبَى» رفع ؛ لأن قوله «أمة» امم « تكون » وهي ابتداء ، و «أربي » خبره ، والجملةخبر «كان» ، ولا يجوز أن تكون « هي » هاهنا فاصلة ، لأن أمة » نكرة ، و « أربى » و إن قاربت المعرفة فيستدعى كون معرفة قبلها . وأما قوله : ﴿ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلُهُ فَهُوَ جَزَاؤُهُ ﴾ (٢) ، فقوله « جَزَاقُهُ » مبتدا . وقوله « مَنْ وُجِدَ » خبر المبتدأ ، والتقدير : أَخْذُ من وجد ، أى : أخذ الإنسان الذي وُجد الصاع في رَحله ؛ والمضاف محذوف ، وفي « وجد » ضمير « الصاع » العائد إلى « من » ، للا ُول ، أي أُخْذُه جزاؤُه ، و « مَنْ » بمعنى الذي / على هذا ، و إن جعلت «مَنْ» شرطا ، و «وُجِدَ فى رَحْله» فى موضع الجزم ، والفاء في قوله « فهوجزاؤه » جواب الشرط ، والشرط والجزاء خبر المبتدا ، جاد وجاز .

وكان (٣) التقدير: جزاؤه إن وَجد الصاع في رحل إنسان فهو هو ، لكنه وضع من الجملة إلى المبتدأ عائد ، لأنه إذا كان « مَنْ » شرطا ، أو بمعنى « الذى » ، كان ابتداء ثانياً ، و يكون الفاء مع مابعده خبرا ، وتكون الجملة خبر المبتدأ ، والعائد هو الذى وُضع الظاهر موضعة .

<sup>(</sup>۱) النعار: ۹۲ يوسف: ۷۵

 <sup>(</sup>٣) توجیه هذا الرأی کیا سافه أبو حیان فی البحر ( • : ٣٣١ ) « جزائره من وجه فی رحلة فهو هو »
 فوضع الجزاء موضع هو »

ویجوز آن یکون « جزاؤه » خبرا ، و « هو » فصل .

وأما قوله : ﴿ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾'' لا يجوز الفصل هنا .

فإذا لم يجز الفصل كان « هم » الثانية : إما صفة ، وإما ابتداء ، وجازت الصفة ، لأن الأول مضمر ، فيجوز أن يكون المضمر وصفا له . ونراها أشبه ، لأنك إذا جعلته ابتداء ، فصلت بين آسم الفاعل وما يتصل به بمبتدأ ، وهما أذهب في باب كونها أجنبيات من الصفة ، لأن الصفة متعلق بالأول ، والمبتدأ أجنبي من اسم الفاعل .

وأما قوله : ( وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ البَغَىٰ هُمُ يَنْنَصِّرُونَ )'' . يحتمل «هم، ثلاثة أضرب :

أحدها — أن يكون مرتفعا بمضمر دل عليه « ينتصرون » ، لأن هذا الموضع فِعل .

ألا ترى أن جواب « إذا » حقه أن يكون فعلا ، فإن أظهرت ذلك الفعل "كان « ينتصرون » ، لأن الضمير حقه أن يتعلق بالفعل ، كما يكون « أنت » ، فانظر في بيت عَدى (٣) .

<sup>(</sup>١) يوسف : ٢٧ - هود : ١٩

<sup>(</sup>۲) الشورى : ۳۹

<sup>(</sup>۳) پرید : عدی بن زید العبادی ، و پیته هو :

قَسَى وَافِلْ يَعْبُم يُعِيسُو . وُوَمَطَفَ عَلَيْهِ كُأْسُ السَّاق

قدم الامم هل الفدل للضرورة مع أنه مجزوم بمتى ، وارتفاع الاسم بعدها بياضمار ضل يفسره الظاهر ، لأن الشرط لا يكون إلا با لقمل ( الكتّاب ج ١ ، ١ ، ٤ ) .

ومن أجاز إضمار الفاء واستدل بقوله : (وَإِنْ أَطَعْنُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ")(١) جاز أن يرتفع « هم » على قوله بالابتدا ، والتقدير : فهم ينتصرون ، إلا أنه حذف الفاء(٢) .

وهو على تقدير العربية أن يكون صفة (٣) للضمير المنصوب في (أَصَابَهُمْ)، وليس بالقوى في المعنى(١).

ألا ترى أن البغى إذا أصابهم هم ، أو أصاب أصحابهم ، وجب عليهم الانتصار لهم ، كما يجب انتصارهم لأنفسهم .

و إنما قلنا قياس قول سيبويه رفع قوله «هم » بمضمر ، لأنه قد قال في قوله «إن يأتني زيد يُضرب» ، إنه يرتفع بفعل مُضمر يفسره «يُضرب» ، ولا فصل بين « إذا » و « إن » .

ووصل «الذين» بـ « إذا » يدُل على صحة ماذهب إليه من قوله : أزيد إذا أتاك يُضرب إذا جعلته جوابا ولم تقدر به التقديم – وإن ذلك كان إذا كانت خبر مبتداً / مضمر يفسره «يضرب» ، ولا فصل بين «إذا» ١٣٤ و «إن» ، ووصل « الذين » بـ «إذا» يدل على صحة ما ذهب إليه من قوله : أزيد إذا أتاك يُضرب – إذا جعلته جوابا ولم تقدر به التقديم ، وأن ذلك كان إذا كانت خبر مبتداً مضمر أو صلة تشبه بـ «إن» ، كما شبهت «إذا » أيضا بها في قول من جازى بها في الشعر .

ولا يجوز ذلك فى « حين » ، ولا فى غير الأسماء التى تتضمن معنى الشرط والجزاء .

<sup>(</sup>۱) الأنمام : ۱۲۱ (۲) ودنما هو الوجه الثاني في « هم » •

<sup>(</sup>٣) وهذا لهو الوجه الثالث في ﴿ هُم ﴾ • ﴿ ﴿ ٤) البحر المحيط ( ٧ : ٢٧ ٥ ) : ﴿ تُوكِدا ﴾ ؟

ولا يحمل « إذن » على اسم الزمان فى وصل « الذى » بها .

هذا كله ، كما ترى ، دُرر نظمتها لك ، وفي الكتاب فصل يخالف هذا (١٠).

قال سيبويه: واعلم أن «هو» تكون فصلا إلا فى الفعل ، ولا تكون كذلك إلا فى كل فعل الآسمُ بعده بمنزلته فى حال الابتداء ، وذكر باب «حسبت » و «كان » فقط (٢) .

قال أبو بكر : ولم يذكر باب « إن » هنا ، ولا باب « الآبتداء بـإن » قال : فأذكر أنه لا يكون فصلا إلا في الأفعال ، وتأول الآية في حد « إن » على أنها مبتدأة ، وهي قوله : (كَاجَرَمَ أَنَّهُمْ في الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ) (٣) .

ويدل أيضا على صحة قوله: أن سيبويه لما ذكر فى هذا الكتاب ما يكون « هو وأخواتها فيه فصلا » ذكر باب « حسبت وأخواتها » ، و «كان وأخواتها» ولم يذكر « إن » .

قال أبو سعيد : ومن مذهبه أنهن يكن فصلا في « إن » وفي « الآمنداء » .

و إنما ابتدأ بالفعل وخصه ؛ لأنه لا يتبين الفصل إلا فيه و « إن » و « الابتداء » لايتبين الفصل بهما فى اللفظ ، لأنك إذا قلت : زيد هو خير منك ؛ فما بعد « هو » مرفوع على كل حال ، و إن جعلت « هو » فصلا ، أو جعلته مبتدأ .

<sup>(</sup>۳) هود : ۲۲

وإنما يتبين في «كان ، وأخواتها » ، و « ظننت ، وأخواتها » الفصل من الآبتداء ؛ لأن أخبارها منصوبة ، تقول : كان زيد هو أخوك ، إذا جعلت « هو » ابتداء ، و « أخوك خبره ، والجملة خبر زيد » وكذلك : ظننت زيدا هو أخوك ، وإذا كان فصلا قلت : كان زيد هو أخاك ، وظننت زيدا هو أخاك .

## الثالث والعشرون

## هذا باب ماجاء فی التنزیل من المضمرین الی أی شیء یعود مما قبلهم

وهو كثير في التنزيل ، لكمَّا نذكر نُبذا منها :

فَمْنَ ذَلَكَ قُولُهُ بِعَالَى : ﴿ وَ إِنْ كُنْتُمْ فَى رَبْيِبٍ مِّمَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَثُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ﴾''

قبل: من مثل مجد - عليه السلام - فالهاء تعود إلى « عَبدنًا » .

وقيل: تعود الهاء إلى قوله «ما»،أى: فأتوا بسورة من مثله / مانزلناه على عبدنا — فيكون « من » زيادة — على قول أبى الحسن — دليله قوله : ( فَأَتُوا بِسُورَة مِثْلِهِ ) .

وقيل: الحاء تعود إلى الأنداد ، كما قال سيبويه في قوله: (وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ عَمَّ في بُطُونِهِ ) (٢) وفي الأخرى: ( مِمَّ في بُطُونِهِ ) (٣) وفي الأخرى: ( مِمَّ في بُطُونِهَا) (٣) لأن «أفعالاً» و «أفعلاً» و «أفعلة بوت عندهم مجرى الآحاد ، لأنهم جمعوها في قولم: أناعيم ، وأكالب ، وأساق ، وغير ذلك ، وصغروها تصغير الآحاد في : أنيعام ، وأكلب . بفاز عَودها إلى الأنداد في قوله: (فَلا تَجْعَلُوا لِلهِ أَنْدَادًا ) (١) ، والمعنى يقنضي الأوجه الثلاثة ، وقُرب اللفظ يقنضي عوده إلى « عَبْدناً » .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٣

<sup>(</sup>۲) النعل : ۲.<sup>۰</sup> (<sup>3)</sup> البقرة : ۲۲

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> المؤمنون : ٢١

ومن ذلك فوله: ( وآمِنُوا بِمَ أَنْزَلْتُ مُصَدَّقًا لَى مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ )(١).

قيل: التقدير: أول كافر بالتَّوراة ، وهو مُقتضى قوله: ( لِكَ مَعَكُمُ )<sup>(۲)</sup> فيعود إلى « ما » .

وقيل: يعود الهاء إلى قوله ( بِمَــَا أَنْزَاتُ ) (٣) وهو القرآن. والوجه الأول أقرب.

ويجوز أن تعود الهاء إلى النبى – صلى الله عليه وعلى آله – وذلك مذكور دلالة ، لأن قوله : ( وَآمِنُوا بِمَا أَنْرَلْتُ ) أي : أنزلته على مجد ، عليه السلام .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَٱسْتَعِينُوا بَالصَّبْرِ وَٱلصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً ﴾ (١٠).

قيل: الهماء تعود إلى «الصلاة». أى: إن الصلاة لكبيرة – أى: لثقيمة – إلا على الخاشعين ،كقوله: ﴿ وَ إِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ ﴾ (•) .

وعندى: أن الهاء تعود إلى المصدر ، لأن قوله: « واستعينوا » يدل على الأستعانة ، أى: إن الاستعانة لكبيرة إلا على الخاشعين ، كما قال: من كذب كان شرًا له.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٤١ (٢) البقرة: ٤١

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٤١ البقرة : ٥٤

<sup>(</sup>a) البقرة : ١٤٣

ومن ذلك قوله : ﴿ وَفَى ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبُّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ ``` .

قبل: يعود إلى ذبج الأبناء، وآستحياء النساء. أى: فى المذكور نِقِمة من ربكم.

ووحَّد « ذا » ولم يَقُل : « ذينكم » ، لأنه عبَّر به عن المذكور المتقدم .

وقيل : يعود « ذلكم » إلى « الإنجاء » من آل فرعون .

ومثل الأول قوله :(فَتُو بُوا إِلَى بَار ئِـكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِـكُمْ خَيْرٌ لَـكُمْ)(٢)، أى : ذلـكم المذكور المتقدم .

ومثله : ( لَا فَارِضُ وَلَا بِكُرُّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ )(٣) .

أى : بين المذكور المتقدم ، لأن « بين » يضاف إلى أكثر من واحد ،

كقولك : المـــال بين زيد وعمرو .

ومثله: ( وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمُ إِخْرَاجُهُم ) (3) ، «هو » عبارة عن المصدر ، «هو » أى . الإخراج مُحَرَّم عليكم ، ثم قال: « إخراجُهُم » .

فبين ماعاد إليه هو

وقال : ( آغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوْى )(٥) أى : العدل أقرب للتقوى .

وقد تقدم ( هُوَ خَيْراً لِهُمُ ) (٢)على معنى : البُخل خيرا لهم ؛ لأن « يَجْلُون »

يدُل عليه .

(۱) البقرة : ٩٩ البقرة : ٨٦

(٣) البقرة: ٨٠ (٤) المائدة: ٨

(٥) کل عران : ۱۸۰

وقال : ﴿ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾''، أى : إنَّ أكله .

وقال : ( وَ إِنَّهُ لَفِسْقُ )(٢)، أي : إن أَكُله لفسق .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَا هُوَ بِمُزَخْرِحِهِ مِنَ ٱلْعَدَابِ أَنْ يُعَمَّرُ ﴾ ﴿

قيل: التقدير: وما أحد يُزحزحه من العذاب تعميره. فـ « هو » يعود إلى « أحد » وهو اسم « ما » .

وقوله: «بمزحزحه» خبر «ما» والهاء في «بمزحزحه» يعود إلى «هو». وقوله: «أن يُعمَّر» يرتفع « بمزحزحه ».

ويجوز أن يكون « وما هو » « هو » ضمير التعمير ، أى : ما التعمير [ بمزحرحه ] من العذاب . ثم بين فقال : « أن يعمر » ، يعنى : التعمير ، أى : ما التعمير .

وقال الفراء: «هو» ضمير المجهول، أى: ما الأمر والشأن يزحزٍ ح أحدا تعميره من العذاب. وهذا ليس بمستو، لمكان دخول الباء، والباء لا تدخل فى الواجب، إلا أن يقول: إن النبى سرى من أول الكلام إلى أوسطه، فحلب الباء.

وَمَن ذلك قولِه تعالى : ﴿ وَآتَى ٱلْمَـالَ عَلَى حُبِّهِ ﴾ . •

قبل: وآتى المال على حب الإعطاء .

[ و ] قيل : وآتى المـــال على حُب ذوى القُربى . فإن صح كان ( ذَوِى القُربَى ) بدلا من الهـــاء ــــ وفيه نظر .

<sup>(</sup>۱) الأنمام: ۲ الأنمام: ۲

<sup>(&</sup>lt;sup>غ)</sup> البقرة : ۲۷۷

<sup>(</sup>٣) القرة: ٩٦

وقيل: على حب المسال؛ فعلى هذا يكون الجار والمجرور فى موضع الحال، أى : آناه محبًا له .

وأما قوله تبالى: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى خُبِّهِ )(١٠. أى: على حب الطعام، ويكون : على حب الله .

ومن ذلك قوله : ﴿ فَمَنْ عُنِيَ لَهُ مِن أَخِيهِ مَنى ۚ فَاتَبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بإحسَان )'' .

قبل: معناه: فمن عُنى عن الاقتصاص منه، فاتباع بالمعروف، هو أن يطلب الولَّى الدية بمعروف ، و يؤدى القاتل الدية بإحسان – عن ابن عباس . فالهاء في « اللَّهُ » يعود إلى « مَنْ » .

وقوله: « فَأَتَّبَاعُ بِالْمُعْرُوفِ، أَى: فعلى الوتى اتباع بالمعروف، وعلى القاتل أداء إلى الولى بإحسان . فالهاء في « إليه » على هذا لـ « الْوَلَى » .

وقيال : إن معنى قوله ( فَمَنْ عَنِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءً ) (٣) بمعنى : فمن فضل له فضل - وهو مروى عن السَّدِّى ، لأنه قال : الآية نزلت في فريقين كانا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله - قُتِل من كلا الفريقين قُتلى ، فتقاصًا دِيات القتلى بعضُهم من بعض ، فمن بقبت له بقية / فليتبعها بالمعروف ، ولؤد من عليه الفاضل بإحسان .

ويكون معنى قوله : ( فَمَن عُنِيَ لَهُ مِن أَخِيهِ شَيْءٌ ) ("). أى : فمن فضل من قتل أخبه الفاتل له شيء .

(٢) البقرة : ١٧٨

١) الانبان: ٨

<sup>(</sup>٣) القرة : ١٧٨

ولعل فارس الصناعة (۱) أراد هذا حين قال ﴿ فَنَ عَنِي لَهَ ﴾ أى : من أيسر مِن قتل أخيه القاتل شيء فاتباع بالمعروف ، أى ، ليتبعه ولى المقتول ، وليؤد إليه بإحسان ، فسلا يمطله ، والأداء في تقدير فعل المفعول ، أى فله : أن يؤدى إليه ، يعنى الميسر له ،ولو قُدر تقدير : أن يؤدى القاتل ، جاز ، والباء حال ، ولم يكن من تمام الأداء ليعلق إلى « به » .

فهقتضى ما قدمنا فى قوله : ﴿ فَٱتَّبَاعُ بِمَعْرُونٍ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ﴾ (٢) قولان :

أحدهما: أنهما عائدان إلى القاتل والمقتول «آتبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ» عائد إلى ولى المقتول أن يطالب بالدية بمعروف ، والأداء بإحسان عائد إلى القاتـــل أن يؤدى الدية بإحسان .

والثانى : أنهما عائدان إلى القاتل ، أن يؤدى الدية بمعروف وإحسان فالمعروف أن لا يؤخره .

فني الآية ثلاث كنايات :

أحدها: الهاء في « له » .

والثانى : الهاء فى « أخيه » .

والثالث : الهاء في « إليه » .

فيقال الهـاء في « له » وفي « أخيه » للقاتل الذي عُني له للقصاص ،

<sup>(</sup>١) يعني : أبا على الفارسي

<sup>(</sup>٢) القرة : ١٧٨

وأخوه ولى القتيل . والضمير في « إليه » أيضاً له . أي : يؤدى القاتل الدية إلى الولى العافى بإحسان عن غير مَطل .

و بين الفريقين في هذه الآية كلام في مُوجب العَمد ، هل هو القَوَد ؟ أو أحد الشيئين من القود والدية لا بعينه .

فقال الشافعي في مُوجبه أحدهما: فإن شاء استوفى القصاص، وإن شاء أخذ الدية ، فقال في الآية : إن الله شرع القصاص عينا ابتداء ، هم ألزم القاتل أداء المال إلى الولى إذا عنى له ، ولأن قوله : (فَكَنْ)(١) كلمة مُبهمة ، وذُكرت لبيان تغير حكم القصاص بعفو يقع له ، فدل ضرورة أن كلمة «من» تنصرف إلى من عليه القصاص ، ليسقط به ، وهي كماية عن الأمم المُراد يقوله (فمن)(١).

فثبت ضرورة أن الثابت فى آسم القاتل ، الذى دل عليه القصاص ، وأن العفو وقع له .

والله تعالى عَلَق بالعفو وجوب الآتباع والقبول والأداء ، فإن قوله : « فاتبعوا » . ١٣٦٠ ( فَأَتَّبَاعُ )(١) على / سبيل التعليق بالأول . بمنزلة قوله : « فاتبعوا » . كقول الله تعالى : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ )(١) في باب الكفّارة .

ثم بيَّن أن هذا الحكم من الله تَخفيف ورحمة ، فإن الحياة لاعوض لها ، وقد حَبى بعد الهلاك بالدية .

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۱۷۸

<sup>4 : 40</sup> H (4)

و (عُنِيَ لَهُ )() يجىء بمعنى : عُنى عنه ، فلما ثبت أن العفو وقع للقاتل عُلم أن العافى هو الولى ضرورة ، وما لأحد غيره حتَّى فى هذا الباب ، وقد تقدّم الجواب عن هذا الكلام .

ودل قوله « شَیْءٌ » علی التنكیر ، فإن الله أوجب القصاص آبتداء ، ثم قال : ( فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مَنْ أَخِیهِ شَیْءٌ )(۱) علی سبیل الَّتنكیر ، فینصرف إلی شیء من الواجب علیه ، أی : أی شیء من القصاص .

فإن قيل : تأويله : شيء من العفو بعَفو القصاص دون البدل .

قُلنا: كما كان «شَىء ﴾ نكرة من جُملة وَجَب صَرفها إلى الجملة المذكورة شائعة ، وهو القصاص ، دون العفو ، الذي لم يذكر ، كما يجب في الكناية والتعريف .

ومن ذلك قوله : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى عَاجَ إِبْرِهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ ﴾'' .

فيه قولان:

أحدهما: «الهاء» لنمُرود، لما أُوتى الملك، حاج فى الله تعالى عن الحسن. الثانى: هو لإبرهيم، لما آتاه الله الملك، حاجّه نُمرود : عن أبى حُذيفة . و « ٱلْمُلُك » النبوة .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مَنْ عُمُرِهِ إِلَّا فَى كَابٍ ﴾ قل عُمُرِهِ إِلَّا فَي كَتَابٍ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۱۷۸ (۲) البا

<sup>(</sup>٣) فاطر: ١١

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٨ ٥ ٢

فيه قولان :

أحدهما: أنه لا يُمد في عُمر مُعمَّر حتى يَهرم (وَلَا يُنْفَصَ مِنْ عُمُرِهِ) (ا) أَن عُمرِهِ ) (ا) أَن عُمر مُ عُمر أَن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

وقيل: (مَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ) (١) قدَّر الله مُدة أَجله ، إلا كان ما ينقص منه بالأيام الماضية وفي كتاب ، جلّ سبحانه وتعالى ، فالهاء على هذا للُعمَّر ، على الأول ، كقولك : عندى درهم ونصفه ، أى، نصف مثله ، كذلك : لا يُنقص من عُمر مثل مُعمَّر، ولا يشبه الآية «درهم ونصفه»، لأنه ليس المعنى: لا يُنقص آخر من عمر ذلك الآخر .

إنما المعنى : ولا يُنقص آخر من عمر هذا المُعمَّر ، أى : لاينقص بجعله أنقص عُمرا منه .

ومن ذلك قوله تعالى: (وَ إِنْ مَنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ )<sup>(٢)</sup> فيه ثلاثة أقوال :

أحدها: إلَّا لَيُؤْمِنَنَ بالمسيح قبل موت المسيح ، إذا نزل من السماء . عن أبن عباس .

الثانى : إلاَّ لَيُوْمِنَنَ بالمسيح قبل موت الكتابى عند المُعاينة ، فيؤمن بما الثانى : إلاَّ لَيُوْمِنَنَ بالمسيح -/ عن الحسن - فيعود الهاء من «موته» إلى « أَحَد » المضمر ، لأن التقدير : وإن أحد من أهل الكتاب.

<sup>(</sup>۱) فاطر: ۱۱

والقول الثالث : إلا ليؤمنن بمحمد – صلى الله عليـه وعلى آله – قبـل موت الـكتابى . عن عكرمة . وفيه ضعف ؛ لأنه لم يَجر هاهنا لمحمد – عَليه السلام – ذِكر .

فإن قيل: إذاكان الاختيار الأول ، فما وَجه قوله عنّ وجلّ: ﴿ وَيَوْمَ الْقَيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ (١) ؟ وكيف يشهدون على من لم يشاهدهم ، ولَم ير منهم ما يشهد به عليهم ؟

فالجواب: أنه ليس واجبا على الشاهد ألّا يشهد إلا بم شاهد ، لأن الشهادة علم ، وإذا عَلم الشيء وتحقّقه فله أن يشهد .

ألا ترى أنّا نشهد بأن عجدا رسول الله ، ولم نره ولم نُشاهده ، لأنّا عُلِمنا بالتواتر كُوْنَه ، وبالدليل رسالته ، فكذلك عيسى نَشهد بعلمه .

ومن ذلك قوله تعالى : ( فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةً لَهُ)<sup>(٢)</sup> . فيه قولان :

الأول : أنها كفارة للجارح ؛ لأنه يقوم مقام آخذ الحق .

والثانى : كفارة للجروح . عن ابن مسعود .

وعن ابن عباس ، هذا محمول على من عُنى عنه بعد التوبة .

ويجوز أن يعود الضمير فى قوله إلى المقتول، أى : إذا عفا وليَّه زاد الله فى ثواب المقتول .

<sup>(</sup>۱) النساء: ۱۰۹

ويجوز أن يرجع إلى القاتل، والهاء الأولى للقتل، أي: من تصدق بنّبين الْقتل منه ، وأنه هو الذي فعله ، وقصد آستتار القاتل ، وخنى أمره على الأولياء . فذلك التصدق كفّارة للقاتل ؛ لأنه إنفاذ لحكم الله ، وتخليص الناس من التُّهم والظنون ﴿

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرَّيْتِهِ دَاوُدَ ر ورور وسليمن )<sup>(۱)</sup> .

قيل : الهاء لنوح .

وقيل : لإبرهيم ؛ لأن الله أراد تعـــداد الأنبياء من ولد إبراهيم ـــ عليه السلام ، أمتنانا عليه بهذه النعمة .

وليس القصد ذ كر أولاد نؤح ، فهو له (٢) ، ولوطا و يونس بـ « هدينا» مُضمرة عند من قال : إنه لإبرهيم . ولا وجه لاختلاف العطف .

ومن ذلك قوله : ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَلْنَا ٱلدِّكُرَ وَ إِنَّا لَهُ كَحَافظُونَ ﴾ " . أى : للذكر ؛ لقوله : ﴿ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَبْنِ يَدَيْهِ وَلَا مَنْ خَلْفُه ﴾ (١٠)

وقيل : «و أَنَالُهُ » يعنى لمحمد صلى الله عليه وعلى آله ؛ كما فال : ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ )(ا) .

ومن ذلك قسوله: ﴿ هَذَا إِلْهُكُمْ وَإِلَّهُ مُوسَى فَنَسَى ﴾ ' ' .

<sup>(</sup>i) الأنبام: 3A (٢) يرمد: فالخطاب له ٤ أي لنوح عليه السلام .

<sup>(</sup>۳) الحجر: ۹ (٤) فسلت : ٤٢

۸۸: مه (۲) (٥) المائدة: ٧٧

قیـــَلْ : « فَنَسِیَ » / أی: نسیه موسی ، فمضی یطلب ربَّا سواه ، فعلی ۱۳۷٪ هذا تقف علی قوله : « فَنَسِیَ » دون « مُوسٰی » .

وقيل: « هَــذَا إِلْهُكُمْ وَ إِلَّهُ مُوسَى » تمت الحكاية ؛ ثم قال: « فَنَسِى » أَى : فنسى السامرى .

ومن ذلك قوله تعالى : ( كُلُّ قَدْ عَلَمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ )'' . قيل : علم الله صلاة نفسه ، وتسبيح نفسه .

وقد ذكرنا ما فى هذا من الآختيار فيما تقدم 🦪

ومن ذلك قوله : ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ ٢٠

أَى: فإن المذكور ، كما قال : ﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلكَ لَمَنْ عَزْمِ ٱلْأُمُّورِ ﴾ . الأَمُّورِ ﴾ .

أى: إن المذكور كما قال: (وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ) ''. أى: ما جعل الله الإمداد ، فكنى عن الإنداد ، لأن قوله : (أَنْ يُمِدَّكُمْ) ''، ما جعل الله الإمداد ، فكنى عن الإنداد ، لأن قوله : (أَنْ يُمِدُكُمْ وَأَنْ يُمُدُكُمْ اللَّهُ مَنْ ٱلْمُلَاثِكَةِ مُرْدِفِينَ \* يدل عليه نظيره في الأنفال : (أَنِّي مُمِدَّكُمْ اللَّهُ مِنْ ٱلْمُلَاثِكَةِ مُرْدِفِينَ \* وَمَا جَعَلَهُ ٱللهُ ) '' .

ومن ذلك قوله: ( لِنُحْدِيَ بِـهِ ) (٢) أَى : بالمـــاء ، ثم قال : ( وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ )(٨)

<sup>(٣)</sup> الشورى : ٤٣

<sup>(</sup>۱) النور: ۲۱ کا عمران: ۱۸۹

<sup>(</sup>٤) کل عران : ۱۳۹

<sup>(</sup>٥) آل عمران : ١٧٤ (٦) الأنفال : ٩ و ١٠

<sup>(</sup>٧) الفرقان: ٩٤ (٨) الغرقان: ٥٠

فقالوا: يعنى المطر، صرفه بين الخلق، فلم يخص به مكانا دون مكان، ليعتبروا ويتعظوا، ومع ذلك أبوا إلا كفورا، حين قالوا: مُطرنا بنوء كذا.

وقال قوم: ولقد صرف القرآن بينهم ؛ لأنه ذكره في أول السورة . والأول أوجه ؛ لأنه أقرب .

ومن ذلك قوله: ( وَجَاهِدُهُمْ بِهِ ) (١٠ أَى: بالقرآن ، وقيل : بالإنذار ، لأن قبله « تَذيرًا » يدل على الإنذار .

ومن ذَلَكَ قُولِه : ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدْقِ وَصَـدَّقَ بِهِ ﴾ '' ، أى : بالله ، لقوله : ﴿ مِّنْ كُذُبُّ عَلَى اللهِ ﴾ " .

وقيل : بَالرسول ، صلى الله عليه وعلى آله .

فأما قوله : ( قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ )(؛) .

فقيل : الضمير للا مر والشأن ، أي : قل الأمر والشأن « أَلَّلُهُ أَحَدُ » .

وقيل: ﴿هُوَ ﴾ إشارة إلى « الله ِ » ، وقوله : « الله ُ » بدل منه ، مفسر له .

وأما قوله تعمالى : ﴿ أُولَئِكُ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَيْهُدَاهُمُ ٱقْتَدَهِ ﴾ (\*) فيمن اختلس كسرة الهاء كان كناية عن المصدر ، أى : اقتد اقتداء .

<sup>(</sup>١) القرقان: ٢٥

<sup>(</sup>٢) ازم : ۲۲

<sup>(</sup>٥) الأنبام: ٩٠٠

<sup>(</sup>۲) الزمر: ۳۳

<sup>(</sup>٤) الإخلاص : ١

وعلى هذا قراءة من قرأ : (َ لَمْ يَتَسَّنه )(١) بالهاء في الوصل ، يكون كناية عن المصدر.

وأما قوله : ( وَلِكُلِّ وَجَهَةً هُوَ مُوَلِّيهَا )'' .

فني « هو » وجهان :

أحدهما ــ أن يكون ضمير (كلُّ ) ، أى : لكل أهل وجْهَةٍ وجْهَةً هم الذين يتُولونها ويستقبلونها عن أمر نبيهم . عن مجاهد .

والشاني ــ الله تعالى هو الذي يوليهم إليها ، وأمرهم باستقبالها . عن الأخفش .

وقد قرئ : « هو مُوَلَّاهَا » . وهذا حسن .

يدل على الثانى من القولين قال: (مَعَاذَ ٱللهِ / إِنَّهُ رَبِّيَّ أُحْسَنَ مَثْوَاكَ) (٣). ٢١٣ ـ

قيل : الهاء تعود إلى الله ، أى : هو عصمني ونتجاني من الهلكة .

وقيل : إنه سيدى أحسن مَثواى ؛ لأنه قال لَامرأته : ﴿ أَخْرِمَى مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَنْظِنَهُ وَلَدًا )(\*) .

فأما قوله : ( إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ من قَبَلُ ، فَأَسَّرَهَا يُوسُفُ فى نَفْسه )(°) أى : الإجابة أو المقالة أو الكلمة ، ولا يكون قوله : ( أَنْتُمْ شُرُّ مَكَانًا )(٥) تفسيرا لقوله ( فأسرِّها ) ؛ لأنه لا نظير لمثل هــذا المثل ، وألمفسّر في كلامهم؛ لأن المفسِّر في جملة ، والمفسِّر في جملة أخرى، و إنمــــا يكونان فى جملة واحدة ، نحو : نعم رجلا زيد ، ورُبَّه رجلا ، وما أشبه ذلك .

(۲) يوسف : ۲۳

ومن ذلك قوله: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رَجَالُ منَ ٱلْإِنْسَ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ منَ آلِجُنَّ فَزَادُوهُمْ رَهَفًّا) ﴿ . .

أى : زاد الإنس الجن عظما وتكبرا .

وقيل : بل زاد الجن الإنس رهقا ، ولم يعيذوهم ، فيزدادوا خوفا .

ومن ذلك قوله: ﴿ فَإِذَا نُقرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ، فَلَاكَ يَوْمَثِدِ ﴾ (٢) أي : فذلك النقر، فعبر عن المصدر بـ « ذا » .

ومن ذلك قوله : ﴿ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِه لَقَادرٌ ﴾ " .

أى : على رجع الإنسان وبعثه .

وقيل : على رجع الماء إلى الإحليل .

ومن ذلك قوله: (كَثُوْمِنْنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَهُ ) ( الْكُوْمِنْنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَهُ ) ( الْمُ

الهاء الأولى لـ ﴿ مَا ﴾ من قوله : ﴿ لَكَ آتَيْنُكُمُ ۚ ﴿ وَالثَانِيةِ للرسول، إذا جعلت «ما » بمعني «الذي » ، و إذا جعلته شرطا ، كلاهما للرسول .

ومن ذلك قوله: ( الشَّبْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ )(\*) .

قيل فاعل « أملي » هو الله ؛ لقوله « أملي لهم » .

وقيل ؛ هو الشيطان ؛ لأنه أهملهم ، ورجَّاهم ، وسوَّل لهم ، وزيَّن لهم . ومن ذلك قوله : ﴿ وَإِنْ كُمْ يَنْتَهُوا عَمَّ ۚ يَقُولُونَ لَيْمَا لَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا

منهُمْ ﴾ أي ، أي : من الكافرين من أهل الكتاب .

<sup>(</sup>٤) آل عمران : ٨١

<sup>(</sup>۲) الطارق : ۸

<sup>(</sup>۳) کل عمران ۸۱

<sup>(</sup>٥) المائدة : ٢٧ (١) المدر: ٨ ، ٩

ومن ذلك قوله: ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُوَكُمُ فيه ﴾ . .

قيل: الهاء المصدر، أي: يذرؤكم في الذرء.

ويجوز أن يكون " ، لقوله : ﴿ أَزْوَاجًا ﴾ كما قال : ﴿ فِي بُطُونِهِ ﴾ " .

فأما قوله : ( و إِنْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ ) ( ) أي : من قبل هدايته ، لأن قبله : ( وَآذْ كُرُوهُ كُمَّا هَدَاكُمْ ) " .

وأما قوله : ( و إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ )(٥). أي: من قبل السحاب؛ لأن السحاب جمع سحابة ؛ فحرى مجرى النخل والحب ، وقد قال : ( يُزْجِى سَحَابًا ثُمُّ يُؤَلِّفُ بَيْنَــهُ )(١) كما ، قال : ( أَعِبَـازُ نَخْلِ مُنْقَعِرٍ ﴾ (٧) / و ( أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةٌ ﴾(^، وقال : ( مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرُّفُونَ ٱلْكَلِيمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ )(١) ، ولم يقل : « مواضعها » .

فأما قوله : ( فَيَتَعَلَّمُونَ مَنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ ) (١٠٠٠ .

ففياً يعود إليه « منهما » ثلاثة أقوال :

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الشورى : ۱۱

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « إن لم يكون » .

 <sup>(</sup>٤) البقرة : ١٩٨ (٣) النحل : ٦٦

<sup>(</sup>٦) النور : ٣٤ (٥) الروم : ٤٩

V : #ILI (A) (٧) القمر: ٢٠

<sup>(</sup>١٠) البقرة: ١٠٧ (٩) النساء: ٢3

أحدها ــ أنه لهاروت وماروت .

والثانى ــ من السحر والكفر .

والثالث من الشيطان والملكين ، يتعلمون من الشياطين السحر ، والثالث ما يُفرقون به بين المرء وزوجه .

ومن ذلك قوله: ( سَـواءٌ تَحْيَاهُمْ وَتَمَاتُهُمْ )(١).

فالمعنى فى الآية: أن مُجترحى السيئات لا يستوون مع الذين آمنوا ، كما قال : ( أَفَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسقًا لاَ يَسْتَوُونَ )(٢) .

وَكَمَا قَالَ : ( هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ نَسْتَـوى الظَّلْمَاتُ وَ النَّطْلُمَاتُ وَالْبُورِ) (٣٠ .

فالمراد فى الآية هذا المعنى ، والضمير فى قوله : ( تَحْيَاهُمْ وَكُمَّاتُهُمْ ) (١٠ لا يخلو من أن يكون للذين آمنـــوا دون الذين اجترحوا السيئات ، أو للذين اجترحوا من دون المؤمنين ، أولها جميعا .

فيجوز أن يكون الضمير فى « محياهم وكماتهم » للذين آمنوا دون غيرهم . و يكون المعنى : كالذين آمنوا مُستو يا محياهم ومماتهم ، فنكون الجملة فى موضع الحال من «الذين آمنوا»، كما يكون الحال من المجرور فى نحو : مررت بزيد. ويجوز أن تكون الجملة فى موضع المفعول الشانى من « نجعل »

(٢) السجدة : ١٨

Y): 提以 (1)

<sup>(</sup>٣) الرمد : ١٦

أى: نجعلهم مستويا تحياهم وَمماتهم ، كالذين آمنوا،أى: لا ينبغى ذلك لهم ، فيكون الضمير في (تحياهُم وَمَكَاتُهُم ) الله للذين اجترحوا السيئات ، و « محياهم ومماتهم » يعود الضمير منه إلى الضمير الذى في (نجعلهم) (۱) .

ويدل على ذلك أنه قد قُرئ فيا زعموا: «سواء محياهم ومماتهَم » فنصب الهات (٢) . وقد حُكى عن الأعمش .

فهذا يدل على أنه أبدل المحيا وانمات من الضمير المتصل بـ «نجعلهم»؛ فيكون كالبدل ، كقوله : (وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ )(٣) .

فيكون الذكر في « محياهم ومماتهم » على هذا المعنى : للذين اجترحوا السيئات .

و يجوز أن نجعـل قوله: (كَالدَّينَ آمَنُوا )(١) في موضع المفعول الشـانى لـ ( نجعل » ، و يكون الضمير في « محياهم ومماتهم » للقبيلين .

وقد روى عن مجاهد أنه قال / فى تفسير هذه الآية : يموت المؤمن ١٣٦٠ على إيمانه ويُبعث عليه ، ويموت الكافر على كُفره ويبُعث عليه .

فهذا يكون على الوجه الثالث يجوز أن يكون حالا ، من «نجعلهم» والضمير للقبيلين .

<sup>(</sup>۱) ايلانية : ۲۱

 <sup>(</sup>٢) وجه النصب ف هذه القراءة على زع الخافض بتقدير أن الأصل : سوا ف عياهم وفي عاتهم

 <sup>(</sup>٣) الكيف : ٣٣ (٤) ريد نوله تعالى : « أم حسب » في أول الآية .

فإن قلنا: إن من الكفار من يلحقه مكانه فى الدنيا، و يكون له نعم ومزية، فالذى يلحق ذلك ليس يخلو من أن يكون من أهل الذمة، أو من أهل الحرب.

فإن كان من أهل الذمة ، فليس يخلو من أن يكون قد أدركه ما ضُرب عليهم من الذلة في الحكم .

و إن كان من أهل الحرب، فايس يخلو من إباحة نفسه وماله، لكونه حربا. ومن أن يكون ذلك جاريا عليه فى الفعل من المُسلمين بهم أو الحكم، والمؤمن مكرم فى الدنيا لغلبته بالحُجة، وفى الآخرة فى دَرجاته الرفيعة ومنازله الكريمة.

ومن ذلك قوله : ( هُوُ سَمَّا كُمُ اللَّسَلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَــذَا) (١٠ أَى: الله سماكم المسلمين ، من قبل إنزال القرآن ، وفي هذا القرآن . عن ابن عباس .

وقيل: بل إبراهيم سمّا كمالمسلمين ؛ لقوله : (وَمِنْ ذُرِّ يَّتِنَا أُمَّةً مُسْلَمَةً لِكَ) (٢٠). عن ابن زيد .

ومن ذلك قوله تعالى : ( فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجُ مَنْهُ )<sup>(٣)</sup> . في الهاء ثلاثة أقوال :

الأول ــ أنه من التكذيب . .

والثاني ــ أنه للكتاب .

والثالث ـــ للإنذار ، وإن جاء « لتُنذر » بعده .

<sup>(</sup>۱) الحبر: ۷۸

<sup>(</sup>٣) الأمراف: ٢

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٢٨

وَمَنَ ذَلَكَ قُولِهِ : ﴿ حَتَّى إِذَا ٱسْتَكَيَّاسَ الرَّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا ﴾''.

قال سعيد بن جُيير : إن الرسل يتسوا من قومهم أن يؤمنوا به ، وإنّ قومهم ظنوا أن الرسل قد كُذبوا فيما قالوا لهم ، فأتاهم نصر الله على ذلك .

والضمير فى قوله: (وَظَنُّوا أَنَّهُم قَدْكُذُبُوا) (٢) للرسل إليهم، أن الرسل قد كُذبوهم فيما أخبروهم به، من أنهم إن لم يؤمنوا نزل العذاب بهم، وإنما ظنوا ذلك لما شاهدوه من إمهال الله إياهم و إملائه.

ودَلَ ذكر الرسل على المرسل إليهم ، فكنَّى عنهم ، كما كنى عن الرعد حين جرى ذكر « البرق » فى فوله :

أَمِنْكَ الْبَرْقُ أَرْقُبُهُ فَهَاجًا فَبِتُ إِخَالُهُ دُهُمًّا خِلاِّجًا(١)

وفيمن شدد «كذّبوا» فالضمير للرَّسل، تقديره: ظن الرسل، أى: تيقنوا. « وظنوا » ليس / الظن الذي هو حسبان .

۱۳۹ش

ومعنى «كُذبوا» تُلُقُّوا بالتكذيب،كقولهم: خطَّأته، وفسَّقته ، وجدَّعته ، وعَفَّرته ، فتكذيبهم إياهم ، يكون بأن تُلقُّوا بذلك .

وقيل فى قوله تعالى: (وَهُنِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَبْكُ رُطَباً) (١٠) أي النخلة عَمْرة النخلة ، كالرعد مع أى : تساقط ثمرة النخلة ، كالرعد مع البرق ، والرسول مع المُرسل إليه .

۱) يوسف: ۱۱۰ البقرة: ۱۱۰

 <sup>(</sup>٣) البيت ألى ذؤيب . والدهم : الإبل السود . والخلاج : جمع خلوج ، وهي الناقة التي - ذب عنها ولدها بذبح أو موت فينت إليه . يشبه صوت الرعد بأصوات هذه الخلاج ألأنها تحن لفقد أولادها .

<sup>(</sup>٤) مربع : ٢٥

ومن ذلك قوله : (فَدَمْدُمُ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسُوَّاهَا)(١) أي: فسوى الدَّمدمة بينهم ، وهو اللَّمار .

وقيل: سواهم بالأرض، أوسوى بهم بعدهم من الأمم .

(وَلاَ يَخَافُ عُتْبَاهَا)(٢) أي: الله تعالى ، لايخاف عاقبة إهلاكه إياهم، ولا تبعة من أحد لفعله ، كقوله : ( لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ ) ٣٠ .

وقيل : لم يَضِف الذي عقر الناقة عُقباها . أي : عُقبي عقر الناقة ، على حذف المضاف . عن الضحاك .

وقيل: لا يخاف صالح – رسول الله صلى الله عليه – تبعتها ، أى : قد أهلكها الله ودُمِرِها وكُفاه مؤونتها .

و « الواو » يجوز أن تكون الحال ، أي : فسُواها غيرَ خائف عُقباها ، أى : غير خائف أن يُتعقب عليه في شيء مما فعله .

وقيل : فعقروها غير خائف عقباها . ولم يقل : ولا تخافون ؛ لأن لفظ ( أُشقى » مفرد ، فهو كقوله: (مَنْ يَسْتَمِعْ )(³)، و (مَنْ يَسْتَمِعُون )(°).

ومن ذلك قوله : (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكَابَ فَلاَ تَكُنْ في مرْبِيَةٍ منْ لِقَاله)(١)، فيكون على إضافة المصدر إلى المفعول ، مثل: (بسُؤَال نَعْجَتِكَ)(٧)(وَهُمْ مَنْ بَعْدِ غَلَيْهِمُ) (٨) لأن الضمير للرُّوم ، وهم المَغلوبون ، كأنه ل قيل: ( نَقُذْهَا يِقُوَّةِ )(١) أَى : بجد وَاجتهاد ، علمنا أنه أخذ بما أمر به وتلقَّاه بالقَبول .

<sup>(</sup>١) النس : ١٤ (۲) النمس: ١٥

<sup>(</sup>٤) الأنام: ٢٥ (٣) الأنياء: ٢٣

<sup>(</sup>۵) يونى : ۲۶ (٦) السجدة : ۲۳ (٨) الرم: ٢

<sup>(</sup>٧) ص : ٢٤

<sup>(</sup>٩) الأمراف: ١٤٥

والمعنى: من لقاء موسى الكتاب، فأضيف المصدر إلى ضمير « الكتاب » وفي ذلك مَدْح له على المثاله ماأمر به ، وتَنبيه على الأخذ بمثل هذا الفعل. كَقُولِهِ: (أَتَبِعُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ)(١) و (فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِعُ قُرَانَهُ)(١).

و يجوز أن يكون الضمير لموسى –عليه السلام – والمفعول به محذوف، كَقُولِه : ﴿ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ﴾ (٣) والدعاء مُضاف إلى الفاعل .

و يجوز أن يكون التقدير : من لقائك موسى ، فحذف / الفاعل ، فيكون ذلك في الحشر ، والاجتماع للبعث ، أو في الجنـــة ، فيكون كقوله : ( فَلاَ يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا )(''.

ومن ذلك قوله : ( مَثَلُ نُورِه كَمِشْكَاةٍ )(٥) . أي: مثل نور الله في قلب محمد ــ صلى الله عليه وعلى آله .

وقيل: مثل نور القرآن .

وقيل: بل مثل نور محمد ـ عليه السلام .

وقيل: بل مثل نور قلب المؤمن.

[و](١) قوله تعالى : ( هُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعَدْ ذَلكَ )(١)، ﴿ ذَا ﴾ إشارة إلى الإحياء ، أو إلى ذكر القصة ، أو للإباحة ، أو للإبهام .

<sup>(</sup>٢) القيامة: ١٨ (۱) الأنهام: ۱۰۹

<sup>17:4 (8)</sup> 

<sup>(</sup>٣) فاطر: ١٤

<sup>(</sup>٦) تكلة يقنضيها السياق

<sup>(</sup>٥) النور: ٣٥ (٧) القرة: ١٤

وفى الضمير الاخر قولان :

أحدهما ــ للقلوب .

والشاني - أنها للحجارة ، لأنها أقرب المذكورين .

ومن ذلك قوله تعالى : ( وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) ١٠٠ الضمير لله ، لتقدُّم ذكره في قوله : (آمَنَّا بِاللَّهِ ) (٢) ، أو لجميع المذكورين (١) .

وفى قوله : ﴿ يَعْرُفُونَهُ كَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ ﴿ عَيْرُ وَجِه :

قيل : يعرفون تمويل القبلة إلى الكعبة .

وقيل: يعرفون عدا .

وقيل : يعود إلى العلم، من قوله : (مِنْ بَعْدِمَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ) (٥) وهو نعته.

وأما قوله تعالى : (يِمَا عَقَدْتُمُ ٱلأَيْمَانَ فَكَفّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ)(٦).

قال أبو على : الهاء تعود إلى « ما عقدتم » بدلالة أن الأسماء المتقدمة: اللغو ، والأيمان ، وما عقدتم .

ولا يجوز أن يعود إلى اللغو ؛ لأن اللغـو لا شيء فيه ، بلا خلاف . قال : ولا يعود إلى « الأيمان » إذ لم يَقُل : فكفَّارتها .

والمعقود عليه ما كان مَوقوفا على الحنث والبر ، وما عدا ذلك لم يدخل تحت النَّص .

وعندى أنه يعود إلى «الأيمان» ، كقوله : (نُسْقِيكُم مِمَّا فِي بُطُونِهِ)(٧٠.

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٣٦ (٢) البقرة : ١٣٦

<sup>(</sup>٣) أى جميع المذكورين في صدر هذه الآية

<sup>(</sup>ف) الغرة : ١٤٦

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٤٥

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٨٩ (۷) النعل : ۲۹

ومن ذلك قوله : ﴿ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةً لَهُمْ ﴾ (١) ولم يقل : ألا إنهما قُربة . ولا يجوزأن يعود إلى «الصلوات»، لأن المفعولالثاني من «ينخذ» هوالأول، والنفقةُ قربة ، وليست بدعاء الرسول ، والضمير في «إنهـــ» للنفقة التي عليها مَا بُنفَق ، فلا يكون قوله : (وَصَلُواتُ ٱلرَّسُول) (١) عطفا على (قُرُ باَت) (١) ولكن يكون عطفا على لفظة ( اللهِ )''' .

وينخذ صلوات الرسول ُقربات .

وأما قوله : ( فَأَنْهَارَ بِهِ فَي نَارِ جَهَنَّمَ ) (٢) ، فاعل « ٱنْهَــَارِ» : « الْجُرُفُ » فَكَأَنه: فَانَّهَارَ الْحِرفُ بِالبنيانُ فِي النارِ ؛ لأن البنيانُ مُذَكِّر ، مدلالة ( لَا مَزَالُ بُنْيَانُهُم الذي بَنُوا )(٣) .

و يجوز أن يكون/الفاعل ضمير (من)(٢) وسقوط البنيان زيادة في غضب ١٤٠٠ن البانى ؛ كالصُّنم زيادة فى عقاب عابده .

و إنمـا قوله : ( ولذَلكَ خَلَقَهُمْ )( اللهُ عَلَقَهُمْ )( اللهُ عَلَقَهُمْ )

قيل : «اللام» للعاقبة ، أي : إلى الاختلاف صار خلقهم ؛ لأنهم خُلقوا للعبادة .

<sup>(</sup>١) النوبة : ٩٩ (۲) التوبة : ۱۰۹

<sup>(</sup>٤) هود: ۱۱۹

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> التوية : ۱۱۰

وقيل: هو مردود إلى قوله: (وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ) "، أى. خلقهم لئلا يهلكهم وأهلها مصلحون.

وقبل : للرحمــة خلقهم .

وقيل : للشقاوة والسعادة خلقهم . عن ابن عباس .

وقبل: للاختلاف خلقهم عن مجاهد.

ومن ذلك قوله : ﴿ وَلَا يُعِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ " .

قال أبو على :

الهاء ضمير المصدر الذي دل عليه قوله : ( يَعْـلُمُ مَا يَيْنَ أَيْدِيهِمْ ) (٢) ، أي : ولا يحيطون علما بعلمه .

ومما يبين ذلك قوله : ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ مَالًا تَعْلَمُونَ ﴾ . .

ومن ذلك قوله: (وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ) (° ، أى : الإعادة أهـــون على الخالق ، وجاز لأن الفعل يدل على مصدره ، أى : الإعادة أهـــون على الخالق من الابتداء في زعمكم .

ومن ذلك قوله تعالى : (وَمَا كَانَ آللَهُ مُعَذَّبَهُم وَهُمَ يَسْتَغْفُرُون ) (١٠٠ . أي : ما كان الله معذب المشركين .

«وهم» أى : المسلمون يستغفرون بين أظهرهم .

<sup>(</sup>۱) هود: ۱۱۷ طه: ۱۱۰

<sup>(</sup>٣) طه: ١١٠ القرة: ٣٠

<sup>(</sup>۵) الروم : ۲۷ (۱) الأتقال : ۳۳

# الباب الرابع والعشرون

هذا باب ما جاء فى التنزيل ، وقد أبدل الآمم من المضمر الذى قبله والمظهر ، على سبيل إعادة العامل، أو تُبدل « إن » و « أن » مما قبله

فمن ذلك قوله تعالى : (وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ) '' أَى : ما أَمَر الله بوصله ، فر أَن » بدل من الهاء الحجرورة ، نظيره في « الرعد » في الموضعين ''' .

ودلّت هذه الآى الثلاث ، على أن المبدل منه ليس فى تقدير الإسقاط ، لأنك لو قدرت ذلك ، كانت الصلة منجردة عن العائد إلى الأول .

ومن إبدال المظهر من المضمر: ما ذهب إليه الأخفش فى قوله: ( فَإِنْ عُثْرَ عَلَى أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّا إِنْمَا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُولِيَانِ )(٣) . التقدير: قيقوم الأُوليان .

وقد عزّ إبدال المظهر من المضمر عندهم ؛ وقل وجوده ، حتى بلغ من أمرهم أنهم أخرجوه من بيت الفرزدق :

على حالةٍ لو أنَّ في القوم حاتمِ على جُودِهِ لَضَنَّ بالماء حاتمِ (''

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٧ (رعد: ٣٥)

 <sup>(</sup>٢) المُرضَع الناني من سورة الرعد: «والذين يصلون ما أمراقه به أن يوصل» الآية : ٢١ ر ه ٢

<sup>(</sup>٣) المائدة : ١٠٧ (٤) البيت في الديوان (ص ٨٤٢):

على ساعة لوكان في القوم حاتم على جوده ضنت به نفس حاتم

وعلى هذه الرواية لا شاهه فيه

/ فقالوا: « حاتم » مجرور ، بدل من الهاء في « جوده » .
وفار فاتر أحدهم ، فقال : إنما الرواية : مَا ضَنَّ بِالْمَاء حَاتِمُ .
برفع « حاتم » .

واستجاز الإقواء فى القصيدة ، حتى لا يكون صائرا إلى إبدال المظهر من المضمر ، وقد أريتك هذا فى هذه الآى ، وأزيدك وضوحاً حين افسر لك قوله : (أُنزِلْ عَلَيْنَا مَانَدَةً مَنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأُولِناً وَآخِرَنا )(١) .

ألا ترى أنه قال: « لأولن وآخرنا » فأبدل من النون والألف بإعادة اللام .

كما قال : (لِلَّذِينَ اَسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ)'' فكرر اللام ، لأن العامل مكرر في البدل تقديرا أو لفظا .

ولهـــذا المعنى قال أبو على فى قوله: (مَا جِنْتُمْ بِهِ ٱلسَّحْرُ) (٣) فى قراءة أبى عمرو ، فألحق حرف الاستفهام، كان «السَّحْرُ» بدلًا من المبندأ، ولزم أن يلحق «السَّحْرُ» الاستفهام ، ليساوى المبدل منه فى أنه استفهام .

ألا ترى أنه ليس فى قولك : «اَلسَّخرُ» استفهام ، وعلى هذا قالوا : كم مالك أعشرون أم ثلاثون ؟ فجعلت « العشرون » و « الثلاثون » بدلا من «كم » .

(٢) الأعراف: ٧٥

<sup>(</sup>۱) المائدة : ١١٤

وألحقت «أم» لأنكفى قولك: كم درهما مالك[أعشرون أمثلاثون] (١٠٠ ؟ مُدَّعِ أَنْهُ أَحَدُ الشَّبِئِينَ .

ولا يلزم أن تضمر لـ « السَّحْرِ » خبرا على هـذا . لأنك إذا أبدلت من المبتدأ صار فى موضعه ، وصار ماكان خبرا لما أبدلت منه فى موضع خبر البدل .

فأما قول أبي حَيْوَةَ الثَّمَيْرِيُّ :

وَكَأَنَّهَا ذُو جُدَّتَيْنِ كَأَنْهِ مَا حَاجِبَيهِ مُعَـيْنُ بَسُوادِ (٢) لَمُقَنَّ السَّرَاةِ كَأَنَّهُ فَى قَهْـرِهِ كَغْطُوطَةٌ يَقَقَّ من الإسناد (٣) فإنه أبدل (الحاجبين) من الضمير،على حدَّ قولك: ضربت زيدا رأسه .

فإن قلت : أبدل من الأول، وقدر الخبر عن الأول ؛ فلان المبدل منه قد لا يكون فى نية الإسقاط بدلالة إجازتهم : الذى مررت به زيد أبو عبد الله .

ولوكان البدل فى تقدير الإسقاط بدلالة ما لا يعتدُ به ، لم يجز هذا الكلام ، فهو قَول .

فإن قلت : حَمل الكلام على المعنى ، فلم كان « حاجباه » بعضه ، حمل الكلام عليه ، كأنه قال : كأن بعضه مُعيَّن بسواد ، فأفرد لذلك ، فهو قول .

<sup>(</sup>١) تكملة يقتضيها السياق .

 <sup>(</sup>٢) في هامش الأصل بإزاه هذا البيت «خ: معين بمداد» . يعنى أنها رواية عن نسخة أخرى .

<sup>(</sup>٣) وقد ورد الشاهد فى الكتابي لسيبريه (١: ٨٠) على غير هذا الوجه منسو با للا عشى : وكأنه لهتى السراة كأنه ما حاجبيه معين بسواد

والبيت لم يرد فى ديوان الأعشى •

وأما قوله تعالى : (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنَ ٱلنَّبَا / ٱلْعَظَيمِ ) (١) «عن» الثانية يتعلق بفعل محذوف ؛ أى : ينساءلون عن النبأ العظيم ، ولا تكون متعلقة بد « ينساءلون » هذه الظاهرة ، لأنه لو كان يكون بدلا للزم إعادة الاستفهام كقولك : كم مالك أثلاثون أم أربعون ؛

وُحُسُن حُذف الفعل لظهور الآخر .

وفى رفع ( اَلأُولَيَانِ )(٢) وجه آخر سوى البدل ، يكون من باب : تميمى أنا ، مبتدأ ، « وآخران » خبره .

والتقدير: فالأوليان بأمر الميت آخران من أهله، وأهل دينه يقومان مقام الخائنين اللَّذين عُثر على خيانتهما ، كقولهم : تميمي أنا .

ويجوز أن يكون خبر مبندأ محذوف ، أى فآخران يقومان مقامهما الأوليان .

ویجوز أن یکون رفعا بـ « استحق » .

و يجوز أن يكون خبر «آخران »، لأنه قد اختص بالوصف .

ويجوز أن يكون صفة بعد صفة ؛ ويكون الخبر (فَيُقْسَهَان)(٢) . وجاز دخول الفاء ؛ لأن المبتدأ نكرة موصوفة .

ومن البدل قوله: ( قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةُ سَوَاءٍ بَيْنَنَ وَ بَيْنَكُمُ أَنْ لَا نَعْبُدُ إِلَّا اللهُ ) (") . فـ « أن » جَرُّ بدل من «كلَّمة » .

<sup>(</sup>۱) النبأ: ١ و ٢

<sup>78: 31</sup> PJT (T)

<sup>114:33(11 (4)</sup> 

وقيل: بل «أن» رفع بالظرف، ويكون الوقف على «سواء». أى: إلى كلمة سواء، ثم قال: (بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَنْ لاَ نَعْبُدُ ) (١٠٠ .

ولا يجوز أن يكون الظرف وصفا لـ «كلمة»، لأنه لا ذكر فيه من «كلمة».

وقيل : بل الوقف « بينكم » ثم ابتدأ : وقال ( أَن لَا نَعْبُدَ إِلَّا ٱلله ) (٢) أى : هي أن لا تعبدوا إلا الله ، فأضمر المبتدأ .

ومن ذلك قوله تعالى : ( وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَنْ لَاخُوفُ عَلَيْهِم ) (٢) « أَن » جَرَّ بدل من « الذين » ، أى : ويستبشرون بأن لا خوف على الذين لم يلحقوا من خلفهم .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا مُمْمِ خَيْرٌ لَانْفُسِهِمْ ﴾" .

فيمن قرأ بالتاء يكون «أن» مع أسمه وخبره بدلا من «الذين كفروا» .

وقال الفراء: هو كقوله:

( فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَا تِيهُمْ بَغْنَةً )(١)، « أَنْ » نصب بدلُّ من

(۳) کل عمران : ۱۷۸

<sup>(</sup>۲) آل عران : ۱۷۰

۱۱) آل عران: ۲۹

<sup>11: 4 (8)</sup> 

« الَّسَاعة » كما أَن قوله : ﴿ لَا يَنْهَا كُمُّ اللهُ عَن الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فَى الدِّينِ وَلَمْ ا عناء يَخْرَجُوكُمْ مَنْ دِيَارَكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ ) (١) جَرُّ / بدُّل مَن « اللَّينَ » .

وكما أن قوله: (أَنْ تَوَلَّوْهُمُ )<sup>(٢)</sup> بعدها جر من « الَّذِينَ » فى قوله: ( إِنَّمَ يَنْهَا كُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ )<sup>(٣)</sup>.

ومن ذلك قوله تعالى: (كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مَنْكُمْ) (١٠) ، فيمن فتح،أن يكون بدلا من « الرَّحْمَةِ »، كأنه: كتب ربكم على نفسه أنه من عمل منكم .

وأما فتحها بعد الفاء ( فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ )(٥) ، فعلى أنه أضمر له خبرا ، تقديره : فله أنه غفور رحبم ، أى : فله غفرانه . وأضمر مبتدأ يكون « أن » خبره ؛ كأنه : فأمرُه أنه غفور رحم .

وعلى هذا التقدير يكون الفتح فيمن فتح ( أَلَمُ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِد اللهُ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَمَ )(٥)

تقدیره : فله أن له نار جهنم . إلا أن إضماره هنا أحسن ؛ لأن ذكره قد جرى في صلة « أن » .

<sup>(</sup>۲) المتحة : p الأنمام : ع ه

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup> التوبة : ٦٣

و إن شئت: فأَمْرُه أن له نار جهنم ، فيكون خَبر هذا المبتدأ المُضمر .

ومثل البدل في هــــذا قوله: ﴿ وَ إِذْ يَعِـــُدُكُمْ اللهُ إِحْدَى الطَّانِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾ • المعنى : وإذ يعدكم الله كون إحدى الطائفتين .

مثل قولهِ: ﴿ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُوهُ ﴾ (٢) .

ومثله قوله : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءِ فَأَنَّ لِلَّهِ بُحُسُهُ ) (")، أى : فله أن لله ؛ أو : فأَمْرِه أن لله (ن) .

ومثله قوله : (كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلَّهُ )(°)، أى : فأمره أنه يضله .

ومن ذهب في هذه الآي إلى « أن » التي بعد الفاء تكرير ، أو بدل من الأولى ، لم يَستقم قولُه .

وذلك أن « من » لا يخلو من أن تكون الجزاء الجازم الذى اللفظ عليه ، أو تكون موصولة ، لأنه لوكانت موصولة المبتدأ بلا خبر .

(٢) الكهف: ٦٣

<sup>(</sup>۱) الأتقال : ٧

<sup>(</sup>٥) الحج: 4

<sup>(</sup>٤) في الأصل ﴿ أَنَ اللَّهِ ﴾

٣١) الأتقال: ٢١

ولا يجوز ذلك فى الجزاء الجازم ؛ لأن الشرط يبقى بلاجزاء . فإذا لم يجز ذلك ثبت أنه على ما ذكرنا . على أن ثبات الفاء فى قوله ﴿ فَأَنَّ لَهُ ﴾ يمنع من أن يكون بدلا .

ألا ترى أنه لا يكون بين البـــدل والمبدل منه الفاء العاطفة ، ولا التي المجزاء .

فإن قلت : إنها زائدة . بتى الشرط بلا جزاء ، فلا يجوز إذن تقدير هاهنا ، وإن جاءت فى غير هذا الموضع .

ر / وأما قوله تعالى : (أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِد اللّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ )(ا) فإن جواب الشرط محذوف على ما تقدَّم . ومن جعل ﴿ أَن ﴾ بعد الفاء بدلا مما قبله ، وجب أن يُقدِّر زيادة الفاء .

وأما قوله : (أَيَعِدُكُمُ أَنَّكُمُ إِذَا مِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ) ١٠٠٠ .

فالتقدير: أيعدكم أن إخراجكم إذا متم. فيكون المضاف محذوفا، ويكون ظرف الزمان خبرا، ويكون « أنكم مُخْرَجُونَ » بدلا من الأولى .

ويجوز أن يكون خبر « أن » الأولى محذوفا ، لدلالة خبر الثانية عليه ، والتقدير : أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما تبعثون . فحذف الخبر لدلالة الثانى عليه .

<sup>(</sup>١) التوبة : ٦٣

وأما قوله : (فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيْهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِمْرِهِمْ أَنَّهَا نَسْعَى) ــ (١) فيمن قرأ بالناء ــ كأن في ﴿ يَخْيِل ﴾ ضمير ﴿ العصى ﴾ أو ﴿ الحبال ﴾ ، ويكون ﴿ أنها » بدلا من ذلك الضمير ، أى : تخيل إليه سعبها .

ومن ذلك قوله تعالى : ( فَلَمَّ خَرْ تَبَيَّنَتِ آلِخُنْ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبُ ) (٢٠ . « أَن » رفع بدل من « الجن » ، والتقدير : فَلَتَ خَرْ تبين للإنس جهل الجن بالغيب .

أى : لما نَرَّ نبين أن لوكات الجن يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين .

وأما قوله : (كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ ) (٣) .

فقوله : « أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ » رفع بـ « كُنِبَ » و « مَنْ » شرط ، و «تَوَلَّاهُ» فى موضع الجزم بـ « مَنْ » ، وقوله « فَأَنَّهُ يُضِلُهُ » جواب الشرط .

و إن شنت كان « مَنْ » موصولة و « تَوَلَّى » صلته ، وقوله : « فَأَنَّهُ » دخلت الفاء في خبر « مَنْ » لأن الموصولة بمنزلة الشرط .

وفتحت «أنَّ » من قوله «فأنه » لأن التقدير: فشأنه أنه يضله، فحذف المبتدأ .

<sup>(</sup>۱) طه: په ۱۹: ۱۹

<sup>(</sup>٣) الحج: 4

وقول من قال: إن قوله: ﴿ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ ﴾ بدل من ﴿ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ ﴾ كان خطأ ، لأن الفاء لا تدخل بين البدل والمبدل منه .

وكذا قول من قال هو تكرير للا ول : لا تدخل الفاء بين الآسمين .

وأما قوله: ( آلَم أُحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنًا )(٢) فقد قال اله أُحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتَركُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنًا )(٢) فقد قال ١١٤٥ أبو إسحاق: إن ( أن ) الأولى نصبُ / ، أسم ( حَسِبَ ) وخبره ، وموضع ( أن ) الثانية نصب من وجهين:

أحدهما ــ أن تكون منصوبة بـ « يُتَرَكُوا » ، فيكون المعنى: أحسب الناس أن يتركوا الأن يقولوا ، و «بأن» ، فلما حُذف الجروصل « يُتَركُوا » إلى « أن » فُنصب .

و يجوز أن تكون « أن » الثانية العامل فيها « حسب » ، كأن المه في على هذا ، واقد أعلم : أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يؤمنون ، والأول أجود .

قال أبو على : لا يكون بدلا ، لأنه ليس هو الأول ، ولا بعضه ، ولا مشتملا عليه ، ولا يستقيم حمله على وجه الغلط . ولا يكون صفة ، لأن « أن » لا يوصف بها شيء في موضع ولم يوصف هو ، فإذا كان تعَلَقه بالحسبان لا يصبح ثبت تعاقمه بالتَّرك .

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ١ و ٢

فأما قوله تعالى : ( أَلَمُ يَرَوَا كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مَنَ الْقُرُونَ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمَ لاَ يَرْجِعُونَ ) (١) .

وزعم سيبويه أن قولهم « أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ » بدل من موضع « كُمْ أَهْلَكُنَا » .

فإن قال قائل : عن «كم »(٢) إنما هي استفهام ، فكيف يبدل منها ما ليس باستفهام ? .

فإنما ذلك لأن معنى «كم » هاهنا الخبر ، والمعنى : يؤول إلى قوله : ألم يروا أنهم إليهم لا يرجعون .

ولا يجوز أن يكون بدلا من « كم » وحدها ، لأن محــل « كم » نصب بد « أهلكنا » وليس المعنى : أهلكنا أنهم لا يرجعون ، لأن معنى « أنهم لا يرجعون » الاستئصال ، ولا يصح أهلكنا بالآستئصال .

و إنما المعنى : ألم يروا استئصالهم ، فهو بدل من موضع « كم أهلكنا » .
ومن ذلك قوله تعالى : ( وَلَوْلاً رَجَالٌ مُؤْمنُونَ وَنِسَاةً مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ
أَنْ تَطَوُّوهُم ) (٣) . موضع « أن » رفع ، لائه بدل من «رجال» .

(۱) یس: ۲۱

τ)

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ فَأَنْ قَالَ قَائِلُ مِنْ فَكُمْ ﴾ •

<sup>(</sup>٣) الفنح: ٢٠

والمعنى: لولا أن تطؤوا رجالا ؛ ولا تعلق له بقوله: ( كَمْ تَعْلَمُوهُمْ ) (١٠) ، لأن «أن» الناصبة للفعل لا تقع بعد العلم ؛ وإنما تقع بعد العلم المشدَّدة ، أو المخففة من الثقبلة .

كقوله: (عَلِمَ أَنْ سَيْكُونُ مَنْكُمْ مَرْضَى )(١).

وقوله : (لِيَعْلَمُ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا )(٣) .

وكـقوله: ﴿ أَلَمُ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِد ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ ''

وكقوله : (أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ )" .

وَكَفُولُهُ : ( وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِنْنَةٌ )(١) ، فيمن رفع .

ومن البدل قولُه تعالى ، فى قراءة الكسانى : ( أَلَّتَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ الدين من ( أَنَّهُ لَا إِنْهَ إِلَّا هُوَ) ''، أى : شهد الله أن الدين عند الله الإسلام .

<sup>(</sup>۱) الفتح: ۲۰ (۲) المزمل: ۲۰

<sup>(</sup>۲) ابلن ، ۲۸ (۱۶) التوبة : ۲۳

<sup>(</sup>۵) طه: ۱۹ المالد: ۱۷ ا

<sup>(</sup>۸) کل حران : ۱۹ 💎 (۸) کل حران : ۱۸

وجوَّز الكسائى أن يكون على حذف الواو ، أى : وأن الدين ، فهو محمول على أنه لا إله إلا هو .

ومن البدل قوله تعالى: ( كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مَنْهَا مِنْ غَمِّمَ ) ، ('') ومن البدل قوله تعالى: ( كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مَنْهَا مِنْ غَمِّمَ ) ، ('') و « الغم » مصدر : غممته ، أي : غطيته .

ومنه قوله : \* أتحقر الغم والغرقا \*

وهذا معنى قوله : (وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ) (٢) أَى : قد عَمهم العذاب وغَمرهم .

ومن ذلك قوله تعالى: (فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَاءَ)(٣) ، فيمن فتح ﴿ أَنَّا ﴾ أبدله من المجرور قبله .

ومن ذلك قوله تعالى : (ذَلكَ بِمَا عَصَوْا وَكَأْنُوا يَعْنَدُونَ) ( ، ، « ذلك » الثانية بدل من « ذلك » الأولى .

ولا يكون « بما عصوا » بدلا ( ) من قوله (بأنَّهُمْ كَانُوا ) ( الله وَقَتْلِهِمُ ) الله وَقَتْلِهِمُ ) ( ) أَعُم من كفرهم ، لقوله : (فَهِ نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بَآيَاتِ اللهِ وَقَتْلِهِمْ ) ( وأخذه م الرَّبا) ( ) ، ولا تقول : مردت برجل فكيف أمرأة ( ) .

<sup>(</sup>۱) المبر: ۲۲ (۲) الأصراف: **۱**۱

<sup>(</sup>٣) ميس: ٢٤ و ٢٥

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: «بدل».

<sup>(</sup>۷) النساه: ۱۹۱ (۸) النساه: ۱۹۱

 <sup>(</sup>٩) فى الأصل : «مردت بزيد رجل خلاف المرأة» . وما أثبتنا من الكتاب لسيبو يه (١ : ٢١٩) .

وقال الله تعالى : (وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ) (١) فـ « أن » بدل من « الياء » والمعطوف عليه .

وقد قال سيبويه : مررت بى المسكين ، لا يجوز ، وجاز هذا ، لأنه بدل اشتمال ، هكذا زعم شارحكم ، وليس بمستقيم .

والتقدير: واجنبني وَبَنَّى من أن نَعبد الأصنام، أي: من عبادة الأصنام، في « أن » مفعول تَعدَّى إليه الفعل بالجار .

وقال : ( ٱلَّذِينَ اَجْتَلَبُوا ٱلطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا ) (٢٠ ، ف «أَن يعبدوها» بدل من « الطاغوت » .

ومن ذلك قوله تعمالى : (فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

ومن ذلك قوله : (وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ \* مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْد إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُخْرِهَ)(١) .

(٢) الزم : ١٧

<sup>(</sup>۱) ایراهیم : ۳۵

<sup>(</sup>a) النعل : ه ٠١ و ١٠٦

TA: 12(4) (T)

قال أبو على : لا يكون « من أكره » استثناء من قوله : « من كفر » لأنه مفرد ، فإذن «من» بدل . وتقديره : أولئك من كفر إلا من أكره .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَ ﴾ (١) بدل من ﴿ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةُ ﴾. (٢) و إن شنت كان نصبا على المدح .

ومن ذلك قـوله : ( ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ﴾(٣) أى : لكن / أخرجوا بهذا القول . ه ۱ ای

والمعنى : أخرجوا من ديارهم بغيرحق يجب على الكفار إخراجهم به ، وليس ببدل من «حق» ، لفساد المعنى ، إذ لا يوضع موضع «حق» .

ومن ذلك قوله تعالى : (طَوَّافُونَ عَلَيْـكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ) (١٠٠أى : أنتم طوافون ، و « بعضكم » بدل من الضمير في «طوافون » (ه ، أي : أنتم يطوف بعضكم على بعض ، و « على » يتعلق بالطواف .

وحمله الطَّبريّ على «من». أي : بعضكم من بعض. وقد تقدم هذا بأتمَّ من هذا .

(إعواب القرآن جـ ٢ - م ١٣)

<sup>(</sup>۲) مربع : ۲۰ (۱) مريم : ۲۱

<sup>(</sup>٤) النرر : ٨٥ (٣) الحج: ٤٠

<sup>(</sup>a) في الأصل: « طوافين »

وأما قوله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لَمَنْ كَانَ)، (١) لا يكون اللام في « لمن » بدلا من اللام في « لكم » .

ألا ترى أنه لم يجز: بك المسكين ، كأن الأمر: بي المسكين ، لكن يكون صفة ( للأسوة) .

ويجوز أن يكون متعلِّقا بـ «حسنة » ، أى حسنت لهم ؛ كقولك : جَسَنت بهم .

وَمثله : (ٱلَّذِينَ خَسرُوا أَنْفُسَهُمْ )(٢) بعد قوله (لَيَجْمَعَنَّكُمْ)(٢) لا يكون البدل من ﴿ الدين » .

وجوز الأخفش كونه بدلًا ؛ وليس بالصحبح .

وأما قوله تعمالى : ﴿ وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لِحَكَلْنَا لَمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُونِهِمْ سُقُفًا )" .

فقوله : « لبيوتهم » بدل من قوله : « لمن يكفر » وكرر اللام كما تقدم الآي الأخر

وأما قوله : ( قَالَتْ يَأْيُهُا ٱلْمُلَلَّأُ إِنِّي أَلْنَيَ إِلَىَّ كَتَابٌ كُرِيمٌ )( ) إلى قوله : ( أَلَّا تَعْلُوا عَلَىَّ )(°) فقد زعموا أن قوله : « أَلَّا تَعْلُوا » بدلُّ من قوله : « کتاب »

<sup>(</sup>٢) الأتمام: ١٢ (٣) الزنرف: ٣٣ (١) الأحزاب: ٢١

۳۱ : النمل : ۳۱ ·

T4: 141 (1)

والتقدير : إنِّي أَلْتِي إِلِّي . أَنْ لَا تَعْلُوا عَلَيَّ .

واضطرب كلام أبى إسحاق ١٠٠ فى هذا ، فزعم أن التقدير : إنَّى أَلَقَ إِلَى كَتَابُ بأنْ لا تَعلوا على ، أى : كُتِب إِلَى بأن لا تَعْلوا على .

وهذا الكلام منه محتمل إن عَنى أن قوله: «أن لا تعلوا على » منعلق بنفس قوله: «كتاب» فهو خطأ ؛ لأن «كتابا» مصدر ، وقد وُصف بقوله: «كريم » فلا يبتى من صلته شيء بعد كونه مَوصوفا .

و إن أراد : أن « كتابا » دل على «كتب » ، و « أن لا تعلوا على » متعلق « بكتب» الذى دل عليه « كتاب » فهو وجه .

ومَها الفارمي عن هذا الكلام في «الإغفال»(٢٠).

وأما قوله تعالى : ( إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمْنَ وَ إِنَّهُ بِسِمِ اللهِ الرَّحَنَ الرَّحِيمِ ) " فاعتراض بين البدل والمبدل منه .

وأما قوله تعالى: ﴿ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرَنَاهُمْ ﴾'' فيمن فتح، فإنه / يجوز أن يكون موضع « أَنَّا »رفعا بدلا من اسم «كان»، والتقدير: انظر كيف كان تدميرنا إيّاهم .

ويجوز أن يكون على تقدير : فهو أنّا دَمَرناهم .

ويجوز أن يكون على تقدير : لأنَّا دَّمَرناهم .

<sup>(</sup>١) هو : أبو اسحاق ابراهيم بن السرى ؟ الزباج (٣١١ هـ) . ومن كتابي : معانى القرآن .

<sup>(</sup>٢) يعنى : كتاب أبي على الحسن بن حمد الفارسي (٣٧٧هـ) وهو : الإغفال فيا أغفله الزياج من المعانى

<sup>(</sup>٣) النمل: ٣٠ (١٤) النمل: ١١

ولا يجوز أن يكون بدلا من «كيف » لأنه لا حرف استفهام معه . و يجوز أن يكون «كيف » ظرفا لـ «كان»، و يكون «عاقبة» اسم «كان »: و « أنا دم ناهم » خبره .

وقد ذكرنا هذا في « البيان » (١) .

وأَمَا قُولُه : ( ثُمُّ كَانَ عَاقبَةُ ٱلَّذِينَ أَسَاؤُا السُّوءِي أَنْ كَذَّبُوا )(٢) ، فيجوز : أن يكون على تقدير : هي أن كذبوا ؛ وعلى تقدير : لأن كذبوا . و يجوز أن يكون بدلا من « السوءى » سواء جعلت «السوءى» آسم «كان» أو خبره، على حسب اختلافهم فى « عَاقبَةُ ٱلَّذينَ » .

فأما قوله تعالى : ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمُلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْمُحْرَابِ إِنَّ ٱللَّهُ ﴾(٣)، بالكسر والفتح .

فالفتح على إيقاع النداء عليه ؛ أي: نادته بأن الله ؛ والكسر على : قال : إن الله

قال(١): وفي حرف عبد الله: ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَامٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمُحْرَابِ يَا زُكُرِيًا إِنَّ ٱللَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) البيان " اسم لكتب نحصي منها " :

<sup>1 —</sup> البيان في اعراب القرآن لابن الأنباري : أبي البركات عبد الرحن بن محمد المتوفي سنة سبع وسبعين وخمسانة ( ٧٧ ه ه ) • ﴿ بِ البيان في شواهد القرآن لأبي الحسن على من الحسن البر قول المتوفي سنة خمس وثلاثين وخمسهائة (٣٥هـ) • حــــ البيان في تأو يلات القرآن لا افظ أبي عمرو يوسف بن عبدالبر ( ٢٦٣ هـ ) • حـــ اليمان في غريب القرآن للفرغاني أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن يوسف( ٩٠ هـ ٨)

هـ - البيان في تفسير القرآن . لسراج الدين محمد المخزومي ( ٥٨٨ هـ )

<sup>(</sup>۲) الروم : ۱۰ (۳) کل عران : ۳۹ (٤) يريد : أبي إسماق الزجاج .

فهذا يوجب الكسر لقوله: ( نُودِيَ مِنْ شَاطِئُ ٱلْوَادِي ٱلْأَيْمَنِ ) ('' إلى قوله: ( يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا ٱللهُ ) فكسر ؛ لأن ما بعد النداء مبتدأ .

وقال فى قوله : ( نُودِىَ يَامُوسَى )<sup>(۲)</sup>:أى:( إِنِّى أَنَا رَبُّكَ )<sup>(۲)</sup> فالكسر على قياس قراءة عبد الله ، الوجه .

قال : ولا يكون « يا موسى » قائما مقام الفاعل ، ولا « إنَّى أَنَا رَبُّكَ ؛ لانهما جملتان ، والجملة لا تكون فاعلة .

وهذا منه خلاف قول سيبويه حين جوز فى (لَيَسْجُنَنَهُ) أنه فاعل «بدا» ، وقد بيَّنته «فى التَّمة » فلا يحتاج إلى إضمار المصدر فى «نودى» . كما لا يضمر سيبويه «بَدَا » فى قوله «كَيْسُجُنَنَهُ » [ بعد قوله ] ( مُثَمَ بَدَا ) '' .

وأما قوله: ( أَنَّا آخَتُرْنَاكَ ) (° بالفتح والنشديد، عن الزيات والأعمش، وهما يقرآن : ( إِنِّى أَنَا رَبُّكَ ) (٦ بالكسر ؛ فقد سهوا بأسرهم .

وعندى أنه محمول على المعنى ؛ لأنه [ لَّ ] كان قال : ( فَاخْلُغ نَعْلَيْكَ إِلْوَادِى اللَّهُ قَدَّسِ طُوَّى ) (1) ، وكان معناه : آفعل ذلك لأنك بالوادى المقدس ، جاز أن يقول : ( و أنّا آخترناك ) (0) ، أى آخلع : ألميك لهذا ولهذا .

٠١٤٠ وأين هم من هذا ؟ لم يتأملوا فى أول/ الكلام ، ولم ينظروا فى قراءة الزيات ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٥) القصص : ٣٠ (٢) طه : ١١ . (٣) طه : ١٢ (٤) يوسف : ٣٥

<sup>(°)</sup> طَه : ۱۳ ـــ وهي قراءة الزبات (٦) طه : ۱۲

### الخامس والعشرون

# هذا باب ما جاء في التنزيل من الكلمات التي فيها همزة ساكنة ، يترك همزها أبو عمرو وما لا يترك همزها

وأعلم أن أبا عمرو يترك الهمزة الساكنة في الأسماء والأفعال نحو: الكاس والفاس، و ( يُومَّرُونَ ) (١) ( وَ يَاكُلُونَ ) (٢) و ( يُومنُونَ ) (١) ( وَ يُوفَكُونَ ) (١) و ( يَالَمُونَ كَمَا تَالَمُونَ ) (٥٠)، وما أشبه ذلك ، في أربعين موضعا ، فيها ثلاث وثلاثون لاخلاف عن أبي عمرو في همزها ، وهو ما يكون للجزم والوقف ، أو يخرج بتركه من لغـــة إلى لغة ، أو من معنى إلى معنى ، أو يكون بترك الهمزة أثقل من الهمزة .

فأولها فىالبقرة : ﴿ أَنْبِئْهُمْ ﴾ (١) وفيها : ﴿ أَوْ نَنْسَأُهَا ﴾ (٠)

وفى آل عمران : (كَسُوْهُمْ ) 🗥 .

وفى النساء : ﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهُبُكُمْ ﴾ . .

وفى الأعراف : ﴿ أَرْجَتُهُ ﴾ ( أَنْ

وفى التوبة: ﴿ تُسْؤُمُمُ ﴾ (١١٠ .

<sup>(</sup>١) التحريم : ٦

<sup>(</sup>٣) القرة : ٨٨

<sup>(</sup>٥) النساء: ١٠٤

<sup>(</sup>٧) البقرق: ٢٠٩

<sup>(</sup>٩) النساء: ١٣٣

<sup>(</sup>١١) التوية: • ه

<sup>&</sup>lt;sup>(\$)</sup> المنافقون : ؛

<sup>(</sup>٦) القرة : ٢٢

<sup>(</sup>۸) کل عران : ۱۲۰

<sup>(</sup>١٠) الأمراف: ١١١

وفى يوسف : (نَبُّننَا )(١).

وفى إبراهيم : ( إِنْ يَشَأْ يُذُهِبُكُمْ )''' .

وفى الحجر : (نَبِّئْ عِبَادى )(" – وفيها : (وَنَبُّمْهُمْ )'" .

وفى بنى إسرائيل : ( إِقْرَأْ كُتَابَكَ )<sup>(٥)</sup> .

وفيها : ( إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ )(١٠) .

وفيها : ( إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبَكُمْ )'`

وفى الكهف : ( وَهَيْ )(٨) ( وَيَهِيَى ۗ )(١) .

وفى مريم : ﴿ وَرِنْيَا ۗ ) ١٠٠٠ .

وفى الشعراء : ﴿ إِنْ نَشَأْ نُنَزُّلْ ﴾ (١١) — وفيها : ﴿ أَرْجِئْهُ ﴾ (٢)

وفى الأحزاب : ﴿ وَتُؤْوِى إِلَيْكَ ﴾ (١٣) .

وفى سبأ : ﴿ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ ﴾''' .

وفى فاطر : ﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ ﴾ (١٥) .

(۱) يوسف: ٣٦
 (۲) ابراهيم: ١٩
 (۳) الحبر: ٩٤
 (٥) الإسراه: ٤٥
 (٧) الإسراه: ٤٥
 (٨) السكيف: ١٠
 (٩) السكيف: ١٦
 (١٠) الشعراه: ٤٠

(۱۳) الشعراء: ۶ (۱۳) الأحزاب: ۱ ه (۱۹) سأ: ۹

(١٥) فاطر: ١٦

وفي يَس : ﴿ وَإِنْ نَشَأُ نُغُرْقُهُمْ ﴾ (١)

وفى حَم عَسَقَ : ( إِنْ يَشَأْ يُسَكَن ٱلرِّيحَ )(٢) .

وفى النجم : ( أَمْ لَمْ يُنْبَأُ )(") . وفى القمر: (نَبْتُهُمُ )(؛) .

وفى المعارج : ( تُؤويهِ )<sup>(٥)</sup> .

وفى البلد: ( مُؤْصَدَةً )(١) .

وفى العلق: ﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبُّكَ ﴾ ﴿ وَ ﴿ ٱقْرَأُ وَرَبُّكَ ﴾ . . وفى الهُمَزة : ( مَوْصَدَةً )(٩) .

وأما السبعة الباقية ــ فهيي سنة أسماء وفعل :

فالأسماء: ( ٱلْبَأْسُ ) (١٠٠ (وَالْكَأْسُ)، و(ٱلرَّأْسُ)، و(الرَّأْسُ)، ١١٠ وَ الضَّأْنُ )، (١٢٠ و ( ٱلذُّنْبُ )(١٣) . و ( البثر )(١٤) .

والفعل: ( يَأْلِنكُمْ )(١٥) .

(۲) الشورى : ۳۳ (۱) يس: ٤٣ (٣) النجم : ٣٦ (٤) القمر: ٢٨

(٥) المعارج: ١٣ (٦) البلد : ۲۰ (A) العلق ٣ (٧) العلق : ١

(٩) ألهمزة : ٨ (١٠٠) البقرة : ١٧٧

(١٢) الأنمام: ١٤٣ (١١) مريم : ٤

(١٤) الحج : ١٤٠ (۱۳) يوسف : ۱۳ (١٥) الجرات : ١٤

### السادس والعشرون

هذا باب ما جاء فى التنزيل من العطف على الضمير المرفوع، وقد أكد بعض ذلك و بعضه لم يؤكد

فمن ذلك قوله: ( اَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّة )(١)، عَطف « وزوجك » على الضمير في « اسْكُنْ » بعد ما أكّد بقوله « أنت » .

وقال : ﴿ فَآذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكُ ﴾ (٢) فأ نَد .

وقال : (سَمَيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ) (٣) .

ومما أكَّد من ذلك من غير تأكيد/بـ « أنت » ولكن بشيء آخر :

قوله: ( فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ ) " فيمن رفع ، أكد بالمفعول دون أنتم » فم عطف على قوله: ( وَشُرَكَاؤُكُمْ ) " .

ومن ذلك : ( فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ ) (٥) معطوفا على الضمير في « اَسْتَقِمْ » ، وقام قوله « كما أمرت » مقام التأكيد ، ويجوز أن يكون « من » في موضع النصب مفعولا معه .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٣٥

<sup>(</sup>۲) المائدة: ۲۶

٣) الأعراف: ٧١

<sup>(</sup>٤) يون*س :* ٧١

<sup>(</sup>ه) هود : ۱۱۲

ومن ذلك قوله : ( جَنَّات عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ ) (١٠ ، يجــوز في « مَنْ » الرفع والنصب ، على ما تقدَّم .

وقد تُلن في حذف المضاف : مذهب أبى على في «من» أن التقدير: ودُخول مَن صلح من آبائهم وأزواجهم .

فأما قوله تعالى : ( ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ اَلْأُعْلَى )(٢) . فقد قال أبو على في « التذكرة» : قوله : « هو » مرتفع بالابتدا ، وليس بمحمول على الضمير الذي في « أستوى » .

فإن قلت : فإن (ٱلسَّــَوَّى) يقتضى فاعلين ، ألا ترى أنك تقول : آستوىزيد وعمرو ، فإن هذا المفعول يكون على ضربين :

الأول ــ ما ذكرنا .

والثانى ــ أن تقتصر به على فاعل واحدكة وله: (عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَى) (٣) و إذا احتمل ذا لم يكن لمن زعم أنّ الضمير المرفوع يُعطف عليه من غير أن يؤكّد دلالة في هذه الآية ، لاحتمالها غير ما ذكر ، وهو ما حملناه عليه .

وهذا القائل هو الفَرَاء ؛ لأنه قال: المعنى: استوى النبى وجبريل عليهما السلام بالأَفق الأعلى ليلة المعراج ، حين أُسرى به صلى الله عليه وآله .

ومنه قوله تعالى: (أَ إِذَا ثُكَمَا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا )(٤)، عطف « آبَاؤُنَا» على الضمير في « كُنَّا » لمكان قوله: « تُرَابًا » .

<sup>(</sup>١) ازعد: ۲۳

<sup>(</sup>۲) النجم : ۲ و ۷ د). النجم

٠: المه: ٥

وأما قوله: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ) (١) فيمن رفع « العين » . وجوز فيه أبو على أن يكون « العين » مرفوعا على الابتداء والجار خبر ، وجوز أن يكون محسولا على موضع « أن » ، وجوز أن يكون رفعا عطفا على الضمير الذي في الظرف ، وإن لم يؤكد .

كما جاء (مَا أَشْرَكُنَا وَلاَ آبَاؤُناً ) (٢) فعطف « آباؤنا » على الضمير الذي في « أشركنا » ، قال : ولم يؤكده ؛ فكذا هاهنا .

فإن قلت : إن « لا » يقوم مقام التأكيد ، فقد قال فى الجواب : إنما يقوم « لا » مقام التأكيد / إن كانت قبل الواو ؛ فأما إذا جاءت بعد الواو ، لم تقم مقام التأكيد ، ألا ترى أن التأكيد فى الآى التى تلونا قبل الواو ، نحو : ( أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ) (٣ ، وقوله : ( فَاسْتَقُمْ كَمَا أَمْرُتَ ) (٤ .

وهذا من أبى على استدراك على البَصريين قاطبة ؛ لا سيما وسيبويه قال في الآية الأولى :

إن قوله: « ولا آباؤنا » بمنزلة: قُمتُ أنت وزيد ؛ فلا يرى العطف على المضمر إلا بعد التأكيد ؛ والتأكيد بأنت ، وأنا ، أو ما يقوم مقامهما من المفعول وغيره .

ولم يروا التأكيد بقولهم « نفس » فلم يُجيزوا : قمت نفسك وزيد ؛ كما أجازوا : قمت أنت وزيد ، وقمتم أجمعون وزيد .

قالوا: لأن «النفس» اسم متصرف، تدخلها العوامل بخلاف: أنت، وأجمعين.

<sup>(</sup>١) المائدة : ٥٥

۲۱) الأنبام : ۱۶۸ (٤) هود : ۱۹۲

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٣٥

وقد يقع فى التأكيد بها ليس فى بعض كلامهم؛ كقولهم : هند خرجت نفسها ؛ فيكون كقولك : خرجت هى نفسها - فيكون تأكيدا لـ « هى » و يقال : هند خرجت نفسها ؛ فتكون الفاعلة ، كما تقول : خرجت جاريتها ؛ والمعنيان مختلفان ؛ فلم يجر مجرى « أجمعين » .

ومن هنا قال أبوعلى : لو قلت جاءونى أنفسهم ؛ لم يحسن حتى تؤكد ، فتقول : جاءونى هم أنفسهم ؛ ك ذكرنا .

فلم يحسن لذلك أن تحمـله على الضمير حتى تؤكد ؛ يعنى حتى تقول : قمت أنت نفسك وزيد .

ولو قلت : مردت بك نفسك ؛ جاز تأكيد الكاف بالنفس ؛ لأنك كأنك قلت : مردت بنفسك – ولم تذكر المؤكد بخلاف العطف ؛ إذ لا يجوز : مردت بك وزيد .

وإن قلت : جاءونى أنفسهم ، لا يجوز ، لأن المضمر المتصل فى غاية الضعف ، والمؤكد متبوع ، فيكون أقوى من التأكيد ، وهن « النفس » أقوى من المضمر ، فلا يكون تابعا له ، فإذا انفصل المضمر جاز أن تكون «النفس» تابعا له ، بمنزلة الأسماء الأجنبية ، أو بقيت بعدها بمنزلة أخرى ، بخلاف المتصل ، إذ ليس بعدها منزلة أخرى .

وقد ذكر سيبوبه امتناع تأكيد المضمر بـ «النفس » فى ثلاثة مواضع : في حد أسماء الأفعال(١) .

<sup>(</sup>١) الكتاب (١: ١٢٤ - ١٢٥).

وفي حد الأحرف الخمسة(١).

وفي حد علامات المضمرين (٢).

ومن ذلك قوله تعالى: (أَسْلَمْتُ وَجْهَى للهِ وَمَن آتَبَعَن ) ، (" ف «من » الله ومن ذلك قوله تعالى: (أَسْلَمْتُ وَجْهَى للهِ وَمَن آتَبَعَن ) ، (التاء «

ومنه : ( إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَكَ تَقُومُ أَدْنَى / مِنْ ثُلُثُى اللَّيْلِ ونِصِفْهُ وَتُلْثُهُ وَطَائِفَةً ) (\*) رفع عطف على الضمير في « تقوم » .

ومن ذلك قوله : ( لَا أَمْلِكُ إِلَّا تَفْسِى وَأَنْحِى ) (°) ، « أَنْحَى » عطف على الضمير في « لا أملك » .

و إن شنت كان مبتدأ ، والتقدير ؛ وأخى كذلك ، فحذف الخبر ، ولا يكون جرا بالعطف على الياء ؛ لأنه مضمر مجرور .

<sup>(</sup>١) الكتاب (١: ٢٧٩) .

<sup>(</sup>٢) الكتاب (٢: ٣٩٠)٠

<sup>(</sup>۳) کل عمران: ۲۰

<sup>(</sup>٤) المزمل: ٢٠

<sup>(</sup>٥) المائدة: ٢٥

## السابع والعشرون

هذا باب ما جاء فى التنزيل ، لحقت « إن » التى للشرط « ما » ، ولحقت النون فعل الشرط

فَن ذَلَكُ قُولُهُ تَعَالَى ؛ ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مَنَّى هُدَّى فَمَنْ تَسْعَ هُدَّاى ) ١٠٠٠.

وَفَالَ : ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ \* أَوْ نُرِيَّكُ ﴾ (٢)

وقال : ﴿ فَإِمَّا نُرِيَّنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّبَنَّكَ ﴾ (٣) .

وقال : (وَ إِمَّا نُرِيِّنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ)(١) في السورتين.

قال أبو إسماق: إعراب « إما » في هذا الموضع إعراب حرف الشرط والجزاء ، لأن الجزاء إذا جاء في الفعل ، معه النون الثقيلة والخفيفة ، لزمه «ما» ، وفُتِحُ ماقبل النون في « يأتينكم » لسكون الياء وسكون النون الأولى .

قال أبو على : ليس الشرط والجزاء من مواضع النونين ؛ إنما يدخلان على الأمر والنهى ، وما أشبههما من غيرالواجب . وفى قوله «لأن الجزاء إذا جاء فى الفعل معه النوب الثقيلة والخفيفة » ما يوهم أنه من مواضعهما فى الكلام ، وأن لدخولها مساغا فيه ؛ وإنما يلحق الشرط فى ضرورة الشعر ، كقوله :

مَنْ يَثْقَفَنَ مَنْهُمْ فَلَيْسَ بَآيِبٍ أَبَدا وَقَتْلُ بَنِي قُتُكِبَةَ شَافِي (٥)

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۲۸ (۲) الزخرف : ۱۱ و ۲۲

<sup>(</sup>٣) غافر: ٧٧ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ لَمَ \* ٢٩ الرَّعَادَ \* ٩٩

<sup>(</sup>٥) الكتاب (٢: ٢٠١) . والبيت لم ينسبه سيريه لقائل.

وكذلك الجزاء كقوله": ﴿

\* وَمَهُمَا تَشَأُ مُنْهُ فَزَارَةُ يَمْنَعَا<sup>٣٠</sup> \*

وهذا كقوله:

\* يَخْسَبُهُ ٱلْجَاهِلُ مَا لَمْ يَعْلَمَا (" \*

و« إن» فى الجزاء أمثل ، لأنه بغير الواجب أشبه ، ألا ترى أنه خبرً غير مُبَتِّ كسائر الأخبار .

وفي هذا الكلام شيء آخر: وهو أن قوله: الجزاء إذا جاء في الفعل معه النون الخفيفة والثقيلة ؛ لزمه ما يوهم أن « ما » لزمت لدخول النون ؛ وأن لحاق النون سبب لحاق «ما» ؛ والأمر بعكس ذلك وخلافه ؛ لأن السبب الذي له دخلت النون الشرط في قوله: ( فإما يَأْتِينَكُمْ مني هُدًى ) (السبب الذي له دخلت النون الشرط في قوله: ( فإما يَأْتِينَكُمْ مني هُدًى ) (السبب الذي له دخلت النون الشرط في قوله: ( وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ) (ا) هُدًى ) فلذلك عند النحويين ، إنما هولحاق «ما» أول الفعل بعد «إن» ، فلذلك صار موضعا للتنوين بعد أن لم يكن لها موضع .

و إنماكان كذلك عنــد سيبويه وأصحابه ، لمشابهة فعل الشرط بلحاق « ما » به بعد « إِن » دون أخواتها الفعل المقسم عليه ، ولمشابهة كل واحد ، ١٤٨

<sup>(</sup>١) عجز بيت لابن الخرع ، وصدره : \* فهما نشأ منه فزارة تعطكم \* (الكتاب ٢ : ٢٥١)

<sup>(</sup>r) الكتاب : « تمنعاً » ·

<sup>(</sup>٣) صدر بيت لم ينسبه سيبو يه ، وعجزه : \* شيخا عل كرسيه معمما \* (الكتماب ٢ : ١٥٢)

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٣٨ (٥) مربع : ٢٦ (٦) الاسراء : ٢٨

منهما صاحبه فى معنى التوكيد بهما ، فسبب لحاق النون دخول «ما » ، على ما يذهب إليه النحويون ، وكان لزوم النون فعل الشرط الوجه لدخول الحرف قبله ، إذا كان فى خبر غير مُبَتَّ .

فإن قيل : لم لزمت النون فعل الشرط مع « إن » إذا لحقتها « ما » دون سائر أخواتها ؟

وهلا لزمت سائر أفعال الشرط ؛ إذا دخلت على حرف المجازاة «ما » كما لزمته مع « إن » ، إذ ماذكروه من الشبه به « ليفعلن » موجود فى سائر الحروف ، وقد جاء : ( أَيْنَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ اللَّوْتُ ) (() ، و ( أَيْنَا تَكُونُوا يَدْرِكُكُمُ اللَّهُ ) (() ، و ( أَيْنَا تَكُونُوا يَلْدُ الأَسْمَاءُ الحُسُنَى) (() ، و ( أَيّا مًا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الحُسُنَى) (() ، وكل ذلك لا نُون فيه ?

الجواب فی ذلك : أن النون لم تلحق الشرط مع سائر حروف الجزاء ، كا لحقت مع « إن » لآختلاف موضعی « ما » المؤكدة ؟

وذلك أنه قداستقبح أن يؤكد الحرف ولا يؤكد الفعل ، وله من الرّتبة والمَزية على الحرف ما للّاسم على الفعل ، فلما أكد الحرف ، والفعل أشد تمكنا منه ، قُبُح ترك تأكيده مع تأكيد الحرف ، وليس سائر حروف الجزاء مثل « إن » في هذا الموضع ، لأنها أسماء ، وهي حرف ، فلا تنكر أن تؤكد هي دون شروطها

<sup>(</sup>١) النساه: ٨٧

ألا ترى أن للاسم من القُدمة على الفعل ما للفعل على الحرف ؛ فيقبح لذلك ترك توكيده مع الحرف .

فإن قلت : ف آلذى يدل على أن التوكيد لاحق للحرف ؟ وما ننكر أن يكون لحاقه للفعل دون الجزاء ، فيكون الفعل مؤكدا من أوله إلى آخره مثل « ليفعلن » ؟

فالذى يدل على لحاقه حرف الجزاء دون الشرط أن الوقف عليه ؛ وأن أحدا لم يقف على « إن » وحدها فى نحو : ( وَ إِمَّا تَحَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً ) فيستأنفوا « ما » مع الفعل ؛ كما استأنفوا بِـ «لا» مع الفعل ، كقوله : ( لَا أَقْسَمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَامَة ) (٢) .

ويدل أيضا على لحاقها للحرف دون الفعل : أنهـا قد لحقت الحروف أيضا فى نحو:

## \* أَلَا لَيْتَمَا هَذَا الْحَكَامُ لَنَا" \*

وفى الإدغام أيضا تقوية ؛ لأن الكلمة لو نُوى بها الآنفصال جاز فيها ١٤٨٠ الراطهار كما جاز فيها ١٤٨٠ الإظهار كما جاز في « من ما » وما أشبهه .

وكل هذا يدل على أن التأكيد لاحق للحرف ، وإذا أكد الحرف الذى لا يستقل إلا بالفعل بعد «إن» لا يؤكّد الفعل ، فافترق فعل شرط «إن» وفعل شرط سائر الحروف فى لزوم النون لها مع « ما » لا قترانهما فيما ذكرنا .

<sup>(</sup>۱) الأنفال : A • (۲) القيامة : ١

<sup>(</sup>٣) جزء من بيت للنابغة ، والبيت هو :

قالت ألا لِبَّمَا هذا الحمام لنا ﴿ إِلَّى خَامَتُنا أَوْ نَصْفُهُ فَقَسَلُهُ

فهذا الذى ذكرناه يصلح أن يُحتج به من زعم أن النون لازمة للشرط إذا لحقت «ما» «إن» الجزاء .

وقد قال ذلك أبو العباس ، وخالفه فى ذلك سيبويه ، فقال : إن « ما » إذا لحقت « إن » الجزاء تبعه الفعل مُنونا بإحدى النونين ، وغير منون بهما ، كما أن سائر الحروف كذلك .

و إذا لم يلزم النون مع « إن » كما لم يلزم فى الحروف الأخر نحو : ( أَيْمَا تَكُونُوا ) ( ) لم يلزم على قوله الفصل بينهما ؛ كما لزم فى قول من زعم أن النون لازمة .

وقد استقصينا الخلاف في هذا ، والله أعلم .

### الشامن والعشرون

# هذا باب ما جاء فى الننزيل عقيب أسمين كُنى عن أحدهما اكنفاء بذكره عن صاحبه

وقد ذكر ذلك سيبويه في «الكتاب» (۱) ، واحتج بأبيات، وربما أسوقها لك بعد البداية بآى الننزيل .

فن ذلك قوله تعالى : ( وَاسْنَعَيْنُوا بِالْصَّبْرِ وَالْصَّلاَةِ وَ إِنَّهَا لَكَبِيرَةً ) (") ، ولم يقل : وإنهما - اكتفاء بذكر « الصلاة » عن ذكر « الصبر » ، وقد ذكرنا أنهم قالوا : إن الهاء للاستعانة .

ومن ذلك قوله : ( وَ إِنْ كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً ۚ أَوِ آمَرَأَةً وَلَهُ أَخُّ أَوْ أُخْتُ )<sup>(٣)</sup> .

وقال : (ومَنْ يَكْسِبْ خَطِيثَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيثًا ) ('')، فهذا على القياس المسنمر ، لأن التقدير : و إن كان أحد هذين ، و : مَنْ يَكْسِبْ أحد هذين ، لأن « أو » لأحد الشيئين .

ولو صرح بهذا لصح وجاد : « له» و « به » .

فكذلك إذا قال بلفظة : أو ما .

الكتاب (۲۰:۱)

<sup>(</sup>٢) البقرة : • ؛

<sup>(</sup>۳) النساء: ۱۲

فأما قوله : ﴿ إِنْ كُيْنُ عَنِيًّا أَوْ فَقيراً فَاللَّهُ أُوْلَى بِهِمَا ﴾ أ

وقوله : (أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مَمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قَالُوا إِنَّ اللهَ حَرَّمُهُمَا على الْكَافرينَ ) (٢) .

فهذا على قياس الآيتين المتقدمتين ، حُقَهما : فالله أولى به ، وحرَّمه ، ولكنه جاء على قولهم : جالِس الحسن أو ابن سيرين ، على معنى أنه بجوزله مجالستهما .

ومثل هذا قد جاء في الشعر ، أنشدوا لرجل من هُذيل" :

/ وَكَانَ سِيَّانِ ۚ ٱلْأَ يَسْرَحُوا نَعَمَّا ۚ أَوْ يَسْرَحُوهُ بِهَا وَٱغْبَرَّتِ السُّوحُ (١٠

وأنت تقول : سيان زيد وعمرو ، ولكنه قال : أو يسرحوه ، على ما ذكرنا .

ومن ذلك قوله: (وَٱلدِّينَ يَكْنِزُونَ ٱلدَّهَبَ وَٱلْفَضَّةَ وَلاَ يُنْفَقُونَهَا )<sup>(٥)</sup> ولم يقل: ينفقونهما .

وقال : ﴿ وَٱلنَّخْلُ وَٱلَّذِرْعَ نُخْتَلِفًا أَكُلُهُ ﴾ ﴿ ، ولم يقبل : أكلهما .

وقال : ( وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ ) (٢) ، والتقدير : والله أحق أن يرضوه ، ورسوله أحق أن يرضوه .

<sup>(</sup>١) النساء : ١٣٥ ﴿ ٢) الأعراف : ٥٠

<sup>(</sup>٣) هو أبو ذرّيب ٠ ( المغنى ١ — : ٦٠ ) ٠

<sup>(</sup>٤) الضمير في ﴿ يَهَا ﴾ يعود السنة المجدبة ، والسوح : جمع ساحة ،

<sup>(</sup>٥)التوبة : ٣٤ (٦) الأنام : ١٤١ (٧) التوبة : ٣٣

وقال : (فَإِذَا حِبَالُهُمُ وَعِصِيْهُمْ يُحَيِّلُ إِلَيْهُ)'' فيمن قرأ بالتاء . ولم يذل : يُخيلان .

وقال : ﴿ وَ إِذَا رَأُواْ تِجَارَةً أَوْ لَهُوا ۗ انْفَضُّوا إِلَيْهَا ﴾ `` ولم يقل : إليهما .

وأنشد للا نصارى :

نَحْنُ بِمَا عِنْدُنَا وَأَنْتَ بِمَا عَنْدَكَ رَاضٍ وَٱلرَّأَى مُغْتَلِفُ "

ولم يقل : بما عندنا راضون ؛ اكتفاء بالثانى عن الأول .

وقال :

رَمَانِي بِأَمْرٍ ثُكُنْتُ مَنْـهُ وَوَالِدِى جَرِينًا وَمِنْ أَجْلِ الطَّوِىِّ رَمَانِي ''

وقال:

\*... وَكَانَ وَأَنْتُ غَيْرٍ غُدُور<sup>(٥)</sup> \*

فأحفظها .

١١: مَهُ: (١) طه: (١)

<sup>(</sup>٣) البيت لقيس بن الخطم ( الكتاب ١ : ٣٨ )

<sup>(</sup>٤) البيت لابن أحمر . (المصدر السابق) .

<sup>(</sup>٥) حز. من بيت للفرزدق ، وهو بر اية سيبو يه (الكمّاب ٣٨:١) :

إنى ضمنت لمن أتانى ما جنى وأبي فكان وكنت غير غدور

قال الأعلم : هذه ا 'بيات المتقدمة في حذف خبر الأول لدلالة النانى عليه .

## التاسع والعشرون

هذا باب ما جاء فى التنزيل صار الفصل فيه عوضا عن نقصان لحق الكلمة

وذلك إنما يجيء في أكثر الأحوال في باب المؤنث ، فيقولون : قامت هند ، فإذا فصلوا بينهما قالوا : قام البوم هند .

فمن ذلك قراءة أكثرهم : (وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً ) `` ، قالوا : إن النذكير أحسن لمكان الفصل ، وقد قُرئ أيضا بالناء ، ولم يعند بالفصل .

كَمَا قَالَ : (وَتَغَشَّى وُجُوهَهُمُ ٱلنَّـارُ) (٢) .

وقال : ( وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ ) (٢) .

وقال : ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ ﴾''.

وقال : ﴿ وَكُمْ تُكُنُّ لَهُ فِئَةً يَنْصُرُونَهُ ﴾ (٥) فيمن قرأ بالتاء .

<sup>(</sup>۱) البقرة: ۸ ؛ (۲) ابراهيم: ۵۰ ،

<sup>(</sup>٢) عود : ٩٤ (٤) الأعراف : ٧٨ و ٩١

<sup>(</sup>a) الكفت: ٢٤

وقال : ( وَتَكُونَ لَكُمَّا الْكَبْرِيَاءُ )(١) فيمن قرأ بالناء ؛ وهم الأثمة السبعة، إلا حمَّادا رواه عن عاصم بالياء .

وقال : ( فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ )'" .

وقال : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ﴾"".

وقال : ( أَوْ لَمْ تَأْنِهِم بَيِّنَّةُ مَا فِي الصَّحْفِ الْأُولَى )(") .

وقال : ( لَا تَحَلُّ لَكَ ٱلنَّسَاءُ )(°) فيمن قرأ بالناء .

هذه الآى ونحوها لم يعتد فيها بالفصل ، كما اعتد به فى قوله : ( وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ )(١٠ في « هود » .

وقوله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُـؤْمَنَاتُ يُبَايِعْنَكَ )(٧) في آي كثيرة اعتد/ فيها بالفصل . ١٤٩ش

وبما اعتُد فيه بالفصل قوله تعالى : (وَلَنْنُ مُتُّمْ أَوْ فُتِلْتُمْ لَإِلَى الله تُحْشَرُونَ ﴾ ( ، لم تدخل النون هنا ؛ لأنها إنما تدخل فتفصل هذه من لام الآبتداء .

قال أبو على في قوله : ( صَ وَالْقُرْآن ذي ٱلَّذِكُر )(١) ، وهو يبطل

(۱) يونن : ۷۸

(٣) الحج: ٢٩

(٥) الأحزاب: ٢٠

(٨) کل حران : ١٠٨ (٧) المنحة : ١٢

(۹) مَن د ۱

(٢) الأمراف : ٧٨ و ٩١

(٤) طه : ۱۳۳

(٦) هود : ٦٧

قول الفَراء: إن قوله ( ثَمُ أَهْلَـكُنَا ) (١٠ جواب القسم ، وإن النقدير: لكم أهلـكنا ، قال : هذا لا يجوز ، لأن اللام على هذا داخلة على الفَضلة.

ثم قال: فإن قال قائل: ما ننكر أن تكون اللام التي دخلت على الأفعال مرادة في «كم » محذوفة لطول الكلام ؛ وأن دخولها في «كم » العامل فيه «أهلكنا » بمنزلة دخولها على « إلى » المتعلقة بالفعل المنتصبة الموضع به في قوله : ( لإلى الله تُحَشَّرُون ) (٢٠ .

وكما جاز دخولها على الجارُّ المنتصب الموضع كذلك يجوز دخولها على «كم » المنتصبة الموضع .

ثم قال: الجواب عندى أن التقدير بهذه اللام فى قوله: (لَإِلَى اللّهِ تُحْشَرُونَ) (٢٠. ألا ترى أن القسم إنما وقع على « أنهم يحشرون » لا على الجار والحجرور ، والمقسم عليه بالفعل ، وهو المؤكد باللام ، والمُلْقى المُقْسَم به .

و إنما دخلت اللام على الحرف الجار لتقدّمه عليه ، ولم تدخل إحدى النونين على الفعل، لوقوعه على الحرف ، وجاز دخولها على الحرف فى كلا الموضعين ، إذ المراد به التأخير ، كما جاز دخول لام الابتداء فى مثل : إن زيدا لطعامك ٢ كل ، إذ المراد به التأخير إلى الحبر .

فإذا كان التقدير ماذكرنا لم يجز أن يكون (كم أَهْلَكُمّا) " بمنزلة (لإلى اللهِ تُحْشُرُونَ) " في جواز دخول اللام عليها كدخولها في «كم » ، إذا كان دخولها في قوله (كولى اللهِ تُحْشُرُونَ) " بمنزلة دخولها على الفعل ، وعلى حسب ما تكون عليه هذه اللام في سائر مواضعها ومتصرفاتها ، فليس يسوغ تقدير دخولها على الفعل في «كم » والفصل الذي وقع بين اللام وبين (تُحْشَرُونَ) صار عوضا عن دخول النون .

ومما يجرى مجرى الفصل: المفعول الواقع بين المعطوف والمعطوف عليه في نحو قوله: ( فَأَسْتَقِمْ كُمَا أَمْنَ تَ ) ('' ، وقوله: (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ) ('' . صار المفعول هنا عوضا عن إبراز الضمير في نحو قوله: / ( اذْهَبْ أَنْتَ ١٠٠ وَرَبَّكُ ) ('' ) ، وهكذا قال: ( مَا أَشْرَكُنَا وَلَا آبَاؤُنَا ) ('' ) .

(۲) کل عمران م ۱۰۸

(٣) آل عمران : ١٥٨

<sup>(</sup>۱) ص بر۳

<sup>(</sup>٤) هود : ۱۱۲

<sup>(7)</sup> المائدة: 37

<sup>(</sup>ه) يونس: ۷۱

<sup>(</sup>V) الأنعام : ١٤٨

### المتم الثلاثين

## هذا باب ما جله فى التنزيل وقد حمل فيه اللفظ على المعنى وحكم عليه بما يحكم على معناه لا على اللفظ

وقد ذكر ذلك سيبويه فى غير موضع ، وأنشد فيها أبياتا ، ربما نسوقها لك بعد البداية بالآى .

فمن ذلك قوله تعالى :

(قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْراءُ فَاقِعٌ لَوْنَهَا نَسُرٌ ٱلنَّاظِرِينَ)(١).

من وقف على قوله « فاقع » وجعل « فاقعا » تابعا لـ «صفراء » ابتدأ «لونها» ورفعها بالابتداء ، وجعل قوله «تَسُرُّ النَّاظِرِينَ» خبرا عنها .

و إنما قال «تسر» ولم يقل: يسر ؛ حملا على المعنى؛ لأن قوله « لونها »: صُفرتها ؛ فكأنه قال: صُفرتها تسر الناظرين.

ومثله قوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَ إِلَى بِسَائِكُمْ) (" . فعدًى «رفثا» بـ « إلى » حملا على الإفضاء ، وكما قال : (أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِكُمْ إِلَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ ) (" كذا قال : ( الرَّفَ إِلَى نِسَائِكُمْ ) (" .

<sup>(</sup>١) المِقرة : ٦٩

Y) : . Lill (Y)

<sup>(</sup>٢) الْبَقْرة : ١٨٧

ومثل ذلك قول أبي على في قوله تعالى: (وَلَا تُؤْمَنُوا إِلاَّ لَمَنْ تَبِعَ دينَكُمُ)(١). ثُم قال : (أَنْ يُؤْنَى أَحَدُ)(٢) فقال : هذا محمول على المعنى ؛ لأنه لما قال : (وَلَا تُوْمِنُوا)" كَأَنْهُ قَالَ : أَجَمَدُوا أَنْ يُؤْتِي أَحَدُ مَثْلَ مَا أُوتِيتُمُ ؟

ومثله : (وَنَصَرْنَاهُ مَنَ ٱلْقُوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بَآيَاتِنَا )(٤) فعدّاه بـ « من » . كَأَنَّهُ قَالَ : ونجيناه مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلدِّينَ كَذَّبُوا .

وقال : ( فَمَـنْ يَنْصُرُنَا مَنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِنْ جَاءَنَا ) (٥٠ ، كأنه قال : من يعصمنا من بأس الله إن جاءنا ؟

وقال : (وَتُقسطُوا إِلَيْهُمْ )(١) ، فحمله على الإحسان ، كأنه قال : وتمحسنوا إليهم .

ومن هذا الباب قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّـدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءُ ﴿ ) وَمِنْ إلى قــوله ( وَفِي الرُّقَابِ وَالْغَارِمِينَ ) · · · « فِي الرقابِ » لم يُعطف على «الفقراء» ؛ لأن المُكاتَب لا يملك شيئا ، وإنما ذُكر لتعريف الموضع ، و « الغارمين » عطف على « الفقراء » إذ لا يملكون ، « وفي سبيل الله » مشل قوله « وفى الرقاب » لأن ما يخرج فى سبيل الله يكون فيه

(۲) آل عران : ۷۳

<sup>(</sup>۱) کل عران : ۷۳

<sup>(</sup>٣) آل عران : ٧٧

<sup>(</sup>٤) الأنياه: ٧٧

<sup>&</sup>lt;sup>(۵)</sup> غافر: ۲۹

<sup>(</sup>٦) المتحة : ٨

<sup>(</sup>V) التوبة: ٠٠

مالا يملك المخرج فيه ، مثل بناء القناطر ، وعقد الجسور ، وسد الثغور ، وقوله : « وابن السبيل » عطف على اللام في « الغارمين » أو فى « ابن السبيل » لم يكن سهلا . والمُكاتب عَبْدُ ، لقوله : ( هَلْ لَكُمْ مِنَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ) (١) .

١٠٠٠ ومن هذا الباب/ قوله تعالى: ( مَا لَكُم مِنْ اللهِ غَيْرُهُ ) (٢) فيمن رفع قوله « غَيْرُهُ » .

وكذلك ( هَلْ مَنْ خَالِقٍ غَيْرُ ٱللهِ )(") فيمن رفع .

وكذلك قوله : ( وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَكَذَلَكُ قَلْمَا وَلاَ أَكْبَرُ ) ( عَنْ أَكْبَرُ ) فيمن رفع . كان ذلك كله محولا على المعنى ؛ إذ المعنى : مالكم إله غيره ، وهل خالق غير الله ، وما يعزب عن ربك مثقال ذرة .

ومثله : (وَلَقَدُ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ) (°) . ثم قال : (وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى) (٢) ، لأن معنى قوله : أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ، وأخذ الله ميثاقا من بني إسرائيل ، واحد ؛ فحاء قوله « ومن الذين قالوا » على المعنى ، لا على اللفظ .

<sup>(</sup>۱) الروم : ۲۸

<sup>(</sup>٢) الأمرياف: ٩٠

<sup>(</sup>٣) فاطر: ٣

<sup>(</sup>١) يونس : ٦٢

<sup>17: 35(1) (0)</sup> 

<sup>18:3241 (7)</sup> 

ومن ذلك قوله تعالى : ( فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَــٰذَا رَبِّى )'''، أى : هذا الشخص ؛ أو: هذا المَرثَى .

وكذلك قوله تعالى : ( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعَظَةٌ مِنْ رَبِّهِ )<sup>(۱)</sup> ، لأن الوعظ والموعظة ، واحد .

وقالوا فى قوله تعالى: ( إِنَّ رَحْمَةَ ٱللهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْخُسِنِينَ) (": إنه أراد بـ « الرحمة » هنا: المطر، ويجــوز أن يكون النذكير هنا إنما هو لأجل «فعيل»، على قوله:

> \* بأَعْيُنِ أَعْدَاءٍ وَهُنَّ صَدِيقُ (١) \* \* بأَعْيُنِ أَعْدَاءٍ وَهُنَّ صَدِيقُ (١) \* وقوله : \* . . . لأَعَفْرَاء مَنْكَ قَرِيبُ (٥) \*

وأما قوله تعالى: (بَلِ ٱلْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِه بَصِيرَةٌ) ('') ، فإنه حمله على « النفس » لأن « الإنسان » و « النفس » واُحد ، وقيل: بل التاء للمالغة، وقيل: بل التقدير: عين بصيرة ، فحذف الموصوف .

وقال مجاهد: بل الإنسان على نفسه شاهد: عبنه ويداه ورجلاه ، فيكون « الإنسان » مبنداً ، والظرف فيا ارتفع به خبر ، والهاء العائد من الجملة إلى المبتدأ ، وهو المجرور بالإضافة ، كما تقول : زيد في داره عمرو .

وعكسُ الأول قول الخطيئة :

ثَلَاثَةُ أَنْفُس وَثَلَاثُ ذُودٍ لَقَدْ جَارَ ٱلزَّمَانُ عَلَى عِبَالِي النَّهُ أَنْفُس وَثَلَاثُ ذُودٍ لَقَدْ جَارَ ٱلزَّمَانُ عَلَى عِبَالِي (٢) النَّمَام : ٧٨ (٣) الأمران : ٥٠ الأمران : ٥٠

۱۱ الاعراف: ۵۹

(٤) عجز بيت بلر ير ، صدره : نصن الهوى ثم ارتمين قلو بنا (السان : صدق)

(٥) بن من بيت ، والبيت بتمامه : لبال لا عفراه منك بعيدة ، فقسل ولا عفراه منك قريب (السان : فرب)

(٦) القبامة: ١٤

مل «الأنفس» على «الأشخص» ؛ كأنه قال : ثلاثة أشخص .

ومنه قوله تعالى : ( فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا )(۱) ، أنَّتْ « العشر » لما كان « الأمثال » بمعنى: الحسنات ، حمل الكلام على المعنى .

ومن ذلك قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مَنْ دَيَارِهُمْ ﴾ '' ، ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ إِلَى رَبُّكَ ﴾ '' ، ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبُّكَ ﴾ '' ، ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبُّكَ ﴾ '' ،

ر عدَّى « ترى » بـ « إلى » حمالا على النظر ؛ كأنه قال : ألم تنظر .
و إن شئت كان المعنى : ألم ينته علمك إلى كذا ؟ .

وعكس هذا قوله: (أَوَ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَـكُوتِ ٱلسَّـمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ )(١) ولم يقل: إلى ملكوت ، لأن المعنى: أو لم يتفكروا في ملكوت السموات.

ومن الحمل على المعنى قوله: (أَوْكَالَّذِي مَنَّ عَلَى قَرْيَةٍ) (٧) بعد قوله: ( إِلَى الَّذِي حَاجٌ إبرهيم في ربه ، أو كالذي مَلَّ عَلَى قرية ، بفاء بالثانى على أن الأول كأنه قد سِبق كذلك .

ومنه قوله تعالى : (وَأَنْفَقُوا مِنَّ رَزَقْنَا كُمْ) " إلى قوله : (فَأَصَّدَقَ وَأَكُنْ) " ، لأن معناه : إن يُؤخرنى أصدق وأكن ، فحمل « أكن » على موضع « فأصدق » لأنه في موضع الجزم لما كان جواب « لولا » .

<sup>(</sup>۱) الأنهام : ٩٩٠ (۲) البقرة : ٣٤٣ (٤) البقرة : ٣٨٠ (٣) البقرة : ٨٩٠ (٥) البقرة : ٨٠٠ (٥) البقرة : ٨٠٠ (٧) البقرة : ٨٠٠ (١٠) المنافقرن : ١٠ (١٠) المنافقرن : ١٠ (١٠) المنافقرن : ١٠

ومن ذلك قوله تعالى : (وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهُ صِرَاطًا مُسْتَقِيماً )(1). « الهاء » في « إليه » يعود إلى ما تقدم ذكره ، من اسم الله ، والمعنى : ويهديهم إلى صراطه صراطا مستقيا .

كما قال: (وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِراطِ اللهِ) (٢) ، وإن حملت «صراطا» على أنه لما قال: (ويَهْدِيهِمْ إِلَيهِ) (٣) دل هذا الكلام على أنه قال: يعرفهم ، فنصب «صراطا» على أنه مفعول لهذا الفعل المضمر ، والأول أشبه .

ومن ذلك قوله : ( دِينًا قِبَمَّ )( ، يحتمل ثلاثة أوجه :

أحدها: أنه لما قال: (إِنَّنِي هَــدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (٥) ، استغنى بجرى ذكر الفعل عن ذكره ثانيا ، فقال « دِينًا قَبِاً »، أى : هدانى دينا قبا ، كما قال : ( آهْدِنا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ) (١) .

وإن شنت نصبته على «اعرفوا» ، لأن هدايتهم إليه تعريف لهم ، فحمله على « اعرفوا » .

و « دينا قيما » إن شنت حملته على الإتباع ؛ كأنه قال : اتبعوا دينا قيما والتزموه ، كما قال : ( ٱتَبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْـكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ )(٧).

ومن ذلك قوله تعالى : (يُعَلُّونَ فيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُو ) (^^

(۲) الشورى : ۲ و و ۳ و

<sup>(</sup>۱) النساء: ۱۷۵

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٧٥

<sup>(</sup>٥) الأنبام: ١٦١ الكتاب

<sup>(</sup>٧) الأمراف: ٣

 <sup>(</sup>٤) الأنعام : ١٦١
 (٦) فاتحة الكتاب : •

<sup>(</sup>٨) المج: ٢٣

قال أبو على : وجه الجر في « ولؤلؤ » أنهم يُحلُّون أساور من ذهب ومن لؤلؤ ؛ أي منهما .

وهذا هو الوجه ؛ لأنه إذا نصب فقال : ( يُحَلُّونَ فِيهَــا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَلُؤُلُواً ﴾'' حسله على : ويُحلون لؤلؤا ، واللؤلؤ إذا انفرد من الذهب والفضة لم يكن حلية .

#### فإن قلت :

/ فقد قال الله تعالى : ﴿ وَتُسْتَخْرَجُونَ حِلْيَةً ۚ تَلْبُسُونَهَا ﴾ (٢) فعلى أن يكون « حلية » إذا وضع في الذهب والفضــة صار حليــة ، كما قال في العصير ( إِنِّي أَرَانِي أَعْصَرُ نَعْراً )(٢) لأنه قد يستحيل إليها بالشدة ؛ كما يكون ذلك حلية على الوجه بخلافه .

ويحتمل النصب وجها آخر ، وهو أن تحمله على موضع الجار والمجرور ؛ لأن موضعهما نصب .

أَلَا ترى أَنْ معنى ﴿ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ» ( ' ' : يُحلون فيها أساور، فتحمله على الموضع .

وقيل فى قوله تعالى : ﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا ) (° ) — إن « مِن » دخلت ، لأن معنى قوله : « أحرص الناس » : أحرصَ من الناس ، فقال : ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ حملاً على المعنى .

وقد دكرنا ما في هذا في حذف الموصوف .

<sup>(</sup>٢) فاطر: ١٢ · YY: 21 (1)

<sup>(</sup>٣) بوسف : ٣٦ (٤) الحج: ٢٣

<sup>(°)</sup> البقرة : ٦ ه

ومن الحمل على المعنى قوله: ( فَمَنَ بَدَلَهُ بَعَدُ مَا سَمِعَهُ ) (١٠)، والمتقدم ذكر الوصية ؛ ولكن معناه الإيصاء ، أى : من بدل الإيصاء .

كقوله: ( وَ إِذَا حَضَرَ ٱلْقَسْمَةَ )<sup>(۲)</sup> ثم قال: ( فَٱرْزُقُوهُمْ مِنْهُ )<sup>(۳)</sup> حملاً على الحظ والنصيب .

ومن ذلك قوله تعالى : ( مَالِيَ لَا أَرَى الْمُذَهُدَ ) (\*) ، و ( مَا لَنَ لَا نَرَى رِجَالًا ) (°) ، لما كان المعنى فى قولك : مالى لا أراه ؛ وما لنا لا نراهم ، أخبرونا عنهم ؛ صار الاستفهام محمولا على معنى الكلام ، حتى كأنه قال : أخبرونى عن الهدهد ، أشاهد هو ، أم كان من الغائبين ؟ .

وكذلك الآية الأخرى ، فيمن وصل الهمزة (لم يقطعها في قوله : ( أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا )(٢) .

وكما استقام الحمل على المعنى فى هذا النحو كذلك حمل الآية عليه ، فيما ترى أنه مذهب أبى الحسن .

يعنى قوله: ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا ٱللَّهَ ﴾ . •

ومن ذلك قوله : ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشٌ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴾ . •

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۱۸۱ (۲) النساه : ۸

<sup>(</sup>٣) النساء: ٨ (٤) التمل : ٠٠

<sup>(</sup>۵) ص: ۲۲ ص: ۹۳

<sup>(</sup>۷) الحديد: ۱۸ الحبر: ۲۰

« من » منصوب الموضع حملا على المعنى ؛ لأن معنى ( جَمَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ) : أعشناكم ، وكأنه قال : وأعشنا مَن لستم له برازقين .

و يجوز أن يكون ﴿ من ﴾ مبتدأ \_ والخبرمضمر . والتقدير : ومن لستم له برازقين جعلنا لكم فيها معايش .

ومن ذلك ما قال سيبويه : قال : سألت الخليل عن قوله تعالى :

( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَهَاءَ مَاءً فَتَصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ) (١٠٠ مَ الله أنزل عنه الله الله أنزل من الساء ماء ، وكان كُذا وكذا .

ومن ذلك قوله: ( مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعَفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ) (٢) فيمن قرأ بالنصب ؛ لأنه إنما يُنصب إذا كان السؤال على القرض ؛ لو قال : أيقرض زيد فيضاعفه عمرو ؟ .

وفى الآية السؤال عن المُقرض ، لا عن الإقراض ؛ ولكنه حمل على المعنى ؛ فصار السؤال عن المقرض ، كالسؤال عن الإقراض .

<sup>(</sup>۱) الحج: ۲۳

<sup>(</sup>٢) القرة: ٢٥٥

ومن ذلك قوله: ( وَ إِنْ تُحْفُوهَا وَتُوتُّوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَبْرُ لَكُمْ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيْئَاتِكُمْ ) (١) فيمن جزم ( يُكَفِّرُ » حملا على موضع الفء ؛ لأن الفاء في موضع الجـــزم .

ومن الحمل على المعنى : ( لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ ) (٢) هو محمول على المعنى إذا جعلته يسد مُسد الجواب ، لأن « ليس » لننى الحال ، والجزاء لا يكون بالحال تقديره : بايتتم نساء المسلمين .

و يجوز أن يكون الجواب ﴿ فلا تخضعن » دون ﴿ لَسُتُنَّ » و ﴿ لَسُتُنَّ » ، و ﴿ لَسُتُنَّ » أُوجِه .

ومن ذلك قوله : ( مَنْ يُضْلِـلِ ٱللهُ فَلاَ هَا دَىَ لَهُ وَيَذَرُهُمُ (٣)، فيمن جزم حله على موضع « الفاء » .

ومن ذلك قوله : ( قُلْ مَنْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلْهِ ) (\*) فى قراءة الجمهور ، غير أبى عمرو . لأن معنى : « من رب السموات » : لمن السموات ؟ فقال : « لله » حملا على المعنى .

كما أن من قال فى الأول ـ وهو رواية العباس وأبى عمرو ، (سَبَقُولُونَ اللهُ) (٥) حمل قوله : ( لمَنِ ٱلأَرْضُ )(١) على المعنى ، كأنه قال : من رب الأرض ؟ فقال : الله .

(٢) الأحزاب: ٣٢

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٧١

<sup>(</sup>٤) المؤمنون : ٨٦ و ٨٧

<sup>(</sup>٣) الأمراف: ١٨٦

<sup>(</sup>٦) المؤمديان: ٨٤

<sup>&</sup>lt;sup>(٥)</sup> المؤمنون : ٨٠

ومثله: ( فَالَ أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ ) (١٠ جوابا لقولهم : ( أَتَفَيِّذُنَا هُرُواً ) (٢٠ . ولو حُمل على اللفظ لقال : أن أكون من الهازئين . وأما قوله تعالى : ( وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ اللَّذِينَ لاَ يُوْمِنُونَ با لاَيْحِ قِ ) (٣٠ . فقد قال في التذكرة : إنه محمول على ما قبله من المصدر، والمصدر مفعول له ، وهو : ( يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُنْحُرُفَ القَوْلِ غُرُوراً ) (١٠ أي : للغرور . وغرورهم على ضريين :

إما أن يُغرى بعضُهم بعضا ، أو يُغروا جميعا من يوسوسون له ويوالونه ممن لا يؤمنون .

فتقديره : للغرور ، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون .

والضمير في «إليه» لـ «زخرف القول». أو «لوحيهم»، أو «ليرضوه».

ولا يكون أن تحمله على الأمر ، على قوله: / (وَاسْتَفِرْزُ مَنِ اَسْتَطَعْتَ) فَ الثباتِ الألف في الفعل ، وليست بفاصلة ، فتكون مثل ( اَلسَّبِيلاَ ) نَ .

فإذا كان كذلك لم ينجه إلا على هذا الذى ذكرنا؛ أو على قول أبى الحسن، مع أن ذلك عزيز غامض ما علمتُه مر بى إلا هذا البيت الذى أنشده فيه قال وللقائل أن يقول : إن المقسم عليه محذوف مضمر ، كأنه : إذا قال قَدْنى قُلْتُ آليتُ حَلْفةً

#### لَنُغْنِي عَنِّي ذَا إِنَاؤِكُ أَجْمِعَا (٧)

<sup>(</sup>١) البقرة : ٦٧ (٣) البقرة : ٦٧ (٣) الأضام : ١١٣

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ١١٢ (٥) الإمراء: ١٤ (٦) الأعراب: ٢٧

 <sup>(</sup>۲) البيت لحريث بن عتاب الطائى • ( مجالس أملب ٢٠٦ ) • ولتغنى عنى ، أى لنبعده عنى • و ير وى : النبن ، بفتح اللام والياه ، على إرادة نون النركيد الخفيفة • وذا إنا ثك ، أى صاحب إنا ثك ، يعنى : اللبن .

أى قلت: بالله لتشربن أو لنقتحمن جميع ما فى الإناء ، فـــذف «لتقتمحن» لدلالة الحال عليه، ولأن ما فى الكلام من قوله: «لنغنى عنى»، وإن أجاز ذلك فيه ، لم يكن فيه ججة .

قلت: الذى قال « بلام الأمر » فى الآية ؛ هو الجبآئى، ولم ينظر إلى إثبات الألف ، ولم يعلم أن قوله « لا ترضاها » وأخواته مر. الضرورة؛ كأنه استأنس بقراءة زبّان: ( لاَ تَخَافُ دَرَكًا وَلاَ تَخْشَى ) (١٠٠ .

فزعم الفارسى أن ذاك للفاصلة ك ( اَلظُّنُونَا )(٢) و ( اَلسَّبِيلاً)^٢)، وليس قوله: « وَلِتَصْغَى » فاصلة.

ومن ذلك ما ذهب إليه أبو على فى قراءة أبى عمـرو فى نصبه ( وَ يَقُولَ اللَّهِ مَا ذَهُ مِا نَهُ وَ يَقُولَ اللَّهُ أَنْ يَأْتِي بِالْفَتْحِ ) ( ° ). الَّذِينَ آمَنُوا ) ( ° ) فزعم أنه محمول على قوله : ( فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِي بِالْفَتْحِ ) ( ° ).

وأنت لا تقول : فعسى الله أن [ يأتى بأن ] `` يقول الذين آمنوا ؛ ولكن حمله على المعنى ، لأن معنى : فَعَسَى الله أَنْ يَأْتِيَ بالْفُتَج ، [ وفعسى أن يأتي الله بالفتح ] `` ، واحد .

وجوز فيه أن يكون بدلا من قوله « أَنْ يَأْتِيَ » أجزنا فيه قديما أن يكون محولا على « الفتح » ، أى : وأن يأتى بالفتح و يقول المؤمنون .

كما قال الخليل فى قوله تعالى : ( أَوْ يُرُسُلَ رَسُولًا )(٧) أنه محمـول على « الوَحى »(٨) .

<sup>(</sup>۱) طه: ۷۷ (۳) الأحزاب: ۱۰

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٧٧ (٤) المائدة: ٥٣

<sup>(</sup>٥) المائدة: ٥٠ (٦) التكلة من البحر (٣: ٥٠٥) .

سورة الشورى : «وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا أو يرسل » ·

وكرواية هُبيرة « فَنُجِّيَ » بالنصب · حملًا على « نصرنا » من قوله : ( جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّي )(١)

ومن ذلك قوله : ﴿ أَنَّا خَيْرٌ مَنَّهُ ﴾ (٢)

ومنه : ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه ﴾ (٣)، حمله على ﴿ يُعدلون ﴾ (٠٠ فعدّاه بـ « عن » . وهذا النحوكثير .

ألا ترى أن سيبويه قال في قولهم : ألست أتيتنــا فتُحدثنا ـــ بالرفع والنصب - فحمل مُرة على اللفظ وأجاز النصب، وعلى المعنى فمنع النصب؛ إذ معناه الإثبات .

ولهذا جاء : ( أَلْنِسَ مِنْكُمْ رَجَلُ رَشِيدٌ )(٥٠ ، بخلاف قوله : ( أَلَسْتُ برَبُّكُمْ قَالُوا بِلَيِّ )`` .

فِحَاءُ الاختلاف / في الآيتين ؛ كما جاء الرفع والنصب في المسألة فحُمل مرة على الإثبات ، وأخرى على النفي .

ومن ذلك قوله : ( يَاحَسْرَةً عَلَى ٱلْعَبَادِ ) (٧) ، إن اللفظ لفظ النداء ، والمعنى على غيره .

كما أن قوله : آغْفُرْ لَنَا أَيُّتُهَا الْعَصَابَةَ ، اللَّفظ على النــداء ، والمعنى على غير النداء ، إنما هو الاختصاص .

<sup>(</sup>۱) يوسف : ۱۱۰

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٢ (٤) الأنعام : ١ و - ١٥ <sup>(۳)</sup> النور : ۲۳ (٦) الأمراف: ١٧٢

<sup>(</sup>۵) هود : ۷۸

<sup>(</sup>۷) یس: ۳۰

قال أبو على : مثل ما يكون اللفظ على شيء والمعنى على غيره قولهُم : لا أدرى أقام أم قعد ؟ ألا ترى أن اللفظ على الاستفهام والمعنى على غيره.

وكذلك قولهم : « حسبك » ، اللفظ لفظ الابتداء والمعنى على غيره .

وكذلك قولهم: اتقى الله آمرؤ فعل خيراً يُثَبُ عليه ؛ اللفظ لفظ الخـبر والمعنى معنى الدعاء .

وكذلك : ﴿ فَلْيَمْدُدْ لَهُ ٱلرَّحْنُ مَدًّا ﴾'' .

و إلى هذا النحو ذهب أبو عثمان فى قولهم : ألا رجل ظريف ؟ فقال : اللفظ لفظ الخبر ، والمعنى معنى التمني .

وليس هذا بسائغ ؛ لأن الكلام قد دخله ما منع هذا المعنى ، ألا ترى أن هذا ارتفع بالابتداء، وقد دخل الكلام من المعنى ما أزال معنى الابتداء؛ ألا ترى أن معنى الطلب قد أزال معنى الابتداء من حيث جرى مجرى : اللهم غلاما ؛ أى : هَبْ لى .

وكذلك قولك: ألا رجلٌ ؟ بمنزلة قوله: هَبْ لى ؛ وألا آخذ ؛ وألا أعطى ، ونحو ذلك .

فإذا دخل هذا المعنى أزال معنى الابتداء، وإذا زال معناه لم يجز ارتفاعه بالابتداء، لمعاقبة هذا المعنى له ، وإذا عاقبه ذلك وأزاله لم يجز أن يرتفع «أفضل» بأنه خبر ، لبطلان كون الأول أن يكون مبتدأ أوفى موضع الابتداء .

فالقول في ذلك قول سيبويه لهذه الآية .

<sup>(</sup>۱) مربع : ۲۰

#### الحادى والثلاثون

#### باب ما جاء في التنزيل من حذف ا أنْ » وحذف المصادر ، والفصل بين الصلة والموصول

وهو من بأب لطائف الصّناعة ، لأنهم زعموا أنَّ « أنْ » موصولة ، وحَذف الموصول و إبقاء صلته مُنكر عندهم ، ومع ذلك فقد جاء في التنزيل .

فمن ذلك قولُه تعالى: (و إذ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنَى إِسْرِ ا ثِيلَلا تَعَبْدُونَ إِلَّا الله (''). قالوا: التَّقدير: بأنْ لاتعبدوا إلا الله ، فلما حُذفت «أنْ» عادت «النون».

وكذلك قولُه: ( لا تَسْفكون دِماءً كم(٢)). تقديره : / بأنْ لَا تسفكوا دماءكم ، فحُذفت « أنْ » وعادت « النون » .

قالوا: ومثله قولهم: «تَسْمع بالمُعيديّ خَير من أن تراه (٣) » أي: أن تَسمع . ومن ذلك قوله تعالى : (كَيْفَ يَهَدِي اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنْ الرَّسُولَ (١٠) ، أي : بعد السّهم أَنْ شَهدوا ، فَذُفت «أن الرَّسُولَ عَطفه على « إيمانهم » .

و إن شئت كان التقدير: بعد أن آمنوا وشهدوا ، فتضع المصدر موضعَ « أن » ليصحّ عَطْف « شهدوا » عليه .

ومن ذلك قوله تعالى : ( ولا يحسَبَنَ الَّذين كَفَرُوا سَبَقُوا (°) ) فيمن قرأ بالياء ، أى : أن سبقوا ، ليصح قيامه مقام المفعولين .

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۸۴ (۲) البقرة : ۸۶

<sup>(</sup>٣) هذا مثل ، يضرب لمن خبره خير من مرآه . ( مجمع الأمثال ١ : ١١٣)

<sup>(</sup>a) الأنقال : ٩٥ (٥) الأنقال : ٩٥

ومن ذلك قوله تعالى: ( قُلْ أَفَغَيْرَ اللّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيَّهُا الْجَاهِلُون (١٠)، فقال : «تأمرونى» لغو ، كقولك : هذا يقول ذلك بلغنى، فه « بلغنى »لغو ، وكذلك «تأمرونى»؛ كأنّه قال : فيما تأمرونى، وكأنه قال : فيما بلغنى، و إن شئت كأن بمنزلة :

#### \* ألا أيَّهذا الزَّاجري أُحضُر الوَغيَ (٢) \*

قال «س» (۳) : «غير »منصوب بـ «أعبد» على القول الأول، وعلى القول الثانى بـ « تأمرونى » .

ولا يجوز انتصابه بـ « أعبد » ؛ لأن « أعبد » فى صلة « أنْ » و « غير » قبله ، ولا يعمل مافى الصلة فيما قبل الموصول .

«فا» (ن) : يؤكد أنهم يراعون الحال الأولى ، بعد حذف «أن» مارَوى أبو عثمان المازني عن قُطْرب : « أحضر الوغى » بنصب «أحضر».

قال أبو سعيد (°): أجود مايقال فيه ماذكره سيبويه عن الخليل ، وهو نصب « غير » « بأعبد » ، و « تأمرونی » غير عامل ، كما تقول : هو يقول ذلك فيما بلغنی ، وزيد قائم طننت ، كا نك قلت : هو يقول ذاك فيما بلغنی ، وزيد قائم فلما ظننت .

قال : وقال سيبويه : « و إن شئت كان بمنزلة :

\* ألا أيهذا الزاجري أحضُر الوغى \*

وهو ضعیف ؛ لأنه [ یؤدی إلی أن ]<sup>(۱)</sup> یقرر « أعبد » بمعنی : عابدًا غیر الله ، وفیه فساد .

<sup>(</sup>١) الزمر : ٩٤ (٢) صدر بيتالطرفة بن العبد ، وعجزه : \* وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى \*

<sup>(</sup>٣) يريد: ﴿ سيبويه » • (الكتاب ١ : ٢٥٤ ) (٤) يريد: ﴿ الفارسي أَبَّا عَلَى » •

<sup>(</sup>٥) هو: أبو سعيد السيرافي الحسن من عبد الله (٣٦٨ هـ) .

<sup>(</sup>٦) التكلة من شرح السيرافي بهامش الكتاب لسيبويه (١: ٢٥٤) .

والذي عليه الناس ، هو الوجه الأول الذي ذكرناه » .

وقد قال سيبويه هذا الكلام ها هنا ، وقال في الباب المترجم عنه :

«هذا باب (١) ما يكون فيه «إلا» وما بعده وصفا بمنزلة: «مثل»، و «غير ».

ومضى فى كلامه « [ ولا يجوز أن تقول : ما أتانى إلا زيد ، وأنت تريد

أن تجعل الكلام بمنزلة «مثل»، إنما يجوز ذلك صفة ](") فم قال: ولا يجوز أن مرد ونع و زيد ، على إضار: إلا أن يكون زيداً ؛ لأنك لا تضمر الاسم

الذي هذا من تمامه ، لأن « أن » يكون اسما وما بعده صلة له » .

ويجوز فى الآية الأولى حذف ﴿ أَن ﴾ ولم يجوزُه فى الفصل الثانى .

وأبو إسحاق تكلم على الآية، أعنى قوله: (أفغَيْر الله تَأْمُرُونَىُ) (٣) ونقل كلامه أبو على في ﴿ الإغفال ﴾ وأراد أن يتكلم عليه ، فبيَّض الموضع .

وهذا كلامأبي إسحاق: «أفغير» منصوب بـ «أعبد» لابقوله «تأمروني» . المعنى : أفغير الله أعبد أيها الجاهلون فيما تأمروني .

ولوكان أبو العباس حين تتبعّ سيبويه ، وتكلم بمثل هذا الكلام البارد الذي لايخدشُ شيئا من كلامه ، وتتبعه على هذا الوجه ، وتكلّم بمثل هذا الكلام،وفصل بين الموضعين. كان أحق وأجدر .

وقد ضمَّنت هذا الكتاب مثل هذا الفصل فصولاً أخر ، تقدم بعضها ، وأنت بصدد الثاني فاحفظها .

قال الشيخ: وهما يحمل على إضمار وأن في التنزيل قوله تعالى: (فَكَ جَزَاءُ مَنْ يَفْعُلُ ذَلَكَ مِنْكُم إِلّا خِزْيٌ في الحياةِ الدُّنيَ ويَوْمَ القِيامَةِ يُردُّونَ إِلَى أَشَدُ العَذَابِ(أُنُ)، في « أَنْ » مضمرة ، وهي مع الفعل في تقدير المصدر معطوف على « خزى » .

<sup>(</sup>۱) الكتاب (۱: ۲۷۰) ٠

 <sup>(</sup>۲) تكلة عن الكتاب لسببو يه
 (٤) البقرة : ٨٥

<sup>(</sup>٢) الزم: ٦٤

ومثله : ( مَودَّة بَيْنَكُم فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَ ثُمَّ يَوْمُ القِياَمَةِ يَكْفُر بَعْضُكُم بِبَعْض (۱))، أي: ثُم كُفُر بَعْضكم ببعض يوم القيامة ، فأضمر (أن)

ومثله: (و يَومَ القِيَامَةِ تَرَى النَّدِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجوهُهُم مُسُودَة) (٢)، أى: ويوم القيامة رؤية الذين كذبوا على الله ، لأن قبله ( أن تقول » (٢) ، و : ( أو تَقُولَ (١) ) .

وقد قال أبو على فى قوله تعالى: (ولاَتَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفُرُوا سَبَقُوا) (٥٠ ، يجوز أن تُقدر حذف وأن كأنه: لاَتُحْسَبن الذين كَفُرُوا أن سبقوا ، فحذفت وأن » كما حذفتها فى تأويل سيبويه فى قوله: (أفغير الله تأمُرُونَى )(١٠ . قال: وحذف وأن » قد جاء فى غير شىء من كلامهم. قال:

وإن كَبِيرًا لِم يكن ربُّ عُلْبة لدُن صَرَّحت حُجَّاجُهُمْ فَتَفَرَّقُوا(٧)

أى : لدن أن صَرَّحت . وأثبت الأعشى في قوله :

أرانى لدُن أن غاب رَهطى كأنما يرانى فيكم طالبُ الضّيم أَرْنَباً '' وقد حذفت من الفعل و بُنيت مع صلتها في موضع الفاعل .

أنشد أحمد بن يحيي لمعاوية بن خليل النَّصرى :

وما رَاعْنِي إلا بَشَيرٌ بَشَرْطه وعَهْدى به فينا يَفُشُّ بِكبر ٢٠٠

فإذا وجُّهه على هذا سدُّ وأنُّ مسد المفعولين .

۱۵۶ش

<sup>(</sup>۱) العنكبوت : ۲۰ (۲) الزمر : ۲۰ (۳) الزمر : ۲۰

<sup>(</sup>٤) الزمر : ٧٥٠٨ه (٥) الأتقال : ٥٩ (٦) الزمر : ١٤

 <sup>(</sup>۷) العلبة : القدح الذي يحلب فيه ، والبيت لمليح الهذلى ، (۸) البيت في الديوان (۱۹:۱۶) :
 أرانى لدنان غاب قومى كا ما يرانى فيهم طالب الحق أرتبا

 <sup>(</sup>٩) يفش : ينفخ ، والكبر : زق من جلد ينفخ فيه لحداد .

كَمَا أَن قُولِهِ: (أُحَسِبُ النَّاسُ أَنْ يُتُرْكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا) (١) فقال: هذا كلامه فى الآية من « الحُجُة » . وإن شئت فاسمع كلامه فى موضع آخر ، قال : ومما يمكن أن يكون انتصابه على أنه مفعول به على الانساع ، وكان في الأصل ظرفا ، قوله : ( أَيَّامًا مُعْدُودات ) (٢) في قوله : ( يا يُها الَّذين آمنُوا كُتب عَلَيكُم الصِّيامُ كَمَا كُتِب على الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم لَعَلَّكُم تَتَقُون أَيَّامًا مَعْدُودات ) (٢٠)، والعامل فى ، الأيام «كُتِب»، تقديره: كُتِب عليكم الصيام أياما معدودات، أي: في أيام معدودات . و إن شنت آتسعت فنُصبته نصب المفعول به ، فتقول على هذا : مكتوب أياما عليه . ولايستقيم أن ينتصب «أيام » بـ « الصيام » على أن يكون المعنى : كُتب عليكم الصيام في أيام ، لأن ذلك و إن كان مُستقياً في المعنى فهو في اللفظ ليس كذلك ، ألا ترى أنك لو حملته على ذلك فَصلت بين الصلة والموصول الأجنبي منهما ، وذلك أن « أياما » تصير من صلة «الصيام»، وقد فصلت بينهما بمصدر «كتب»؛ لأن التقدير: كُتب عليكم الصيام كتابة مثل كتابته على من كان قبلكم ، فالكاف في ﴿ كَمَّا ﴾ متعلقة، بـ «كتب»، وقد فصلت بها بين المصدر وصلته، وليس من واحد منهما. فإِن قلت: أَضَمر «الصيام» لتقدم ذكر المتقدم عليه، كأنه: صيام أياما، فإِن ذلك لا يستقيم ؛ لأنك لاتحذف بعض الاسم، ألا ترى أنه قد قال في قوله :

وكُل أخ مُفارقُه أخوه لعمر أبيك إلَّا الفَرْقَدَان (١)

أنه لايكونعلى: أن لايكون الفرقدان ، لحذفك الموصول، وكذلك الآية. و إذ قد/عرفت هذا وتبينت أن المصدر و«أن» معما بعده عندهم بمنزلة واحدة ،

<sup>(</sup>۱) العنكبوت : ۲ (۲) البقرة : ۱۸۳

<sup>(</sup>١) البيت لعمرو بن معد يكرب ( الكتاب ١ : ٣٧١) .

وأنهما كليهما موصول لـ «أن » ، فلابد وأن نَعُد لك الآى التي وردت فيها المصادر وظاهرها فصل بينها و بين صلاتها بمنزلة «أن» ، والحديث ذو شُجُون .

فمن ذلك قوله تعالى: ( وتلك حُجَّتُنا آتَيْناها إبْراهِيمَ عَلَى قَوْمِه)(''، لايجوز تعليق « على » بقوله « حُجتنا » للفصل بين المصدر وما يتعلق به بالصفة .

قال أبو على : وإن كان ﴿ حُجِتُنَا ﴾ بدلا فـ ﴿ آتيناها ﴾ خبره ، و﴿ على ﴾ متعلق بمحذوف ، كقوله : ﴿ إِذْ تُدْعُون إلى الإيمان) (٢٠ . وكذلك إن جعلت ﴿ جَتنا ﴾ خبرًا ، فإن جعلت ﴿ آتيناها ﴾ في موضع الحال على : حُجة آتيناها ، و إضمار ﴿ قد ﴾ ، جاز أن يكون متعلقًا ، بـ ﴿ الحُجة ﴾ لأنه لها فصل .

قال عثمان : قلت لأبى على فى قرل الله تعالى : (وتلك جَمَّنَا آتيناها إبراهيم على قُوْمه) (٣) يكون «آتيناها » حالا من « الحجة » إما على: قد آتينا ، وإما : على : حُجة آتيناها ، وعادت مع هذا على قوله بنفس حجتنا ، فمثل هذا ألا فصل بين الصلة والموصول بالأجنبى ؟ فقال : الحال تُشبه الظرف ، وقد يجوز فى الظرف ما لا يجوز فى غيره ، ولم يزد على هذا بعد المراجعة .

والفصل بين الموصول والصلة لايجوز بالظرف ولاغيره ، ألا ترى أنك لوقلت ، أعجبني هر بك يوم الجمعة زيدًا ، فعلَقَتَ «يوم الجمعه» به «أعجبني» لابه «الضرب» لم يجزه أَحدُ ، و إنما المتجوز بالفصل الفصل بالظرف ماكان بين الفعل وفاعله ، نحو : كان فيك زيدً راغبًا ، ونحو قوله :

\* فإِنَّ بِحُبُّها \* أَخَاكُ مُصابُ القلب جَمُّ بَلَا بِلَّهُ (١)

<sup>(</sup>۱) الأنمام : ۸۳ (۲) غافر : ۱۰

<sup>(</sup>٣) الأنبام : ٨٨

<sup>(</sup>٤) جزه من بيت ؛ والبيت كاملا :

فلا تلحني فيها فإن بحبها أخاك مصاب القاب جم بلابله (الكتاب ١: ٢٨٠)

وأما ما ذهب إليه أبو على ، فيا حكينا عنه ، فلا ، والله أعلم .

وقال أبو على قى موضع آخر : فنى هذا دلالة على وقوع مثال الماضى حالا ، وذلك أن و آتينا ، لاتخلو من أن تكون صفة أو جملة متبعة جملة ، على حد: (هُمْ فِيها خَالِدُون) (۱) ، أوحالا ، ولاتكون صفة لأن و جتنا ، معرفة ، ولا تكون على حد: (هُم فيها خَالِدُون) (۱) ، و (ثلاثة رابعه م كلّبه م) (۱) لأنك إن جعلته على ذلك فصلت بين الصلة والموصول بالأجنبى ، فإذا امتنعنا ثبت أنه واقع موان موقع الحال ، إذا كانت / حالا لم تفصل بين الصلة والموصول ، وكانت على المحلة والموصول ، وكانت على الفلاد (الله على الله الله والله على قول أبى الحسن فى نحو : (أو جاء وكم حَصرَتُ) (۱) ، أن يكون على تقدير : أو جاء وكم قوما قد حصرت ، ولا يكون على قوله : أو جاء وكم قوما قد حصرت ، أو جاء وكم قوما قد حصرت ، فإن ذلك لا يكون على حذف الموصوف ، كما يكون قوله : أو يكون جاء وكم قوما حَصرَت ، لأنك على هذا تحذف الموصول وتُبق بَعض صلته . وقد قول سيبويه : إن ذلك لا يجوز فيه .

وأما قوله تعالى: (إنَّ عِدَّة الشَّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فَي كَتَابِ اللهَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ والأَرْضُ )(٥) فإن قوله « يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ » تتعلق عضمر دون « عدة » ، لأن الفصل بين المصدر والمعمول لا يجوز ، ولهذا لا يتعلق «فى كتاب الله» بـ « عدة » ولا يكون بدلا من « عند الله » للفصل، أو يكون أن يتعلق بو حرم » ، كأنه: منها أربعة حرم فيها كتب الله يوم خلق السموات ؛

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۳۹ ، ۸۱ ، ۲۷۰،۲۵۷، ۲۷۰ — آل عران : ۱۱۹،۱۰۷

<sup>(</sup>٢) الكهف : ٢٢ (٣) تكلة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٤) النساه : ۹۰ مرد (۵) التوبة : ۳۹

فيكون المعنى : مُثبتا في كتاب الله ، أى : فيًا فرض كونه حُرماً أربعة أشهر لا أكثر ، فإذا نَشَاتُم أنتم الشهور فجعلتم الشَّهور الحُرُم أكثر من أربعة لى كتبه الله أجل لهم ما حَرَّم الله .

ویجوز أن يتعلق ( يوم ) بـ ( کتاب ) .

وأما قوله تعالى: (وأَذَانُ مِنَ الله ورَسُوله إلى النّاسِ يَوْم الحَجَّ الْأَكْبر أَن الله بَرِيءُ مِنَ الله ي صفة فيها ذكر أن الله بَرِيءُ مِن الله ي صفة فيها ذكر من الله ي صفة فيها ذكر من الموصوف ، وكذلك ﴿ إلى الناس ي ، ولايكون من صلة ﴿ أَذَان ي لانه أسم ، وليس بمصدر . ومن أجرى هذا الضرب من الأسماء بجرى المصادر فينبغي ألا يتعلق به هذا الجار ، ألا ترى أن المصدر الذي هذا منه لا يصل بهذا الحرف كما يصل قوله : (بَرَاءة مُن الله) (") به ، لقوله :

بَرْنْتُ إلى عُرينةً مِنْ عَرِينِ (٣)

و : ﴿ إِذْ تَبَرَّأُ الَّذِينَ ٱلَّهِعُوا مِنَ اللَّذِينَ ٱتَّبَعُوا ﴾'' .

فأما قوله: « يومَ الحجّ الأكبر » فيجوز أن يتعلق بـ « أذان » لأنك تفصل بين الصلة والموصول بالصفة ، ولابد من تقدير الجار في قوله «إن الله » أى ، بـ « إن الله » لأن الله برئ من المشركين ، لا يكون الإعلام كما يكون الثانى الأول ، في نحو: خَبرُّله أنك خارج .

<sup>(</sup>١) التوبة : ٣

<sup>(</sup>۲) التوبة : ۱

<sup>(</sup>٣) عجز بيت لجرير، وصدره : \* عرين من حرينة ليس منا \* (٤) البقرة : ١٦٦

وأما قوله فى : ( هَذَا عَطَاؤُنَا فَامَنَنْ أَو أَمْسِكْ بَغْير حِسَابِ) ('' : لا يتعلق الباء بـ «عَطَاؤُنا» / للفصل، ولا : «أمسك» لأنه لا يقال : أمسكت بغير حساب، فهو إذا متعلق بـ «آمنن»، و يكون معناه : أنه مُخير بين أن يُعطى كثيرا وأن يُمسك ، وكأن معنى « آمنن » أعط، مُخير بين أن يُعطى كثيرا وأن يُمسك ، وكأن معنى « آمنن » أعط، لما كان مَنّا و تفضلاً على المُعطى ، قيل : « آمنن » ، والمراد : أعط.

ومثله فى جعل«المن» عطاء قولُه تعالى : و ( لا تَمَثُنُ تَسْتَكُثُرُ ) (٢٠ ، كأنه : لا تُعط مستكثرا ، أى : لا تُعط لتأخذ أكثر منه .

ومثله : ﴿ وَمَا آتَيْتُمُ مَنْ رِبًّا لَيَرْبُو َ فَى أَمُوالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ الله ﴾ " .

وتقدير «تستكثر»: أى: مقدراً فيه الاستكثار، وجزم «تستكثر» على هذا يبعد في المعنى ، لأنه يصير: إن لا تمنن تستكثر ، وليس المعنى على هذا . وقد أجاز أبوالحسن نحواً من هذا اللفظ ، وإن لم يكن المعنى عليه .

وأما قوله تعالى: (الدِّين يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ وَالَّذِينَ لاَيُجِدُونَ) ('') فه (الذين الرَّعِف على «المؤمنين»، أو نصب، عطف على «المؤمنين»، أو نصب، عطف على «المطوعين ». مُتعلق به « مطوعين » أي « فالظرف . أعنى « في الصدقات القلتها ، ولا يكون أو « يلمزون » ، أي : ويعيبون في إخراج الصدقات لقلتها ، ولا يكون «الذين يلمزون» بدلامن «من » في قوله : (ومِنهُم مَنْ يَلْمِزُكُ فِي الصَّدَقات ) ('')، لأن هؤلاء غيرهم . . . (۲) في وضع الصدقات .

<sup>(</sup>۱) ص : ۳۹ (۲) المدثر : ۳ (۳) الروم : ۳۹

<sup>(</sup>٤) الثوية : ٧٩ (٥) التوية : ٥٨ (٦) مكان هذه النقط كلمة غير واضحة .

وأما قوله: (وتَمَتُ كَلِّمَةُ رَبِّكُ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي ٱسْرَائِيل) (() فـ (على) من صلة ( وتمت ) دون (الكلمة ) وإن كانت (الكلمة ) بمعنى ، النعمة ، لأنها وصفت بالحُسنى ، وكما يتعلق (على) بـ (حقت ) فى قوله: (حَقَّتُ كَلِمَةُ العَذَابِ على الكَافرين ) (() وكذا هاهنا . وأما قوله : ( فاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُ مَوْعِدًا لانْخَافُهُ) (() فقد تكلّمنا عليه فى باب المفعول .

وأما قوله تعالى : (ومَنْ أَظْلَمُ مَمَنْ كَتُمَ شَهَادةً عِنْدَه مِنَ اللهُ ) '' ، فقد تردّد فيه كلامه ، فقال مَرّة : الظرفان صفة للنكرة متعلقان بمحذوف ، والشهادة من الله هي شهادة يحملونها ليشهدوا ، فهذا كما قال : (فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعْكُم مِنَ الشّاهِدِين) '' ، وقال في موضع آخر: لا ينجه أن يتعلق «من » . «كتم » لأن الله لا يكتم شيئا .

فإن قلت: فقد جاء (ولا يُكتُمون الله حَدِيثا) (" فإنه يجوز أن يكون التقدير: إن أحوالهم ظاهرة و إن كتموها . كما قال: ( لا يَخْفَى على الله مِنْهم شيء) (" ، فإذا لم يتعلق بكتم «تعلق بالشهادة» ، وتعلقه به على وجوه مناهيء) فإن جعلت قوله «عنده» صفة للشهادة لم يجزأن يكون «من الله» متعلقا بر« شهادة » لأنه فصل بين الصلة والموصول ، وكما أنك لوعطفت عليه كان بر« شهادة » لأنه فصل بين الصلة والموصول ، وكما أنك لوعطفت عليه كان

كذلك .

ويجوز أن تنصب «عند» لتعلقه بـ «شهادة» . فإذا فعلت ذلك لم يتعلق بـ « من الله » ، لأنه لا يتعلق به ظرفان .

و إن جعلت «عنده» صفة أمكن أن يكون «من الله» حالا عمَّا في «عنده»،

<sup>(</sup>۱) الأعراف : ۱۳۷ (۲) الزمر : ۷۱ (۳) طه : ۸ه

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١١٤ (٥) آل عمران: ٨١ (٦) النساه: ٢٢

<sup>(</sup>۷) غافر: ۱۹

<sup>(</sup>إعراب القرآن جـ ٢ - م ١٦)

فإذا كان كذلك وجب أن يتعلَّق بمحذوف فى الأصـــل ، والضمير العائد الى ذى الحال هو الظرف .

هـذا كلامه ، وقد منع من تعلق الظرفين بالمصدر ، وهذا يجوز في الظرفين المختلفين، وإنما الكلام في المتفقين، وقد بيناه في «الاستدراك» . وأما قوله: ( لَقُتُ اللهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُم أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعُونَ إلى الإِ عان ) . (1) فلا يخلو قوله و إذ تُدعون » من أن يتعلق به و لمقت الله » ، ولا يجوز أن يتعلق بقوله و مقتكم » لأنهم مقتوا أنفسهم في النار، وقد دُعوا إلى الإيمان في الدنيا . ولا يتعلق بالمبتدأ ، لأنه أخبر عنه بقوله و أكبر من مقتكم » ، والموصول في الدنيا . ولا يخبر عنه ، وقد بقيت منه بقية ، والفصل بين الصلة والموصول غير جائز .

وأما قوله تعالى: (إنَّه عَلَى رَجْعِه لقَادِر. يَوْم تُبلَى السَّرائر) (٢) إن جعلت الهاء للكافِر، على معنى: إنه على إحيائه لقادر، لم يجز أن يتعلق « يوم تُبلى السرائر» بقوله « رَجِعه » ، لأن قوله «لقادر» فى موضع الخبر لـ « إن » ، وقد فصل بين المصدر وما يتعلق به ، ولكن ينتصب بمضمر يفسره «رجعه» ، أى: يحييه يوم تُبلى السرائر .

و يجوز أن يجعل «يوم» بمعنى «إذا» فيعمل فيه مدلول «إذا»: « فَالَهُ مِن قُوَّة ولاناصِر) (٣ كقوله تعالى: (يَوْمَ نَدْعُوكُلَّ أَنَاسٍ بِإِمامِهِم فَنْ أُوتِي كِتَابَهُ). (٠) أَلاَّ ترى أَن مدلول «الفاء» يعمل في « يوم ندَّعُو » .

ومثله : ( وَيَوْمَ يُخْشُرُ أَعْدَاءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهِم يُوزَعُون ) (٥٠ ومثله : ( فإذا نُقر في النَّاقُورِ فَذَلكِ يَومَئذ يَوْمُ عَسِير ) (٦٠ .

<sup>(</sup>۱) غافر: ۱۰ الطارق: ۸، ۹ (۳) الطارق: ۱۰

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ٧١ (٩) فصلت : ١٩ (٦) المدثر: ٨

ولا يجوز أن يتعلق بقوله «لقادر»، لئلا يصغر المعنى ؛ لأن الله قادر يوم تُبلى السرائر وغيره، في كل وقت وعلى كل حال ، على رجع النشور.

قال أبو على في «الإغفال» في قوله: (أياماً مُعْدُودات(١)) قولا يخالف ماحكينا عنه في « الحجة » قبلُ ، وهو أنه قال :

يجوز/أن يجعل ﴿ أياما ﴾ مُتعلقًا بـ ﴿ الصيام ﴾ ، دون ﴿ كتب ﴾ ، وكانت ١٠٧ الكاف فى موضع النصب حالاً من فاعل الصيام ، ألا ترى أنه لا يستقيم : كتب عليكم أن تصوموا مشابهين الكتابة ، فهذا من جهة المعنى .

ويصح كونه حالا من «الصيام» على تقدير: كتب عليكم الصيام مثل ما كتب الصيام على من قبلكم ، أى كتب الصيام مشابها كتابته على الذين من قبلكم .

فالصيام لايشبه الكتابة ، وحق التشبيه أن تُشبّه كتابة بكتابة ، أو صيام بصيام ، فأما أن يُشبه الصيام بالكتابة فليس الوَفَق ، إلا أن يدل اشتباه الصيام بالكتابة من حيث كان كل واحد منهما مراداً، وإن لم يكن الآخر.

وهذا ممى يُدلك على أن حمل «كما » ، على أنه منصوب بـ «كتب » ، أوجهُ وأبين من أن تجعله متعلقاً بـ «الصيام» ، ولا يجوز فى «كما » أن يكون صفة لمصدر «كتب » الذى دلّ ، «كتب» عايه ، فى قول من جعل «أياماً» معمول «الصيام» ، لأنه يفصل بين الصلة والموصول بما هو أجنبي منهما، وما عمل فيه شيء .

وأما قوله تعالى : ( إِن اللَّذِين كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أُولاَدُهُمْ مَنَ اللهُ شَيئاً وأُولئكُ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعُونَ ) (٢) لا تكون الكاف (٢) مَنَ اللهُ شَيئاً وأُولئكُ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعُونَ ) (٢) لا تكون الكاف في حكاب ، • (١) القرف في الكاف في الكاف في القرف في الكاف في الكاف في الكاف في القرف في الكاف في الكاف في الله الكاف في الله الله الكاف في الله الكاف في الكاف في الله الكاف في الله الكاف في الله الكاف في الكاف في الله الكاف في الكاف في الكاف في الكاف في الكاف في الله الكاف في الكاف صفةً لمصدر دل عليه «كفَرُوا»، ولا لمصدر دلَّ عليه قوله «لن تغنى»، للفصل بين الصلة والموصول بالخبر أو بالجملة التي هي «أولئك هم وقود النار»، وإنماً معمول لقوله «وقود النار» لأنه لافصل بينهما

وأما قوله تعالى : ( الَّذِينَ قَالُوا لإِخُوانِهِم وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُوناً مَاقَتِلُوا قُلَ فَادْرَءُوا عَن أَنْفُسِكُم المُوتَ إِنْ كُنْتُم صادِقِين) (١) ، فقوله «وقعدوا» اعتراض، لأنه يُسَدَّدُ ما يريدُونِه من تنَبيطهم و إقعادهم عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله ، فقوله : « لو أطاعونا ما قُتلوا » في موضع نصب . فقالُوا : ولا يُحتاج هنا إلى إضمار فعل آخرِ كما احتجت إليه في قوله :

### ﴿ وَقَائِلَةٍ تَخْشَى عَلَى أَظُنَّه ﴿

ولأن « تخشى » وصف ، وإذا وصفت اسم الفاعل لم ينبغ أن يعمل . فأما « الذين » فموضعه رفع ، وقال : زيداً آضر به ، نصب ؛ ألا ترى أنك تنصب : زيداً قال له خيراً، كما تقول: زيداً آضر به . وليس الرفع بمحتار في قول أحد نيه ، لأنه لاوجه للرفع على ذلك .

وأماقوله تعالى: (ولَكِنَّ البِرَّمَنُ / آمَن باللهِ والْيَوْ مِالآخِر) '' ، فرهن »موصولة ، وتمام الصلة عند قوله: (وآتى الزكاة) '' ، وقوله: (والمُوفُون بعَهْدهم) '' رفع ، عطف على «من آمن » ، فلا يجوز إذا أن يكون قوله «والصابرين » عطفا على قوله «ذوى القربي والصابرين ، قوله «ذوى القربي والصابرين ، قوله «ذوى القربي والصابرين ، كون قد عطفت على الموصول قوله « والموفون » ، فلا يجوز أن يكون لأنك قد عطفت على الموصول قوله « والموفون » ، فلا يجوز أن يكون

« والصابرين » داخلاً فى الصلة ، ولكنك إن رفعت « والموفون » على المدح جاز عطف « الصابرين » على قوله « ذوى القُربى » ، لأنَّ الجملة تُسدد الأول وتُوضحه ، لقوله تعالى : (والذين كَسَبُوا السَّيَّاتِ جَزَاءُ سَيَّنَةً بِمِثْلُهَا وتَرهَّقُهُم ذِلَةً » عطف على «كسبوا » ، وقوله « وجزاء سيئة بمثلها » اعتراض .

وقال قـــوم : بل التقدير : جزاء سيئة ، والجملة فى موضع خبر قوله : « والذين كسبوا » .

فأما قوله تعالى : ( والَّذِي أُخْرَجَ المَرْعَى \* بَغَعَلَه غُنْاءً الَّحْوَى) (٢) قال أبوعلى : يَحتمل عندى قوله « أحوى » ضربين :

يجوز أن يكون حالا لـ « المرعى » كأنه : والذى أخرج المرعى الحوى ، فحعله غثاء أحوى ، ولا يكون فصلًا بين الصلة والموصول ، لأن « أحوى » فى الصلة ، وقوله « فحعله » أيضا معطوف على الصلة ، وتقديم بعض الصلة على بعضها غير جائز ، فإذا حملته على هذا كان وصفه بالحُوّة إنما هو لشدة الرى ولإشباع انخضرة ، كانه أسود ، على هذا قوله : ( مُدَهَامَتان ) (٣) ، وإن كان هذا لا يقع من الوصف بالحُوّة ؛ لانه أدهبُ فى باب السواد .

و إن جعلت أحوى صفة لـ «غثاء » كان المراد به السواد لا الخضرة التى في الرى أنها سواد ، ولكن بالقدرة أخرج المرعى فصار غثاءا أسود ليُبسه وهيجه وتسويد الشمس له بأحراق لطيفة .

<sup>(</sup>۱) يونس : ۲۷

وأما ماذهب إليه على بن عبسى فى قوله: ( إلاّ مَنْ شَهِدَ بالحَقّ وهُمْ يَعْلَمُون )(١) إلى قوله ( وقيله )(١) من أن قوله ( وقيله ) فيمن جَرّ ، معطوف على الجار والمجرور ، أعنى(١) . . . وجداً ، للفصل بين الصفة والموصول بم تراه من الكلام .

وأما قوله: (سلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلع الفَجْر)، فإن ('' «حتى » مُتعلق الفَجْر)، فإن ('' «حتى » مُتعلق الله عليه «سلامٌ »/ أو بقوله ( تنزل الملائكة )('' .

فإن قلت: فإذا كان متصلًا بقوله « تنزل » فكيف فَصلَ بين العامل والمعمول بالجملة التي هي « سلام » ؟

فإن ذلك لايمتنع لأمرين:

أحدهما: أن هذه الجملة ليست بأجنبية، ألا تراها تتعلق بالكلام وتُسدد. والآخر: أن تكون في موضع حال من الضمير في قوله ( تَنَزّلُ المَلائِكةُ والرّوح فيها ) مسكمة ، فهذا لا يكون فصلاعلي هذا الوجه الآخر. وأما إذا لم تحله على هذا وجعلت « حتى » متعلقا بفعل مضمير ، فلا يخلو من أن يتعلق به « هي » أو « سلام » ، فلا يتعلق به « هي » ، لأنه لامعني فعل فيه ، ولا يجوز أن يتعلق أيضا به «سلام» ، لأنك تفصل كنه بين الصلة والموصول بالمبتدأ ، ألا ترى أن « سلاماً » مصدر ، فإذا لم يجز هذا أضمرت ما يدل عليه « سلام » ، فكأنك قلت : تُسلم حتى .

فإن قلت : فلم لا تُضمر فعلا بعد « هي » مما يتعلق به ، و يكون المبتدأ الذي هو «هي » قد أخبر عنه بأنه سلام ، وأنها «حتى مطلع الفجر » مثل :

<sup>(</sup>۱) الزخوف : ۸۹ (۲) الزخوف : ۸۸

 <sup>(</sup>٣) بياض مالأصل . وقد ذكر الزنحشرى في تفسيره (الكشاف ٤ : ٢٦٨ ) ما قبل حول «وقيل» .
 فقال : « وعطفه الزجاج على محل الساعة ؟ وحمل الجر على لفظ الساعة والرفع على الابتداه ، والخبر ما بعده .
 وجوز عطفه على « علم الساعة » ، على تقدير حذف المضاف » .

<sup>(</sup>٤) القدر : أه القدر : ٤

حُلُو حامض ، كأنه أراد أن يعلم أنه سلام ، وأنه إلى هـــذا الوقت ، فإنّ الإفادة بأنها إلى مطلع الفجر ليست بحسنة، لأن ذلك قد عُلَم من غيرهذا المكان ، فإذا كان كذا حملناه على باب (إذ تُدْعُون إلى الإيمان) (() ولهذا لم نجعل وحتى عبر «هي » ، و «سلام » له «هي » آخر ، ولأنه إذا لم يكن من باب حلو حامض ، فلا يكون من باب : هو قائم ، أولى ، وإن جعلت «هي » فاعل «سلام » ، و «حتى » في موضع الخبر ، فهو وجه .

قال عثمان : لایلزم إذا جعلت «حتی » متعلقة بـ « سلام » أن تكون فصلت بینهما بـ « هی » ، لأن « سلاما » فی موضع : مُسلمة ، وأنشد :

فهلاً سعيتُم سَعْىَ عُصِبة مَازِن وهلْ كُفَلائى فى الوَفاء سَواءً

وأمّا قوله تعالى : (وما كَانَ لَبَشَرِ أَنْ يُكلّمه اللهُ إِلاَ وَحياً أَو مِن وَرَاء جَابِ )، فينبغى أن يكون قوله و أو من وراء ججاب » إذا جعلت وحيا » على تقدير : أن يُوحى - كما قال الخليل - لمّالم يجز أن يكونَ على أنّ الأولى من حيث فسد فى المعنى / يكون و من وراء ججاب » على هـنا متعلقا بفعل محذوف فى تقدير العطف على الفعل الذى يقدر صلة ، لـ وأن الموصولة بـ «يوحى» ، ويكون ذلك الفعل : يكلم ، وتقديره : ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحى إليه أو يكلم من وراء حجاب ، فحذف «يكلم» لجرى يكلمه الله إلا أن يوحى إليه أو يكلم من وراء حجاب ، فحذف «يكلم» لجرى ذكره أولًا ، كما حذف الفعل فى قوله : (كذلك لُنتَبَّتَ به فُؤادك) (٣٠ لجرى ذكره ، والمعنى: كذلك أنزلنا ، وكما حذف فى قوله : (آلآن وقد عَصيتَ قبل (١٠)) ، ذكره ، والمعنى : الآن آمنت ، فحذف ، حيث كان ذكر و آمنت » قد جرى ،

<sup>(</sup>۱) غافر : ۱۰ (۲) الشورى : ۱۰ (۳) الفرقان : ۳۲ (٤) يومَّس : ۹۱

وهذا لا يمتنع حذفه من الصلة ، لأنه بمنزلة المثبت ، وقد تحذف من الصلة أشياء للدلالة عليها ، ولا يجوز أن يقدر تعلق « من » فى قوله ( أو من وراء حبّ ب) (۱) إلا بهذا ، لأنك إن قدرت (۲) تعلقه بغيره فصلت بين الصلة والموصول بالأجنبي، ولا يجوز أن يُقدّر فعل غير هذا ، كما قدر فى «أو »فى قوله : ( إلا أن يكون ميتة أودَما مَسْفُوحًا أو لحَمْ خنزير فإنّه رجسٌ أو فسقًا) (۳) ، لأن هذا اعتراض يسدد ما قبله ، وأنت إذا قدرت « أومن وراء حجاب » متعلقًا بشيء آخر كان فصلا بأجنبي ، إذ ليس هو مثل الاعتراض الذي يُسدد الأول .

وأما من رفع فقال: (أو يُرسِلُ رسُولا) (\*) فينبغى أن يكون توله «أو مِن وَراء جَاب » متعلقا بجــ ذوف ، و يكون الظرف فى موضع حال ، لأن قوله ( إلا وَحيًا ) (۱) على هذا التقدير مصدر فى موضع الحال ، كأنه يُككم الله إيحاءً، أى : مُوحيا ، كقولك : جئت ركضًا ومشيًا ، و يكون « من » فى قوله فى قوله «أومن وراء حجاب » فى أنه فى موضع حال ، مثل « من » فى قوله (من الصالحين) (۵) بعد قوله (ويكلمُ النَّاسَ فى المَهد وكهلاً) (۵) نهذا موضع وقعت فيه « من » ظرفًا فى موضع الحال ، كما وقع سائر حروف الحر ، ومعنى «أو من وراء حجاب» فى الوجه الأول : يُكلمهم غير مُجاهرهم بالكلام ، أى : «يكلمهم من حيث لا يُرى كما لا يُرى سائر المتكلمين ، ليس أنه هناك حجاب يفصل موضع أمن موضع .

<sup>(</sup>۱) الشودى : ۱ ه (۲) الأصل : « فقدت » . (۳) الأنمام : ١٤٥

<sup>(</sup>٤) الشورى : ٥٣ (٥) ال عمران : ٤٦

وأما قوله تعالى: (ولِيَعْلَمَ اللهُ مَن يَنْصُرُهُ ورُسلَه بالغَيْب) ('' ، ف ( رسلَهُ ) ' ' ' ا معطوفٌ على الضمير المنصوب الذى قبله ، كما قال: (ويَنْصُرونَ اللهَ ورسولَهَ ) '' ، ولا يجوز أن يكونَ معطوفا على مفعول (اليعلم ) ؛ لأنك تفصل بين الصلة والموصول ؛ ألا ترى أن قوله ( بالغيب ) متعلق بـ ( ينصر ) ولا يجوز أن يتعلق بـ ( ليعلم ) ، فإذا كان كذلك، فلو عطفت ( رسله ) على ( يعلم ) فصلت بالمعطوف بين الصلة والموصول .

ومن ذلك قوله تعالى : ( والَّذِين إذا فَعَـلُوا فاحِشَةً ) " . فقوله بعد : ( وَمَنْ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إِلاَّ الله ) " اعتراض بين الصلة والموصول ، وقوله : ( وَلَمْ يُصِرُّوا على ما فعلُوا ) ( ) في الصلة من الفعل . ونظيرُ هَذَا ( قُلْ إِنّ الْهُدَى هُدى الله ) ( ) هو فصل بين الفعل ومفعوله دون الصلة وموصوله .

أما قوله: (أو يَتُوبَ عَلَيْهُم) (``. فزعم أنه لا يكون عطفاً على ما تقدم من ألا يفصل بين الصلة والموصول بقوله: (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْر شَيْء) ('\') ولكن النصب على إضمار «أن» بعد «أو». ونعنى بالموصول قوله: (بُشرى لكم ) (\') لأن اللام من قوله « ليقطع » متعلق به ، وقوله: (وما النصر) عتراض.

فهذه آئً وردت ، فيها يَقُول النحويون من امتناع الفصل بين الصله والموصول ، ولا نرى منها حرفا في كتبهم ، والحمد لله الذي هدى لهذا .

<sup>(</sup>۱) الحديد : ۲۵ (۲) الحشر : ۸

<sup>(</sup>۲) آل عران : ۱۳۰ (۱) آل عران : ۱۳۰

<sup>(</sup>٥) البقرة : ١٢٠ ١٢٠ (٦) آل عمران : ١٢٨

<sup>(</sup>۷) آل عران : ۱۲۷ (۸) آل عران : ۱۲۸

#### الثانى والثلاثون

# هذا ما جاء في التنزيل من حذف حرف النداء والمنادي

وذلك حسن جائز فصيح وَرد به الكلام ، وعلى هــــذا جميع ما جاء فى التنزيل من قوله: (رَبَّنَا لا تُؤاخِذنا إِنْ نَسِيناً أَوْ أَخْطَأَنَا رَبَّنا ولا تَحْمِلْ عَلَيْناً ولا تَعْمِلْ عَلَيْناً ولا تَعْمِلْ عَلَيْناً ولا تَعْمِلْ عَلَيْناً ولا تَعْمِلْ عَلَيْناً وَبَيْناً وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْناً ولا تَعْمِلُ عَلَيْناً ولا تَعْمِلْ عَلَيْناً ولا تَعْمِلُ عَلَيْناً ولا تَعْمِلُ عَلَيْناً ولا تَعْمِلُ عَلَيْناً ولا تَعْمِلُ عَلَيْناً ولا تَعْمِلْ عَلَيْنا ولا تَعْمِلْ عَلَيْناً ولا تَعْمِلْ عَلَيْنا ولا تَعْمِلْ عَلَيْنَا ولا تَعْمِلْ عَلَيْنا ولا تَعْمِلْ عَلَيْنَا وَبُوا عَلَيْنَا وَلَا تَعْمِلْ عَلَيْنَا وَلَا تَعْمِلْ عَلَيْنَا ولا تَعْمُلُونَا ولا تَعْمِلْ عَلَيْنَا ولا تَعْمِلْ عَلْمَا وَالْعَالَاقُ وَالْعَالَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَالِمُ وَالْعِلْ فَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَالِمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَالِمُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعِلَاقُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَالْعَلَاقُ وَالْعِيلِيْ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَاقِ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَل

ومنه قوله تعالى : ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَن هَذا ﴾ (٢) أي : يا يوسف .

أما قوله: (مُمُ أَنَّمُ هَؤُلاء تَقْتَلُونَ أَنْفُسَكُم ) " فقد قبل: التقدير: ثم أنتم يا هؤلاء ، فـ ( أنتم ) مبتدأ ، و ( نقتلون ) الخبر ، و ( هؤلاء ) نداء اعترض بين المبتدأ والخبر ، كما اعترض بين الشرط والجزاء في قوله: ( قُل رُبِّ إِمّا تُرِينَي ما يُوعَدون رَبِّ فَلا تَجْعَلْني ) " أي : يارب . وكما اعترض بين المصدر ومعموله في قوله :

فَنْدُلًّا زُرِيقُ المَالَ نَذَلَ النَّعَالِبِ(٥)

/ وكقوله :

. عوبه ه ۱

ع. م امر . أوساً أو يس من الهباله (١)

(۲) يوصف : ۲۹

(٤) المؤمنون : ٩٣

(۱) البقرة : ۲۸٦

(٣) البقرة : ٨٥ (٥) عنية :

(٥) عُخْرُبَيت ، صَدَرُه :

على حين ألهى الناس جل أمورهم

والبيت منصل ببيت قبله ، هو :

يمرون بالدهنا خفافا عابهم ويرجعن من دارين يجر الحقائب يصف لصوصاً ، والنال : الانجتلاس ، وزريق : قبيلة ندل الثمالب ، ( اللسان : ندل ـــ الكتاب ١ : ٩ ٥ )

(٦) عجز بيت لأسماه بن خارجه ، وصدره :

فلا حشأتك مشقصا

وقبل هذا البيت :

 ونحنُ نقول : إنَّ ﴿ أنتم ﴾ مبتدأ ، و ﴿ هؤلاء ﴾ على وجهين : أحدهما : ثم أنتم كهؤلاء .

و إن شنت : «هؤلاء» بمعنى الذين ، أى : أنتم الذين تقتلون أنفسكم ، كما قال عزَّ من قائل : (أُولاًء على أُثْرِى )(١) .

وأما قوله تعالى: (رَبّنَا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً للّذِين كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَكَ رَبّنَا )(". إن شئت كان « ربنا » من صلة قوله: « وأغفِر لن » ، أى : واغفر لن ربنا ، فتقف على « ربنا » ؛ و إن شئت ابتدأت ، فقلت : (رَبّنا إنّك أَنْتَ العزيزُ الحكيم) " . فإنما قُلنا : لا يكون «هؤلاء» على : يا هؤلاء ، لأن «هؤلاء» العزيزُ الحكيم) في في في في العؤلاء أقبل ، كل ما يوصف به يجوز أن يكون وصفا لـ « أى » ، فتقول : يا هؤلاء أقبل ، كل ما يوصف به « أى » لايحذف منه حرف النداء ، ألا ترى أنه لا يجوز : رجل أقبل ، لأنك لا تقول : تقول : يا أيها الرجل أقبل ، وتقــول : زيد أقبل ، لأنك لا تقول : أيها الزيد أقبل .

وأما قوله: ( أَمَنْ هُوَ قَانِتُ آنَاءَ اللَّيْل ) (٢٠ فيمن خَفَف ، فقد قيل : إن الهمزة بمعنى «يا» ، والتقدير : يا من هو قانت ، فأقيمت الهمزة مقام «يا» .

قال أبو على : المعنى : أمن هو قانت كَمَنْ هو بخلاف هـذا الوصف ؟ ولا وجه للنداء ها هنا ، لأن الموضع موضع معادلة ، فليس النداء مما يقع في نحو هذا الموضع الجمل التي تكون أخبارا ، وليس النداء كذلك .

A & : 4 b (1)

١٢ المتحنة : ٠

<sup>(</sup>۳) الزمر: ۹

ويدل على المحذوف هنا قوله: ( قُلْ هَلْ يَسْتَوى الَّذَينَ يَعْلَمُونَ والَّذَينَ لَكُلُونَ والَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ) (١) ، لأن التسوية كلاتكون إلا بين شيئين ، وفي الجملتين في الخبر ، فالمعنى : أمَن هو قانت كمن جعل لله أندادًا ليضل عن سبيله .

وكما جاز حذف حرف النداء فيما تقدم جاز حذف المنادى ، كما قال : (يا لَيْتَا نُرْدٌ) (٢) أى : ياقوم، ليتنا نُرد . ومثله : (يا لَيْتَ بَيْنِي و بَيْنَك (٣)) ، و (يا لَيْتَ قَوْمى يَعْلَمون ) (١) وما أشبه ذلك .

وأما قوله تعالى : ( أَلاَ يَسْجُدُوا لِلَّهَ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءِ) (° فقد قال الْمُبَرِّد : إن التقدير : ألا يا هؤلاء اسجدواً ، فحذف المنادي .

والذي اختاره أبو على : أن الجملة ها هنا كا نها المنادي في الحقيقة، وأن « يا » ها هنا أُخلصت للتنبيه مُجردًا من النداء ، كما أن « هَا » من قوله : در ها أنتُم هَؤُلاء جَادَنْتُم )(٢) للتنبيه ، من غير أن تكون للنداء .

وقال أبو على ! وَجه دخول حرف التنبيه على « ألا » من أنّه موضع يُحتاج فيه إلى استعطاف المأمور لتأكيد ما يُؤمر به عليه ، كما أن النداء موضع يُحتاج فيه إلى استعطاف المنادى لما ينادى له من إخبار أو أمر أو نهى أو نحو ذلك ، مما يخاطب به ، وإذا كان كذلك فقد يجوز ألا يريد منادّى في نحو قوله : ( ألّا يَسْجُدوا) (د) كما يرمد ألمنادَى :

<sup>(</sup>۱) الزمر : ۹

<sup>(</sup>٢) الأنمام : ٢٧ (٣) الزغرف : ٣٨

<sup>(1)</sup> النمل : ۲۹ النمل : ۲۹

<sup>(</sup>٦) النساء ١٠٩

یا لعنهٔ الله والأقوامِ كُلهم والصالحین علی سِمعان من جارِ (۱)
وكذلك ما حُكی عن أبی عمرو من قوله : یا و یلاً له . و یؤكد ذلك قوله :
( هلم » . و بناؤهم « ها » للتنبیه مع « لَم » وجعاها مع الفعل كشیء واحد ،
و إجماع الناس علی فتح آخر الكلمتین فی اللغتین . و كما لا یجوز أن یراد ها هنا
مأمور ، لبناء الكلمتین علی الفتح ، و إن وُکَّت إحداهما من الأخرى ، بل
لا یسوغ إرادة المنادی لمكان بنائهما معًا وجعلهما بمنزلة شیء واحد ، كذلك یجوز لك ألا تُرید مأمور ًا فی قوله : ( ألّا یسجدوا) (۱) . و یجوز أن یُراد تقدیر مأمور ین ، فذنوا كما حذف من قوله :

## \* يا لعنةُ الله والأقوام كُلهم \*

قال أبو على فى قوله : ( ها أنتم َهُؤُلاءِ )(") يحتمل ضربين :

يجوزأن يكون « ها » للتنبيه دخلت على « أنتم » ، ويكون التنبيه داخلا على الجملة كما دخل فى قولهم « هلم » ، وكما دخات « يا » للتنبيه فى نحو ( ألّا يسجدوا ) (۲٪ .

و يجوز أن يكون «الهاء» فى « أنتم » بدلا من همزة الاستفهام ، كماكان بدلا منها فى قول أبن كثير ، حيث قرأ ( ها أنتم )<sup>(۱)</sup> على وزن « هعنتم » ، وتكون الألفُ التى تدخل بين الهمزتين لتفصل بينهما كما تدخل بين النونين

 <sup>(</sup>۱) الشاهد فيه حذف المنادى لدلالة حرف النـــداه عليه ؟ والمعنى : ياقوم ، لعنة الله على سمعان .
 (الكتاب ١ : ٣٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) النمل : ٢٥

لتفصل بينهما في ﴿ إحسانان ﴾ ، وجاز ﴿ هَا أَنَّمَ ﴾ ولم يجزها قوم لشبه المضمر بالميم في الإبهام . وأما قوله : ﴿ قالوا سَمْعنا قَتَى يَذْكُوهُم يُقَالُ لَه إبراهيم ﴾ (١٠) فيمكن أن يكون من هذا الباب ، على تقدير : يا إبراهيم ، فحذف ، ويمكن أن يكون رفعا ، أقيم مقام فاعل (١) ﴿ يقال ﴾ .

وأما قوله: (وَجَعَلْنَاهُ هُدُّى لَبْنِي إِسْرَائِيلِ الْآَ تَنَخَّدُوا مِن دُونِي وَكِلاً/ذُرِّيةً مَن حَمَلْنَا ) ، فقف قبل : التقدير : يا ذرية ؛ وقبل : قوله « ذرية » مفعول ثان لـ « تخذوا » ، و « وكيلا » الأول ، فيمن قرأه بالتاء ( ، )

وأما قوله: (قُلِ اللَّهُمَّ مالكَ المُلُكُ) (") ، و (قُلِ اللهم فاطِرَ السَّمواتِ والأَرْض) (") فالميم في آخر « اللهم » بدل من « يا » ، فيقال : يا الله ، واللهم . وانتصاب قوله: «مالك الملك» على نداء آخر ، أي : يا مالك الملك، و: يا فاطر السموات ، كقوله: (ربِّ قد آتَيْتَني مِن المُلك وَعلَّمتني مِن المُلك وَعلَمتني وَن اللهم والله واللهم والله واللهم واللهم والله والمُلك الملك واللهم والله واللهم والله واللهم واللهم والله واللهم والله واللهم واللهم واللهم واللهم والله واللهم والله واللهم واللهم واللهم واللهم واللهم والله واللهم والله واللهم والله واللهم والله والله واللهم واللهم واللهم والله واللهم والله واللهم والله

وأبو العباس يحمله على موضع المُنادى ، كقولهم : يا زيد أخا عمرو . وسيبويه لا يرى ذلك ، لأنه للله شُك ضُمت الميم إلى الكلمة صارت الأصوات التي لا تُوصف .

ومثله قراءة من قرأ : (طُوبَى لَهُمُ وحُسْنَ مَآبِ ) (^ بالنصب ، أى : يا حسن مآب ، فحذف .

<sup>(</sup>١) الأنبياه : ٩٠ (٢) يريد : نائب فاعل ه (٣) الإصراه : ٢

<sup>(</sup>٤) ويفرأ ﴿ يَخْذُوا ﴾ بالياه ، على : لئلا لمحذوا . (٥) آل عران : ٢٦

<sup>(</sup>٦) الزمر : ٤٦ (٧) يوسف ١٠١٤ (٨) الزعد : ٢٩

#### الثالث والثلاثون

#### هذا ما جاء في التنزيل قد حذف منه المضاف إليه

وذلك يجىء أكثرها من كلمات تلت : « قبل » و « بعد » و « كل ». فأما « قبل » و « بعد » إذا كانا مضافين فإنهما مُعربان ، وإذا كانا مبنيين كان المضاف إليهما قد حُذف منهما ونُوى فيهما، فاستحقّا البناء ، لأنهما صارا غايتين ، على ما عرفت في كتب النحو .

وذلك قوله تعالى : (وكانُوا منْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا) ، (١) أى : كانوا من قبل مجيئه ، أى : مجىء الكتاب ، يعنى القرآن ، أى : يستفتحون على الذين كفروا، فحذف المضاف .

وكذلك قوله : (وجَاءَهُ قَومُه يُهرَعُون إَلَيْه ومِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُون السَّيْقَات) (٢) أي : من قبل مجيئهم .

وقال : ( لله الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ ومِنْ بَعْدُ ) (" ، أَى : من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء ، وقُرَى : (لله الأمر من قَبلِ ومِن بعدٍ ) (" ولم يُبنّيا وجُعلا السمين من غير تقدير المضاف إليه .

ومن ذلك قوله : ( ولكُلِّ وِجْهَةً )('' ، أى : ولكل أهل قِبلة وجهةً ، فذف المُضاف .

<sup>(</sup>۲) هرد ۷۸

<sup>(</sup>٤) البقرة : ١٤٨

<sup>(</sup>١) البقرة ٨٩

<sup>(</sup>٣) الروم : ٤

وكذلك : (كُلُّ له قانِتُون )(١٠)أى : كُل من فى السموات والأرض .

وكذا : ﴿ وَكُلُّ أَتُوهَ دَانِعِ بِنَ ﴾ " ، أي : وكُلهم .

وكذا : (مُثِّل في فَلكِ بَسْبَحُون ) " أي : كل ذلك .

وكذا قوله: ( إِنَا كُلُّ فَيُهَا )('' أَى : كُلنا ، فَحَدْفُ المَضَافُ إِليهِ .

فأما قوله « فيما » فلا يخلو قوله « فيها » أن يكون صفةً أو حالًا ، فإن حُملته على الحال لم يستقم، لأنه ليس في هذا الكلام ما يكون هذا حالاعنه، و إذا لم يستقم أن يكون حالا كان صفةً ، و إذا كان صفة كان «كل» نكرة ، و إذا كان نكرة جاز دخول لام المعرفة عايه .

فإن قلت : فاجعله حالا وآحمله على المعنى ، لأن معناه « الجميع » ، وكأنه قال : نجتمع مستقرين <sup>(٥)</sup>، فهذا لا يستقيم .

فإن قال قائل : هذا التأويل ليس بالقريب، لأن المعنى كأنه ليس عليه ؛ لأنه ليس يريد: إنَّا كُلُّ ، وإنَّا فيها ، أي جمعنا الأمرين ، ولكن المعني على الصفة ، ولا حجة في هـذا أن «كل » نكرة ، لأنه يجوز أن يجعل «كلا» مبتدَّأُ ثانياً و « فيها » خبره ، فيها التقدير : إنا كلنا فيها ، إن الأمركله لله .

فإن قلت : واجعل « فيهــا » و « كل » جميعًا الخبر ، لأن ذلك

<sup>(</sup>١) البقرة : ١١٦ (۲) النمل : ۸۷

<sup>(</sup>٣) الأنباء : ٣٣ (٤) غافر : ٨٨

 <sup>(</sup>٥) بين قوله «مستقرين» وقوله «فهذا» جاءت هذه العبارة : «فإن ذلك لا يستقيم على دندا ، لأنه يلزم على هذا ، إنا آباؤك واصليز و بارين : لأن معنى الأب مناسب ، وقد أخذ الأب من الفعل ، ألا ترى أن أحمد ابن یحی انشد شعرا فیه : \* فاطلب أبا تُخَلَّة من يأبوكا \* \* .

والشعر لشر يك بن حيان العِنبرى يهجو أبا نخيلة . و بأ بوك ، أى يكون لك إب .

كَا قَالَ سَيَبُويِهِ فِى قُولُه : وهذا بعلى شَيخ ، ومثل : حلو حامض . فإذا كان كذلك جاز أن يتعلق بالمضمر على حد : زيد فى الدار ، فإذا جاز ذلك لم يكن صفة ، وإذا لم يكن صفة لم يكن هذا دليلا قاطعا على أن «كل» نكرة ، وإذا لم يكن نكرة لم يجز دخول اللام عليه ، فهذا يمكن أن يقال . ويجوزأن يكون «كل» ابتداء ، و «فيها » خبرا ، والجملة خبر «إن» ، كقوله : (إنَّ الأمْ كُلَّة لله )(١) ، وكقوله : (والمُؤمِنُون كُلُّ آمنَ بالله )(١) فيمن رفع

«المؤمنون» بالابتداء دون العطف على «الرسول» في قوله: (آمن الرَّسُول) (٢٠٠٠.

وهذه آية ينجاذبها ، على ما وُصف لك سيبويه ، وأبو العباس ، لأن سيبويه يُجيز إدخال لام التعريف على «كل» ، وبه قال الأخفش . وقال المُبرد : لا يجوز ، وآحتج المُبرد بأن ، «كلا» و « بعضا » لا يكونان أبدًا منفردين ، إنما يجيئان مُضافين في الابتداء ، نحو قولك : كل القوم جاءوني ، وبعضهم قال كيت وكيت ، ولا تقول «كل جاءوني» إلا أن يكون هذا مَبنيا على كلام ، وقال كيت وكيت ، ولا تقول «كل جاءوني» إلا أن يكون هذا مَبنيا على كلام ، كأنه قيل : ما جاءك القوم ، فقلت : كل جاءوني ، على تقدير :كلهُم جاءوني . وهذا الحكم في «كل » و « بعض » قائم فيهما أبدًا ، مضافين أو في تقدير الإضافة ، وإذا كان كذلك لم يجز إدخال الألف واللام عليهما ، لأن الألف واللام والإضافة لا يجتمعان ، فئبت أنهما لا يدخلان عليهما ، ونحن نقيس واللام والإضافة لا يجتمعان ، فئبت أنهما لا يدخلان عليهما ، ونحن نقيس

وفى التنزيل : (وَ إِن كَانَتُ واحدةً فَلَهَا النَّصْفُ) (٢٠) . وقد ذكرنا هذه المسألة في «الخلاف» مُستقصى .

البعض والكل على النصف .

<sup>(</sup>۱) آل عران : ۱۰۶ (۲) البقرة : ۲۸۵

<sup>(</sup>٣) النساء : ١١

<sup>(</sup>إعراب القرآن جـ ٢ -- م ١٧)

وأما قوله تعالى : (ولِكُلُّ جَعَلْنَا مَوَالِي) (() ، فقيل : التقدير : ولكُل مال جعلنا موالى . [ أو : ولكُل قوم جعلنا موالى] (() . والأول الوجه ، لقوله : (مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَان والأَقْرَ بُون) (() ، وهو صفة «كل »، أى : ولكل مال مستقر مما تركه الوالدان ، أى : متروك الوالدين . والظرف وصف لـ «كل» .

وزعم أبو إسحاق أن « أيَّا » فى قوله : (ياأيَّهَا النَّاسُ)<sup>(٣)</sup> و (ياأَيُّهَا اللَّايَّ آمنُوا )<sup>(١)</sup> و (يا أَيُّهَا الرَّسُول)<sup>(٥)</sup> و (يا أيُّها الدَّينِ هَادُوا)<sup>(١)</sup>:أنَّ «أيَّا» حُذف منها المضاف إليه وعُوضت «ها» عما أضيفت إليه .

قال أبو إسماق: و«ها» لازمة لـ «أى» عوض مما حُذف منها من الإضافة وزيادة فى التنبيه ، و«أى» فى غيرالنداء لايكون معها «ها» ، ويُحذف معها الذّكر ، نحو: اضرب أيهم أفضل ، أى : أيهم هو أفضل .

ومذهب سيبويه خلاف ما قال ، جعلوا « ها » فيها بمنزلة « يا » ، وأكَّدُوا بـ « ها » التنبيه ، فمن ثم لم يجز لهم أن يسكتوا على «أى»، ولزمه التفسير . وقوله (ومِن حَيْثُ) (٧) ، أى : من حيث ألزموها ، فصارِا كاستثناف نداء .

وقال فى موضع آخر: وأما الألف والهاء اللتان لحقتا « أى » توكيداً ، فكانك كررت « يا » مرتين ، إذا قلت يا ، وصار الاسم بينهما كما صار بين « ذا » و «ها » ، وإذا قلت : ها هو ذا ، فقوله : «ذا » هذا إشارة إلى أن المقصود بالنداء فى هذا الكلام هو : الرجل ، كما أن المقصود بالإشارة فى قولهم : ها هو ذا : الاسم المبهم دون المضمر ، والمضمر قد اعترض بين حرف ها هو ذا : الاسم المبهم دون المضمر ، والمضمر قد اعترض بين حرف

<sup>(</sup>۱) النساه : ۳۳ (۲) تكلة من السكشاف يقتضيها السياق. (۳) البقرة : ۲۱ ... ثم فى مواضع كثيرة من القرآن السكريم. (۵) البقرة : ۲۰ ... ثم فى مواضع كثيرة من القرآن السكريم. (۵) الجمة : ۲ (۷) البقرة : ۲۹ و ۱۰ (۲) الجمة : ۲ (۷) البقرة : ۲۹ و ۱۰ (۲)

الإشارة والمُشار إليه ، كما أن المقصود في النداء في المعنى من قولهم :
يا أيها الرجل:هوالرجل،وإن كان النداء واقعًا فياللفظ على/«أي» ، وصارهذا
دلالة على هذا المعنى ، ولا يلزم أن يُعوض « أي » منها ، فحذف الإضافة
فيها ، لأنها تدل على الإضافة ، وإن حذف منها لأنها لا تكون إلا بعضاً
لكل ، فهى دالة على الإضافة ، وكما لم يعوض كذلك ، ولا يلزم تعويض
« أي » بل لو عوض « بعض » و « كل » لكان «أي» جديراً ألا يعوض
هذا منه ، لأمرين :

أحدهما – أن النداء موضع حَذْف وتخفيف، ألاترى أن فيه نحوالترخيم، وحذف الياآت، ويافُل، وما أشبه ذلك .

والآخر – أن الإضافة قد حُذفت مما هو أمكن منه ولم تعوَّض ، لدلالة المضاف على الإضافة ، فإذا لم يعوض ما هو أمكن منه في الموضع الذي هوأولى بالعوض ، كذلك العوض ، هذا في الموضع الذي لا تليق به الزَّيادات للعوض .

وأيضا فإن «أيًا» قد حُذفت صلتها فى غيرالندا ولم تعوَّض من صلتها شىء، مع أن الدلالة على حذف المضاف مع أن الدلالة على حذف المضاف اليه منه ، لأنبا يُعلم منها أن معناها الإضافة كيف كانت موصولة ، كالعِلم بأنها أبداً مُقتضيةً للإضافة .

فإذا لم تعوض من حذف صلتها شيء كان ألا تعوَّض من حذف إضافتها في النداء .

و إن قال قائل: فر إذ » ليس بمتمكن ، وقد عوض إضافتها لمّا حذفت منها « يومئذ » و « حينئد » وقوله : ( ومن خزى يَومئد )(۱)، و ( من فَزَع يومئد )(۱) و (عذاب يومئد)(۱) ، فما تذكر أنْ تُعُوض « أى » في النداء ، اذا حذف المضاف إليه ، فإن لم يعوض من « بعض » و « كل» .

قيل له : «أى» أشبه بربعض «وكل» في اللفظ، والمعنى بحمله عليهما أولى من حملها على « إذ » على أنه لا يلزم إذا عُوض « إذ » أن يعوض «أى» ، لماذكرنا من دلالتها على المضاف إليه بمعناها ولفظها، ولأنهافي موضع حذف، وليست « إذ » كذلك ، ألا تراها أنها لا تدل على إضافة كما تدل «أى» عليه ، وإنما تدل على وقت ماض ، ولا تتمكن تمكن « أى » لأنها تتصرف في وجوه الإعراب ، و «إذ» إنما تمكنت في موضعين هذا أحدهما ، وكانه كره أن يسلب ذلك ولا يعوض منه ، و « أى » أمكن منها وأشد وكانه كره أن يسلب ذلك ولا يعوض منه ، و « أى » أمكن منها وأشد أضرب أى أفضل ، فلم يلزم العوض منها من حيث لزم/فى « إذ » ، ولأنهم قالوا: أضرب أى أفضل ، فذفوا الصلة منه والإضافة ولم يعوضوا مع حذف شيئين ، فلان لا يعوض في النداء أولى ، وقد استقصينا هذا في « الخلاف » .

<sup>- (</sup>V)

<sup>(</sup>٣) المعارج : ١١

## الرابع والثلاثون

## هذا باب ما جاء فى التنزيل من حروف الشرط دخلت عليــه اللام الموطئة للقسم

فمن ذلك قوله تعالى : (ولَيِن اتَبَعتَ أَهْوَاءَهُم ) (1) ، (ولئِن أَتيتَ الَّذِين أُوتُوا الْكِتَابَ بكُلِّ آيةٍ مَا تَبِعوا قِبْلَتَك ) (1) ، (و إن أَطَعْتُمُوهُمُ إِنَّكُم لَمُشْرِكُون ) . (1) وقوله : (وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ رَحْمةً ثُمَّ نَزَعْناها مِنْهُ إَنَّهُ لَيَتُوسُ ) (1) وقوله تعالى : (قُلْ لَئِن اَجْتَمعت الإِنسُ والجِئْ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بَمْثُلِ هَذَا القُرآن لا يَأْتُون بِمِثْلِهِ ) (1) .

وقوله: ﴿ وَلَنْ شِنْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أُوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ ﴾ ٢٠

وقوله: ( لئن أُخرجوا لا يَخْرَجُونَ مَعهم ولئن قُوتلوا لا يَنْصُرونهم ولئِنْ نَصَرُوهُم لَيُوَلَّن الأَذْبار) (٧٧ .

وقوله: (كَنَن تَبِعَكَ مُنهِم لَأُملائنَ جَهَنَّم ) ١٨٠

وهذا ونحوه من الآى دخلت اللام على حرف الشرط فيه مُؤذنة بأن ما بعدها جواب قَسم مُضمر ،على تقدير : والله لئن اتبعت أهواءهم ، يدل على صحة هذا ، وأن الجواب جواب قسم مضمر دون جواب الشرط ، ثبات النون فى قوله : «لا يأتُونَ بِمثله» . وقوله : «لا يَخرجون معهم» ، ولو كان جواب الشرط لم يقل :

 <sup>(</sup>۱) البقرة : ١٢٠ (٣) البقرة : ١٤٠ (٣) الأنمام : ١٢١ (٤) هود : ٩
 (٥) الإسراء : ٨٨ (٣) الإسراء : ٨٦ (٧) الأعراف : ١٨ (٧)

«لنذهبنّ»، ولا «ليولن» ولا «لمنه ليتُوس»، ولا «لمنكم لمشركون»، ولا «ما تَبعوا قبلتك». والجواب جواب قسم مُضمر دون جواب الشرط، فلا يجوز: والله لئن تأتنى آتك، وإنما يقال: والله لئن تأتنى لأتينك. وأصل هذا الكلام أن تقول: والله لآتينك، ثم بدا له عن الحلف بالبتات فقال: والله إن تأتنى، فإذا أضمروا القسم دخلت اللام على «لمان» تؤذن بالقسم المضمر الذي ما بعده جوابه، فهذا مساغ هذا الكلام. فقول من قال: إن الفاء في قوله: (إنكم لمُشركون) (المضمرة، ذهاب عن الصواب، وكذا (إنّه ليَووس كَفُور) (الله ماله عناك مضمرة بتةً. وأما قوله تعالى: (ولَقَدْ عَلَمُوا لَمَنِ ٱشْتَرَاه مَالَه في الآخِرة) (الله في وجهان: أوجههما — أن يكون «من» بمعنى «الذي»، و «آشتراه » صلته، ويكون قوله: «ما له في الآخرة » خبر المُبتدأ.

/ ويجوز أن يكون «من» شرطًا، و«آشتراه» جزمٌ بـ«منْ»، ويكون «ماله» جواب القسم المضمر، على تقدير: والله ماله.

و إنما قلنا: إن الأول أوجه ، لأنهم قد أجروا «علموا» فى كلامهم مجرى القسم، فتكون « اللام » التى فى «لقد » جواب القسم، ويكون «لمن اشتراه» جواب «لقد علموا» ، فيكون هذا قسما داخلًا على قسم ؛ فلا يجوز ، ولا يلزم هذا فى الوجه الأول .

فأما قوله : (و إذ أَخَذَ اللهُ ميثاَقَ النَّبيِّين لَكَ آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وحِكُمْةً)(''، إن جعلت « ما » بمعنى « الذي » كانت مبتدأةً ، و « آتيتكم » صلته ،

الأنبام: ۱۲۱ (۲) هود:

<sup>(</sup>٤) آل عمران : ۸۱

٣) البقرة : ١٠٢

والتقدير: آتيتكموه ، ويكون قوله : ( هم جاءكم ) (۱) مُعطوفًا على الصلة ، والتقدير : ثم جاءكم به ، إلى قوله : ( لِمَا مُعكم (۱) ، ويكون قوله (لَتُؤْمُنُنَّ به) (۱) خبر المبتدأ .

ومن رأى أن الظاهر يقوم مقام المضمركان قوله: «لِكَ مَعَكُم» يُغنى عن إضمار « به » .

ومن قال : إن « ما » شرط ، كنت اللام بمنزلتها فى « لئن » ، ويكون «آتيتكم» مجزوما بـ «ما» ، و «ما » منصوبة به ، ويكون قوله «ليؤمنن» جواب القسم الذى ذكرناه .

والوجهان اللذان ذكرناهما فى قوله « كمن اشتراه » جائزان فى قوله : ( كمَن تَبِعك مِنْهِم لَأَملا ْنَ جَهِنْم)(٢) .

وقد جاءت لام « لئن » محذوفة في التنزيل :

قال الله تعالى : ( و إِن لَمْ يَنْتُهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لِيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا) ، (") والتقدير : ولئن لم ينتهوا ، كما ظهرت فى قوله : (لئن لم يَنْته الْمُنَافَقُون) (") إلى قوله : (لنُغْرِينَكَ بهم (")) .

ومثل قوله : ﴿ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُون ﴾ " نولُه : ﴿ كَلَّا لَئِن لَمْ يَنْتَهُ لَنْسُفَعًا بِالنَّاصِية ﴾ " .

قال أبو على : ويدل أيضا على أن اعتماد القسم على الفعل الثانى دون الأول فى نحو قوله : (ولئن جِئْتَهُم بآية لَيَقُولَنَّ الذِّين كَفَروا) ('' و (لَئِنْ أَتَيْت الذِّين أُوتُوا الكتابَ بكُلِّ آية مَا تَبِعُوا قَبْاتلك ('') ، وما أشبه ذلك ، أنه لا يخلو من أن يكون اعتماد القسم على الفعل الثانى ، أو على الفعل الأول ،

<sup>(</sup>۱) آل حران : ۸۱ (۲) الأعراف : ۸

<sup>(</sup>٣) المائدة : ٧٧ (٤) الأحزاب : ٩٠

۱) العلق : ۱۵ (۹۱ الروم :

<sup>(</sup>٧) البقرة : ١٤٥

والدليل على أنه على الثانى دون الأول حذفهم اللام الأولى في نحو هذا، ألا ترى أنه لو كان أعتاد القسم عليها دون الثانية لما حُذفت ، كما لم تُحذف الثانية في موضع .

فَمَا جَاءِت فِيه هَذَه اللام الأولى محذوفة في التنزيل قوله : ( و إِنْ اللهِ عَلَمُ لَنَا يَوْتُونَ لَكُونَنَ ) ١٦٣ مَا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ ) ١٦٠ ، (و إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَــُكُونَنَ ) ٢٠٠ .

وفى موضع آخر: (لَئِنْ لَم يَنْتَهُ الْمُنافِقُونَ) (٣) ثم قال: (لَنَغْرِينَك بِهِمْ) (٣) فيدُلك حَذْفهم لها على الاعتباد على الثانية لا عليها.

فإن قلت : ما ننكر أن يكون اعتماد القَسم فى نحو ذا على اللام الأولى دون الثانية ، لأن اللام حذفت كما حذفت من قوله : (قَدَ أَفَلْحَ مَنْ زَكَاها)، (\*) ولا يكون فى حذفهم اللام من غير هذا دلالة على أن اعتماد القسم على الفعل الثانى.

قيل: هذا لا يجوز ؛ لأن اللام في «لقد» إنما استحسن حذفها لطول الكلام بما اعترض بين القسم والمُقسم عليه ولم يطل في هذا الموضوع كلام فيستجاز حذفها كما استحسن حذفها هناك ، فإن هذه اللام بمنزلة « إن » في قولك : والله إن لوفَعَل لفعلتُ ، تُثبتها تارةً وتحذفها أخرى ، واللام الثانية هي المعتمدة ، والأولى زيادة كان سقوطها لا يُحل بالكلام ، واختص به القسم ، كقولهم : آثراً ما ، وربما ، وما أشبه ذلك .

وأما قوله: (وَلَنِنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوه مُصْفَرًا لظَلُوا مِن بَعْدِه يَكْفُرُون (٥٠)، والتقدير: ليظلن ، فوضع الماضي موضع المستقبل .

<sup>(</sup>١) المائدة : ١٠ ٧٠ (١) الأمراف : ٢٣

<sup>(</sup>٣) الأحزاب : ٩٠٠ الشمس : ٩

<sup>(</sup>٥) الدم : ١٥

ولأن جميع ما جاء فى التنزيل على هذا الوجه فيا تقدم من الآى ، من قوله (''): (ولئن جُنْتُهم بآية ليقُولَن الذين كَفَروا) ('')، وقوله: (لئِن آتَانا من فَضْله لنَصَدَّقَن ('')، وقوله: (ولئِن لَمْ يَفَعَلْ ما آمُره ليسجَنَنَ وليكُونًا من الصَّاغرينَ ('')، وقوله: (لَئِنْ لَم تَنْتَهُ لَأَرُجَمّنك) ('')، وقال: (لئن لَم تَنْتَهُ لأَرُجَمّنك) ('')، وقال: (لئن لَم تَنْتَهُ للرُجُمنك وليمينكُم مِنّا عَذَابٌ أليم) ('').

 <sup>(</sup>۱) يريد بتوله « ما تقدم » هذه الآية وحدها ...

 <sup>(</sup>۲) الروم : ۵۸
 (٤) يوسف : ۲۲

<sup>(</sup>٣) التوبة : ٧٠

<sup>(</sup>٦) يس : ١٨٠

<sup>(</sup>۵) مربع : ۲۹

### الخامس والثلاثون

### هذا باب ماجاء في التنزيل من التجريد

وهو باب شريف لطيف يعزّ وجوده في كُتبهم ، وذلك نحو قولهم :
لأن لقيت فلانًا لتلقيّن منه الأسد ، ولئن سألته لتسألن منه البحر ، فظاهر
هذا أن فيه من نفسه أسدًا أو بحرًا، وهو عينه هو الأسد والبحر، لا أن هناك
شيئًا مُنفصلا عنه ومُعتازًا منه ، وعلى هذا يخاطب الإنسان منهم نفسه حتى
شيئًا مُنفصلا عنه ومُعتازًا منه ، وعلى هذا يخاطب الإنسان منهم نفسه حتى
الله مَن فله أو تخاطبه ، وقد يكون ذلك بحرف « الباء » / و « من » وحرف
(ف) فمن ذلك ، قوله تعالى : (مَالَكُ مِنَ الله مِنْ ولِي ولا نَصِير) (١٠، أى:
مالك الله وليًا ، وكذا : (مالك مِن الله مِن ولي ولا واق) ٢٠.

وقال : (وَلَتْكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَذْعُونَ إِلَى الْخَيرِ)" ، أَى : كُونُوا أَمَة . وقال : (وَآجِعُلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكُ وَلِيًّا )'' أَى : كُن لن وَلِيًّا .

( واجعل لَنَا مِن لَدُنْك نَصِيرًا )(٥) ، أي : كُن لنا نصيرًا .

وقال:(وهُو الذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماء ماءً لـكُمْ مِنْه شَرَابِ)(١٠)، أي : لـكم هو شراب .

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۲۷ الرحد : ۳۷

<sup>(</sup>٣) آل عراف : ١٠٤ (٤) النساء : ٧٥

<sup>(</sup>۵) النساء : ۷۵ (۲) النحل : ۱۰

وقال الله تعالى : (ذلك َجَزَاءُ أَعداءِ اللهِ النَّارُ لهم فِيها دارُ الْحُـلْد)'' . أى : لهم هي دار الخلد .

ومسألة ( الكتاب ) جاء بالباب : أما أبوك فلك به أبُ ، أى لك منه أو به ، أى : بمكانه ، أى : أى : أى : أى : أى : أى

وقال عَزّ مِن قائل : ( ولِلذِين كُفُرُوا بَرَبُّهم عذابُ جَهَنَّم )<sup>(۱)</sup> أي: بعذاب ربهم عذابُ جَهنم .

و يجوز أن يتعلق الباء بنفس (كفروا ) ، فيكون على الأول الظرف معمول الظاهر .

وأما قوله تعالى : (ولَوْ نَشَاءُ لِحَكَلْنَا مِنْكُمُ مَلَائكَةٌ فَى الأَرْضِ يَخْلُفُونَ) (٣٠ . فقد قال أبو على : جعلنا بدلكم ملائكة ؛ لأن الإنس لا يكون منهم ملائكة ، وقال :

كَسُوْنَاهَا مِنَ الرَّيْطِ الْمَانِي مُلاَءً في بِنَا ثَقْهَا فُصُولُ (\*)
و إن جعلت «من»كالتي في قوله: (ولتْكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إلى الْخَيرِ (\*)
و إن جعلت «من»كالتي الظُّلامة منه النَّوفُلُ الزُّفُرُ \*

كان التقدير : ولو نشاء لجعلنا منكم مِثل ملائكة ، أى: فلا تعصُون كما لا يعصون ، فأجبرناكم على الطاعة .

وقال أبو على : لك به أبُّ ، أى: بمكانه ، فقولك « بمكانه » فى موضع ظرف . والعامل فيه « لك » وكذلك : (لهم فيها دارَ أُلخُلُد)(١٠) «فيها» ظرف، والعامل فيه « لهم » . ويجوز على قول الشاعر :

أَفَادَتْ بِنُو مُرَوَانَ قيسًا دِمَاءَنا وفِي اللهَ إِنْ لَم يَعْدِلُوا حَكُمُّ عَذْلُ

۱) فصلت : ۲۸ الملك : ۳۱ الزخمف : ۲۰

<sup>(</sup>٤) البنائق : جمع بغيقة وهي طوق النوب · (٥) آل عمرِان : ١٠٤

<sup>(</sup>٦) عجز بيت لأعشى باهلة ، وصدره : أخو رغائب يعطيها ويسألها ( اللسان : زفر ) •

أَنْ يَكُونَ مِنْ قُولُهُ : ( لهم فِيها دَارُ الْخُلْد ) مُسْتَقَرًّا ('' ، و « لهم » لغُوًّا . ألا ترى أن قوله :

\* وفي الله إن لم يَعدلُوا حَكُمُّ عَدلُ \*

لا يكون إلا مستقرًا ، فإذا صح هـذا ها هنا وجب جواز كونه مستقرًا ، الله عنزلة الظرف / كذلك تجعل الحار والمجرور في الآية أيضا ، وكما تجعل هذا بمنزلة الظرف / كذلك تجعل الحار والمجرور في موضع المفعول من قوله :

بَنزوةٍ لصّ بَعْدُ مَا مَّن مُضْعَب

بَأَشْعَتُ لَا يَفْلِي وَلَا هُو يَقْمَلُ

و « مصعب » نفسه هو . الأشعث . وقالوا : فى هذا الدرهم خلف من هذا الدرهم ، أى : هذا الدرهم خلف . وكذلك : ( لهم فيها دَارُ الخُلد ) ( أى : لهم النار دار الخلد ، وقال (٤٠٠ :

أخو رَغَائبَ يُعطيبَ ويسألهَ يأبَى الظّلامة منه النَّوفل الزُّفرُ (١) فد «أخو رغائب، هو « النوفل الزفر » ، فقال : منه النوفل ، وهو هو . قال عثمان في قوله :

\* وفى الله إن لم يعدلوا حَكُم عَذْل \*

فى هذا غاية البيان والكشف ، ألا ترى أنه لا يجوز أن يُعتقد أن الله تعالى ظرف لشيء ولا متضمن له ، فهو إذا على حذف المضاف ، أى عدل الله عدل حكم . ومثله : ( فأَسْأَلُ به خَيِيرا ) (٣) أى : آسأل الله خَيِيرا .

<sup>(</sup>۱) فسلت : ۲۸ - ۲۸ (۲) انظرالحاشیة ( ۲ ص ۲۹۵ ) ه

<sup>(</sup>٣) الفرقان : ٥٠

#### السادس والثلاثون

## هذا باب ماجاء فی التنزیل من الحروف الزائدة فی تقدیر وهی غیر زائدة فی تقدیر آخر

فمن ذلك قوله تعالى : ( فإنْ آمنُوا بمِثْلِ ما آمنتُم بِهِ فَقَدَ آهْتَـدَوْا (١٠)، إن شئت كان التقدير : فإن آمنوا مثل ما آمنتُم به ، فتكُون البَّ زائدة . و إن شئت كان التقدير : فإن آمنوا بمثل ما آمنتم . والوجه الأول أحسنُ .

ومثله : (أَوْكَالَّذَى مَرَّ على قَرْيةٍ) (١) ، إن شئت كان التقدير : ألم تر إلى الذى حاجّ ، وإلى الذى مرَّ ، وتكون الكاف زائدة . وقد تقدم فيه وجه آخر .

ومن ذلك قوله تعالى: (وأَنْفِقُوا فَىسَبِيل الله ولا تُلْةُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكُةُ) ("). إن شنت كانت الباء زائدة ، أى : لا تلقوا أيديكم ، وعبَّر بالأيدى عن الذوات . و إن شنت كان التقدير : ولا تُلقوا أنفسكم بأيديكم ، «وألق» فعل مُنعد ، بدليل قوله : ( وأَلْقَ فَى الارَّضِ رواسِي أَن تَمَيدُ بِكُمُ ) (") .

قال أبو على : الباء الجارة للاُسماء تجيء على ضربين :

أحدهما ــ أن تكون زائدة .

والآخر – أن تكون غير زائدة .

والزائدة ــ تلجق [ شيئين ] :

حدهما ــ جزء من الجملة .

والآخر – فضلة عن الجلة ، أو ما هو مُشبه بها

فأما الجزء من الجملة فثلاثة أشياء : مبتدأ ، وخبر مبتدأ / ، وفاعل مَبنى ١٦٥٥ع على فعله الأول ، أو على مفعول بُنى على فعله الأول .

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٩٥ (٢) البقرة : ١٩٥ (٣) النحل : ١٩٥

من ذلك، وهو دخولها على المبتدأ زائدة: فنى موضيج واحدفى الإيجاب، وهو قولهم: بحسبك أن تفعل الخير، ومعناه: حسبك فعل الخير، فالجار مع المجرور فى موضع رفع بالابتداء، ولانعلم مبتدأ دخل عليه حرف الجرف المجرب غير هذا الحرف.

فأما غير الإيجاب فقد دخل الجار غير الباء عليه ، وذلك نحو قوله : هل من رجل في الدار؟ وقال: هل لكمن حاجةٍ ، وقال: (هَلْ مِن خَالِقٍ غَيرُ الله)(١).

فأما قوله: ( فَهَلْ لَنَ مِن شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا ) (٢) فمن رفع ما بعد الظرف بالابتداء كان قوله: ( هَل مَن خَالَق غيرُ الله) (١) كذلك ، ومن رفعه بالظرف كان فى موضع الرفع بالفعل كما يرتفع بالظرف ، كقوله: ( أن تُقُولُوا ماجَاءنا مِن بَشِير ولا نَذير ) (٢) ، وقوله: (أَنْ يُنزَّل عَليكم من خيرٍ مِن ربكم ) (١) . أما الثاني: دخولها على خبر المبتدأة ، موضع ، في قول أدرا له ن الابنة في ما المنافي : دخولها على خبر المبتدأة ، موضع ، في قول أدرا له ن الابنة في من المنافي : دخولها على خبر المبتدأة ، موضع ، في قول أدرا له ن الابنة في من المبتدأة ، موضع ، في قول أدرا له ن الابنة في من كُنْ الله به المبتدأة ، موضع ، في قول أدرا له ن الابنة في من كُنْ الله به المبتدأة ، موضع ، في قول أدرا له ن الله به في قول أدرا له بالمبتدأة ، من كُنْ الله به بالمبتدأة ، من خير من من كُنْ بي من من كُنْ الله به بالمبتدأة ، من من كُنْ بي من من كُنْ بي من من كُنْ بي من من من كُنْ الله به بي المبتدأة ، من من من كُنْ الله به بي من من كُنْ بي من من كُنْ بي من من كُنْ بي من من كُنْ الله بي من كُنْ بي من من كُنْ بي من كُنْ بي من كُنْ بي من كُنْ في من كُنْ بي من كُنْ من كُنْ بي من كُنْ بي من كُنْ بي من كُنْ بي من كُنْ من كُنْ بي من كُنْ أَنْ من كُنْ من كُنْ من كُنْ من كُنْ من كُنْ بي من كُنْ بي من كُنْ من كُ

أما التانى: دخولها على خبر المبتدأفى موضع، فى قول أبى الحسن الأخفش، وهو قوله: (جَزاء سيَّنة بِمثلها) (٥٠ ، زعم أن المعنى: جزاء سيئة مثلها ، وكأنه استدل على ذلك بالآية الأخرى. وهو قوله: ( وَجزاءٌ سَيَّئةٍ سَيِّئةٌ مِثْلها )(١٠ .

ومما يدلك على جواز ذلك أن ما يدخل على المبتدأ قد تدخل على خبره لام الابتداء التى دخلت على خبر المبتدأ ، فى قول بعضهم : إن زيدا وجهه لحسن . وقد جاء فى الشعر :

# أُمُّ الحُكيس لعجوزُ شُهُرَ بَهُ (٧)

<sup>(</sup>ه) ارنس : ۲۷ (۱) التوري : ۶۰

<sup>(</sup>V) شهریه : کیرة . وجهه : \* ترخی من الشاة بعظم الرقبه \*

والذى أجازه أبو الحسن أقوى من هـــذا فى القياس ، وذلك أن خبر المبتدأ يُشبه الفاعل من حيث لم يكن مستقلا بالمبتدأ ، كما كان الفعل مستقلا بالفاعل ، وقد دخلت على الفاعل فيما تدخله بعد ، فكذلك يجوز دخولها على الخبر .

وقد تحتمل الآية وجهين غير ماذكر أبو الحسن:

أحدهما \_ أن تكون الباء مع ما قبلها فى موضع الخبر ، وتكون مُتعلقة بحذوف ، كما يقال : تُوب بدرهم ، ولا يمتنع هذا من حيث قَبح الابتداء بالنكرة ، لمعنى العموم فيه وحصول الفائدة به .

والآخر ــ أن تكون الباء من صلة المصدر وتضمر الخبر/ لأنك تقول : ١٦٥٠ جزيتك بكذا ، فيكون التقدير : جزاء سيئة بمثلها واقع ، أو كاثن .

الثالث : دخولها على الفاعل المبنيّ على فعله ، وذلك في موضعين :

أحدهما ــ قوله : « وكُنَّى بالله » .

والآخر قولهم في التعجب : أكرم به .

فالدلالة على زيادتها أن قولهم : «كَنَى بالله » « وكَنَى الله » واحد ، وأن الفعل لم يسند إلى فاعل غير المجرور . وفى التنزيل : (وكَنَى بالله شَهيدًا) ('' ، ( وكَنَى بالله حَسِيبًا ) ('' ) ، ( وكنى بجهنّم سَعيرًا ) ('' ) ، والتقدير فى كل هذا : كفاك الله شهيدًا ، وكفاك الله حسيبا ، وكفت جهنم سعيرا ، وكذلك : (وكنَى بنا حَاسِين ) فال الشاعر :

\* كنى الشيبُ والإسلام للرء ناهيا (°) ﴿

<sup>(</sup>١) النساء : ٩٩ ر٢٧ النساء : ٩ ، الأحزاب : ٩٩ (٣) النساء : ٥٠

<sup>(</sup>٤) الأنبياء : ٤٧ (٥) عجزييت لسعيم ، صدره :

<sup>\*</sup> عميرة ودع إن تجهزت غاديا \*

<sup>»</sup> عميرة ودع إن بجهزت ف والشاهد فيه ورود فاحل « كنى » مجردا عن الباء

وتقول: مردتُ برجل كفاك به ، و برجلين كفاك بهما ، و برجال كفاك بهم ، فتُفرد الفعل لأن الفاعلين بعد الباء ، و إن لم تُلحق الباء قلت : مردت برجل كفاك من رجل ، و برجلين كفياك من رجلين ، ورجال كفَوْك من رجال .

وأما الدلالة على زيادتها فى قولهم : أكرم به، وقوله : (أَشَّرَعُ بهم وأَبْصِرُ) (١٠) فهى أن الذهل لايخلو من أن يكون للخاطب أو الغائب ، فلوكان للخاطب لثنى نيه الفاعل تثنيته للخاطب وجمع بجمعه وأنث لتأنيثه ، فلما أفرد فى جميع الأحوال ولم يعتبر به الخطاب عُلم أنه ليس للخاطب ، وإذا لم يكن له تُبت أنه للغائب .

ويدل على ذلك أيضا أن المعنى إنما هو على الإخبار عن المخاطب ، ألا ترى أن قولهم : أكرم به ، يُراد به أنه قد كُرُم ، وإنما دخلت الهمزة على حدما دخلت فى قولهم : أجرب الرجل ، وأقطف، وأعرب، وألام ، وأعسر، وأيسر ، إذا صار صاحب هذه الأشياء ، وكذلك « أكرم » معناه : صار ذا كرم ، و ( أشمع بهم وأبصر) " صاروا ذوى بصر وسمع ، خلاف من قال نعالى فيه : ( ومَنْ كَانَ فى هَدِه أَعْمَى فَهُو فى الآنِحرة أَعْمَى ) " .

فإن قلت : كيف جاء على لفظ الأمر؟ قيل : كما جاء ( قُل مَن كان في الضَّلالة فَلْيَمْدُد له الرّحمن مدا .

والموضوع الآخر من الموضعين الذي لحقت الباء/ بهما زائدةً ، وهو أن يكون فضلة عن الجملة ، أو مُشبها بها ، فالمشبّه كقوله :

TA : (1)

\* (أَلَسْتُ بَرِيكُمُ )(١) ( وما هُو بَمُزَحْرِحه )(٢) (َوما أَنْتُم بُمُؤْمِنين)(٣)،وقوله : ( ليسُوا بها بكافِرين )(١) فالباء الأولى متعلَّقة باسم الفاعل .

والثانية التي تصحب ﴿ ليس ﴾ قال: ﴿ وَمَا هُمْ مِنْهَا مُجْرَحِينَ ﴾ •

والآخر زيادتها في المنعول ، كقوله : ﴿ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ ﴾ `` .

فأما قوله تعالى : (وهُزَّى إليكِ بِجِذْع النَّخلة )(٧)، فقد قيل : الباء زيادة . عقد قيل : التقدير : بَهزَّ جذع النَخلة .

ومن ذلك قوله: (تَنْبِتُ بِالدَّهْنِ ) (^^ ، أَى : تنبِت الثمَّرة بِالدَّهْنِ ، فَذَفَ المُفعول ، فيكون ( الباء » حالا .

وقيل: التقدير: تنبتُ الدهن، والباء زائدة .

وأما قوله تعالى: (بأيُّكُم المَفْتُون) (١)، فقد قيل: الباء زائدة، والتقدير: أيكم المفتون.

وقد قيل: «المفتون» بمعنى: الفِتنة، أى: بأيكم الفتنة، كما يقال: ليس له معقول، أى: عقل.

فأما قوله تعالى: ( وَجَزَاءُ سَيَّئَة بِمثْلِها )'''،أى: جزاء سيئة مثلُهَا ، لقوله في الأخرى: ( وَجزاء سَيِّئَة سيئَةً مثلُها )''' .

 <sup>\*</sup> فيا سيأتى من الكلام اضطراب • فهذه الأمثلة مع «ليس» و « ما » من زيادة البا• في الحبر ، ومكانها فيا سبق • والذي عناه المؤلف بدخولها على الفضلة ، فهو يعنى المفعول ، وقدأ ورد شاهده • غير أنه لم يور دشاهد المشبه بها ، وهو يعنى الحال والتوكيد • ثم إن المؤلف عاد فكر رشيئا قاله قبل •

<sup>(</sup>۱) الأعراف: ۱۷۲ (<sup>۲)</sup> البقرة : ۹۹

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٨ (٤) الأنعام : ٨٩

<sup>(</sup>a) الحِمر : A) البقرة : ١٩٦

<sup>(</sup>٧) مربع : ۲۰ (۸) المؤمنون : ۲۰

<sup>(</sup>٩) القلم : ٩

<sup>(</sup>۱۱) الشورى : ٤٠

وأما قوله تعالى: (عَيناً يَشْرَبُ بِهَا) (۱) فالباء زائدة . وقيل : بل هي بمعنى «منه . وقيل : بروى بها وينتفع . وقيل : شربت بالعين ، حقيقة ، و : من العين ، والعين ، مجازاً ، لأن العين امم للوضع الذي ينبع منه الماء ، فهو كقولك: شربت يمكان كذا ، ولهذا يقال : ماء العين ، وماء السلسبيل ، ثم تُوسع واجتزى باسم العين عن الماء ، للك العين عن الماء ، لكان لا يسمى المكان عينا إلا ينبوع الماء منه .

فأما قوله «عينا» فالتقدير: ماء عين، أى: يشربون من كأس موصوفة بهذا ماء عين .

وقيل: بل «عين» بدل من «كافور» ، لأن «كافور» امم عين فى الجنة .

وقيل : هو نصب على المدح .

ومن زيادة الباء قوله: (أَكُمْ يَعْكُمْ بأنَّ الله يَرَى) (٢)، والتقدير: ألم يعلم أن الله يرى ، لقوله: (ويَعْلَمون أنَّ الله ) ٢٠٠ .

ومن ذلك قوله: (ومن يُرِذ فيهِ بإلحاد بِظُلُم )('')، وقال: (تُلَقُون إليهم بالمَودَّة)('')، ومثله: (اقرأ باسم رَبّك)(''. أَى: اقرأ اسم ربك، لقوله: (فإذا قَرَأناه)(''

<sup>(</sup>۱) الإنسان : ۲ (۲) العلق : ۱۶ (۳) النور : ۲۵

<sup>(</sup>a) المتعنة : ۱ (b) المتعنة : ۱

<sup>(</sup>٦) الملق : ۱ (٧) القيامة : ۱۸

ومن ذلك قوله تعالى: (أو كُمْ يَرُوا أَنَّ اللهَ الَّذِى خَلَقَ السَّمْواتِ والأَرْضَ ١٦٦٠ ــ اللهُ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَ بِقَادِرٍ )('' ، فالباء في « بقادر »، زائدة ، لأنه خبر « أَن » ، وجاءت زيادتها للحاق النفي أول الكلام .

وأما قوله: (كَيْس كَمِثْله شَيْء )(٢) فالكاف زائدة ، والتقدير : ليس مثله شيء ، لأن حمله على الظاهر يُوجب إثبات المثل .

وقيل : الباء بمعنى الصفة ، أى : ليس كصاحب صفته شىء ، وصاحب صفته هُو هُو .

وقيل : بل ﴿ المثل ﴾ زيادة .

وقد تزاد ﴿ مِنْ ﴾ فى النبى بلا خلاف ، نحو قوله : ﴿ مَا لَكُمُ مِنْ اللهِ غيرُهُ ﴾ (٣) أى : مَا لَكُمُ إِلَهُ ، وكقوله: ﴿ هَلْ مِن خَالِتِي غَيرُ الله ﴾ ، وقوله : ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلاَّ الله ﴾ (وما مِنْ إِلَهَ إِلاَّ إِلَهُ وَاحِد ﴾ (٠٠٠ .

فأما زيادتُها فى الواجب فلا يجوز عندسيبويه ، وهو جائز عند الأخفش، وقد تقدم ذلك فيما مضى، كقوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالًا طَيْباً) ". وقد تقدَّم ذلك .

<sup>(</sup>١) الأحقاف : ٣٣ (٢) الشورى : ١١

<sup>(</sup>٣) الأمراف : ٥٩، ٢٥، ٧٣، ١٨٥، وهود : ٥٠، ٦١، ١٤،

<sup>(</sup>٤) آل عران : ۲۲ (٥) المائدة : ۷۳

<sup>(</sup>۲) المالدة : ۱۸ (۷) المالدة : ٤

وقد تُزاد الفاء، كقوله: (لاتَّخْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُون) الله قوله: (فلا تُخْسَبَنَهُم بمَفَازَة مِن العَذاب ) ، فـ « الفاء » زائدة .

وقد تُزاد اللام أيضا ، كقوله: (للذين هُم لربَّهم يَرْهَبُون) (٢ ، وقوله: ( إِن كُنْتُم للرَّؤْيا تَغْبُرون) (٣) ، وقوله: (رَدِفَ لكم بَغْضُ الذي تَسْتَغْجِلُون) (٣) . وقوله: ( و إذْ بَوَأْنَا لَإِبْراهيمَ مكانَ البَيْت ) (٥) ، وقد تقدم .

وقد تزاد الواو، قال الفَراء: في قوله تعالى: (حتى إذا فُتِحتْ يأْجُوج) (١٠)، جوابه قوله : ( وٱقْتَرَب الوَعْدُ الحَقُّ ) (١٠) الواو مُقحمة .

وِقَالَ : ﴿ فَلَمَا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لَلْجَبِينَ ﴾ ٢٠٠ الواو زائدة . أي : تَله .

وقال : ( إذا السَّمَاء ٱنْشَقَّت وأَذِنَتْ لرَبِّمَا وحُقَّت )(١)، «الواو »مُقحمة . وعندنا أن أجوبة هذه الأشياء مضمرة ، وقد تقدم .

<sup>(</sup>۱) Tل عمران : ۱۸۸ (۲) الأعراف : ۱۰۵ (۱) الأعراف : ۱۰۵ (۳) يرسف : ۴۳ (۶) النمل : ۲۷ (۳) الأنبيا، : ۹۹ (۷) الأنبيا، : ۹۷ (۸) الصافات : ۱۰۳ (۹) الاشتاق : ۹ (۱)

## السابع والثلاثون

هذا باب ما جاء فى التنزيل من التقديم والتأخير ، وغير ذلك

فَمْنَ ذَلَكَ قُولُهُ تَعَالَى : (كَمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ )'''، قبل : الكاف تتعلق بقوله : ( ولأُتِمَّ نِعْمَتَى عَلَيكُمْ )''

وقیل : بل هو متعلق بقوله : ( فاذْکُرُونِی )<sup>(۳)</sup> ، أی : آذکرونی کما أرسلنا فیکم .

ومثله قوله : ( وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَه اللَّهُ فَلْيَكْتُب ) '' .

قال أبو على : «كما » متعلق بـ «فليكتنب»، بمنزلة : بزيد فَامرُرْ، ولا تُحْمَل على : « أَن يَكتب كما علمه الله » .

فأما قوله: (و إِنّ مِن أَهْلِ الكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ باللّه وما أُنْزِلَ إليكُم ومَا أُنْزِلِ ،،،، إليهم خاشِعين لله لا يَشْتَرُون بآياتِ الله نَمَناً قَليلاً )(°) .

یجوز أن یکون الوقف علی «خاشعین» و «اللام» من صلة «یشترون»، أی : لأجل الله لا یشترون . و یجوز أن یکون « وما أنزل إلیهم » تماماً ، و یکون التقدیر : لا یشترون بآیات الله خاشعین لله ، فیکون حالا مقدّما .

ومثله فى التقديم قوله : ( يُسبِّحون اللَّيْلَ )(٦) .

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۱۵۱ (۲) البقرة ۱۵۰

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٥٢ (٤) البقرة : ٢٨٢

۱۰ البهره : ۱۵۴

<sup>(</sup>٥) آل عران : ١٩٩ (٦) الأنبياء : ٢٠

قال أحمد بن موسى : (والنَّهَارَ لا يَفْتَرُون )(۱)، أى : لايفترون النهار، فهو فى نية التقديم .

ومن ذلك قوله تعالى: (ولا تُؤْمِنُوا إلَّا لِمِن تَبِعَ دِينَكُمُ)("،أَى: لاتؤمنوا أَن يؤتى أحد إلا لمن تَبع دينكم ، فر أَن يؤتى » مفعول ﴿ لا تؤمنوا » . وقدم المستثنى فَدَلَ على جواز : ما قَدِم إلا زيداً أُحد .

ومن ذلك قوله تعالى: (و إذ آبتكى إبراهيمَ رَبَّه )(")، وقال: (لا يَنْفَعُ نَفْساً إيمانُها )('')، فالمفعول مقدَّم على الفاعل، ووجب تقديمه ها هنا، لأن تأخيره يوجب إضماراً قبل الذكر .

ومن ذلك: (َ فَأُوْجَسَ فَى نَفْسه خِيفَةٌ مُوسَى ) (° أى : أُوجِس موسى فى نفسه ، فقدم الكتاية على المكنى عليه ، كماكان فى نية التأخير ، فدل على جواز : ضَرب غلامَه زيد .

ومن ذلك قوله: ( لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانا وما أَكُوهْتنا عَليه مِن السَّحْر) (١٠). التقدير : ليغفر لنا خطايانا من السحر ولم يكرهنا عليه ، فيمن قال : إن « ما » نافية .

ومن ذلك قوله تعالى: ( خُشَّعًا أَبْصارُهم يَخْرجُون مِنَ الأَجْداث ) ﴿ هَذَا كَقُولُم : رَاكِما جَاء زَيْدُ ، والتقدير : يخرجون من الأجداث خُشعا أَبْصارهم .

<sup>(</sup>۱) الأنبياه: ۲۱ (۲) آل عران : ۷۳ (۳) البقرة : ۲۹

<sup>(3)</sup> الأنبام : ۱۰۸ (۵) طه : ۷۳ (۲) طه : ۷۷

٧) القمر : ٧

ومن ذلك قوله في البقرة: ﴿ وَمَّا رَزَقْنَاهِم يُنْفِقُون ﴾ (١) ، أي : يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقناهم ؛ ففصل بين الواو والفعل بالظرف .

ومثله : ( فَبَشَّرْنَاهَا بِإِنْكَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِنْكَاقَ يَعْقُوب )(٢)، فيمن فتح الباء، أى : بشرناها بإسحاق ويعقوب من وراء إسحاق ، ففصل بين الواو والامم بالظرف .

وقد تقدم هذا في غير موضع . وحَمله قوم على إضمار فعل ، وآخرون على إضمار الحار والمحرور.

ومن ذلك قوله تعالى : (وَيَتْلُوه شاهدُ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلُهُ كِتَابُ مُوسَى)(٣)، أى : كتاب مومىي من قبله ، ففصّل بين الواو وبين ما عطف به عليه على ﴿ شاهد ﴾ بالظرف .

نظيره / في الأحقاف: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُم إِن كَانَ مِن عِنْدُ اللَّهُ وَكُفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدُ ١٦٧٠٠ شَاهِدُ مِنْ بَنِي آسرائِيلَ على مِثْلُه )(١) إلى قوله : ( وَمِنْ قَبْلُهُ كَتَابُ مُومى). « کتاب » معطوف علی قوله « شاهد » ، أی : وشهد شاهد وکتاب موسی من قبله .

وكذلك قوله :( ربَّنا وأَجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيتنا أُمَّةً )(٥٠ ، أى:وأُمَّة مسلمة لك من ذريتنا .

ومثله : ﴿ خَلَق سَنْبَعَ سَمُواتٍ ومن الأَرْضِ مثْلَهَنّ ﴾ أَى : ومثلهن من الأرض .

<sup>(</sup>۲) هود : ۷۱

<sup>(</sup>٤) الأحقاف : ١٠

<sup>(</sup>٥) البقرة : ١٢٨

والذى نَص عليه فى « الكتاب » أن الفصل بين الواو والمعطوف بالظرف وغيره ، إنما يقبح إذا كان المعطوف مجرورا ، ولم يذكر فى المنصوب والمرفوع شيئا .

وقال أبو على : قياس المرفوع والمنصوب كقياس المجرور ، قال : لأن الراو نابت عن العامل وليس بعامل فى الحقيقة ، فلا تتصرف فيه كما لا تُصرف فى معمول عشرين ، لما كان فرعا على باب « ضاريين » . وحمل هذه الآى على إضمار فعل آخر فقال : التقدير فى قوله ( ومِنَ الأَرْضِ مثلهن .

وقال فى قوله: (ومِنْ ذُرِّيتنا أُمةٌ مُسلمةٌ لك) (١٠ التقدير : وَاجعل من ذريتنا أُمةً مُسلمةً لك) وقال فى قوله : (ومِنْ ذُرِّيتنا أُمةً مُسلمةً لك) فى الآيتين على الابتداء ، ولعله يحمل « كتاب موسى » فى الآيتين على الابتداء ، والظرف على الحلاف ، ولا يحمله على المرفوع الظاهر ، وقال : لو قلت : هذا ضارب زيد أمس وغدا عمرو ، امتنع الحر والنصب فى « عمرو » .

والذى نص عليه سيبويه فى باب القسم عند قوله : والله لأقومن ثم الله لأقتلن . الله لأقتلن .

قال أبو على : و إنما جاء الفصل بين الواو والمنصوب والمرفوع فى الشعر دون سعة الكلام .

وقال قوم فى قوله: ( ومِنَ الأَرْض مِثْلُهن )(١) فيمن نصب. إنه حال ، على تقدير. وهِو من الآرض مثلهن ، أَى: الخلق من الآرض ، أى: كان

<sup>(</sup>١) الطلاق : ١٧ -

من الأرض مثلهن ، فحعل الجار الخبر وأضمر المبتدأ ، وفيمن رفع ( مثلهن) أظهر، على تقدير: وهو مثلهن من الأرض. وقد نَبهتك على الأبيات في «البيان».

ومن ذلك قوله تعالى : (يَسْتَفْتُونَك / قُلِ الله يُفْتِيكُم في الكَلَالة)(١٠) التقدير ١٦٨ عند الفَراء : يَستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم ، فأخر .

ومثله قال: (آتُونى أُفْرِغُ عَايِه قَطْراً)(٢)، والتقدير عنده: آتونى قطراً أفرغه عليه ، فأخر .

وقال : ( فَخُدُ أُربِعةً مِنَ الطَّيرِ فَصِرْهُنَ إليك) (٣)، أَى : خُذ إليك، عند الفراء .

ومثله: (لِكِلا يَعْلَم بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا )(؛) في الموضعين ، أي: لكي لايعلم شيئًا من بعد علم علَما ، أي من بعد علمه ، فأخر عند الفَراء .

<sup>(</sup>۱) النساء : ۱۷۹

 <sup>(</sup>٤) النعل : ٧٠ - الحج : ٥

٣) البقرة : ٢٩٠

<sup>(</sup>٥) النور : ٦

<sup>(</sup>۲) الكهف : ۹۹

ولا يجوز أن يكون من صلة «شهادة»، لأنك إن وصلتها بالشهادة فقد فصلت يبن الصلة والموصول ، ألا ترى أن الخبر الذى هو . « أربع شهادات بالله » يجوز أن يكون من صلة « شهادة أحدهم » فتكون الجملة التي هي « إنه لمن الكاذيين » في موضع نصب ، لأن الشهادة كالعلم فيتعلق بها « إن » كما يتعلق بالعلم ، والجملة في موضع نصب بأنه مفعول به ، و « أربع شهادات » ينتصب بالعلم ، والجملة في موضع نصب بأنه مفعول به ، و « أربع شهادات » ينتصب انتصاب المصادر . ومن رفع « أربع شهادات » لم يكن قوله « لمن الكاذيين » التصاب المصادر . ومن رفع « أربع شهادات » لم يكن قوله « لمن الكاذيين » إلا من صلة « شهادات » دون « شهادة » ، كما كان قوله « بالله » من صلة « شهادات » دون « شهادة » ، كما كان قوله « بالله » من صلة « شهادات » دون « شهادة » ففصلت بين الصلة والموصول .

ومن ذلك قوله : (وَأَنَّهُمْ ظُنُّوا كَمَا ظُنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدا )(١)، والتقدير : وأنهم ظنُّوا أن لن يبعث الله أحدا كما ظننتم .

وقال الله تعالى : (وهُزَّى إليكِ بِجذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا) (٣٠، أَى : هُزَى اليك رُطبا تساقط عليك .

فهذه الآی محمول علی الفعل الثانی عندنا ، وما یقتضیه الاول مضمر ، ۱۲۸ وهم یحملون الاول دون الثانی و یضمرون / الثانی و یفصلون بالثانی بین الاول ومُقتضاه :

ومن التقديم والتأخير: ( فلا أُقْسِمُ بَمُواقِع النَّجوم . و إِنَّه لَقَسَمُ لو تَعْلَمُون عَظِيم )(٣) ، التقدير : فلا أقسم بمواقع النجوم ، إنَّه لقُرآن كُرِيم . في كِتَابِ

۲) الواقعة : ۲۹،۷۵

مَكْنُونَ . لا يَمَسُّه إلا المُطَهَّرُونَ . وإنه لقَسَم لو تعلمون عظيم . وفصل بين الصفة والموصوف بالجملة ، وهو «لو تعلمون»، وبين القسم وجوابه بقوله : « و إنه لقسم » .

ومن ذلك قوله: ( فُسُبِحَانَ اللهِ حِينَ ثَمْشُونَ وحِينَ تُصْبِجُونَ. وَله الْحَـُدُ في السَّمواتِ والأرْضِ وَعَشِبًا وحَينَ تُظْهِــرونَ )(١) والتقدير: وحين تصبحون وعشيًا، فأخر واعترض بالجملة.

ومن النقديم والنأخير قراءة أبن عامر: (وكذلك زَيِّن لكَثِيرٍ مِنَ المُشْرِكِينِ قَنْلَ أُولَادِهم شُرَكاؤُهم )(٢) ، والتقدير: قنل شركاتهم أولادهم ، فقدم المفعول على المضاف إليه ، قالوا : وهذا ضرورة ليس بضرورة ، لأنه قد كثر عندهم ذلك ، وأنشدوا فيه أبياتًا جمة .

فمن ذلك قوله :

كَانَ أَصُواتَ مِن إِيغَالَمَنَ بِنَ أُوانَّرِ اللَّبِسِ أَصُواتُ الفَرَارِيجِ (٢) أَى : كَأْنَ أَصُواتُ أُوانِر المبس .

وقال : ﴿ هُمَا أُخُوا فِي آلْحُرِبِ مِن لَا أَخَا لُهُ ﴿ \* ﴿

أى : هما أخو من لا أخاله في الحرب .

وقال : ﴿ يَينَ ذِراعَىٰ وَجَبُّهُ الْأُسْدِ (\*) \*

أى : بين ذراعى الأسد وجبهنه .

<sup>(</sup>۱) الروم : ۱۸ (۲) الأنمام: ۱۳۷

 <sup>(</sup>٣) البيت لذى الرمة . والإيغال : شدة السير . والميس : هجر تعمل منه الرحال . والمعنى : كأن أصوات أواخر الميس من شدة سير الابل واضطراب رحالها عليها أصوات الفراديج ( الكتاب ١ : ٩٣) .

<sup>(</sup>٤) صدر بيت لدر نا بنت عبعبة ، من نيس بن تعلبة . وهجز البيت :

إذا خاف يوما تبوة فلعاهما \*

<sup>(</sup>٥) عجز بهت المرزدق ، صدره ۴ يامن رأى عارضا أصربه ۴

وقال :

كَأَنَّ بِرِذُونَ أَباً عصامِ زيدِ حمارً دُق باللَّجامِ أَى : برذُونَ زيدِ يا أَباعِصام حمازٌ دُق باللجام .

ومن ذلك ما قاله أبو الحسن فى قول الله تعالى : (مِنْ شَرِّ الوَسُواسِ الله تعالى : (مِنْ شَرِّ الوَسُواسِ الخَنَّاسِ الذى يُوسُوسُ فى صُدُورِ النَّاسِ مِن الحِبَّةِ والنَّاسِ)(١٠. أى: إِنه لراد من شر الوسواس الخناس من الجنة والناس الذى يوسوس فى صدور الناس.

ومنه قول الله تعالى: (آذْهَبْ بَكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهُ إِلِيهِم ثُمَّ تَوَلَّ عَنَهُم فَانْظُرْ مَاذَا يرجعون ماذَا يَرْجِعُون )(١) ، أي: اذهب بكتَابِي هذا فألقه إليهم فأنظر ماذا يرجعون ثُمْ تَولَّ عنهم .

وقيل فى قوله: (والَّذِين يُظاهِرُونُ مِن نِسَائهم ثَم يَعُودُون لِكَ قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة)(٣): إن تقديره: والذين يظاهرون من نسائهم فتجرير رقبة ثم يعودون.

قال أبو الحسن : المعنى فتحرير رقبة لما قالوا ثم يعودون إلى نسائهم .

فإن قلت: كيف جاز أن تقدر / « لما قالوا » متعلقا بالمصدر ، وهو متقدم قبله ؟ قيل : لا يمتنع أن يتقدم على وجه التبيين ، ليس إنه متعلق بالصلة ، ألا ترى قوله :

تقول وَدَّقت تُحرِها بَيْمِينها أبعليَ هذا بالرَّحى المُتقاعسُ (١)

<sup>(</sup>۱) الناس : هولا - (۲) النمل ۲۸

<sup>(</sup>٣) الحجادلة : ٣ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ البيت للهذلول بن كعب العنبرى ( شرح الحماسة للرزوق : ٩٦٦ ) ٠

#### وقوله :

## \* كَانَ جَزائى بالعصا أن أُجلدا \*

لم يجعلوه متعلقا بـ «جزائى»، ولـكن جعلوه تبيينًا للجلد، وكذلكما ذكره أبو الحسن .

وأما التقديم والتأخير الذي قدر ، فمثله كثير ، ويجوز أن يكون التقدير : والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون للقول ، و «القول» في المعنى «المقول» ، كالخلق بمعنى / المخلوق ، ألا ترى أن الذي يُعاد هو الجسم ، فلهذا كان الخلق بمعنى المخلوق ، في قوله : ( هو الذي يَبْدأ الخَلَق ثم يُعِيدُه )(1) .

فإن قلت : وكيف وقع «اللام» موقع «إلى» فى قولك : عُدت إلى كذا. فإنه لا يمتنع ، ألا ترى أنه قد جاء : ( قُلْ يَهْدِى لِلحَقّ )(٢). على أن «اللام» فى قول من يخالف فى هذا التأويل بمعنى « إلى » .

ومثله: (فاستَمِع كَ يُوحَى). أى: فاستمع إلى ما يوحى ، لابد من ذلك ، لاسيما فى قراءة الزيات: (وأنا آخَرَتُك فاستَمِع)، ويكون التقدير: فاستمع لأنا آخترناك إلى ما يُوحى ، ولو لم تجمله على هذا لكان التقدير: فاستمع لأنا اخترناك لما يوحى ، فنعلق اللامين بقوله «فاستمع» ، وقد قال: لا يتعدى فعل بحرفى جر مُتّفقين.

فإن قلت : ولم لا تحمل « وأَنَا آخَتَرْتُك » على « نُودِى » فى قوله ( نُودِى يا مُوسَى . . أَنِّى أَنَا رَبَّك . . . وأَنَا آخَترتك ) (٢٠ ، أَى نُودِى بأَنَى أَنَا رَبَك وأَنَا آخَترتك .

<sup>(</sup>۱) الروم : ۲۷

قيل: إن ﴿ اخترناك ﴾ قراءة حمزة ، وهي تقرأ : (إِنِّي أَنَا رَبُّك) ، مكسورة الألف ، فكيف تحمله عليه . وقد ذكرنا ما في هذا في «البيان» و « الاستدراك » .

ومن ذلك قوله تعالى: ( إِنَّ المُصَدِّقِينَ والمُصَّدِقاتِ وأَقْرَضُوا الله قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لهم ) () . اضطرب قول أبي على في هذه الآية ، وله كلام في « الحُجة » وكلام في « الحِجْعال » وكلام في « الحَجْعال » وكلام في « الحَجْعال » وكلام في « الحَجْمات » () وهو أجمع الثلاثة .

#### قال في ﴿ الحَلْبَيَاتِ ﴾ :

والقول في أن حرف العطف في قوله: «وأقرضوا» لا يخلو من أن يكون عطفا /على الفعل المقدّر في صلة «المصدقين» أو على غيره: إن قوله «وأقرضوا الله» لا يجوز أن يكون معطوفا على الفعل المقدر في الموصول الأول ، على أن يكون التقدير: إن الذين صَدقوا وأقرضوا الله، وذلك أنك إذا قدَّرته هذا التقدير فقد فصلت بين الصلة والموصول بما ليس منهما ، وما هو أجنبي ، والفصل بين الصلة والموصول بالأجنبي وما ليس منهما لا يصح ، ولذلك لم يجيزوا : رأيت القائمين وزيدا إلا عمرا ، وهذا النحو من المسائل ، لأن « زيدا » معطوف على « رأيت » ، والاستثناء من الصلة من حيث كان المستثنى معمول الفعل الذي فيها ، فقد فصلت بينهما بالمعطوف ، ولم يجز ذلك . كما لم يجز أن يكون « وأقرضوا » معطوفا على « صدقوا » المقدر في الصلة ، الفصل « المصدقات » المعطوف

<sup>(</sup>۱) الحديد : ۱۸

على مابينهما. وإنما لم يجز ذلك لأن العطف على الموصوف وغيره في الأسماء يُوذن بتمامه ، ألا ترى أنك لا تعطف على الاسم من قبل أن يتم بجيع أجزائه ، فإذا كان العطف يُؤذن بالتمام فعطفت ثم أتبت بعد العطف بما هو من تمامه فقد زعمت أنه تام غير تام ، فنقضت بذكرك ما بتى من الصلة ما قدَّمته من حُكم التمام بالعطف ، وكان مُدافعا غير مستقيم . ولا يستقيم أن يكون قوله و وأقرضوا الله ، في هذه الآية ، محمولا على المقدر في الصلة ، كان توله: ( فَالمُغيرات صُبعًا فَأَثَرَن به نَقْعًا ) المعلقدر من قوله : ( فَالمُغيرات صُبعًا فَأَثَرَن به نَقْعًا ) المناه لم تزد في هذا الموضع على أنك عطفت على الموضع به نقعا ) المناه والموصول بأجنبي منهما ، كما فصلت بالمعطوف بينهما في الأخرى ، والحمل على المعنى في هذا النحو من العطف مستقيم حسن، فإذا في الأخرى ، والحمل على المعنى في هذا النحو من العطف مستقيم حسن، فإذا في الأخرى ، والحمل على المصلة لم يحمله على ذلك، ولكن على وجوه أخر ، منها :

أن تجعل العطف أعتراضا بين الصلة والموصول .

وإن شئت كملته على أن الخبر غير مذكورٍ .

و إن شئت جعلت المعطوف والمعطوف عليه بمنزلة الفاعلين وجعلت العطف عليهم .

وأما حَمله على الاعتراض فهو أرجح الوجوه عندى ، لأن الاعتراض قد شاع / فى كلا مهم واتسع وكثر ، ولم يَجر ذلك عندهم مجرى الفصل ١٧٠ يين المتصلين بما هو أجنبى منهما ، لأن فيه تسديدا وتثبيتا ، فأشبه من أجل ذلك الصفة والتأكيد ، فلذلك جاء بين الصلة والموصول فى الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر والمفعول وفعله ، وغير ذلك .

<sup>(</sup>۱) العاديات : ۳، ٤

فَمَا جَاءَ مِنْ ذَلِكُ مِنِ الصَلَةَ وَالْمُوصُولُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالذَّيْنَ كَسَبُوا السَّيُّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةً بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُم ذِلَّةً ﴾ (١٠ .

وكقوله :

ذَاكَ الذي وأبيكَ يَعرفُ مالكُ والحُتُّى يَدفع تُرَّهات الباطلِ (٢٠

فإذا جاء الفصل بين الصلة والموصول بما ذكرنا من الاعتراض فإنه يجوز الفصل بين اسم « إن » وخبرها بالاعتراض الذى هو نوله ( وأقرضوا الله قرضًا حَسَنًا ) (٣ أحرى ، لأن اتصال الصلة بالموصول أشد من اتصال المبتدأ بالخبر ، ألا ترى أنهما يجريان مجرى الاسم الواحد ، وأن المبتدأ قد يُحذف خبره ولا يستعمل إثباته . وقوله: « يضاعف لهم » على هذا التأويل فى الآية فى موضع رفع بـ « إن » خبر المبتدأ .

ومما جاء من الاعتراض بين الفعل والفاعل قوله :

أَلَا هَلْ أَتَاهَا وَالْحُوادَثُ جَمَّــة بِأَنْ آمِراً القيسِ بن تَمْلِكَ بَيْقُرَا (١٠)

فالمبتدأ والخبر اعتراض ، والجار والمجرور فى موضع رفع :- « أن » فاعل ، كا أنهما فى « كنى بالله » كذلك ، وإذا جاز فى الفعل والفاعل كان المبتدأ والخبر أجوز

ومن الاعتراض بين الصفة والموصوف قوله: تعالى ( ذلك عِيسَى بنُ مَرْيَمَ قُولُ الْحَتَّى الذى فيه يَمْتَرُون) (٥٠ كما أن قوله: ( لوتَعْلَمون ) (٢٠ كذلك ، والمعنى في « لو تعلمون ، : اعلموا ، كما تقول : لوقت ، أي : قم .

<sup>(</sup>۱) بند : ۲۷ الدان دنه (۱۲) الدد ، ۱۸

٤) بيقر: هاجرمن أرض إلى أرض . والبيت لامرى القيس . (٥) مربم : ٣٤

<sup>(</sup>٦) الواقعة : ٧٥ و ٧٩

وزعم أبو الحسن أن المحاضي في هذا المعنى أكثر من المضارع .

و إن حملت على أن الخبر غير مذكور ولم تجعل قوله « وأقرضوا الله » اعتراضا ، ولكن جملة معطوفة على ما تقدم ، جاز فى قوله « والمصدقات » أمران :

أحدهما-أن تكون الواو بمنزلة «مع»،على أن تكون قد سدت مسد خبر المبتدأ ، كما أنك لو قلت : إن المصدقين مع المصدقات ، كان كذلك ، ألا ترى أنه لماكان معنى قولك « أقائم الزيدان » : أيقوم الزيدان ، استغنيت بالفاعل / عن خبر المبتدأ ، وإن كان قد ارتفع « قائم » ارتفاع المبتدأ ، ١٠٠٠ فكذلك قولك « والمصدقات » ، وإن كان منتصبا بالعطف على «إن» ، فإنه سد مسد الخبر ، فلا يحتاج مع ذلك إلى تقدير خبر ، كما لم يحتج إليه في قولك : أقائم الزيدان . ومثل ذلك قولم : الرجال وأعضادها ، والنساء في قولك : أقائم الزيدان . ومثل ذلك قولمم : الرجال وأعضادها ، والنساء وأعجازها ؛ لما كان المعنى : الرجال مع أعضادها ، والنساء مع أعفادها ، والنساء مع أعبازها . المتغنيت عن خبر المبتدأ بما كان معطوفا عليه لماكان المعنى كذلك، يدخلان على هذا الحد ، فيكون المعنى : إنهم معهن عليه لماكان المعنى كذلك، يدخلان على هذا الحد ، فيكون المعنى : إنهم معهن فيها النواب وارتفاع المنزلة . فإذا حملت على ذلك جاز بلا خلاف فيها .

وقد (۱) يجوز أن تُضمر لهذا النحو خبرا ، فيكون التقدير : كل رجل وضيعته مقرونان ، وعلى هذا تُضمر أيضا فى خبر « إن » فى قوله : ( إن المُصدّقين والمُصدّقات يفلحون ، المُصدّقين والمُصدقات يفلحون ، أى : إن المصدقين والمُصدقات يفلحون ، أو مضاعف لمم ، ونحو ذلك مما ذُكروا به فى التنزيل ، ويكون موضع

<sup>(</sup>١) هذا ثاني الأمرين

﴿ يضاعف ﴾ نصباً صفة للقرض .

و إن شئت جعلته بُعملة مُستأنفة ، إلا أنك لم ُتلجق الواو ، أو لالتباس أحدهما بصاحبه ، وقوله : ( ولهم أجركيير )(١) مستأنف .

ومن شاء جعل ما قبله وصفا ، إذ لا تعلُّق له بالموصوف .

و إن شنت جعلته حالاً من « لهم » فى قوله « يُضاعف لهم » .

وإن شنت جعلت المعطوف والمعطوف عليه بمنزلة الفاعلين، وجعلت قوله « وأقرضوا » معطوفا على ذلك ، لأن معنى « المصدقين والمصدقات » كمعنى : إن الناس المصدقين . فإذا كان ذلك معناه جاز أن يعطف « وأقرضوا » عليه ، كما كان يحوز ذلك لو أبرزت ما هذا المذكور في معناه وموضعه .

ومن التقديم والتأخير/ قوله تعالى : ( ذلك جَزَيْنَاهُم بَبَغْيِهم )<sup>(٣)</sup> ، أى : جزيناهم ذلك ، فقدم المفعول الثانى .

وقال: (ذلكَ جَزَيْناهم بماكَفَرُوا) (٣) ، أى : جَزيناهم ذلك بكفرهم . وقال : (وكذَلِك جَعَلْنا في كُلِّ قَزْيةٍ أَكَابِرَ مُجْزِميها) أى : مُجرميها أكابر.

<sup>(</sup>۱) الحديد : ۱۸ (۲) الأنمام :

سبأ : ١٧ (١٤) الأنمام : ١٧٣

وقال : ( وجَعلوا لِلهَ شُرَكاء الْجِلِّنَ )(١) ، أَى : الْجِن شركاء .

وقال : ﴿ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَنْ يَشَاء ﴾ (٢) أى : يُؤتى من يشاء ملكه .

وقال: (تُؤْنِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاء)(٢) ، أي : تؤتى من تشاء الملك .

وأما قوله تعالى : (وإنْ خِفْتُم أَلَّا تُقْسِطُوا فى الْبَتَامَى فانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِن النَّسَاء مَثْنَى وثُلاثَ ور بَاعَ فإن خِفْتُم أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدة)(1). جاء فى التفسير أن قريشا فى الجاهلية كانت تكثر التزوج بغبر عدد محصور ، فإذا كثر على الواحد منهم مُؤن زوجاته وقل مأله مدّ يدَه إلى ما عنده من أموال اليتامى، فحل له الأربع . وإلى هذا الوجه أشار أبوعلى بعدما حكى عن أموال اليتامى، فحل له الأربع . وإلى هذا الوجه أشار أبوعلى بعدما حكى عن أبى العباس فى كتابه فى القرآن تعجب الكسائى من كون ( فانكحوا ) ما طاب لكم جوابا لقوله : (وإنْ خِفْتُم ألَّا تُقْسِطُوا فى البَتَامى)(1) .

قال : وقاله أبو عُبيد ، وليس هذا الجواب ، فانما الجواب قوله : (فإنْ خِفْتُم ألَّا تَعْدِلُوا فَواحدةً أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم )(١) ، كأنه قال : فإن خِفْتُم ألا تُقسطوا في البتامي ، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة .

فقال أبو على : جواب « إن خفتم » الفاء فى « فواحدة »، كأنه فى التقدير : إن خفتم ألا تقسطوا ، إن كثرت عليكم مؤن الزوجات وأحوجتم إلى مال البتاى . أى : فانكحوا واحدة . وقوله « فانكحوا ما طاب » اعتراض بين الشرط والجزاء ، مثل قولك : إن زيدا - فافهم ما أقول -

(١) الأنمام : ١٠٠

<sup>(</sup>٣) البقرة ٧٤٧

<sup>(</sup>٤) الناه : ٣

۲۲ : ۲۱ عران : ۲۲

رجل صدق .

قال : ولما كان الكلام باعتراض الجملة المسدّدة للشرط كررّ الشرط النيا، فقيل: ( فإن خِفْتُم أَلاَتُعْدِلُوا ) (١٠ وهو قوله : (و إن خِفْتُم أَلَاتُقْسِطُوا ) (١٠ وهذه الجملة متأخرة معنى ، أى : في حال الضيق واحدة ، وفي السعة أربع . والقصة عن عكرمة والشرح لأبي على .

قال قوم : إنهم كانوا يَتوقَون أموال اليتامى ولا يتَوقَون الزنا ، فقيل: كما خفتم فى ذا فخافوا الزنا وأتوا الكلالة . عن مُجاهد .

وقيل : كانوا يخانون ألا يُعدلوا في أموال اليتامي ولا يخافون أن يعدلوا في النساء . عن سعيد بن جُرير .

وقيل: التقدير: ألا تقسطوا في نكاح اليتامي فانكحوا ما حل لكم من غيرهن من النساء. عن عائشة ب

وروى عن عُروة عن عائشة أنها قالت : كان الناس يتزوجون اليتامى ولا يعدلون بينهن ، ولم يكن لهن أحد يُخاصم عنهن ، فنهاهم الله عن ذلك ، وقال : ( و إن خِفْتم )(١) .

ومن ذلك قوله تعالى :(ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ البَعِيد \* يَدْعُو لَمَنْ ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ )(١) . « ذلك » منصوب بـ « يدعو » ، و يكون « ذلك » بمعنى « الذي » والحملة بعده صلة .

وقال الفراء: بل «اللام» في « لمَن ضَرّه » في نية التأخير ، والتقدير: من لضَره ، وهو خطأ ، لأن الصلة لا تتقدم على الموصول .

<sup>(</sup>۱) النساء : ۳

وقيل: إن «من» ليس في موضع مفعول «يدعو» ، لأنه مكرر من الأول مُعاد للتوكيد، واكتنى من مفعوله بمفعول الأول، وكرر تَفظيعًا للا مر في عبادة الأصنام ، وقوله « لمن ضره» على هذا مبتدأ ، وخبره « لبنس المولى » .

ووجه ثالث: وهو أن يكون ( يدعو ) بمعنى ( يقول ) كقول القائل: ما يُدعى فلان فيكم؟ أى: يقولون: ما يقال له؟ وكذلك: يدعون عَنْتَه (٢)، أى: يقولون: ياعَنْتُه ، أى: يقولون الذى ضَره أقرب من نفعه هو إلهنا ، ويكون الخبر محذوفاً لدلالة الكلام عليه .

ووجه رابع: وهو أن يكون « يدعو » من تمام الضلال البعيد ، أى : يدعوه، و «يدعوه» فى موضع الحال للبندأ ، والتقدير: ذلك هو الضلال البعيد داعيا، أى: فى حال دعايته إياه. و «لمن ضره» ابتداء، وخبره «لبئس المولى». ولا يكون « لبئس المولى » خبرا فى قول من يقول: إن « يدعو » بمعنى يقول ، لأن المنافق لا يقول: إن الصنم والله لبئس المولى .

وإن قلت: إنه لايقول أيضا: ضَره أقرب من نفعه ، وإنما يقول غير ذلك ، فإن ذلك على اعتقادنا ما فيه من كونه ضارا ، على تقدير أن المنافق يقول: الصنم إله ، ثم يأخذ فى ذَمه .

ومن ذلك قراءة من قرأ: (أنَّ هَذِه أَمْتكم أَمة واحِدة ) " بالفتح ، لأن التقدير : ولأن هذه أُمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ، أى: فاتقون هذا.

 <sup>(</sup>١) ريد: مفعول الفعل «يدعو» الأول في قوله تعالى: (يدعو من دون الله ما لا يضره) • (الآية: ١٢) •
 (٢) العته : المبالغ في الأمر إذا أخذ فيه •
 (٣) الأثبياء : ٩٢

ومثله (وأَنَّ المَسَاجِدَ للهَ فَلَا تَدْعُومَعَ اللهِ أَحدًا ) (١٠٠ . المعنى : ولأن المساجد لله فلا تَدْعُو .

وكذلك عند الخليل، (لإيلاف قُركش )(١) كأنه : فَلَيْعبدوا رب هـــذا البيت لإيلاف قريش ، أى : ليقابلوا هذه النعمة بالشكر والعبادة المنع بها

۱۷۲ی

فأما قوله: (و أنَّ الله رَبِّي ورَبِّكم فأعْبُدوه ) (٣) في سورة مريم ، فيجوز أن يكون على هذا : فاعبدوه لأنه ربِّي وربكم .

ولكن أبا على حمله على قوله : (أَوْ صَانِي بالصَّلاة والزَّكاة) ('' بأن الله ربي . وأما قوله : (وأن هذا صراطى مُسْتَقيا فَاتَبْعُوه) ('' فيكون مثلهذا، والفاء في قوله « فاتبعوه » مثل الفاء في قوله : بزيد فامر . والفاء في قوله الثاني عاطفة جملة على جملة ، وعلى القول الأول زيادة .

وقال الفَراء فيمن فتح (وأنَّ هَذا صِراطي)(٥): إنه محمول على «الهاء» من قوله: (ذلكم وَصَّاكُمُ به ) ،(١) أى : به و بأن هذا .

وهكذا قال أيضا فى قوله: (وأنَّه تَعَالَى جَدُّ رَبِّنا)(''): إنه محمول على قوله: ( فَآمَنَّا به )(^) و بأنه تعالى .

<sup>(</sup>۱) الجن ۱۸ (۲) قریش : ۱

٣١ : مريع : ٣١) مريع : ٣١)

<sup>(</sup>٥) الأنبام: ١٥٣ (٦) الأنبام: ١٥٢

۷) ایلن : ۳ (۸) ایلن : ۲

 <sup>(</sup>٩) يعنى الآيتين السابقتين : آية الأنهام رآية الجن

والمُسْجِدِ الحَرَامِ)(''وقوله : (نَسَاءَلُون به والأَرْحَامِ)'' فيمنجر ، وقوله : (وجَعَلْنا لَكُمْ فَيْهَا مَعَايِشَ ومَن لَشْتُم له)('' . وقد أبطلنا ذلك كله فى غير موضع .

ومن ذلك قوله: (يأيها الَّذِين آمنُوا إِذَا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة) ('' إلى قوله: ( أَوْ جَاء أَحَدُ مِنْكُم مِنَ الغَائِط أَوْ لَامَسْتُم النِّسَاء) ('' . قال الشافعي : في مَس أحد الزوجين : إنه ينقض وضوء الماس ، واحتج بهذه الآية .

وقال لنا : متى حملنا الآية على اللس باليد صارت الآية حاجة لبيان الطهارتين وبيان أنواع الحدث الأصغر ، فإن الآية نزلت فى أصحاب رسول الله — صلى الله عليه وعلى آله — وكانوا عَرسوا . فالمعنى : إذا قمتم إلى الصلاة ، أى : عن التعريس والنوم ، فاغسلوا ، فيكون بيان النوم حدثاً ، وما هو بمعناه مما يوجب استطلاق وكاء الحكث من الإغماء والجنون . ثم قال : (أو جَاء أحد منهم من الغائط) (٥) ، وكان بيانا لجميع ما يخرج من المخرج المعتاد دلالة ، وكان في الآية تقديم وتأخير ، أى : إذا قمتم عن النوم ، أو جاء أحد منهم من الغائط ، أو لامستم النساء ، أى : مسستم باليد ، أو جاء أحد منهم من الغائط ، أو لامستم النساء ، أى : مسستم باليد ، فيكون بيان أن المس حدث ، إذ هو سبب اشتهاء ، فاغسلوا وجوههم ، فيكون بيان أن المس حدث ، إذ هو سبب اشتهاء ، فاغسلوا وجوههم ، فإن عدمتم الماء فتيمموا ، من غير ذكر أسباب الحدث ، لأن البدل يتعلق ١٧٧٠ كانت الآية ساكتة عن بيان أنواع الحدث .

(۲) النساء : ۱

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢١٧

<sup>(</sup>٣) الأعراف : ١٠ (٤) المائدة : ٣

<sup>(</sup>٥) النساء : ٣٤

وعندنا المراد بالآية : الجماع ، مجازا ، كما فى قوله تعالى: (وإنَّ طَلقتموهن مِن قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) (١٠) ، ولأنّا أجمعنا أن الجماع مُراد ، فإن الشافعى أباح التيم للجُنب ، وذكر أنه فى كتاب الله تعالى إلا ها هنا ، فبطل أن تكون الحقيقة ، إلا أنه يقول : أبحتُ التيم للجُنب ، لأن الله تعالى جعله بدلا عن الوضوء والاغتسال جملة .

وعن ابن عمر وأبن مسعود أنهما كانا يحملان الآية على المس باليد ، وكانوا لا يُبيحون التيم للجنب ، فدل أن تأويل الآية بالإجماع ليس على التقديم والتأخير ، ولا يُصار إلى التقديم والتأخير إلا بدليل قاطع يمنع من حَمله على الظاهر ، على ما ذكرناه قبلُ في هذه الآي .

وكذلك قوله تعالى : ( بَلِ اللهَ فَأَعْبُدُ) (٢) ، أي : بل فأعبد الله ، فقدّم المفعول .

وأما قوله تعالى : (وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّياطِين ) (٢) فهو فى نية التقديم والتأخير ، والتقدير : نَبد فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين ، فه ( اتبعوا » معطوف على (نَبدُ) (٢) ، وقوله (كأنهم لا يَعْلَمُون ) (٤) فى موضع الحال ، أى : نبذوه مشابهين الحهال .

وقوله: ﴿ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمُلَكِّنِينَ ﴾ " ، في ﴿ مَا ﴾ قولان :

أحدهما: أنه بمعنى: الذى ، فيكون نصبا عطفا على السَّحر" على « ماتتلو » ، أوجرًا بالعطف على ( مُلك سُليمان )" .

١) القدة : ٣٣٧ (٢) الزمر :

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٠١ (٤) البقرة : ١٠١

والث أي : أن يكون نفيا بالعطف على قوله « وما كَفَر سُلَيَان » أى : وما كفر سُلَيَان » أى : وما كفر سليان ، وما أنزل على الملكين .

ويقال: إن سحرة اليهود زعموا أن الله تعالى أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان ، فأكذبهم الله بذلك ، فيكون التقدير: وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين ، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس ببابل هاروت وماروت ، فعلى هذا اختلفوا فيهما على ثلاثة أقوال:

الأول : أن هاروت وماروت رجلان من سحرة أهل بابل تعلما السحر من الشياطين .

الث نى : أنهما شيطانان من مَردة الشياطين خُصًا بالذكر من بينهم ١٧٣٠ لتمردهما ، والسَّحر من استخراج الشياطين للطافة جوهرهم ودقة أفهامهم ، لأن أفعال الحيوان مُناسَبَة .

وقيل : إنهما ملكان من الملائكة أهبطهما الله على صورة الإنس لئلا يَنفروا منهما .

وقيل : سبب هُبوطهما أن الله تعالى أهبطهما ليأمرا بالدين وينهيا عن السحر ، لأن السحر كثُر في ذلك الزمان وانتشر .

واختلف من قال بهذا : هل كان لللكين تعليم الناس السحر أم لا ؟ على قولين :

أحدهما : أن الملكين كانا يعلمان الناس السحر وينهيان عن فعله ، ليكون النهى عنه بعد العِلم به ، لأن ما لا يُعلَم أنه سحر لا يمكن الاحترازمنه ،

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۱۰۲

كالذي لا يعرف الكفر لا يمكنه الامتناءُ منه ، فيكون التعليم إذًا بالنهى عنه . عن على بن أبي طالب ، صلوات الله عليه .

والشاني : أنه لم يكن لللكين تعليم السجر ولا إظهاره للناس ، كَ في تعليمه من الإغراء بفعله ، ولأنَّ السحر قد كان فاشيا ، فأهبط الملكان بجرد النهى .

قال آبن يُحر : جملة هذا أن ﴿ تلا ﴾ بمعنى : كذب . يقال : تلا ، أى : كذب . يقول : نبذ هذا الفريق كتاب الله وراء ظهورهم وأتبعوا كذب الشياطين على ملك سليمان أنه كان بسحر . وموضع « ما » في قوله ( وما أَنْزِلَ على الملكين)(١) جرعطف على (ملك سُلَمِان)(١). أي: الشياطين كذبوا عايه وعلى ما أنزل .

قال: ومعنى (أُنزل على الملكين)(١٠): أنزل معهما وعلى ألسنتهما، كما قال الله تعالى : (على رُسُلك) (٢)،أي: على ألسن رسُلك ومعهم . فلا يجوز أن يكون نصبا عظفًا على و السحر ، لأن الإنزال على الملكين لا يكون إلا من الله تعالى ، والله لا يُضافُ إليه السحر و إنما يضاف إلى الكَفرة وأولياتهم من الشياطين ، وهما نزلا بالنهى عن السحر، فقالوا: نزلا بتعليمه. وكان معنى الكلام: أن الشياطين يعلمان الناس السحر، وأن الملكين لا يُعلِّمان ذلك أحدًا بل ينهيان عنه حتى يبلغ من نهيهما وصدُّهما عن تعلُّيه أن يقولا للتعلم: إنما نحن فتنةُ فلا تكُّهُر، فإن كان من الملائكة فإنما يقولان ذلك للا نبياء، ويقوله الأنبياء لسائر البشر، ١٧٣٠ و إن كان من البشر قالا ذلك لكلواحد من البشر ؛ / وذلك كما يقول الرجل:

ما أمرتُ فلانًا بمافعل ولقد بالغت فى نهيه حتى قُلت له: إنك إن فعلت ذلك ناك كذا وكذا. ووقع الاختصار بعد قوله: (وما يُعلّمان) (١٠ فذف: «بل يُنهيان»، ليستنبطهُ العلماء بالفكرة فيؤجّرُوا .

وقال آبن جریر: من جَعَل «ما» جَعَدًا ، و «الملكين»: جِبْريل ومِيكائيل، جعل التقدير: لم ينزل السحر إلى سليمان مع جبريل وميكائيل، كما يقول اليهود، وجعل «مِن » فى قوله : « ويتَعَلَّمُون مِنهما » بمعنى المكان والبدل ، أى : فيتعلمونَ مكان ما علَّماه ما يُفرقون به بين المرء وزوجه .

ومن ذلك قوله: (ويَسْتَفْتُونَك في النَّسَاء قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنْ ومايَّنْلَي عَليكُمْ فيهِنْ ومايَّنْلَي عَليكُمْ في النَّسَاء) (۱) إلى قوله: (و أَنْ تَقُومُوا لليَّتَامَى بالقِسْط) (۱). «ما في موضَع الرفع بالعطف على الضمير في « يُفتيكم »،أى: يفتيكم الله فيهن ، و يُفتيكم أيضا القرآن الذي يتلى عليكم ، و « في » من قوله: « في يتامَى النَّسَاء » من صلة « يتلى »،و «المستضعفين» جر عطف على «يتامى النساء »، و « أن تقوموا لليتامى بالقسط » جر عطف على « المستضعفين ».

ويجوز فى «المستضعفين» أن يكون عطفا على قوله: «فى الكتاب»،أى: يتلى عليكم فى الكتاب وفى حال المُستضعفين .

وجاء فى التفسير: إنهم كانوا فى الجاهلية لا يُورثون النساء ولا الأطفال ، فلما فرض الله تعالى المواريث فى هذه السورة شتى ذلك على الناس فسألوا رسول الله — صلى الله عليه وعلى آله — عن ذلك ، فأنزل الله تعالى هذه الآية . و (ما كُتِب لهن )(") يعنى : الميراث . عن أبن عباس .

<sup>(</sup>١) البفرة : ١٠٢

وقيل: إنهم كانوا لأيؤتون النساء صدقاتهن ويتملكها أولياؤهن ، فلها نزل قوله: (وآتُوا النَّساءَ صَدُقاتِهِن نِحُلة )() سألوا رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله – فأنزل الله هذه الآية . و «ماكتب لهن » يعنى : من صداق . قيل : إنه واردُّ في وَلَى اليتيم ، كان لا يَتزوجها وإن حَلَّتُ له، و يَعْضُلُها ولا يُزَوِّجها طمعًا في مالها ، لأنه لا يشاركه الزَّوْجُ فيه ، فنزل ذلك فيه . ومعنى : (تَرْغَبُون أَن تَنْكُحُوهُن )(): أي : ترغبونَ عن نكاحهنَ .

/ومن ذلك قوله تعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله التي أُخْرَجَ لِعِبَادِه والطَّيباتِ مِنَ الرَّزْقِ قُلْ هِي للَّذِينَ آمَنُوا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا خالِصةً يومَ القِيامة) (٣٠ . قوله « فِي الحياة الدنيا » لايخلو من تعلقه بر «حَرَّم » ، أو بر «زينة » ، أو بر «الطيبات » ، أو بر «الرزق» ؛ فحوز تعلقها بر «حرَّم » ، أو بر «الطيبات » ، أو بر «الرزق» ؛ فعوز تعلقها بر «حرَّم » ، أي بحرم ذاك إذ ذاك ومنع من تعلقها بر « زينة » كما يمتنع: الضرب الشديد يومَ الجمعة ، إن عَلقت « اليوم » بر « الضرب » ، لكون المصدر موصوفا . يومَ الجمعة ، إن عَلقت « اليوم » بر « الضرب » ، لكون المصدر موصوفا .

فإن قلت : فقد جاء : إذا ... ('' فرحينَ ، فإن اسم الفاعل ليس كالمصدر ، لأن الوصف يُؤذن بانقضاء أجزائه ، والوصل يؤذن ببقائه .

وجوز أن يتعلق ؛ « الطيبات » و بـ « الرزق » و بـ « أخرج » .

فإن قلت : فإن « أخرج » في صلة «التي» ، و « الطيبات » في صفة اللام ،
و « الرزق » مصدر، فكيف يوصل بهذه الأشياء، «وهي للذين آمنوا» فاصلة ؟
فإنه قد جاء والطلاق عزيمة ثلاثا ، وجزاء سيئة بمثلها ، لأنه يسدد الأول .

ويجوز أن يتعلق بـ ﴿ الطيبات ﴾ ، تقديره : والمباحات من الرزق

<sup>(</sup>۱) النساء : ع (۲)

<sup>(</sup>٤) مكان هذه النقط كلمتان غير جليتين .

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٣٣

ويجوز أن يتعلق بـ «آمنوا»، الذي هو صلة «للذين آمنوا في الحياة الدنيا».

ثم انظر ما أغفله «أبو على» من الفصل بين الصلة والموصول بقوله: (والطَّيبات من الرزق » ، لأن هذا غير معطوف على قوله: « زينة الله » .

ولا يمكن «أبوعلى »أن يجيب عن هذا الفصل بأنه مما يسدِّد القصة ، وإذا كان العطف على الموصول يتنزل منزلة، صفته فى منع تعلق شيء به بعد العطف ، فالعطف على ما قبل الموصول أولى بالمنع وأحق ، لأن قوله : «والطيبات » منصوب به «حرم » لا به «أخرج »، وفى تعلقه به «الطيبات» نظر ، لأن قوله «من الرزق » بيان له « الطيبات » يتنزل منزلة الحال ، وكما ينع النعت بما قبله فكذلك الحال ، إلا أن لأبى على أن ينعو بهذا البيان نحو التمييز فيتوجه له حينئذ الفرق بينه وبين الحال .

وجوز في « الإغفال » تعلقها بآمنوا و باللام في « الذين » ، و بحذوف في موضع الحال ، والعامل فيه معنى اللام ، فعلى هذا يكون فيه ضمير . وعلى الأولين لا ضمير ولا يجوز تقديمه على « الذين » في الوجهين / أعنى : ١٧٠٠ الحال والتعلق بـ « آمنوا ». و يجوز في الوجه الآخر التقديم ، كما جاز : كل يوم لك ثوب ، وهي مبتدأ واللام خبره ، و «خالصة » أيضا ، كلو حامض ، فيمن رفع ، وفيمن نصب حال ، ولم يجز أن يتعلق بـ « أخرج » لأنه فصل به ، أعنى « في الحياة الدنيا » بين المبتدأ وخبره ، فيمن رفع ، وبين الحال وذى الحال فيمن نصب ، لكون « في الحياة الدنيا » أجنبية من هذه وذى الحال فيمن نصب ، لكون « في الحياة الدنيا » أجنبية من هذه طرف ، والظروف يُتلعب بها ، فذكره مُجة لأبي الحسن .

ومن ذلك قوله تعالى: (له مُعَقَّبَات مِن بَين يَدَيَهُ ومِنْ خَلْفِه يَخْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهُ ، فيكون « مَن أَمْرِ اللهُ ، فيكون « مَن أَمْرِ اللهُ ) " . قالوا : إن التقدير : له مُعقبات من أمْر الله ، فيكون « مَن أَمْر الله » معمول الظرف الذي هو قوله « له » .

وقيل: يحفظونه عند نفسه من أمر الله ، ولا راد لأمره ولا مانع لقضائه. وقيل: إن « لا » مضمر ، أى : لا يحفظونه من أمر الله .

وقيل: في « المعقبات » : حراس الأفراد الذين يتعاقبون الحرس . عن ابن عباس .

وقيل : إنه ما يتعاقب من الله وقضائه في عباده . عن عبد الرحمن ابن زيد .

وقيل : إنهم الملائكة ، إذا صعدت ملائكة الليل عَقبتها ملائكة النهار ، وإذا صعدت ملائكة النهار عقبتها ملائكة الليل . عن مجاهد .

وقيل : في « من بين يديه »: أي : من أمامه وورائه . وهذا قول من زعم أن المعقبات حُراس الأفراد .

وقيل: في المساخى والمستقبل. وهذا قول منزعم أن المعقبات ما يتعاقب من أمر الله وقضائه .

وقيل : من هُداه وضلالته . وهذا قول من زعم أنه الملائكة .

وقيل: يحفظونه من أمر الله ، أى : من تلك الجهة وقع حفظهم له ، أى : حفظهم إياه إنما هو من أمر الله ، كما يقال : هذا من أمر الله . عن سعيد بن جُيير .

<sup>(</sup>۱) الرعد : ۱۱

فإذا حملته على التقديم كان قوله. «من بين يديه» متعلقا بقوله (يحفظونه»، والتقدير: له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. قاله النخعى

فيكون الظرف فاصلا / بين الصفة والموصوف ، فنظيره : ( إلّا مَن ١٧٠، أَرْتَضَى مِنْ رَسُول فإنه يَسْلُك مِن بَيْن يَديه ومِن خَلْفه رَصَدًا)، جمع: رَاصدٍ . يعنى: المَلَاثَكَة يحفظون النبي—صلى الله عليه وعلى آله — من الجن والإنس ، وهم أربع .

ومن ذلك قوله: (كما أُخْرَجُك رَبُكَ مِنْ بَيْتِك بالحَدَّ). قيل: الكاف من صلة ما قبله . وقيل: من صلة ما بعده .

فن قال : هي من صلة ما قبله ، قال : « كما أخرجك » أي : كما أَلْزَمَكُ الحُصَالُ المتقدمَ ذكرها التي تُنال بها الدرجات ، ألزمك الحَهَادَ وضَمَن النُّصرة لك والعاقبة المحمودة .

وقيل: بل المعنى: الأنفال لله والرسول مع مشقتها عليهم، لأنه أصلح لهم، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق مع كراهتهم، لأنه أصلح لهم.

وقيل : هو من صلة ما بعده ، والتقدير : يجادلونك فى الحق متكرَّهين كا كرهوا إخراجك من ببتك .

ره وقيل: أن يعمل فيه «بالحق»، يعنى: هذا الحقكما أخرجك ربك جائز حسن.

وقيل : التقدير : يجادلونك في القتال كما جادلوا في الإخراج .

<sup>(</sup>۱) إلى: ۲۷ (۲) الأتنال : ه

 <sup>(</sup>٣) ساق أبو حيان في تفسير: البحر المحيط (٤: ٩ ه ٤ — ٤٦٤) خمسة عشر دأيا حول إعراب «كا»
 ليس من بينها هذا الرأى الذي ببدو غير واضح .

ومن ذلك قوله تعالى : (ولِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّه جَنَّتانِ)(١)، ثم قال: (ذُواتَا أَفْنَانِ)(٢). فقوله ﴿ ذُواتًا ﴾ صفة لـ ﴿ جَنْتَيْنِ ﴾ ، أي : جنتانَ ذُواتًا أَفْنَانَ . واعترض بينهما بقوله : ﴿ فَبِأَى آلَاءٍ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَان ﴾ ﴿

وهكذا الآى كلها التي تتلوها إلى قوله : ( ومِنْ دونِهِمَا)(''، كلها صفات لقوله : ( جنتان ) ، والتقدير : وله من دونِهما جنتان ، وما بعدها صفات الله عنتان ﴾ المرتفعة بالظرف . وقوله :(فبأيُّ آلاء رُّبكما تُكذُّبان)(٢) اعتراض ، و يَكُونَ قُولِهِ : ( مُثَّكَثِينَ عَلَى رَفْرَف ) ( ) حالًا من المضمُّرين في قوله : (ومن دونهما ) " أى : ولهم من دونهما ، كما أن قوله : ( مُتَّكثين على فُرُش ) (٢) حال من قوله « وبِلَن » .

والتقديم والتأخير كثير في التنزيل . ومضى قبل هذا البابِ الخبر المقدم على المبتدأ فِي قوله: (ولهم عَذَابُ أليم ) ( ) ، (ولهم عَذَاب عَظِيم ) ( ) ، ( ولكم في القصّاص حَياة )(١)، ونحوه كثير .

وأما قوله: ﴿ الَّذِي جَعَلْنَاهُ / للنَّاسِ سَوَاءٌ العا كِفُ فِيهِ والبَادِ ﴾ (١٠٠ ، وقد قُرَىُ بالرفع والنصب :

وجه الرفع في « ســـواءُ » أنه خبر آبتداء مقدَّم ، والمعنى : العاكف والبادي فيه ســواء ، أي : ليس أحدهما بأحق به من صاحبه ،

<sup>(</sup>۱) الرحن : ۲۹ (۲) الرحمن : ۸۵

<sup>(</sup>٣) الرحمن : ٧٧ <sup>(4)</sup> الرحن : ۲۳

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup> الرحن : ۷۹ (٦) الرحن : 4ه

<sup>(</sup>۷) النحل : ۱۱۷۴۱۰8۶۹۳ (٨) البقرة : ٧

<sup>&</sup>lt;sup>(۹)</sup> البقرة : ۲۷۹ (١٠) الحج : ٢٥

فاستواء العاكف والبادى ، فيه دلالة على أن أرض الحرم لا تُملك، ولو مُلكت لم يستو يا فيه ، وصار العاكفُ فيه أولى بها من البادى بحقّ مِلْكِه ، ولكن سبيلهما سبيل المساجد التي من سبق إليها كان أولى بالمكان لسبقه إليه ، وسبيلُه سبيل المُباح الذى من سبق إليه كان أولى به .

ومن نصب فقال : ( سواءً العاكف ) أعمل المصدر عمل آسم الفاعل ، فرفع «العاكف»به كما يرتفع « بُمُستَوٍ » ، ولو قال : مستو يًا العاكف فيه والبادى، فرفع العاكف « بمستو » فكذلك يرفعه بـ « سواء » .

والأكثر الرفع في نحو هذا ، وألا يجعل هـذا النحو من المصدر بمنزلة الفاعل ، ووجهه أن إعمالَه المصدر قد يقوم مُقام اسم الفاعل في الصفة، نحو : رجل عَذلٍ ، فيصير : عدل العادل . وقد كُسر اسم المصدر تكسير اسم الفاعل في نحو قوله :

## \* فُنُوَّارُه مِيلُ إلى الشَّمس زاهِرُ (١٠) \*

فلولا أن «النَّور» عنده كاسم الفاعل لم يُكَسر تكسيره، فكذلك ولا الأعشى:

\* وكنتَ لقَّ تَجرى عليك السَّوائِلَ (٢) \*

ومن أعمل المصدر إعمال اسم الفاعل فقال: مررت برجل سواء درهمه ؛ وقال: مررت برجل سواء هُوَ والعَدَم ؛ كما تقول: مُستو هو والعَدَمُ ، فقال: سواءالعاكف فيه والباد، كما تقول: مستويا العاكف فيه والباد، فهو وجه حسن.

<sup>(</sup>١) عجز بيت للحطينة ، صدره : • بمستأسد القريان حونباته

<sup>(</sup>٢) صدره \* وليتك حال البحر دونك كله \*

والرواية في الديوان : ﴿عليه ﴾ مكان﴿علبك ﴾ . والسوائل : المباء السائلة •

ويجوز فى نصب قوله « سُواء العاكف فيسه » وجُهُ آخر ; وهو أن تنصبه على الحال ، فإذا نصبته عليها وجعلت قوله « للناس » مُسْتَقرأ ،جازأن يكونَ حالاً يَعمل فيها معنى الفعل ، وذو الحال الذّكر الذي في المُستقر .

و يجوز أيضا في الحال أن يكون من الفعل الذي هو «جعلناه» ، فإن جعلتها حالا من الضمير المتصل بالفعل كان ذو الحال الضمير والعامل فيها ، وجَواز ١٧٦ قوله « للناس » / مستقر ، على أن يكون المعنى : أنه جَعَل للنّاس مَنْسكاً ومُتعبداً ، فنصب، كما قال : وضَع للناس .

ويدل على جواز كون قوله «للناس»مستقرًا ، أنه قد حكى : أن بعض القُراء قرأ : ( الَّذَى جَعلناهُ للنَّاس العاكف فيه والبادى سَواء ) ، فقوله «للناس » يكون على هذا مستقرًا فى موضع المشغول الثانى لـ « جعلناه» ، فكما كان فى هذا مستقرًا كذلك يكون مستقرًا فى الوجه الذى تقدمه ، ونعنى : كان فى هذا مستقرًا كذلك يكون مستقرًا فى الوجه الذى تقدمه ، ونعنى : الذى جعلناه للعاكف والبادى سواء . أنهما يستو يان فيه فى الاختصاص بالموضع ومن ذلك قوله تعالى : ( تُم اللّيلَ إلّا قَلِيلًا \* نَصْفَه أو انقُض منه قليلا \*

أُوزِدْ عَلَيه ) (۱)

قوله « نصفه » بدل من « الليل » ، كما تقول : ضربت زيداً رأسه ، فالمعنى : نصف الليل إلا قليلاً، نصفه أو انقص من النصف أو زد عليه .

وقوله « إلا قليلا » يفيد ما أفاده أو « انقُص منه قليلا » ، لكنه أعيد تبعًا لذكر الزَّيادة ، خيَّره الله تعالى بين أن يقوم النصف أو يزيد عليه أو ينقص منه .

<sup>(</sup>۱) الزمل: ۲ – <u>٤</u>

وقال الأخفش: المعنى: أو نصفه أو زد عليه قليلًا ، لأن العرب قد تكلُّمُ بغير ﴿ أَو ﴾ ، يقولون: أعط زيداً درهما درَّهمين أو ثلائة .

وقال المبرد: خطأ لا يجوز، إنمى «نصفه» بدل من «الليل»، والاستثناء مقدم من «النَّصف».

ومن ذلك قوله: ( فإذا هِي شَاخِصَةُ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (١٠ هذا من طرائف العربية ، لأن «هي» ضمير القِصة مرفوعة بالابتداء ، و « أبصار الذين كفروا » مبتدأة ، و «شاخصة » خبر مقدم ، وهي خبر أيضًا ، والجملة تفسير «هي» ، والعامل في ﴿إذا » قوله « شاخصة »، ولولا أن « إذا » ظرف لم يجز تقديم « ما » في حير «هي » عليها ، لأن التفسير لا يتقدم على المُفسر ، ولكن الظرف يُلغيه الوهمُ ، وقد جاء ذلك في الشعر في غير الظرف ، قال الفرزدق :

وليست خُراسانَ الذي كان خالدً بها أسدً إذ كان سَيفًا أميرُها وليست خُراسانَ الذي كان على الله والتقدير: الذي كان خالد بها سيفًا إذ كان أسدا أميرُها في «كان على الثانية / ضمير القصة ؛ وأسد «مبتدأ » ، وأميرها « خبر » ، والجملة تفسير ١٧٠٠ن

وقالوا: يمدح خالد بن عبد الله القسرى (٢) و يهجو أسدا، وكان أسد واليها بعد خالد، قال: وكانه قال: وليست خراسان بالبلدة التي كان خالد بها سيفًا ، إذ كان أسدً أميرها . ففصل بين آسم «كان» الأول ، وهو خالد ، و بين خبرها الذي هو « سيفًا » بقوله : « بها أسد إذ كان » ، فهذا واحد . وثان أنّه قدم

الضمير الذي في «كان » ، وقدم «الأسد» على «كانَ» الذي فيه الضمير .

<sup>(</sup>١) الأنبيا. : ٩٧

<sup>(</sup>٢) الأصل ٥٠ خاله بن الوليه » تحريف • وخاله القسرى وأخوه أسد ، بمن قال فيهم الفرزدق •

بعض ما أضافه إليه، وهو وأسد، عليها، وفى تقديم المضاف إليه أو شيء منه على المضاف من القبح ما لاخفاء به ، فنظير الآية قوله : ( فإذا نُفِخَ فَى الصَّور فَلَا أَنْسَاب بَيْنهم) () ، وقوله : (إذا مُزَّقَتُم كُلَّ مُمَزَّق) () ، وقوله : (إذا مُزَّقَتُم كُلَّ مُمَزَّق) () ، وقوله : (إذا بُعْثِر مافي القُبور) () ، ثم قال: (إن رَبَّهم) () ، ف «إذا »في هذه الأشياء متعلقة بمحذوف دل عليه ما بعد «إن » و «الفاء » .

وقيل في البيت: إن «كان» زائدة ، فيصير تقديره: إذ أسد أميرها ، فليس في هذا أكثر من شيء واحد ، وهو ما قدمنا ذكره من تقديم مابعد « إذ » عليها ، وهي مضافة إليها . وهذا أشبه من الأول ، ألا ترى أنه إنما نفي حال خراسان إذ أسد أميرها ، لأنه إنما فضل أيامه المنقضية بها على أيام أسد المشاهدة فيها ، فلا حاجة به إلى «كان»، لأنه أمر حاضر مشاهد . فأما «إذا» هذه فمتعلقة بأحد شيئين . إما به «ليس» وحدها ، وإما بما دلت غليه من غيرها ، حتى كأنه قال : خالفت خراسان إذ أسد أميرها التي كانت عليه من غيرها ، على حد مانقول فيا يضمر للظرف ، ليتأولها و يصل إليها .

ومن ذلك قوله: (إنّى كَفَرْتُ بِمَ أَشْرَكْتُمونِي مَنْ قَبْل) (٥) ، تقدير «من قبل » أن يكون متعلقًا به «كفرت » ، المعنى: أى: كفرت من قبل بما أشركتمونى. ألا ترى أن كُفره قبل كُفرهم، وإشراكهم إياه فيه بعد ذلك ، فإذا كان كذلك علمت أن «من قبل » لا يصح أن يكون من صلة «ما أَشْركتُمونى»، وإذا لم يصح ذلك فيه ثبت أنه من صلة «كفرتُ ».

<sup>(</sup>۱) المؤمنون : ۱۰۱ (۲) سبأ : ۸ .

<sup>(</sup>٣) الماديات: ٩ (٤) الماديات: ١١

<sup>(</sup>a) ابراهیم : ۲۲

ومن ذلك قوله : ﴿ كِتَابُ / أُنْزِلَ ۚ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِى صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهِ ١٧٧٥ لَتُنْذِرَ بِهِ ﴾(١٠)،أى: أنزل إليك لتُنذر ، فأخَّر اللام المتعلّق بالإنزال .

وقبل: فلا يضيق صدرك بأن يكذبوك . عن الفَراء — فيكون ( اللام ) متعلقا بالحرَج .

ومن ذلك قوله: (وأَنْفُسَهم كَانُوا يَظْلِبُون) (٢) ،أى: كانوا يظلمون أنفسهم. ومنه : ( و باطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُون ) (٣) ، و ( أَهَوُلاء إِيّا كُم كَانُوا يَعْبُدُون ) (.) هذا يدل على جواز : يقوم كان زيدا ، ألا ترى أن « أنفسهم » منتصب بـ «يظلمون» ، فإذا جاز تقديم مفعوله جازتقديمه وجاز وقوعه موقع المعمول.

فَأَمَّا قُولُهُ : (وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ) (٥) فَنَى مُوضِعَهُ ثَلَاثُهُ أَقُوالُ :

رفع بالعطف على ﴿ كَتَابِ ﴾ ، وقيل : بل مبتدأ مضمر .

و إن شنت كان نصباً بـ « تذكر » ، أى ، لتنذر فتذكر .

و إن شئت هو جرّ باللام، أى : لتُنذر وللذكرى .

وضعّفه أبن عبسى فقال: باب الجر باب ضيّق لا يتسع فيه الحمل على المعانى: ولبس الأمركما قال ، لأنا عرفنا أن تُعــد اللام مضمرة ، وكانه قال : للإنذار به وذكرى المؤمنين ، وإذا جاء : (كَيْفَ يَهْدِى اللّه قُومًا كفروا بَعْدَ إلا نذار به وشَهِدُوا ) (1) ، والتقدير: و بعد أن شهدوا ، لم يكن لنظر أبى الحسن عَجـالٌ في هذا الباب ، وأبن من أنت مِن أبى على "، وكلامُكَ ما تراه من الاختصار والا يجـاز .

<sup>(</sup>۱) الأعراف : ۲ (۲) الأعراف : ۱۷۷

<sup>(</sup>٣) الأعراف : ١٣٩ -- هود : ١٦

<sup>(</sup>٤) سأ : ٠٤ (٥) الأعراف : ٢

<sup>(</sup>٦) آل عمران : ٨٦

فأما قوله تعالى : (فإذا هُمْ فَرِيقَان يَخْتَصِمُونَ) (١) فإن العامل في ﴿ إذا ﴾ محذوف ، كقولك : خرجت فإذا زيد ، فبالحضرة زيد ، فيكون ﴿ فريقان ﴾ بدلاً من «هم»، وإن كان متعلقًا بالمحذوف ، فيكون الإخبار عن المبدل منه ، وقد قال :

وكَأْنَهُ لَمُنَّ السَّرَاةِ كَأْنَهُ مَا حَاجِبِيهِ مُعَيِّنُ بِسَوَادِ (١)

أخبر عن المبدل منه ، والإخبار في الآية إذا قدرت قوله « فريقان » بدلاً من «هم» كان متعلقا بجذوف ، كما يكون مع البدل منه فكذلك يجوز أن تجعل قوله « فريقان يختصمون » الخبر عن « هم » ، فإذا قدرته كذلك أمكن أن تعلق « إذا » بما في « فريقان » من معنى الفعل ، وإن شئت علقته بالاختصام، وقال يختصمون ، على المعنى. ويجوز أن تجعل «الفريقان» الخبر ونجعل « يختصمون » وصفا ، فإذا قدرته كذلك تعلق « إذا » بما في «الفريقان » من معنى الفعل ، ولا يجوز أن يتعلق به « يختصمون» ، لأن في «الفريقان » من معنى الفعل ، ولا يجوز أن يتعلق به « يختصمون» ، لأن الصفة لاتتقدم على الموصوف/ ألا ترى أنه لم يجز: أزيدًا أنت رجلُ تضربه ، إذا جعلت «تضربُ» وصفًا . « وأجاز المازنى : زيدًا أنت رجلُ تكرمه ، على أن يكون « تُكرمه » خبرًا ثانيًا لـ « أنت » لا وصفًا للنكرة . ويجوز أن تجعل أن يكون « تُكرمه » حبرًا ثانيًا لـ « أنت » لا وصفًا للنكرة . ويجوز أن تجعل « يختصمون » حالًا من «هم »، وتجعل « فريقين » بدلًا ، فالعامل في الحال الظرف ، كقوله : فيها زيدً قائمًا .

وقال في موضع آخر: « يختصمون » وصف أو حال . والحال من أحدٍ الشيئان :

<sup>(</sup>۱) الخل : (۵

 <sup>(</sup>٢) البيت الاعشى ١٠ ولهق السراة : أي أبيض أعل الظهر ، ومعين بسواد : أسفع الخدين .

إما من الضمير في ﴿ فريقان ﴾ لأنه منصوب ، ألا تراهم قالوا : يومئذ يتفرقون ، وليس كذا .

والآخر: أن يكون حالًا مما في « ذا » من معنى الفعل ، وذاك إذا جعلته على قولهم : حُلو حامض ، فإنه على هذا التقدير متعلق بمحذوف ، فإذا تعلق بالمحذوف كان بمنزلة قولهم : في الدار زيد قائمًا . فإذا لم تجعله على هذا الوجه لم يجز أن ينتصب عنه حالً ، ألا ترى أنك إذا لم تجعله على قولهم : حلو حامض ، كان « فريقان » خبر « هم » الوقعة بعد « إذا »، وإذا كان كذلك كان « إذا » فوضع نصب مما في قوله « فريقان » من معنى الفعل، فليس في « إذا » ضمير لتعلقه بالظاهر ، فإنما ينصب الحال إذ اتعلق فليس في « إذا » ضمير لتعلقه بالظاهر ، فإنما ينصب الحال إذ اتعلق عجذوف خبراً « لهم » .

وأما قوله تعالى : (وأَتْبَعْنَاهُم فى هَذه الدَّنْيَا لَعْنَةً ويومَ القِيَامَةِ هُمْ مِنَ المَّقْبُوحِينَ) (() ، يَحتمل أن يكون : أتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ولعنة يوم القيامة ، فذف المضاف ، ويجوز أن يكون محمولا على موضع «فى هذه الدنيا» كما قال :

## \* إذا ما تلاقينا من اليوم أو غد \*

ويشهد لذلك، والوجه الذي قبله، قولُه تعالى في آية أخرى: (لُعِنُوا في الدُّنيا والآخِرة ) (٢٠)، وقوله: ( وَأَتْبِعُوا في هَذِه الدُّنيا لَعْنَةٌ وَيَومَ القِيامَةُ بِثُس الرُّفْد الدُّنيا لَعْنَةٌ وَيَومَ القِيامَةُ بِثُس الرُّفْد الدُّنيا لَعْنَةٌ وَيَومَ القِيامَةُ بِثُس الرُّفْد الدُّنيا لَعْنَةً وَيَومَ القِيامَةُ بِثُس الرُّفْد الدُّنيا لَعْنَةً وَيَومَ القِيامَةُ بِثُس الرُّفُد اللَّهُ وَدُن اللَّهُ الللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۱) القصص : ۲۶ (۲) النور : ۲۳

<sup>(</sup>۳) هود : ۹۹

العطف فيها بالذكر الذي تضمنت ممّا في الأولى ، كما استغنى عنه بذلك في قوله تعالى: ( ثَلاثَةُ رَابِعهم كَلْبهُمُ ) (١٠ ولو كانت الواو لكان ذلك حسنًا ، كما قال : ( و يَقُولُون سَبْعَةٌ و ثامنهُم كَلْبهم ) و يجوز أن يكون العامل فيه « من المقبوحين » لأن فيه معنى فعلى ، و إن كان الظرف متقدمًا ، كما أجاز : كلَّ المقبوحين » لأن فيه معنى فعلى ، و إن كان الظرف متقدمًا ، كما أجاز : كلَّ من يوم لك ثوبٌ . و يجوز أن يكون العامل فيه مضمرا يدل عليه قوله : « من المقبوحين » لقوله : ( يَوْمَ يَرُون المَلائِكَةُ لا بُشْرَى يَومئذ للمُجْرِمين ) (١٠ .

وأما قوله: (المُلْكُ يَوْمَئذِ الحق للرَّحْن) (٢) فيكون «يومئذ» من صلة المصدر، كاكان فى التى قبلها ، يعنى فى قوله: (والوَزْنُيَوْمئذ الحَق) (١٠٠٠ . و «الحق» صفة والظرف الخبر ، ويجوز أن يكون «يومئذ» معمول الظرف ، ولا يتقدم عليه ولا يتصل على هذا بالمصدر .

وأما قوله: (والوزن يَومئذ الحق)()، إن جعلت الظرف من صلة المصدر جاز أن تنصبه نصب المفعول به ، كقولك : الوزن الدراهم حق ، ويكون « الحق » على هذا خبر المبتدأ . وإن جعلت « يومئذ » خبر المصدر ، لأن « الوزن » حدث ، فيكون ظرف الزمان خبراً عنه تعلَّق بحذوف ، جاز أن ينتصب انتصاب الظرف دون المفعول به ، ألا ترى أن المفعول به لا تعمل فيه المعانى، و يكون «الحق» على هذا صفة له «الوزن» ، و يجوز أن يكون بدلًا من فيه المذكر » المرقوع الذي في الخبر .

<sup>(</sup>۱) الكهف : ۲۲

 <sup>(</sup>۲) الفرقان : ۲۲
 (٤) الأعراف : ۸

<sup>(</sup>۳) الفرقان : ۲۹

وأما قوله : ﴿ يَوْمَ يُحْشَرِ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزِّعُون ﴾'' فهو متعلق بمحذوف، ألاترى أنه ليس في هذا الكلام فعل ظاهر يجوز أن يتعلق الظرف به، فإذا كان كذلك تعلق بما دل عليه قوله : (فَهُمْ يُوزَعُون) . كما أن قوله ، (أَيْذَا منْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وعظَامًا أَنْنَا لَمُنْعُوثُونَ (٢) الظرف فيه كذلك، وكذلك قوله: (يُنَّبُّنكم إذا مُنَّ قُتُم كُلَّ مُمَزَّق إنَّكُم لَنِي خَلْق جَدِيد ﴾ "، لأنّ الظرف من حيث كان مُستقبَلًا كان بمنزلة « إذا ».ومن ثَمَ أجيب بالفاء كما يُجاب « إذا » بها .

وأما قوله تعالى: ( يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أَنَاسِ بِإِمَامِهِم فَنَ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينه )(١٠٠٠. فقد تكون مثل التي تقدمت ، ألا ترى أن قوله: ﴿ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مَّنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ ' ' ماض ، كما أن قوله: ( ونجِّينَا الذين آمنُوا ﴾ ' ' كذلك ، و «ندعو» مستقبل ، كما أن (يُحْشَر أعداء الله) `` كذلك. فتجعل الظرف بمنزلة ﴿ إِذَا ﴾ كما جعلته مَّمَّ بمنزلته ، فيصير التقديرُ : يوم ندعو كل أناسِ بإمامهم لم يظلموا ، أو عُدل عليهم ، ونحوه .

ومن ذلك قوله : (فإذا نُقِرَ في النَّاقُور \* فذلك يَوْمَئذِ يومُ عَسير) (٧) . القول فيه : إن ذلك إشارة إلى الَّنقر ، كأنه قال : فذلك النقر يومئذٍ يوم عسير ، أي : نَقر يوم عسيرٍ ، فقوله «يومئذِ» ، على /هذا منعلق بذلك، لأنه في المعنى مصدر وفيه معنى الفعل ، فلا يمتنع أن يعمل في الظرف كما عمل في الحال ، ويجوز أَنْ يَكُونَ «يُومَثْذِ» ظَرْفَا لَقُولُه «يُومَ» ، و يَكُونَ «يُومَثْذِ» بَمْنُزلة «حينَّئْذِ» ،ولا يكون

<sup>(</sup>۱) فصلت : ۱۹

<sup>(</sup>۲) المؤمنون : ۸۲ v : L (") (٤) الإسراء : ٧١

<sup>(</sup>a) الإسراء : ٧٠ (٦) فصلت : ۱۸

<sup>(</sup>٧) المدر : ٨ ، ٩

و اليوم ، ، الذي يعني به وضح النهار ، و يكون و اليوم ، الموصوف بأنه عسير خلاف الليلة ؛ ويكون التقدير : فذلك اليوم يوم عسير حينتذ ، أي : ذلك اليوم يومُ في ذلك الحين،فيكون متعلقا بمحذوفٍ ولا يتعلق بـ « عسير » ، لأن ما قبل الموصوف لا تعمل فيه الصفة . فأما « إذا » في قوله : « فإذا نُقر في الناقُور » فالعامل فيه المعنى الذي دل عليه قوله: «يَوم عَسير» ، تقديره: إذا نقر في الناقور عُسر الأمر فصعب ، كما أن «لا بُشرَى يومَّذ » يدل على «يَحزنون». ومن ذلك قوله تعالى: ( مَا نَفْسخ مِنْ آية)(١) ،و (ومَا تُنْفِقُوا مِنخَير)(١)، و(وما تَفْعَلُوامن خَير)(٢) و(ما يَفْتَح اللهَ للناسِ مِن رَحْمة )(١) ،و(وما أَنْفَقْتُم

ومثله: ﴿ أَيًّا مَا تَذَعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنِي ﴾ ` ، ﴿ أَيَا ﴾ منصوب بـ « تدعو» ، و «تدعو» منجزم به .

مِن شَيء )(٥) كل هذا ﴿ ما ﴾ فيه منصوب بفعل الشرط الذي بعده ، والفعل

ومنهم من قال : إن « أيًّا » ينتصب بمضمر دون «تدعو» ، لأنَّ «تدعو» معموله ، فلو نصبه وجب تقدير تقديمه .

وأماقوله : ( أَي مُنْقَلَب يَنْقَلِبُونَ ) (٧٠ ، فالتقدير : أي انقلاب ينقلبون ، فـ «منقلب» مصدر . و « أي » مضاف إليه ، فيصير حكمه حكم المصدر ، فيعمل فيه « سقلبون » .

ومن ذلك ما قيل في قوله تعالى : ﴿ وَنُقَلِّبِ أَفْئِدَتُهُم وَأَبْصَارَهُم كَمَا كُمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أُوَّلَ مَرَّةً ﴾ (^ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٧٣ و٣٧٣

البقرة: ١٩٧ و ٢١٥ ، النساء: ٢٧ (٤) فاطر : ٣

<sup>(</sup>٦) الإمراه: ١١٠

<sup>(</sup>٨) الأنعام : ١١٠ (٧) الشعراء : ٢٤٧

عن أبن بَحر: إن فيه تقديما وتأخيرا ، والتقدير : وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليومنن بها والله مقلّب قلوبهم فى حال أقسامهم ، وعالم منها بخلاف ما حلفوا عليه ؛ إذ هو مقلّب القلوب والأبصار ، عالم بما فى الضمير والظاهر ، ومَا يُدْرِيكُم أنّها إذَا جَاءت لا يُؤْمِنون كما لم يُؤْمِنُوا به أوّل مَن ، أى : قبل الآية التي طلبوها (ونَذَرهُم فى طُغْيانِهم يَعْمَهونَ ) (١١) .

وحمله قوم على أن « الكاف » بمعنى « على » ، وآخرون على أنه بمعنى : من أجل ، أي : من أجل ما لم يؤمنوا / به أول مرة .

ومن ذلك قوله: (كُمُّم دارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهم وهُو وَلِيَّهم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )(٢)، أَى : ثبتت لهم دار السلام جزاء لعملهم، وهو أحسن من أن تُعلقه بقوله: ﴿ وليهم ﴾ ، إنما يُجازيهم بعملهم الجنة .

ومثله : ﴿ أُولِئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةَ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾ .

ومن ذلك قوله: ( الحَمَدُ لله الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِه الكَتَّابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَوَجًا قَيًّا ﴾('' ، أى : على عبده الكَتَّابِ قَيًّا ولم يجعل له عوجا ، ففصل وقدم وأخر . ويجوز أن يكون الواو واو الحال ، فيكون ﴿ قيما ﴾ حالًا بعد حالٍ .

ومن ذلك قوله تعالى : (أَوْكَالَّذَى مَرَّعَلَى قُرْيَةٍ وَهَى خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِها) '''، يكون التقدير : على قرية على عُروشها، فيكون بدلا ، ويكون « وهي خاوية » بمعنى : خالية ، والجملة تُسدد الأول .

<sup>(</sup>۱) الأنمام : ١١٠

<sup>(</sup>۲) الأنام : ۱۲۷

<sup>(</sup>٣) الأحتاف : ١٤

<sup>(4)</sup> الكهف : ۲

<sup>(</sup>٥) البقرة : ٢٠٩

وأما قوله تعالى: (وأمَّا إنْ كَانَ مِن أَصَحَابِ اليَمِينِ \* فَسلامٌ لك من أَصَحَابِ اليَمِينِ \* فَسلامٌ لك من أَصحاب اليمين إن كان اليَمِينِ ) (١١، التقدير: فهما يكن من شيء فسلام لك من أصحاب اليمين ، فقوله: « إن كان مِن أَضحاب اليمين » مقدّم في المعنى ، لأنه لما حذف الفعل وكانت تلى الفاء « أما » قدّم الشرط وفصل بين الفاء و « أما » به ، وعلى هذا جميع ما جاء في التنزيل .

ومن ذلك قوله: ( فَكُنِفَ تَتَقُونَ إِنْ كُفَرْتُم بِومًا يَجَعَلُ الْوَلِدَانَ شِيبًا ﴾ (١٠). رُوى عن حَمْزة الزيات أنه قال فى التفسير: فكيف تتقون يومًا يجعل الولدان شيبا إن كفرتم .

قال أبو على : أى : كيف تنقون عذابه أو جزاءه، فرد اليوم على هذا اسم لا ظرف وكذلك : واتقوا يوما يجعل الولدان شيبا ، إن « اليوم » محمول على الاتقاء « وقد قيل » : إنه على « إن كفرتم يومًا » فهذا تقديره : كفرتم بيوم ، فحذف الحرف وأوصل الفعل . وليس بظرف ، لأن الكفر لا يكون يومئذ ، لارتفاع الشّبه لما يُشاهد .

وقال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمْنُ مِنَ الأَمْنِ أَو الْخُوفُ أَذَاعُوا به ﴾ (٣) إلى قوله : ﴿ لا تَبَغْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلا قَلْبِلًا ﴾ (٣) .

قيل : الاستثناء من قوله : ( أذاعوا به ) فهو في نية التقديم .

وقيل : هو من قوله : (لَعَلِمَهُ الذين يَسْتَنْبِطُونُهُ )(٢)، و «لولا » وجوابه اعتراض

وقيل: بل هو مما يليه/ويعني به: زيد بن عمرو بن نُفَيل، يُبْعَثُ وَحَدَه.

<sup>(۲)</sup> المزمل : ۱۷

۱۷۹ش

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الواقعة : ٩٠ و ٩١

<sup>(</sup>۳) النساء : A۲

ومنه قوله تعالى: ( فإنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِم أَرْبَعين سَنةٌ يَتِيهُون فى الأَرْضِ )<sup>(۱)</sup>. إن نصبت « أربعين » بـ« يتيهون »كان من هذا الباب ، وهو الصحيح .

وقيل : بل هو متعلق بـ « مُحرمة »،والتحريمُ كان على التأبيد .

ومن ذلك ( بَخُزاءٌ مِثلُ ما قَتَلَ مِنَ النّعَم يَمَاثل المقتول ، والتقدير : فعايه للا «جزاء» ، والمعنى : فعليه جزاء من النعم يماثل المقتول ، والتقدير : فعايه جزاء وفاء اللازم له ، أو : فالواجب عايه جزاء من النعم مماثل ما قتل من الصيد . فد « من النعم » على هذه القراءة صفة للنكرة التي هي «جزاء» وفيه ذكه ، ويكون «مثل» صفة لـ «الجزاء» ، لأن المعنى : عليه جزاء مماثل المقتول من الصيد من النعم ، والحاثلة في القيمة أو الجلقة ، على حسب اختلاف الفقهاء في ذلك . ولا يجوز أن يكون قوله : « من النعم » على هذا متعلقا في المصدر ، كما جاز أن يكون الجار متعلقا به في قوله : ( جَزاء سَيّئة بمثلها ) (") ، لأنك قد وصفت ألوصول ، وإذا وصفته لم يجز أن تُعلّق به بعد الوصف شيئا كالعطف في التأكيد .

وقيل: قوله «من النعم» من صلة «ما قتل» وليس بوصف لله «جزاء».
وقيل: هو من صلة « يحكم » وإن تقدم عليه ، والجزاء يقوم فى أقرب
المواضع إلى القاتل عند أبى حنيفة ، وعند الشافعي الجزاء من النظير ، ولو
كان مِن النظير لم يقل (يَحُكُم به ذوا عَدْلٍ مِنكُم ) (" ولم يعطف عليه (أوكفّارةُ
طَعَامُ مُساكِين ) (" ، لأن ذلك إلى الحكمين ، والنظير لا يُحتاج فيه إلى ذلك .

<sup>(1)</sup> المائدة : ٢٧

وأما قوله تعمالى: (إنَّى لَكُمَّا لِمَنَ النَّاصِينِ) (''، و (وَأَنَّا عَلَى ذَلِكُمُ مِنَ الشَّاهِدينِ) (''، و (وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الَّزَاهِدِينِ) (''' فَتَبْدِينِ للظاهرِ ولِيسِ بصلة، لأنه لاتنقدم الصلة على الموصول .

ومن ذلك قوله: (وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ) ('' إلى قوله: (فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينِ) ('' ، «فَتَطَرَدُهُمْ» جُوابِ النِّي في قوله: (مَا عَلَيْكُ مِنْ حِسَامِهُمْ مِنْ شَيءَ) ('' ، وقوله: « فَتَكُونَ » جُوابِ النِّي في نِية التقديم.

ومن ذلك قوله: ( فَحَلَفَ مِن بَعْدِهِم خَلْفٌ وَرِثُوا الكِتَابَ) ('' إلى قوله: ( ودَرَسُوا مَا فِيه )''، فقوله: « درسوا » عطف على «ورثوا» ، وكلتا الجملتين صفة لقوله: « خَلْفُ » .

رى / وقوله: ( أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الكِتَابِ )(٥) آعتراضٌ بين الفعلين اللذين هما صفة « خلف » .

ومن ذلك قوله : ﴿ زُخُرُفَ القَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ مَا فَعَلُوه ﴾ ﴿ إِلَىٰ قوله : ﴿ وَلِتَصْغَى ﴾ (٧) والآية بينهما اعتراض .

ومن ذلك قوله: (لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِه ) ( ، ، اللام متعلَّق بقوله: ( ﴿ فَخَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمَ يَحَكُمُ به ذُوا عَذْلِ مِنْكُم هَذْيًا ) ( ، ، أى : يحكم به لِيذُوق وَبَال أَمْره . فيكون قوله « هديًّا » حالًا من الهاء المجرور بالباء ،

<sup>(</sup>۱) الأعراف : ۲۱ (۳) الأنبياء : ٥٦

<sup>(</sup>٣) يوسف : ٢٠ (١٤) الأنعام : ٢٠

<sup>(</sup>٥) الأعراف : ١٦٩ (٦) الأنعام : ١١٢

<sup>(</sup>٧) الأنسام : ١١٣ (٨) المائدة : وه

وقوله «أو كفارة » عطف على «جزاء» ، و «طعام» بدل منه ، أو «عَدْل ذلك» عطف على «كفارة » والتقدير : فجزاء مثل ما قتل من النعم ، أو كفارة طعام مساكين ، أو عدل ذلك صياما يحكم به ذوا عدل منكم هَدْيا بالغ الكعبة ليذوق و بال أمره .

ومن ذلك : (قُولُهُ الحَقَّ ولَهُ المُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصَّورِ) (''. «يوم » ظرف لقوله : « له » ، ويجوز أيضا أن يتعلق بالمصدر الذي هو « الملك » فيكون مفعولا به ، كأنه: يملك ذلك اليوم ، كما قال : ( مَالِك يَوْمِ الَّدِينِ ) ('' .

وقوله: (عَالِمُ الغَيْبِ) ('' فيمن جَر ، وهي رواية عن أبي عمرو، نعتُ لقوله: (وأُمِرْنَا لَنُسْلِمَ لَرَبُّ العَالِمِين ) ('' ومن رفع ﴿ عالم ﴾ فهو رفع بفعل مُضمر ، أي: ينفخ فيه عالم الغيب ، كقوله: (رِجَالُ ) ('' بعد قوله: (رُجَالُ ) '' بعد قوله: (رُجَالُ ) '' .

ومن ذلك قوله: (وأُنْحَرَى لم تَقْدِرُوا عَلَيْما) (٧٠ نصب عطف على قوله: (وَعَدَمَ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرةً تأخُذُونَها) (٨٠ ، تقديره: (وَمَغَانَمَ أَنْحَرَى) ؛ نظيرُه: (وأُنْحَرَى يُخبُونها) (١٠ والتقدير: على تجارة (١٠ تنجيكم وتجارة أخرى. وإن شئت كان التقدير: ولهم تجارة أخرى تُحبونها. ثم قال : ( نَصَرُ مَنَ الله) (١٠ أى: همى نصر.

<sup>(</sup>۱) الأنمام : ۷۳ (۲) الفاتحة : ۹ (۳) الأنمام : ۷۳

 <sup>(3)</sup> الأنمام : ۷۱ (۵) النور : ۳۷ (۲) النور : ۳۹

<sup>(</sup>۷) الفتح : ۲۱ (۵) الفتح : ۲۰ (۹) الصف : ۱۳

<sup>(</sup>١٠) يريد قوله تعالى في الآية العاشرة من هذه السورة —سورة الصف — (هل أدلكم عل تجارة تنجيكم) ·

ومن ذلك قوله: ( فَلَتَّ جَاعَتْهم رُسُلُهُمْ بِالبَيْنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ العِلْمِ)(١) .

قال : مُعْمَرُ : التقدير : وجاءتهم رسلهم بالبينات من العلم .

ومن ذلك قولُه : (وهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُم عَنْكُمُ ) (" إلى قوله : ( لَيُذْخِلُ اللهُ فِي رَحْمَتِه ) (" .

قال أبو الحسن : اللام من صلة « كف » ، ولو قال : متعلق بمضمرٍ شـ ، ، دل عليه « كف » لم يكن فصلا بين الصلة والموصول / وكان أحسن .

ومن ذلك قُولُه : ( ومن أَظْلُم مَمَّنْ كَتُمَ شَهَادَةً عِنْدَه مِنَ الله )(٣) .

قال أبو على : الظرفان صفة للنكرة متعلقان بمحذوف ، والشهادة من الله هي شهادة يحملونها ليشهدوا بها ، كما قال : (فَاشْهَدُوا وَأَنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ) ( نَهُ عَلَمُ عَلَمُ مِنَ الشَّاهِدِينَ) ( نَهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ مَنْهُ مَ شَيْء ) ( نَهُ عَلَمُ ظاهرة و إن كتموها ، كما قال : ( لَا يَخْنَى عَلَى اللهِ مَنْهُمْ شَيْء ) ( ن ) ، فإذا لم يتعلق به (كتم ) تعلق به (الشهادة ) ، وتعلقه به عَلَى وجوه :

فإن جعلت قوله: « عنده » صفةً للشهادة لم يجز أن يكون « من الله » متعلقاً بـ « شهادة » ، لأنه فَصْلُ بين الصلة والموصول ، كما أنك لو عطفت عليه كان كذلك .

و يجوز أن تنصب « عنده » لتعلقه بـ « شهادة » ، فإذا فعلت ذلك لم يتعلق به « من الله » لأنه لا يتعلق به ظرفان .

و إن جعلت « عنده » صفة أمكن « من الله » حالا عمــا في «عنده »،

(۱) غافر : ۲۶ (۲) الفتح : ۲۶ (۳) البقرة : ۱٤٠

(٤) آل عمران : ۸۱ (۵) غافر : ۱۹

فإذا كان كذلك وجب أن يتعلق بمحذوف فى الأصل ، والضمير العائد إلى ذى الحال هوفى الظرف الذى هو « من الله ».

ويجوز أن تجعل الظرفين جميعا صفة للشهادة .

وقيل فى قوله: (لَاشِينَ فيهَا أَخْفَابًا \* لاَيَذُوقُون) " تقديره: لا يذوقون أحقابًا، فهو ظرف لـ « لابثين »، إذ ليس أحقابًا، فهو ظرف لـ « لابثين »، إذ ليس تحديدًا لهم، لأنهم يلبثون غير ذلك من المُدد ، فهو تحديد لذوق الحميم والغسّاق.

ومن ذلك قوله: (وماً اخْتَافَ الذَّينَ أُوتُوا الكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ماجَاءَهُم العِلْم بَغْيًا بَيْنهم )'' .

عند الأخفش على تقدير : وما اختلف الذين أوتوا الكتاب بغيا بينهم.
ولا يلزم قولُ ابن جرير ، لأن « من » فى قوله « من بعد » يتعلق
بـ «ما اختلف» لا المصدر ، والفصل بين المفعول له والمصدر ، لأنَّ المفعول
له علَّة للفعل ، والمصدر آختلف فيه الإصحاب .

بيُّض الموضع أبو على فى الكتاب .

ومِن ذلك قوله: ( يَسْأَلُونَك عَنِ الشَّهْرِ الحَرَامِ قِتَ الْ فيه ") إلى قوله: ( والمَسْجِد الحَرَام )" جر « المسجد » عندنا محمول على «الشهر »، والتقدير: يسألونك عن قتال في الشهر الحرام والشهر الحرام ، لأن القتال كان حقه عند المسجد.

/ وقوم يحملونه على الباء فى قوله «كفربه » ، والمضمر المجرور لا يُحمل عليه الماء المظهر حتى يعاد الجار .

<sup>(</sup>۱) النبأ : ۲۲ و ۲۶ (۲) البقرة : ۲۱۷ البقرة : ۲۱۷

وأبو على يحمله على المصدر، والتقدير : وصد عن سبيل الله وعن المسجد، ووقع الفصل بالمعطوف ، وهو قوله « وكفر به » بين الصلة والموصول، وهذا لا يجوز . وقد ذكر . . . (۱) هو في مواضع أشياء أبطلها بمثل هذا القول ، حتى إنه قال في قوله : (أو مِنْ وَرَاء حِجَاب أو يُرْسِلَ رَسُولًا) (۱) لا يكون «أو يرسل عطفا على «وحيا» ، وقد علقت «أو من وراء حجاب» بمضمر ، لأنك فصلت بين المعطوف على الوصول بما ليس من صلته . وقد تقدم هذا .

ومن ذلك توله: (كَذَلِك يُبِيَّنُ اللهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمُ تَتَفَكَّرُون \* فَى الدُّنْيَا وَمِن ذَلِك تَوَلَّهُ: ( كَذَلِك يُبِيِّنُ اللهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمُ تَتَفَكَّرُون \* فَى الدُّنْيَا وَالآخِرَة )(") . ويجوز أن يكون من صلة « تتفكرون » .

وَقِيلَ فِي قُولِهُ تَعَالَى: (ولا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّه كَانَ فاحشةً )(1).

قيل: فيه تقديم وتأخير، والتقدير: إنه كان فاحشة إلا ما قد سلف، فصار فاحشةً بعد نزول الفاحشة .

وقيل: إنها نزلت فى قوم كانوا يخلفون الآباء على نسائهم ، فحاء الإسلام بلحريم ذلك ، وعفا عما كان منهم فى الجاهلية أن يؤاخذوا به إذا اجتنبوه فى الإسلام .

وقيل: التقدير: ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم، فـ «ما» مصدرية، و « من » صلة « تنكجوا » .

وقيل: الاستثناء منقطع ، أى : لكن ما قد سلف فى الجاهلية ، و إنه معفو عنه .

<sup>(</sup>۱) مكان هذه النقط بياض بالأصل . (۲) الشورى : ٥١ (٣) البقرة : ٢١٩و-٢٢

<sup>(</sup>٤) النساء : ۲۲

ومن ذلك قوله تعالى : (ولِكُلِّ جَعَلْنَا موالِيَ ثَمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِوالأَقْرَبُون) (١٠٠. قالوا : فيه قولان :

أحدهما : «ما» بمعنى : «من » ، وهو قبيح .

والآخر: أن تكون صفة «كل»، والفصل لا يمنع كما لم يمنع (أُغَيرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًا فَاطِرِ السَّمواتِ والأَرْضِ ) ('' و ( أَفِي اللهِ شَكُّ فاطِر السَّمواتِ والأَرض ) ('') و(لِكُلُّ جَعْلْنا مُنْكُم شرْعَةً ومنهاجًا ) ('')

وأما قوله: ( ما لَيْسَ لِي بَحَقِ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهَ ) ( ال يكون الله من صلة «قلته» ، لأنه لايتقدم على الشرط ما في حيّزه ، ولا يكون للقسم، لأنه لا لام مع « إن » ، ولا مع « قد » والقسم يوجب ذلك ، نحو : والله لأن تأت لأقومن ، فهو من صلة الظرف الذي قبله .

ومن ذلك قوله: (ومِنَ البَقَرِ والغَنَمَ)(٢) إلى قوله: ( ومَا اخْتَلَطَ بعَظْمِ )(١) يجوز فى موضع « الحوايا » وجهان :

أحدهما: إنه رفع، عطف على «الظهور»، بتقدير: أوما اَحتملت الحوايا. والثانى: النصب،/ بمعنى العطف على «ما» فى «إلا ما حملت»، وموضع ١٨١٠، « ما اختلط » نصب ، لأنه معطوف على « ما » الأولى .

وقال قوم : حُرَمْت عليهم الثَّرُوب وأُحل لهم ما حملت الظهور ، فصار قوله ( الحوايا أو ما اخْتَلط بعَظْم ) (١) نَسقاً على « ما حرم » لا على الاسم

<sup>(</sup>۱) النساء : ۳۳ (۲) الأنمام : ۱٤

<sup>(</sup>٢) ابراهيم : ١٠ المائدة : ٤٨

<sup>(</sup>٠) المائدة : ١١٦ (٦) الأنمام : ١١٦

المَعْنى على هذا للقول: أوحَرَمْنا عليهم شُحومهما ، أو الحوايا ، أو ما اختلط بعظم ، إلا ماحملت ظهورهما فإنه غير محرم ، ودخلت « أو » على طريق الإباحة .

ومن ذلك قوله: ( هم لآتِينَهُمْ مِن بَيْنِ أَيْدِيهُمْ ومنْ خَلْفِهِم وعن أَيْمَانِهِم وعَنْ شَمَا ثِلهِم ) (!) .

قال مجاهد: فيه تقديم وتأخير ، والتقدير: لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم حيث ينظرون ، ومن خلفهم وعن شمائلهم من حيث لا ينظرون .

وقال أبو على: أى: أُسَوِّلُ لهم تَسويلًا وأُغويهم إغواءً أكونُ به كالغالب لهم المستولى عليهم ، لأن من أوتى من هذه الجهات فقد أحيط به ، ومن أحيط به فقد آستُولى عليه .

وقيل : من بين أيديهم أشكّكهم فى أخراهم ، ومن خلفهم أرغّبهم فى دنياهم ، وعن أيمانهم ، أى : من قِبل حسناتهم ، وعن شمائلهم : من قِبل سيئاتهم . عن آبن عباس .

ويقال : لم دخلت « من » فى الخلف والقُدام ، و « عن » فى اليمين والشمائل ؟

والحواب : لأن فى الخلف والقُدام معنى طَلب النهاية ، وفى اليمين و الشمال الانحراف .

قال أبو عيسى : لم يقل: «من فوقهم» ، لأن رحمة الله تنزل عليهم من فوقهم » ولم يقل: « من تحت أرجلهم » ، لأن الإتيان منه مُوحش .

<sup>(</sup>۱) الأعراف : ۱۷

ومن ذلك قوله : ﴿ فَلا تُعْجِبُكَ أَمُواهُمُ وَلَا أُولَادُهُمُ ﴾ . ( ) ( )

قال أبن عَباس: في الآية تقديم وتأخير، والتقدير: لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، وإن كان مُوجزا في اللفظ.

وقيل: هو على حذف المضاف، أى: يعذبهم بمصائبها التى تُصيبهم ؛ وقيل: بزكاتها، وقيل: يغنيمتها وسبى الأولاد، لأنه قيل: «الهاء» للاولاد، لقوله: (انْفَضُّوا إِلَيْها)()

وقيل: يُعذبهم الله بجمعها والبُخل بها .

ومن ذلك قوله: (إنى أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَى )(") إلى قوله: (ليُقيمُوا الصَّلاة)("). اللام من صلة « أَسكنتُ » وهو فى نية التقديم ، والفصل النداء غير مُعند به .

( وما أرسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إليْهِم فَاسْأَلُوا / أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ ١٨٢٥ كُنْتُم لا تَعْلَمُون \* بالبيّناتِ والزبر) ( ) . فإنه في المعنى في نية التقديم والتأخير ، والتقدير : وما أرسلنا من قبلِك بالبينات والزبر . ولكنه يمنع من ذلك شئ ، وهو « من قبل » لأنه لا يعمل فيا بعده إذا تم الكلام قبله ، ولكنه يحمله على مضمر دل عليه الظاهر ، أي : أرسلناهم بالبينات . ومن ذلك قوله تعالى : ( يَوْمَ نَطُوى السَّمَاء كَطِّي السِّجِلِّ لِلْكُتُب كَا بَدَأَنَا وَمِن ذلك مَن الهَاء في ( كُنْتَم تُوعَدُون ) ( ) ، ولم يجز أن يكون منصوبا بـ «نعيده ) أو بدل من الهاء في ( كُنْتَم تُوعَدُون ) ( ) ، ولم يجز أن يكون منصوبا بـ «هذا أو بدل من الهاء في ( كُنْتَم تُوعَدُون ) ( ) ، ولم يجز أن يكون منصوبا بـ «هذا يومكم ) ( ) كقوله :

<sup>(</sup>۱) النوية : ه.ه. (۲) الجمعة : ۱۱ (<sup>(۲)</sup> أبراهيم : ۳۷

<sup>(£)</sup> النحل : ٣٤و٤٤ (٥) الأنبياء : ١٠٤ (٦) الأتبياء : ٣٠١

# ﴿ أَيَامُ فَارِسَ وَالْأَيَامُ مِنْ هَجَرًا ('' \*

لأنه اليوم بعينه ، ولا معنى لفعل فيه .

ومن ذلك قوله : (حَتَى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهُم ) (") ، و (حَتَى إِذَا أَخَذْنَا مُتَوْيِهِم ) (") ، و (حَتَى إِذَا هُمُ يَجُأْرُون) (") مُتَرَفِيهم ) (") . العامل في وإذا » (إِذَا هم فِيهِ مُبلِسُون) (") و (إِذَا هُمُ يَجُأْرُون) (") الفعل والفاعل ، و «إذا » للفاجأة ، وهو الناصبُ للجار والمجرور ، أعنى : حتى إذا فتحنا ، و : حتى إذا أخذنا ، كما تقول : يوم الجمعة عندك زيد ، ولا تنصب فتحنا ، و : حتى إذا أخذنا ، كما تقول : يوم الجمعة عندك زيد ، ولا تنصب و إذا » الأولى بما بعد و إذا » الثانية ، لأن الثانية كالفاء ، فلا يعمل ما بعدها فيا قبلها .

ومن ذلك قوله: (إنّ الله يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْء) (١٠). إن جعلت «ما » استفهاماً كان مفعولاً مُقدماً لقوله «يدعون»، عن الخليل، لحجى «من » بعده ، وإن جعلته بمعنى «الذى»،كان منصوباً بـ «يعلم»، أى: أعلم الذين تدعونه فلا تعلم ما أُخنى لهم من قرة أعينٍ ، فيكونُ استفهاماً ، ويكون موصولا .

وأما قوله: (ثُمُ إِذَا دَعَاكُم دَعُوةً مِنَ الأَرْض إِذَ أَنْتُم تَخُرُجُون ) (° يكون حالاً من الضمير في « دعاكم ». ولا يتعلق بـ « تخرجون » لأن ما لا في حيز المضاف لا يتقدم عليه .

ومن ذلك قوله : (فأنَّى لَهُمُ إِذَا جَاءَتُهُم ذِكْرَاهُم )('') . التقدير : فأنى لهم ذكراهم إذا جاءتهم الساعة . وهو قول أبى الحسن . يدل عليه قوله : (أنَّى لَهُمُ الذُّكْرَى)(''

<sup>(</sup>١١) عجز بيت للفرزدق ٤ و يروى الا محطل ٤ صفره :

<sup>\*</sup> منهن أيام صدق قد عرفت بها \* (السكتاب ٢:٣٢)

<sup>(</sup>٢) المؤمنون : ٧٧ (٣) المؤمنون : ٦٤ (٤) المنكبوت : ٢٤

<sup>(</sup>٥) الروم : ٢٥ (٦) عمد : ١٨ (٧) الدخان : ١٣

فى الأخرى، وفيها ذكر من وصف هذا اليوم، فى نحو قوله: ( يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةً ) (١٠). وقوله: ( يَوْمُأَيَّجُعُلُ الوَلْدَانَ شيبًا) (١٠) وتحوهامن الآى المنضمنة صعوبة الأمر دلالة على النذ على الند على الندم الناس و يغشاهم .

ومن ذلك قوله : (وامْرَأَتُه قائمَةٌ فَضَيِحَكَتْ فبشَرنَاها بإِسْحَاق )<sup>(۱۲)</sup>. أى : فبشرناها/ بإسحاق فضحكت .

۱۸۲ش

ومنه قوله: (وَلَوْلاَ كَلِمةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَاماً وَأَجَلُّ مُسمَّى)'''. « أجل » معطوف على « كلمة » في نية التقديم .

ومنه قوله : ( فَكُذَّبُوه فَعَقُرُوها )(٥) . أي : فعقروها فكذبوه .

ومن ذلك قوله: (ثُمُّ دَنَا فَتَدَلَى )(١) أى: تدلَى فدنا. وقيل: قُرُبَ من الأُفَى إلى سماء الدُنيا فتدلَّى إلى الأرض ، وكل من أسترسل من عُلوٍ إلى سُفْلِ فقد تدلى ، تشبيهاً بإرسال الدَّلو فى البَرْ.

ومن ذلك قوله : (في أَيُّ صُورَةٍ ما شَاءَ رَكَّبُكَ ) (٧٠ .

إن جعلت « ما » صلة تعلق قوله « فى أى صورة » بـ « ركبك » ، و « شاء » صفة للصورة ، أى : شاءها ، ولا يكون « ما » شرطًا .

و إن تعلق الجار بـ « ركبك » . لأنك تقول « زيداً إنْ تضرب أضرب، فتنصب بـ « أضرب » .

وقيل : « فى » بمعنى « إلى » . فيتعلَّق بـ (عَدَلك (^) ) ، أى : عَدَلك إلى أى صورة ، أى : عَدَلك إلى أى صورة ، أى : صَرَفك .

<sup>(</sup>۱) الحبج : ۲ (۲) المزمل : ۱۷ (۳) هود : ۷۱ ٤) د : ۱۰ (۵) الشد، ۱۷

<sup>(</sup>٤) يونى : ١٩

<sup>(</sup>٦) النجم : A (١) الانقطار : ٧ (٨) الانقطار : ٧

وأما قوله: (لَوْلاً أَنْ مَنَ اللّهَ عَلَيْنا) (١٠ أُولى أَنَ الفعل من غير فصل ، وليس هذا كقوله: (وأنْ لَيْسَ للإنسان إلّا ما سَعَى) (٢٠)، لأن «ليس» ليست لها قوة الفعل ، ولكنه يكون « لا » المركبة مع « لَوْ » عوضًا من الفصل ، وإن تقدمت ، كما كان عوضًا من التوكيد في قوله: (ما أشركنا ولا أباؤنا) (٢٠)، وإن كانت بعد حرف العطف زائدة عن موضع التوكيد في الحاشية .

قال عثمان: راجعته فى هـذا فقلت: ولم جعلت « أن » مخففة من الثقيلة ، وما أنكرت أن تكون هى الخفيفةُ الناصبة للفعل ؟ فتفكر ملياً م جوَّزه .

ومن التقديم والتأخير قول الكوفيين: نعم زيدٌ رجُلاً. واستدلوا بـ (حَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيقاً ) (\*). قال: وقد يكونُ التقديرُ على غير ما قالوا ، لأن « نعم » غير منصرف .

ومن ذلك: ( حَم \* والكَتَابِ الْمُبِين ) (°) إلى قوله: (إنَّا كُنَّا مُنْدِرين ) (°)، هو جواب القسم .

فأما قوله : ( إِنَّا ٱنْزَلْنَاه )(١) لمعتراض ليس بجواب ، لأنه صفة القرآن ، وليس من عادتهم أن يقسموا بنفس الشيء إذا أُخبَرُوا عنه ، فهو معترض بين القسم وجوابه .

<sup>(</sup>۱) القصص : ۹۲ (۲) النجم : ۳۹

<sup>(</sup>٣) الأنمام : ١٤٨ (٤) النساء : ٩٩

<sup>(</sup>٥) الدخان : ١٩٥١ (٦) الدخان : ٣

ومن ذلك قول الفراء في قوله: (فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدا وَعَذَبناها عَذَابا نُكرًا )('' قال : وعذبناها في الدنيا وحاسبناها في الآخرة

وأما قوله: (و إذَا قِيلَ له اتّقِ الله/ أَخَذَنُهُ العِزَّةُ بالإثم )(٢) فإن الجار يجوز ١٨٣ نعلقه بشبئين: بالأخذ والعزة ؛ فإن علقته بـ «الأخذ» كان المعنى: أُخذه بما يؤثم، أى: أخذه بما يكسبه ذلك . والمعنى ، أنه للعزة يرتكب مالا ينبغى أن يرتكبه بما يُؤثمه . وكأن العزة حملته على ذلك وقلة الخشوع .

وقد يكون المعنى الاعتزاز بالإثم ، أي: مما يعتز بإثمه فيبعده مما يرضاه الله.

ومن ذلك قوله : ( ولقد عَلِمُوا لَمَنَ اشْتَرَاهُ ) " . قال أبو الحسن : عنى به الشياطين .

وقوله : ( لَوَكَانُوا يَعْلَمُون )(٣)، عنى به الناس .

الطبرى: هذا المخالف لقول جميع أهل التأويل ، لأنتهم مُجمعون أن قوله (ولقد عَلموا) " يعنى به اليهود دون الشياطين ، وهو خلاف مادل عليه التنزيل ، لأن الآيات قبل قوله و بعد قوله: (لوكأنوا يَعلمون) " جاءت بذم اليهود ، فقوله (لمن اشتراه) " مثله ، ومعناه التقديم ، والتقدير : وماهم بضارين به من أحد إلا بإذن الله و يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولبئس ما شروا به أنفسهم لوكانوا يعلمون . ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق .

وقال بعضهم: ننى عنهم العلم بعد أن أثبتُه لهم ؛ لأنهم علموا ولم يعلموا.

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٠٦ (٣) البقرة : ١٠٢

ومن ذلك قوله : ( وادْعُوا شُهَداءكم منْ دُونِ الله إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ \* فإنَّ لَمُ نَفْعُلُوا وَلَنْ تَفْعُلُوا ) (١٠٠ . أَى : وادعوا شهداءكم ، ولن تفعلوا ، واتقوا النار . ومن هذا الباب عندى دون سائر النحويين :

قُولَهُ : ﴿ أَيُذَا كُنَّا تُرَابًا ۚ أَنِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَديدٍ ﴾ (٢) .

وقوله: (إذا مُزَّقُتُم مُكُلَّ مُمَزَق إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَديد)(١٣).

وقوله : ﴿ أَفَلَا يَعْلَمْ إِذَا بُعْثِرِ مَا فِي الْقُبُورِ ﴾

ف «إذا » في هذه الآي محمول على ما بعد «إن» ، وجاز ذا لأنه ظرف .
وقد تصالح الأستاذ والغلام (٥) على أن الظرف يعمل فيه الوهم ورائحة
الفعل ، وحكى عنه ذلك في مواضع ، ولكنهم تعاضدوا في هذه الآي وأجمعوا
أن ذا محمول على مضمير دون ما بعد « إن » .

وقد قال (٢) سيبويه فى ذلك : وسالت الخليل عن/ قوله : أحقا إنك لذاهب ؟ فقال : لا يجوز كما لا يجوز : يومَ الجمعة إنه لذاهبُ .

قال أبو سعيد: لأن «أحقا »، و «يوم الجمعة » في مذهب الظرف ، ولا يجوز نصبهما بعد « إن » لأنه لا يعمل فيا قبل « إن » مابعدها ، وإنما تنصبها كما تنصب « خلفك زيدً »، ولا يجوز: « خلفك إن زيداً ذاهب » ، وإنما يقال: خلفك زيد ذاهب ، كما تقول : خلفك ذهاب زيد ، فإذا لم يجز: خلفك إن زيداً لقائم ، أبعد في الجواز ، خلفك إن زيداً لقائم ، أبعد في الجواز ، لمنع اللام من اتصال ما قبلها بما بعدها ، ولا يجوز أيضا : أحقا إنه لذاهب ، مع اللام ، لأن « اللام » يوجب أن ما بعدها جُملة مستأنفة .

۱۸۳ش

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۳۳و۲۶ (۲) الرعد : ۵ (۳) سبأ : ۷ (٤) العاديات : ۱ (۵) يريد : الخليل وسهوية ، وقد صرح باسميهما بعد قليل ، (٦) الكتاب (٤٧:١)

وهذا الفصل نقـــله أبو على بهذا للفظ من كلام أبي سعيد ، وجَرُوا عن آخرهم على هذا ، ونَسى أبو على هذا الفصل فى قوله :

ولو شُمِدت أم القُدَيد طِعانَنا بَمْرعشَ خَيْلَ الإرمني أرنَّتِ (١)

فى كلام طويل حكاه عن أبى على ، وأن « خيل الإرمنى » منصوب به طعاننا» ، و «الباء» متعلق بمحذوف حالا من « نا » فى «طعاننا» ، أومن نفس المصدر ، والفصل به كلا فصل ، لأنه ظرف .

وقال فى بعض كلامه: (والأرضُ جَميعاً قَبْضَتُه يومَ القيامة) ("). قال (") فى بعض المسواضع: قياس قول سيبويه أنه يكون انتصاب (جميعا » كانتصاب ؛ (أرخصَ » ، فى قولهم: البرُ أرخصَ ما يكُونُ قَفيزَان. ويجعل (الأرضَ » (القبضة » على الانساع ، فلا يحسله على حذف المضاف ، أى : ذات قبضته ، لأن ما يتعلق بالمضاف إليه لا يعمل فيا قبل المضاف ، إلا أن يحمل الكلام على المعنى ، لأن المعنى : ذات قبضته متذللة مُنقادة ، فيكون كقوله : (يَوْمَ يَرَوْن المَلاثِكَةُ لا بُشْرَى يَوْمِيْذ ) (")

ويجوز أن يكون ( الأرضُ ) مرتفعًا بالابتداء ، و ( قبضته ) مبتدأ ثان، لأن القبضة ليست بالأرض، و «جميعًا » منتصب، بـ (إذا يكون»، كأنه: والأرض قبضته إذا يكونُ جميعًا فـ ( إذا » خبر عن القبضة / لأنه مصدرً ، وتُعدم خبرُ المبتدأ، مثل قولك : ويومُ الجمعة الفتالُ .

وَقَالَ فَى «التذكرة»: لا يجوز أن يكون «جميعاً » منصوباً على تقدير: إذا كانت جميعاً ، لأن « إذا » تبتى غير متعلقة بشى ً لأن القبضة مصدر ، فلا

<sup>(</sup>۱) البیت لسیار بن قصیر الطائی، وصرعش: من ثغور ارمینیة ، وارنت: صوتت ، ( الحماسة ۱ : ۱ ۳۱ – معجم البدان : مرعش – لسان العرب : رعش ) ، (۲) الزمر : ۲۷ (۱۹۰ ) ، (۵) الفرقان : ۲۷ (۳) الکتاب ( ۱ : ۱۹۹ ) ،

تعمل فيا قبلها ، ولكنه على أن تجعل المصدر ، يعنى « المفعول » ، أى : المقبوض ، والمفعول ينصب ما قبله ، و إن لم يعمل المصدر فيا قبله . « ومثل القبضة » : « القسمة » في نحو قوله : ( و إذا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبَى ) (١٠) لقوله : (فأرزُقُوهُم منه ) (١٠) ،أى : من المقسوم ، لأن الرزق لا يكون [القسمة] (١٠) هذا كلامه في هذه الآية .

وقال فى الظرف فى قوله : (وهُو الذَّى فى السَّمَاء إله) ("): إنه متعلق بمعنى « إله »، كقوله : « كل يوم لك ثوب» ، ولم يلتفت إلى معنى: إله ذو العبادة ، وأن المتعلق بالمضاف إليه لا يتقدم على المضاف .

ولعله جعله بمعنى «مألوه» من أن « القبض » بمعنى « المقبوض » . فإن راجعنا درس « الكتاب » وحضرتنا نكتة تدفع الفصل أخبرناك س

فإن راجعنا درس « الكتاب » وحضرتنا نكتة تدفع الفصل أخبرناك بها إن شاء الله .

وقد بلغ من أمرهم ما هو أشد من هذا ، فقالوا : لا يجوز : زيداً ما ضربتُ ، على تقدير : ماضربتُ زيداً ، لأنه نقيض قولهم : إِنَّ زيداً قائم : فتقول : ما زيد قائم ، ألا ترى أن « ما » يكون جوابا للقسم فى النفى كما يكون جوابا فى الايجاب ، فلما صارت بمنزلة « إن » لم يعمل ما بعدها فيما قبلها .

ثم إنهم قالوا فى قوله: (كَانُوا قَلِيلًا مَنَ اللَّيْلِ مَايَهُجَعُون) '' : ويجوز أن تكون ، ما «نافية »، و « قليلاً » نصب بـ « يهجعون »، لأنه ظرف، والظرف يكتنى فيه برائحة الفعل ، أى : ماكانوا يهجعون من الليل .

<sup>(</sup>٢) تكلة يقنضيها السياق .

<sup>(</sup>٤) الذاريات : ١٧

<sup>(</sup>۱) النساء : ٨٠

<sup>(</sup>٣) الزخوف : ٨٤

أو اسماً محضًا ، فعلى هــــذا قوله : ﴿ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ كُلِّ يَوْمٍ هُو فِي شَأْن ﴾ '' ،لا يتأتى إعمال قوله ﴿ فِي شَأْنِ ﴾ في قوله : «كل يوم» على قول الحارثي، وإن كان ظرفًا ، لأن الظرف والامم الصريح عنده سیان، فحاء من هذا أن قوله: / (كُل يوم هو فی شأن)(١) كقولهم: زيداً ١٨٤٠ ت أجله أحرز ، فتنصب «زيداً» بـ «أحرز» ، للفصل بين المعمول والعامل بالمبتدأ، وهو أجنبي ، وكما لايجوز : زيداً أجله أحزر ، وجب ألا يجوز «كل يوم هو في شأن » أن تنصب « كل » بـ « في شأن » . لأنه مثل «أجله »في المسألة ، فلهذا اضطرب كلام الأستاذ وغلامه فيما أنبأناك به . والله أعلم .

> وأما قوله: ﴿ وَثُمُوذَ لَكَ أَبْقَى ﴾ (٢) فتجمله على مُضميرٍ ، أو على قوله: ( أَهْلُكُ عَادًا الأُولِي )<sup>(٣)</sup> ، لا يحمله على « أبقي » .

> > ومثل الآی المُتقدم ذکرها:

(يومَ نَبْطِش البَطْشَة الكُبْرَى إِنا مُنتَقِمون)(١) لا تحله على قوله (إنَّا مُنتقمون) ﻟﻤﺎذكرنا ، و إنمـا تحمله على مضمير . وأما قوله :

\* رَأْمُها مَا تُقَنِّع \*

فالنصب على أن يكون مفعول «تقنع»على هذه القاعدة خطأ،والصحيح رواية من رواهُ بالرفع على تقدير: ورأمها ما تُقنعه ، فحذف الهاء . كقراءة آبن عام : ( وَكُلَّا وَعَد الله الْحُسْنَى )<sup>(٥)</sup> أَبَى : وعده الله .

ومن ذلك قوله : ( لقد عَلْمَتَ مَا أَنْزَلَ هَوُلَاء إلارَبُّ السَّمُوات والأرْض بَصَائِر )(١١) « فبصائر » حال من « هؤلاء » ، وقد أخره عن الاستثناء .

<sup>(</sup>۲) النجم : • • (۲) الإسراء : ۱۰۲

وهم يقولون: ما قبل «إلا» لا يعمل فيا بعده، إذا كان الكلام تاما . وحدثتك غير مرة مازعم أن « بادئ الرأى » محمول على الظرف ، لأن الظرف يعمل فيه الوهم . فربما يقول هنا: إن الحال يشبه الظرف . وقد بيّنا شبهه بالظرف فها سلف .

ومن التقديم والتأخير قوله: ( ولِيْبَتَلَى اللهُ مَافِي صُدُورِكُم )(١)، تقديره: ثم صرفكم عهم لببتليكم وليبتلى الله مافى صدوركم ، فبكون كقوله: ( ولتُكْمِلُوا العِدَّة )(٢)، وقوله: ( ولِنَجعَلَهُ آيَة للنَّاس )(٣). هذا كله على أفعال مضمرة. قد ذكرناه في حذف الجمل ولم نَحكم بزيادة الواو.

ومن ذلك قولُه تعالى: (لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلَى أَجَلِ مُسمَّى ثُمْ عَلَّها إِلَى البَيْتِ الْعَتِيقَ ، ثُمُ محلها، البَيْتِ الْعَتِيقَ ، ثُمُ محلها، فَ ﴿ إِلَى ﴾ الله البَيْتِ الْعَتِيقَ ، ثُمُ محلها، فَ ﴿ إِلَى ﴾ الله الله متعلقة بمحذوف فَ ﴿ إِلَى ﴾ الله الله متعلقة بمحذوف في موضع الحال ﴿ من منافع ﴾ ، أو من الضمير ، أى: واصلة إلى البيت العتيق، «ثم محلها» ، أى : محل نحرها .

قال مجاهد : ثم محل البدن والهدايا إلى البيت العتيق إلى أرض الحرم ، فعلى هذا لاتقديم ولا تأخير .

وقيل : معناه : ثم محلكم أيها الناس من مناسك حَجكم .

وعن أبى موسى : محل هذه الشعائر كلها الطواف بالبيت .

وقيل : ثم محلها منافع أيام الحج إلى البيت العتيق بآنقضائها . روى ذلك ابن وهب .

<sup>(</sup>۱) آل عران : ۱۰۹

<sup>(</sup>۲) البقرة : ۱۸۵ (٤) الحج : ۳۳

<sup>(</sup>۲) ديم : ۲۱

عن ابن زيد : محلها حتى تنقضى نلك الأيام ، يعنى أيام الحج إلى البيت العتيق .

ومقتضى هذه الأقاويل غير ما قدمنا أن يكون قوله: « إلى الَبِت » متعلقًا بخبر المبتدأ ، أى : محلها منتهى إلى البيت ، أو يكون « إلى » زيادة ، ولم نعلمها جامت زيادةً في موضع . والله أعلم .

ومن ذلك ما قاله الجرجاني (١) في قوله تعالى (السَيَبْسُطُ الرَّزْقَ لِمَن يَسَّاهُ وَيَقْدِر وَفَرِحُوا بِالحَيَاةِ الدُّنيا ) (١) . قال : التقدير : والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يُوصل ويُفسدون في الأرض وفرحوا بالحياة الدنيا ، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ، أؤلئك لهم اللعنة ولم سوء الدار ، وقوله تعالى (يبسُط الرزق لمن يَسَّاء ويَقْدر ) (١) عارض بين الكلام وتمامه .

والصواب أنه يكون: إنه لمابسط الله الرزق لقوم فرحوا بهذاالبسط، أى: حملهم على المرح، وهو كثير. وأنشد سببويه:

وما مثله في النَّاس إلا مُمَّلَّكًا أبو أُمه حَى أبوه يُقاربُه (٢)

تقدیره: وما مثله فی الناس حَی یقار به إلا مملکا أبوه ، وذلك أن الفرزدق مدح هشام بن إسماعیل المخزومی ، نقال: وما مثله – أی هشام المخزومی – فی الناس حی یقار به إلا مملکا – یعنی هشام بن عبد الملك – أبو هشام بن أبو أمه هذ الخليفة هشام بن عبد الملك – أبو هشام بن إسماعیل المخزومی ، وذلك أن إسماعیل / أب المخزومی جد الخليفة هشام بن عبدا لملك من قبل أمه ، وأمه عائشة بنت هشام بن إسماعیل المخزومی ،

<sup>(</sup>۱) الجرجاني : على بن عبد العزيز ، وله ﴿ تَفْسِيرِ القرآنِ ﴾ . توفي سنة ٣٦٦ ﴿

<sup>(</sup>۲) الرعد : ۲۹ (۳) البيت الفرزدق (الكتاب ۱ : ۱۵) ٠

فهشام الممدوح خال هشام الخليفة ، وأبو أم الخليفة أبو الممدوح، فـ (حى) امم «ما» ، و « يقاربه » صفته ، وفصل بين الصفة والموصوف بخبر المبتدأ ، وهو « أبو أمه » مع خبره فى موضع النصب لـ « مملك » ، وقدم المستثنى وهو « مملكا » على المستثنى منه وهو « حى » ، وأنشدوا للقُلَاخ :

وَمَا مِنْ فَتَّى كُلَّا مَن الناس واحدًا به نَبتغی مِنهُم عمیدًا نُبادِله قال البَیّانی (۱) : هذا كلام مستكره ، وتلخیصه : فما كان أریب فتی ، وذلك من شرط المرتبة . والفصل بینهما و بین الملح ، أعنی إدخال كان فیها ، فذفها واكتنی منها بقوله «كتا » ، و « من » لغو ، كقولك : ما رأیت أحدًا ، وما رأیت من أحد كُنًا من الناس واحدًا ، أی : كتا نبغی عمیدًا و أحدًا من الناس نبادله به . والمعنی : لا أحد أفتی وأسود نتمناه مكانه . والقُلاخ بن حَرَّن بن جناب العنبری ، نصری ، عُرِّ عُرًا طویلًا والقُلاخ بن حَرَّن بن جناب العنبری ، نصری ، عُرِّ عُرًا طویلًا

والقلاخ بن حَزَن بن جناب العنبرى، نصرى ، عَمَر عَمَرًا طويلًا فى الإسلام، والقلاخ مأخوذ من « القلخ »، وهو رُغاء من البعير فيه غلظ وخشونة، وأحسُبُه لقبًا . والله أعلم .

وله مع معاوية بن أبى سفيان خبر يذكر فيه أنه وُلد قبل مولد النبى صلى الله عليه وعلى آله .

قال عثمان : في البيت فيه أشياء في التقديم والتأخير ، وذلك أنه أراد : فما من الناس فتّى كُنا نبتغي منهم واحدًا عميدًا نبادله به .

ولا يحسن أن يكون ﴿ واحداً ﴾ صفة لـ ﴿ عميد ﴾ من حيث لم يجز أن تقوم الصفة على موصوفها ، اللهم إلا أن يعتقد تقديمه عليه ، على أن

<sup>())</sup> البيانى : قاسم بن أصبغ . تونى سنة ٤ ٣٠ ه .

بينهما ببعض صفة الفتي ، وهو قوله ﴿ كُنَّا ﴾ ، ويجوز أن (من الناس) صفة أيضًا لـ « فتَّى » على أن يكونَ خبر « فتى » محذوفًا «أي « ما في الوجود أمر في المعلوم أو نحو ذلك / : فتي من أمره ومن شأنه. ويجوز أن يكون نصبَ ١٨٦٠، « واحداً » بـ « ينبغي » ، و «عميداً » وصف له ، وقدم « واحداً » وهو مفعول « ينبغي » عايه ، وقدم « به » وهو متعلقه بقوله « نبادله » ، وهو صفة لـ «عميد» هي . ولا يجوز تقديم «ما» في الصفة على موصوفها ،لوقلت : عندي زيداً رَجِل ضاربٌ ، وأنت تريد : عندى ضاربُ زيداً ، لم يجز ، وذلك أنه إنما يجوز وقوع المعمول بحيث يجوز وقوع العامل ، والعامل هنا هو الصفة ، ومحالَ تقديمها على موصوفها ، فإذا لم يجز ذلك أضمرت «للناس» مما يتعلق به مما يدل عليه. قوله «نبادله»، هنا بمعنى نبدله ، وقع فاعل موقع أفعل ، كقولهم : عافاه الله، أي أعفاه، وطارقت النعل، أي أطرقتها، وجعلت لها طرقًا. و يجوز أن يكون « به » متعلقه بـ «نبتغي » ، كقولك. طلبت بهذا الثوب مائة درهم ، وأردت فيما بعت ، نبادله به ، فحذفت الثانية لمجيء لفظة الأولى .

### الثامن والثلاثون

هذا باب ما جاء فى التنزيل من اسم الفاعل الذى يتوهم فيه جريه على غير من هوله ، ولم يبرز فيه الضمير ، وربمك احتج به الكوفى ،

وُنحن لاُنجِيز ذلك لأنا نقول: أن اسم الفاعل إذا جرى على غير من هوله خبراً أو صفةً أو حالًا أو صلة وجب إبرازُ الضمير فيه

فمن ذلك قوله تعالى : ( إِنَّ الذِّينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أَوْلِئِكَ عَلَيْهِم لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائكةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالدِينَ فِيها )(١). فقوله « خالدين » حال من المجرور بـ « على » ، أى : أولئك عليهم لعنة الله خالدين فيها ، فقد جرى على غير من هوله ، فلم يبرز فيه الضمير .

ومن قال: إنه حال من « اللعنة » لمكان الكتابة المتصلة به وهو «قمر» أم يصح ، لأنه حينئذ حرى على اللعنة والفعل لغيرها ، فوجب أن يبرز فيه الضمير ، وكان يجيء: خالدين فيها هم .

ومثله : (أُولَئِك جَرَّاؤُهُم أَنَّ عَلَيْهِم لَعْنَةَ الله والمَلائِكةِ والنَّاسِ أَبْمَعين خالِدين فيها )(٣)، هو على هذا الحلاف .

ومثله: (يُدْخِلُهُ نَاراً خَالداً فِيها) ، لا يكون «خالداً فيها»/صفة للنار، لأنه لم يقل: خالداً فيها هو ، و إنما حال من الهاء في «يدخله» ، أي : يُدخله ناراً مقدراً الخلود فيها ، كما قال : (فَتَبَسَّم ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِها ) ، (3) أي : مقدرا الضحك من قَوْلها .

۱۸۶ش

(٤) النمل : ١٩

<sup>(</sup>١) اليقرة : ١٦١

<sup>(</sup>۲) آل عمران : ۸۷

<sup>(</sup>٣) النساء : ١٤

وأما قوله : ( وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّداً بَغْزَاؤُه جَهَيْمُ خَالِداً فيها ) ١٠٠ لا يكون « خالداً » حالاً من الهاء في « جزاؤه » لأنه أخبر عن المصدر بقوله «جهنم» ، فيكون الفصل بين العلة والموصول ، ولا يكون حالاً من «جهنم» لمكان ( فيها ﴾ ، لأنه لم يبرز الضمير ، ألا ترى أن الخلود ليس فعل (جهنم)، فإذا هو مَعمول على مُضمرِ ، أي: يُجزأُه خالداً فيها .

ونظيره في «الحديد»: ( بُشْرَاكُم اليومَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خالِدِينَ فيها ) (۲)

وقال: (جَزَاؤُهم عِنْد رَبُّهم جَنَّاتُ عَدْن تَغِرِي مِنْ تَعْتُهَا الْأَنْهَارُ خالِدين فِيهاً).

قال أبو على : بُشراكم اليوم جنات، أي : حُلول جنات، أو : دخول جنات ؛ لأن البشري حَدث ، والحنةُ عين ، ولا تكون هي هي ، وإذا كان كذلك لم تَخُلُ ﴿ خالدين ﴾ من أن تكون حالاً من ﴿ بُشْراكم ﴾ ، أو من المصدر المحذوف في اللفظ المراد في المعنى ، فلا يجوز أن يكون من «بُشراكم» على معنى : تبشرون خالدين ، لئلا يُفصل بين الصلة والموصول ؛ فإذا كان كذلك قَدَرت الحال من « الدخول » المحذوف من اللفظ المُثبت في التقدير، ليكون المعنى عليه ،كاأنه : دخول جناتٍ خالِدين ، أي : مقدرين الخلودَ مستقبلًا، كقوله: ﴿ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾ .

فإن قلت : فهل يجوز أن يكون الحال مما دل عليه البُشرى ، كما كان الظرفُ متعلقا بما دل عليه المصدر، في قوله تعالى : ﴿ إِذْ تُدْعُونَ إِلَى الإيمــان فتَكُفُرون )(١) كا نهم يبشرون خالدين ؛ فالقول : إن ذلك لايمتنع

فيا ذكرت من الظرف ، إذكان الظرف أسهل من الحال، ألاترى أن الحال هو المفعول به في المعنى ، فلا يحسن أن يعمل فيه ما لا يعمل في المفعول به ، ولم يمتنع ومن ثم اختلفا / في امتناع تقديم الحال إذاكان العاملُ فيها بمعنى ، ولم يمتنع ذلك في الظرف ، وقد جعلنا الظرف متعلقا « بالبشرى » وإن لم تقدره كذلك ، ولكن إن جعلت الظرف خبراً جاز ذلك ، ويكون « جنات » بدلا من « البشرى » ، على أن حذف المصدر المضاف مقدر ، ويكون « خالدين » على الوجهين اللذين تقدم ذكرهما .

ومثله فى «التغابن»: (وَمَن يُؤْمِن باللهِ و يَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَانِهِ ويُدْخِلْهُ جَنَاتٍ تَجْرِى مِن تُعْتِها الأَنْهارُ خالِدين فيها ) ``` . « خالدين » حال من الهاء العائدة إلى « من » ، وحمل على المعنى فجمع .

ومثله في «الطلاق»: ( خَالِدينَ فِيها أَبداً قَدْ أَحْسَنِ اللَّهُ لَهُ رِزْقا )<sup>(٣)</sup> .

وفى «التّوبة» موضعان : ﴿ أَعَدّ الله لَهُم جَنَّاتَ تُجْرَى مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ (٣) ، و بعده : ﴿ و رَضُواعَنهُ وَأَعَدَّ لَهُم جَنَّاتٍ تُجْرِى مِنْ تَخْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها ﴾ (\*) .

وفى «آل عمران» : (للَّذِينَ ٱ تَقَوْا عِنْد رَبِّهِم جَنَّاتُ تَجرى مِن تَحتِها الأَنْهارُ خَالِدينَ فِيهَا نُزُلاً )(° .

وفى «النساء» : ( والَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُم جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَنْحَيْهَا الأَنْهَارُ خَالدين فيها ) (٢٠ .

<sup>(</sup>۱) التفاني : ۹ (۲) الطلاق : ۱۱

<sup>(</sup>٣) التوية : Aq التوية : ٩٠٠

<sup>(</sup>۵) کل عران : ۱۹۸ (۲) النساء : ۱۹۷۷

وفى «المسائدة»: (فَأَثَابِهم اللهُ بما قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها )(١١). « خالدين » حال من المفعول دون جناتٍ .

وفى «النوبة» : (وَعَد اللهُ المُؤْمِنين والمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتُها الأَنْهارُ خَالِدين فيها ومَساكِنَ طَلِيْبَةً )(٢) .

فهذا ونحوه على الخلاف الذي قدّمناه .

قال : ( أَنْ لَمُمُ أَجْرًا حَسَنًا \* مَا كِثْيَنَ فِيهِ أَبدًا ) (\*\* . فـ « مَا كَثْيَن » حَالَ من الهاء والميم ، وعندهم صفة لـ « الأجر » .

فأما قوله: (إلَّا كَبَاسِط كَفَيهِ إِلَى الْمَاء لِيَبْلُغُ فَأَهُ وَمَا هُوَ بَبَالِغِه ) ('') أى: ما الماء ببالغ فيه. وإن شئت: ما فوه ببالغ الماء ؛ ولا يكون: وما فوه ببالغه الماء ، ويكون الضميران لـ « فيه »، وفاعل « بالغ الماء » ؛ لأنه يكون جاريا على « فيه » وهو لماء ، والمعنى : إلا كاستجابة كفَيه إلى الماء ، وكما أن ( بسُؤال نَعْجَنك ) (° و (من دُعاء الحَير) ('' لم يُذكر معهما الفاعل ، واللام متعلق بـ «البَسط».

فأما قوله: (وما هُو ببالغه)، أى: ما الماء بالغ فاه من كَفَيه مبسوطتين. ويمكن أن يكون «هو» فى قوله: «وما هو ببالغه» ضميرا لـ «باسط»، أى: ما الباسط/كفّيه إلى الما بالبالغ الماء، أى: ليس ينال الماء بيده، ممهرن

<sup>(</sup>۱) المائدة : ۸۵ (۲) التوبة : ۷۷

<sup>(</sup>٣) الكهف : ٣ الرعد : ١٤

٥) ص : ۲۶ نصلت : ۶۹

فإذا لم ينل الماء لبعده عنه مع بسطه الكفين، فأن لايبلغ فاه ، مع هذه الصورة على الامتناع ، أولى .

وقيل : إن الذي يرعو الماء ليبلغ إلى فيه ، وما المماء ببالغ إليه .

وقيل: إنه كالظمآن يرى خياله فى الماء، وقد بسط كفيه ليبلغ فاه، وما هو ببالغه، لكذب ظنه وفساد توهمه. عن ابن عباس.

وقيل: إنه كباسط كَفّيه إلى الماء ليفيض عليه ، فلا يحصل فى كفيه شيء منه .

وعن الفراء: إن المراد بالماء ها هنا البترلاً، نها معدن للماء، وإن المثل: كمن مدَّ يده إلى البتر بغير رشاء .

وأما قوله تعالى: ( فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهم لَمَكَ خاضِعِين) (١٠). فقد قال الفراء: إن « خاضعين » جرى دلاً عن المضاف إليهم دون الأعناق ، فحيم جَمْع السلامة ، ولو جرى على «الأعناق» لقيل: خاضعة .

وليس الأمركما قال ؛ لأنه لم يقل : خاضعين هم ، ولكن الأعناق بمعنى الرؤساء. و إن شئت كان محمولا على حذفِ المضاف ، أى : فظلت أصحاب أعناقهم ، فحذف المضاف .

وأما قوله: ﴿ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِ بِنَ إِنَاهِ ﴾ '''. فهو نصب على الحال من الضمير فى قوله: ﴿ لَا تَدْخُلُوا بُيوتُ النّبِي ﴾ '' ولم يُجْر وَصْفاً لـ «طعام»، لأنه لم يقل: غير ناظرينَ أنتم إناه، إذ ليس فعلًا لـ «طعام».

<sup>(</sup>١) الشعراء : ؛

## التاسع والثلاثون

## هذا باب ما جاء في التنزيل نصبًا على المدح ورفعًا عليه

وذلك إذا جرى صفات شتى على موصوف واحد ، يجوز لك قَطع بعضها عن بعض ، فترفعه على المدح أو تنصبه ، وكذلك فى الشتم تقول : مررت بالرجل الفاضل الأديب الأريب ، و بالرجل الفاسق الخبيث اللئيم . يجوز لك أن تتبعها الأول ، وأن تنصب على المدح ، وترفع .

فن ذلك قوله تعالى : (ولكنَّ البِرَّ مَن آمَنَ باللهِ واليومِ الآخِر) (() إلى قوله : (والصَّابِرِين) أى : أوله : (والطَّابِرِين) أى : أمدح الصابرين .

وقيل : إن قوله « والمُونون » رفع عطف على « مَن آمن » .

ومن ذلك / قوله تعالى: (لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ مِنْهُمْ والْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ مَرْدَى بما أُنْزِلَ إليكَ ومَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ والمُقْيمين الصَّلَاةَ) (٣٠. أَى: وامدح المقيمين. (والمُؤْنُونِ الزَّكَاةِ) (٣٠. أَى: وهم المُؤتون، وكذلك: (والمُؤْمِنُونِ بالله) (٣٠.

وقيل إن قوله: « والمقيمين » جر وعطف على قوله: « منهم » وهذا خطأ ، لأنه لم يُعد لفظة « من » .

وأما قوله: (ثم لا يُجَاوِرُونَك فِيها إِلاَّ قليلاً \* مَلْعُونِينَ )<sup>(۱)</sup> ، فنصب على الذم ، أى : أذم الملعونين .

(۲) النساء : ۱۹۲

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۱۷۷

<sup>(</sup>٣) الأحناب : ٢٠ ر ٢١

وقيل : هو حال من الضمير في ( لنُغْرِينَك ) ، (ا) أي : لنُغريبك بهم ملعونين .

ومن ذلك قوله تعالى: (سَيَصْلَى ناراً ذاتَ لَهَب ﴿ وَامْرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَب). `` فيمن نصب على تقدير: أذم حمالة الحطب، فيكون قوله: « وآمرأته » رفعا عطفا على الضمير في « يصلى »، أى: يصلى هو وآمرأته.

وأما من رفع « حمالة الحطب » فيكون « وامرأته » مبتدأة ، ويكون « حمالة الحطب » خبره . وإن رفعته بالعطف كان التقدير : هي حمالة الحطب ، وكل ما ذكرنا في « الذي » و « الذين » : إذا جاز كونهما وصفا لما قبلهما ، فإن نصبهما ورفعهما على المدح جائز .

وأما قوله تعالى: (الصَّابرين والصَّادقين)، " فقد يكون من هذا الباب، وقد يكون بَرَّ على قوله : ( للذين اتَّقُوا عِند رَبَهم .... الذين يُقُولون رَبِّنا ... الصابرين) " .

ومن ذلك قوله : (مُذَبَّدُينَ بين ُذلك ) (٥) ، أي : أَذْمُّهم .

وأما قوله: (أشِحَّةُ عَلَيْكُمُ) (٢) فيكون على الذم ، ويكون على الحال من (المعوَّقين)، (٧) أى : يعوقون ها هنا عند القتال ويشحون عن الإنفاق على فقراء المسلمين . وإن شنت من (القائلين) (٧) وإن شنت (الآيأتُون اللَّأْسَ إلا قَلِيلا) ، (٧) ويكون على الذم .

<sup>(</sup>۱) الأحزاب: وبر

<sup>(</sup>۳) آل عران : ۱۷ (۵) آل عران :

<sup>(</sup>o) النساء : ۱٤٣

<sup>(</sup>٧) الأحاب : ١٨

<sup>(</sup>۲) السد : ۳

<sup>(</sup>t) آل عمران : ١٥ — ١٧

<sup>(</sup>٦) الأحناب : ١٩

# المتم الأربعين

### هذا باب ما جاء في التنزيل من المبتدأ المحذوف خبره

فمن ذلك قوله تعالى : (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذَى أُنْزِلَ فِيهِ القُرْآن) ، ((والتقدير : فيا يتلى عليكم شهر رمضان . و يكون قوله : ( الَّذِي أُنْزِل فيه القُرآن ) نعتا . وقيل : بل هو الخبر .

وقيل : بل الخبر قوله : ( فَمَن شَيِهِدَ مِنْكُمُ الْشَهْرِ ) ، (۱) أى : فمن شهده منكم .

وجاز دخول الفاء لكون المبتدأ موصوفا بالموصول ، والصفة جزء ١٨٨٠ من الموصوف ، وكان المبتدأ هو الموصول .

ومثله قوله: (قُلْ إِنَّ المَوْتَ الَّذِي تَفْرُونَ مِنْهُ فَإِنَّه مُلاقِيكُم ) (١٠ . ١٠) وصف آسم « إن » بالموصول أدخل الفء فَى الخبر كما دخل فى قوله: ( إِنَّ الذين فَتَنُوا المُؤْمِنين والمُؤْمِنات ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُم عَذَابُ جَهَنّم ) (١٠ . وكما قال: ( فَبَشْرُهُم بَعَدَابِ وَكِما قال: ( فَبَشْرُهُم بَعَدَابِ وَكِما قال: ( فَبَشْرُهُم بَعَدَابِ الله ) (١٠ ، ثم قال: ( فَبَشْرُهُم بَعَدَابِ الله ) (١٠ ، ثم قال: ( فَبَشْرُهُم بَعَدَابِ الله ) (١٠ ، ثم قال: ( فَبَشْرُهُم بَعَدَابِ الله ) (١٠ ، ثم قال: ( فَبَشْرُهُم بَعَدَابِ الله ) (١٠ ، ثم قال: ( فَبَشْرُهُم بَعَدَابِ قَلْمُ عَلَى الله عَلَى الله عَدَابِ الله ) (١٠ ، ثم قال: ( فَبَشْرُهُم بَعَدَابِ قَلْمُ عَلَى الله الله عَدَابُ هُوَابُولُولُ وَالنّكُونُ المُوصُوفَة يَدْخُلُ « الفَاء » فَي خبرهما .

وقال الأخفش: بل الفاء في قوله: ( فإنه مُلاقيكم )<sup>(۱)</sup> زائدة ، فعلى قياس قوله هن تكون زائدة .

(٢) الحمة : ٨

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۱۸۵

<sup>(</sup>۳) البروج : ۱۰ (۵) آل عمران : ۲۱

ويجوز أن يكون قوله « الذي تَفرُّون » خبر « إن » ، كأنه قال: الموت هو الذي تفرون منه ، نحو القتل أو الحرب ، ويكون الفء في « فإنه ملاقيكم ، للعطف .

ومن ذلك قوله: ( والَّذِينَ يُتَوَقُّونَ مُنكُمُ ويَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّضنَ بأَنْفُسهنّ )(١) ، أي : فيما يُتلي عليكم .

ومن ذلك أيضًا : ( واللَّذَانِ يَأْتِيانِها مِنْكُم )'' ، أي : فيما يتلى عليكم . ويجوز أن يقال : و إنما رفع قوله « واللذان » ولم يَنصبه .

وقال في «الكتَّاب » (٣) : « اللَّذَين يأتيانك فأضر بهما » ؛ لأن الاختيار النصب ، لأن الذي في « الكتاب » يراد بهما مُعَيَّنان ، والفاء زائدة ، فهو بمنزلة : زيداً فاضرب . وفي الآية لا براد بهما مُعَيَّنان ، بل كُل من أتى بالفاحشة داخلُّ تحتها .

فقوله: ( فَآذُوهُما )(٢) في موضع الخبر ، والفاء للجزاء في الآية ، وفي المسألة الفاء زائدة .

وقال: (الزَّانِيةُ والزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلُّ واحِدٍ مِنْهُما)(١٠). وقال: ( والسَّارِقُ والسارِقةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيهِما ﴾(٥) أي : فيما يتلي عليكم .

فأما قوله: (مَثَلُ الجَنَّةِ التي وُعد المُتَقُّون )(١٠ فهو على القباس المنقدم ، أى : فيما يتلى عليكم .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٣٤ (۳) الكتاب (۲۰:۱) (۲) النساء : ۱٦ (٤) النور : ٢

<sup>(</sup>٦) الرعد : ٣٥ (٥) المائدة : ۲۸

وقال أبو إسحاق: التقدير صفة الجنة التي وُعد المتقون، وليس بصحيح، لأن اللغة لا تساعد عليه، ولأن موضوعه التشابه، ولامعنى للوصفية فى شيء من تصاريفه، وكيف يصح. ومن جهة المعنى أيضا: إنه ولو قال قائل: صفة الحنة فيها أنهار، لكان كلاما غير مستقيم، لأن الأنهار فى الجنة (١٨٠٠ لافى صفتها؛ وأيضاً فقد أنث ضمير «المثل» حملاعلى الصفة، وهذا أيضاً بعيد.

وقول الفراء أيضا من أن الخبر جُعل عن المضاف إليه، وهو الجنة ، دون المضاف ، الذي هو «مثل» ، فباطلُّ أيضا ، لأنا لم نَرَ اسمًا يُبدأ به ولم يخبر عنه البتة ، وكذا من قال : «المثل» يُقحم ، أي : يُلغى ، لأن الاسم لا يكون زائدا ، إنما يزادُ الحرف ، فكذلك قول الزجاج ، لأنه إن أراد بالمثل الصفة ، فقوله : «صفة الجنة جنة » فاسد ، لأن الجنة ليست بالصفة ، والزيادة شيء يقوله الكوفيون في : مثل ، واسم ، ويعلم ، ويكاد ، ويقول : هذه الأربعة تأتى في الكلام زيادة ، ونحن لا نقول بذلك .

وأما قوله: (الَّذَى خَلَقَنَى)، (۱) إن جعلته مبتدأ ، فقوله: (فَهُوَ يَهْدِين) (۱۱ خبره وما ، بعده معطوف على «الذى» ، والتقدير: هو يُطعمنى ويَسقينى ، الى قوله: (وبالصَّالِحين) (۲) محذوف الخبر، أى: فهو يهدينى ، كما تقول: زيد قائم ، وبكر وخالد .

ومن ذلك قوله تعالى:( أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَقُوا وُتُصْلِحُوا بَين النَّاسِ)(٣)،أى:البر والتقوى أولى ، فحذف الخبر .

<sup>(</sup>۱) الشعراء : ۷۸

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٢٤

<sup>(</sup>۲) الشعراء : ۸۳

وأما قوله: (وقالت اليُّهُود عُزَيرُ أَبُّ اللَّهِ) ، (١) فيمن لم يُنُون ، فيجوز أن يكون « عزير » مبتدأ ، و « ابن » صفة ، والخبر مضمر . أي : قالت اليهود عزيراً بن الله مُعبودهم .

ويجوز أن يكون حذف التنوين لالتقاء الساكنين، ويكون «ابن » خبرا. ويجوز أن يكون لم يصرف « عزير » ، ومثله: (يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّه أَقْرَبُ من نَفْعه )(٢) فيمن جعل « يدعو » بمعنى « يقول » . وقد تقـــدم ذلك في المبتدأ .

ومثله: (ومَا أَكُرْهُمُنَا عَلَيْهُ مِن السُّجْرِ)، (٢) ولم يقل: مُحطوط عنا، وقد تقدم.

ومثله: (طَاعَةُ وقُولُ مَعْرُوف)(؛) و : ( فَصَبْرُ جَميل )(،) ، وقد تقدم . ومثله قوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينِ آمَنُوا والَّذِينِ هَادُوا والصَّابِئُونِ والنَّصَارَى مَن آمنَ بالله)(٦)،والتقدير: (إن الذين آمنوا والذين هادوا) إلى قوله: (فلا خوف عليهم ۱۸۹ و ولاهم يحزنون ) أم / والصابئون كذلك ، فالتقدير في « والصابئون » ، أي : والصابئون كذلك ، فحذف الخـــبر وفصل بين اسم « إن » بمبتدأ مؤخر تقديرا ، وقال :

فَإِنِّي وَقَيَّارًا بِهَا لَغَرِيبُ(٧) وَمَنْ يَكُ أَمْسَى بالمدينةِ رَحْله

<sup>(</sup>۱) النوية : ۳۰

<sup>(</sup>٢) الحج : ١٣

<sup>(</sup>٦) البيت لضابي البرجي و (الكتاب ١٠١١)

<sup>(</sup>۵) پوسف ۱۸ و ۸۳ (٦) المائدة : و (٦)

أى : إنى لغريب وإن قيارا كذلك .

وقال الله تعالى: (أنّ الله بَرِيءُ مِن المُشْرِكين وَرَسُولُهُ)(١) أي: رسوله برئ ، فحذف الخبر .

وقيل: بل هو عطف على الضمير في « برىء » هو ورسوله.

وعند سيبويه : هو محمول على موضع « إن » ، كقوله : ( إنَّ هَذِه أُمَّتَكُمُ أَمَّتُكُمُ وَاخَدُهُ وَأَنَا رَبُّكُمُ فَآعُبُدُون ) (٢) ، فيمن فتح .

ومن ذلك قوله تعالى: ( أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّه ويَتْلُوه شاهِدُ مِنْه ومِنْ قَبْله كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا ورَحْمَةً) (٣) ، ولم يذكر الخبر ، والتقدير : كمن كان على ضلالة .

وقال: (أَفَكَنْ زُيِّن لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآه حَسَنًا ) ( الله عَلَى الله عَل

وقال : ( أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى نُكِلِّ نَفْسٍ بَمَا كَسَبَتْ )(٥) ، والتقدير : كمن لا يُقام عليه . فحذف الخبر في هذه الآي .

وقد أظهر فى قوله، ( أَفَنَ كَانَ على بَيِّنَـةٍ مِنْ رَبِّهُ كُمَن زُيِّن له سُوءَ عَمِله )\" .

وأما قوله: (أَمَن هُوَ قَانِتُ آنَاءَ اللَّيْلِ) (٧٠ فيمن خَفْف، فيكون، أى: يكون من هذا الباب،على تقدير: أمن هو قانت آناء الليل كالجاحد والكافر.

<sup>)</sup> التوبة : ٣ (٢) الأثبيا. : ٩٢

<sup>(</sup>٣) هود : ۱۷ (٤) فاطر : ۸

<sup>(</sup>a) الرعد : ۳۳ (۲) محمد : ۱۶ (۷) الزمر : ۹

وزعم الفارمي أن التقدير : أمن هو قانت آناء الليلكمن جعل لله أنداداً .

ثم قال : واستضعفه أبو الحسن ، دون الاستفهام لا يُستدل عليه بما قبله وإنما يُستدل عليه بما بعده .

فقيل: إن ذلك على تقديرك دون تقديرنا ، فما تقول فى قوله: (أَفَنَ شَرَحُ اللهُ صَدْرَه للإسلام) (١٠ ، وقوله: (أَفَن يَتَقَى بَوَجُهه) (٢٠ ، ألبس الخبران محذوفين ؟ وقوله: (أَفَن حَقَّ عَليه كَلمهُ العَذَابِ أَفَائْتَ تُنْقِذ مَن فى النَّار) (٢٠ .

قلت: أيها الفارسي ، جوابًا: إن سيبويه قال: إن الخبر محذوف ، يعنى خبر قوله (أَفَنَ حَقَّ عَلَيه)، ولم تكن لتذُب عن أبى الحسن: أن التقدير: أفن حق عليه كلمة العذاب ، أفأنت تنقذ ، بل قدّرت حذف الحَبَر .

وزعم أحمد بن بحيي أن من قدر : أمن هو قانت آناء الليل، فهو كالأول .

وزعم الفارسي أن هذا ليس/ موضع نداء بلموضع تسوية ، ألا تراه قال من بعد : (تُلْ هَل يَسْتَوى الَّذِين يَعْلَمُون والذين لا يَعْلمُون) ('') ، وجواب الفارسي تحت قول أحمد هو كالأول ، بعني أنه قال – عز من قائل: (قُلْ تَمْتَع بَكُفْرك قَلِيلاً إِنّك مِن أَضَعابِ النّار) ('') ، يامن هو قانت آناء الليل أبشر إنك من أصحاب الجنة ، فحذف في الثاني لذكره أولا .

(۲) الزمر : ۲٤

<sup>(</sup>۱) الزمر : ۲۲

<sup>1</sup> 

<sup>(</sup>۳) الزمر : ۱۹

<sup>(</sup>٥) ازمر : ٨

<sup>(</sup>٤) الزمر : ٩

فأما من شدد فقال: «أمن هو قانت» ، فالتقدير: الكافر الجاحد خير أمّن هو قانت ؟ كقوله: (أم زَاعَت عَنْهم الأَبْصَار) (١) ، والتقدير: أَمَفْقُودُونَ هُمُ أُم زَاعَت عنهم الأبصار ؟

ومن ذلك قوله: (ومَا مِنْ إِلَه إِلَّا الله) (٢)، قوله « إِلَا الله » بدل من موضع الجار والمحبرور ، والخبر مضمر ، والتقدير : ما من إله فى الوجود إلا الله ، كقوله: (لا إِلٰهَ الله) ، (٢) فايس الرفع محمولاً على الوصف للجرور، لأن الأكثر فى الاستثناء والبدل دون الوصف .

وأما قوله تعالى: (الذّين يَلْبِرُونَ الْمُطّوّعِينَ مِن الْمُؤْمِنِين) (1) ، فد «الذين يلمزون» مبتدأ، وخبره (سخر الله مِنْهُم) (1) . ومن نصب «زيداً مررتبه كان «الذين » منصوباً عنده ، ولا يكون (فيسخرون) (1) خبره ، لأن لمزهم المطوعين لا يجب عنده شخريتهم بهم ، كا أن الإنفاق يجب عنه الأجر فى قوله: (اللّذين يُنفقُون أموالهُم ) (1) إلى قوله: (فَلَهُم أَجُرُهُم ) (1) ، وإذا لم يجب عنه كان «فيسخرون» عطفاً على «يلمزون» ،أوعلى «يجدون» ،والظرف، أعنى «فى الصدقات» جر تابع لـ «المؤمنين» ،أونصب تابع لـ «المطوعين» ،والظرف، أعنى «فى الصدقات» يتعلق بـ «يلمزون » دون «المطوعين» ، للفصل بين الصلة والموصول ، أى : يعينون فى إخراج الصدقات لقلتها، ومنه قوله : (فَرَوحٌ ورَيْحان) (1) ، أى : فله نزل من حميم ، وفى الظرف ذكر من الموصوف .

۱) صر یا ۳۳ (۲) آل عران : ۲۲

<sup>(</sup>٣) المماقات : ٣٥ (٤) التربة : ٧٩

<sup>(°)</sup> البقرة : ۲۷۶ (۲<sup>۱)</sup> الواقعة : ۸۹

<sup>(</sup>٧) الرائعة : ٩٣

# الحادى والأربعون

هذا باب ما جاء في التنزيل من « إن » المكسورة المخففة من « إن »

وذلك إذا جاءت لزمتها اللام في الخبر ، كما أن النافية يلزمها إلا في الخبر .

فَن ذَلَكَ قُولِهِ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ كِنَ الضَّالِّينَ ﴾ ﴿ . ﴿

قال : ﴿ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبِلُ لِفِي ضَلاَلٍ مُبِين ﴾ ٢٠ .

قال: ﴿ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكَثَرَهُمْ لِفَاسِقِينَ ﴾ " .

قال : ( إِنْ كُنَّا عَن عبادَتِكُمْ لغَافِلين ) (١٠٠ .

قال : ( و إنْ كَادَ / لَيُضَلَّنَا عَنَ آلْهَتِنَا )(٥) .

قال : ﴿ وَإِنْ كَانُوا لِيقُولُونَ لَوْ أَنْ عِنْدُنَا ذِكُرُا مِنَ الْأُوَّلِينَ ﴾ فاللام هنا

ك « إلَّا » . كقوله : ( إنِّ الكافِرُون إلَّا فِي غُرُور ) " .

وقوله: (إنْ هُمْ إلاّ كَالأَنْعَامُ )^^ .

وقوله: ( إِنْ نَظُنَّ إِلَّا ظُنًّا ) ١٠٠٠ .

قال (۱۰۰ سيبويه: ويكون « إن » يبتدأ بما بعدها فى معنى اليمين ، وفى اليمين ، كما قال: (إنْ كُلُّ لَلَّ عَليها حافظ )(۱۱۰ . و ( إن كُلُّ لَلَّ جَميعً لَدينا مُحْضَرون )(۱۲) .

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۱۹۸ (۲) آل عمران : ۱۹۶ (۳) الأعراف : ۱۰۲

<sup>(</sup>٤) يونس : ٢٩ (٥) الفرقان : ٤٢ (٦) الصافات : ١٦٨

٧٧ الملك : ٢٠ (٨) الفرقان : ١٤٤ (٩) الجائية : ٣٧

<sup>(</sup>١٠) الْكَابِ (١٠) و (١١) الطارق : ٤ (١٢) يس : ٣٢

قال : وحدثنى من لا أتهم به أنه سمع عربيا يتكلم بمثل قوله : إن زيدا لذاهب ، وهى التى فى قوله : ( و إنْ كانُوا ليَقُولُون لَوْ أَنْ عِنْدنا) (١٠ ، وهذه « إن » مخففة من « إن » الشديدة .

قال أبو على : أما ﴿ إِن ﴾ في الآي فالقول فيها أنها مخففة من الثقيلة ، وقد دخلت على الفعل مخففةً ، وامتنعت من الدخول عليـــه مشددة ، فالجواب أنها امتنعت من ذلك مثقلة لشبهها بالفعل في إحداثها النصب والرفع ، كما يحدثهما الفعل من حيث لم يدخل الفعل على الفعل لم تدخل هي أيضًا عليه ، وأصلها أنها حرف تأكيد ، وإن كان لها هذا الشبه الذي ذكرنا بالفعل ، فإذا خففت زال شبه الفعل عنها ، فلم تمتنع من الدخول على الفعل إذ كانت الجمل المخبر بها على وجهين : مبتدأ وخبر ، وفعل وفاعل ، وقد تحتاج المركبة من الفعل والفاعل من التأكيد إلى مثل ما تحتاج إليه المركبة من المبتدأ والخبر ، فدخلت المخففة على الفعل مؤكدة، إذ كان أصلها التأكيد، وزال المعنى الذي كان آمتنع من الدخول على الفعل، وهو شبهها به، ولزوال شبهها بالفعلاختير في الاسمالواقع بعدها الرفع، وجاء أكثر القراءة على ذلك، كقوله : (و إَنْ كُلُّ لَكَّ جَمِيع لَدينا مُحُضَّرون) (٢)، و : (إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَّ عليها حافظ )(٣) ، فمن حيث اختير الرفع في الاسم الواقع بعدها جاز دخولها على الفعل في الآي التي تلوناها أو غيرها .

وأما اللام التي تجيء بعدها مخففةً فهي لأن تفرق بينها وبين « إن » التي تجيء نافيةً بمعنى «ما» ،كالتي في قول الله تعالى : (ولَقَدُ مُكَّناهُم فيما إنْ

<sup>(</sup>۱) الصافات : ۱۹۷

<sup>(</sup>٣) الطارق : ع

۱۱ يس : ۲۲

مُكَّناً كم فيه ) (١) وليست هـذه اللام التي تدخل على خبر المشددة التي هي الابتداء ، لأنه كان حكمها أن تدخل . على ﴿ إِن ﴾ وأنحرت إلى الخبر لئلا يجتمع تأكيدان ، إذا كان الخبر هو المبتدأ في المعنى ، أو ما هو واقع موقعه و راجع إليه ، فهذه اللام لا تدخل إلا على المبتدأ أو على خبر ﴿ إِن ﴾ إذا كان إياه في المعنى أو متعلقًا به ، ولا تدخل من الفعل إلا ماكان مضارعًا واقعا في خبر ﴿إِن ﴾ وكان فعلا للحال ، فإذا لم تدخل إلا على ما ذكرنا لم يجز أن تكون هذه اللام التي تصحب ﴿ إِن ﴾ الخفيفة إياها ، إذ لا يجوز دخول لام الابتداء على الفعل الماضي ، وقد وقع بعد ﴿ إِن ﴾ هذا الفعل ، نحو : (إن وَجدنا أكثرهم لفاسقين ) (١) . وقد جاءت الأفعال الواقعة بعد ﴿ إِن ﴾ فعملت فيا بعد اللام ، ومعلوم أن لام الابتداء التي تدخل في خبر ﴿ إِن ﴾ الشديدة لا يعمل الفعل الذي قبلها فيا بعدها ، وذلك قوله : (وإن كُمّا عَنْ عبادتهم لغافلين ) (١) ، وقول القائل : هيلنك أمّلك إن قتلت لفارسًا حَلّت عليك عُقوبة المتعمد (١)

فلما أعمل الفعل فيما بعد هذه اللام عُلم من ذلك أنها ليست التي تدخل في خبر «إن» الشديدة، وليست هي التي تدخل على الفعل المستقبل، والماضي للقسم، نحو: ليفعلن، أولتفعلن، ولوكانت تلك للزم الفعل، الذي تدخل عليه «النون» يعنى: ليفعلن، الذي تدخل عليه إحدى النونين، فلما لم يلزم النون عُلم أنها ليست إياها قال الله تعالى: (إن كاد ليُضِلنا) (١) و (إن كانوا لَيَقُولُون) (٧)، فلم يلزم النون.

<sup>(</sup>۱) الأحقاف : ۲۹ (۲) الفرقان : ۲۶ (۳) الأعراف : ۱۰۳

<sup>(</sup>٤) يونس : ٢٩ (٥) البيت لعا تكة بنت زيد بن عمرو بن تفيل تفاطب عمرو بن يوموز حين فنل الزبير • ويروى \* شلت يمينك أن قتلت لمسلما \* (المغنى ٢١ : ٢٧) • (٦) الفرقان : ٤٢

<sup>(</sup>٧) المافات : ١٦٨

حكى سيبويه إن هذه النون قد لا تلزم المستقبل فى القسم ، فيقال : والله لتفعل ، وهم يريدون : لتفعلَنَ .

قال : إلا أنَّ الأكثر على ألسنتهم ما أعلمتك ، يعني من دخول النون ، ولا ينبغي أن نقول : إن هذه اللام هيالتي في « لتفعَّانُ » فتحمل الآي التي تلوناها على الأقل فى الكلام ، على أن هذه اللام لو كانت هذه التي ذكرنا أنها للقسم، وتدخل على الفعل المستقبل والماضي، لم تدخل على الأسماء، مثل: ( و إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمُ لَغَافِلِينَ )(١) و ﴿ إِنْ قَتَاتَ لَفَارِسًا ﴾ ، لأن تلك تختص بالدخول على الفعل الماضي أو المستقبل المقسم عليه ، أو ما يتصل بهما ، نحو « إلى » من قوله : (لإِلَى اللهِ تُحْشَرون) (٢٠). والدليل على ذلك أنها لا تعلق الأفعال الْمَلْغَاة قبل « إن » إذا وقعت / في خبرها ، كما تعلقها التي تدخل على الأسماء . فقد ثبت بما ذكرنا أن هذه اللام الداخلة على خبر « إن » المخففة التي تدخل في خبر « إن » المشددة ، ولا هي التي تدخل على الفعل المستقبل والمــاضي في القسم ، لكنها تلزم ﴿ إِنَّ ﴾ هذه لتفصل بينها وبين التي بمعنى « ما » النافية ، ولو أدخلت شيئا من الأفعال المعلقة على « إن » المكسورة المخففة منالثقيلة ، وقد نصبت واللام في خبرها . لم تعلقالفعل قبلها منأجل اللام ، كما تعلقه مع لام الإبتداء ، لأن هذه اللام قد ثبت أنها ليست تلك، فإذا لم تكن تلك لم تعلق الفعل الملغي كما تعلقه لام الإبتداء .

فهذه حقيقة « إن » هذه المخففة واللام التي تلحق معها عندي ، ويدل على أن هــــــذه اللام ليست التي للابتداء أن تلك تدخل على الخبر نفسه التي

<sup>(</sup>۲) آل عمران : ۱۵۸

لانستغنى ، أو يكون قبل الخبر و يكون الأول في المعنى أوما يقوم مقام ما هوالأولى في المعنى، أو تدخَّل على الاسم نفسه إذا فصل بين «إن» واسمها ، ولا تدخَّل على الفضلات وماليس بالكلام افتقار إليه ، كما دخلت هذه في قوله «لفارساً» ومحوه، فلوأدخلت «علمت» على مثل: إن وجدك زيدا لكاذباً، فقلت : علمتُ إن وجدك زيدُ لكاذباً . لوجب انفتاح « إن » إذ ليس في الكلام شيء يعلق الفعل عنها ، ولم يجب أن يكون في ﴿ إِنَّ ﴾ ضمير القصة من هذه المسألة ، كما تقول ﴿ أَنَّ ﴾ فى مثل قوله : (عَلِم أَنْ سَيْكُون )(١) ضمير ، لأن هذا الضمير إنما يكون في «أن» المخففة من « أن » الشديدة ، وليست هذه تلك ، إنما هي « أن » التي كانت قبل دخول الفعل عليه ، ﴿ أَن ﴾ التي لا تمتنع من الدخول على الفعل لزوال العلة التي كانت تمنعها من الدخول عليه ، وهي ثقيلة ، وكما تقول في حال انكسارها نحو : ( إنْ كَادَ لَيُضلُّنَا )(٢) إنه لاضمير فيــه كذلك تقول في حال انفتاحها بعد الفعل : إنه لإضمير فيها . والوجه أن تقول : إنه لا ضمير فيه ، في نحو : (إِن كَاد لَيُضِلَّنا)(٢) و إنه دخل على الفعل كما دخل على الاسم ، لأنه حرف وضعه للتأكيد ، فالصنفان جميعاً يؤكدان،وإنما امتنع من الدخول على الفعل في حال التثقيل لشبهه بالفعل ، وكما لم يدخل فعل على فعل كذلك ١٩٢٥ لم تدخل هذه مثقلة عليه ، وهذه العلة زائلة عنها في حال/التخفيف ، فيجب أن تدخل عليهبٍ ، ، فإذا قلنا : علمت أن قَدْ وجدك زيدٌ لكاذبًا لم تدخل . اللام ، كما كانت تدخل قبل دخول «علمت» ، ولم يمنع الفعل من فتح «أن» شيء، وارتفعت الحاجة إليها مع دخول «علمت» ، لأن «علمت» يفتحها ، إذ لا مانع لها من فتحها ، فإذا فتحتها لم تلتبس «بإنَّ» التي ينفي بها ، ولولا

فتحها إياها لاحتيج إلى اللام، لأن «علمت» من المواضع التى يقع فيها الننى كا وقع بعد «ظننت» في نحو قوله : (وظُنُوا ما لَهُمُ مِنْ مِحَيص) (١٠٠ . فلو بقيت « إن » على كسرتها بعد « علمت » للزمتها اللام ، وكان ذلك واجبا لتخليصها من الننى ، فإذا لم تُبق على الكسرة فلا ضرورة إلى اللام ، فإن شئت قلت: إذا أدخلت « علمت » عليها حذفت اللام لزوال المعنى الذى كانت اللام اجتُلبت له ، وإن شئت قلت . أتركها ولا أحذفها ، فتكون كالأشياء التى تُذكر تأكيدا من غير ضرورة إليه ، وذلك كثير فى الكلام .

فأما قول أبى الحسن : ويدخل على من زعم أن ها هنا ضميرا أن تقول
 له : كيف تصنع . إلى آخر الباب ؟

فذلك من قوله يدل على أنه جعل اللام التى فى نحو: إن وجدت زيداً لكاذبًا ، لام ابتداء ، وقد بينا فساد ذلك ، وكيف يجوز أن تكون هذه لام الابتداء وقد دخلت فى نحو قوله: (وإن وَجَدْنا أَكْثَرَهُم لفاسِقين )(٢) وليس فى هذا الكلام شىء يصِلُح أن تدخل عليه لام الابتداء البته ، ولا يوجد فيها شرطه ووصفه ، وقد بينا ذلك ، ولا يصلح أن يكون فى «إن» هذه ضمير ، من حيث ذكرت قبل .

وأما قوله تعالى : (و إِنْ كُلَّا لَمَا لَيُوفِينَّهُم) (")، من خفف «إن»ونصب بها «كلا » فهوالذى حكاه سيبويه ، و يكون « لما » : ما ، صلة فُصل بها بين لام « إِنْ » ولام القسم .

ومن قال : «و إن كلًا لماً» فشدد ، كان «لما» مصدراً ، لقوله : «كُلا لما » ، لكنه أحرى الوصل مجرى الوقف .

<sup>(</sup>۳) هود ۱۱ ۱

وأما قوله: (وإنْ كُلُّ لَلَ جَمِيعً لَدَينا مُحْضَرون) (() ، و (إنْ كُلُّ نفس للّ عَلَيْهَا حافظ) (() فشدد ، وكذلك: (وإنْ كُلُّ ذلك لمّ مَتَاعً الحياة الدُّنيا) (()) فشدد قوم ، وأمّا من خفف فسَهْلُ سَائِغ ، و «إن » على قراءته هي المخففةُ من الثقيلة المكسورة الهمزة المعملة عمل الفعل ، وهي إذا خُففت لزمتها اللام لتفصلها من النافية وتخلّصها منها ، ولهذا المعنى جاءت هذه اللام ، وقد تكون «ما » صلة .

فأما من ثقَّل/فقال « ك » ، قيل : إنَّ « لَّ » بمنزلة : إلا .

۱۹۲ش

قال سيبويه: وسألت الخايــل عن قولهم: أقسمت عليك إلا فعلت ، ولم فعلت ؟ لم جازهذا في هذا الموضع ، وإنما «أقسمت» هاهنا ، كقولك : والله ؟ فقال : وجه الكلام بـ«لمتفعلن» ها هنا ، ولكنهم أجازوا هذا لأنهم شهروه بـ« نشدتك الله » ، إذكان فيه معنى الطلب .

قال أبو على : فني هذا إشارة من سيبويه إلى أنهم استعملوا « لمَّ » حيث يستعملون فيه « إلا » .

وقال قطرب : حكاه لنا الثقة ، يعنى كون « لمَّ » بمعنى « إلا » . وحكى الفراء عن الكسائى أنه قال : لا أعرف جهة التنقيل .

وقال الفراء فى قوله: (وإنْ كُلُّ لمَّ جَمِعُ لَدَيْنَا مُحْضَرون) الوجه التخفيفُ، ومن ثَقَل، إنْ شنت أردت: وإن كل لمن ما جميع، ثم حذفت إحدى الممات لكثرتها، مثل قوله:

## \* طَفَت عَلَماء (\*) عله حاتم \*

والوجه الآخر من التثقيل أن تجعلوا « لمَّ » بمنزلة « إلا » مع « إنَّ » خاصةً ، فتكون في مذهبها .

وقال أبو عثمان المازني ، فيما حكاه عنه أبو إسحاق : الأصل « لما » فثقل .

فهذا ما قيل فى تثقيل « لم ا » من هذه الآى الشلاث ، أعنى قوله : ( و إن كُلُّ لمَّ عَلَاث الدُنْيَا) ، (٢) وقوله : ( و إن كُلُ ذلك لمَّ مَتَاع الحياة الدُنْيَا) ، (٢) وقوله : ( إنْ كُلُّ نَفْسِ لمَّ عَلَيها حافِظ ) (٣) .

و یجوز أن یتأول علی هذا الذی قبل من أن معنی « ك » ك « إلا » على أن یكون « إن » فیها هی النافیة ، لایمتنعُ ذلك فی شیء منها .

فأما قوله: (و إن كُلَّا لَمْ لَيُوفَينهمْ) (١) ، فلا يجوز فيه هذا التأويل ولا يسوغ، ألا ترى أنك لوقلت: إنّ زيداً إلا لمنطلق، لم يكن لدخول إلا مَساغٌ ولا مجازٌ.

فإن قال: أو ليس قد دخلت « إلا » بين المبتدأ وخبره فى المعنى ، فيما حكاه سيبويه ،ن قولهم: ليس الطيبُ إلا المسكُ ، و « إن » مثل «ليس» في دخولها على المبتدأ وخبره ؟

قيل . إنه ذَكر : أنَّ قوما يُجرون « ليس » مجرى « ما » ، كما أجروها مجراها ، فقولهم : ليسالطيب إلا المسك ، كقولهم : ما الطَّيب إلا المسك ، ألا تراهم رفعوا المسك كما يرتفع خبر « ما » فى نحو ذا ، ولم يتأول سيبويه

<sup>(</sup>۲) الزخرف : ۳۵

<sup>&</sup>lt;sup>(ع)</sup> هود : ۱۱۱

<sup>(</sup>۱) يس ، ۳۲ (۳) الطارق : ٤

« ليس » على أن فيــه ضمير القصة والحديث ، لمــاكان ، لا يرى في هذا التأويل، من إدخال « إلَّا » بين المبتدأ والخبر، فلا مساغ لتثقيل « لمــا » ١٩٣٥ في هذه الآية على/أنه يكون بمنزلة « إلَّا » .

فأما ما قاله الفراء من قوله : إن هي لمن ما ، ثم حذفت إحدى الميات لكثرتهن ، فلا تخلو « ما » هـذه التي قدرها هاهنا من أن تكون زائدةً أو موصوله ، فلا يُسَهِّلُ أن تكون موصولةً ، لأن التقدير يكون : لمن الذين هم جميع لدنيا محضرون .

وقلت : قولى « هم جميع لدينا » صلة « الذين » ، و « الذين » مع صلته بمنزلة اسم واحد في صلة « من » ، و « محضرون » خبر « ما » الذي بمعني « الذي » ، والاسم وخبره صلة « من » ، فقولك غير جائز ، لأن « من » على هذا لم يرجع من صلته إليه شيء،فهذا التقدير في هذه الآيه غير مُتأتُّ . . وأما قوله : (و إن كُلُّ ذَلَكُ لَمَّا مَتَاعَ الحيَّاةِ الدُّنيا)(١) ، فلا يجوز فيه ذلك أيضا، ألاترى أنك إن قدرت «ما» زائدة ،كان المعنى : وزُنْعرفاً ٢٠ و إن كل ذلك متاع الحياة الدنيا . و « الزخرف » وما قبله من المذكور لا يكون من في المعني ، فلا يكون من المتاع . فهذا قول ساقط مُستكره لانكساره وتجو نز مالا يجاز فيه ، حيث يوجد لتأويله مجاز ، وإن كان غير هذا الرجه من حذف الحرف من «من» ، وحَدَفه غير سائغ ، لأن أقصى أحوالها أن تكون كالمتمكنة ، والمتمكنة إذا كانت على حرفين لم تُحذف ، إنما تحذف من الثلاثة لتصير على حرفين ، فإذا بلغ ذلك لم يكن بعده موضع حذي ، هذا على « إنَّ » من غير متمكنة ، والحذف فيها وفى ضربها غير موجود .

(٢) بد، الآية ، والآية ( وزخرفا و إن ) .

فأما « لدن » فهو على ثلاثة أضرب ، وقد قلنا فيه فيا تقدم . وكذلك ما قالوه من قولهم : م الله لأفعلن . قال العجّاج :

\* خَالَطَ مِنْ سَلْمَى خَياشِيم وَفَا \*

موضع ضرورة ، فأماً ما ذكره الفراء من الحذف من « لمن ما » كالحذف من قولهم « علما » .

فالذى نقول: إن الحذف أحد ماتخفف به الأمثال إذا اجتمعت، وهو على ضربين:

أحدهما: أن يحذف الحرف مع جواز الإدغام كقولهم: يَخْ بَخُ ، فى: بنج بنج .
والآخر أن يحذف لامتناع الإدغام فى الحرف المدغم فيه لسكونه ،
وإن الحركة غير متأتية فيه مثل «علما» ، أولأن الحرف المدغم يتصل بحرف
إذا أدغم فأسكن لزم تحريك ما قبله ، وهو مما لاينحرك ، مثل «يسطيع» ،
فلايشبه قولهم « علما » إذا أرادوا : على الماء ، ما شبهه به لو أريد به : لمن
ما ؛ لأنك لو أدغمت اللام من «على» فى التى للتعريف للزم تحريكها ، وهى ما يلزمه ما ؛ لأنك الحاف اجتلبت معها همزة الوصل، فلما كان كذلك حذفت اللام
الأولى ، وليس كذلك «لمن ما» ، ألا ترى إن الحرف المدغم فيه هنا متحرك وليس بساكن ، فلا يشبه هذا ما شبّهه به . فإن قلت : اجعله مما ذكرته مما يخذف الحرف فيه مع جواز الإدغام كربخ» قيل : هذا يمتنع من وجهين :

أحدهما: إنه منفصل و ﴿ بَخِ ﴾ متصل، والمنفصل في الإدغام ليس كالمتصل، إذ لا يلزم لزومه ، و إن التقدير باتصاله الانفصال ، ألا ترى أنك تظهر مثل : جعل لك ، و : قعد داود ، ونحوه من المفصل، ولوكان متصلاً لم يجز

إلا الإدغام ، وكما لم يستثقل آجتماع الأمثال ، لم كان التقدير بها الانفصال في هذه الأشياء ، كذلك لايُستثقل في «لمن ما» اجتماع الأمثال .

وأيضا فإذا لم يدغم مثل: «قوم موسى» ، من أدغم مثل: «جعل لك» ، لكراهية تحريك الساكن في المنفصل ، فأن يكره الحذف أولى ، لأن التغيير بنقل حركة ثابتة في الحرف أسهل من حذف حرف بكثير ، ألا ترى إلى كثرة ما ينقلون من الحركات للإدغام في المتصل ، وقلة حذف الحرف للإدغام في المتصل ، فإذا امتنعوا من الكثير الذي أنس به في المتصل كان أن يمتنعوا من الكثير الذي أنس به في المتصل كان أن يمتنعوا من الكثير الذي أنس به في المتصل كان أن يمتنعوا من الكثير الذي أنس به في المتصل كان أن يمتنعوا من القليل الذي لم يأنسوا به في المنفصل أولى .

والآخر(۱): أن الحذف في هذا قياسا على «بخ» لايجوزل أعلمتك من قاته، وأنا لا نعلم له مثلًا فلامساغ للحمل على هذا الضيق القايل ، مع ما ذكرته لك من الفصل بين المنفصل والمتصل ، وعلى أن « بخ » ليس لنا أن نقول إنه حذف ، لاجتماع المثلين دون أن تجعله محذوفا على حدّ بناء جاء على علّته غيره من ذوات الثلاثة المحذوفة ، لأنها كحذف « د د » ونحو ذلك ، فقول الفراء في هلذا فاسد في المعنى من حيث أريتك ، وفي اللفظ لما ذكرته من امتناع حذف « من » قبل الإدغام وبعد الإدغام . وقول المازني أيضا ليس بالجيد ، لأن الحروف يخفف مضاعفها ، كر« أن » و «ربّ» ، ونحو ذلك ، ولا ينقل إلى أنه أقرب إلى الصواب ، لأن الدخل فيه من جهة اللفظ دون المعنى ، فأما ما حكوه من كون « لما » / بمعنى «إلا» فحقبول ، ويحتمل دون المعنى ، فأما ما حكوه من كون « لما » / بمعنى «إلا» فحقبول ، ويحتمل أن تكون الآى الثلاثة عليه ، كا أعلمتك ، وتكون « إن » النافية .

قال : وقد رأين نحن فى ذلك قولا لم أعلم أحدا تقدّمنا فيه ، وهو أن تكون « لم » النافية دخلت تكون « لم » النافية دخلت

<sup>(</sup>١) هذا ناني الوجهين ،

عليها « ما » فهيأتها للدخول على ماكان يمتنع دخولها عليه قبل لحاق « ما » لها ، ونظير ذلك : إنما أُنذركم بالوحى ، ولعلما أنت حالم ، وما أشبهه ، وربما أوفيت .

ألا ترى أنها هيأت الحرف للدخول على الفعل ، فكأنه فى التقدير : إن كل نفس لما عليها ، أى : ليس كل نفس إلا عليها حافظ ، نفياً لقول من قال : كل نفس ليس عليها حافظ ، أى : كل نفس عليها حافظ .

ف ﴿ إِن ﴾ على هذا التقدير تكون النافية الكائنة بمعنى ﴿ مَا ﴾ ، والقراءة بالتثقيل على هذا تطابق القرءاة بالتخفيف ، لأن المعنى يؤول إلى : كل نفس عليها حافظ ، مثل قوله : ﴿ مَا يَلْفِظُ مَن قُولِ إِلاَّ لَدَيه رَقِيب ﴾ (١) إلا أنه أكّد بر إن » ، والقراءة بالتخفيف ﴿ لَكَ » أَسْهِل مَأْخَذًا وأقرب متناولاً .

وأما تقدير قوله: (وإن كُلُّ لمَّ جَمِيعٌ لَدَينا مُحْضَرون) (٢) كأنه قيل: كل ما جميع لدينا محضرون، على ماكانوا ينكرونه من أمر البعث حتى مُمل مُظَيمٍ إلى النبي — صلى الله عليه وعلى آله — فقيل له: أترى الله يُحيى هذا بعد ما رم ؟ وكما حكى فى التنزيل من قولهم: (أثذا مِنْفَ وكُنَّا تُرابا وعِظاماً أَنْفَ لَمُعُوثُون) (٢) فى كثير من الآى تَحكى عنهم أنهم ينكرون فيها البعث، فقيل لم يكوثون) (٢) فى كثير من الآى تَحكى عنهم أنهم ينكرون فيها البعث، فقيل لم يكم كل ما جميع لدينا محضرون، نفى لقولهم : كلهم ليس يُجمعون عند الله ولا ينشرون.

<sup>(</sup>۱) ق : ۱۸

<sup>(</sup>۲) یس : ۳۲

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> المؤمنون : ۸۲

وأما قوله : (و أَن كُلُّ ذَلِكُ لمَّ مَتاع الحَياة ) " فكأنه قيل : كل ذلك ليس متاع الحياة الدنيا ، فَننى ذلك بأن قيل : ليس ذلك ليس متاع ، وإذا ننى أنه كله ليس متاع الحياة الدنيا ، أى : ليس شيء مِن ذلك للكافر يقرّبه إلى الله وإلى الدار الآخرة إنما هو متاع الدنيا والعاجلة .

وأما قوله : (لَو أَرَدْنَا أَنْ نَغَيْدُ لَهُواً لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَاً إِنْ كُنَّا فَاعِلَينَ ) (٢) قيل : التقدير : مَاكِنا فا علين ، وليست « إلا » معها .

فأما قوله: (قُلْ إِنْ كَانَ للرَّحْمَنِ وَلَدًّ) (") فقد قبل: / قُلْ إِنْ كَانْ للرَّحْمَنُ وَلَدًّ) (") فقد قبل: / قُلْ إِنْ كَانْ للرَّحْمَنُ وَلَدَهُ . وقبيل: إِنْ كَانَ للرَّحْمَنُ وَلَدُ له صلى الشهرط فَأَنَا أُولَ العابدين ، على أنه لا ولد له صلى وثبت ، للرحمن ولد على الشهرط فأنا أول العابدين ، على أنه لا ولد له صلى وثبت ، ولا يكون ذلك أبداً كما قال عيسى : ( إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ) (") أى إِنْ وَلِا يكونُ ذلك أبداً كما قال عيسى : ( إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ) (") أى إِنْ صلى فقد علمته .

w. . . . . . . . . (1)

۳) الزخرف : ۸۱

<sup>(</sup>٤) الابياء : ١٦ (٤) المائدة : ١١٦

#### الثانى والأربعون

ِ هذا باب ماجاء فى التنزيل من المفرد و يرادُ به الجمع

فن ذلك قوله تعالى: ( وأَنْزَل مَعهُم الكِتَاب بالحَقِّ )(١)، يعنى : الكتب، لأنه لايجوز أن يكون لجميع الأولياء كتاب واحد .

وقال : ( كُلِّ آمَن بالله ومَلاثِكته وكِتَابه )<sup>(۱)</sup> فيمن قرأه هكذا ، يريد : وكتبه .

وقال: (وصَّدَقَتْ بَكُلماتِ رِّبُها وكِتَابِهِ )" أَى : وكتبه .

فأما قوله تعالى: (والّذين كَفَروا أولياؤُهم الطَّاعُوت) (١٠) «فالطاغوت» يقع على الواحِد وعلى الجمع ، وأرادبه الجمع هنا .

وقال فى الإفراد: (يُريدون أن يَخَاكُوا إلى الطَّاغوت وقد أُمِرُوا أن يَكُفُروا به ) (° ؛ جاء فى التفسير أنَّه أراد: كعب بن الأشرف .

وقال فى موضع آخر: (واللّذين اجْتَنَبُوا الطاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها ) (١٦ أراد به الأصنام ، و « أن » فى موضع النصب بدل من الطاغرت ، أى : اجتنبوا عبادتها، هو فى الأصل مصدر «طغى» ، وأصله : طغيوت ، على : فعلوت، مثل : الرهبوت ، والرحموت ، فقدم الياء وأبدل منها الفاء فصار طاغوت .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٣١٣

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٨٠

<sup>(</sup>٣) التحريم : ١٢

<sup>(</sup>غ) البقرة : ۲۰۷

<sup>(</sup>٥) النساء : ٦٠

<sup>(</sup>٦) الزمر : ١٧

ومن ذلك قوله تعالى (لَقَدْ خَلَفْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ)(١)الفظه لفظ المفرد ومعناه «الجنس»، ألا ترى قوله: (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمْلُوا الصَّالحات)(٢) يدل على صحة عدا: (والعُصْرِ \* إِنَّ الإنسانَ لَفِي خُسْرِ \* إِلَّا أَلَدْينَ آمَنُوا) ٣٠٠. « الذين » مبتدأ وخبره « فلهم أجر غير ممنون » فهذا لايصح في سورة « العصر » إذ لأخبر بعده .

ومن ذلك قوله تعالى : ( مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا )(،)، أي : سُمَّاراً ، لقوله «مُستكبرين» قبله ، و بعده « تهجرون » : فالسامر كالبا قر، والحامل ، عند أبى على .

ومثله : ( فَأَيْدُعُ نادِيَهُ )<sup>(ه)</sup> . عند أبي على ،

وعلى هذا حُمل أيضاقوله: / (عالِيهُم ثِيابُ سُندُسٍ)(١) فيمن أسكن الياء، فقال: یکون «ثیاب سندس» مبتدأ ، علی قول سیبویه، و «عالیهم» خبر مقدم . وزعم أنه بمنزلة قوله : (سامراً تَهُجُرُون)(١) وهذا لعلة نظره فيا قبل الآية لقوله : (و يَطُوفُ عَلَيْهُ جُولُدَانٌ مُحَلَّدُون) (٧٠ الا ترى أنه يجوز أن يكون «عاليهم»صفة له .

قال : ومثله : « دابر » . من قوله (فَقَطَعَ دَابِرَ القَومِ الَّذِينِ ظَلَمُوا) · · · . قال: ينبغي أن يكون «دابر» فاعلا ، من باب: الحامل، والباقر، على تفسير مُعْمر إياه به : آخر القوم الذي يَدبرهم .

قوله فى موضع آخر: (وَقَطَعْنا دابِرَ الذَّينَ كَذَّبُوا بَآيَاتِنا ومَا كَانُوا مُؤْمِدْينَ)(١) فقال : « وما كانوا » فجمع الضمير .

(٨) الأعراف : ٧٢ (<sup>٩)</sup> الأعراف : ٧٢ (٧) الإنسان : ١٧

<sup>(</sup>١) التين : 🛊 (۳) العصر : ۱ --- ۳ (a) المالق : ۱۷ <sup>(٤)</sup> المؤمنون ت<sub>. ۲</sub>۷ (٦) الإنسان : ٢١

فإن قلت : يكون الضمير عائدا على « الذين كذبوا » ، وهو جمع .

قيل: هذا يبعد ، لأن « الَّذِين كَذَبُوا بَآيَاتِنا » معلوم أنهم غير مؤمنين ، فإذا لم يجز هذا ثبت أن الضمير يعود إلى « الدابر» ، وإذا عاد اليه ثبت أنه جمع ، و «الدابر» يجوز أن يكونوا مؤمنين ، ويجوز أن يكونوا كافرين ، مثل « الخلف » ، ويصح الإخبار عنهم بأنهم كانوا مؤمنين .

ومن ذلك قوله: (وسَيَعْلُمُ الكافِرِ لَمِن عُقْبَى الدَّارِ) أَى: الكفار، فيمن ، أفرد أراد الجنس، ومنه: (وكانَ الكافِرُ عَلَى رَبِّه ظَهِيرا) أَى: على معصية ربه ظهيرا.

وأما قوله تعالى : ( والفُلكِ الَّتِي تَجْرِى فِي البَحْرِ ) " . «فالفلك» امم يقع على الواحد والجمع جميعا .

قال فى المفرد : ﴿ وَمَن مَعَه فى الفُلْك المُشْحُون ﴾ .

وقال فى الجمع : (حَتَّى إِذَاكُنْتُم فى الْفُلْكِ وَجَرَيْن بِهِم) (° . فقال : « وجرين » ، فحمع ، وهو فى الجمع مثل : أُسْد ، وفى المفرد مثل : تُقْل . ومن ذلك « أحد » فى قوله : ( ولم يُفَرِّقُوا بين أَحدٍ مِنْهم ) (١ ) .

وقال : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا ) (٧ . أَى : أَنْفُسًا .

وقال : ( وحُسُنَ أُولئِك رَفِيقا) (٨٠ . أى : رفقاء .

وقال : (ثم تُغْرِجُكُم طِفْلًا )(١٠ . أَى : أَطْفَالًا .

<sup>(</sup>۱) الرعد: ٢٤ (٣) البقرة: ٢١ (٩) يونس: ٢٢ (٥) يونس: ٢٢ (٧) النساه: ٤ (٩) غافم: ٢٧

وقال : ﴿ أَلَّا تُتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ﴾'' . أى : وكلاء .

وقال : ﴿ فَإِنَّهُمْ عَلُو ۚ لِي ﴾ (٢) أي : أعداء .

وقال : ( خَلُصُوا نَجِياً )(٣) . أَى أَنجية .

وقال : ( فَكَالنا مِن شَافِعِينَ وَلا صَدِيقَ )(١) . أي : أصدقاء .

A (1)

<sup>(</sup>٤) الثمام م

۲) يوسف ۽ ۸۰

#### /الثالث والأربعون

هذا باب ما جاء فى التنزيل من المصادر المنصوبة بفعل مضمر دل عليه ماقبله

فمن ذلك قوله تعالى : ( قالو سَمِعْنا وأَطَعْنا غُفْرَانَك )(١) ، أى : نسألك غفرانك ، ونستغفرُ غفرانك ، واغفر لنا غفرانك .

ومن ذلك قولُه تعالى : ( لأَكَفِّرَنَ عَنْهُم سَيِّتَاتِهِم ولأَدْخِانَهُم جَنَّاتٍ تَخْرِى مِنْ تَخْتِها الأَنهارُ ثَوابًا مِنْ عَنْدِ الله ) (٢٠ أَى: لأثيبنهم ثوابًا ، فدل على ذلك ﴿ لاَ كَفَرِن ﴾ .

ومثله : (لَكَن الَّذِين اتَّقُوا رَبِّهم ) " إلى قوله : ( نُزَلَّامِنْ عِنْد الله) ". لأنه يدل على : أنزلهم إنزالًا .

ومن ذلك قوله: (وما كَانَ لنفُس أن تَمُوْتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كَتَابًا مُؤَجَّلًا) ('')، لأن قوله: «ومَا كان لنَفْس أن تَموت إلا يإذن الله ('') دل على أنه كتب ذلك ، أى : كتب ذلك عليهم كتابًا مؤجّلًا.

ومن ذلك قوله: (كَتَّاب الله عَلَيكم) (٥) لأن قبله (حُرَّمت) (١) ، وقد تقدم ذلك. ومن ذلك قوله: ( ذلك عِيسَى بن مَرْيم قولَ الحَقّ )(١) فيمن نصب ، أى: أقولُ قولَ الحق .

ومنه قوله تعالى: (ومن اللَّيل فَتَهَجَّدُ به نافلةً لك ) (^ لأنمعنى « تهجد » « وتنفل » واحد .

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۲۸۰ (۲) آل حمران : ۱۹۵ (۳) آل عمران : ۱۹۸ (۹) النساء : ۲۳ (۱۹ النساء : ۲۳ (۷) النساء : ۲۳ (۷) (۷) (۷) (۷) (۷) (۷) (۷)

ومن ذلك قوله : ( وَتَرَى الْحِبَال تَحْسَبُهَا جَامِدةٌ وهي تُمُرُّ مَّ السَّحَابِ صُنْعَ الله )(١) . الآن معنى هذه الجُملة : صَنع الله ذلك صُنعاً .

ومثله قوله : ( بَنْصِرِ الله يَنْصِر مَن يَشَاءُ وُهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ وَعَد الله )(٢) لأن معنى « ينصِر » و « يَعدُ » واحد .

ومثله، (كَكُنُ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُم لَهُمْ غُرَفٌ مِن فَوْقها غُرَفٌ مَبْنَيَّةٌ تَّجْرِى مِن تَخْتِها الأَنْهَارُ وَعَدَ الله )(٢) لأن ماقبله يدل على « يعد الله » .

فهذا قياس مايرد عليك مما قد فاننى منه ، والله أعلم .

وأما قوله تعالى : ( استخباراً فى الأرض ومكر السّيء ) ". أى : استكبروا ومكروا المسكر السيء الا ترى أن بعده ، (ولا يَحِيقُ المُكرُ السّيء إلا بأهله ) " كا أن « السيء ، صفة « للسكر » ، كذلك الذي قبل ، تقديره : ومكر المسكر السيء . وكذلك : ( أَفَأَمِنَ الذين مَكرُ وا السيئات ) ". أى : مكروا المكرات ، السيئات فذف الموصوف هذا وأقام صفته ، فوقعت الإضافة إليه ، كما تقع على موصوفه الذي هو المصلو، وأجرى مجراه .

<sup>(</sup>١) المل ي ٨٨

<sup>(</sup>T) الزمر t ۴۰ ا

<sup>40 :</sup> jöj (0)

<sup>(</sup>۲) الربع : ه

<sup>(</sup>٤) فاطر ۽ ٤٣

## الرابع والأربعون

هذا باب ماجاء فى التنزيل من دخول لام « إن » على اسمها وخبرها أو ما اتصل بخبرها ، وهى لام الابتداء دون القسم .

وقد تقدم على ذلكأدلة ، وهى تدخل على خبر « إنَّ » أو ما يقع موقعه ، أو على اسم « إنَّ » إذا وقع الفصل بين « إنَّ » ،/واسمها .

فمن ذلك قوله تعالى (وإنَّ مِنهم لَفَريقًا َيْلُوونَ أَلْسِنَتهم)(١) فإذا دخل على الاسم لما وقع الفصل بينها وبين أسمها .

وقال : ( إن فِي هذَا لبَلاغًا لقومِ عابِدين )(٢) .

وقال : ( إِنَّ فَى ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ ﴾ <sup>(٣)</sup> ، فأدخل على الخبر .

وقال : (و إنك لَهَ ذِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقَيمٍ )'' .

وقال : ﴿ وَ إِنَّكَ لَتُدَّقَّى القُرآنِ مِنْ لَدَنُ حَكَيْمُ عَلَيْمٍ ﴾ • • •

وقال : ( و إنّه لَعِلْم للسَّاعة )(١) .

وقال : ( و إنَّه لذ تُرُّ لَكَ ولقُومِك ) ٧٠٠ .

<sup>(</sup>۱) آل عران : ۷۸ (۲) الأنبياء : ۱۰۶

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ١٣ -- النور : ٤٤ -- النازعات : ٢٦

<sup>(</sup>٤) الشورى : ٥٠ الأمل : ٦

<sup>(</sup>٦) الزخرف : ٦١ (<sup>٧)</sup> الزخوف : ٤٤

فأدخل على الفضلة الواقعة قبل الخبر .

وقال : ( إَنَّهِم لَنَّى سَكْرَتُهُم يَعْمَهُون ) (١)

وقال : (أُونَّكُ لأنتُ يُوسُف )(٢) .

وقال : ( إِنَّ هَذَا لِمُو الفَضْلِ ) (٣) .

وقال : ( و إنَّا لَنَحْنُ الصافُّون )'' ، (و إنا لنحن الْمُسَبِّحون)'' و ( إنهم لَهُم الْمَنْضُورون )''

وأما قوله : (وإنه فى أمَّ الكِتَاب لَدَينَ لَعليَّ حَكِيمٍ) (٧٧)، فإنك لو جعلت « فى أم الكتّاب » خبرا كنت أدخلت اللام على الخبر الثانى ، والأحسن من ذلك أن تدخل على الخبر الأول ، فوجب أن يكون قوله « فى أم الكتّاب» ظرفا متعلقا بالخبر لا خبراً .

وأما قوله تعالى : ( إن هَذان لَسَاحِرَان ) ( أن فيمن أضمر ، لأن لو جعل « ان » بمعنى « نعم » فإنه قد أدخل اللّام على خبر المبتدأ ، لأن « هذان » في قولها ابتداء ، واللام لاتدخل على خبر الابتداء ، وإنما تدخل على المبتدأ ، وإدخالها على الحبر شاذ ، وأنشدوا فيه :

أمَّ الحُلَيس لعجوزَ شُهْرَ به تَرضى من اللحم بعَظم الرَّقبه (۱) وقد تقدم ماهو الاختيار عندنا . وتختص هـذه اللام بباب « إن » وشبهوا بـ « إن » « لكن » ، وأنشدوا .

<sup>(</sup>۱) الحجر : ۷۲ (۲) يوسف : ۹۰ (۳) النمل : ۱۹ (٤) الصافات : ۱۲۵ <sup>(۵)</sup> الصافات : ۱۲۹ <sup>(۲)</sup> الصافات : ۱۷۲

 <sup>(</sup>۷) ازخوف : ٤ (۸) طه : ٦٣
 (۹) و یروی : « ترضی من الشاة » · قال ابن منظور : اللام مقحمة فی : لعجوز ؛ و إدخال اللام فی غیر

خبر إن ضرورة ولا يقاس عليه ، والوجه أن يقال : لأم الحليس عجوز شهر به ، كما يقال : لزيد قائم . ( اللـان : شهرب) .

## \* ولكنّني مِن حُبها لعميد(١) \*

وهذا حديث يطول ، وفيما ذكرناه كفاية .

فأما قوله تعالى: (وان مِنكم كَن ليبطَّن) (") فإن قوما من النحويين أنكروا أن يدخل الصلة قسم ، كما ذهب إليه أبو عثمان ؛ لأن الفراء حكى ذلك ، وقال : فاحتججنا عليه بقوله : (وإن مِنكُم كَن لـيبطُّن) (") بهذا ما أشار اليه في كتاب « الأخبار » في قوله : (وآتينك من الكُنُوز ما إنَّ مَفَاتِحه ) (") وكان الوجه الذي ذهبوا لأجله إلى ذلك القسم جملة ليس لها بالصلة ولا بالموصول التباس ، فإذا لم يُلتبس لم يجب ان يفصل بها ، ألا ترى أنَّ : والله ولعمرك ، ونحوهما في نحو «الذي » والله ، لاتعلق له بالموصول ، في فيزوا ، والجواب عن ذلك أنه ينبغي أن يجوز من وجهين: ١٠ أنها رأوه كذلك لم يُجيزوا ، والجواب عن ذلك أنه ينبغي أن يجوز من وجهين: ١٠ أنها رأوه كذلك لم يُجيزوا ، والجواب عن ذلك أنه ينبغي أن يجوز من وجهين: ١٠ أنها رأوه كذلك لم يُجيزوا ، والجواب عن ذلك أنه ينبغي أن يجوز من وجهين: ١٠

أحدهما: أن القسم بمنزلة الشرط والجزاء، وكما يجوز أن يخلو الشرط مما يعود إلى الموصول، إذا عاد إليه من الجزاء، كذلك يجوز أن يخلو القسم من الراجع.

والوجه الآخر: أن القسم تأكيد وتسديدً لـ «ما» الصلة، و إذا جاز الفصل فيها والاعتراض من حيث كان تسديداً للقصة ، نحو قوله تعالى : ( والدِين كَسُبُوا السَّيئات جَزَاءُ سُّيئة بِمثلها) (ن) فالفصل بين القسم و بينه أجدر وأقيس، لما ذكرناه من شبهه بالجزاء والشرط ، مع أن فيه ماذكرناه من تسديد القصة ، فهذا وجه الجواز .

<sup>(</sup>١) هذا الشطر لا يعرف له قائل ولا تتمة شرح الفصل لابن يعيس: ٦٤ : ٨

<sup>(</sup>٢) النساء: ٧٧ (٣) القصص: ٧٦ (٤) يونس: ٢٧



فهرست أبواب القسم الثانى من إعراب القرآن

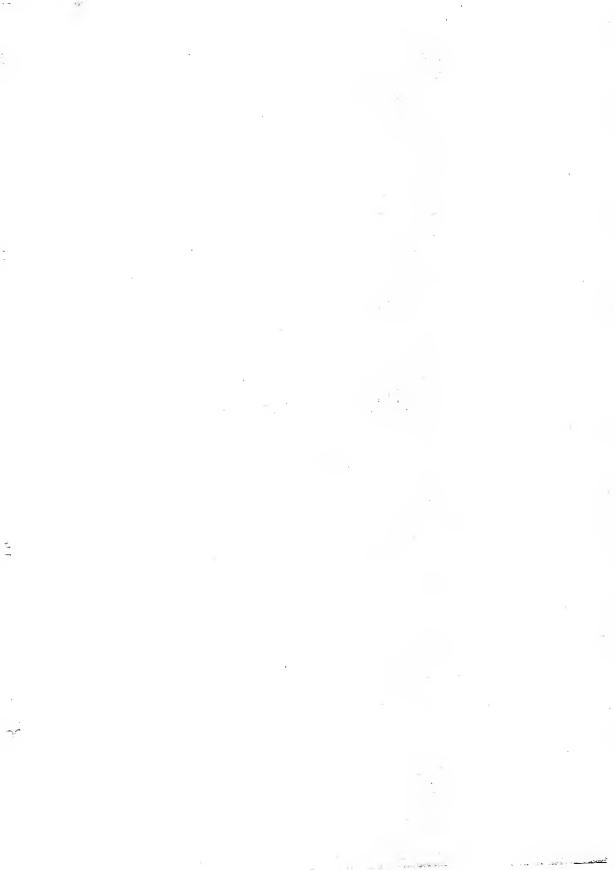

# فهرست أبواب القسم الثانى

## من إعراب القرآت ----

| مغمة              |                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01* - \$*0        | الباب المتم العشرين: ما جاء في التنزيل من حذف المفعول والمفعولين أمر تقديم المفعول الثانى على المفعول الأول ، وأحوال الأفعال المتعدية إلى مفعوليها وغير ذلك مما يتعلق به |
| OTA 01 1          | الباب الحادى والعشرون: ما جاء فى التنزيل من الظروف التى يرتفع ما بعدهن بهن على الخلاف، وهو باب يغفل عن كثير من الناس                                                     |
| <b>P</b> 10 - 100 | الباب التانى والعشرون : ما جاء فى التنزيل من « هو » و «أنت» فصلا، و يسميه الكوفيون بالعاد                                                                                |
| 700 PVo           | الباب الثالث والعشرون : ما جاء فى التنزيل من المضمرين إلى أى شىء يعود مما قبلهم ما قبلهم                                                                                 |
| 090- <b>6W</b>    | الباب الرابع والعشرون: ما جاء فى التنزيل وقد أبدل الاسم من المضمر الذى قبله والمظهر على سبيل إعادة العامل ، أو تبدل « إن » « وأن » مما قبله                              |
| rro – Mo          | الباب الخامس والعشرون : ما جاء فى التنزيل من الكلمات التى فيها همزة ساكنة ، يترك همزها أبو عمرو ومالا يترك همزها                                                         |
| 7·4 – 049         | الباب السادس والعشرون : ما جاء فى التنزيل من العطف على الضمير المرفوع ، وقد أكد بعضه ذلك و بعضه لم يؤكد                                                                  |
| 3·F - A·F         | الباب السابع والعشرون : ما جاء فى التنزيل لحقت « إن » التى للشرط « ما » ، ولحقت التون فعل الشرط ولحقت التون فعل الشرط                                                    |
| 717 <b>-</b> 7•4  | الباب النامن والعشرون: ما جاء في التنزيل عقيب اسمين كني عن أحدهما اكتفاء                                                                                                 |

| مفحة                      |                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | الباب التاسع والعشرون : ما جاء في التنزيل صار الفصل فهو عوضا عن نقصان<br>لحق الكلمة                                                          |
| 717 - 017                 |                                                                                                                                              |
|                           | الباب المتم الثلاثين ، ما جاء في التنزيل وقد حمل فيه اللفظ على المعنى وحكم طيه بما يحكم على معناه لا على اللفظ                               |
| 717 - PTF                 |                                                                                                                                              |
| •#F — Y\$F                | الباب الحادى والثلاثون: ماجاء فى التنزيل من حذف « أن » وحذف المصادر، والفصل بين الصلة والموصول                                               |
|                           |                                                                                                                                              |
| 13r - 70r                 | الباب التاني والثلاثون: ما جاء في التغريل من حذف حرف النداء والمنادى                                                                         |
| 40F - AOF                 | الباب التالث والثلاثون : ما جاء في التنزيل قد حذف منه المضاف إليه                                                                            |
|                           | الباب الرابع والثلاثون: ما جاء في التنزيل من حروف الشرط دخلت طيه اللام                                                                       |
| POP - 9177                | الموطئة للقمم                                                                                                                                |
| 3FF - FFF                 | الباب الخامس والثلاثون : ما جاء في التنزيل من التجريد                                                                                        |
| •                         | الباب السادس والثلاثون : ما جاء في التنزيل من الحروف الزائدة في التقدير وهي                                                                  |
| VTT - 3VT                 | غيرزائلة في تقدير آخر                                                                                                                        |
| 077 - 07N                 | الباب السَّاسِ والثلاثون : ما جاء في التنزيل من التقديم والتأخير وغير ذلك                                                                    |
|                           | الباب الثامن والثلاثيون : ما جاء في التنزيل من اسم الفاعل الذي يتوهم فيه جريه على غير من هو له ، ولم يرد فيه الضمير ، وربما احتج به الكوفيون |
| VE V7                     | على غير من هو له ، ولم يرد فيه الضمير ،ور بما احتج به الكوفيون                                                                               |
| <b>Y</b> ŁY – <b>Y</b> Ł1 | الباب التاسع والثلاثون : ما جاء في التنزيل نصباً على المدح ورفعاً عليه                                                                       |
| <b>Y\$4 - P\$4</b>        | الباب المتم الأربعين : ما جاء في التنزيل من المبتدأ المحذوف خبره                                                                             |
| V77 - Vo·                 | الباب الحادى والأر بعون : ماجاء في التنزيل من« إن » المكسورة الخففة من«إن»                                                                   |
| V77 - V78"                | الباب الثاني والأربعون : ما جاء في التنزيل من المفرد و يراد به الجمع                                                                         |
|                           | الباب التالث والأربعين : ما جاء في التنزيل من المصادر المنصوبة بفعل مضمر                                                                     |
| <b>YV - YY</b>            | دل طيه ما قبله                                                                                                                               |
| 1641 1000                 | الباب الرابع والأربعون: ما جاء في التنزيل من دخول لام ه إن » على اسمها وخبرها أو ما يتصل بخبرها وهي لام الابتداء دون القسم                   |
| MI – MI                   | وخارها او ما پنجان بجرها وجي دم ام بنداء دون استم                                                                                            |

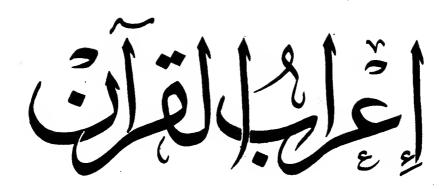

المنسوب إلى الزجسساج

تحقيق ودراسة الراهيم الابياري

القسم الشالث

الناشرون؛ دارالكتابالصرك دارالكتاباللبنانس دارالكتاب للصرك دارالكتاباللبنانس الفامية بيروت القسم الشالث من إعراب القرآن

المنسبوب إلى الزجاج

#### الخامس والأربعون

هذا باب ماجاء في التنزيل وفيه خلاف بين سيبويه وأبى العباس .

وذلك (۱) فى باب الشرط والجزاء ، وذلك أنك إذا قلت : إن تأتنى آتيك، فسيبويه يقدره على التقديم ، أوكأن قال : آتيك أن تأتنى . وأبو العباس يقدره على إضمار الفاء ، على تقدير : أن تأتنى فآتيك .

ومن ذلك قوله: (و إنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لا يَضْرُكُمْ كَيَدُهُمْ شَيْئاً )(٢) ، فيمن ضم الراء وشدد ، هو على التقديم عند سيبويه ، وعلى إضمار الفاء عند أبى العباس .

وكذلك قوله: (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْس ما عَمَلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا ومَا عَمِلَت مِنْ سُوةٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدا) (٢) مَن جعل قوله « وما عملت من » شرطا أضمر الفاء في قوله « تود » . وهو عند أبي العباس وعند سيبويه يُقدَّر التقديم في «تود» . ومن جعل «ما» بمعنى «الذي» فله أن يبتدىء بها ويجعل « تود » الخبر . ومن قال : إن «ما» معطوفة على قوله « ما عملت » جعل قوله « تود » في موضع الحال من « عملت » .

قال أبو على : في قوله : ( يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لُو أَنَّ بَيْنَهَا ) (٢٠ : إن جعلت «تَجد» من : وجدان الضالة ، كان « محضرا » حالا ، وقوله « وما عملت من سوء » في موضع

<sup>(</sup>۱) الكتاب ؛ (۱: ۲۸۵ – ٤٤٠)

<sup>(</sup>۲) کل عران : ۲۰ کل عران : ۳۰

نصب المعطف على « ما » الأولى ، و « تود » فى موضع الحال عن « ما » . الثانية ، / لأن فى الجلة ذكرا يعود إلى « ما » .

وإن جعلت « تجد، بمعنى تعلم ، كان « محضرا » المفعول الثانى. والمعنى: يوم تجدكل نفس جزاء ماعملت من خير محضرا وتود لو أن بينها و بينه جزاء ماعملت ؛ لايكون إلا كذلك ، لأن ما عملته فيا مضى لا يكون محضرا هناك .

وقريب من هذا فى المعنى قوله: (تَرَى الظَّالِمِين مُشْفِقِين مِمَّا كُسُبُوا وهُو واقِحَّى بِهِم )(١) ، أى : جزاؤه ، لأن الإشفاق منه يجب ألا يقرب منه .

ويجوز أن يكون موضع ( ما ) الثانية رفعا ، و (تود ) في موضع رفع خبر الابتداء . ولا يجوز أن يكون ( تود ) : ( الابتداء . ولا يجوز أن يكون ( ما ) بمعنى الجزاء ، إلا أن يكون ( تود ) : ( فهى تود ) ، ولوكان : وماعملت من سوء ودت ، ( الجاز أن يكون جزاء .

ويجوز على قياس قول أبى الحنن في قوله: (الوَصِية للوَالدِين) (١) من أنالمعنى: قالوصية ، أن يكون جزاء ، ويُقدّر حذف الفاء ، ويكون المعنى : فهي تود لو أن بينها و بينه . وهو قياس قول الفراء عنسدى ، لأنه ذكر في حد الجزاء أن قسوله : (و إن أطَعَموهم إنهم لمشركون) (١) على حذف الفاء . فسيبويه حمل هذه المواضع على التقديم ، ولم يُجز إضمار الفاء ، وقال في باب وأى » : إذا قلت : أيها تشالك ، هو على إضمار الفاء ، أى : قالك . ولعله عمل هناك على الموصول إذ أجراها بجراها ، إذا قلت : أيها تشالك ، هو على إضمار إذا قلت : أيها تشالك ، هو على إضمار الفاء ، أى : قالك . ولعله عمل هناك على الموصول إذ أجراها بجراها ،

<sup>(</sup>۱) الشورى : ۲۲

<sup>(</sup>٢) عده قرامة عبد الله ( انظر: الكشاف ١ : ٣٠٢ - البحر ٢ : ٢٧١ - ٤٢٨)

٣) البغرة : ١٨٠ (١٤) الأنبام : ١٣١

وأبو العباس يزعم أنك إذا قات: إن تأتنى آتيك . فقد وقع الجزاءموقعه فلا يُنوى به التقديم ، كما أن الفاعل إذا وقع موقعه لا يُنوى به غير موضعه

وسيبويه يقول(١) : إن الشرط على وجهين :

أحدهما أن يكون المعتمد المقصود تقديم الشرط وإتباع الجزاء له، كقولك: إن تأتنى آتك ، وإن تأتنى فأنا مُكرم لك . ولا يجوز تقديم الجواب على الشرط.

والآخر أن يكون الاعتماد على فعل وفاعل ، أو مبتدأ وخبر ، يبتدئه المتكلم ويعلقه بشرط كما يُعلقه بظرف ، فيقول : أكرمك إن أتيتنى ، وأنا مُكرمك إن زُرتنى ، كما تقول : أكرمك يوم الجمعة . فإذا قال : إن أتيتنى أكرمك ، الزرتنى ، كما تقول : أكرمك يوم الجمعة . فإذا قال : إن أتيتنى أكرمك ، المخليس «أكرمك» بجواب، فيكون تقديما إلى غير موضعه ، وإنما هو الفعل ، ١٩٧٠ الذي القصد فيه التقديم .

<sup>(</sup>۱) الكتاب ( ۱:۲۱ – ۲۳۱)

#### السادس والأربعون

هذا باب ماجاء في التنزيل من إدخال همزة الاستفهام على الشرط والجزاء

وهذه (۱) أيضا مسألة فيها اختلاف بين سيبويه و يونس ، وصورتها : أإن تأتنى آتك ، بجزم الجواب عند سيبويه .

و يونس يقول: أإن تأتنى آتيك ، بالرفع ، و يقول : هو فى نية التقديم ، و يقدره : أآتيك إن تأتنى .

فن ذلك قوله تعالى : ( أَفَإِن مَاتَ أَو تُعَلِل اَنْقَلَبَتُم عَلَى أَعْقَابِكُم ) '' . وقال الله تعالى : ( أَفَإِن مِتَ فَهُم الخَالِدُون )''' .

فهاتان آیتان یحفیج بهما سیبویه علی یونس، وذلك أنه إذا نُوی بالحزاء التقدیم وجب أن یكون التقدیر فی الآیة الأولی : انقلبتم علی أعقابكم فإن مات ؟ وفی الآیة الانحری : أفهم الخالدون فإن مت ؟ وهذا لیس وجه الكلام، وإنما وجه الكلام: أفهم الخالدون إن مت ؟ وكذا : انقلبتم علی أعقابكم إن مات ! لأن من قال : أنت ظالم إن فعلت، لم يقل : فأنت ظالم إن فعلت، لم يقل : فأنت ظالم إن فعلت ، فإن قيل : فإن الفاء زيادة ، قيل : الفاء هاهنا نظير «ثم » فی قوله : فعلت ، فإن قيل : فإن الفاء زيادة ، قيل : الفاء هاهنا نظير «ثم » فی قوله : (أثم اذا ما وَقَع آمنتم به) (ن . وكا لا يجوز تقدير الزيادة فی «ثم » فكذا هاهنا .

(٢) الأنيا : ١٤

<sup>(</sup>۱) الكتاب ( ( : ۲۱ + ۱۱۴ ) (۲) آل عمران : ۱۴۴

<sup>(</sup>٤) يونس : ١

## السابع والأربعون

هذا باب ماجاء في التنزيل من إضمار الم على علم عميعا

وهو شيء لطيف غريب، فمن ذلك قوله تعالى: ( فَ أَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ) (١٠)، أي : فمن شهده منكم صحيحا بالغا .

وقال : (وَأُوتِيتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) (")، (وَفَتَحْنَا عَلَيْهِم ابوابَ كُلِّ شَيْءٍ) كان المعنى : كل شيء أحبَتْه ، وكل شيء أحبوه .

وقال فى الريح : ( مَاتَذُر مِن شَىءٍ أَتَّتَ عَلَيهُ إِلاَّ جَعَلَتُهُ كَالَّرْمِيمِ ) (٥) وقال : ( تُدَمِّر كُلَّ شَىء ) (١) ولم تَجْتح هُودا والمُسلمين مع وقوله : (وكَذَب بِه قَوْمُك) (٧) يعنى «الكافرين» لأن فيهم حمز مَمْ عَلَيْهِ

وقال : (حَتَّى إذا جَاءه لَم يَجِدْهُ شَيْئًا )(<sup>(۸)</sup>،أى : شَ

ذلك قول العباس بن مرداس:

وقد كنتُ في الحرب(١)ذاتُدُوأ(١٠) ﴿ فَلَمْ أَصْفَ عَيْدٌ وَلَمْ أَمْنَعُ

/ أراد شيئا مما قدرت إعطائى إياه . و بعد هذا البيت :

(۱) البقرة : ۱۸۵ (۲) النساه : ۱۱ (۳) النبل : ۲۰۳

(٤) الأنعام : ٤٤ (٥) الداريات : ٤١ (٦) الأحتاف : ٢٥

(٧) الأنام : ٢٦ . (٨) النور : ٣٩

(٩) الرواية في اللمان ﴿ دُرا ﴾ : ﴿ الْقُومِ ﴾

(١٠) ذُورُدراً : ذو هجوم لا ينوق ولا يهاب ، ففيه قوة على دفع عدائه .

. 1 **4** A

إلا أفائِسلَ أُعْسِلِيتُها عديدَ قواتمه الأربع (١) فقال: لم أُعط شيتا عم قال: إلا أفاعل أُعطيتها .

وعلى هذا قولهم : ما أنت بشىء، أى: شىء يقع به اعتداد. فهذا قريب من قولهم : تكلمت ولم تنكلم .

وقريب من هذا قول الكُيت :

سُعِلَت ظم مُمنع ولم تُعطِ نائلا فسيّان لا دَّمْ عليك ولا حَّدُ

كأنه لم يعط عطاء يكون له موضع ، أو يكون له اعتداد .

وقريب من هلما قولُه تعالى: (فإنَّ لَه نَارَ جَهَنَّمَ لاَيُمُوتُ فِيها ولا يَحْياً) (") والذى لايموت يحيا ، والذى لايحيا يموت ، ولكن المعنى : لايميي حياة طيبة يعتد بها ولا يموت موتا مُريما ، مما دُفعوا إليه من مُقاساة العذاب ، وكأن الإحياء للعذاب ليس بحياة مُعتد بها .

قال عثان : وأما حذف الحال فلا يحسن ، وذلك أن الغرض فيها إنما هو توكيد الخبربها ، وما طريقه طريق التوكيد غير لاتي به الحذف، لأنه ضد الغرض وتقيمته ، ولأبهل ذلك لم يُجز أبو الحسن تأكيد والهاء ، المحذوف من الصلة ، تحويالذي ضربت نفسه زيد ، على أن يكون ونفسه ، توكيدا للهاء المحذوفة من و ضربت ، وهسلنا عما يترك مثله كما يترك إدغام الملحق إشفاقا من انتقاض الغرض بإدغامه .

<sup>(</sup>١) الأقافل : معاد الإيل .

WE . 4. (T)

قاما ما أجزناه من حذف الحال فى قوله تعالى : ( فمن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرِ فَلْيُصُمْهُ ) (''، أى : فمن شهده صحيحا بالغا ، فطريقُه : أنه كَ دَلَّت الدّلالة عليه من الإجماع والسنة جاز حذفُه تخفيفا .

وأما إذا عُرِّيت الحال من هذه القرينة ، وتجرد الأمر دونها ، لمَّ جاءً حذف الحال على وجه .

وحكى سببويه: سيرعليه كيّل ، وهم يريدون: ليلطويل ، وكأن هذا إنما مدفت فيه الصفة لما دلّ من الحال على موضعها ، وذلك أنك تُحس في كلام القائل لذلك من التّطويح والتّطويح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقامة قوله : وطويل الونحو ذلك ، وأنت تحس هذا من نفسك إذا تأملته ، وذلك أن يكون ١٩٨٩ في مدح ، فتقول : كان والله رجلًا ، فترّيد في قُوة اللفظ وبالله هذه الكلمة ، وتمكن في تمطيط اللام و إطالة الصوت عليها ، أى : رجلا فاضلا شجاعا ، أو كريما ، أو غو ذلك ، وكذلك تقول : سألناه فوجدناه إنسانا ، وتمكن الصوت بإنسان وتفخمه ، فتستغنى بذلك عن وصفه ، وتريد : إنسانا سمحا ، أو جواها ، أو نحو ذلك ، وكذلك إن ذبمته ووصفته بالضّيق ، قلت : سألناه وكان إنسانا . وترقى وجهك وتُقطّبه ، فيغنى عن ذلك قولك : إنسانا لئيها ، أو بخيلا ، أو مخوذلك . فعلى هذا وما يجرى مجراه تُحذف الصفة .

فأمًا إِن عُرِّبت من الدلالة عليها من اللفظ أو الحال فإن حذفها لايجوز، الا تراك لو قلت : وردنا البصرة فاجتزنا بالأبلة على رجل، أو رأينا بستانا ،

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۱۸۰

وسكت ، لم تُفد بذلك شيئا، لأن هذا ونحوه ممالا يُعرَّى منه ذلك المكانُ، وإنما المُتوقَع أن تصف من ذكرت وما ذكرت، فإن لم تَفعل كُلُّفتُ عِلم ما لا يُدَل عليه ، وهو لغو من الحديث ، وتجوِّز في التكليف .

ومن ذلك مايرًرى فى الحديث: «لاصلاة لجار المسجد إلا فى المسجد». أى : لاصلاة كاملة أو فاضلة ، ونحو ذلك. ومثله : لاسيف إلا ذو الفقار ، ولاقتى إلا على ، عليه السلام .

#### الشامن والأربعون

هذا باب ما جاء في التنزيل من الجمع يراد به التثنية

فن ذلك قوله تعالى : ( فإنْ كَانَ له إخْوةٌ فِلأُمَّهِ السَّدُس )(١) . وأجمعوا ، غير آبن عباس،أن الأخوين يَحَجُبان الأُم من التَّلث إلىالسَّدس ، خلافا له ، فإنه لا يحجُب إلا بوجود ثلاثة إخوة .

ومن ذلك قولِهُ تعالى : ( والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فاقطَعُوا أَيْدِيهُما )<sup>(۲)</sup> ، أى : يدَيهما .

ومن ذلك قوله: (إنْ تَتُوبا إلى الله فَقَدْ صَغَتْ قُلُو بُكِما) (٣)، أي: قلباكما.
مثل هذا لا يجوز فيه الإفراد استتغناء بالمضاف إليه ، وتجوز فيه التثنية
اعتبارا بالحقيقة ، ويجوز فيه الجمع اعتبارا بالمعنى ، لأن الجمع ضم نظير إلى
نظير كالتثنية .

وقالوا: كل شيء من شيئين فَتَثنيتهما جَمع ، كقولك: ضربت رءوس الزيدين ، وقطعت أيديهما وأرجلهما ، وهذا أفصح عندهم من «رأسيهما»، كرهوا أن يجمعوا بين تثنيتين في كلمة واحدة ، فصرفوا الأول إلى لفظ الجمع ، لأن التثنية جمع في المعنى، لأن معنى الجمع ضَمَّ شيء إلى شيء، فهو يقع على ١٩٩١ القليل والكثير ، وأنشدوا:

ومَهْمَهِين قَذَفِين مَرْتَين ظَهْراهُما مِثلُ ظُهُور التَّرْسَينَ (١)

<sup>(</sup>۱) النساء : ۱۱ (۲) المماثدة : ۳۸ (۳) التحريم : ٤ (٤) الشعر لخطام المحاشعي ، وقيل : هميان بنقافة ، والقذف : البعيد ، والمرت : الذي لاينيت

<sup>(</sup>الكاب ۱ : ۲۰۱ ، ۲۰۲ — السان : مرت ) ٠

فأما قوله تعالى : ( فَلَا أُقْسِم بَرَبُ المَشارِقِ والمُغارِب )(١) ، فقيل : هو من هذا البــاب ، لقوله : ( رَبُ المَشْرَقَيْن ورَبُ المُغْربَيْن )(٢) ، فعبر عن التثنية بالجمع .

ومعنى « ربّ المشرقين وربّ المفريين » ، قيل : المشرقان : الشــتاء والصيف ، وكذا المغربان (٢٠ . عن ابن عباس .

وقيل . مُشرق الشمس والفجر ، ومُغرب الشمس والشُّفق .

قوله: ياليت بيني وبينك بُعد المُشرقين. قيل: معناه: بُعد المشرق والمغرب. فهذا كالقَمَرين والعُمَرين.

وقبل: مَشرق الشُّتاءِ والصبف.

وأما قوله تعلى : ( و إذْ قَال الله ياعِيبَى بنَ مَرْيِمِ أَأَنْتَ قُلْتَ للنَّاسِ اللَّهِ يَاعِيبَى بنَ مَرْيمِ أَأَنْتَ قُلْتَ للنَّاسِ اللَّهِ أَنْ وَهُمْ لَمْ يَدَّعُوا الْهَية مريم كما آدعوا اللهية المُسيح ، فيا يزعمون ، فإن ذلك يجئ على :

# لن قراها والنَّجومُ الطوالع (°) #

والعبّاجان ، لرُوبة والعبّاج ، والأسودان ، للـاء والتمر ، أطلق على أحدهما اسم الآثر ، و إن لم يكن ذلك آسما له .

واعلم أنه قد جامت التثنية يراد بها الكثرة والجمع ، كما جاء الجمع يراد به التثنية . قال الله تعالى : ( بل يَدَاه مَبْسُوطَتان )(١)

<sup>(</sup>۱) المارج : «ع (۳) المارج : «عالم المارج المارك المارك المارك الم

<sup>(</sup>١) يريد : مشرقي الثناء والعبيف ومغربيهما (٤) المائدة : ١٤١٪

<sup>(</sup>٥) عِز بِت المُرَدُوق ، صفره ﴿ أَخَذُنَا بَآفَاقَ السَّاءُ طَيْسَكُمْ ﴾ ﴿ (٦) المَائَدَةُ ﴿ عَلَا

وقال: ( فارْجِع البَصَرَكَرَتَيْنُ يَنْقَلِبُ إليكَ البَصَرُ خاسِنًا وهو حَسِير ) ''. أى: كرَّين آثنتين. و إنما ذاك بكرات، وكأنه قال : كرة بعد كرة ، كما قالوا : لَبيك ، أى : إلب بعد إلب ، و إسعادا بعد إسعادٍ ، فى : سعديك، وكنانيك : تحننا بعد تخنن ، قال :

\* ضَر باً هَذَاذَيْكَ وطَعْناً وَخَضَا (٢) \*

أي هذًا بعد هذّ . وأنشدوا للكُميت :

وأنتَ ما أنتَ فَي غَبراء مُظلمة إذا دَعتْ أَلَكُما الكاعبُ الفُضُلُ (")

أى : أللا بعد ألَل .

وهذا حديث يطول .

وأما قوله تعالى : (ولِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهُ جَنَّتَانَ) ('' الفَرَّاء يريد به المُفرد ، كقوله : «ومَهمهين » ('' ، ثم قال : قطعته ، وهذا لا يصح ، كقوله ( وجَنَى الجَنَّتَيْنَ ) ('' ، وقوله : (جَنَّةً وحَريرا) ('' ، (ودانيةً ) ( ، ، وقوله « قطعته » كقوله :

« مُعَيَّن بسواد » (١) في الَّرد إلى الأول

ومن ذلك قوله: ﴿ أُولئك مُبْرِعُونَ ﴾(١٠) يعنى : عائشة وصفوان .

وقال : ﴿ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحِ ﴾(١١) ، وفى التفسير :كان معه لوحان .

 <sup>(</sup>۱) الملك : ٤ (٢) الهذ : القطع · والوخض: الطعن ( اللسان : هذ ، وخض ) ·
 (٣) البيت في وصف رجل · والألل : الصوت · يريد : حكاية أصوات النساء إذا صرخن · (اللسان : ألل) ·

<sup>(</sup>٤) الرحن: ٤٠ (٥) انظر الرجز (ص ٤٧٤) • (٦) الرحن: ٤٥

<sup>(</sup>۲) الدهر (الانسان) : ۱۲ (۸) الدهر (الإنسان) : ۱٤

١٠ الدهر (الاسان) : ١٢ ١١٠ الدهر (الإسان) : ٤

<sup>(</sup>٩) جزء من بيت الأعشى • والبيت كاملا:

وكأنه لهق السراة كأنه ماحاجبيه معين بسواد . ومعين بسواد ، أى بين عينيه سواد ، ( الكتاب ١ · · · ١ ـــ اللسان : عن ) .

١٤٩ النور : ٢٦ الأمراف : ١٤٩

وقال : ﴿ وَتُكَّا لَكُنْمُهُمْ شَاهِدِينَ ﴾'' والمتقـدم : داود وسليمان .

۱۹۹ش

وأما قوله تعالى : / ( إِنْ الْمُتَقَين في جَنَّاتٍ ونَهَرَ \* في مَقْعَد صِدْق ) ".

هوعلى حذف المضاف ، أي : في موضع تُعود .

وكذا قراءة من قرأ ، ( في مَسكنهم )(٣)، أي : في موضع سُكناهم ، لأن الاستغناء بالجمع عن المضاف إليه أكثره في الشعر ، نحو :

« فى حلقكم عَظْم » (<sup>1)</sup>و و بعض بَطْنكم » (°) .

نقل فارمُهم .

<sup>(</sup>۱) الأنبياه : ۷۸ (۲) القبر : ١٥ وه و

 <sup>(</sup>٣) سبأ : ١٥٠ م قراءة التخي وحزة وخفص : مسكن : مفردا يفتح الكاف ، والكسائ : مفردا بكسرها ، وهي قراءة الأهمش وطقمة .

٤١) جن من بيت للمسهب بن فريد مناة الغنوى ، والبيت بمَّامه :

لا نسكر القتل وقد سبيناً في حلقسكم عظم وقد شجينا يريد : في حلقسكم عظام ( الكتاب ١ : ١٠٨ -- اللسان : عظم )

<sup>(</sup>a) جزء من بيت ٠ والبيت بتامه :

کلوا فی بعض بطنت کم تعفوا فیان زمانسکم زمن خمیص یرید : بطونکم • ( البحر ۷ : ۲۹۹ -- الکتاب ۱ : ۱ : ۱۰۸ )

## التاسع والأربعون

هذا باب ما جاء في التنزيل منصوبا على المضاف إليه

وهذا شيء عزيز ، قال فيت فارسهم : إن ذاك قد أُخرج بطُول التأمل والفكر .

فمن ذلك قوله عز من قائل : (قال النارُ مَثُواكُم خالِدينَ فِيهَا إلاّ ما شَاء الله ) (() وخالدين » حال من « الكاف والميم » المضافُ إليهما « مثوى » ومثله : ( إنّ دابِر هَوُلاء مَقَطُوعٌ مُصْبِحين ) (() ، ف « مصبحين » حال من « هؤلاء » .

وكذلك قوله: (وَنَزَعْنا مَافِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِّ إِخْوانًا )(٢)، «إخوانا» حال من المضاف إليهم في قوله في « صدورهم » .

ومثله : ( إليه مَرْجِعُكُم جَمِيعًا )(١) .

قال أبو إسحاق : « المُثوى » : المقام ، و « خالدين فيها » منصوب على الحال ، أى : النار مقامكم فى حال خلودٍ دائما .

قال أبو على : « مثوى » عندى فى الآية اسم للكان دون المكان ، لحصول الحال فى الكلام مُعملا فيها ، ألا ترى أنه لا يخلو من أن يكون موضعا أو اسم مصدر ، فلا يجوز أن يكون موضعا، لأن اسم الموضع لا يعمل عمل الفعل ، لأنه لا معنى للفعل فيه ، فإذا لم يكن موضعا ثبت أنه مصدر ، والمعنى: النار ذات إقامتكم ، أى: النار ذات إقامتكم فيها خالدين ، أى:هم

<sup>(</sup>۲) الحبر : ۲۲

<sup>(</sup>٤) يونس : ٤

<sup>(1)</sup> الأنام : ۱۲۸ (۳) الأمراف : ۴۳

أهل أن يقيموا ويثبتوا خالدين ، فالكاف والميم فاعل فى المعنى ، و إن كان فى اللفظ خفض بالإضافة . وأما قوله :

وما هي إلا في إذار وعلقة مُغار ابنِ همام على حَي خَعْما (١) فهو أيضا على حذف المضاف . المعنى : وما هي إلا في إزار وعلقة وقت إغارة ابن همام . ألا ترى أنه قد عدّاه به على » إلى «حى خعما »، فإذا عدّاه ثبت أنه مصدر ، إذ آشما المكان والزمان لا يتعديان ، فهو من باب / : خفوق النجم ، ومقدم الحاج ، وخلافة فلان ، ونحوه من المصادر التي استعملت في موضع الظرف ، للاتساع في حذف المضاف ، الذي هواسم زمان ، وانحما حسن ذلك في المصادر لمطابقتها الزمان في المعنى ، ألا ترى أنه عبارة عن منقض غير باق ، كما أن الزمان كذلك ، ومن ثم كثر إقامتهم « ما » التي مع الفعل بمعنى المصدر مقام ظرف الزمان ، لقولم : أكلمك ما خلا ليل مع الفعل بمعنى المصدر مقام ظرف الزمان ، لقولم : أكلمك ما خلا ليل مع الفعل بمعنى المصدر مقام ظرف الزمان ، لقولم : أكلمك ما خلا ليل مع الفعل بمعنى المصدر مقام ظرف الزمان ، لقولم : أكلمك ما خلا ليل

وقال فى «التذكرة»: القول فى «مثوى»: إنه لا يخلو من أن يكون اسم مكان أو مصدرا ، والأظهر المكان ، فإذا كان كذلك فالحال من المضاف اليهم ، كما إن قولة - يعنى الجعدى :

قوما من النَّحويين يُسمونها : « ما » الوقت ، وحقيقته : ما أعلمتك .

كَانًا حَوامِيه مُدرًا خُضِن وإن كان لم يُخضَب ٣٠

البيت لحيد بن ثور ٠ والعلقة : ثوب تصير بلا كين تلبسه الصبية تلعب فيه .

<sup>(</sup>۲) المائدة : ۱۱۷ ما المواى : مامن الحافر وبيامره . يصف فرسا

حال من المضاف إليه .

وإن جعلت «المنوى » مصدرا ألزمك أن تقدّر حذف المضاف ، كأنه: موضع ثوائكم خالدين ، فيكون الحال من المصدر والعامل فيها ، كأنه: يثوون فيها خالدين . فالعامل في الحال على هذا المصدر ، وفي الوجه الأول معنى الإضافة ، مثل قوله تعالى : (فَ) لَهُم عن التّذكرة مُعرضين ) (1) ، الحال عن الإضافة ، وما فيه من معنى الفعل هو العامل ، والدليل على ذلك أنه لا يخلومن أن يكون العامل المضاف إليهم أو معنى اللام ، فلا يكون معنى اللام ، لأنه لوكان كذلك لم تكن الحال مجموعا بالواو والنون ؛ ألا ترى أن «ما لهم » ، أى : شيء ، وأى شيء ثبت لهم ، لا يكون جميعا مما يعقل ، فلا يكون الحال عنه ، وإذا لم يكن عنه علمت أنه من المضاف إليهم ، وأن العامل في الحال عنه ، وإذا لم يكن عنه علمت أنه من المضاف إليهم ، وأن العامل في الحال عنه ، وإذا لم يكن عنه علمت أنه من الحرف في هذا بمنزلة الأسماء كما كانت الأسماء بمنزلتها ، في نحو : غلام من تضرب أضرب ، وفي الاستفهام : غلام من تضرب أضرب ، عمنزلة : من تمرد أمرد .

وقال في موضع آخر من «التذكرة» . . القول في قوله تعالى : (ف لهم عن التذكرة مُعْرِضين) (") : إن الحال لا يخلو فيه من أن يكون: عما في اللام، أو عن المضاف إليهم ، فلا يجوز أن يكون عما في اللام ، فإذا لم يجز ذلك ثبت أنه عن المضاف إليهم ، والمضاف إليه إنما جاز انتصاب الحال عنه لأنه لا تخلو الإضافة فيه / من أن تكون بمعنى اللام ، أو بمعنى «من» ، فن أي القسمين كان فمعنى الفعل فيه حاصل ، فانتصابهما عن معنى الفعل ، ولا يكون ذلك معنى مضمرا ، كما ذهب إليه أبو عثمان في قوله :

\* وإذ ما مِثْلُهم بَشُرُ " \*

 <sup>(</sup>۱) المدثر : ٩٩ (٢) جزه من بيت للفرزدق ، والبيت بتمامه :
 نأصبحوا قد أعاد الله نستهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر
 ( الديوان — الكتاب : ٢٩ ) •

ولكن حكم منزلة الحرف المراد في الظرف في ذلك حكم الإظهار ، لأن الإضمار لا يلزمه ، ألا ترى أنك إذا كنّيت عنه ظهر الحرف ، فكذلك حُكم الظرف المراد في الإضافة لما لم يلزم حذفه ، لقولك : ثوب زيد ، وثوب لزيد ، وحلقة حديد ، وحلقة من حديد ، بمنزلة الحرف الذي يراد في الظرف ولا يلزم حذفه ، فعن هذا يلتزم الحال عن المضاف إليه .

ومما يبين ذلك قوله :

#### \* كأن حواميه مُدْبِرا('' \*

ألا ترى أن الحال لا تكون من المضاف إليه ولا تكون من «كان » ، لأنه لا عمل لها في ذى الحال ، ولا من خبرها ، فإذا لم يجز ذلك ثبت أنه من المضاف إليه ، كما أنها في الآية من المضاف إليه .

فأما قوله :

\* فهل في مُعَدُّ فوق ذلك مِرْفُدا(٢) \*

فلا يخلو من أحد أمرين :

أحدهما : على ما يذهب إليه أبوالحسن فى قوله تعالى : ( وأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَلِك ) (٢٠ ونحوها فيكون فى موضع رفع .

والآخر : أن يكون صفة والموصوف محذوف .

فيجوزانتصاب «المرفد» أن يكون حالا عن كل واحد من القولين ، ويجوز أن يكون من المضاف إليه ، و يجوز أن يكون تبيينا عن ذلك ، مثل أفضلهم رجلا . ومن ذلك قوله: (أنّ داير هؤلاء مَقْطُوعٌ مُصْبِحين )(الله عوله : (أنّ داير هؤلاء مَقْطُوعٌ مُصْبِحين )(الله على الله على الله

وس دلت قوله و ان دارِر مود و مصبحین ) « «مصبحین ) « «مصبحین » حال من المضاف البهم ، أعنى: « هؤلاء » .

<sup>(</sup>۱) صدریت تجعدی ، وقد مر (ص : ۲۹۲) .

<sup>(</sup>٢) عجز بيت لكمب بن جميل ، وصدره :

لنا مرفد سيمون ألف مدجج

والمرفد : الجيش . ( الكتاب ١ : ٢٩٩ و ٣٥٣ ) .

<sup>(</sup>۲) الجن : ۲۱ (۵) الجير : ۲

## المُتم الخمسين باب ما جَاء في التنزيل « أن » فيه بمعنى « أي »

فَن ذَلَكَ قُولُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ قُلْ تَعَالُواْ أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِه شَيْئًا ﴾'' . / المعنى : أى لا تُشركوا به شيئًا ، فـ « لا » ناهية جازمة ، ٢٠١٠ و « أن » بمعنى « أى » .

وقيل: بلالتقدير فيه: ذلك ألَّا تُشركوا فيه ؛ فيكون خبر مبتدأ مضمر ، أى : المتلو ألَّا تُشركوا ؛ وليس التقدير: المحرم ألَّا تُشركوا ؛ لأن تَرك الشرك ليس محرما ، كما ظنه الجاهل ، ولا أنّ « لا » زائدة .

وقيل : التقدير : حُرِم عليكم بألَّا تُشركوا .

وقيل: التقدير: أُنلو عليكم ما حُرم، أى: أُنلوا المُحرم لئلا تُشركوا.
وقيل: التقدير: عليكم ألّا تُشركوا، و «أن» هذه نابية عن القول،
وتأتى بعد فعل فى معنى القَول وليس بقول، كقولك: كتبت إليك أَن قُم.
تأويله: قُلت لك قُم. ولو قلت: قلت لك أن تَقُوم، لم يجز؛ لأن: القول يحكى ما بعده، ويُؤتى بعده باللفظ الذي يجوز وقوعه فى الابتداء،

وهذا الوجه في «أن» لم يعرفه الكوفيون ولم يَذْكروه ، وعرفه البصريون وذكروه وسمّوه : «أن» التي للعبارة ، وحملوا عليه قوله :

وماكان في معنى القول وليس بقول فهو يعمل ، وما بعده ليس كالكلام المبتدأ.

( وَانْطَلَقَ ٱلْمُلَاُّ مِنْهُمَ أَنْ ٱمْشُوا وَاصْبِرُوا )(" . وَفَى تَقْدَيْرُهُ وَجَهَانُ :

<sup>)</sup> الأنبام : ١٥١ (٢) م

إلى توحيد الله تعالى وذِكره وترك الآلهة دونه، وصار «انطلق الملاً » لَى أَضمر القول بعده لِمعنى فعل يتضمن القول ، نحو : «كنبت» وأشباهه .

والوجه الآخر: أن يكون «انطلقوا» بمعنى : «تكلموا» كما يقال : انطلق زيد في الحديث ، كأنَّ خروجه عن السكوت إلى الكلام هو الانطلاق . ويقال في «أن امشُوا» : أن أكثر وا وأنموا . وليس «المشي» ها هنا قطع الأماكن ، بل المعنى هو الذهاب في الكلام ، مثل: ( والذين يَسْعُون في آياتِنا) (١٠ . ومعنى «المشي» هو الدُّووب والملازمة والمداومة على عبادتها ، مثل : ( إلا ما دُمْت عايم قائماً) (١٠ ليس يريد الانتصاب، وإنما يريد الاقتضاء، ومثل: (القيوم) (١٠ أي : المُديم حَفْظه خُلْقه .

فإن قيل: فإذا كان تأويل المشى على ما ذكرتم فغير مُمتنع أن يكون التقدير: انطلَقُوا بالمشى ؛ لأنه يكون على هذا المعنى: أوصوهم بالملازمة لعبادتها ، قيل « الوصية » وإنما هي العبادة في الحقيقة لابغيرها ، فلا يجوز تعليق « الوصية » بغير العبادة . وأيضا ليس المعنى : ذهبوا في الكلام وخاضوا فيه بالمداومة والملازمة بالعبادة .

وأما قوله : (ما قُلْتُ لَمُمُ إِلَّا مَا أَمْرَتَى بِهِ أَنْ آعَبُدُوا الله ) " . « أن » بعنی : أی ، وهی تفسیر « أمرتنی » ، لأن فی الأمر معنی « أی » : ولو قلت : ما قلت لمم إلا ما قُلْت لی أن آعبدوا الله ، لم یجز ، لأنه قد ذكر القول ، و إنّ «أن» إذا كانت بمعنی «أی» ، فهی تحتاج إلی ثلاثة شرائط : أولها : أن یكون الفعل والذی یفسره ، أو یُعبر عنه ، فیه معنی القول ولیس بقول ، وقد معنی هذا .

TA: 1- (1)

<sup>(</sup>۲) کل عران : ۲۰

 <sup>(</sup>۴) البقرة: ١٠٥ — آل جمران : - كه : ١١١ (٤) الم

<sup>(</sup>٤) المائده : ١٢٠

والثانی : ألّا يتصل به شيء منه صار فی جُملته ولم يكن تفسيرا له ؛ كالذي قدّره سيبويه : أوعزتُ إليه بأن افعل .

والثالث: أن يكون ماقبلها كلاما تاما ، لأنها وما بعدها جملة تفسر جملة قبلها، ومن أجلذلك كان قوله: (وآخِرُ دَعُواهُمْ أَنِ الحَمْدُ للله رَبِّ العَالِمِين) (١٠): وآخِر قولهم، «دعواهم» مبتدأ ، و«آخر قولهم» ، مبتدأ لاخبر معه، وهو غير تام ، ذلا يكون بعده « أن » بمعنى « أي » .

وقوله تعالى : (ونَادَيْناه أَنْ يَا إِبْرَاهِيم . قَد صَدَّقْتَ الرُّؤْيا)'' . ومعناه : بأنك قد صدّقت الرؤيا .

وأجاز الخايل أيضا أن يكون على « أى » ، لأن « ناديناه » كلام تام ، ومعناه : قلنا : يا إبراهيم قد صَدَّقت الرؤيا (٣) .

ومن ذلك قوله: (وَلَقد أَرْسَلْنا مُوسَى بَآيَاتِنا أَنْ أُخْرِج قَوْمَك ) (1) ، يكون بمعنى «أى »، ويكون بإضمار «الباء»، كما حكى الخليل: أرسل إليه بأنك ما أنتَ وذا .

وأما قوله: (وجَعَلْنَاه هُدَّى لَبَنِي امْرائِيل أَنْ لَا تَغَيْدُوا مِنْ دُونِي وَكِيلا) ("، فيمن زعم – وهو مَعْمر – (أن لا تَغَنْدُوا من دُونَى ) (") على إضمار القول ، كأنه يراد به: قُلْنا أَنْ لا تَغْذُوا ، ولم يكن قوله هذا مُتجها ، وذلك أن القول لا يخلو من أن تقع بعده جملة على معنى: يُحكى ، أو معنى جملة تعمل في لفظه .

<sup>(</sup>۱) يونس : ۱۰ (۲) الماقات : ١٠٤ و ١٠٥

<sup>(</sup>٣) البحرالهيط (٧٠٠٧) ٠ (٤) أبراهيم : ٥

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup> الإمراء : ٢

٢٠٠٥ / القول الأول : كقولك : قال زيد عمرو لمُنطلق ، فموضع الجملة نصب بالقول .

والآخر ، يجوز أن يقول القائل : لا إله إلا الله ، فتقول : قلت حقا ؛ أو يقول : الثلج حار ، فتقول : قلت باطلا ؛ فهذا معنى ماقاله ، وليس نفس القول .

وقوله (أن لاتنخسدوا) "خارج من هذين الوجهين ، ألا ترى أن ال لاتنخدوا) "ليس هو معنى القول ، كما أن قولك : «حقا»، إذا سمعت كلمة الإخلاص ، معنى القول ، وليس قوله (أن لاتنخدوا) " بجلة ، فيكون كقولك : قال زيد عمرو منطلق . ويجوز أن يكون بمعنى «أى »أى التى للنفسير ، وانصرف الكلام من الغيبة إلى الخطاب ، كما انصرف من الخطاب في قوله تعالى : (وانطكق المسكة منهم أن امشوا) " إلى الأمر ، كذلك انصرف من الغيبة إلى النهى في قوله : (أن لا تنخدوا) " وكذلك قوله : (أن اعبدوا الله رقي ) " في وقوع الأمر بعد الخطاب ، ويجوز أن تضمر القول وتنمل « تنخذوا » على القسول المضمر ، إذا جعلت «أن » زائدة ، فيكون التقدير : وجعلناه هسدى لبنى إسرائيل ، فقلنا : لا تنخذوا من دوني وكيلا ، فيجوز إذا في قوله : (أن لا تنخذوا من دوني وكيلا ، فيجوز إذا في قوله : (أن لا تنخذوا من دوني وكيلا ، فيجوز إذا في قوله : (أن لا تنخذوا )" ثلاثة أوجه :

أحدها: أن تكون الناصبة للفعل، فيكون المعنى: وجعلناه هدى كراهة أن تخذوا من دوني وكيلا، أو لئلاً تتخذوا.

والآخر: أن تكون بمعنى «أى» ، لأنه بعدكلام تام ، فيكون التقدير: أي لاتنخدوا .

<sup>(</sup>۱) الإمتراه: ۲

۱۱۰ ص

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المائدة : ۱۱۷

والثالث : أن تكون « أن » زائدة ، وتضمر القول .

وأما قوله : ( وقَضَى رَبُك أَنْ لاَتَعْبُدُوا ) " . قال أبو على : يكون « أن » التفسير ، لأن « قضى ربك » كلام تام ، و « لا تعبدوا » نهى ، كأنه : قضى ربك هذا وأمر بهذا .

فعلى هذا يكون قوله : (و بالوالدين إحساناً) (١) كأنه أمر بعد نهى ، كأنه : وأحسنوا بالوالدين إحسانا ، وتكون الناصبة للفعل أيضا ، فيكون الواو في « بالوالدين » عاطفة على « أن » ، كأنك قلت : قضى بأن لا تعبدوا ، وأن تحسنوا ، ويكون الفعل بعد « الواو » القائمة مقام « أن » محذوفا ، وما أقل ما يُحذف الفعل في صلة «أن» ، وكذلك ينبغي ألا يُحذف بعدما يقوم مقامها ، وقد قال : أما أنت منطلقا انطلقت إليك ، فحمله على «أن كنت » ، «وما »بدل من الفعلين ، وليس في الآية «بل» ، فلا تُحل على «أن» الناصبة .

<sup>(</sup>۱) الإمراء : ۲۳

### / الحادي والخمسون

هذا باب ماجاء في التنزيل من المضاعف وقد أبدلت من لامه حرف لين

فَن (١) ذلك ما قاله القاسم في قوله تعالى: (لم ينسنّه) (١) إنه من قوله : (منْ حَمَّاً مَسْنُونَ) (١) ، أي : يتغير ، هم أبدلت من النون الأخيرة ياء ، فصار « ينسنى » ، فإذا حرمت قلت : لم ينسن ، كما تقول : لم يتفن ، ثم تلحق الهاء ليان الوقف .

وقيل: هو من «السنة» ، تسنى، أى: مرت عليه السنون فتغير. ومن أثبت الهاء فى الوصل ، فلا تهم قالوا: سنة وسنهات ، فيكون الهاء لام الفعل .

ومن ذلك قوله تعالى: (فَهِي ثُمْلَي عَلَيْه بُكُرَةً وأَصِيلا) (١٠ ، أَى : تَمَلَ ، لَقُوله : (فَلْيُمُلِلُ وَلَيْه ) (١٠ . يقال : أمللت ، وأمليت .

ومن ذلك قوله: ( ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْله يَتَمَعَلَى ) (١) ، والأصل : « يتمطط » . قالوا : لأنه من المُطبطاء (٧) .

ومنه قوله: (وقَـدْ خَابُ مَنْ دَسًاهَا) ( ، أَى : دَسَهَا بالفجور والمعاصى ، فأبدلت من اللام ياء ، فصار : « دساها » .

ومنه قوله تعالى: (فَدَهَمَا بِغُرُور) (° ، أى: دلَّهما،لقوله: (هَلْ أَدُلك) (۱۰ ). و بكون « فَعَل » ، دلَّى يُدلى ، الذى مطاوعه « تدلَّى » : كقوله : هما دلَّتانى من ثمانين قامة (۱۱)

<sup>(</sup>۱) الكتاب (۲: ۲۰۱۱) ٠

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٠٥٧ (٢) الجر : ٣٣٠٢٨٠٣٦ (٤) الفرقان : ه

 <sup>(</sup>٥) البقرة : ٢٨٧ (٦) القيامة : ٣٣ (٧) المطيطان، بالمد والقصر : مشية التبختر .

<sup>(</sup>٨) الشبس : ١٠ (٩) الأعراف : ٢١ (١٠) طه : ١٢٠

<sup>(</sup>١١) صدر بيت ، وهجزه : • كما انقض باذ أقم الماون كاسر •

أى : أوقعهما في المُعصية بغُروره و إلقائهما فيها وطرحهما .

و یجوزأن یکون «دلّی» مثل «سَلْقی (۱۱) ، وقدرُوی : فلان آفی من فُلان ، وهذا مِثل « أملي » في « أمل » .

قال سيبويه : وكل هذا التضعيف فيه عربى كثير جيد جدّا ، يعنى : ترك القلب إلى الياء عربى جيد ، إذا قلت : تظنّيت وتسرَّيت .

وقد جعل سيبويه الياء في « تسريت» بدلا من الراء، وأصله: نسررَّت، وهو من السرور، فيما قاله الاخفش، لأن السرية يُسرَّ بها صاحبُها.

وقال ابن السراج : هو عندى من السر ، لأن الإنسان يُسِر بها ويَسْترها عن حِزبهِ كثيرا .

والأولى عندى أن يكون من ﴿ السر ﴾ ، الذي هو النكاح .

وقيل: ليس الأصل فيه «تسررت» ، و إنما هو «تسريت» بمعنى: سراها ، أى : أعلاها ، وسراة كل شيء : أعلاه . وأما «كلا» «وكُل» فايس أحد اللفظين من الآخر، لأن موضعهما مختلف، تقول : كلا أخويك قائم ، ولا يجوز أن تجعل الألف فى «كلا» قائم ، ولا يجوز أن تجعل الألف فى «كلا» بدلا من اللام فى «كل» ب / ولم يقم الدليل على ذلك، وكذلك قال سيبويه (٢٠٠٠ . ٢٠٠٠ ومثله : ذُرية ، أصله : دُروة ، فُعلولة من «الذّر» ، فأبدلت من الراء ياء ، وقُلبت الواو ياء ، وأدغمت فيه فصارت « ذُرية » .

<sup>(</sup>۱) سلق : سلق ٠

وفى ذلك مارُوى عن آبن كثير فى قوله: (فَذَانِيكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّك) (١٠٠. قال أبو على : وَجُه مارُوى من « فذانِيك » أنه أبدل من النون الثانية الياء، ﴿ كراهية التضعيف(٢٠٠).

وحكى أحمد بن يَحْيي : لاورَ بِّيك ما أفعل ؛ يريد : لاوربُّك .

ومن ذلك قراءة من قرأ : (وقَرُنَ فى أَيُوتِكن) (٣) هومن «قَرْ » فى المكان « يَقَر » ، أصله : آقررن ، فأبدل من الراء الأخيرة ياء ، ثم حذفها وحذف «همزة الوصل» ، فصار : « قرن » ، وهو مُشكل .

ومثله : (فما لكمُ عَلَيْهِن من عِدَّة تُعتَدونها)(؛)، فيمن قرأها بالنخفيف ، أصله « تعتدونها » ، فأبدل من الدال حرف اللين .

<sup>(</sup>۱) القصص : ۳۲ (۲) قراءة ابن كثير وأبي عمرو «فذاتك» بتشديد النون، وقرأ ابن مسعود وعيى وأبونوفل وابن هرمن وشهل «فذانيك» بيا بعد النون المسكسووة ، وهي لغة هذيل ، ومن شبل عن ابن كثير أيضا «فذانيك» بفتح النون قبل ألياء ( البحر ٧ : ١١٨) .

<sup>(</sup>٣) الأحاب : ٣٣ (٤) الأحاب : ٩٤

#### الثانى والخمسون

#### هذا باب ما جاء في التنزيل من حذف واو العطف

فَن ذَلَكَ قُولُهُ تَعَالَى : (صُمَّ بُكُمُّ عُنَیُّ)'' ، والتقدير : صُم و بُكم وعُمى ، كقوله فى الأُخرى : (صُمَّ و بُكمُّ فى الظُّلُمات )'' ، فالتقدير فيسه أيضا : وفى الظّلمات .

ومن ذلك قوله : (أُولِئك أَضَحَابُ الجَنَّةِ هُمْ فِيها خَالِدُون ) " ، و (أَضَحَابُ الجَنَّةِ هُمْ فِيها خَالِدُون ) " ، و (أَضَحَابُ النارِ هُمْ فِيها خَالِدون) " ، فَذَفَ الواو . وهَكَذَا في جميع التنزيل من هذا النوع .

ومن ذلك قوله تعالى: (سَيقُولُونَ ثَلَاثَهُ رَابِعُهِم كَلْبُم ) (° أى : ورابعهم كلبُم ) (° أى : ورابعهم كلبهم . وكذلك قوله : (و يَقُولُون خَمْسَةُ سَادِسُهُم كَلْبُهُم ) (° أى : وسادسهم . دليل ذلك قوله : ( و يَقُولُون سَبْعَةٌ وثامِنْهُم كَلْبُهُم ) (° .

وكما ظهرت الواو هنا فهى مُقدرة فى الجملتين المُتقدمتين ، إذ ليست الجملتان صفة لما قبلهما ولا حالا ولا خبرا ، لما تقدّم فى غير موضع ، وإنما هما جُملتان فى تقدير العطف على جملتين .

ومن ذلك قوله تعالى : (رَبَّنَا هَوُّلَاءِ الذِّينَ أَغْوَيْنَا أَغُوَيْنَا هُمُ)(١٦) .التقدير : وأَغو يناهم ، وقد تقدّم شرحه .

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۱۷۱٬۱۸

<sup>(</sup>٢) الإنهام : ٢٩

<sup>(</sup>٣). البقرة : ٨٢ -- الأعراف : ٤٢ -- يونس٢٦ -- الأحقاف ١٤

<sup>(</sup>٤) البقرة : ۲۱۹ - ۲۱۷ ، ۲۰۷ - ۲۷۵ - ۲۱۱ عمران : ۱۱۹ -- الأعراف: ۳۶ --يونس : ۲۷ -- الرعد : ۵ -- المجادلة : ۱۷

<sup>(</sup>۵) الكهف: ۲۲ القصص: ۹۳

وأما قوله تعالى: (وَلَا عَلَى الَّذِينِ إِذَا مَا أَتُولُكُ لِتَجْمِلُهُم قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَخُلُكُمْ عَلِيهِ) (١) فإن جواب ﴿ إِذَا ﴾ قوله ﴿ تُولُوا ﴾ وليس الجواب ﴿ قلت ﴾ والتقدير في ﴿ قلت ﴾ أن يكون بحرف عطف ، إلا أنك استغنيت عنه والتقدير في ﴿ قلت ﴾ أن يكون بمنزلة / قوله (رابعهم كلّبهُم) ، ألا ترى ٢٠٠٠ بتضمن الثانية الذكر مما في الأولى ، بمنزلة / قوله (رابعهم كلّبهُم) ، ألا ترى أن إفاضتهم الدمع إنما هو إياسهم من الحروج والتوجه نحوالعدولتعذر الظهور الحاملة لهم عليها .

وأما قوله تعالى: (وَاتَقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الذِّينَ ظَلَمُوا) (٢٠ فَمله أبو الحسن على حذف الواو ، نهى بعد أمرٍ . وحمله الفَراء على جواب الأمر ، وفيه طَرف من النهى ، ومثله : (أدخلوا مُساكِنكُمُ لاَيْحَطِمنْكُمُ ) (٢٠ .

ومن ذلك قوله : (رَجُلانِ مِن الدَّينِ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللهَ عَلَيْهِما) (١٠ ، أى : وأنعم الله، فحذف الواو .

وقال الله تعالى: ( نَكُرَجَ عَلَى تَوْمِه فَيْزِينَتِه . قَالَ الَّذِينَ يُريدُون ) (٥٠ ، أي : وقال .

ومن ذلك قال الغَرَّاء في قوله: (أُوهُم قائِلُون ) (١) ، على إضمار الواو ، كأنه : أو وهُم قائلُون ، فحذفت الواو لآجتماع شيئين .

قال أبو على : إنما قال هذا ، لأن « أوهم قائلون» معطوف على «بياتا» الذي هو حال ، فهذه الجملة إذا دخلت كانت مُؤذنة بأن الجملة بعدها للحال

<sup>(</sup>أ) الأولة ير ١٨ من من الأمال و ١٥٠ الأمال و ١٥٠

<sup>(</sup>٣) ألفل: ١٨ ١ ١٨٠ (٣)

<sup>(</sup>٥) النصمي : ٧٩ من الله الأعراف : ٤

أيضا ، فالتقديراً تاهم بأسنا بائتين ، أو قائلين . ولو قلت : جاءنى زيد ويده فوق رأسه ، بلا واو ، لكان حسنا ، وإذاكان كذلك فقد يجوز ألا تُقدَّر الواو، يدلك على أن قوله ، (وهم قائلون) جملة فى موضع مفرد، قوله : (أرأيتُكم إنْ أَنَاكُمْ عَذَابُه بِيَاتًا أَو نَهَارًا )(() ، فقوله : (أوهم قائلون) بمنزلة « نهارا » .

<sup>(</sup>۱) پونس : ۵۰

#### الثالث والخمسون

هذا باب ماجاء في التنزيل من الحروف التي أقيم بعضها مقام بعض

وهـــذا البــاب يتلقاه الناس مَعسولا ساذَجا من الصنعة ، وما أبعــد الصوابَ عنهم ، وأُوقفهم دونه ، وذلك أنهم يقولون : إن « إلى » يكون يعنى «مع » ويحتجون لذلك بقول الله تعالى : ( مَنْ أَنْصَارِى إلى الله ) (۱۰) ، أي : مع الله .

وقال الله تعالى: (ولا تَأْكُلوا أَمُوالَهُم إِلَى أَمُوالِكُم ) (١) ، أى : مع أمولكم . ويقولون « في » بمعنى « على » ، ويحتجون بقوله تعالى : ( ولا صَلَّبَنَّكُم في جُذُوع النَّخْل ) (١) ، أى : عليها .

وهذا في الحقيقة من باب الحمل على المعنى .

فقوله: (مَنْ أَنْصارى إلى الله) ('' معناه: من يُضيف نصرته إلى نصرة الله ، وكذا : (ولا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم إلى أَمُوالِكُم ) ('' . أى مضمومة إليها ، وكذلك قوله: (هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَى ) ('' ، وأنت إنما تقول : هل لك في كذا ؟ وكذلك قوله : (هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَى ) ('' ، وأنت إنما تقول : هل لك في كذا ؟ منه لك كذا ؟ منه لك كانهذا دعاء منه صلى الله عليه وعلى آله له صارتقديره: أدعوك وأرشدك إلى أن تَزكى .

وأما قوله: (ولأَصَلَّبَنَكُم في جُذُوع النَّخْل ) (٣)، فليس في بمعنى «على »، وإنما هو على بابه ، لأن المصلوب في الجذع ، والجذع وعاء له .

<sup>(</sup>١) آل عران : ٢٠

۱۱۰ الساء : ۲ (۱) النازعات : ۱۸

A1 : 4 (1)

### الرابع والخمسون

هذا باب ماجاء في التنزيل من اسم الفاعل المضاف إلى المكنى

وذلك قد جاء فى التنزيل فى ستة (١) مواضع : فمن ذلك قوله تعالى : ( واتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنكُم مُلاَقُوه ) (٢) .

وقال : ( فَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُم الرَّجْزِ إلى أُجِلِ هُم بَالِغُوه ) (٣ .

وقال الله تعالى : ( لم تَكُونُوا بالبغيه إلَّا بِشِقَ الأَنْفُس ) ( ، ، .

وقال الله تعالى : ( إِنَّا مُنجُّوكُ وأَهْلُكُ ) (°) .

وقال : ( إنْ في صُدُورِهم إلا كِبْرُ مَاهُم بِبَالِغيه ) (١) .

وقال : ( إِنَّا رَادُّوهِ إِلِيكِ وَجَاعِلُوهِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ) (٧) .

فهذه ستة مواضع . .

فالهاء والكاف في هذه الآي جُرُّ عندنا .

وقال أبو الحسن : هو نُصب ، وأحتج بآنتصاب قوله ( وأُهْلَك )^^، ، فلولا أن الكاف منصوب المحل لم يُنصب « أهلك » وآحتج بأن النون إنما حُذف حذفا لتعاقُبه المضمر ، لالأجل الإضافة فوجب أن يكون منصوبًا،

(٢) البقرة: ٢٢٣

<sup>(</sup>١) الأصل: ﴿ خمسة ﴾ والمذكور ستة ٠

<sup>(</sup>٢) الأعراف : ١٣٥

<sup>(</sup>٥) العنكوت : ٣٣ (A) الأصل : « سبعة » والمذكورستة •

قياسا على قولنا: هؤلاء ضواربُ زيداً ، وجُجاجُ بيتَ الله ، فإن التنوين هنا حذف حذفا فانتصب ما بعده ، كذلك هاهنا ، ولا يلزم قولكم إن المضمر يُعتبر بالمظهر ، لأنا نرى نقيض ذلك فى باب العطف،حيث لم يجز عطف المظهر على المضمر المرفوع ولا على المضمر المجرور ، وإن جاز عطفه على المضمر المنصوب ، فكذلك ها هنا يجوز أن يقع المضمر منصوبا ، وإن كان المظهر لو وقع كان مجرورا .

ولنا أنه أسم مضاف إليه أسم قبله ، فوجب أن يكون مجرورا قياسا على : ضاربا زيد ، وغُلاما بكر ، وهـ ذا لأن المضاف إليه يعاقب النون أو التنوين ، وهذا الاسم عاقب النون ، حتى لا يُجع بينه وبين النون في حال السعة ، فوجب أن يكون مجرورا ، ولأن المضمر يُعتبر بالمظهر ما لم يعرض هناك ــ عارض ــ مثل ــ ما عرض في باب العطف / بامتناع المظهر على المضمر المرفوع ، لما حبار المضمر المرفوع كالجزء من الفعل ، بدليل إسكانهم لام الفعل من أجل هذا المضمر ، في « ضربت » ، وامتنع عطف المظهر المجرور على المضمر المجرور ، لامتناع الفصل بين الجار والمجرور ، وهذا المعنى لم يعرض ها هنا ، فبق اعتباره بالمظهر . وأما انتصاب « أهلك » من قوله: ( إنا مُنجُّوك وأهلك ) ( ) فبفعل مضمر ، لا متناعه من أن يكون معطوفًا على مضمر مجرور ؟ لأن الظاهر لا يعطف على المضمر المجرور . وأما الهـاء في قوله: ( ما هم ببالغيه ) فقد قال أو على : المعنى : ماهم ببالغي مافى صَدورهم ، وليس المعنى : ما هم ببالغي الكبر ، لأنهم قد بلغوا الكبر ، إذ كانوا قد فعلوه وطُورًا صدورهم عايه .

۲۰۱ش

<sup>(</sup>۱) العنكبوت : ۲۳

فإن قلت : فإن معنى قوله : ( إنْ فى صُدُورهم إلاّ كِبر) ('') : ما فى صدورهم الا كبر . و إذ لم يكن فى صدورهم إلا كبر ، قلت : المعنى : ما هم ببالغى ما فى صدورهم ، فقد قلت : إن المعنى : ما هم ببالغى ما فى الكبر ، لأن فى صدورهم الكبر لا غير .

فالقول فى ذلك: إن هذا على الانساع ، وتكثير «الكبر» لا يمتنع أن يكون فى صدورهم غيره ، ألا ترى أنك قد تقول للرجل : ما أنت إلا سير ، وما أنت إلا شرب الإبل ، وإذا كان كذلك كان المعنى : إن فى صدورهم إلا كبر ، ما هم ببالغى ما فى صدورهم ، ويكون المعنى بقوله «مافى صدورهم » : ماكانوا يجاد لونه من أمر النبى ، صلى الله عليه وعلى آله . كقوله تعالى : (يُريدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بأَفُواهِهِمْ واللهُ مُتِمْ تُورِه ) (٢) ، فمعنى (ماهم ببالغيه ) (١) ؛ ما هم ببالغي ما يرونه من توهين أمره وتنفير الناس عنه وصدّهم عن الدين .

قال أبو عثمان المازنيّ: ولا يضاف «ضارب» إلى فاعله ، لأنك لاتُضيفه إليه مُضمرا ، وكذلك لا تُضيفه إليه مُظهرا .

قال : وجازت إضافة المصدر إلى الفاعل مُظهرًا لمَّ جازت إضافته اليه مُضمرا . وكأنّ أبا عثمان إنما اعتبر في هذا الباب المُضمر فقدَّمه وحمل عليه المُظهر، / من مثل أنّ المُضمر أقوى حُكما في باب الإضافة من المُظهر، وذلك أنّ المُضمر أشبه بما تَحَذفه الإضافة ، وهو التنوين ، من

<sup>(</sup>۱) خافر : ۹۰

المظهر . وكذلك لا يجتمعان في نحو : ضاربانك ، وقاتلونه ، من حيث كان المظهر بلُطفه وقوة اتصاله ، وليس كذلك المظهر لقُوته ووُفور صُورته ، ألا ترك تُثبت معه التنوين فتنصبه ، نحو : ضاربان زيدا ، وقاتلون بكرا ، فلما كان المُضمر مما تقوى معه مُراعاة الإضافة حُمل المُظهر ، وإن كان هو الأصل ، عليه .

#### الخامس والخمسون

#### باب ما جاء في التنزيل في جواب الأمر

فهن ذلك قوله تعالى : ( فادعُ لَنَا رَبَّكُ يُخْرِجُ لَنَا ) (١) فر ﴿ يُخْرِجُ لَنَا ﴾ جزم ، لأن التقدير: ادع لنا ربك وُقل له أُخرج يُخرج لنا مما تُنبت الأرض .

ومنه قوله: (أَسْلُكُ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَحْرُجُ )(٢) أي : أُخرجها تُخرج .

وقال : (قُل لعِبَادِى الذِّين آمنُوا يُقِيمُوا الصَّلاة ) (") ، فني « يقيموا » ثلاثة أقوال :

الأول : أن يكون جواب « قل » ، لأنه يتضمن معنى : مُرُهم بالصلاة يفعلوا ، لأنهم آمنوا .

والثانى: أن « قل » تقتضى مَقُولا ، وذلك المقول هاهنا « أقيموا » ، فالتقدير: قُل لهم أقيموا الصلاة يُقيموها ، أى : إن قلت أقيموا أقاموا ، لأنهم يؤمنون ، فيكون جواب أمر محذوف دل عليه الكلام .

والثالث: أن يكون بحذف اللام من فعل أمر الغائب ، على تقدير: قُل لهم ليقيموا الصلاة. وجاز حذف اللام هنا، ولا يجوز ابتداء مع الجزم، لأن لفظ الأمر ها هنا صار عوضا من الجازم، وفي أول الكلام لا يكون له عوض إذا حذف().

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۲۱ (۲) النمل : ۱۲

٣) إبراهيم : ٣١ (٤) البعر(٥: ٢٦٤) ، الكتاب (١: ٤٠٨) .

وفي «التذكرة» في توله: (هُل أَدُلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُتَخِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ \* تُؤْمِنُون بالله ) (") إلى قوله ( يَغْفِر لَكُمْ ) (") قيل : « تؤمنون » على إرادة « أن » فلما حُلفت رُفع ، كأنه : همل أدلكم على أن تؤمنوا ، على أنه بدل من «تجارة» فلما حُذف رُفع ، فيكون المعنى معنى «أن » ، وإن حُذفت ، من «تجارة» فلما حُذف رُفع ، فيكون المعنى معنى «أن » ، وإن حُذفت ، بخر وأن يكون بمعنى «آمنوا» / أقوى ، لانجزام قوله «يغفر» ، ألا ترى أنه لا يخلو من أن يكون جواب «آمنوا» ، فلا يكون جواب «هل أدلكم » لأنه ليست المغفرة تقع بالدلالة ، إنما تقع بالإيمان ، فإذا لم يمتنع أن يكون جوابا له ثبت أنه بمعنى الأمر . هذا قول سيبويه (") .

وقال قوم: إنّ قول الفَرَاء أجود ، وذا كأنّ «تؤمنوا» لا يقتضى جوابا عجزوما ، لأنه مرفوع والاستفهام يقتضيه، وإذا وجب بالإجماع حُمل الكلام على المعنى ، فأن يُفتَّر «هل تؤمنوا يغفر » أولى، لارتفاع «تؤمنون» ، ولكون المعنى عليه ، ويكون « تؤمنون » بدلا من « أدلكم » .

قال أبو عثمان فى قوله: (وقُلْ لِعِبَادِى يَقُولُوا الَّتَى هِى أَحْسَن) (1): التقدير فى «يقولوا» : «قولوا» ، لأنه إذا قال «قُل» فقوله لم يقع بعد ، فوقوع «يفعل» فى موضع « افعلوا » غـــير متمكن فى الأفعال ، فلما وقع التمكن وقع « افعلوا » وهكذا تقول فى قوله :

إذا الدين أُودَى بالفَساد فقُل له يَدَعْنا ورأسًا من مَعَـدٌ نُصارِمُهُ أَى : دعنا . وهذا لا يرتضيه أبو على ، لأن المُوجب للبناء في الآسم الواقع موقع المبنى لا يكون مثل ذلك في الأفعال ، وإنما يكون في الأسماء .

<sup>(</sup>۱) الصف ؛ ۱۱۰ (۱)

<sup>(</sup>۲) الصف: ۱۲

<sup>(</sup>١٤٨١١) الكاب (١١٨١١)

#### السادس والخسون

### هذا باب ماجاء فى التنزيل من المضاف الذي اكتسى من المضاف إليه بعض أجكامه

فمن ذلك قوله تعالى: (فاقِع لَوْنُهُا تُسُرَّ النَّاظِرين) (۱)، وقف على «فاقع»، أنث اللون، لأنه قد اكتسى من المُضاف إليه التأنيث.

وقال : ( فَلَه عَشر أَمْثَالِها) (٢) ، كَ أَضَاف «الأمثال» إلى المؤنث اكتسى منه التأنيث ، ولم يقل « عشرة » .

وقال : ( تَلْتِقطه بَعْضُ السَّيَّارة ) <sup>(٣)</sup> ، في قراءة الحسن<sup>(١)</sup> بالتاء .

ومن ذلك قولُه: (ومِنْ خِرْي يَوْمَئَذٍ )(°)، (وهُم مِن فَزَع يَوْمَئَذٍ)('')، ( ( مِنْ عَذابِ يَوْمَئذ ) ('') .

وقوله: ( فَذَلِك يَوْمَئِذَ يُومٌ عَسِير ) (^)، فيمن فتح،فتحه لأنه بناه حين أضافه إلى « إذ » فاكتسَى منه البناء .

وربما يكتسى منه الشيوع ، ومعنى الشرط ، ومعنى الاستفهام .

فالشيوع كقوله: (بِنْسَ مَثَلَ القَوْمِ الدِّينَ كَذَّبُوا)(١)، المَ أضاف «مثل» إلى « اللام » كان بمعنى اللام (١٠٠٠ .

۲۰۲ی

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۲۹ (۲) الأنعام : ۱۲۰

<sup>(</sup>٣) يوسف : م ١ (٤) وهي أيضا قراءة مجاهد وقنادة وأبي رجاء - (البحره : ٢٨٤)

<sup>(</sup>٥) هود : ٩٩ (٦) التمل : ٨٩

<sup>(</sup>۷) المارج : ۱۱ (A) المدثر : ۹

<sup>(</sup>٩) الحمة : ه

<sup>(</sup>١٠) لم يعرض المؤلف لاكتساء المصاف من المضاف إليه معنى الشرط ومعنى الاستفهام .

فأما قوله تعالى : (قال الله هَذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُم) (١٠ ، فليس من هـذا الباب ، لأنه مضاف إلى المعرب دون المبنى ، فآنتصابه إنما هو على الظرف ، أى : هذا واقع يوم ينفع الصادقين ، أو يكون ظرفا لـ «قال»، أى : قال الله هذا فى ذلك اليوم .

وقال قوم: (يَسْأَلُون أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ \* يَوْمُ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ) ('': إن قوله ( يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّار ) ('' مبنى على الفتح ، وهو فى موضع الرفع ، لأنه بدل من قوله ( يَوْم الَّدِين ) (''

وقالوا: إنما بُنى لأنه أضيف إلى الجملة،والجملة لا يتيين فيها الإعراب، فلما أضيف إلى شيئين كان مَبنيًا .

وقالوا فی قوله تعالی: ( وَمَا أَدْرَ يُكَ مَا يَوْمُ الَّدِينَ ) (" فَحَرَى ذَكَرَ «الدين»، وهو الجزاء ، قال : ( يَوْمُ لا تَمَلِك ) ("أَى : الجزاء يوم لا تَمَلك ، فصار « يوم لا تَمَلك ) خبر الجزاء المضمر ، لأنه حدث ، فيكون اسم الزمان خبرا عنه ، ويُقوِّى ذلك قوله : ( الْيَوْمَ تُجُزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ) (" .

و يجوز النصب على أمر آخر ، وهو أن « اليوم » ك جرى فى أكثر الأمر ظرفا تُرك على ما كان يكون عليه فى أكثر أمره ، ومن الدليل على ذلك ما اجتمع عليه القُراء فى قوله تعالى : ( ومِنْهُمْ الصَّالِحُون ومِنْهم دُونَ ذلك ما أَنْهُمْ عليه القُراء فى قوله تعالى : ( ومِنْهُمْ الصَّالِحُون ومِنْهم دُونَ ذلك )(1)

<sup>(</sup>۱) المائدة : ۱۱۹

<sup>(</sup>٣) الانفطار : ١٧

<sup>(</sup>a) غافر : ۱۷

<sup>(</sup>۲) الذاريات : ۱۳،۱۳،

<sup>(</sup>٤) الانقطار : ١٩

<sup>(</sup>٦) الأعراف : ١٦٨

وقوله تعالى : ﴿ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالحِيُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِك ﴾'' .

ومثله : ( ومَا أَذْراك مَا الْقَارِعَة \* يَوْمَ يَكُونَ النَّاسَ )(٢٠ .

ومثله : ( لقد تَقَطَّع بَيْنَكُم )" فيمن نصب .

ومثله: ( يَوْمُ القِياَمَةَ يَفْصِلُ بَيْنَكُم )('')، مرتبا للفعول، كَ جرى «بين» في كلامهم منصو با بَقَاه على النصب .

قال سيبويه: وسألته (٥) عن قولهم فى الأزمنة: كان ذلك زمنَ زيدٍ أمير؟ فقال: كما كانت بمنزلة «إِذ» أضافوها إلى ما قد عمل بعضه فى بعض ، كما يدخلون « إِذ » على ما قد عمل بعضه فى بعض فلا يُغيرونه ، فشبهوا هذا بذاك .

ولا يجوز هذا فى الأزمنة حتى تكون بمنزلة «إذ» ، فإن قلت : يكون هذا يوم زيد أمير ، خطأ . حدثنا بذلك عن يونس عن العرب فى ذلك ، لأنك لا تقول : يكون هذا إذا زيد أمير .

قال أبو عثمان : جملة هذا الباب : إن الزمان إذا كان ماضيا / أضيف إلى ٢٠٦٠ الفعل أو إلى الابتداء والحبر ، لأنه فى معنى « إذ » ، فأضيف إلى ما يضاف إليه، وإذا كان لما لم يَقعلم يُضف إلا إلى الأفعال ، لأنه فى معنى « إذا » « وإذا » هذه لا تُضاف إلا إلى الأفعال .

<sup>(</sup>۱) الجنن : ۲۱ (۲) القارعة : ۳، ع

 <sup>(</sup>٣) الأنعام : ٩٤ (٤) المتحنة : ٣

 <sup>(</sup>۵) برید : الخلیل •

قلت: وفي التنزيل: (يَوْمَ هُمْ بَارِزُون) (۱)، و (يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِيْفَتُنُون) (۱). و وَيُومَ هُمْ على النَّارِيْفَتُنُون) (۱) وفيما اكتسى المضاف من المضاف إليه التأنيث: (وتُوفَّى كُلُّ نَفْس) (۱)، وقوله: (ثم تُوفِّى كُلُّ نَفْس) (۱)، جاءً تأنيث الفعل في هذه الآي وأمثالها ، لأن «كلا » لما أضيف إلى المؤنث اكتسى منه التأنيث ليكون حُجة لقراءة الحسن (۱) (تَلْتقطُه بعضُ السيّارة) و «كل » كر « كل » .

۱) خافر : ۱۹ ... (۲) الداريات : ۲

٣) الأمل : ١١٩ (٤) خافر : ١

<sup>(</sup>٥) البقرة : ٢٨١ -- آل عمران : ١٦١

<sup>(</sup>۹) يومف د (۹)

## السابع والخمسون

هذا باب ماجاء في التنزيل وصار المضاف إليه عوضا من شيء محذوف

فَن ذلك قولِه تعالى : ( رِجَالٌ لا تُلْفِيهِم تِجَارَةٌ وِلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ الله و إِقَامِ الصلاة )(()، وأنت تقول : أقمت إقامة ، فإذا قلت : إقام الصلاة ، حذفت التاء ، ويصير المضاف إليه عوضا من التاء .

نظيره فى الأنبياء: ﴿ فِعْلَ الْحَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاة ﴾ ''

وقد شاع كون المضاف إليه بدُّلًا من التنوين والألف واللام .

#### الثامن والخمسون

هذا باب ما جاء فى التنزيل معطونا وليس المعطوف مغايرا للعطوف عليه و إنما هو هو أو بعضه

فمن ذلك قوله تعالى : ( ولَتَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةً ومِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا )(١) ، إن حملت الكلام على المعنى وقلت : إن التقدير : أحرص من الناس ، كان « الذين أشركوا » داخلين معهم ، وخُصوا بالذكر لشدة عنادهم .

ومثلُه : ( مَنْ كَانَ عَدُوًّا لله وملائِكتِه ورُسُلِه وجِبْريلَ ومِيكَالَ )(٢) .

ومثلُه : ﴿ إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فَى قُلُوبِهِم مَرَضٌ ﴾ " .

ومثلُه : (ولَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وهَارُونَ الْفُرْقَانَ وضِياءً)(،) ، و «الضياء» في المعنى هو الفُرقان .

وقال : ( وَلَقَدُ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ المثانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ) (٥٠ .

فأمّا قولُه : (فِيها فاكِهَةُ وَنَحْلُ ورُمَّان) (١) ، فالشافعي يجعله من هذا الباب فيقول ، لو قال رجل : والله لا آكل الفاكهة ، فأكل من هذين يحنث ، وجعله من هذا الباب كـ « جبريل وميكال » .

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۹۸ البقرة : ۹۸

<sup>(</sup>٣) الأتمالي: ٤٩ (٤) الأنبيا، : ٨١

<sup>(</sup>۱) الرحن : ۲۸ (۱) الرحن : ۲۸ (۱)

وأبو حنيفه يحمله على أصل العطف من المُغايرة دون ما خُص بالذكر بعد الواو ، إمّا تَعظماً ، و إمّا لمعنى آخر .

ومثله : ( الذي / خَلَقَنَى فَهُو يَهْدِين . والذي هو يُطْعِمْني وَيَسْقِين ) ('' ، ٢٠٧ إلى قـوله : ( والذي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَومِ الدِّينِ ) ('' .

وحكى سيبويه: مررت بزيد وصاحبك ، ولا يجوز: فصاحبك ، بالفاء ، خلافا لأبى الحسن الأخفش .

وقال: ﴿ يَلْكُ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنِ مُبِينَ ﴾'' .

وفى موضع آخر:(تِلْك آياتُ القُرآن وِكِتَابٍ مُبِينٍ)''. وِالـكتابوالقرآن واحد .

فأما قوله ، ( تِلْكَ آياتُ الكِتابِ والذِّي أُنْزِلَ إِلِيكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ ) ( ) . فيكون من هذا الباب ، فيكون « الذي » في موضع الجر ، أي : تلك آيات الكِتَابِ المُنزَّلِ إِلِيك ، ويرتفع « الحق » إذاً بإضمار مبتدأ ، ويكون «الذي » مبتدأ ، و « الحق » خبرا له .

<sup>(</sup>۱) الشعراء : ۷۹،۷۸

<sup>(</sup>۲) الشعراء : AY (۲)

<sup>(</sup>۲) الحجر ۱۰

<sup>(</sup>٤) النمل : ١

<sup>(</sup>۵) الربد ، ۱

### التاسع والخمسون

# هـذا باب ما جاء في التنزيل من التاء في أول المضارع فيمكن حمله على الخطاب أو على الغائبة

فمن ذلك قولُه تعالى : (خُذْ مِنْ أَمُوالهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكِّهُمْ بِهَا) (١٠) يجوز أن يكون التقدير : تطهرهم هي ، يعنى الصدقة ، فيكون الأول حالا من الضمير في « خذ » ، وفي الشانية صفة لـ « صدقة » .

قال أبو على : يمكن أن يكون حالا للخاطب ، أى : خُذها مُطَهّراً للم ، فإن جعلت و تطهر » صفة لـ «صدقة» لم يصحّ أن يكون « تزكيهم » حالا من المخاطب ، فيتضمن ضميره ، لأنك لو قلت : خُذ مُنكيا ، وأنت تريد الحال ، فأدخلت الواو ، لم يجز ذلك لما ذكرنا ، ويستقيم في « تطهرهم » أن يكون وصف ، وكذلك « تزكيهم » وصفا له ، وكذلك « تزكيهم » وصفا له ، وكذلك « تزكيهم » لكان « بها » . كما يستقيم فيهما أن تكونا حالين ، ولا يستقيم أن تكون الأولى وصفا والأخرى للخاطب ، كما لا يجوز أن تكون الأولى حالا والأخرى وصفا ، لمكان الواو .

ومن ذلك قوله: (ولا يَزَالُ النَّايِنَ كَفَرُوا تُصيبُهُمْ بِمَـَا صَنَعُوا قارِعَةً أو تَحُلُّ )'' . أى تحل أنت و إن شئِت : أو تَحَل القارعة . ومثله: (وأَلْقِ مَا فِي يَمينكَ تَلْقَفْ) (١٠)، إِن شنت : تَلْقف أنت ، و إِن شنت : تَلْقف العصا التي في يَمينك ، فأنث على المعنى .

وقال : (يَوْمَئذُ يُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا) (٢) إن شنت : تُحَدِّث أنت ، أو :تُحَدِّث هي ، يعني الأرض .

## المتم الستين

هذا باب ماجاء فى التنزيل من واو الحال تدخل على الجملة من الفعل والفاعل، / والمعروف منها دخولها على المبتدأ والخبر، كقوله: (وطائفةُ قَدْ أَهُمَّتُهُمُ أَنْفُسُهُم ) (١٠). وقد دخل على الفعل والفاعل فى مواضع قَدْ أَهْمَتْهُمْ أَنْفُسُهُم ) (١٠).

۲۰۷ش

فمن ذلك قوله: (لا ذَلُولُ تُشِيرُ ٱلأَرْضَ ولَا تَسْقِى الْحَرَثُ ) " كان سَهُلُ ذلك قوله: « تثير الأرض » فيكون « الواو » في « ولا تستى الحرث » للحال دون العطف ، لأن النفي لا يُعطف على الإثبات .

ومن ذلك قوله: ( إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وِنَذِيراً ) ، ( وَلَا تُسَالُ عَنْ أَضَّابِ الْجَلَّحِيمِ) '' ، أَى : غير مسئول ، فهو فى موضع الحال ، وحَمله مرةً أخرى على الإثبات .

ومن ذلك قولُه تعالى: (قَدْ أَجِيبَتْ دَعُوتُكُمَا فَاَسْتَقِيماً وَلَا تَتَبِعانِ) (٥٠)، فيمن خَقَف النون. قال: وإن شنت كان على لفظ الخبر، والمعنى: معنى الأمر، كقوله: (يَتَرَبَّضَنَ بَأَنْفُسِهِنَّ) (٦٠)، (وَلَا تُضَارَّ وَالدِّهَ بُولِدِها) (٧٠)، أى: لا ينبغى ذلك.

و إن شنت جعلته حالاً من «اَستقیا» ، وتقدیره : اَستقیا غیر مُتبعین به وانشد فیه اُبیاتا ترکتُها مع اُبیات أُخری .

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۰۶ (۲) الله : ۱

 <sup>(</sup>۳) سهل : هو أبو حاتم السجستانى سهل بن عجد بن عنان • بصرى • كان إما ما فى علوم القرآن واللغة والشهر مـ
 وله : إعراب القرآن • وكانت وفاته بين النامنة والأو بعين والحاصة والخمسين بعد المائتين ( البقية : • ٣٦٥ )

<sup>(</sup>٤) البقرة : ١١٩ (٥) يونس : ٩)

<sup>(</sup>٦) البقرة : ۲۲۸ (٧) البقرة : ۲۳۳

فأما قوله: (و إِذْ قَالَتْ طَائِفَةً مِنْهُم يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمُ فَارْجِهُواْ وَيَسْتَأَذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُم النَّبِيّ) (١٠)، فإنهما كاناطائفتين : طائفة قالت : يا أهل يثرب لا مقام لكم ، وطائفة تستأذن النبي . فالواو للاستثناف عطف على و إذ قالت » .

ويجوز أن يكون للحال من «الطائفة»، أى : وإذ قالت طائعة منهم كيت وكيت، مستأذنا فريق منهم النبى . وجاز لربط الضميرالجملة بالطائفة ، أى : قالت كذا ، وحال طائفة كذا .

ومن ذلك قولهُ تعالى : ( ٱللَّهِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ رَ يَبْغُونَهَا عِوْجًا )(٢) . يجوز أن يكون حالاً من الباغين ، أى : يَصُدُّون باغين ؛ ويجوز أن يكون حالاً من « السبيل » .

ويجوز الآستثناف ، لقوله فى الآية الآخرى : (وتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ الله مَنْ آمَنَ به وتَبْغُونَهَا عِوجًا) (٣) . وحُكم تعديته – أعنى «تبغون» – إلى أحد المفعولين، أن يكون بحرف الجر ، نحو : بغيت لك خيرا ، ثم يُحذف الجار . ومن ذلك قوله تعالى : (واتَّخَذُنُمُوهُ وَرَاءً كُمْ ظَهْرِيًّا) (١) . الواوفي «اتخذتموه» واو الحال ، أى : أرهطى أعزُّ عليكم من الله وأنتم بصفة كذا ؟ فهو داخل في حيز الاستفهام .

 <sup>(</sup>۲) الأعراف : • ؛

<sup>(</sup>٤) عود : ۹۲

 <sup>(</sup>۱) الأحاب : ۱۳
 (۳) الأمراف : ۸٦

رومن ذلك قولُه تعالى : (إذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَهَا مُصْبِحِينَ \* وَلَايَسْتَثْنُون) (١) قيل : لم يستثنوا حق المساكين . فعلى الثانى : الواو للحال ، أى : أقسموا غير مُستثنين ، وعلى الأول : الواو للعطف ، أى : أقسموا وما آستثنوا ، فهو حكاية الحال من باب : (وكَلْبُهم باسطً ) (٢) . أقسموا وما آستثنوا ، فهو حكاية الحال من باب : (وكَلْبُهم باسطً ) (٢) . وإن شنت من باب : (كَفَرُواو يَصُدُّون) (٣) نظير قوله : (إنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا الذَّنَى) (٥) ، وقوله : (ربُّ آرْجِعُون) (١) . وقوله : (مِبُّ آرْجِعُون) (١) . وقوله : (مَبُّ آرْجِعُون) (١) .

قال الجُرجانی (^): كما لايجوز أن يكون (لانكذب) معطوفا على ( نرد) لأنه يدخل بذلك الحتم و يجرى مجرى أن يقال: ياليتنا لا نكذب ، كذلك لا يجوز أن تكون الواو للحال ، لأنه يوجب مثل ذلك من دخوله فى التمنى من حيث كانت الواو إذا كانت للحال ربطت الجملة بما قبلها .

فإذا قلت : ليتك تأتيني وأنت راكب ، كنت تمنيت كونه راكبا ،

كما تمنيت الإتيان . فإن قلت ما تقول في مثل قول الْمُتنبي :

\* فَلَيْتِكُ تَرْعَانَى وَحَيْرَانُ مُعْرِضٌ (٩) \*

لايتصور أن يكون دُنوه من «حَيران» مُتمنَّى ، فإن ذلك لا يكون ، لأن المعنى في مثل هذا شبيه التوقيف ، نحو : ليتك ترعانى حين أعرض حَيران ، وحين التهيت إلى حَيران ، ولا يكون ذلك إلا فى الماضى الذى قد كان وَوُجد ،

<sup>(</sup>۱) القلم : ۱۷ (۲) الكفف : ۱۸ (۲) الحج : ۲۲ (۵) الحر : ۹ (۲) المومون : ۹ (۷) المومون : ۹ (۷) المومون : ۹ (۷) المومون : ۹

 <sup>(</sup>۷) الانعام : ۲۷
 (۸) الجرجانی : هو أبو الحسن على بن عبد العزيز . ومن كتبه : تنسير القرآن . وكانت وفاته سنة ۳۹۹ ه . (وفيات الأعيان . معجم الأدباء).
 (۹) صدر بيت من قصيدة له في مدح كافور ، وهجر البيت :

<sup>\*</sup> فتط أنى من حسامك حده \* وسيران: ماه بالنام بالقرب من سلية ، على يوم منها . ومعرض : ظاهر، من أعرض الشيء : إذا بدا للناظر . ( الديوان ٢ : ٢٧ ) .

وكلامنا فى المستقبل ، فهذه زيادة فى آخر الكتاب تجىء على قول الفَرّاء دون سيبوبه وأصحابه ، من عطف الظاهرالمجرور على المُضمر المجرور ، يذهب إليه فى عدة آى :

منها قولُه : ( وصَدُّ عَنْ سَبيلِ الله وكُفْرٌ به والمَسْجِدِ الْحَرَام )`` معمل جر « المسجد » على « الهاء » .

ومنها قولُه: (واتَّقُوا اللهَ الذِي تَسَاءَلُونَ به والأَرْحَامِ) (٢)، فيمن قرأها بالجر. ومنها قولُه: ( قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وما يُتْلَى عَلَيكُمْ ) (٢)

ومنها قولَه : ( لا أَمْلِك إلَّا نَفْسِي وأَجِى )('')، يَحَمَّلُ ﴿ أَخَى ﴾ على «الياء» في ﴿ نَفْسَى ﴾ .

ومنها قولهُ : ( وجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهاَ مَعَايش ومَنْ لَشَيْمُ له برَازِقين )'° ، يَعَمَلُ ﴿ من » على « الكاف والميم » .

ونحن ذكرنا الأجوبة في هذا الكتاب وأبطلنا مقالته أن سيبويه (٦) لايجيز:

مررت به وزيد ، حتى يقول : و بزيد ، بإعادة الباء ، لأنه لا يقال : بزيد و «ك»، /حتى تقول : «و بك» فأخذ هذا من ذاك ، ولأن حرف الجر ٨٠٠ تل لا ينفصل عن المجرور ، والتأكيد في هـذا مخالف للعطف ، لأنه يجيز : مررت بنفسك ، ولا يجوز : مررت بنفسك ، ولا يجوز : مررت

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۲۱۷ (۲) النساه : ۱

<sup>(</sup>۱) الناه : ۱۲۷ (۱) المائدة : ۲۵

<sup>(</sup>٥) الأمراف : ١٠ (٦) الكتاب (١ : ٣٨٩) ٠

بك أنت وزيد ، حتى تقول : و بزيد ، فالتأكيد بـ ( أنت ) : يخالف التأكيد بالنفس ، وللفَراء أبياتُ كلها محمولة على الضرورة .

قالوا: والتوكيد بالمضمر المجرور لا يحسن عطف الظاهر عليه كما حسن في المرفوع ، لأن المرفوع بالفعل قد يكون غير مُتصل بالفعل الرافع له الظاهر فيه ، و إنما استُحسن التوكيد لأن التوكيد خارج عن الفعل ، فنصبوه بمنرلة الفاعل الذي ليس مُتصلا ، فيعطف عليه كما يعطف على ماليس بمتصل من الفاعل ، والمجرور لا يكون إلا مُتصلا بالجار ، فلا يُخرجه التوكيد إلى شبه ماليس بمتصل .

#### الحادى والستون

باب ماجاء فى التنزيل من حدف « هو » من الصلة . وهذا الباب و إن تقدم على التفصيل فينبغى أن يُفرد له باب

فمن ذلك قولهُ تعالى : (مَثَلًا مَا بَعُوضةً فَمَا فَوْقَهَا )'' ، فيمن رفع . وقولهُ : ( تَمَامًا عَلى الَّذِي أَحْسَنُ )'' ، فيمن رفع أيضا .

وقولهُ تعالى : ( وهُو الَّذَى فى السَّماء إله )".

فالتقدير في هذه كلها : ماهي بَعوضة ، وتماما على الذي هو أحسن ، وهو الذي هو في السماء إله .

فأما قوله : ( مُم لَنَنْزِ عَنَ مِنْ كُلُّ شِيعةٍ أَيَّهُم أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَن عِتِيًّا ) ('' ، فعلى مذهب سيبوبه ('' من هذا الباب ، والتقدير : أيهم هو أشد ، فحذف « هو » دخله نقص فعاد إلى البناء ، لأن « أيا » إنما أُعرب من جملة أخواته إذ كان بمعنى « الذى » مَمْلًا على البعض ، فلما نقص عاد إلى البناء .

واستبعد أبو بكر قول سَيبو به ، وقال: لأنه لوكان مبنيًا لكل بناؤه فى غير الإضافة أحقَّ وأجوز ، ولا يلزم ذلك لأنه على تقدير إضافة لازمة / مع ١٠٠٠ الحذف ، وكلزوم الألف واللام فى « الآن » .

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۲۹ (۲<sup>)</sup> الأنمام : ۱۵۶

 <sup>(</sup>۲) الزخوف : ۸۵ (۱) مریم : ۲۹ (۱) الکتاب (۲ (۲۹۷).

فإن قلت : لم استُحسن : لأضرِبن أيّهم أفضل ، وآمرر على أيّهم أفضل . ومثله قوله تعالى : ( لَنَزْعِن من كُلّ شِيعةِ أيّهم )(١) بإضمار ( هو ) ، ومثل قوله :

إذا ما أتيتَ بنى مالك فسلَّم على أيّهم أفضلُ ولم يُستحسن : بالذّى أفضلُ ، ولأضربن الذى أفضلُ ، وقال : هذا ضرورة ، مثل قول عدى :

لم أرَ مِثْلَ الفِتْيَانِ فَى غَبَنَ الَ أَيَّامِ يَنْسُونَ مَا عُواقبُها (١) أَى هُو فَيَمِن قَالَ : ﴿ وَمَا ﴾ خبر ، دون أن تجعله زيادة، فالجواب ﴿ قال ﴾ لأن ﴿ أيهم أفضل ﴾ مضاف ، وكان المضاف إليه قام مقام المحذوف ، ﴿ والذى ﴾ ليس بمضاف ، فألف ﴿ أيهم ﴾ فأما إذا لم يكن ﴿ أَى ﴾ مضافا فهو في نية الإضافة اللازمة .

قال سيبويه : وأعلم أن قولهم :

\* فَكُنَّى بِنَا فَضَلًّا عَلَى مَنْ غَيْرِنَا \* (١)

أجود؛ يعنى، الرفع وهو ضعيف، وهو نحو: مررت بأيّهم أفضل، وكما قرأ بعض الناس هذه الآية تماما على الذى أحسن. واعلم أنه قبيح أن تقول: هذا مَن منطلق، إن جعلت و المنطلق، وصفا أو حشوا، فإن أطلت الكلام فقلت: خيرٌ منك، حَسُن فى الوصف والحشو.

وزعم الخليل أنه سمع من العرب رجلا يقول: ما أنا بالذي قائل لك سُوءا ، وما أنا بالذي قائل لك قبيحا ، إذا أَفرده فالوصف بمنزلة الحشو ، لأنه يَحسُن بما بعده ، كما أن المَحشّق إنما يتم بما بعده .

<sup>(</sup>۱) مربع : ٦٩ . (۲) شعراء النصرائية ( ٤٥٧ ) . والرواية فى شواهد النومبح والتصحيح (ص : ١٢٤ ) : «غير» . (٣) مدر بيت لحسان ، وعجزه : . . حبي النبي عد إيانا .

فنرى سيبوبه رجّح فى هذا الفصل رَفْع ﴿ غير ﴾، و إن كان ﴿هُو﴾ مُعَذُوفًا عَلَى حَدّه نَابِعًا لَا ﴿مَن ﴾ المذكور . والحديث ذو شجون ، جر هذا الحديث ما فيه تدافّعٌ بدفع أحدهما صاحبه ، فمن ذلك هذا ما نقلتُه لك .

ومنه قوله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِم أَأَنْذُرَتُهُمْ أَمْلُمُ تُنْذِرُهُمٍ) (''، يحرّك هنا شبئان : الابتداء بالنكرة ، أو أَن تُقدر الجُملة تقدير المفرد فتجعله مبتدأ ، وإن لم يكن في اللفظ، فإمّا أَن تقدر : الإنذار وترك الإنذار ، سواء أو تقدر : سواء عليهم الإنذار وتركه .

ولى كان هذا الكلام على هذا التجاذب قرأ من قرأ فى سورة يس: ( وَسَواءٌ عَلَيْهِم أَأَنْذَرْتَهُم أَمْ لَمُ تُنْذِرهم ) (٢)، فحعل « سواء » دعاء ، كما كان « وَ يل » و « وَ يح » و « وَ يس »(٣) و « جَنْدُلُ وُتُرْب »(٩) كذا .

ومما تجاذبه شيآن من هذا الجنس قولُه تعالى : (ومِن آياتِه يُرِيكُمُ البَرْقَ)(°' / نتحمله على حَذف الموصوف ، أو على حذف «أن»،وكلاهما عنده كما ترى ٢١١٠ إلا أن حذف الموصوف أكثر من حذف «أن» .

ومنه قولُه تعالى : ( وَمِن حَوْلَكُمْ مِنَ الأَعْرَابِ مُنافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدْيِنَةِ مَرَدُوا ) (١) إما أن تقـــدر : وممن حولكم من الأعراب منافقون مَردواً ومن أهل المدينة ، أو تُقدِّر : ومن أهل المدينة إن مَردواً .

ومن ذلك قولُه :( لَيسَ كَمثْلهَ شَيْء ) <sup>٧٧</sup> إما أن تُقَدّر « ليس » كصاحب صفته ، فتُضمر المضاف ؛ أو تقدر زيادة « الكاف » .

فهذا مما تجاذبه الحـــذف والزيادة ، وكان الحذف أكثر من الزيادة ، ومثله : ( فإن آمنُوا بمثلِ ما آمنتُم بِه ) (^

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۲ (۲) ويس، بمترلة : ويل ٠

 <sup>(</sup>٤) يقال في الدعاء : تربا له وجندلا . ومنهم من يرفعه ، وفيه مع ذلك منى النصب . (٥) الروم : ٣٤

 <sup>(</sup>٦) التوبة : ١٠١ (٧) الشورى : ١١ (٨) البقرة : ١٣٧

### الثانى والستون

## هذا باب ما جاء فى التننزيل من إجراء غير اللازم مجرى اللازم وإجراء اللازم مجرى غير اللازم

فمن ذلك قوله: (وهو بكُلُ شَيْء عَلِيم )(۱)، وقوله: (فَهْمَى كَالْجِمَارَة)(۱). جعلوا «الواو» من قوله « وهو » ، و«الفاء» من قوله « فهمى» بمنزلة حرف من الكلمة ، فاستجازوا إسكان «الهاء» تشبيها بـ « فحذ » و «كبد» ، لأن الفاء والواو لا ينفصلان منهما .

ومثله لام الأمر منقوله : ( ولْيُوفُوانَذُورَهم ولْيَطَّوفُوا )("). استجازوا إسكانها لاتصاله الأمر الأمر اللام» لاتصاله بالواو، فأما : ( فُمَ لَيُقْطَع) (") وقوله ( ثم هو )(") فمن أسكن « اللام و «الهاء » معها أجراها مُجرى أُختيها ، ومن حَرَّكها فلا نها منفصلة عن اللام والهاء .

قال أبوعلى : قد قالت العرب : لَعمرى ، و : رَعملى ، فقلبوا كما عدّوا « اللام » كأنها من الكلمة ، كما قلبوا « قسبا » ونحو ذلك ، وكذلك قول من قال : «كاء» في قوله : ( وكأين من نَبَى ) (١) و ( وكأين من قَرْية ) (١) أبدل الألف من الياء ، كما أبدلها في «طبيء» : «طاء» . ونحو ذلك .

ومثل ذلك ( وَيَغْشُ الله ويَتقُّه ) (^ لما كان يتقه مثل « علم » (° .

<sup>(</sup>۱) الأنهام : ۲۰۱ (۲) البقرة : ۷۶ (۳) الحج : ۲۹

<sup>(</sup>٤) الحبح : ١٥ (٥) ١٠ آل عمران : ١٤٦

<sup>(</sup>۷) الحج : ۲۸ : (۸) النور: ۲۰

 <sup>(</sup>٩) قال أبرحيان : «وقرى : و يقه ، بالإشباع والاختلاس والإسكان . وقرى : و يقه ، بسكون
 القاف وكسرالها، من غير إشباع، وكما يسكن علم فيقال : علم . كذلك سكن و بنق ، لأن تقه كملم . (البحر٦ : ٤٦٨)

ومن ذلك قوله : (اللَّذَى جَعَــلَ لَكُمُ الأَرْضَ فَرَاشًا ) (۱) ، وقوله : ويَجْعَلَ لَكُ قُصُورًا ) (۱) ولما كان مثلين من كلمتين استجازوا الإدغام كما استجازوه فى نحو : «رَدّ» ، و«مَدّ» . وقد قالوا : لم يضربها ملق ، فامتنعوا من الإمالة لمكان المستعلى ، وإن كان منفصلا ، كما امتنعوا من إمالة «نافق» ، ونحوه من المتصلة (۱) .

ومن ذلك قولهُ: (ولَو شَاءَ الله ما اقْتَتَلَ الذَّينَ) ('' و (ولَو شَاء اللهُ مَا اقَتَتَلُوا ) ('' . فهذا بيانه نحوُّ من بيان سبب «تلك»، و«جَعَل لَّكَ» / إلا أنه ٢١١٠ ث أحسن من قوله :

### \* اَلْحَمْدُ للهُ العَلَّى الْأَجَالُ \*

و بابه ، لأن هذا إنما يظهر مثله فى صورة ، وإظهار نحو « اقتتل » مستحسن ، وعن غير ضرورة ، وكذلك قوله : ( أتحاجوننا فى الله ) (°) و ( أثمُدوننى بمال ) (۲) و ( فَبُم تبشّرون ) (۷) وما أشبه ذلك ، وكذلك : يضربوننى ، وهم يَضرباننى ، أجرى مُجرى : «يضربان نعان» «ويشتمون نافعا» ووجه الشبه بينهما أن نون الإعراب هذه لا يلزم أن يكون بعدها نون الاتراك ،

١١) البقرة : ٢٢) 🔻 (٢) الفرقان : ١٠

<sup>(</sup>٣) الألف تمال إذا كلق بعدها حرف مكسور ، مثل : عابد . كما تمال في نحو : يضر بها لأن الها و خفية والحرف الذي يليه مكسور . ويمنع من إمالة الألف حروف سبعة ، هي : الصاد والضاد والطاء والظاء والذين والقاف والخاه . وإذا كانحرف فيها قبل الألف والألف تليه وكذلك إذا كان حرف من هذه الأحرف بعد ألف تليها ، مثل : فاقد ، وبعد الألف بحرف ، نحو : مناشيط ، وذلك لأنها حروف مستعلية إلى الحنك الأعلى ، والألف إذا خرجت من موضعها استعلت إلى الحنك الأعلى ، والألف إذا خرجت من موضعها استعلت إلى الحنك الأعلى ، فإذا وقعت مع هذه الحروف علبت هذه الحروف عليها ، ( الكتاب ٢ : ٢٥٩ - ٢٦٧ ) .

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٣٠٣ (٥) البقرة : ١٣٩ (٦) النجل : ٣٩ (٧) الحجر : ٥٤

تقول: يضربان زيدا، ويكرمونك، ومن أدغم نحو هذا، واحتج بأن المثلين في كلمة واحدة، فقال: يضربانى، وقُل أتحاجونا، فإنه يدغم أيضا، نحو « اقتتل ». قيقول: قتل، ومنهم من يقول: اقتتل، فيُثبت همزة الوصل مع حركة الفاء لما كانت الحركة عارضة للنقل أو للالتقاء الساكنين، وهذا مُدين في فصل الإدغام (1).

ومن ضد ذلك قولهم : ها الله ، أجرى مجرى : « دابة » و «شابة » . وكذلك قراءة من قرأ : ( ولا تُمَرَّقُوا ) (" ، ( ولا تَمَرَّقُوا ) (" ، ( ولا تَمَرَّقُوا ) (" ، ( واذ كُروا ) (" ، ( وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِنْمِ ) (" ، وقوله : · ( فَتَفَرَّق بَكُمُ عَن سَبِيله ) (" ، في نَيَّف وثلاثين موضعا ، أدغم التاء الأولى في الثانية ، وجعل ماليس من الكلمة كأتهما واحد .

ومثله: (وانْ أَدْرِى أَقَرَيبُ ما تُوعَدُون )(٧)، هذا كما أنشدوه من قوله : من أَى يومى من الموت أفر أيومَ لم يُقْدَر ام يومَ قُدرْ

والقولُ فيه أنه أراد : أيومُ لم يقدّر أم يومُ قُدِّر ، ثم خفَّف همزة « أم » فَخَذَفها. وألتى فنحتها على «لم يقدر»، فصار تقديره: أيوم لم يُقْدَر، ثم أشبع

<sup>(</sup>١) الكتاب (٢ : ٤٠٤ - ٢٢٤) ٠

<sup>(</sup>۲) البقرة : ۲۹۷ (۳) آل عران : ۱۰۴

<sup>(\$)</sup> البقرة : ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۳۱، آل عمران : ۲۰۳ - المائدة : ۷ -- الأعراف: . ۲۰، ۷۶، ۲۹ -- الأتفال : ۲۰ -- الجمعة : ۱۰

<sup>(</sup>e) المائدة : بر (<sup>(7)</sup> الأنتام : ۲۰۹

<sup>(</sup>٧) الأثباء : ١٠٩

فتحة الراء فصار تقديره: لم يقدرَ ام ، فحرك الألف لالتقاء الساكنين ، فانقلبت همزة فصار: يقدَر أم ، واختار الفتحة إتباعا لفتحة الراء.

ونحو من هذا التخفيف قولهم فى « المرأة » و « الكمأة » إذا خُففت الهمزة : «المراة» و « الكماة » ، وهذا إنما يجوز فى المتصل .

ومن ذلك قوله: (لكمّا هُو الله رَبّى) (۱). «لكمّا » أصله: لكن أنا ، خففت الهمزة فحذفها وألقيت حركتها على نون « لكن »، فصارت « لكما » فأجرى غيراللازم مجرى اللازم، فاستثقل التقاء المثلين متحركين. فأسكن الأول وأدغم الثانى ، فصار / « لكما » كما ترى .

وقياس قراءة من قرأ (قالوا الآن) (٢٠ فحذف الواو ، ولم يحفل بحركة اللام، أن يُظهر النونين هناك ، لأن حركة الثانية غير لازمة ، فقوله «لكننا» بالإظهار كما يقول في تخفيف « حَوْأَبة » و « جَيْأًل » : حَوْية ، وجَيَل ، فيصبح حرفا اللين هنا لا يقلبان ، لما كانت حركتهما غير لازمة .

ومثله قوله : ( قالوا لان) (٢٠ . . . (٣٠ لأن قوله : (عادًا لولى) (١٠ من أثبت التنوين

<sup>(</sup>١) الكيف : ٣٨

<sup>(</sup>۲) البقرة : ۷۱ — قرأ الجمهور بإكان اللام والهمزة بنده ، وقرأ نافع بمحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام ، وعنه روابتان : إحداهما حذف واو « قالوا » إذ لم يعتد بنقل الحركة إذ هو نقل عارض ، الراوية الأخرى إقرار الواو اعتدادا بالنقل واعتبار العارض لتحريك ، لأن الواو لم تحذف إلا لأجل حكون اللام بعدها ، فإذا ذهب موجب الحذف عادت الواو إلى حالها من النبوت ( الحرد ۱ : ۲۰۷ )

 <sup>(</sup>٣) مكان هذه النقط كلمة غير واضحة

<sup>(3)</sup> النجم : • • -- قرأ الجمهور بتنوين «عاد »وكسره لالتقائه ساكنا مع سكون لام «الأولى» وتحقيق الهمزة بعد اللام ، وقرأ قوم كذلك غيرانهم نقلوا حكة الهمزة إلى اللام وحذفوا الهمزة ، وقرأ نافع وأبو عمرو بإدغام التنوين في اللام المنقول إليها حكة الهمزة ، إلى اللام وحذفوا الهمزة • ( ألبحر ١٩٩٤ )

فى «عاد» ولم يدغمها فى اللام. فلان حركه اللام غير معتد بها ، لأنها نقلت إليها من همزة «أولى »، فاللام فى تقدير السكون و إن تحركت ، فكما لا يجوز الإدغام فى الحرف الساكن فكذا لا يدغم فى هذه اللام. و «عادا» على لغة من قال : «ألحمر »، فأثبت همزة الوصل مع تحرك اللام ، لأنها غير معتد بها . ومن قال : «عاد لولى »، فأدغم ، فإنه قد اعتد بحركة اللام فأدغم ، كما أن من قال : (قالوا كان) ، أثبت الواو اعتدادًا بحركة اللام .

ومثله قولهُ تعالى: ( إنّا إذًا لَمَن الآثِمِين )(١)،من اعتد بحركة اللام أسكن النون ، ومن لم يعتد حرّك النون .

ومن ذلك قولُه تعالى: (لَمَ يَكُن الذّينَ كَفَرُوا من أَهْلِ الكِتابِ)(٢) ، حرّك النون من «يكن» لالتقاء الساكنين ، ولم يعتدّ بها لأنها فى تقدير السكون ، ولو كان الاعتداد بها لأعاد ما حُذف من أجله ، وهو الواو .

وقال أبوعلى: فإن قلت: فقد اعتدوا بنحريك التقاء الساكنين في موضع اتحر، وذلك قوله : (لم يكنُ الذين كفَرُوا) (٢)، ألا ترى أن من يقول: لم يك زيد منطلقا، إذا تحرك لالتقاء الساكنين لم يُحذف، كما أنه إذا تحرك بحركة الإعراب لم يحذف، فالقول إن ذلك أوجه من الأول من حيث كثر في الاستعال وجاء به التنزيل، فالاحتجاج به أقوى. فأما حذف الشاعر له مع تحريكها بهذه الحركة، كما يحذفها إذا كانت ساكنة، فإن هذه الضرورة من رد الشيء إلى أصله، نحو بعني بحذف الشاعر له قوله:

١

لم يك الحقُّ على أنْ هاجه وَسْم دارٍ قد تعنَّى بالسَّرزْ (١)

وقد ذكرنا في «المستدرك» أن هذا ليس بلغة من قال: لم «يكن»، وإنما من لغة من قال: (أو كُمْ تَكُ تَأْتَيكم) (١) و (ولا تَكُ في ضَيْق) (١)، وما أشبه ذلك.

ومن ذلك قوله : (وقُل الحَقّ من ربكم) (1) ، و (قُل اللهم مالك ١٠١٠) . و (قُل اللهم مالك ٢٠١٠) . و (قُل الله ) (١) ، و أَل الله ) (١) ، و أَلَّ الله و الميم فلم يُرد المحذوف ، كما اعتد بها في قوله : (فقُولاً اله قولاً الله أرسولُ ربّ العالمين) (١٠) فرد المحذوف لما اعتد بفتح اللام . ومن قوأ : «فقلا له قولاً لينا» حمله على قوله : (وقُل الحقّ من ربّكم ) (١) ، فإن قلت : إنهم قد اعتدوا بحركة التقاء الساكنين في قوله : (عليهم الدّلة ) (١١) و (اليهم أنين) (١١) . فيمن قرأ بضم الهاء ، إنما ضموا تبعا لضم الميم . وهي لالتقاء الساكنين ، وعلى ما قدمتُ تلك حركة لا اعتداد بها ، فكيف أتبعها الهاء ؟ قيل : إن من ضم الهاء أراد الوفاق بين الحركتين . وهم مما يطلبون المطابقة ، فكأنهم اعتدوا لأجل هذا المعنى بين الحركتين . وهم مما يطلبون المطابقة ، فكأنهم اعتدوا لأجل هذا المعنى بحركة التقاء الساكنين .

<sup>(</sup>۱) السرد: موضع ، (۲) غافر د ۰ ه

(۳) النحل : ۲۷ (٤) الكهف : ۲۹

(۵) آل غران : ۲۱ (۲) المزمل : ۲ (۲) المزمل : ۲ (۷) الأنمام : ۱۹ (۲) ۱۲ (۹) الكهف : ۲۲ — سبأ : ۲۶ — أزمى : ۲۶ (۸) سبأ : ۲۶ (۱۱) آل عران : ۲۲ (۱۱) آل عران : ۲۲ (۱۲) الشعراء : ۲۱ (۱۲) الشعراء : ۲۲ (۱۳) يس : ۲۱ (۲۱) الشعراء : ۲۳

فَن ذَلَكَ قُولِه تَعَالَى: ﴿ وَقَدْ خَلَتِ القُرُونَ مِنْ قَبْلَى ﴾ '' . و ﴿ قَد خَلَتَ القُرُونَ مِنْ قَبْلَى ﴾ '' . و ﴿ قَد خَلَتَ التُّذُرِ ﴾ '' .

وقوله: زَنت الأمة ، و بَغت الأمة ، فحذفوا الألف المنقلبة عن اللام، السكونها وسكون تاء التأنيث ، ولما حُركت التاء لالتقاء الساكنين لم تُرد الألف ولم تنبت ، كما لم تنبت في حال سكون التاء ، وكذلك: لم يخف الرجل ، ولم يُقل القوم ، ولم يَبع . ومن ذلك قولهُم : آضرب الآثنين ، وآكتب الاسم ، فحركت اللام من « افعل » بالكسرة لالتقاء الساكنين ، ثم لما حركت لام المعرفة من « الاسم » « والاثنين » لم تسكن اللام من « افعل » كما لم تسكن اللام من افعل » كما لم تسكن اللام من الساكنين ، فهي في تقدير السكون .

ومن ذلك قوله تعالى: ( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُواهُمٍ) (")، وقوله: (حتى يَقُولاً إِنِّمَا نَحْنُ فِتْنَةً) (")، وقوله: (هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنفقُوا عَلى مَن عِند رَسُولِ الله) (")، وقوله: (أَلَمْ تَعلمُوا أَنَّ أَباكُم) (")، فحذفوا النون في هذه المواضع ، كما حذفوا الألف والواو والياء السواكن إذاكن لامات من حيث عُودُن بالحركة ، ولوكانت حركة النون معتدًا بها لحُذَفت هي من دون الحرف ، كما فعل ذلك بسائر الحروف المتحركة إذا لحقها الجزم ، ويدل على الحرف ، كما فعل ذلك بسائر الحروف المتحركة إذا لحقها الجزم ، ويدل على

(٢) الأحقاف : ٢١

<sup>(</sup>۱) الأحقاف : ۱۷

<sup>(</sup>٣) التوبة : ٧٨ · (٤) البقرة ٤ ١٠٢

<sup>(</sup>۵) المنافقون : ۷ (۲) يوسف : ۸۰

ذلك أيضا اتفاقهم على أن المثلين إذا تحركاولم يكوناً للإلحاق ، أو شاذا عن الجمهور ، أدغموا الأول فى الآخر وقالوا ، اردد ابنك ، واشمم الريحان ، فلم يدغموا فى الثانى ، / إذا تحرك لالتقاء الساكنين ، كما لم يُدغموه قبل هذا ٢١٣ التحريك ، فدل ذلك على أن التحريك لا اعتداد به عندهم .

ومن ذلك قولُه تعالى : (أُولئك الَّذينَ اَشْتَرُوا الضَّلالةَ بالهُــــدَى)``. و ( لاَ تَنْسَوا الفَضْل بَيْنُكُم )``. لم يهمزوها كما همزوا : أُقتت ، وأُجوه ، لمَّ لم يُعتد بحركة التقاء الساكنين .

ومن ذلك قوله تعالى: (لا تقصُص رُوَّ يَاكَ عَلَى إِخُوتَك ) ". وقوله : نُوى . قالوا فى تخفيف ذلك كله: وقوله : نُوى . قالوا فى تخفيف ذلك كله: رويا ونُوى ، فيصح الواو هنا، وإن سكنت قبل الياء، من قال : إن التقدير فيهما الهمزة ، كما صحت فى : ضو ونو ، تخفيف ضوء ونو ، لتقديرك الهمز وإرادتك إياه . وكذلك أيضًا صح نحو : شَى، وفى ، فى : شىء وفى ، كذلك . .

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٦

<sup>(</sup>٤) الصافات : ١٠٥

<sup>(</sup>۳) پوسف: ه

#### الثالث والستون

باب ما جاء فى التنزيل من الحروف المحذوفة تشبيها بالحركات ، وذلك يجيء فى الواو والياء ، وربما يكون فى الألف

قال الله تعالى: (مَا ثُكَاً نَبْغ) '' ، (واللَّيْل إذا يَسْر) '' ، (عَسَى رَبِّى أَنْ يَهُد يَنِى) '' ، وما أشبه ذلك ، حُذفت الياء تشبيها بالحركة استخفافا، كما حُذفت الحركة لذلك . وذلك قولهم: أُخراهم طريق ألاهم ، كما قيل : يراد أُولاهم . وقال : ( قُلْنَ حَاشَ لله ) ، يريد : حاشى . وقال رؤبة :

وصَانِی العجَاجِ فیما وَصنی \*

فنظير حذف هذه الحروف للتخفيف حذف الحركات أيضا له، في نحو قــــوله :

\* وقد بداً هنك من المثزر (١) \*

وقسوله :

\* فاليوم أَشْرِب غَيْرَ مُسْتحقب (٥) \*

وحَذُف الياء أكثر من حذف الألف لخفاء الألف ، ألا تراه قال : \* ورَهْط آبن الْمُعَلِّن \*\*

أقلّ من قوله: « نبغ » و « يسر »(٧)، ولهذا لم يَحمـــل البَصريون

(٤) صدره : \* رحت وفي رجليك ما فيهما \* (سيبو يه ٢ : ٢٩٧)

(٥) عجزه : ﴿ إِنَّمَا مِن الله ولا واغل » . والبيت لامرى القيس .

(٦) جزء من بيت المبيد ، والبيت كاملا :

وقبيل من لكيز شاهد رهط مرجوم ورهط ابن الممل يريد : الممل • (الكتاب ٢ : ٢٨٨)

(٧) يريد أن الحذف مع الكسر أكثر منه مع الفتم .

قوله: ( قال يا أبن أمّ )(١)على أن أصله: يا آبن أمي ، فقُلِبت الكسرة فتحة والياء ألفا ثم حذفت الألف، لقلة ذلك، ولكن حملوه على باب خمسة عشر، مما جعل الاسمان فيه اسما واحدا ، وهكذا قالوا في قوله : ( يا أبت )^٢) إنه فتح التاء تبعا للباء، وعلى أنه أقحم التاء، على لغة من قال: يا طلحة، ولم يحملوه على أن أصله « يا أبتًا » فحذف الألف (٣) . ولكن من قال : يا بُني ، أدغم ياء التصغير في ياء الإضافة ، وياء الإضافة مفتوحة ، وحذف لام الفعل . وحذف الألف من هذه الكلمات الثلاث مذهب أبي عثمان . ومن ذلك: إن تاء التأنيث في الواحد لا يكون ما قبلها إلا مفتوحًا ، نحو : حمزة،وطلحة ، وقائمة ، ولا يكون /ساكنا ، فإن كانت الألف وحدها من سائر الحروف جازت، وذلك نحو: قطاة ، وحصاة ، وأرطاة ، وحَبنطاة ، أفلا ترى إلى مساواتهم بين الفتحة والألف حتى كأنها هي هي . وهــذا أحد ما يُدل على أن أضعف الحروف الثلائة الألف دون أُختيها ، لأنها قد خُصت هنا بمساواة الحركة دونها . ومن ذلك أنهم قد بيّنوا الحرف بالهاء ، كما بينوا الحركة بها ، وذلك قولهم : وازيداه ، وآغلاماه ، واغلامُهُوه ، واغلاَمُهيه ، وآنقطاع ظهراه . فهذا نحو من قولهم : أعطيتكه ، ومررت بكه ، واغزه ، ولا تدعه ، والهاء فى كله لبيان الحركة (١) .

ومن ذلك قزاءةُ من قرأ : ( إن بُيُوتَنا عُورة )(٥) بكسر الواو . وقُولهم : » القود ، والحوكه ، والخونة . وقد جرت الياء والواو هنا في الصحة لوقوع الحركة بعدهما مجراهما فيها، لوقوع حرف اللين ساكنا بعدهما ، نحو : القواد ،

(٥) الأحزاب: ١٣ (٤) الكاب (٢: ٢٠٧ - ٢٨١) ٠

<sup>(</sup>٣) قرأ ابن عامر وأبو جعفر والأعرج « يا أبت » بفتح الناء ، و با في السبعة والجمهور بكسرها ، ووقف الإبنان عليها بالهاه. وهذه الناه عوض من ياه الاضافة فلا يَجتمعان، وتجامع الألف التي هي بدل من الياه. ووجه الاقتصار على الناء مفتوحة أنه اجتزأ ابالفتحة عن الألف، ورخم بحذف الناء ثم أقحمت ﴿ (البحره: ٢٣٩)

والعِیاب ، والصیاد ، و ( إن بُیُوتنا عورة )(۱) فهذا إجراء الحرکة مجری الحرف .

ومنه: باب وقدر، و « هند » فى باب ما لا ينصرف فى الثلاثى المؤنث: الحركة فى « قدر » بمنزلة حرف ، نحو « زينب » و « عقرب » (٢) .

ومنه حذف الحرف من ﴿ جَمْزِي ﴾ ، لما جرى الميم متحركا جرى مجرى الخماسي ، نحو: مُرْتَمِي ، ومُرْتَضِي .

<sup>(</sup>١) الأحزاب : ١٣

# الرابع والستون

هذا باب ما جاء في التنزيل أجرى فيه الوصل مجرى الوقف .

وهو شيء عزيز نادر حتى قالوا: إنه يجوز فى ضرورة الشعر ، ولكنّ أبا على حمل قوله : (و إنّ كُلِّ لَمَا كُوفَيْنَهم ) (() فيمن شدّد النون ، أن أصله «لمَّ » ، من قوله : (أَكُلًا لَمَا) (٢) ، فوقف وأبدل من التنوين ألفا ، فصار «لمَّ » مم مل الوصل على الوقف (٢) .

وَمَنْ ذَلَكَ قُولُهُ : ﴿ يَابُنَىَ لَا تُشْرِكُ بَاللَّهُ ﴾ ۚ و ﴿ يَا بُنَىَ ۚ أَقِمُ الصَّلَاةَ ﴾ ﴿ فيمن خفّف الياء ، قال : هذا على الوقف . ومثله قول عمران (١٠ :

قد كنتُ عندك حولًا لا تُروّعني فيه روائعُ من إنس ولا جاني

ومن ذلك قراءة من قرأ: ( فإمًّا يَأْتينَكُمْ مِنِّى هُدَّى ) ( ) و : ( قَالَ يا بُشُرَاىَ هَذَا غُلام ) ( ) هذا على أن الوقف في « هَدًى » : « هُدَى » بالإسكان ، وفي «بشراى» «بُشْرَى» ، كما حكاه سيبويه من أنهم يقفون على أفعى، أفعى، ثم لى أدخل ياء الإضافة أدغم الياء في الياء وأحرى الوصل مجرى الوقف ( ) .

/ومن ذلك قراءة نافع: (أَنَا أُخيى وأُمِيت) (١٠٠٠) (وأَنَا أَوَل الْمُؤْمِنين) (١١٠ ، ٢١٤ ) ( وَأَنَا أَوَل الْمُؤْمِنين) (١١٠ ، وَهَذُه عَلَى اللهُ مَنْ وَقَفَ عَلَى ﴿ أَنَا ﴾ فقال:

 <sup>(</sup>٣) البحر (٥: ٢٦٧) .
 (٤) لقان : ١٣

<sup>(</sup>٥) لقمان : ١٧ . . (٦) هن : عمران بن حطان الحروري . (اللسان : جتن) .

<sup>(</sup>٧) البقزة : ٢٣٨ (٨) يوسف : ١٩

<sup>(</sup>٩) قراءة نافع : يا بشراى، بسكون يا الاضافة ، وقرأ الجمعددى ، ونفر غيره : يابشرى ، بقلب الألف

وادغامها فی یا الاضافة • (البحره : ۲۸۰) • (۱۰) البقرة ؛ ۲۰۸ (۱۱) الأعراف : ۱۹۳

<sup>(</sup>۱۲) المنحنة : ١

« أَنَا '' ) » . ومشله : ( ولكنَّا هُو اللهُ رَبِّي )'` ، الأصل : لكن أنا هو الله ربى ، فحذف الهُمزة وأدغم النون فى النون .

ومن ذلك قراءة خَمْزة : ( ومَكْر السَّيء وَلَا يَحِيق )(٢) ، بإسكان الهمزة فىالإدراج ، فإن ذلك يكون عَلى إجرائها فى الوصل مُجَراها فى الوقف ، وهو مثل : سيسًاء ، وعَيهل ، والقَصباء ، وحسناء ، وهو فىالشعركثير . ومما يقوى ذلك أن قوما قالوا في الوقف: أفعي وأفعُو ، أبدلوا من الألف الواو والياء . ثم أجروها في الوصل مُجراها في الوقف ، فقالوا : هـذا أفعُويا . وكذلك حمل حمزة في هذا الموضع ، لأنها كالألف في أنها حرف علة ، كما أن الألف كذلك ، ويقوى مقاربتها الألف أن قوما يبدلون منها الهمزة في الوقف فيقولون : رأيت رجلاً ، ورأيت جبلاً .

ويحتمل وجها آخر ، وهو أن تجعل «يأولا» من قوله : «ومكر السيء ولا» بمنزلة « إبل » . ثم أسكن الحرف الشاني كما أسكن من « إبل » لتوالى الكسرتين، أجراهاوقبلها ياء فخفف بالإسكان، لاجتماع الياءآت والكسرات، كما خففت العرب من نحو « أسيدى » و بالقلب في «رحوي » ، ونزلت حركة الإعراب بمنزلة غير حركة الإعراب ، كما فعلوا ذلك في قوله :

# \* فاليوم أشرب غير مُستَحقب<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) قراءة نافع باثبات ألف «أنا» اذا كان بعدها همزة مفتوحة أو مضمومة . وروى أبونشيط : اثباتها مع الهمزة المسكسورة ، وقرأ الباقون بحذف الألف وأجمعوا على اثباتها فى الوقف ، واثبات الألف وصلا ووقفا لغة بتى تميم ، ولغة غيرهم حذفها فىالوصل . ولا تثبت عند غير بنى تميم وصلا الافىضرورة الشعر . قال أبوحيان : والأحسن أن تجعل قراءةً نافع على لغة بني تميم لأنه من اجراء الوصل مجرى الوقف (البحر ٢ : ٢٨٨) .

<sup>\*</sup> ائماً من الله ولا واغل \* (٤) صدر بيت لامري القيس ، عجر ، :

<sup>(</sup> السكتاب ٢١ : ١٩٧ ) .

\* وقد بدا هَنْك من المئزر('' \*

و و لايعرفنكم العـــرب » .

وكما أن حركة غيرالإعراب نُرلت منزلة حركة الإعراب في نحو: رُدّ، وفر ، وعَض ، فأدغم كما أدغم : يعض ، ويفر ، لما تعاقب حركات الإعراب على لامها ، وهي حركة التقاء الساكنين وحركة الهمزة المخففة وحركة النونين ، ونُزلت هذه الحركات منزلة حركة الإعراب حتى أدغم فيها كما أدغم المعرب ، وكذلك نزلت حركة الإعراب منزلة غير حركة الإعراب في أن استُجيز فيها من التخفيف كما استجيز في عيرها ، وليس تختل بذلك دلالة الإعراب ، لأن من التخفيف كما استجيز في عيرها ، وليس تختل بذلك دلالة الإعراب ، لأن الحكم في مواضعها معلوم ، كما كان معلوما في المتصل والإسكان للوقف .

<sup>(</sup>۱) مدر و و حدوق رحلك ما فيما • الكتاب (۲ : ۲۹۷)

#### الخامس والستون

#### هذا باب ما جاء في التنزيل من بناء النسب

فَىٰ ذَلَكَ قُولُهُ تَعَالَى : ( لَا عَا صِمَ اليَّوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّامَنْ رَحَمَ ) (''، أَ

و يحمل الفَرَاء على : ﴿ لا مُعصوم ﴾ . ويحمله غيره على بابه ، ويكون « من رحم » بمعنى : « راحم » .

/ ومن ذلك توله تعالى: ( حِجَابًا مَسْتُوراً ) (٢٠ ، أى : حجابا ذا ستر ، لأن الحجاب سَتْر لا يُستر .

ومنه قوله: (في عِيشَة راضِيَة) (۱) ، إنه بمعنى: «مرضية» ، والوجه ماقلُنا .
ومن ذلك : (خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَا فِق) (١) ، أى: ذى دَفق . والفَرَّاء يقول :
من ماء دفوق . فهذا كله محمول على النسب . قال الحطيثة :

وغَرْرَتَىٰ وَرْعَتُ أَنَّ لَكُ لَا بِنُّ فِي الصيف تَامِرُ<sup>(٥)</sup> أَى : ذُولَنْ وَفُو تَمْرِ.

ومنه عندی : خیر الملك سِكة مَأْبُورة أو مُهْرة مَأْمُورة (١)

أى: ذات كثرة ؛ لأن «أمرالقوم» : إذا كثروا ، فهو مثل قوله: (حَجَابًا مَسْتُورا ) . قال : قال أبو عمر و : إنما نعرف « مأمورة » على هذا الوجه ، ولا نعرف « أمرته » . أى : كثرته . وحكاه غيره ، فإن صَعَّ فهوعلى بابه .

<sup>(</sup>۱) هود: ٣٠ (٢) الإسراء: ٥٥ (٣) الحاقة: ٢١ (٤) الطارق: ٦

<sup>(</sup>٥) الرواية في المكتاب (٢ : ٩٠) : فنردتني وزعمت أنه ك لابن بالصيف تامر

 <sup>(</sup>٦) لفظ الحديث : ﴿ خير الحال مهرة مأمورة ، وسكة مأبورة » • (النباية ) •

#### السادس والستون

هذا باب ماجاء في التنزيل أضمر فيه المصدر لدلالة الفعل عليه

وذكر سيبويه من ذلك قولهم: من كذب كان شرا له ، أى :كان الكذب شرا له .

فن ذلك قوله تعالى : ( فَمَا يَزِ يَدُهُمْ إِلاَّ طُغْيَاناً كَبِيرا ) ('' . أى : فما يزيدهُم التخويف .

ومنه : (وَنَنَزُّلُ مِن الْقُرْآنِ مَاهُو شِفَاءً وَرَحْمَة لَلْوَمِنينِ وَلاَ يُزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا )(٢). أي . لا يزيد إنزال القرآن إلا خَسَارًا .

ومنه : (يَخِرُّونَ للا تَذْقَانِ يَبكُونَ و يَزِ يدُهم خُشُوعًا)" . أى: يزيدهم البكاء والخرور على الأذقان .

وقد ذكرنا قديما في قوله: ( وَٱسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَ إِنَّهَا لَـكبِيرَةً ) ('' أن الهاء كتاية عن الاستعانة .

وفي قوله : ( يذرؤكم فيه ) (٥٠٠ . أي : يذرؤكم في الدَّرء .

ومن ذلك قوله : ( اغدِلُوا هُو أَقْرَب للْتَقْوَى ) (١٠). أى : العدل أقرب للتقوى .

<sup>(</sup>١) الإسرة : ٦٠ . (٢) الإسراء : ٨٢

<sup>(</sup>٣) الإسراء : ١٠٧ (٤) البقرة : ٥٠

<sup>(</sup>۱) الشورى : ۱۱ (۲) المائدة : ۸

ومن ذلك قوله تعالى: (ولا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَجْلُون بمَ آتاهُم اللهُ من فَضْله ) (١) ، يُقرأ بالتاء والياء ، فمن قرأ بالتاء فتقديره: لا تحسبن بخل الذين يجلون بما أتاهم الله من فضله ، فحذف «البخل» وأقام المضاف إليه مقامه ، وهو «الذين » ، كما قال: (واشأل القُرية ) (٢) . ومعناه: أهل القرية .

ومن قرأ بالياء : ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله البخل خيرا لهم . وهو في هذه القراءة استشهاد سيبويه . وهو أجود القراءتين في تقدير النحو ، وذلك أن الذي يقرأ بالتاء يضمر « البخل » من قبل أن يجرى لفظة تدل عليه ، والذي يقرأ بالياء يضمر « البخل » بعد ذكر يبخلون ، كان شرًا له .

# السابع والستون

هذا باب ماجاء فى الننزيل ما يكون على وزن «مفعل» بفتح العين قلم ٢١٠٠ ويراد به المصدر ويوهمك أنه مكان

فمن ذلك قوله تعالى: (النَّار مَثُواكُمُ خالِدِين فِيها) (١٠). المثوى ، هاهنا ، مصدر ، أى : قال : النَّار ذات ثوائكُم ، لابد من هذا ليعمل فى الحال ، في خالدين » حال ، والعامل فيه نفس المصدر .

وجُوز مرة أخرى أن يكون حالا من المضاف إليه ، والعامل فيه معنى المضامَّة والمازجة ، كما قال : (وَنَزَعْنا ما فى صُدُورِهم مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا ) ("). وقال : (إِنَّ دَابرَ هُؤُلاَءِ مَقَطُوعً مُصْبِحين ) (") . فيجوز على هذا أن يكون « المثوى » المكان .

ومن ذلك قوله: (لَقَدْ كَانَ لَسَبَإِ فَى مَسْكَنَهُم آيةً) (''). أَى: فَى مُواضَع سُكَاهُم ، لابد من هذا ، لأنه إذا كان مكانا كان مفردا مضافا إلى الجمع ، سكاهم ، لابد من هذا أن يُجمع ، فلما أفرد علمت أنه مصدر .

ومثله: (في مَقْعَد صِدق) (٥)، أي : في مواضع قعود صدق ، فهومصدر ، والمضاف محذوف .

قال سيبويه" : وأما ثلثمائة إلى تسعائة فإنه شاذ (٧) ، كان ينبغى أن يكون مئين أو مئات ، ولكنهم شبَّهوه بعشرين وأُحَد عشر ، حيث جعلوا ما يُبيَّن به العدد واحدا ، لأنه اسمُّ العدد ، كما أن عشرين اسم العدد ، وليس بمستنكر

<sup>(</sup>۱) الأنمام: ۱۲۸ (۲) الحجر: ۷۷ الحجر: ۲۹ (۵) القر: ۵۰ القر: ۵۰ الكتاب (۲۰۲۱)

<sup>(</sup>٧) المبارة في الكتاب : « تسمالة مكان » ·

فى كلامهم أن يكون اللفظُ واحدا والمعنى جميع، حتى قال بعضهم فى الشعر من ذلك مالا يُستعمل فى الكلام. قال عَلقمهُ بن عَبدَة :

بها جِيفُ الحَسْرى فأمّا عِظامُها فِيضٌ وأمّا جِلْدُها فَصَلِيبُ (۱) وقال آخر (۱) :

لا تُنكر القَتل وقد سُبِينا في حَلْقكم عَظُمُ وقد شَجِينا (٣) ونظير هذا قولُ مُهد:

وما هي إلا في إزار وعِلْقة مُعَارَ ابن همَّام على حَيِّ خَنْعَا<sup>(١)</sup> فـ « مغار » ليس بزمان لتعلق « على » به ، والمضاف فيه محذوف ، أي وقت إغارة ابن همّام .

ومثله :

كأن تَجَرَّ الرامساتِ ذُيولهَا عليه قضيمُ نَمَقَتُه الصوانع (٥) أى :كان مكان مجر الرامسات، فر مجر، مصدر، لانتصاب «ذيولها» به، والمضاف محذوف.

وكذلك قول ذي الرُّمة :

\* فظل بملق واحف حِزْع المِعَى \*\*

نصب «جزع المعی» بـ «ملقی» لأنه أراد به المصدر، أی موضع إلقاء واحف حِزع المعی .

<sup>(</sup>۱) الشاعد فيه موضع الجلد موضع الجلود . ( الكتاب ۱ : ۱۰۷ )

<sup>(</sup>۲) هو : المسيب بن زيد مناة آلفنوى .

<sup>(</sup>٣) الشاهد فيه وضع الحلق موضع الحلوق. (الكتاب ٢: ١٠٧) . (١٤) (الكتاب ٢: ١٠٠٠)

 <sup>(</sup>٥) الرامسات: الرياح الزافيات التي ننقل التراب من بلد إلى آخر · والقضيم : الجملد الأبيض · والبيت النابغة · ( اللسان : قضم ) ·
 (٦) الجزع : جانب الوادى · والممى : مهل بين جبلين ·

#### الثامن والستون

هذا باب ماجاء في التنزيل من حذف إحدى التاءين في أول المضارع

فِن ذلك قولُه تعالى: ( تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالإَثْمِ وَالْعُدُوان ) ('' . وقال في سورة الأَحزاب: ( تَظَاهَرُون مِنْهِنْ أَمْهَاتِكُم ) ('' . وقال : ( و إِنْ تَظَاهَرا عَلَيْه ) (''' .

والأصل: تنظاهرون، و: تنظاهرا، فلما أجتمعت تاآن حُذفت إحداهما.

وكذلك قولُه تعالى : (لعلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ )('' ، فيمن خَفْف .

وقال : ( قليلًا ما تَذَكُّرون )(٥) ، في جميع التِنزيل .

وأصله: تتذكرون ، فحذفت إحدى الناءين ، والمحذوفة الثانية ، لأن النكرار بها وقع ، وليس الأول بمحذوف ، لأن الأول علامة المُضارع ، والعلامات لا تُحذف .

ومن ذلك قراءة العامة دون قراءة أبن كثير: (ولا تُتَمِمُوا الْحَبِيثَ) '''، ( إنْ الّذين تَوقّاهم الملائِكةُ ظَالَمِي أَنْفُسِهم )'''، ( ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْم والعُذُوان)'''، (فَنَفَرَقَ بِكُم عَن سَبِيلهِ)'''، (فإذا هِي تَلْقَّفَ مَا يَأْفِكُون)'''،

<sup>(</sup>١) البقرة : ٨٠

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٤ — وتظاهرون ، قرأ عاصم بالناء للخطاب، والحرميان وأبو عمر وبشد الظاء والهاء . . وابن عامر بشد الظاء وألف ، وابن وثاب بضم الناء وسكون الظاء وابن عامر بشد الظاء وألف ، وابن وثاب بضم الناء وسكون الظاء وكسر الهاء ، مضارع أضهر ، وفيا حكى الرازى عنه بنخفيف الظاء لحذفهم تاء المطاوعة وشد الهاء ، وقرأ الحسن بضم الناء وتخفيف الظاء ، وقد الهاء ، وقرأ هارون بفتح الناء والهاء وسكون الظاء ، وفي مصحف أبى : تنظهرون : وأمن (١١ التحريم : ٤)

بتامين (البحر٧ : ٢١٩) · (٤) الأنفام : ١٥٢ — الأهراف : ٥٧ — النمل : ٩٠ — الينور: ٢٧

<sup>(</sup>۵) المل : ۲۴

<sup>(</sup>۷) النساء : ۹۷ (۸) المائدة : ۲

<sup>(</sup>٩) الأنبام : ١٥٣ (١٠٠) الأعراف : ١١٧

(ولا تُوَلُّوا (الله عَراف وطه والشعراء(٠)، (ولا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَب رِيْحُكُمُ )(٢) فَى الْأَنْفَالَ ، (وقُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ )(٣) فى التوبة ، (لأتُكَلُّم)(٤) ، ( فإِن تُولُّوا فَقُد ) (٥٠ في هود ، ( ما نُنزَّل ) (١٠ في الحجر ، ( إذ تَلْقَوَّنه) (٧٠ ، ( فإن تَولُّوا ) (٨) في النور ، (على من تَنزل . . . تَنزل) (١) في الشعراء ، (ولا تَبرُّ جن) (١٠) ، ( ولا تُجَسَّسُوا)(١٣) ، (لَتَعَارَفُوا )(١٤) ، (ولا تَنَابَزُوا )(١٥) في الحجرات ، (أن تَوَلُّوهِم ) ، في المتحنة (١١٠ ( تَكَادُ تَمَيّز) (١٧٠ ، ( لَكَ تَخَيَّرون )(١٨٠ في القلم ، (عنه تَلَهَى )(١٩) في عبس، ( نارًا تَلَظَّى )(٢٠) في الليل، ( تَنَزَّل المَلَائِكَة )(٢١) فى القدر ؛ بتشديد الراء.

حذفت العامة إحدى التاءين من هـذه الحروف ، وأدغم الأولى في الثانية أبن أبي بَزَّة ، إجراءً للنُفصل مُجرى المتصل ، نحو: ( اطيرَّنَا )(٢٢)

<sup>(\*)</sup> كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٢) الأقال : ٢١ (١) الأتمال : ٢٠

<sup>(</sup>٣) النوبة : ٢٠ (٤) هود: ه١٠

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> الحجر : ۸

<sup>(</sup>۸) النور : ۵۰ (٧) النور : ١٥

<sup>. (</sup>۱۰) الأحناب : ۳۳ (٩) الشعراء : ٢٣١،

<sup>(</sup>۱۱) الأحاب : ۹۰ (۱۲) الصافات : ۲۰

<sup>(</sup>۱۳) الجرات : ۱۲ (۱٤) الجرات: ۱۳

<sup>(</sup>١٦) النحة : ٩ (١٥) الجرات : ١١

A : علا (۱۷) (١٨) القلم : ٣٨

<sup>(</sup>۱۹) میس : ۱۰ (۲۰) الليل : ١٤

<sup>(</sup>۲۱) القدر : 1 (۲۲) النمل : ۲۷

(وادّاركُوا) (۱) وترى في كتب النحو يقولون: (فلا تَكَنَاجُوا بالإثموالعُدُوان) (۲) ، وذلك ليس بَمَروى في القراءة ، إنما قاسوه على هذه الحروف .

وزاد بعضهم على آبن كثير: (فبأَى آلاءِ رَبّك تَمَّارَى)(٣)، أَى: تتمارى. ورُوى عن عاصم: ( بم كُنْتُمُ تَعَلَّمُون الكِتاب )(١)، أَى: تتعلمون ، فحذف إحدى التاءين .

ومن الحدف الذي جاء في التنريل قولُه: (قال أَتَحَاجُوتِي في الله) (٥٠) ، وقوله: (فيم تُبشِّروني) (٢٠) ، وقوله: (أفغير الله تَأْمُرُونِي ) (٢٠) . منهم من يدغم النون الأولى في الثانية ، / ومنهم من يحذف، فمن حذف حذف النون الثانية التي يتصل بها ٢١٦٠ ياء الضمير، ويُبقى علامة الرفع و يكسرها لحجُاورة الياء . والدليل على أن النون الثانية هي المحذوفة حذفها في : لَيتي ، و ، لعلًى ، و : قَدِي .

وقد جاء في القراءة عن آبن عامر : (أَفَغَيْرِ اللهَ تَأْمُرُونَي )(^)، بإثبات النونين .

ولم يحى عن أحد: «تُبشروننى» ، ولا «تحاجوننى فى الله» ، إلا الإدغام أو الحذف ، والحذف ضرب من الإدغام ، والفرق بين « تأمروننى » وبين الكمتين الأخريين: أن الأنجريين لل شدد فيه «الجيم» و «الشين» جاء التشديد

<sup>(</sup>٢) المجادلة : ٩

<sup>(</sup>٤) آل عمران : ٧٩

<sup>1 10 201 147</sup> 

<sup>(</sup>۱۱) الحجر : ١٤٠

<sup>(</sup>٥) الأنمام : ٨٠

<sup>(</sup>٨) الزمر : ٦٤

نيا بعده المجاورة، والحلف مثل الإدغام، وليس في «تأمرونني» إدغام حرف قبله ، فلم يدغم . فأما قوله : (قال أَنْحَاجُونَى في الله) (١) فإن أحدا لم يدغم كما أدغم « أَنْحَاجُونَى » و « تَبشرون » ، ولم يحذف أيضا ، لأنه جاء على الأصل ، وليس كل ما جاز في موضع جاز في موضع .

وروى عن ابن مُحيصن : (قل أَنُحاجُونًا فى الله)(٢) ، بنون واحدة مشددة ، قياسا على ما ذكرناه .

قال آبن مجاهد : كان أبو عمرو لا يُدغم الحرف إذا لقى مثله فى كلمة واحدة وهما متحركان ، مثل : (أتحاجوننا) " و (أتمدونن بمال) " . ومثل قوله : (مِنْ بعد إِخْرَاهِهِنَ) " و (وفى وُجُوهِهِنَ) ، إلا أن يكون مُدخما فى الكتاب ، مثل قوله : (تأمرونى أُعبُد) " و(ما مَكَنى) " ، و (أتحاجونى فى الله ) إلا قسوله : (ما سَلَكُمُ) " ، و (مناسِكُمُ ) " فإنه أدغمها . فى الله ) إلا قسوله : (ما سَلَكُمُ) " ، و (مناسِكُمُ ) " فإنه أدغمها . ومثل هذه الآية قوله : (أَتُمنُّونَنى بمال ) لا مُدغمها أبوعم و وغيره ح ما على ومثل هذه الآية قوله : (أَتُمنُّونَنى بمال ) لا مُدغمها أبوعم و وغيره ح ما على

ومثل هذه الآية قوله: (أتُمدُّونَنَى بمال) لا يُدُغمها أبوعمرو وغيره جرياً على الأصل، ولأن النون الثانية غير لا زمة، ألا تراك تقول: تُمدون زيدا. وأدغمها حمزة كما أدغم غيره ( أتُحاجوني ) اعتبارا بسماحة العربية.

ومن حذف الثاء قولُه تعالى : (وأَنْ تَصَدَّمُوا خَيْرُ لَكُمَ ) (١) ، تقديره : (ولا تَيَسَدُقُوا) فأدغمه الجماعة ، وحَدْفها عاصم ، كاحذف هو وغيره . (ولا تَيَسَمُوا الخبيث) (١٠٠) .

<sup>(</sup>۱) الأضام : ۸۰ (۲) البقرة : ۱۳۹ (۳) الفل : ۳۹ (3) النور : ۳۳ (۵) الزم : ۲۵ (۲) الكيف : ۹۹

<sup>(</sup>۷) البقرة ؛ ۲۰۰ (۸) المدثر : ۲۲ (۲۰) البقرة : ۲۹۷ (۱۰) البقرة : ۲۹۷

ومنه قوله: (تسوى بهم الأرض)(۱) ، أى: تتسوى ، فحذف ومنهم من أدغم فقرأ ، وتسوى ، كما أدغم وتصدقوا » . وقد اختلفوا فى حذف هذه التاء أيتها هى ، فمن قائل المحذوفة الأولى ، ومن قائل المحذوفة الثانية ، وهذا هو الأولى ، لأنهم أدغموها / فى نحو « تذكرون » ، و « تزكى » ، ۱۲۲ ولأنه لو حذف حرف المضارعة لوجب إدخال ألف الوصل فى ضروب من المضارع ، نحو : يذكرون ، ودخول ألف الوصل لا مساغ له هنا ، كما لا يدخل على أسماء الفاعلين والمفعولين ، لأن حذف الحار أقوى من حذف حرف المضارعة ، للدلالة عليه بالحر الظاهر فى اللفظ ، يعنى فى : حذف حرف المضارعة ، لأدن في هذا النحو دون حرف المضارعة ، لأن الحذف غير سائغ فى الأول مما لم يتكرر ، لأنك قد رأيت مساغ الحذف من الأول من هذه المكررة .

۱۱۷ الشاه و ۱۹

## التاسع والستون

هذا باب ما جاء في التنزيل حُمل فيه الاسم على الموضع دون اللفظ .

فمن ذلك قولُه تعالى: (وما مِن إله إلا الله) (١) فقوله: «إلا الله» رفع محمول على موضع «من إله»، وخبر «من إله» مضمر ، وكأنه قال: الله فى الوجود . ولم يَجز حمله على اللفظ ، إذ لا يدخل « من » عليه . وعلى هذا جميع ماجاء فى التنزيل فى قوله ( لا إله إلا الله) (١) خبر لا مضمر ، ولفظة «الله» محمول على موضع «كلا إله » .

ومثله : (مالكم مِن إله غَيْره)(٢٠) ، فيمن قرأه بالرفع في جميع التنزيل

ومثله : ﴿ هَلُ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ الله ﴾ '' ، فيمن رفعه .

ومثله : ( فَبَشَرْنَاهَا بَإِسْمَاقَ وَمِنْ وَرَاءَ إِسْمَاقَ يَعْقُوب ) (٥٠ ، هو محمول على موضع الجار والمجرور في أحد الوجوه .

وقيل فى قوله: (وآمسَحُوا برُمُوسِكُم وأَرجلُكُم) (١٠): إنّ نصبه محمولاً على الجار والمحبوور ؛ ويراد بالمسح ، الغسل ، لأن مسح الرجلين لماكان محدودا بقوله و إلى الكعيين » مُمل على الغسل . وقيل : هو محمول على قوله : (فاغسلوا وُجُوهكم وأَيْدِيكُم إلى المُرَافق وامسحوا برُمُوسكم وأرجلكم إلى الكُغيين )(١٠).

<sup>(</sup>٣) الأمراف ٥٩ ، ٦٩ ، ٧٧ ، ٨٥ -- هود : ٥٠ ، ٦٦ ، ٨٤ -- المؤمنون : ٣٧،٧٣

ومن ذلك قوله تعالى : ( قُلُ إِنتَى هَــدَانِى رَبِّى إِلَى صِراَطِ مُستَقِيمِ دِيناً قِيمًا ) (۱) ، فـ « دینا » محمول على الجار والمجرور ، أى : هـــدَانِى دینا قیما . وقیل فیه غیر ذلك .

ومثله قوله : (وجاهِدُوا فی الله) (۱٬ ) إلى قوله : (ملّه أبِيكُم إبراهِيم) (۱٬ ) أی : جاهدوا فی دین الله مله أبیكم ، هو محمول علی موضع الجار والمجرور، أی : هدانی . وأما قوله : (قُلْ كُنَی بالله شَهِیدًا بَیْنی و بَیْنکم ومَنْ عِنْده) (۱٬ ) ، فنی موضع «من» وجهان : الجر علی لفظة «الله» ، والحمل علی موضع الجار والمجرور ،

/أى : كفاك الله ومن عنده علم الكتاب .

وهذا قوله: (أولم يُكُف بربك أنه) (١) ، يجوز في موضع «أن » الجر والرفع، فالجر على اللفظ، والرفع على موضع الجاروالمجرور، أي: ألم يكف ربك شهادة على كل شيء .

<sup>(</sup>۱) الأنهام : ۱۳۱

<sup>(</sup>t) نمات : ۴۰

<sup>(</sup>۳) الرعد : ۲۳

## المتم السبعين

هذا باب ماجاء في التنزيل مُمل فيه ما بعد إلا على ما قبله ، وقد تم الكلام

فمن ذلك قولُه تعالى: (وما نَرَاك اتّبعك إلاّ الّذِين هُم أَراذِلُنا بادِي الرَّأَى) (١٠). فـ « بادى » الرأى منصوب بقوله « اتبعك » ، وهم لا يجيزون : ما أعطيت أحدا درهما إلا زيدا دين ال ، وجاز ذا هاهنا ، لأن « بادى » ظرف ، والظرف تعمل فيه رامحة الفعل .

وقيل: هو نصب على المصدر، أي: أبتداء الرأي.

قلت: وذكر الأخفش هذه المسائل وفصّل فيها ، فقال: لو قلت: أعطيت القوم الدراهم إلا عمراً الدرهم ، لم يَجُز ، ولكن يجوز في النفي : ما أعطيت القوم الدراهم إلا عمراً الدرهم : فيكون ذلك على البدل ، لأن البدل لا يحتاج إلى حرف ، فلا يُعطف بحرف واحد شيئان منفصلان، وكذلك سببل « إلا » .

ومثله: (ومَا أَرْسَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالًا نُوحِى إليهم) (١)، إلى قوله: (بالبَيْنَات والزَّبر) (١)، حمله قوم على أمن قبلك ، لأنه ظرف، وحمله آخرون على إضمار فعل دل عليه و أرسلنا » .

ومثله: (ما أَنْزل هَوْلاء إلا رَبّ السّموات والأرض بَصَائر) (") ، فـ « بصائر» حال من « هؤلاء » ، والتقـــدير : ما أنزل هؤلاء بصائر إلا رب السموات والأرض ، جاز فيه ذا لأن الحال تشبه الظرف من وجه .

<sup>(</sup>۱) مود : ۲۷

<sup>(</sup>٣) الإمزاء : ١٠٢

فأما قوله : (وَمَا كَانَ لِبِشَرِ أَنْ يُكَلِّمُه اللهُ إِلاَّ وَحَيَّا أُو مِنْ وَرَاء حِجَابِ أُو يُرسِلَ رَسُولاً )(١) ، فقد تكلمنا فيه غير مرة في كُتب شتى .

قال أبو على : ينبغى أن يكون قوله « أو من وراء جاب » إذا جعلت « وحيا » على تقدير « أن يوحى » ، كما قال الخليل ، ما لم يجز أن يكون على « أن » الأولى ، من حيث فسد فى المعنى ، يكون «من وراء ججاب» على هذا متعلق بفعل محذوف فى تقدير العطف على الفعل الذى يقدّر صلة لـ « أن » الموصولة بـ «يوحى»، ويكون ذلك الفعل «يكلم» ، وتقديره : ماكان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحى إليه أو يكلم من وراء حجاب ، فحذف «يكلم» لجرى ذكره أولا ، كما حذف الفعل فى قوله : (كذلك لنُثبت به فُوَادك ) ( المحرى ذكره ، والمعنى : /كذلك أنزلناه، وكما حذف فى قوله : (الآن وقد عَصَيْت) ( أن فيل : والمعنى ، الآن آمنت ، فحذف حيث كان ذكر « آمنت » قد جرى . وهذا لا يمتنع حذفه من الصلة ، لأنه بمنزلة المثبت ، وقد تحذف من الصلة أشياء للدلالة .

ولا يجوز أن يقدر تعلق « من » من قوله « من وراء ججاب » إلا بهذا ، لأنك إن قدرت تعلقه بغيره فَصلت بين الصلة والموصول بأجنبي ، ولا يجوز أن يُقدر فَصل بغير هذا ، كما قُدر في « أو » في قوله : ( إلاّ أن يكون مَنتَةً أو دَمّاً مَسْفُوحًا أو كُم خِنزير فإنّه رِجْسٌ أو فِسْقًا ) " لأن هـــذا اعتراض يُســدد ما قبله ، وأنت إذا قدرت « أو من وراء ججاب » متعلقا بشيء آخر كان فصلاً بأجنبي ، إذ ليس هو مثل الاعتراض الذي يسدد . وأمّا من رفع فقال : « أو يُرسِلُ رسولا » ، فينبغي أن يكون قوله « أو من وأمّا من رفع فقال : « أو يُرسِلُ رسولا » ، فينبغي أن يكون قوله « أو من

۱) الشوري: ۱ ه

۱۹۰۰ اف**ترون : ۲**۲

يونس : ٩١

وراء حجاب » متعلقا مجذوف ، و يكون الظرف فى موضع حال ، إلا أن قوله «إلا وحيا»،على هذا التقدير،مصدر فى موضع الحال، كأنه : يكلمه الله إلا إيحاء ، أى : موحيا ، كقولك : جئتك ركضاً ومشياً ، و يكون «من» فى قوله « أو من وراء حجاب» فى أنه فى موضع حال،مثل « من » فى قوله : ( ومِنَ الصّالحين ) (1) ، بعد قوله : ( و يُكلّم النّاس فى المَهْد وكَهْلاً ) (1) .

فهذه مواضع وقعت فيهـــا « فى » ظرفا فى موضع حال ، كما وقع سائر حروف الجر . وعلى هذا الحِديثُ المَروى : ﴿ أَدُوا عَن كُل حُرُّ وَعَبِد من المسلمين » ، ف « من المسلمين » حال من الفاعلين المأمورين المضمرين ، كما أنه ، أدوا كائنين من المسلمين ، أي : أدوا مُسلمين ، كما أن قوله : « ومن الصالحين » معناه : يُكلمهم صالحا . ومعنى « أو من وراء حجاب » في الوجه الأول: يكلمهم غير مجاهر لهم بالكلام من حيث لا يُرى، كما يرى سائر المتكلمين ، ليس اله حجاب يفصل موضعا من موضع ، ويدل على تحديد المحجوب . هذا كلامه في «التذكرة» . ومن هذا يصلح ما في «الحجة» ، لأنه قال : ذلك الفعل « يرسل »، وقد أخطأ ، والصحيح ذلك الفعل «يكلم» . وقال فى موضع آخر : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشِرِ أَنْ يُكُلِّمُهُ اللَّهِ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاء ججاب أو يُرسل ) . قوله : « من وراء حجاب » في موضع نصب بـ « أنه » في موضع الحال بدلالة عطفه على « وحيا » ، وكذلك من رفع « أو يرسل رسولا فيوحى » ، ( أو يرسل » في موضع نصب على الحال .

<sup>(</sup>۱) کل عران : ۲۱

<sup>&</sup>lt;sup>۲)</sup> الشورى : ١٠

فإن قلت : فمن نصب « أو يرسل » كيف القول فيه مع انفصال الفعل به أن » وكونه معطوفا على الحال ؟

فالقول فيه: إنه يكون المعنى: أو بأن يرسل، فيكون «الفاء» على هذا في تقدير الحال، وإن كان الجار محذوفا.

وقد قال أبو الحسن فى قوله: (وما لَنَ أَلَّا نُقَاتِل فى سَبِيل الله) (۱) . (وما لَكُمُ أَلَّا تَأْكُلُوا ) (۱): إن المعنى: وما لِكُمْ فى أن لا تَأْكُلُوا ، وأنه فى موضع حال ، كما أن قوله: (ف لهم عن التذكرة مُعْرِضِين) (۱) كذلك ، فكذلك يكون قوله: «أو يُرسل » فيمن نصب ، فى موضع الحال ، لعطفه على ما هو حال .

قال أبو على فى موضع آخر: ما بعد حرف الاستثناء لا يعمل فيا قبله ، فلا يجوز: ما زيد طَعامَك إلا أكل ، لأن « إلا » مضارع لحرف النفى . ألا ترى أنك إذا قلت: جاءنى القوم إلا زيدا ، فقد نفيت المجيء عن « زيد » بـ « إلا » ، فكما لا يعمل ما بعد حرف النفى فيا قبله ، كذلك لا يعمل ما بعد ه الله فيا قبلها لا يعمل ما قبلها فيا عدها ، فلم يجزز ما زيد آكل إلا طعامك ؟ قيل : ما قبلها يجوز أن يعمل فيا بعدها ، وإن لم يجز أن يعمل ما بعدها فيا قبلها ، ألا ترى أنه قد جاز : علمتُ ما زيد مُنطلق . وقوله تعالى : (وظُنُوا ما للم مِن تَجيص) (" جاز : علمتُ ما زيد مُنطلق . وقوله تعالى : (وظُنُوا ما للم مِن تَجيص) (" يعمل فيا قبلها ، ولم يجز ما بعدها أن يعمل ما قبلها فيها ، ولم يجز ما بعدها أن يعمل فيا قبلها . ولم يجز ما بعدها أن يعمل فيا قبلها .

(٣) الماثر : ٩٩

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۲۶۲ (۲) الأنعام : ۱۱۹ (۱)

<sup>(</sup>٤) فعبلت : A (٥) الإسراء : ٣٠

#### الحادى والسبعون

هذا باب ما جاء في التنزيل وقد حذف منه ياء النسب

فن ذلك قولُه تعملى: (ولَوْ نَرْلْنَاه على بَعْضِ الأَعْجَمِين ) () وجمع « أعجمى » مثل « أشعرى » ، حُذف منه ياء النسب فى الجمع ، وليس جمع « أعجم » مثل « أحمر » ، ولا يقال فى « أحمر » : أحمرون .

ومِثـــله . ﴿ سَلاَم على آل ياسِين ﴾ ( ) هو جمع ﴿ الياس ﴾ ، مثل : أشعرين ، في جمع : أشعري .

ومنه قراءة من قرأ : ( فأسأل العَادِين ) (" ، بالتخفيف ، جمع : عاد ، لكن أبدل من حرف التضعيف « ياء » ، مثل : تظنيت ، في : تظننت ، وكأنه أبدل في « عد » ، و « عددت » : « عديت » و « عدا » .

<sup>(</sup>۱)، الشعراء - ۱۹۸

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> المؤمنون : ۱۹۳

### الثاني والسبعون

هذا باب ما جاء في التنزيل وقد أبدل المُستثنى من المستثنى منه

فمن ذلك قولُه تعالى : ( مَا فَعَلُوه إِلاَّقَلِيلُ مِنْهُم )'' ، رفعوا « قَلَيلًا » بالبدل من ، « الواو » ، في « فعلوه » ، إلا أبن عاص .

ومن ذلك قولُه : ( ولاَ يَلْتَفِتُ مِنْكُمُ أَحَدُّ إلاّ أَمْرَأَتك) (٢). رفعه أبن كثير وأبو عمرو على البدل من « أحد» .

ومن ذلك قوله: ( ولَم يَكُن لَهُم شُهَداء إلا أَنْفُسهم )(") ، رفعوا « أنفسهم » عن آخرهم ، على البدل من ، « شهداء » .

ومنه قوله: (ومَنْ يَغْفِر النَّذُنُوبِ إلا الله )(٤) ، فـ « من » مبتدأ استفهام بمعنى النفى ، وفى « يغفر » ضمير يعود إلى « من » وقوله « إلا الله » رفع بدل من الضمير فى « يغفر » وكأنه قال : ما أحد يغفر الذنوب إلا الله .

فثبت أن نظر شارحكم الجليل في هذا الباب ساقط ، حيث قال : « من » مبتدأ ، وقوله « إلا الله » خبره .

ومثله: (ومَن يَرْغَبُ عن مِلةً إبراهيم إلاّ مَن سَفِه نَفُسه )(°). رفع ، بدل من الضمير في « يرغب » .

فالاختيار في هذه الأشياء إذاكان بعد النفي أن يكون بدلا مما قبله، عند سيبويه وغيره .

<sup>(</sup>۱) النساء : ٦٦ (۲) هود : ١٨١ (۳) النوو : ٦

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٣٥ (٥) البَقرة: ٣٠٠

وقال قوم: إذا لم يجزف الاستثناء لفظ الإيجاب لم يجز البدل، فيقولون: ما أتانى إلا زيد، على البدل، لأنه يجوز: أتانى القوم إلا زيدا، ولا يقولون: ما أتانى أحد إلا زيد، لأنه لا يجوز: أنانى أحد.

قال أبو سعيد : ولأنه قد أحاط العلم : إنا إذا قلنا : ما أتانى أحد ، فقد دخل فيـــه القوم وغيرهم ، فإنما ذِكر بعض ما آشتمل عليه أحدهما يستثنى بعضه .

وقد(١) أحتج عليهم سيبويه ببعض ما ذكرناه، بأن قال: كان ينبغي إن قال ذلك أن يقول: ما أتاني أحد إلا وقد قال ذاك إلا زيدا، والصواب في ذلك نصب « زيد » و ، ما أتاني أحد إلاقد قال ذاك إلازيدا ، لأنك لما قلت : ما أتاني أحد إلا قد قال ذاك ، صار الكلام موجبًا لما استثنى من المنني ، فكأنه قال : كلهم قالوا ذاك ، فاستنني ﴿ زَيِدًا ﴾ من شيء موجب في الحكم، فنصب، وإنما ذكر هذا لأنه ألزم القائل بمـا ذكر من جواز: ما أتاني أحد إلا زيد ، ومنع : ما أتاني القوم إلا زيد ، فإن قال : ٢١٩ / إن كان يوجب النصب لأن الذي قيل ( الا ) جمع ، فقد قال الله تعالى : ( ولم يكن لميم شُهداء إلاَّ أَنْفُسهم ) (٢) بعد الجمع ، و إن كان جواز الرفع والبدل لأن الذي قبل ﴿ إِلا ﴾ واحد ، فينبغي أن يُجيزوا الرفع في قولم : ما أتاني إلا أحد إلا قد قال ذاك إلازيد ، فالواجب فيه النصب ، وإنما ألحاهم سيبويه، إلا أن يقولوا : الذي يوجب البدل أن يكون ما قبل « الا » نفياً فقط ، جمعاكان أو واحدا .

<sup>(</sup>١١ الكاب (٢١ ، ٢٩)٠

قال أبو على : الوجه فى قولهم ، ما أتانى أحد إلا زيد ، الرفع ، وهو الأكثر الأشيع فى الاستعمال والأقيس ، فقُوته من جهة القياس أن معنى : ما أتانى أحد إلا زيدا، وما أتانى إلا زيد ، واحد ، فكما اتفقوا على : ما أتانى إلا زيد ، بمنزلته و بمعناه ، إلا الرفع ، وكان : ما أتانى أحد إلا زيد ، بمنزلته و بمعناه ، اختاروا الرفع مع ذكر « أحد » وأجروا ذلك على : يذر ، ويدع ، فى أن « يذر » لما كان فى معنى « يدع » فتح ، وإن لم يكن فيه حرف حلى . وما يقوى ذلك أنهم يقولون : ما جانى إلا أمرأة ، فيذكّر ون حملًا على المعنى ولا يُؤنثون ، ذلك فيا زعم أبو الحسن ، إلا فى الشعر ، قال :

ترى البحر والآجال يأتى عُرُوضها في أقيت إلّا الضَّلوع الجَراشِعُ فَكَمَا أَجروه على المعنى في هذا الوضع فلم يلحقوا الفعل علامة التأنيث عكالك أجروه عليه في نحو: ما جاءنى أحد إلا زيد ، فرفعوا الاسم الواقع بعد حرف الاستثناء ، وأما من نصب فقال: ما جاءنى أحد الا زيدا ، فإنه جعل النفي بمنزلة الإيجاب ، من حيث اجتمعا ، في أن كل واحد منهما كلام تام .

## الثالث والسبعون

هذا باب ما جاء في التنزيل وأنت تظنه فعلت الضرب في معنى ضربته ، وذلك لقلة تأملك في هذه الصناعة

فَمَن ذَلَكَ قُولُهُ تَعَالَى : ( مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بَعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَّرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ) ( ' .

إذا فسرت وما «بروما» النافية توجّه عليك أن تقول: لا يُعذبكم الله إن شكرتم وآمنتم. وقوله: لا يعذبكم الله أفصح من قوله: ما يفعل الله بعذابكم.

و إذا فَشَرْتُهُ بِالْاسْتِفْهَامُ لَمْ يَلْزَمْكُ هَذَا الطَّعَنَّ .

ومن ذلك قولُه تعالى : ( والَّذِين هُمْ للزَّكَاةِ فاعِلُون )(") فيقال : لك :

هلاقال: / والذين هم المال مُزكون، لأن زكيت المال أفصح من فعلت زكاة المال، ولا يعلم هذا الطاعن أنّ معنى قوله: (والّذين هم اللّزكاة فاعلُون) (١٠) . الذين هم عاملون الأجل الطهارة والإسلام ويُطهرون أنفسهم ، كما قال : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّاها) ، (١٠) فليس هذا من زكاة المال فى شيء ، أو يعنى : قد أفلح من زكاها ، أى : مِن المعاصى والفُجور .

ومن ذلك قوله : ( وَهُعْ أَذَاهُم وَ تَوكَلُ عَلَى اللهُ ) (٤) قال : معناه : لا تُؤذهم ، وهو أفصح من : دُع أَذَاهِم ، إلا أنهم قالوا : معناه : دُع الحَوف من أذاهم .

<sup>(</sup>۱) النياء : ۱٤٧

 <sup>(</sup>۲) المؤمنون : ٤
 (٤) الأحزاب : ٤٨

ومن ذلك : (وأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَله مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيل ) ('' المعنى : من يفعل المَذكور منكم ، لأن قبله (تُلقُونَ إليهم بالمودة ) ('' ولو لم يفسره بما ذكرناكان : من يفعل الإلقاء بالمودة ، فيقال : لو قال ، ومن يُلق المودة منكم ، كان أفصح .

#### الرابع والسبعون

#### هذا باب ما جاء في التنزيل مما ينخرج على أبنية التصريف

فَن ذلك قولُهُ تَعَالَى : (ذُرِّيَة بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ) ''' . فَسَرُوه مِرةً بـ «فُعِيلة » مِن الذر ، و « فُعْلُولة » منه أيضًا ، من : ذرأ الله الخلق .

ومن ذلك قولُه تعالى: (كُوكُب دُرِّى). (٢) قال أبو على: من قال: دُرى، كان « نُعِيلا » من « الدرء » الذى هو الدفع ، و إن خفّفت الهمزة من هذا قلت: درى .

وحكى سيبوبه عن أبى الخطاب : كوكب دُرِّى ، فى الصفات ، ومن الأسماء : المُرَّيق ، للعصفر .

ومن ذلك : جِبريل ، وميكائيل ، وآسرائيل .

قال أبو على : رَوينا عن أبى الحسن من طريق أبى عبد الله اليزيدى عن عمه عنه أنه قال : في « جبريل » خمس لغات : جبرايل ، وجبرئيل ، وجبريل ، وجبريل ، وجبرين ، وهذه أسماء معربة ، فإذا أتى بها على مافى أبنية العرب مثله كان أذهب فى باب التعريب، يُقوى ذلك تغييرهم للحروف المفردة التى ليست من حروفهم ، لتغييرهم الحرف الذى بين الهاء والباء فى قلبهم إياه إلى الباء المحضة أو الفاء المحضة ، / كقولهم : البرند ، والفرند ، وكذلك

تحريكهم الحركة التي ليست من كلامهم ، كالحركة التي في قول العجم : « زور وأشوب » ، يحصلونها ضمة ، فكما غيروا الحرف والحركات إلى ما في كلامهم، فكذلك القياس في أبنية هذه الكلم ، إلا أنهم قد تركوا أشياء من العجمة على أبنية العجم، التي ليست من أبنية العرب، كالآجر، والإبريسم، والفرند، وليس في كلامهم على هذه الأبنية ، فكذلك قول من قال: جبريل، إذا كسر الجيم كان على لفظ « قنديل » و « برطيل » ، و إذا فتحها فايس لهذا البناء مثل في كلاَّمهم ، فيكون هذامن باب: الآجر، والفرند؛ونحو ذلك من المعرب الذي لم يجيء له مثل في كلامهم ، فكلا المذهبين حسن لاستعال العرب لهما جميعا ، وإن كان الموافق لأبنيتهم أذهب في باب التعريب ، وكذلك القول في : ميكال، وميكايل ، بزنة : سرداح ، وقنطار ؛ و «ميكايل » خارج عن أبنية كلام العرب . فأما القول في زنة « ميكال » فلا يخلو من أن يكون « فيعالا » أو « مفعالا » ، ولا يجوز أن يكون « فيعالا » لأن هذا بناء يختص به المصدر : كالقِيتال ، والحيقال ، وليس هذا الامم بمصدر ، ولا يجوز أن يكون «فعالا» فيكون من أ «كل» أو «وكل» ؛ لأن الهمزة المحذوفه من «ميكايل» محتسب بها في البناء ؛ فإذا ثبت لك ذلك صارت الكلمة من الأربعة ، وباب الأربعة لا تلحقها الزيادة في أوائلها إلا الأسماء الجارية على أفعالها ، وليس هذا على ذلك الحد ، فإذا لم يكن كذلك ثبت أن الميم أصل ، كما كانت الهمزة في ﴿ إبراهيم ﴾ ونحوه أصلا ليس بزيادة . ولا يجوز أيضًا أن يكون «فِعَالًا» لأن الهمزة المحذوفة من البناء مقدرة فيه ، نظير ذلك في حذف الهمزة والاعتداد بها مع الحذف في البناء قولهم : سواية ، إنما هي «سوائية» كالكراهية ، وكذلك الهمزة المحذوفة من «أشياء» على قول

أبي الحسن مقدرة في البناء ، فكذلك الهمزة في « ميكاتيل » . فإن قلت : فلم لا تجعلها بمنزلة التي في « حطايط » و «جرايض » فإن ذلك لا يجوز ، لأن الدلالة لم تقم على زيادتها ، كما قلت في قولهم : « جرواض » فهو ذا بمنزلة التي في « برائل » وكذلك « جبريل » الهمزة التي تحذف منها ينبغي أن يقدر • ٢٢٠ حذفها للتخفيف ، / وحذفها للتخفيف لا يوجب إسقاطها من أصل البناء، كما لم يجز إسقاطها ف «سوايه» من أصل البناء . فإذا كان كذلك كانت الكلمة من بنات الخمسة ، وهذا التقدير يقوى قول من قرأ « جبرئل » و « ميكائيل » بالهمزة ، لأنه يقول ؛ إن الذي قرأ «جبريل» وإن كان في اللفظ مثل « برطيل » فتلك الهمزة عنده مقدرة ، و إذا كانت مقدرة في المعني فهي مثل ماثبت في اللفظ ، وأما «اسرافيل» فالهمزة فيه أصل ، لأن الكلمة من بنات الأربعة ، كاكانت الميم من «ميكايل» كذلك، فـ «إسرافيل» من الحسة، كاكان « جبريل » كذلك ، والقول في همزة « اسرايل » و « اسماعيل » و « ابراهيم » مثل القول في همزة «أسرافيل» ، فإنها من نُفس الكلمة ، والكلمة من بنات الخمسة ، وقد جاء في أشعارهم الأمران ، ما هو على لفظ التعريب ، وما هو خارج عن ذلك ، قال :

عَبدوا الصَّليب وكَذَّبوا مجمد ﴿ وَبَجْبُرُنْيُـــلِ وَكَذَّبُوا مِيكَالَا

إقال:

وجبريلٌ رسولُ الله فيسنا ورُوح القُدس ليس له كفاء ١٠٠

<sup>(</sup>۱) البت لخسان بن ثابت ،

قال :

شَهدْنا فا تلقى لنا من كَتيبة يد الدهر إلا جبرئيل أمامها وقال كَعب بن مالك:

وَيُومَ بَدرِ لقيناكم لنا مَدد فيه لذا النصر مِيكالٌ وجِبريلُ

فأما ما روى عن أبى عَمرو أنه كان يُخفِّف «جبريل» و«ميكال» ويهمز «اسرائيل» فما أراه إلا لقلة مجىء «اسرال» وكثرة مجىء «جبريل» و«ميكال» فى كلامِهم ، والقياس فيهما واحد ، وقد جاء فى شعر أمية : إسرال ، قال :

لا أرى مَن يُعيشني في حياتي غيرَ نَفسي إلاَّ بنو إسْرال

قال : إن « ايل » و « آل » اسم الله ، وأضيفَ ما قبلهما إليهما ، كما يقال : عبد الله ؛ وهذا ليس بمستقيم من وجهين :

أحدهما : أن «ايل» و«ال» لا يعرفان في اسم الله سبحانه وتعالى في اللغة العربية .

والآخر: أنه لوكانكذلك لم ينصرف آخر الاسم فى وجوه العربية ، ولكان الآخر مجرورا ، كما أن آخر «عبد الله» كذلك ، ولوكان مضافا لوقع التعريب عليه ، / على حدّ ما وقع فى غيره من الأسماء المضاف إليها .

ومما يلحق بهذا الباب «زكريا» من قوله عز وجل : (وكَفَّلها زَكرِيًّا) (١) . فالقول في همزته أنها لا تخلو من أن تكون للتأنيث أو للإلحاق به ، ولا يجوز

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۳۷

أن تكون منقلبة ، ولا يجوز أن تكون الإلحاق ، لأنه ليس في الأصول شيء على وزنه فيكون هذا ملحقا به ، ولا يجوز أن تكون منقلبة لأن الانقلاب لا يخلو من أن يكون من نفس الحرف ، أو من الإلحاق ، فلا يجوز أن يكون من نفس الحرف ، لأن الياء والواو لا يكونان أصلا فيا كان على أربعة أحرف ، ولا يجوز أن تكون منقلبة من حرف الإلحاق ، لأنه ليس في الأصول شيء على وزنه يكون هذا مُلحقا به ، فإذا بطل هذا ثبت أنه للتأنيث ، وكذلك القول فيمن قصر وقال : زكريا ، ونظير القصر والمد في هذا الاسم قولم : الهيجاء ، قال كبيد :

إذا كانت الهَيجاء وانشقت العَصا فَحْسبك والضَّحَاكُ سيفٌ مُهنَّدُ (١)

لى أعربت الكلمة وافقت العربية ، وقد حذفوا ألف التأنيث من الكلمة فقالوا: يمشى الجيض والجيضًى (٢) ، فعلى هذا قالوا: زكريا وزكرى ، فن قال: «زكرى» ، صرف، والقول فيه أنه حذف الياءين اللتين كانتا في «زكريا» وألحق الكلمة ياء النسب، يدلك على ذلك صرف الاسم، ولوكانت الياء في «زكريا» لوجب ألا ينصرف الاسم للعجمة والتعريف الياء ين اللتين كانتا في «زكريا» لوجب ألا ينصرف الاسم للعجمة والتعريف كان إن «ابراهيم» ونحوه من الأعجمية لا ينصرف، وانصراف الاسم يدل على أن الياءين للنسب، فانصرف الاسم، وإن كان لو لم يلحقه الياء لم ينصرف للعجمة والتعريف من الأعرف أن ماكان على وزن «مفاعل» لا ينصرف للعجمة ياء النسب انصرف، كقولك أن ماكان على وزن «مفاعل» لا ينصرف فإذا لحقته ياء النسب انصرف، كقولك أن ماكان على وزن «مفاعل» لا ينصرف، فإذا لحقته ياء النسب انصرف، كقولك أن ماكان على وزن «مفاعل» لا ينصرف، فقالوا: وسياقل» فلم يصرفوا، وألحقوا التاء فقالوا: صياقلة ، فا تفق تاء التأنيث و ياء

النسب فی هذا ، کما اتفقا فی:رُومی وروم، وشعیرة وشعیر، و لحقت الاسم یا آ ان، و ان لم یکن فی: کر سی، وقمری، و ثمانی، معنی نسب إلی شیء ، کما لم یکن فی: کر سی، وقمری، و ثمانی، معنی نسب إلی شیء .

روهذانظير لحاق التأنيث مالم يكن فيه معنى تأنيث،كعَرَفة وطلحة ، ونحو نهر ذكريا » ذلك . ويدل على أن الياءين في « زكري » ليستا اللتين كانتا في « زكريا » أن ياءى النسب لاتلحقان قبل ألف التأنيث ، و إن كانتا قد لحقتا قبل التاء في «بصرية » لأن التاء بمنزلة اسم مضموم إلى اسم ، والألف ليست كذلك، ألا ترى أنك تيسر عليها الاسم، والتاء ليست كذلك . ذكره الفارس في « الحجة » .

ومن ذلك قراءة من قرأ: (ألا إنهم يَثَنُون صُدُورَهم) (١٠ على «يَفَعوعل» «صدورهم» بالرفع. بمعنى: تنطوى صدورهم انطواء وروى أيضا بالياء «يثنونى» من «اثنونى» مثل «احلونى» كُرِّت العين للبالغة . ومنه: «أخشو شِنوا» ، من قول عرر

ورُوى عن أبن عباس (ليثنون) بلام التأكيد في خبر (إن)، وأراد (تثنوني) على مامضى ، لكنه حذف الياء تخفيفا. « وصدورهم »كذلك رفع .

وروى عن ابن عباس أيضا « يثنون » ووزنه « يفعوعل » من « الَّثن » وهومايبس وهَش من العشب،وتكرير العين فيه أيضا للبالغة ، و «صدورهم» رفع . فاعل بالفعل،والمعنى: لأن قلوبهمانقادت لهم للاستخفاء من الله تعالى . فأماتشديد النون فلانه كان في الأصل «يثنونن»فأدغم، لأن إظهار ذلك شاذ .

<sup>(</sup>۱) مود د ر

وروى أيضا «يثنثن» بالهمزة ، مثل «يطمنن» و «صدورهم» كذلك رفع . وهو من باب : وشاح و إشاح ، ووسادة و إسادة .

وقد قيل: إن «يثنثن» يفعيّل ، من الثن المقدم ، مثل يحمار ، ويصفار . فحركت الألف لالتقائيما بالكسر ، فانقلبت همزة .

وروى : إلا أنهم يُثنون صدورهم ، من أننى يثنى ، إذا وجده منطويا على العداوة ، من باب ، أحمدته ، أى ، وجدته محمودا .

ومن ذلك ماجاء في التنزيل من قوله في نحو قوله: (إيَّاك نَعْبُد وإَيَّاك نَعْبُد وإَيَّاك نَعْبُد وإَيَّاك نَعْبُد وإيَّاك نَتْعَين) وقوله: (وإيًّاك فَاتَقُون) وقوله: (وإيًّاك فَاتَقُون) فَالْك وقوله: (فإيًّاك فَاعْبُدُون) فَالله وقوله: (فإيًّاك فأعبُدُون) في الله منظمر ، على قول أبى إسحاق ، لأن «إياك » عنده مظهر ، وهو مضاف إلى الكاف ، وعلى قول غيره هو مضمر ، فإذا كان مضمرا لم يحكم بوزنه ولا اشتقاقه / ولا تصرفه ، فأما إذا كان مظهرا وسمى به على قول من قال هو مضمر ، فيحتمل ثلاثة أضرب :

أحدها: أن يكون من لفظ: « آويت » .

والآخر: أن يكون من لفظ « الآية » .

والآخر: أن يكون من تركيب « أو و » ، وهو من قول الشاعر: فأو لذَّرُوها وسَماء (١)

<sup>(</sup>١) الفاتحة : ٤

٢١) البترة : ٤١

المنكبرت : ٥٦-

<sup>(</sup>٢) الجقرة : • \$

<sup>(</sup>١٤) الإسراء : ٢٧

<sup>(</sup>٦) اللسان ﴿ أَوَا ﴾ : ﴿ دُونُنَا رَسَاءُ ﴾ .

فيمن رواه هكذا . «فأق»على هذا بمنزلة : قُو زيدا ، وهو من مضاعف الواو ، ولا يكون «فأو» ، كقولك : سو زيدا ، و أو عمرا ، و : حَوِّ حبلا ، فإن ذهب إلى أن «أيا » من لفظ «أويت » احتمل ثلاثة أمثلة :

أحدها : أن يكون ، أفعل .

والثانى : فَعَيْلا ، وفعُولا .

والآخير: فَعَلَى .

أما وأفعل فأصله: إيؤى فقلبت الياء التي هي لام ، ألفًا ، لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فصارت (إأوا » قُابت الهمزة الأولى . التي هي فاء الفعل ياء ، لسكونها وانكسار الهمزة قبلها ، فصارت : « ايوا » ، فلما اجتمعت الياء والواو وسبقت الياء بالسكون قُلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصارت : إيا .

فإن قلت: ألست تعلم أن الياء قبل الواو في « إيوا » ليست بأصلي ، و إنما هي بدل من الهمزة التي هي ياء الفعل ، فهلا لم تقلب لها الواو ياء ، إذ كانت غير أصل وبدلا من همزة ، كما يقول في الأمر من: أوى يأوى : إيو يارجل ، ولا تقلب الواو ياء ، و إن كانت قبلها ياء ، لأن تلك الياء أصلها الهمزة ؟ فالجواب: أن هذا إنما يفعل في الفعل لا في الاسم ، وذلك أن الفعل لا يستقر على حال واحدة ، ولا الهمزة المكسورة في أوله بلازمة ، و إنما هي ثابتة ما ابتدأت ، فإذا وُصِلت سقطت البتة ، ألا تراك تقول : أيو ، و : أو ، و إن مئت فأو ، كاقال : (فَأُووا إلى الكهف) (١٠) ، وليس كذلك الاسم ، لأنه إن

۱) الكيف و ١٦

كانت فى أوله كسرة أو ضمة أو فتحة ثبت على كل حال ، وذلك قولك :

( إيَّاكُ نَعْبِد ) (() ، وضربت القوم إلا إياك ، فالهمزة ثابتة مكسورة فى الوصل والوقف ، ألا ترى أثهم قالوا فى مثل «أحوى» من «أويت» : أيا، فأصله :

( أأوا » ، فقلبت الهمزة الثانية / لاجتماع الهمزتين ياء، فصارت «ايوا» ، وقلبت الواو ياء لوقوع الياء الساكنة المبدلة من الهمزة قبلها، فصار «أيّ » فلما اجتمعت ثلاث ياءات على هذه الصفة حُذفت الأخيرة تخفيفا ، كما حذفت من تصغير «أحوى » في قولك : «أحى » وكذلك قالوا في مثل «أوية »من «أويت » :

أياه ، وأصله : أوية ، فقلبت الهمزة الثانية ياء ، وأبدلت لها الواو ياء ، وأدخمت الأولى في الثانية ، وقلبت الياء الأخيرة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فصارت «أياه » فهذا حكم الأسماء لأنها غير منقلبة ، والأفعال لا تثبت على طريقة واحدة ، فليس التغيير فيها بثابت .

وأما كونه « فِعْيلا » من وزن « عِرْتل » و «طريم » و «عِذْيم » فأصله على هذا : أو بي ، ففصلت ياء «فعيل» بين الواو والياء ، كما فصلت في المثال بين العين واللام ، فلما سكنت الواو وانكسر ما قبلها قُلبت ياء وأدغمت في ياء «فعيل » ، فصارت : «أبي » ، هم قلبت الياء الأخيرة ، التي هي لأم ألفا ، لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فصارت : «أيا » .

وأما كونه «فعولا» فأصله: «إووى»فقلبت الواو الأولى ياء، التي هي عين السكونها وآنكسار الهمزة قبلها ، ثم قلبت الواو الزائدة بعدها ياء ، لوقوع الياء ساكنة قبلها ، وأدغمت الأولى في الثانية ، وقُلبت الياء ، التي هي لام الفًا ، لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فصارت «إيا» ، كما ترى ، فلم تصح الواوان ، لأنهم اليستاعينين .

٥١) الفاتحة : ٤

وأما كونه « فعلى » فأصله « إو يا » فقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ولوقوع الياء بعدها أيضا ، ثم أدغمت في الياء بعدها فصارت « إيا » . فإن سميت به رجلا وهو « أفعل » لم ينصرف معرفة وآنصرف نكرة ، وحاله فيه حال « إشغى » ، وإن سميت به رجلا وهو « فعلى » فالوجه أن يجعل ألفه للتأنيث بمنزلة ألف « ذكرى » و « ذفرى » ، فإذا كان كذلك لم ينصرف معرفة ولا نكرة ، وإن ذهبت إلى أن ألف للإلحاق وألحقته به « شجرع » وأجريتها مجرى ألف «مغزى» لم تصرفه معرفة وصرفته نكرة ، وجرى حينئذ مجرى ألف « حبنطى » و « دلنطى » و « سرندى » .

وأما إذا جعلت «أيا » من لفظ « الآية » / فيحتمل أن يكون على واحد ٢٣٣٠ من خمسة أمثلة ، وهي : أفعل، وفعل ، وَفعيل ، وفَعُول ، وفَعَلَى ، وذلكُ . أن عين « الآية » من الياء ، كقول الشاعر :

لم يبق هذا الدهر مِن آيانِهِ (١) غير أَثَافيــه وأُرْمِدَائه (١)

فظهور الياء عيناً في «آياته » يدل على ما ذكرناه من كون العين من «آية » ياء ، وذلك أن وزن «آيا» : افعال ، ولو كانت العين واوا لقالوا : أواية ، إذ لا مانع من ظهورالواو في هذا الموضع، فإذا ثبت و بغيره مما يطول ذكره كون العين من «آية » ياء مم جعلت «ايا» افعلا . فأوصله : آتى ، فقلبت الهمزة الثانية التي هي فاءً ياءً ، لاجتماع الهمزتين وانكسار الأولى منهما ، هم أدغمتهما في الياء التي هي عين بعدها فصارت : أي ، ثم قلبت

<sup>(</sup>١) وكذا في اللسان (أبي) وقيه في (رمد) ؛ : « ثريائه » ·

<sup>(</sup>٢) الارمدا. : الرماد .

الياء التي هي لام في «آية» و«آي» ألفا، لتحركها وانفتاح ماقبلها، فصارت: أيا، ولم يسغ الاعتراض الذي وقع قديما في إدغام الياء المبدلة من الهمزة التي هي: « فاء » في «افعل » من « اويت » إذ صار لفظها إلى « أيوى » لأن العين هناك واو ، فاحتجت إلى قلبها ياء، لوقوع الياء المبدلة من الهمزة قبلها ، والآنتصار هناك لذاك .

وأما إذا جعلتها من و الآيه ، والعين فى الأصل ياء ، ثم وقعت قبلها الياء المبلمة من الهمزة التي هي فاء ، فلما أجتمع المثلان وسكن الأول منهما أدغم فى الثانى بلا نظر ، فقلبت و إيا » ، وجرى ذلك مجرى قوله ، عزاسمه (هُمُ أحسنُ أَثَانًا ورياً) (١) فيمن لم يهمزوجعله و فعلا » من و رأيت » وأصله على هذا و رثيا » .

قال : وحدثنا أبو على : أن القراءة فيه على ثلاثة أوجه : رثيا ، وريا ، وزيا ، بالزاي (٢٠ .

وإذا جعلته و فعلا » مثل و ألق » و و قنب » قالياء المشددة هي العين المشددة ، وأصله : آيي ، والياء المبدلة ألفا أخرى هي لام الفعل ، فهي منقلبة من الياء التي هي لام «آية» فقُلبت الياء الأخيرة ، لما ذكرت لك .

وإذا جعلته «فعيلا» ، مثل : « عزيم » ، و « حذيم » » ، فالياء الثانية في « إيا » هي ياء « فعيل » والياء الأولى هي عين « فعيل » .

وإذا جعلته «فغولا» فأصله «إيوى»، وهو بوزن «خِروع» و «حِردل»؛ ۲۲۲ فيمن كسر الجيم ، فلما اجتمعت الياء والواو / وسبقت الياء

<sup>(</sup>١) مريح : ٧٤ (١) وذاد أبوحيان على هذه الثلاثة ( البحر ٥ : ٢١٠ و ٢١١ ر

فإذا جعلته «فِعلى» فالياء الأولى فى « إيا » هى العين والثانية هى اللام ، والألف ألف «فعلى» ويجوز أن تكون للتأنيث، ويجوزأن تكون للإلحاق ، على ما تقدم ، والوجه فى هذه الألفات أن تكون للتأنيث ، لأنها كذلك أكثر ما جاءت .

فأما إذا كان من لفظ «فأولد كراها» ، فأصله على ما يثبت لك من تركيب «أوو» فإنه يحتمل أربعة أمثلة ، أحدها : افعَل ، والآخر: فِعيل ، والآخر: فعول ، والآخر: فِعلى .

فإذا جعلته «افعل». فأصله «ا أ و و » فقُلبت همزته الثانية ، التي هي فاء افعل، ياء لانكسار الهمزة قبلها ، فصار في التقدير «ايو و» ، ثم قلبت الواو الأولى ، التي هي عين « افعل » ياء ، لوقوع الياء الساكنة قبلها على ما تقدم ، فصار في التقدير : «ايو» ثم قلبت الواو ياء ، لأنها وقعت رابعة كما قلبت في «أغريت» و « أعطيت » ، فصار في التقدير : « إيي » . ثم قُلبت الياء الأخيرة ألفا ، لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فصار « إيا » ، كما ترى .

وإذا جعلته « فِعْيلا » فأصله حينتذ « أو يو » فقُلبت الواو الأولى ، التي هي عين الفعل : ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ، ولأنها أيضا ساكنة قبل الإدغام ، ثم أدغمت تلك الياء في ياء « فِعْيل » فصارت « ايو » ثم قُلبت الواو ياء ، لأنها واقعة طرفا ، ثم قلبت تلك الياء ألفا ، على ما عمل في المثال الذي قبلها ، فصارت « إيا » .

و إذا كان ﴿ فِعُولاً ﴾ فأصله ﴿ إ و و ﴾ ، فقُلبت الواو الأولى ياء لسكُونها وانكسار ما قبلها ، وقُلبت الواو بعدها لوقُوع الياء ساكنة قبلها ، وأُدغمت الأولى ، ثم قُلبت الواو الأخيرة ياء ثم ألفا ، على ما قدمنا .

وإذا كانت «فعلي» فأصلُها « ا و و ى » ، فقلبت الوار الأولى ثم الثانية ، ثم أدغمت الأولى فيها ، على ما بيناه آنفا . ولا يجوز أن يكون « إيا » ، إذا جعلتها من لفظ « او و » فعلا .

٧٥ ويجــوز فيه وجه ثالث ، وهو أن يكون « فعــولا » / قُلبت عينه للكمرة ، ثم واوه لوقوع الياء قبلها، فقُلبت « إيا ». ولا يكون «فعلى» كما جاز فما قبل ، لأنه كان يلزم أن يكون اللفظ به « ا و ى » .

ولا يجوز أن يكون « ايا » فعللا، مضعف اللام ، بمنزلة « ضريب » ، لأن ذلك لم يأت في شي من الكلام ، وإن شئت جوزت ذلك فيه وقلت : انهما ليستا عينين فتلزما وتصحا ولا يجوز أن يكون « إيا » من لفظ « ١١ ة » ، على أن يجعلهما ، فعيلا . منها ، ولا «افعلا » ، لأنه كان يلزمك أن تهمز آخر الكلمة ، لأنه لام فتقول « إياء » . ولم يسمع فيه همزة البتة ، ولا سُمع أيضا مخففا بين بين ، ولكن يجوز فيه على وجه غريب أن يكون « فعلى » من لفظ « وأيت » ، ويكون أصله على هذا « وبيا » ، فهُمزت واوه لانكسارها ، كا همزت في « اساوة » و « إشاح » ونحو ذلك ، فصارت « إيبا » ، ثم أدغمت الياء المنقلبة أبدلت الهمزة يا الانكسار الهمزة الأولى قبلها ، ثم أدغمت الياء المنقلبة عن الهمزة في الياء التي هي لام « وأيت » فصارت « إيا » .

ومن ذلك قوله تعالى ( : وأَنْزَل التَّورَبةَ والإنجيل )(١) ، (إنا أَنزَلنا التوريةَ

<sup>(</sup>۱) آل عمران : "

فيها هُدًى ونُور) (۱) . وزن التوراة عندنا « فوعلة » من : وَرى الزَّنْد يَرَى ، وأصله « وَوُرية » . فأُبدل من الواو تاء ، كتُخمة ، وُتُراث ، وتو لج ، وأنت تقوم .

وقیل : أصله : « توراه » تَفعلة ، فقُلب ، كما قیل فی جاریة : جاراة ؛ وفی ، ناصیة : ناصاة

و « إنجيل » إفعيل من « النجل » ، وهو الأصل ، إذ هـــو أصل العلوم والحــكم .

### الخامس والسبعون

#### هذا باب ماجاء في التنزيل من القلب والإبدال

فمن ذلك قوله تعالى : (نَغْفِرُ لَكُمُ خَطَايَاكُمُ )('')، وقوله : (أو الحَوَايَا)(''. فرخطايا » عند الخليل « فعالى » مقلوب من « فعايل » ، قُدمت اللام على الهمزة ، فصار « خطا أى » ثم أبدلت من الكسرة فتحة ومن الياء ألف ، فصار : «خطآ» فلما كثرت الأمثال أبدلت الهمزة ياء فصار « خطايا» وهكذا « الحوايا » أصله « حوايي » ثم « حوايا » .

ومن ذلك قوله: (علىشَفَا جُرُف هارٍ) (٣). أصلها «هايرٍ » فصار ، هار ، مثل: قاض ، ومثله: شاك السلاح ، وُلاث ، وأنشد:

### \* لاث به الأشاء والعبرى (١)

ومن ذلك قولُه تعالى : (لا تَسَأَلُوا عَن أَشْيَاء إِنْ تُبُدَّ لَكُمْ تَسُوْكُمْ) (٥) ، ومن ذلك قولُه : شبتاء ، على وزن / « فَعَـلاء » . يدل على الكثرة كالطَّرفاء، والحلفاء، قُلبت لامه إلى أوله ، فصار «لفعاء» . هذا مذهب الخليل.

وقال الأخفش: أصلة « أشيباء » على وزن أفعلاء ، تُخذفت لام الفعل .

قال الفراء: وزنه «أفعال» ، وقد ذكرت وجه كُل قول في «الخلاف» .

<sup>(</sup>۱) البقرة : ٥٨ (٢) الأنمام : ١٤٦

<sup>(</sup>۳) التوبة : ۱۰۹

<sup>(</sup>٤) لات : لبس بعضه بعضا . والأشاه. : صغار النحل . والعبرى : السدرينبت على جانب النهر

<sup>(</sup>۵) المائدة : ۱۱۰

ومن ذلك قولُه تعالى : ﴿ كُلَّنَا الْجَنَّتَينَ آتَتْ أَكُلُّهَا ﴾ (١)، التاء بدَّل من الواو، التي هي لام في «كلاِ » ، كما قلنا في « التوراة » و « التراث » من قوله: ( وَٱلْكُلُونِ النَّرَاتُ أَكُلًا كَلَّ )(٢) .

وقيل: هي بدل من التاء . إنهم اختلفوا في لام «كلا » قال الجَرمي<sup>(٣)</sup> : التاء زائدة في «كلتا» ، ووزنه «فعتل» ، وليس في الكلام «فعتل» ، وكذلك «التاء» في «بيبت» و « أخبت » من قوله تعالى: (وله أَخ أو أُختُ )(٤) ، بدل من الواو لقولك : أخوان و إخوان ، فأما «البنت» فيجوز أن يكون من الواو ، ويجوز أن يكون من الياء .

ومن ذلك قوله تعالى : ( و إذا الزُّسلُ أُقِّتت ﴾ ( أصله ، «وقتت » ، لأنه من «الوقت» أي : بُمعت لوقتها .

ومنه : ( فَطَفَقَ مُسَحًّا بِالسَّوْقِ )(١) ، فيمن همز .

وقوله: (فاستَوى عَلَى سُوقه)(٧) . همز الواو كمجاورة الضمة كما همزها إذا انضمت ، ولهذا قرأ من قرأ : ﴿ وَكَشَفْتُ عَنْ سَاقِيهَا ﴾ (٨) ، بالهمز ، كما اعتاد الهمز في « السوق » .

ومنه قوله: ( قُل هُو الله أُحَد ) (٩) ، الهمزة بدل من الواو ، في « وحد »

لأنه من « الوحدة »

<sup>(</sup>٣) الحرى : صالح بن اسماق أبو عمرو ، توفى سنة خمس وعشر ين وما ثنين . ( البغية ) . • (٥) المرسلات : ١١ (٤) النساء : ١٢

<sup>(</sup>V) الفتح : ۲۹

<sup>(</sup>٩) الإخلاص : ١ (٨) الغل : ٤٤

#### السادش والسبعون

هذا باب ماجاء في التنزيل من إذا الزمانية وإذا المكانية ، وغيرذلك من قسميهما

وَاعَلَمُ أَنَ ﴿ إِذَا ﴾ الزمانية اسم فى نحوقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فَى الصَّورِ ﴾ '' › ﴿ فَإِذَا نُقِر فَى النَّاقُورِ ﴾ '' › ﴿ وَ أَنْذَا مِتَنَا وَكُنَّا تُرَابًا ﴾ '' › ﴿ فَإِذَا نُقِر فَى النَّاقُورِ ﴾ '' ، و( أَنْذَا مِتَنَا وَكُنَّا تُرَابًا ﴾ '' ، ﴿ فَإِذَا نَقِر فَى النَّاقُونِ ﴾ ' أَنْذَا مِتَنَا وَكُنَّا تُرَابًا مُسْلِمُونَ ﴾ '' ، والعرب تعمل النقيض على النقيض ، كقوله :

وقبل غد یا کمنف نفسی علی غد اذا راح أصحابی ولست برانح

فأبدله من «غد» والحرف لا يبدل من الاسم، فثبت أنه اسم، وإذا كان اسماكان اسما للوقت. فينضاف إلى ما بعده ، وإذا كان مضافا إلى ما بعده كان العامل فيه جوابه إذا كان فعلا، فإن لم يكن فعلا قُدر تقدير الفعل، كان العامل فيه جوابه إذا كان فعلا، فإن لم يكن فعلا قُدر تقدير الفعل، كقوله: ( فإذا نُفخ في الصّور فكا أنساب بَيْنَهم) ، والتقدير: فإذا نُفخ في الصور تنافروا وتجادلوا.

∫ وهكذا كل ما كان بهذه المنزلة .

فأَمَّا قُولُه : (أَيْذَاكُنَا تُرَابًا أَنْنَالَنِي خَلْقِ جَديد) (٥) وأخواتها ، فقد قدّمنا القول فيه

وقال أبو إسحاق فى قوله تعالى : ( إذا مُزَّقَتُم كُلَّ مُمَزَّق )('' العامل فى الذا » قوله: «مزقتم» ، ويجريه مجرى «أى» فى الجزاء ، نحو : أيا تضرب أضرب ، ومتى تأتنا آتك ، لأن « إذا » يجىء بمعنى : « متى » .

(۲) المدنر : A

<sup>(</sup>۱) المؤمنون : ۱۰۱ ·

٣) الصافات : ١٦ (٤) آل عران : ١٠

٥) الرعد : • (٦) سبأ : ١

قال : وفي التنزيل : (حَتَّى إِذَا ضَأَقَتْ عَلَيْهِمِ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ )''. أى : متى ضاقت عليهم الأرض بما رَحبت ، وهذا يُقوِّى قول أبيزيد(١) وعد ٣٠ : إن الرجل إذا قال : إذا لم أطلقك فأنت طالق ، ثم سكت ، طُلُقَت في الحال ؛ لأن ﴿ إذا ﴾ ها هنا كـ« متى » ،كأنه قال : متى لم أطلقك فأنت طالق ، وفي «متى» إذاسكت طلقت . ووجدنا لهذا القول حُجة في «الكتاب»، وهو غَيـلان بن حَريث :

إذا رأتني سَقطت أبصارُها ﴿ دَأْبَ بِكَارِ شَايِحَتْ بِكَارُها( ٤) ألا ترى أنه لا يريد أن هذا يقع منها مرة واحدة في وقت مخصوص، لأن ذلك يَنتقص حال المدح ، وإنما يقول : كلما رأتني سقطت أبصارها ، ألا تراه يقول بعده :

## \* دأب بكار شايحت بكارُها \*

و « الدأب » لا يُستعمل إلا في التكرير دون الإفراد ، قال :

كَأَنَّ لَهَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا إِنْ طِبْهَا إِلَّا الدُّوُوبُ وقال:

تقاصَر ختى كاد فى الآلَيْمُصَحُ<sup>(٥)</sup> دأبتُ إلى أن ينبُت الظلُّ بعدما وأما قول الْهَذلى(٢) :

هزَبْر عراض السَّاعدين إذا رَمى بقُرحته صَدر الكمِّي الْمُسْرِبَلِ متى ما يضعك الليث تحت لَبَانَه ﴿ تَكُن تُعَلِّبًا أَوْ يَنَبُ عَنْكُ فَتَلَاخُلُ (٧)

<sup>(</sup>۲) أبو زيد: سعيد بنأوس بن ثابت الأنصارى، توفى فىسنة خمس عشر وما تنين · على خلاف فى ذلك (البغية)

<sup>(</sup>٣) نعو : عدين يزيد المبرد • (٤) شايحت : جدت . وقيل : حاذرت (الكتاب لسيبويه ١ : ١٧٩) .

<sup>(</sup>٥) البيت الراعى . و عصح : يذهب ( الكتاب ١ : ١٩١١) .

<sup>(</sup>٦) هو: إياس بن مهم بن أسامة .

 <sup>(</sup>٧) شرح أشعار الهذلين (٢: ٢٩٥): « تدحل » بالحاء المهملة ولا يتجه بها الشرح بعد .

تدخل: تدهش فيره: يدخل في الدَّخَل'' . . . فإنه يسأل عن جواب « إذا رمى » وليس في البيت ما يكون جوابا ، ولا قبله فعل يكون بدلا من الجواب ، ودالا عليه ، وفي ذلك جوابان:

أحدهما أنه أجرى الصفة مجرى الفعل لمافيها من معنى الفعلية ، كقولك:
مررت برجل شجاع إذا لتى وكريم إذا سئل ، أى : إذا سئل كرم وإذا لتى شجع . وقد تقدم نحو هذا ، فتدل الصفة على الجواب دلالة الفعل عليه ، فكذلك هذا ، كأنه قال : يعظم فى العين إذا رمى بقرحته ، اى : بجبهته صدر الكمى ، لأن « هزبرا » / كأنه من لفظ « أزبر » وهو من معناه ، وكأن الهاء ، وإن كانت هناك أصلا ، زائدة وليست معتدة من هاء « هجرع » و «هبلع » وإن كانت هناك أصلا ، زائدة وليست معتدة من هاء « هجرع » و «هبلع » لم يبعد أن يعتقد أيضا زيادة هاء « هزبر » و « هبرق » . وأما « عراض » فصفة من « عرض » ، وأمرها واضح . فهذا جواب .

والآخر ، وهو أغمض : وهو أن يكون قوله في البيت الشاني :

\* متى ما يضعك الليث تحت لبانه \*

بدلا منقوله « إذارى بقُرحته صدر الكمى »، وإذا كان بدلا منه كان قوله « تكن ثعلبا » جوابا للثانى بدلا من الأول ، فصار جواب الثانى جوابا لهما جميعا فيجرى حينتذ مجرى قولهم :

متى تَأْتَنَا تُلْمِم بنا فى دِيارِنا تَجِدْ حَطَبًا جَزْلًا وِنارِا تَأْجَا(١) فى البدل، و إن كان حرف الشرط قد أعيدفى بيت الهُدَلى ولم يعد فى قوله « تلمم بنا » . فإن قلت : فقد علمنا أن البدل يفيد مالا يفيد المُبدل منه

<sup>(1)</sup> الداخل: ما داخل الانسان من فساد في عقله . يريد: الخبل ·

<sup>· (</sup> الكتاب ( ١ : ٢ ٤٤١ ) .

ویزید به علیه ، فما الذی زاده قوله :

\* متى ما يضعك الليث تحت لبانه \*

على قوله : ﴿ إِذَا رَمِّي بِقُرِحتِهِ صَدْرِ الكَّمِي ﴾ ؟

فالفائدة فى ذلك أنه إذا قال : رَمَى صدر الكمى ، فإنما ذكر جنس الكُماة إطلاقاً من غير تقيد ، وإذا قال :

\* متى ما يضعك الليث تحت لبانه \*

فقد خاطبه بذلك وخصّه به وقصره عليه . وفى القول الأول إنماكان يخص المخاطب منه قدر ما يصيبه فى جملة الجماعة الذين هـو واحد منهم ، وفى الثانى من القصد له والتوجه إليـه ماقدمناه ، وكان ذلك أبلغ وأفحم وأشد إرهابا وتعظما .

واعلم أن ﴿ إذا ﴾ في هذا البيت على هذا التأويل الثانى ينبغي أن تكون متعلقة بنفس ﴿ رمى ﴾ ومنصوبة الموضع به ، وليست مضافة إليه ، بل هو في موضع جزم بها ، كما يُجزم بالشرط الصريح ، كما أن «يضع» في البيت الثاني مجزوم ! « متى » ، وهي منصوبة الموضع ! « يضع » نفسها من غير خلاف، فهو إذاً في الضرورة كقوله :

ترفع لى خندف والله يَرْفع لى ناراً إذا أَخمدت نيرانُهم تَقد (١٠) فإن قيل : فما الذى دعا إلى اعتقاد هذه الضرورة والدخول تحتها ، وهلا حملت / «إذا» على بابها من كونها مُضافة إلى الفعل ، كقوله تعالى: ٢٢٦ (إذَا جاء نَصْر الله والفَتح) (٢٠) ، وقوله: (إذا أَنْعَمْنا عَلى الإنسانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبه ) (٣) ، وقول كعب :

وإذا ما تَشاء تبعثُ منها آخرَ الليل ناشطاً مَذْعوراً ﴿ اللَّهِ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

 <sup>(</sup>۱) البیت لفرزدق ( الکتاب ۱ : ۲۳۶) ، الدیوان (۲۱۶)
 (۲) النصر : ۸۳ (<sup>(3)</sup> ق الکتاب ( ۲: ۲۳۶) : « مغرب الشمس ناشطا مذعورا » .

ألا ترى أصحابنا يَعتقدون أن الفعل بعد «إذا» هذه في موضع آسم مجرور، ولذلك رفعوه ، أعنى لوقوعه موقع الاسم .

فالجواب: أنا إنما ركبنا هذه الضرورة فى اللفظ محافظة على صحة المعنى، وذلك إن « إذا » هذه واجبة ، ألا تراهم ية ولون : آتيك إذا احمر البسر، ولا يجيزون ، آتيك أن آحر البسر ، لأن احمرار البسر واقع لا محالة ، و « إن » مشكوك فى فعلها ، يجوز وقوعه ولا يجب ، و « متى » كان فى ذلك ليست بواجبة الفعل ، ألا ترى إلى قول طَرفة :

متى تَأْتَنَا نَصْبَحْك كَأْسًا رَويَّة وإن كنت عنها غانياً فَاغْنَ وَازدِد (١)

أى : فاثبت على حال غناك . وإذا كانت «متى» لم يحسن أن تجعلها بدلا من «إذا »، لأن «إذا »معروفة مقصورة على موضع وواجبة ، و «متى » شائعة غير واجبة ، فلو أبدلت «متى » من «إذا »، وهي على ما هي عليه من كونها واجبة مضافة ، كنت قد أبدلت الأعم من الأخص ، فكما لا يجوز: ضربت رأس زيد زيدا ،على أن تبدل «زيدا» من «رأسه» ، لمن ك فذلك من التراجع عن الخصوص إلى العموم ، كذلك لا يحسن أن تبدل «متى » من «إذا » و «إذا » ، على معتاد حالها من كونها خالصة واجبة ، فإذا لم يجز ذلك عدلت بها إلى إخلاصها واطرحها وإمحاضها شرطا البتة ، فإذا حصلت له شاعت شيوع جميع حروف الشرط ، وإذا شاعت فارقت موضعها من الإضافة وخلصت شرطا أن يُحكم على موضع الفعل بعدها بالجزم في المعنى ، وإن لم يظهر ذلك إلى اللفظ ، وإذا كان كذلك بعدها بالجزم في المعنى ، وإن لم يظهر ذلك إلى اللفظ ، وإذا كان كذلك بعدها بالجزم في المعنى ، وإن لم يظهر ذلك إلى اللفظ ، وإذا كان كذلك بعدها بالجزم في المعنى ، وإن لم يظهر ذلك إلى اللفظ ، وإذا كان كذلك بعدها بالجزم في المعنى ، وإن لم يظهر ذلك إلى اللفظ ، وإذا كان كذلك بعدها بالجزم في المعنى ، وإن لم يظهر ذلك إلى اللفظ ، وإذا كان كذلك علمت «إذا » في بيت «المُذلى» على أنها الجازمة في الضرورة ، لماعليك

<sup>(</sup>۱۱) الكتاب (۲۰۳:۲)

فى ترك ذلك من إبدال الأعم من الأخص ، وقد علمت ما يقوله أصحابنا فى بيت « الكتاب » (١) :

اعتاد قَلْبُك مِن سَلْمَى عوائدَه وهاج أهواط المَكْنُونة الطَّلُلُ الْمُرْدِينَ الطَّلُلُ الْمُرْدِينَ اللَّهُ الْمُعْصِرَاتُ به وكُلُّ حَيْرَانَ سارٍ ماؤُهُ خَضِل ٢٢٦٠ رَبْع قَوَاء أَذَاع المُعْصِراتُ به

من أن قول « ربع » خبر مبتدأ مضمر ، أى : هو ربع ؛ ولم يكن بدلا من « طلل » ، لـــا ذكرنا .

وأبو حنيفة يجعل « إذا » بمنزلة « إن » فيقول : إنما يقع الطلاق في قوله : « إذا لم أطلقك عند الموت » كما لو قال : « إن لم أطلقك » ، وله قوله :

\* و إذا تُصبُك خَصاصُة فتَجمّلَ \*

وقوله :

\* إذا ما خَبت نيرانُهُم تَقِد \*

والأبيات التي في « الكتاب »

وأما قولُه تعالى: ﴿ إِذَا وَقَعَتِ الوَاقِعَةِ ﴾ '''إلى قوله:﴿ إِذَا رُجَّتِ الأَرْضُ

رَجًا ﴾(٢) فقاس عُمَّان هذا على قوله :

\* إذا راح أصحابي \*

<sup>(</sup>١) الكتاب (١: ١٤٢) . (٢) الواقعة : ١

<sup>(</sup>٣) الواقعة : \$

وزعم أن « إذا » الأولى مبتدأ ، والثانية فى موضع الخبر ، وكنا قديما ذكرنا أن العامل فيه قوله ( خَافِضَة رافِعَة ) (۱) على تقدير : فهى خافضة رافعة ، أى : إذا وقعت خفضت قوما ورفعت قوما ، وأجزنا فيه أن يعمل فيه ( لَيس لَوْقَعَتُهَا كَاذِبة ) (۱) ، وأن يعمل فيه « آذكر » ، وأن يكون جوابه ( فَصَحَاب المَيْمَنة ) (۱) .

وأما قوله تعالى: ( فإذا نُقِر فى النَّاقُور فذَلك يَوْمَثْذَ يُومُّ عَسِير ) (١٠) ، فالعامل فيه مدلول الكلام ، أى : عسر ذلك اليوم يُومَثُـذ ، أو ذلك النَّقر يومَّثَذ .

وأما قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا هِيَ شَاخِصُةٌ أَبْصَارِ الَّذِينِ كَفَرُوا ﴾ • نقد ﴿ ذَكَوْاهِ فَا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَم

وكذا: ( أَنْذَا مَا مِتُ لَسُوفَ أَنْزَجُ حَيًّا )(١) .

وأما قوله: (إذا ضَرَبوا في الأَرْضِ أو كَانُوا غُزَى) (٧٠)، فقد تضع العرب «إذا » موضع «إذ » ، و «إذ » موضع «إذا » ، قال الله تعالى: (إذ الأَغْلَالُ في أَغْنَاقِهِم) (٨٠)، و «إذ » لما مضى، وإنما هذا حديث عما يكون في القيامة، و أَغْنَاقِهِم ) لما حكى الحال قال «إذ » ، حتى كأن المخاطبين بهذا حضور اللا أنه لما حكى الحال قال «إذ » ، حتى كأن المخاطبين بهذا صرب من تصديق الخبر ، أى : كان الأمر حاضرا لا شك و واقع لا أرتباب به .

<sup>(</sup>۱) الواقعة : ٣ (۲) الواقعة : ٨ (۵) الأنبياء : ٩٧ (٠) الأنبياء : ٩٧ (٨) غافه : ٧٧

وحكاية الحالين المساضية ، والآتية كثير في القرآن والشعر :

منه قوله تعالى : ( هَذَا مِن شِيعَته وهَذَا مِنْ عَدُوه )(١) ، فقال : هذا وهذا ، ولم يقل : أحدهما كذا والآخر كذا .

وكذا قول البريق الهذلى :

ونائحة صوتها رائع بعثت إذا ارتفع المرزم (۱) فقوله: بعثت إذا ارتفع المرزم، أى: كنت موصوفا بأبنى أبعثها إذا ارتفع المرزم. وكذلك قول الشاعر:

جارية فى رمضان الماضِي تُقطِّع الحديثُ بالإيماضِ

فأمَّا قول كُنْير :

/ فإذا وذلك ليس إلا حينَه وإذا مَضى شَىء كَأَنْ لَم يُفْعلِ مِهِ وَإِذَا مَضَى شَىء كَأَنْ لَم يُفْعلِ مِهِ و حمل أبو الحسن (٣) هذا على الواو الزائدة، حتى كأنه قال: فإذا ذلك وليس إلا حينه ، وأنشد هذا البيت نفسه ، وأنشد معه بيتا آخر ، وهو قول

الشاعر :

فإذا وذلك ياكبيشة لم يكن إلا كلمة حالم, بخيال (١) وقال عد بن يزيد: إن البصريبن لايرون زيادة الواو ، وقد كان في الواجب أن يستثنى أبا الحسن. وأعلم أن « إذا » ها هنا هي المكانية التي للفاجأة ، ولابد لها من ناصب تتعلق به ، والناصب ما دل عليه قوله: « ليس

۱) القصص : ۱

<sup>(</sup>٢) المرزم: الغيث والسحاب الذي لاينقطع رعده •

 <sup>(</sup>٣) إبر الحسن : الأخفش الأصغر على بن سليان •

<sup>(</sup>٤) البيت لابن مقبل . واللة : الشيء القليل . ( اللسان : لم ) .

إلا حينه » وكأنه قال: فإذا ذلك ذاهب مختلس ، فينصب ، و « إذا » بمعنى: ذاهب ومختلس ، كما أن قوله سبحانه : ( فإذا نُفِخَ فى الصَّورِ فَلا أَنْسَابَ بينهم يومئذ ولا يَتَسَاءَلُون ) (١) كذلك ، ويجوز أن تنصب « إذا » فى البيت وتعلقها جحدوف هو خبر « ذلك » ، وتقديره : فإذا ذلك هالك ، كقولك : في الدار زيد جالس ، فإذا فعلت هذا جاز لك فى قوله « ليس إلا حينه » الأمران :

أحدهما: أن تجعله في موضع الحال ، فكأنه قال: وإذا ذلك فانيا أو ذاهبا ، كقولك: خرجت فإذا زيد واقفا .

والآخر: أن تجعله خبرا آخر ، فإذا فعلت ذلك علقت و إذا » بجموع الخبرين لا بأحدهما ، كما أنك إذا قلت : شرابك اليوم حُلو حامض ، علقت و اليوم ، بمعنى مجموع الخبرين ، فحرى ذلك مجرى قولك : شرابك اليوم، مِن أى مَن فى هذا اليوم . وأما قولهم : نظرت فإذا زيد بالباب ، فو و إلناب » خبر ثان .

وقال بعضهم: «إذا» ها هنا حرف ليس بآسم، واحتج بأنه ناب عن الفاء فى جواب الشرط وأُغنى غناه ، فيكون حرفا كالفاء ، والدليل على ذا قولُه تعالى : (و إنْ تُصِبْهم سَيِّئة بَمَا قَدَّمَتُ أيديهم إذا هُم يَقْنَطُون) (١٠) . المعنى : قنطوا ، ولا يلزم أن الحرف لايركب مع الاسم فيكون كلاما ، ولو قلت : فنطوا ، ولا يلزم أن الحرف لايركب مع الاسم فيكون كلاما ، ولو قلت : فإذا زيد، كان كلاما، فثبت أنه اسم ، لأنا نقول : فإذا زيد، ليس بكلام ،

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المؤمنون ۽ ۱۰۱

<sup>(</sup>۲) الروم : ۲۹

لأن تمامه محذوف ، أى : إذا زيد بالحضرة ، أو ، فى الوجود ، فلا يكون صيحا إلا بتقدير الخبر ؟

قلنا : إنه اسم ، لأنها كلمة تركبت مع الاسم ليس فيها علامات الحرف ، فوجب أن يكون اسما ، قياسا على قولنا : زيد قاهم ، وهذا لأن التركيب إنما يكون منه كلام إذا كان اسما مع اسم ، أوفعلا مع اسم ، فأما الحرف مع الآسم فليس بكلام إلا في النداء ، وهذا ليس بنداء ، ولا « إذا » / ٢٢٧ فعلا ، فوجب أن يكون اسما في موضع الرفع خبر المبتدأ ، ولهذا المعنى قلنا في قولم : كيف زيد ؟ : إن «كيف » اسم لى أفاد مع « زيد » ، ولو كان حوفا لم يُفد ، فنبت أنه اسم .

وما ذكره من أن الخبر محذوف ، قانا : لا حاجة إلى حذف الخبر فيما ذكرناه ، فإذا قلت : فإذا زيد قائم ، ف «زيد» مبتدأ ، و «إذا» خبره ، و « قائم » كذلك . و إن شئت نصبت « قائما » على الحال من الضمير الذي في «إذا» ، فيمن رفع «زيدا» بالابتداء، أو حالا من «زيد» فيمن رفعه بالظرف . وأما قوله :

### \* إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كُرَّت \*

قال عثمان: ﴿إِذَا ﴾ و ﴿إِذَا ﴾ في البيت نفيهما نظر ، وذلك أن كل واحدة منهما محتاجة إلى ناصب هو جوابها على شرط ﴿إِذَا ﴾ الزمانية ، وكل واحدة منهما فحوابها محذوف يدل عليه ما قبلها ، وشرح ذلك أن ﴿إِذَا ﴾ الأولى جوابها محذوف، حتى كأنه قال: إذا أنا لم أطعن وجب طرحى للرمح عن عاتقى أو ساعدى ، على اختلاف الروايتين في ﴿عاتق ﴾ و «ساعدى » فدل قوله :

. \* علام تقول الرمح تُثقل ساعدي \*

# على ما أراده من وجوب طرح الرمح إذا لم يطعن به ، كما قال : فما تَصْنع بالسَّيف إذا لم تَكُ قَتَاًلاَ

ونحو قولك: أشكرك إذا أعطيتنى ، وأزورك إذا أكرمتنى ، أى: إذا أعطيتنى شكرتك ، وإذا أكرمتنى زرتك ، وقولك: أنت ظالم إن فعلت ، أى: إن فعلت ، وهلت ، وهلت ، وهلت ، وهلت ، وهله ابب واضح ، أن فعلت ، وهل و أنت ظالم » على ، وظلمت »وهذا باب واضح ، وما ناب عن جوابهما فى موضع جواب و إذا » الثانية ، أى : نائب عنه ودال عليه ، تاخيصه: أنه كأنه قال: إذا الخيل كرت وجب إلقائى الرمح مع ودال عليه ، تاخيصه: أنه كأنه قال: إذا الحيل كرت وجب إلقائى الرمح مع تركى الطّعن به . ومثله: أزورك إذا أكرمتنى إذا لم يمنعنى من ذاك مانع .

وأما قوله تعالى : (وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النَّكَاحَ فِإِنْ آنَسَتُم منهم رُشْدًا فادْفَعُوا )(١) ، الفساء الأولى تكون جواب « إذا » لأن ، « إذا » فى اقتضائه الخبر بمنزلة « إن » ، وقوله « فادفعوا » جواب « إن » .

ومثل ذلك قوله تعسالى : ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّى هُدَّى فَنَ تَبِعَ هُدَّاىَ فَلَا تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِم ﴾(٣) ، في أن الجزاء وشرطه جواب الشرط .

وقولُه تعالى : ( يا أيّها الّذِين آمنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِين كَفَرُوا وَقَالُوا لإخوانِهِم إذا ضَرَبُوا في اللّزِض ) (١) ، جاز وقوع ﴿ إذا ﴾ هاهنا ، لأن ﴿ الذين ﴾ ، في موقع يصلح لوقوع الجزاء فيه ، ألا ترى أن الفاء يدخل في جوابه / وكأنه قال : كالذين يقولون .

<sup>(</sup>۱) النساء : ۲

<sup>(</sup>۲) القرة : ۳۸

۳۱ کل عران : ۱۰۹۲

وقال فى موضع آخر : معنى ﴿ إذا ﴾: ﴿مَتَى ﴾، كأنه : متى ضربوا فى الأرض، أى : هذا دأبهم ، كلما خرجوا ضاربين فى الأرض قالوا هذا الكلام .

وقال فى قوله: (إذا فَشِلْتُم)(١) بمعنى «متى» وجوابه: (ثم صَرَفكُم)(١)، على زيادة «ثم » عند الأخفش ، كما قال فى قوله: (ثم تَابُ عَلَيْهِمَ)(٢)، والصحيح أن الجواب مُضمر.

### السابع والسبعون

باب ما جاء في التنزيل من أحوال النون عند الحروف

ولها أربع أحوال" :

حالة تظهر فيها ، وهي عند حُروف الحلق ، كقوله: (ومَن عَنلَه عِلْمُ الكَابِ) (١٠ ، وقوله : (مالكُمُ مِن الله غَيره) (١٠ ، وقوله : (مالكُمُ مِن الله غَيره) (١٠ ، وقوله : (على شَفَا جُرُف هار) (١٠ ، فلا بد مِن إظهارها هنا. إلا مارواه المُسيّى من إخفائها عند العين والحاء ، لما قاربتا من حروف الفم وخالفتا حروف من إخفائها عند الحلق والنّال ، وأظهر وهما عند الحَلقية ، لما بين الحلق والنّال من المسافة والبُعد .

والحالة الثانية : إخفاؤها عند غير حروف «يرملون» ، نحو ، (مِن دَابَةٍ والمُلا تَكَةً ) (\* ، وقوله : ( ثَمَنَاً قَلِيلا ) (١ ، وقوله : ( فَأَنْجَبْنا كُمْ وَأَغْرَفْنا ) (٧ ، ، ( و إذْ أَنْجَينا كُمْ مِن آل فِرعون ) (٨ ، وغير ذلك .

الحالة الثالثة : أن تُقلب ، «ميما » عند «الباء» نحو : (فَانْبَحَسَت) (١٠ ، كافر به ) (١٠٠ ، وقالوا : عَنبر ، وشَنباء . فإذا تحركت عادت إلى حالتها .

<sup>(\*)</sup> النشرق الغراءات العشر ( ۲ : ۲۲ - ۲۹ ) .

۱۱۰ الرمد : ۴۳ قاطر : ۳

۱۳ الأمراف : ٥٩ م ٥٠ ٧٧ ٨٥ ﴿

<sup>(2)</sup> التعل : ١٠٩ (٥) التعل : ٤٩

<sup>(</sup>۲) البقرة : •ه (۸) الأمراث : ۱۹۱ (۱) الأمراث : ۱۹۰ (۱۰) البقرة : ۹۱

والحالة الرابعة: أن تدغم في حروف «يرملون» ، نحو: (هُدِّي الْمُتَّقين)(١)، (على ُهَدَى مِن رَبِّهِم) (" ، (ومِن الَّنَاس مَن يَقُول) (" ، ( ظُلُمَات ورَبْد وَ بَرْق )(١) (وعلى أَمَم مِمن مَعك )(٥) ، (وما منَّا إلا له مُقامٌ مَعلوم)(١) ، و إذا أدغمت أدغمت بغُنة ، والطاء والضاد والظاء إذا أدغمن أدغمن بإطباق ، وقد قُلبن إلى لفظ ما أدغمن فيه البتة ، وما بتى رائحة الإطباق ، ولا يخرج الحرف من أن يكون قد قُلب إلى لفظ ما بعده ، لأن شرط الإدغام أن يَمَاثل فيه الحرفان ، فحرى الإطباق بعد الإدغام في قلة الاعتداد به مجرى الإشمام الذي لا حُكم له ، حتى صار الحرف الذي هو فيه في حُكم الساكن البتة ، فالنون أدغم في الميم لاشتراكهما في الغُنة والهوى في الفم ، ثم إنهم حملوا الواو على الميم فأدغموا فيها النون ، لأن الواو ضارعت الميم بأنها من الشفة ، و إن لم تكن النون من الشفة ، ثم إنهم أيضا حملوا الياء على الواو في هذا لأنها ضارعتها في المد ، وإن لم تكن معها / من الشفة ، فأجازوا إدغام النون في الياء ، فالميم نحــو قوله : ( مَّمْز عَلَمُ ١٠٥٠ نحو قوله : ﴿ ظُلُمَاتِ وَرَعْدُ و بَرُق ﴾ ، واليَّاء نحو قوله : ﴿ وَسَ مَن يَقُول )(" ، فلم جاز حَمل الواو على الميم ، ثم حَمل الياء على الواو ، فيها ذكرنا ، كذلك أيضا جاز أن تحمل الكسرة على الضمة في أمتناع إشمامها شيئا من الضمة ، فإِما إظهارهم النون فى نحو قوله : (قِنُوان دُا نِية )(٧)

(٢) البقرة : ٥

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٨ (٤) البقرة : ١٩

۶) هود : ۶۸ (۲) الصافات : ۲۶

<sup>(</sup>٧) الأنهام : ٩٩

وقوله: (صِنْوان وغَير صِنْوان) (١٠٠ ، وقوله: (مِنْكُمْ مَن يُريدُ الدُّنْيا) (٢٠ ، وقوله: شاة زُنْمَاء ، وأَنْمَلَة ، و إنمَا أظهروها مخافة أن يشتبه بالمضاعف .

فإن قال قائل: ولم جاز الإدغام في ﴿ أَنْهِي ﴾ ، وهلا بُينت النون ، فقيل: آنحي، كما قالوا: زنماء، وزئم ؛ وكما قالوا: أنملة ، وأنمار ، ونحو ذلك ؟ قيل : قد كان القياس في زنماء وزنم ، وأنملة وأنمار ، ونحوها ، أن تدغم النون في الميم، لأنها ساكنة قبل الميم ، ولكن لم يجز ذلك لئــــلا تلتبس الأصول بعضها يبعض ، فلو قالوا ، زماء لالتيس بباب : زممت الناقة ، ولو قالوا « أملة » لالتبس بباب « أملت » ، ولو قالوا ، أمار ، لالنبس بباب « أمرت » ، كما ِ بِينُوا فِي شَحُو : منيه ، وأَنُولَ ، وقنوان ، وقنو ، لئلا يلتبس منه بباب ، «مي»، و« أنول » يفعول وفوعل ، من باب ما فاؤه همزة وعينه واو ، و «قنوان» و «قنو» يباب ، قو وقوة ؟ فرفض الإدغام في هذا ونحوه مخافة الالتباس ، ولم يخافوا في «أمحى الكتاب» ، أن يلتبس بشيء ، ولأنه لبس في كلام العرب شيء على «أفعلٌ» ، ولم يأت في كلامهم « نول » ساكنة بتشديد الفاء ، ولهذا قال الخليل في « أنفعل » من « وجلت » : أوجل، وقالوا من «رأيت»: آرأي ، ومن «لحن» : الحن ، لأنه ليس في الكلام «أفعل» ، ولم يأت في كلامهم نون ساكنة قبل راء ولالام، نحو: قنر، وعنل، لأنه إن أظهره ثُقُل جدا، و إن أدغمه التبس بغيره، ومن أجل ذلك امتنعوا أن يبيّنوا مثل «عنسل» و «عنبس»، من شرب وعلم ، وما كان مثلها بما عينه راء ولام، لأنه إن بين فقال: شنرب، وعنلم ، ثقل جدا ، و إن أدغم فقال : شرب ، وعلَّم ، التبس بفعَّل .

<sup>(</sup>۱) الرعد : ع (۲) آل همران : ۱۵۲

## الثامن والسبعون باب ما جاء فى التنزيل وقد وصف المضاف بالمبهم

وهى مسألة نازع صاحب ﴿ الكتاب ﴾ أبو العباس'' ، نحو : مررت بصاحبك هذا ، فهنع من ذلك خلافا لصاحب ﴿ الكتاب ﴾ .

وقدقال الله تعالى: / (إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا وِيَا تُوكَم مِن فَوْرِهم هَذا يُمْدِدُكم) (٢) ، ٢٢٩» فعل هذا نعتا لقوله «من فورهم» ، وكأنه قال : من فورهم المشار إليه .

وقال الله تعالى : (لَقِينَا مِنْ سَفَرِنا هَذَا نَصُبًا ) (٣) ، وقال : (وأَوْحَيْنا إليه لِتُنَبِّنَهُم بأَمرِهم هَذا ) (٥) . لِتُنْبُنَهُم بأَمرِهم هَذا ) (٥) .

فأما قوله: (ولِبَاسُ التَقوى ذَلك خَيْر) (١٠) ، فحوزوا أن يكون (ذلك) نعتا لقوله: « لباس التقوى » ، و يجوز أن يكون فصلا ، وأن يكون ابتداء وخبرا ، أعنى : خبرا .

فأما قوله: (يَاوَيْلُنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنا هذا) (٧٠) ، فالفراء ذهب فيه إلى أن وهذا » نعت له مرقدنا » الحاضر ، فقيلله: فماموضع: (ماوَعَد الرّحمن) (٧٠) ، فقال: ثم ابتداء «ماوعد الرحمن» ، أي: بعثنا وعد الرحمن ، فحمل «ما » على المصدرية مرفوعا بفعل مضمر . وليس العجب هذا إنما العجب من «جُرجانيكم (٨٠) » جاء بإحدى خطيئات لقان ، فزعم أن «هذا » نعت لـ «مرقدنا » ، وأن قوله «ما وعد » موصول ، خطيئات لقان ، فزعم أن «هذا » نعت لـ «مرقدنا » ، وأن قوله «ما وعد » موصول ،

<sup>(</sup>١) هو : أبو العباس أحمد بن يحي تعلُّب ٤ إمام الكوفيين . وكانت وفاته سنة ٧٩١ ه .

<sup>(</sup>۲) آل عمران : ۱۲۵ (۳) الکهف : ۹۲ (٤) يوميف : ۱۵

<sup>(</sup>٨) يريد : على بن عبد العزيز الجرجاني المفسر ، والمتوفي سنة ٣٦٦ ه .

رعده من ، ولم يقل : ما موضع « ما » ، وهو يتكلم على كلمات السوره .

فهذه آی کما الله الله خفیت علی أبی العباس والذاب عنه ، لما یحملها علی البدل .

قال أبو العباس: هاتين المسألتين: إن المبهم أخص من العلم، فوجب الآيوصف به العملم، فياسا على قولك: مررت بالرجل أخيك، وذلك أن المضاف عند سيبويه أخص من الألف واللام، فنع أن يوصف الألف واللام به لما كان أبهم منه، لقربه من النكرة، نحو: إنى لأمر بالرجل مئلك وغيرك، فكذلك وجب ألا يوصف بالمبهم العلم، لكونه أخص منه، ولهذا لمعنى قال من قال: إن « هذين » ليست تثنية «هذا » ، لما كان فى غاية المعرفة ، وأجعوا أن « الزيدين » تثنية « زيد » والتثنية لا محالة توجب التنكير، فلما أجمعوا على جواز تثنية « زيد » واختلفوا فى تثنية « هذا » علم النش بأخص منه ، وهذا النكير ، فلما أجمعوا على جواز تثنية « زيد » واختلفوا فى تثنية « هذا » علم أن « ذلا أخص ، وجب ألا يجرى صفة على ما ليس بأخص منه ، وهذا لأن البداية ينبغى أن تقع بالأخص ، فإن عرف و إلا زيد ما هو أعم ليفع به البيان، وفى جواز: مررت بزيد هذا ، عكس ذلك المعنى ، فوجب ألا يجوز.

واحتج سيبويه بأن ذكر هذا وذاك بعد العكم و بعد صاحبك يذهب به مذهب الحاضر والشاهد والقريب ، وكذلك مذهب البعيد أو المتنحى ، و كذلك مذهب البعيد أو المتنحى ، و الما قال سيبويه : و إنها صار المبهم بمنزلة المضاف لأنك تقرب به شيئا أو تباعده وتشير إليه ، فإذا قيل : مررت بزيد هذا ، و بصاحبك هذا ، وكأنه قال : مررت بزيد الحاضر ، ولم يغير هذا تعريف « زيد »

ولا تعريف «صاحبك» ، و باقترانه معهما لأنه لا يتغير «زيد» عن تعريف العلم ، ولا صاحبك عن تعريف الإضافة باقترانها بهذا ، ولأنا نقول : إن وضع الاسم العلم في أول أحواله لشيء بيّن به من سائر الأشخاص ، كوضع هذا في الإشارة لشيء بعينه ، فاجتمع في معنى ما وصفنا في المعرفة وفصله العلم بثبات له بذكر حال ، أو زوال الاسم عن المشار إليه في الغيبة .

## التاسع والسبعون باب ماجاء في التنزيل وذكر الفعل وكني عن مصدره

وذكر سهبويه هذا في كتابه ، وحكى عنهم : ( من كذَّب كانَ شَرًّا له ) وتلا الآية (لا يُضَمِّنُ الذين يَجْلُون بما آتاهم الله مِن فَضْلُه هو خَيرًا لهم) (١٠ ، فقال : التقدير : البخل خيرا لهم ، وكنى عنه بقوله « يبخلون » . وقد تقدم شرح هذا في هذا البكاب (١٠ .

ومن ذلك قوله : ( آغد ِلُوا هو أَقْرَبُ للتَّقْوَى )(" أَى : العدل هو أقرب للتقوى ,

وقال : (واستعباوا بالصّبر والصّلاة و إنّها لكبيرة) "، أى : الاستعانة . وقال : ( فَهُمُلَمَاهُم الْتَدِه ) " ، فى قراءة الدّمشتى ، أى : اقتد التنداء . وقال : ( فَهُمُلَمَاهُم الْتَدِه ) " ، فى قراءة الدّمشتى ، أى : اقتد التنداء . وفى بعض القراآت : ( ولكُلُّ وِجَهَة هو مُولِّها ) " ، بإضافة « كل » الله « وجهة » .

وزعم الفارمي أن الهاء كناية عن المصدر في «موليها» ، أي: مولى التولية. ولا يكون (لكل وجهة)(١) لأن الفعل إذا تعدّى باللام إلى المفعول لا يتعدى بغير اللام ، ولا ما أنشده صاحب «الكتاب» :

#### \* هذا سُراقة للقرآن بَدُرُسه (٧) \*

<sup>(</sup>٧) ملد پې ۶ چزه ::

<sup>.</sup> والمره عند الرشا إن بلقها ذيب. (الكتاب : ٢٠٠٢) .

أى : يدرس الدرس ، ولا يكون للقرآن ، لما ذكرنا .

و بقوله :

ولكل ما نال الفتى قد نِلْنَهُ إِلَّا التَّحيه(١)

أى : نلت النيل ، ولا يكون « لكل » ك ذكرنا .

وقبل فى قوله تعالى : (ومِن الأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُؤُكُمْ فِيهُ) " ، أَى : يَذْرَأُ الذَّرَّءَ ، فالهاء كنايَة عن المصدر .

وقال : ( وإنْ تَفْعَلُوا فإنه نُسُوقٌ بِكُم ) " .

فأما قول القائل لامرأته: إن خرجت من الدار إلا بإذنى فأنت طالق ، فقد قالوا: إن التقدير: إن خرجت من الدار إلا خروجا بإذنى ، فأضمر الخروج ، فلإن «خرجت» يدل عليه ، والباء من صلة المصدر ، وكأن التقدير: إلا خروجا / بإذنى ، فبحتاج فى كل خرجة ٢٠٠٠ إلى الإذن . ولو قال : إلا أن آذن ، فأبو زكريا يجعله بمنزلة « إلا بإذنى » ، ولإن «إن آذن » بمنزلة «إذنى» . وأبو حنبفة يجعل «إلا أن آذن» بمنزلة «حتى وأبو حنبفة يجعل «إلا أن آذن» بمنزلة «حتى آذن » فبكنى المرة الواحدة ، لأن «حتى آذن » غاية ، فبحرى «إلا أن آذن»

وأما قوله تعالى: (ولا تَقُولن لشَيْء إنَّى فاعلُّ ذلك غداً إلاّ أن يَشَاء الله) ('' فالتقدير ، إلا قولا بمشيئة الله ، أى : قولا مقترنا بمشيئة الله، وهو أن نقول :

<sup>(</sup>۱) البيت لزهير بن جناب الكلبي • (شعراه النصرائية ١ : ٢١٠) •

<sup>(</sup>۲) الشورى : ۱۱ البقرة : ۲۸۲

<sup>(</sup>٤) الكهف : ٢٣

أفعل إن شاء الله ، ومثل هذا ، أعنى إضمار المصدر ، قول أبي قيس الأسلت الأنصارى :

إذا نُهى السَّفيه جَرى إليه يُخالف والسَّفيه إلى خِلا فِ (١) أَى يَجرى إلى السَّفه. وقال في الجاسة:

لم أَر قوماً مثلنَا خير قومهم أقلَ به منّا على قُومه فخراً (٢) ع

أى: أقل بالخير، فالهاء يعود إلى « الخير » الذى هومصدر، ولا يعود إلى « خير قومهم » لأنه أسم، ف « قوما » هو المفعول الأول، « ومثلنا » من نعته، و «خير قومهم» بدل و «أقل» هو المفعول الثانى، و «فرا» تمييز. أى : أقل فحرا بالخير منا على قومنا، يعنى : نحن لا نبكى على قومنا، فليس هناك أقل فحرا بالخيرية على قومه منا.

<sup>(</sup>١) الرواية في شرح الحماسة ( ١ : ٣٣٩) : ﴿ إِذَا زَجِرَ السَّفِيهِ ... ... عَالَفَ ﴾ •

<sup>(</sup>٢) البيت لزيادة الحارثي - (شرح الحاسة ١ : ٢٣٨) .

# المتم الثمانين

# باب ما جاء في التنزيل عُبرعن غير العقلاء بلفظ العقلاء

وقد تقدّم بعض ذلك في عُرض كلامنا .

فَن ذَلَكَ قُولُهُ تَعَالَى : (إِنَّ ٱلَّذِينِ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱلله عِبَادُّ أَمْثَالُكُمُ ) (١٠٠ . يعنى بـ «الذين » : الأصنام . والتقدير : إن الذين تدعونهم ، فحذف العائد .

وقال: (وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهُ) (٢). يعنى: الأصنام .. أى : لا تسبوا الذين تدعونهم ، أى : ليدعوهم المشركون ، فـ « الواو » ضمير المشركين ، فحذف العائد .

وقال : (والّذين يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُون لهم بشَىء ) (١٠). يعنى : الأصنام ، يدعونهم المشركون ، فلا يستجيبُون للشركين بشيء .

وهكذا: (أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِهِم الوَسِيلة) ''، أَى: الذين يدعوهم المشركون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ، إلا أنهم ها هن اختلطوا بالملائكة فغلّب جانبهم ، /وجرى الفعل فى هذه الأشياء صلةً على غير ٢٢٠٠ من هو له ، ولم يبرز الضمير خلاف اسم الفاعل الجارى على غير من هو له حيث يجب إبراز الضمير ، فقد صح قوله : إن الفعل لما كان على صيغ مختلفة ، وله علامات لم يحتج إلى إبراز الضمير ، بخلاف الفاعل، ولما عَدُوهم

<sup>(</sup>۱) الأمراف : ۱۹۶ (۲) الأنمام : ۱۰۸

<sup>(</sup>٢) الرعد : ١٤ (١٤) الإسراء : ٧٥

مُعبودين جرى عليهم ما جرى على العُقلاء ، كما قال الله تعالى : ﴿ وَالشَّمْسُ والقَمرَ رأيتُهم لِي سَاجِدِين )(١)، وقوله : (أَتَيَنا طَائِعين )(١). لَــا وُصفوا بالسجود والطاعة جاز جمعهم بالواو والنون ، وقوله : ﴿ فَأَنْكُمُوا مَا طَابُ لَكُمُ )(") ، وقوله : ( فَمُ السَّمْتَعْتُمْ به منهُنَّ )(") ، وقوله : ( والسَّماء وما بَنَاهَا ﴾ (\* ، وقوله : ﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ \* وَلَا أَنَّتُمُ عَابِدُونَ مَا أَعْبِدُ﴾ . (\* بَنَاهَا فقد تقدم في مذا الكتاب.

ومثل ما تقدم قوله : ( وَٱلَّذِينَ تَذْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُم ) (٧) وقال : و إِنْ تَدْعُوهُم لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُم ) ٨٠٠ .

وقال : ( هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ \* أُو يَنْفَعُونَكُمْ أُو يَضُرُون ) ١٠٠ . فهذا بخلاف قوله : ﴿ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُنْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴾ (١٠٠. وقوله : ( مَا لَا يَنْفَعُك ولا يَضُرُك ) ١١١٠.

فِياءُ فِي وصفهم من بَلْفظ العقلاء ، ومرة بلفظ غير العقلاء .

وقال : ( أَلَهُمُ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بَهَا )'''، إلى آخر الآية .

(١) يوسف : ع (٢) فصلت : ١١

(٣) النساء : ٣ (٤) السّاء : ٢٤

(a) الشمس عروف. (٦) الكافرون .١. ٢ و ٣

(A) الأعراف : ۱۸۸ (٧) الأعراف : ١٨٧

(۱۰) يونس : ۱۰۹ (٩) الشعراء : ٧٧ ر٧٧

(۱۲) الأعراف : ١٩٥ (۱۱) مرج : ۲۹:

# الحادى والثمانون

# هذا باب ما جاء في التنزيل وظاهره يخالف ما في كتاب سيبويه وربما يشكل على البُزَّلْ الحُدَّاقُ فينفلون عنه

فَن ذلك قُولُهُ تَعَالَى : ( مَنْ جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْسَالِهَا )(٢) ، قال سيبويه : ونقول : هؤلاء ثلاثة نفر قُرشيون ، وثلاثة مسلمون ، وثلاثة ضالحون ، فهذا وجه ... (٣) كراهية أن يجعل الصفة كالاسم ، إلا أن يضطر شاعرهم . وهذا يدلك على أن ، « النَّسَّابات » ، إذا قال : ثلاثة نساباتِ ، تجيء كأنه وصف لمذكر ، لأنه ليس موضعا تحسن فيـــه الصفة كما يحسن الاسم ، فلمّا لم يقع إلا وصفا صار المتكلم كأنه قد لفظ بمذكرين ثم وُصفهم بهـاً .

وقال الله تعالى : ( مَنْ جَاءَ بالحَسَنة فَـلَهُ عَشْرٌ أَمْثَالها )(٢) ، إنما استجاز حذف الموصوف هنا على تقدير : فله عشر حسنات أمثالها ، لأنه لمَّا أَضيف عشر إلى الأمثـال ، والأمثــال ، وإن كان وصفا ، فقد جرى مجرى الأسماء حتى يستحسن إقامته مُقام الاسم ، كقوله تعالى : ( ثم لا يَكُونُوا / أمثالكم )(٤) ، وقال : ( إنَّكُمُ إذًا مِثْلُهُم )(٥) ، ويقال : مررت بمثلك ومثلُك لا يفعل كذا . وفي التنزيل : ( ليس كمثله شَنيء )(٢) لولا ذلك لُقَبَح عندَه هذا التقدير .

<sup>(</sup>١) البزل : جمع بازل ، وهو في الأصل وصف للجمل الذي يبلغ التاسعة ، و يوصف به الرجل إذا كمل (٣) مكان هذه النقط كلبة مطموسة عقلا رتجربة (٢) النمل : ٨٩

<sup>(</sup>۱) الشورى : ۱۱ (٥) النساء: ١٤٠

ومن ذلك ما أجمع عليه الفَراء، غير نافع وأبى عامر . فى قوله : (ويَعْلَمُ الذين يُجَادِلُون فى آياتِن )(١) بالنصب . وقد قال سيبويه : وآعلم أن النصب بالفاء والواو فى قوله : إن تأتى آتك وأعطيك ، ضعيف ، وهو نحو من قوله :

### \* وألحقُ بالحجازِ فَأَسْتَرْ يُحَا \* (٢)

فهذا يجوز وليس بالجيد، إلا أنه في الجزاء أمثل قليلا، لأنه ليس يُوجب، أنه ( يفعل ) ، إلا أن يكون من الأول ( فعل ) ، فلما ضارع الذي لا يوجبه كالاستفهام ونحوه، أجازوا فيه هذا على ضعفه، و إن كان معناه كمعنى ما قبله ، إذ قال : ولا أعطيك ، و إنما هو في المعنى كقوله : أفعل إن شاء الله ، فأوجب بالاستثناء . قال الشاعر ، فيا جاء منصوبا بالواو في قولك : إن تأتى آتك وأعطيك :

وَمَن يَغْتَرِبُ عَن قومه لايزلُ يَرى مَصارِعَ مَظْلُومٍ عَجَراً ومَسْحَباً (اللهُ وَمُسْحَباً اللهُ وَتُدْفن منه الصلحاتُ و إِنْ يُسِيءُ كَكُنْ ما أساء النارَ في رأس كَبْكِا (ا)

فإنما نصبوا الميم في « ويعلم » ولم يكن قَبيحا ، كما ذكره سيبويه ، لأنه مع جواز النصب تأتى فيه تبعيّة اللام ، ألا ترى أن اللام مفتوحة ، فاجتمع فيه سَببان ، فحُسن مالم يحسن مع سبب واحد .

ومن ذلك قولُه تعالى : ( إِنَا كُلَّ شَيْء خَلَفْناه بقدر ) ( وقد قال سيبويه بعد أشياء يُختار فيها الرفع : وكذلك ، إِنّى زيدٌ لقيتُه ، و إِنِّى عمرو

<sup>(</sup>١) الشورى : ٣٠ (٢) عجز بيت صدره: • بأترك منزلى لبني تميم • الكتاب (٢٠٠١) •

<sup>(</sup>٣) الميتان الامين . (الكتاب ١ : ٩٤٩) (٤) كبكب : جبل . (٥) القمر: ٩٩

ضربته ، وليتنى عبد ُ الله مررت به ، لأنه إنما هو اسم مبتداً ، هم ابتدئ بعده اسم قد عمل فيه عامل ، هم ابتدئ بعده الكلام فى موضع خبره ، و إنما جاء منصوبا – أعنى «كُلَّ شيء خَلَقناه » – لأنه يحتمل موضع « خلقناه » لو رُفع أن يكون وصفا للجرور وأن يكون خبرا ، وليس الغرض أن يكون «خلقناه » وصفا له شيء » ، على تقدير : إنا كل شيء مخلوق لنا بقدر ، فيكون « بقدر » خبرا ، و إنما الغرض أن يكون «خلقناه » الخبر ، على تقدير: إنا كل شيء بقدر ، على تقدير : إنا كل شيء بقدر ، على تقدير :

ومن ذلك قراءة العامة: (عالمُ الغَيْبِ والشَّهادةِ الكَيْرُ الْمُتَعَالَ). (١) قرأها غيرُ آبن كَثير بحذف الياء في الوقف والوصل. وقد قال سيبويه في الوقف: فإذا لم يكن في موضع تنوين فإن الإثبات / أجود في الوقف، وذلك ٢٣١، قولك: هذا القاضي، وهذا العمى، لأنها ثابتة في الوصل.

ومن العرب من يحذف هذا فى الوقف ، شبّهوه بما ليس فيه ألف ولام، إذ كانت تذهب الياء فى الوصل فى التنوين لو لم تكن الألف واللام(٢٠).

قلت: وإنما حذف الجماعة الياء من قوله: « الكبير المتعال » في الوقف ، لا لما ذهب إليه سببويه ، ولكنهم شبهوا هذا بالفواصل ، إذ هي فاصلة ، كقوله: ( واللّيل إذا يُسرِ )(")، و ( ماكُنَا نَبغ ) (") تمحذف هنا للفاصلة ، فإذا انضم إليه ماقال سيبويه ، كان الحذف أقوى ، فلهذا ذهب إليه الجماعة غير آبن كثير ، أعنى اجتماع الشيئين: الفاصلة ، وثقل الياء .

<sup>(</sup>۱) الرعد : ۹ (۲) الكتاب (۲) (۱)

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> الكهت : ٦٤

<sup>(</sup>٣) الفجر : ٤

ومن ذلك قراءة العامة ، نحو : منه ، وعنه ، بغير إشباع ، غير آبن كثير ، فإنه أشبع .

وقد قال سيبويه (۱): فإن لم يكن قبل هاء التذكير حرفُ لين أثبتوا الواو والياء في الوصل ، محو: « منه فاعلم » (۱) وقد يحذف بعض العرب الحرف الذي بعد الهاء ، إذا كان ما قبل الهاء ساكا ، لأنهم كرهوا حرفين ساكنين بينهما حرف خيني ، نحسو الألف ، وكما كرهوا التقاء الساكنين في « أين » ونحوها ، كرهوا ألا يكون بينهما حرف قوى ، وذلك قسول بعضهم : «منه يا فتى » ، و « أصابته جائحة » .

قال: والإتمام أجود، لأن هذا الساكن لبس بحرف لين والهاء حرف متحرك. فتراه رَجْح قراءة ﴿ ابن كثير ﴾ على قراءة العامة ، ألا ترى أن العامة يقرعون: ( فإن أصابه خَيْر أطمأن به و إنْ أصابته فتنة انقلب) (٣ بلا إشباع، و ﴿ ابن كثير ﴾ يقرأ ﴿ فإن أصابته ﴾ بالإشباع ، وهو اختيار ﴿ سيبويه ﴾ ، والعامة تنكبوا ما اختاره لثقل الواو وآخر الكلمة .

ومن ذلك مَا رَوَاه العامة فى اختلاف الهمزتين عن أبى عمرو ، نحو : ( يازكريًا إنَّا ) ( السفهاء ألا ) ( فإنهم لينوا الثانية وخفّفوا الأولى ، وسيبويه رُوى عنه حكس ذلك . وقد تقدم فى هذه الأجزاء هذا الفصل .

ومن ذلك قول سيبويه: إن أبا الخطاب زعم أن مثله (''قوُلك: للرجل: سلاما ، وأنت تُريد: تَسلَّماً منك ، كما قلت: براءةً منك ، [ تُريد] (''): لا ألتبس بشيء من أمرك. وزعم أن أبا ربيعة كان يقول: إذا لقيت فلانا فقُل سلاما ، فزعم أنه سأله ففسر له معنى: براءة منك ، وزعم أن هذه الآية (وإذا خَاطَبَهُم الجاهلُون قالوا سَلاماً) ('') بمنزلة ذلك. لأن الآية فيا زعم مكية

<sup>(</sup>۱) الكتاب (۲۲۱:۲) هذه العبارة « نحو : منه فاعلم » لم ترد في « الكتاب » .

 <sup>(</sup>٦) الحبح : ١١ (٤) مريم : ٦ (٥) البقرة : ١٣ (٦) البقرة : ١٣ (٦) يشير إلى قول سيبو يه قبل ، < وأما ترك الننوين في سبحان ، فإنما ترك هرفه أنه صارعندهم معرفة ، او انتصابه كنصب الحدقة » (الكتاب ١ : ١٦٣) .</li>

<sup>(</sup>V) التكلة من الكتاب (A) الفرقان : ٦٣

ولم يُؤمر المسلَمون يومئذ أن يسلموا على المشركين ، ولكنه على قولك : براءً منكم/وتسلَّما .

فى كتاب « أبى بكر بن السراج »(١): هذا غلط ، و إيضاح هذا ووجهه أنه لم يؤمر المسلمون يومئذ بقتال المشركين إنما كان شأنهم المتاركة ، ولكنه على قوله « براءة » .

ومن ذلك قوله تعالى، على قراءة من قرأ: (ولَبِثُوا فى كَهْفِهم ثَلَثَاثَة سِنِين) (١٠)، بإضافة « ثلثائة » إلى «سنين » . وقد قال سيبويه : إن هذا العدد — أعنى مائة إلى الألف — يُضاف إلى المفرد دون الجمع . وإنما جاء هذا هكذا تنبيها على أن الأصل أن يُضاف إلى الجمع ، وإن جاء الاستعال بخلافه . وكقوله : (استَحُودَ عَلَيْهم الشَّيْطان) (١٠) ، والقياس : استحاذ ، وكقولم : «عسى الغور أبؤسا » (١٠) ، والقياس أن يكون خبر «عسى » أن مع الفعل (١٠) .

ومن ذلك قراءة مِن قرأ : (إنّ في السَّمُواتِ والأَرْضِ لآيات) (١٠) ، الى قوله : (واختلافِ اللّهل والنّهار وما أَنزل الله مِنَ السَّماء مِن رِزْقِ فأخيا به الأرض بَعدمُوتِهاو تَصْرِيفِ الرّياح آياتُ لقَوْم يَعْقِلُون) (١٠) بكسرالتاء من «آيات» بالعطف على قوله : (إنّ في السَّمُوات والأَرْضِ لآيات) (١٠) ، وقال سيبويه : العطف على عاملين لا يجوز . يعنى «إن »و ، «فى »، ألا ترى أنه جر قوله «واختلاف » بالعطف على «آيات » المنصوبة بر «أن »، وجاز هذا لأنه ذكرت «آيات » ثانية ، على سبيل التكرير والتوكيد ، ألا تراه لو قال : «واختلاف الليل والنهار »، إلى قوله : «وتصريف الرياح »، ولو لم يقل «آيات لقوم يعقلون » لكان حسنا جيدا .

<sup>(</sup>۱) للسراج أن بكر عدين المسرى المتوفى سنة ٣١٦ه، من الكتب المتصلة بهذا الموضوع: شرح سيبويه أو لعله هو الذي يعنيه المؤلف. (۲) الكهف: ٣٥ (٣) المجادلة: ١٩ (٤) هذا مثل جرى على لسان الزباء قالته لقصير لما عاد إليها بالجال محملة بالرجال، وكان قد مرفى طريقه بالغوير، وهو ما الني كلب متعتى: لعل الشرياني من جهته (٥) المغنى (١: ١٣٠) . (٦) الجائية: ٣

ومن ذلك ما جاء من قوله تعالى : ﴿ وَكُمْ مَنْ قَرْيَةَ أَهْلَكُنَاهَا يَخَامِهَا بَأَسُنَا بَيَاتاً )(١) إذا نصبت ﴿ كُم ﴾ بفعل يُفسره ﴿ أهلكناها ﴾ . وقد قال سيبويه : أزيد أنت رجل تضربه ؛ لأن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف . فإذا يجب حمل قوله ﴿ كُم ﴾ على فعل يفسره ﴿فِحاءها بأسنا﴾. وقد تقدمت هذه المسألة . ومن ذلك قولُه: ( إِنِّي أَلْقِي إِلَى كَتَابُّ كَرِيمٍ ) (") إِلَى قوله، ( أَلاَ تَعْلُوا عَلَى ﴾ " . أي : كتاب كريم بأن لا تُعلوا على . وقد قال سيبويه : إن الفصل بالوصف بالصلة والموصول لايجوز ، فإذا وَجْهُه أن يكون النقدير : هو أن لا تعلوا على ، فتحمل ﴿ أن ﴾ على خبر أبتداء مُضمر .

ومن ذلك قوله تعالى . (وقَطَّعْنَاهُم ٱلْنَتَى عَشْرَة أَسْبَاطاً أَمَّا )(١) فأوقع الجمع بعد « آثنتي عشرة » والذي في « الكتاب» هو « أن » يُفسَّرهذا العدد بالمفرد ، كما جاء من محو: (أحد عشر كوكبا)(٥)،و( اثنا عشر شهرا )(١). ووجه الآية أن ﴿ أَسْبَاطًا ﴾ بدل من ( اثنتي عشرة ) وليس تمييز ، والمميز محذوف ، والتقدير : ﴿ اثنتي عشرة فرقة ﴾ ، ومن ذلك الكلام الطويل ٢٣٢٠ / في الحذف من الصلة والصفة والخبر ، فحسن الحذف من الصلة ، نحو : ( أُهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً )(٧) وأخواته ، وقبح الحذف من الخبر ، نحو قولهم : السَّمن منوان بدرهم . وألحق الحذف من الصفة بالحذف من الخبر قاستثقله ، ولو لم يكثر عنده كثرة حذفه من الصلة ، فاسمع إن شئت ما جاء في التنزيل من حذف ذلك في الصفة .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ي

<sup>(</sup>۲) النمل : ۲۹ (٤) الأعراف : ١٩٠ (٣) النمل : ۲۱

قالِ الله تعالى : (سَوْف نُصْلِيهِم نَارًا كُلَّمَا نَضِجْت جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرِها )(۱) ، أى : كلما نضجت جلودهم منها .

وقال: (جَنْتَانِ عَنْ يَمينٍ وشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزقِ رَبِّكُمُ)'' ، أَى: يقال: كلوا من رزق ربكم منها .

وقال : (عِلْمُهَا عِنْد رَبِّى فَى كِتَابِ لَا يَضِلُّ رَبِّى )<sup>(۳)</sup> ، أى : لايضل ربى عنه .

وقال : ( جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَمُمْ الأَبُوابِ ) ( ن الأبواب منها . فهذا ما جاء في الصفة ، ويعرض غيره هناك ، وإن شئت فاسمع حذفه من الخبر أيضا .

قال الله تعالى : (وكُلُّ وَعَد الله الحُسْنَى )(٥) ، أى : وعده ، فى قراءة ابن عامر حيث رفع .

وقال: (الَّذِين قَالُوا لإِخْوانِهِم وَقَعَدُوا لَوْأَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُل فَآذَرُ وَا) (''، ، أَى : قَل لَهُم: فَآدَرُ وَا ، فيمن رفع « الذين » بالآبتداء .

وقال : ( إنَّا لا نُضِيع أَجَرَ المُصْلِحِين ) (٧) ، أي : منهم .

وقال : ( لا نُضِيعُ أَجَرَ مَن أَحْسَنَ عَمَلًا )<sup>(۱)</sup> ، أى : منهم .

وقال : ( ولا نُضِيع أَجَرَ الْمُحْسِنين )(١) ، أي : منهم .

(۱) النساه : ۲۰ (۲) سبأ : ۱۰ (۲) طه : ۲۰ (۱) (۱) طه : ۲۰ (۱) النساه : ۹۰ (۲) آل عمران : ۱۹۸ (۲) الأعراف : ۲۰ (۱) الكهف : ۳۰ (۹) يوسف : ۲۰ (۷)

وَأَسِمِع فِى قُولُه : (وَلَمَنَ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لِمَنْ عَزِمِ الْأُمُورِ)(١)،أى: إِن ذلك منه .

وَمِنْ ذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَى : (وَ إِذَ أَخَذَ الله مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ) إِلَى قُولُه : (مُصَدُّقُ لَــَا مَعَكُمُ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ )(٢)

ومنه: ( إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُضِيع أَخْرِ الْحُسِنين )'' وقوله: ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِخاتِ إِنَّا لاَ نُضِيع أَخْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا )''

ظاهر هـ في الآي أنه وضع الظاهر موضع المضمر، ألا ترى أنه قال في الأولى: (ثُمُ جَاءًكُمْ رَسُول مُصَدِّق لِمَا مَعَكُمْ) (٢) أي: مصدق له، ليعود الحاء إلى قوله (لمَا أُتيتكُمُ)، فوضع ( ما ) موضع ( الحاء ) . وكذلك في الآي بعـ في التي بعـ في الآي بعـ في الأي أن يُضيع أُجَرهم ) ، فوضع الظاهر موضع المضمر . وقد قال (١): وتقول : ما زيد ذاهبا ولا تُحسنُ زيدً ، الرفع أجود و إن كنت تريد الأول ، لأنك لو قلت : ما زيد منطلقا ، « زيد » أجود و إن كنت تريد الأول ، لأنك لو قلت : ما زيد منطلقا ، « زيد » لم يكن حد الكلام وكان هاهنا ضعيفا ، / ولم يكن كقولك : ما زيد منطلقا ، هو لأنك قد استغنيتُ عن إظهاره ، و إنما ينبغي لك أن تُضمره ؛ ألا ترى أنك لو قلت : ما زيد منطلقا أبوه ؛

<sup>(</sup>۱) الشونى : ۲۴ (۲) آل عمران : ۸۱ (۲) الأعراف : ۱۷۰ (۶) يوسف : ۹۰ (۱) الكهف : ۳۰ (۱) يريد : سيويه · (الكتاب ٢٠:١)

لأنك قد استغنيت عن إظهاره ، فلما كان هــــذا كذلك أجرى مجرى الأجنبي واستُؤنف على حياله ، حيث كان ضعيفا فيه . وقد يجوز أن تنصب . قال سوادة بن عدى :

لا أرى الموت يَسبق الموتَ شيء نَغَصَ الموتُ ذَا الغِني والفَقِيرا(١) فأعاد الإظهار. وقال الحَعدي:

إذا الوَحْشُ ضَمَّ الوحشَ في ظُلُلاتها سواقِطُ من حَرَّ وقد كان أَظْهَرًا(١) والرفع فيه الوجهُ .

قال أبو الحسن: النصب في لغة أهل الحجاز لا يكون غيره في قوله:
ما زيد مُنطلقا زيد، لأنك إن جعلت « زيدا » بمنزلة الأجنبي لم يكن كلاما ،
فأنت إذا أعدت « زيدا » ، فكأنك قلت : ما زيد منطلقا هو ، ولا يكون
على غير ذلك في لغة أهل الحجاز ، وإنما رفعت : « ولا يُسيء مَعَن » على
الابتداء ، وعلى لغة بني تميم ، لأنك إذا قلت : ما معن بتارك حقه ،
استغني الكلام .

قلت : فالآية الأولى محمولة على إضمار «به» أى : ثم جاءكم به ، والآى الأخر محمولة على إضمار «منهم » ، أى : إنا لانضيع أجر من أحسن عملا منهم ، وأجر المحسنين منهم .

فأما قوله: (وهُمَهُ الَّذَى فَى السَّمَاء إله )(٢) فليسعلى: «وهو الذى فى السماء هو »، فوضع الظاهر موضع المضمر، ولكن على حذف المبتدأ، وهو: الذى هو

(٢) الكتاب (٢: ٢١)

<sup>(</sup>۱) المكاب (۱: ۲۰)

<sup>(</sup>٣) الزخرف : ٨٤

فى السماء إله ، فحذف « هو » لطول الكلام ، وليس هذا كقوله تعالى : ( مَا بَعُوضَةً) (٢٠) ، ولا كقوله : ( مَا بَعُوضَةً) (٢٠) ، ولا كقوله : ﴿ مَا بَعُوضَةً ﴾ (٢٠) ، ولا كقوله : ﴿ مَا بَعُوضَةً ﴾ (٢٠) ، ولا كقوله : ﴿ مَا عَواقبِها (٢٠) \*

لأن الكلام لم يطل ، مع أنه قد استمر الحذف على مذهبه من صلة ( أى ) ، نحو : اضرب أيهم أفضل .

وقال: (أيم أشد على الرّحمن) (١٠) والتقدير: أيهم هو أشد، وهو مستحسن هنا جدا بخلاف: (تمكامًا على اللّذى أحسن) (١٠) ، على ما قالوا ، فهذا يوجب أن قوله: (ومَن عنده علم الكتاب) (٥) وأخواته يكون على: ومن هو عنده ، فيكون الظرف جاريا مجراه فى قوله: زيد عندك . ولا يصلح الاستدلال به فى قيامه مقام الفعل ، لأن الموصولة توصل بالجملة ، ألا ترى استمرار حذف «هو» فى «أيهم أشد» .

فهذا ما حضرنا الآن ، فإن وقع لى فصل بين «وأيهم» فيما بعد والرجوع نبهتك على ذا إن شاء الله .

ومن ذلك قولُه تعالى: (ولَمَّ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ اللهُ اللهِ اللهِ الصرف (٧)، وهي قراءة الجهور إلا الحسن ، فإنه قرأ: «ويعلم الصابرين » بكسر الميم. وقالوا: إنه مجزوم بالعطف على «يعلم الله». وهذا الإجماع هنا مخالف لما جاء في قوله: (ألم تَسْتَحُوذَ عَلَيْكُمْ وَتَمَنْعُكُمُ ) (٨) حيث أجمعوا على جزم «نمنعكم » بعد قوله «ألم نستحوذ» ، فلعلك تشك أن النصب والجزم هنا مُتعارضان، وتحتج في كل

<sup>(</sup>۱) الأنعام: ۱۰۶ (۲) البقرة: ۲۹ (۳) جزء من بيت، وقد مر(ص ۸۲۸).
(۶) مربع: ۹۹ (۵) الرعد: ۳۶ (۲) آل عمران: ۱۹۲
(۷) يعنى: الصرف عن انتشر يك لما بعدها في إعراب الفعل الذي قبلها ، وليس النصب على الصرف من المسلاح البصر عن ( البحر ۳۰، ۳۷۰)

واحد منهما بآیة ، فلابد وأن أبین لك ذا وأقول : إن الجزم أحسن من النصب على ما جاء في « ونمنعكم »، و إنما نصب « نمنعكم » ابن أبي عبلة ، وهو شاذ .

فأما قوله تعالى: (و يَعْلَمُ الصَّابِرِينَ)(١)، فإنه مجزوم ليس بمنصوب، ولكنه فُتح لالتقاء الساكنين تبعا للام ، فهـذه فُتحة بمنزلة الكسرة .

فأما قوله تعالى : (قُلْ إِن تُخفُوا ما فِي صُدُورِكُمْ أُو تُبدُوه يَعْلَمُهُ الله و يَعْلَمُ ما فِي السَّماوات ) (٢) ، فإنه جاء مرفوعا مقطوعا عن الأول ، إلا ما روى عن آبن ميسرة حيث نصب « و يَعْلَمُ ما فِي السماوات » ، حمله إمّا على الصَّرف أو على التَّبعية .

قال سيبويه (٣): فى قوله ( أنت فانظر لأى أم تصير ) وجوها ، منها : إن التقدير : أنت الهالك ، فحذف الخبر . وقال : ولا يكون على أن تضمر ( هذا ) لأنك تشير للخاطب إلى نفسه ، ولا يحتاج إلى ذلك ، وإنما تشير له إلى غيره ، ألا ترى أنك لو أشرت له إلى شخصه فقلت : هذا أنت ، لم يستقم .

وقال فى حد الإضار فصلا طويلا: «حدثنا يونس تصديقا لقول أبى الخطاب، أن العرب تقول: هذا أنت تقول كذا وكذا، ولم ترد بقولك: هذا أنت ، أن تعرفه نفسك ، كأنك تريد أن تعلمه أنه ليس غيره ، هذا عُمال ، ولكنه أراد أن ينبهه كأنه قال : الحاضر عندنا أنت ، والحاضر القائل كذا وكذا أنت » وإن شئت لم تعدها فى هذا الباب .

<sup>(</sup>۱) آل عران: ۱۶۲ (۲) آل عران: ۲۹ (۳) الکتاب (۲۱ ۳۷۹)

ر قال الله تعالى: (ثم أَتُم هُؤُلاء تَقَتُلُون أَنفُسكم) (ا وقد قال أبوسعيد الله في شرح «هذا» في الفصل الأول: ويجوز هذا أنت. وإذا صرنا إلى ذلك بينا. ثم صار إلى ذلك الموضع، قال: والذي حكاه أبو الخطاب عن العرب من قوله: هذا أنا، وأنا هذا ، هوفي معنى: ها أناذا ، ولو ابتدأ إنسان على غير الوجه الذي ذكرناه فقال: هذا أنت، وهذا أنا ، يريد أن يعرفه نفسه ، كان محالا ، لأنه إذا أشار إلى نفسه فالإخبار عنه ثابت لا فائدة فيه ، لأنك إنما تعلمه أنه ليس غيره ، ولو قلت: ما زيد غير زيد ، وليس غير زيد ، كان لغوا لا فائدة فيه ، وإذا قلت: هذا أنت ، والإشارة إلى غير المخاطب على الغوا لا فائدة فيه ، وإذا قلت: هذا أنت ، والإشارة إلى غير المخاطب جاز، وبمعناه: هذا مثل عرو . على معنى: زيد مثل عرو . والذي حكاه يونس عن العرب: هذا أنت تقول كذا وكذا ، هو مثل قوله: والذي حكاه يونس عن العرب: هذا أنت تقول كذا وكذا ، هو مثل قوله: (ثم أَتُم هُؤلاء تَقَلُون أَنفُسكم ) (۱) ؛ لأن قولم : هذا أنت ، كقولك: أنت هذا ، أحدهما مبتدأ والآخر خبره ، أيهما شنت جعلته المبتدأ والآخر الخبر .

والوجه الآخر فى قوله: (ثم أَنتُمُ هَؤُلاء تَقْتُلُون أَنفُسَكُم ) ('' أن يكون « أَنتُم » مبتدأ ، و « هؤلاء » الخبر ، و « تقتلون » فى موضع الحال .

والكوفيون يزعمون أن التقدير: ثم أنتم تقتلون ، ابتداء وخبر ، و «هؤلاء» دَخُل للتقريب .

و يجوز أن يكون « هؤلاء» بمعنى « الذين »، أى : الذين تقتلون أنفسكم ، كا جاز : أنت الذي فعلت . وقد ذكرنا أنه لا يُحل على : «ثم أنتم يا هؤلاء» ،

<sup>(</sup>١) البقرة : ٨٠.

 <sup>(</sup>۲) هو : أبو سعيد السيمائل الحسن بن عبد الله ، تونى سنة ٣٦٨ ه . ومن كتبه : شواهد سيبويه .
 والمدخل إلى كتاب سيبويه . ( البئية ) . .

لأنه يقال : يا أي هؤلاء ، والأمر موقوف بعد .

و إن راجعنا مرة أخرى فربما يتضح لك أكثر من هذا إن شاء الله .

ومن ذلك قراءة من قرأ : ( الَّذَى جَعَلْنَاهُ للنَـــاسِ سَوَاءٌ العَاكَفُ فيه والبَاد )(١) ، بالنصب .

وقوله : ( سَوَاءٌ تَحْيَاهُم وَمَاتُهُم )(٢) بالنصب .

وقد قال فى الكتاب (٣): لو قلت: مررت برجل سواء أبوه وأمه، ومررت برجل خير منك أبوه وأمه، فتجريه على الأول وتحمله فى الثانى ، كان قبيحاً ، وهى لغة رديئة ، قال: والوجه الرفع. انتهت الحكاية عنه .

ومعاذ الله أن تحمل قراءة بعض الأثمة على اللغة الرديئة ، لا سيا وهم من السبعة. والوجه فى ذلك أن تجعل «سواء». الذى هو مصدر. بمعنى الفاعل، أى : مستويا فيه العاكف والبادى ، ، ومستويا محياهم ومماتهم ، قال : ٢٣٤٠

\* وهل كُفَلائى فى الوَفاء سُواء \*

أى مستوون ، لولا ذلك لم يُقدَّم الجار عليه ، ولما كان الأمر فى نصب « سواء » كما زعمه سيبويه نَصب من نَصب « محياهم ومماتهم » إلى « سواء » فى « محياهم ومماتهم » ، كيلا يرفع به ، فيكون على اللغة الرديئة ، ولم ير موضع المصدر موضع الفاعل آبنُ عيسى ولا غيره ، ممن نصب « محياهم ومماتهم » .

ومن ذلك ما رُوى عن أبى عمرو . ( فَمَن زُخرَحَ عَن النَّار )(\* . بإدغام الحاء في العين ، بعد إجماعهم على إظهار « غنهم » .

<sup>(</sup>۱) الحج : ۲۰ (۲) ابلانیة : ۲۱ ۰

<sup>(</sup>٣) الكَاب (١: ٢٢٩ – ٢٣٠) . (٤) آل عران : ١٨٥

قال أحمد : وذلك لكثرة الحروف في ﴿ زُخْرِح عَن النَّارِ ﴾ .

وروى عنه إدفام ( فَلَا جُناحَ عَلَيْه )(١) . قال سيبوبه : (١) وبما قالت العرب تصديقا لهذا في الإدغام قول بنى تميم ( عَمَّم ) يريدون : ( معهم ) ، او مَعَّاوُلاء ) يريدون : مع هؤلاء ، وبما قالت العرب في إدغام الهاء مم الحاء قوله :

# كأنَّها بعد كَلال الزَّاجر ومُسْحِي مَنْ عُقاب كاسِرِ

ريدون: ومسحه ، العين مع الحاء (٣) ، كقولك: أقطع جَملا ، الإدغام حسن والبيان حسن ، لأنهما من محرج واحد ، ولم تدُغم الحاء في العين ، وامدَح عَرفة الآن: الحاء قد يفزعون (١) إليها إذا وقعت الهاء (٥) مع العين ، وهي مثلها في الهمس والرخاوة ، ومع قُرب الخرجين . فأجريت مجرى الميم مع الباء ، فعلتها بمنزلة الهاء ، كما جعلت الميم بمنزلة النون مع الباء ، ولم تقو العين على الحاء ، إذ كانت هذه قصتها . وهما من المخرج الثاني من الحلق ، وليست حروف الحلق بأصل في الإدغام ، ولكنك لو قلبت العين حاء فقلت : في « املح عرفة » : « امد حرفة » ، جاز ، كما قلت : اجبحنبة ، وتيد : اجبحنبة ، ويد : اجبه عنبة ، حيث أدغمت وحولت العين حاء . هم أدغمت الهاء فيها .

<sup>(</sup>١) القرة : ٨٠٨

<sup>(</sup>۲) الكتاب (۲: ۱۲)

<sup>(</sup>٣) يريد أنه أخنى الحاء عند الحاء ، وسماه إدغاما لأن الإخفاء عنده ضرب من الإدغام .

 <sup>(3)</sup> الكتاب : « فرون » (٥) الأصل : « أولها » وما أثبتنا من الكتاب .

### الشانى والثمانون

# هذا باب ما جاء في التنزيل من اختلافهم في لفظة « ما » من أي قسمة هي ؟

فَن ذَلِكَ قُولِهُ تَعَالَى : ﴿ فَمَا جَزَاءَ مَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مِنْكُمُ إِلَّا خِزْيُّ ﴾ " . قيل : هي أستفهام . وقيل : هي نني .

ونظيره في الانحرى : ( مَا جَزَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلُكُ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ). (٢)

ومن ذلك قولُه : ﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَمَا يَلَّبِع الَّذين يَدْعُونَ مِن دُونِ الله شُرَّكَاءَ إِن يَتَّبعونِ إِلَّا الظُّن )(") . قيل : « ما » نني ، وكرر « يتبعون » . والتقدير : ما يتبعون إلا الظن . و « شركاء » منتصب . مفعول « يدعون » ، أي : ما يتبع داعو شركاء إلا الظن .

وقيل : « ما » استفهام . أي : أي شيء يتبع الكافرون الداعون ؟

وقيل : « ما » بمعنى «الذي». أي : لله من في السموات ومن في الأرض ملكا ومُلكا ، والأصلام التي تدعوهم الكفار شركاء . فـ « ملـ » يريد به الأصنام ، وحذف العائد إليه من الصلة . و « شركاء » حال .

ومن ذلك قولُه : ﴿ وَرَبُّك يَخْلُق مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارَ مَاكَانَ لَهُمُ الْخَيْرَة ﴾'' . قيل : « ما » بمعنى ، الذي . وقيل : « ما » نافية . فحينئذ يكون الابتداء بهما أولى .

<sup>(</sup>٤) القصص : ٦٨

فأماقوله قبل الآية: (كَمَا غَوْيْنَا تَبَرَّأَنَا إَلَيك مَا /كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُـدُون )('' يكون ﴿ أَن يكون ﴾ نفيا .

وقيل: هي مصدرية ، على تقدير: تبرأنا إليك من عبادتهم إيانا ، فيكون الحار محذوفا . والأول الوجه .

ومن ذلك قوله : (لِيَّأْكُلُوا مِنْ ثَمَرَه ومَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِم) (" . وقرأ : (وَمَا عَمِلَت أَيْدِيهِم ) . فمن حذف الهاء كان ﴿ مَا ﴾ نفيا ، ومن أثبت كانت موصولة محولة على ماقبله ، أى: من ثمره ومن عمل أيديهم .

فأما قوله تعالى: (كَأَنُوا قَايِلًا مِنَ اللَّيلِ مَا يَهَجُعُون )("). فقيل: التقدير: كانوا يهجعون قايلاً. و ﴿ مَا ﴾ صَلَّة زائدة . وقيل: بل هي مصدرية ، أي : كانوا قليلا يهجعونهم . وقيل: نني . وقد تقدم ذلك .

وأما قولُه : ( وَقَالَ إِنَّمَا ٱلتَّخَذْتُمُ مِن دُونِ الله أَوْثَانَا مَوَدَّة بُبِيْنِكُم )(''. قُرىٰ بالرفع والنصب .

فمن قرأها بالرفع كانت « ما » بمعنى « الذى» . أى: إن الذين اتخذتموهم أوثانا من دون الله مودة بينكم .

ومن نصب كانت « ما »كافة ، ويكون « أوثانا » مفعولا أول، ويكون « مودة بينكم » مفعولا ثانيا ، إن شئت ، و إن شئت كان مفعولا له .

<sup>(</sup>۱) القصص : ۲۳

 <sup>(</sup>۳) الذاريات : ۱۷ - (۵) المنكبوت : ۱۹

وأما قولُه : (والسَّماء ومَا بَنَاهَا)(١) ، ومابعدها ، فقيل: «ما، مصدرية ، أَىٰ : والسهاء وبنائها ، والأرض ودَحوها ، ونَفْسٍ وتسويتها .

وقيل : «ما» بمعنى : من ، أي : والسماء وخالقها ، والأرض وداحيها ، ونفس ومُسويها .

نظيره : (إنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلأَرْضِ زِينَةً لَمَا) (١٠ . قيل : أي : من على الأرض من الرجال والنساء. قيل: من طاب لكم. وقيل: ما يلحق هذا الجنس.

فأما قوله : (ومَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةً فِمَنَ آلله) (٣) فَعَمَلُهُ الفارسي على أنها موصولة قياسا على مذهب سيبويه ، حين زعم أن الظرف لا يبني على كلمة الشرط . فقال : إذا قلت : إنْ عندنا رجل، إنْ زيد أو عمرو . والتقدير : إن كان زيد . ولم تقدر : إن عندنا زيد . ثم رأيت لعثمان وهو يتكلم على شبه الظرف بالفعل في قوله :

#### \* ففينا غواشها \*

فزعم أن الظرف كالفعل حيث عطفه على الفعل في قوله « تقاسمهم » ، ثم قال : ألا تراه ، قال : (وَمَا بِكُمْ مِنْ نَعْمَةٍ فَمَنَ اللهُ )(٢) فَفَصِل بَكُلُّمة الشرط بالظرف . ولا أدرى أنسى قول سيبويه وقول صـــاحبه في قوله : (لَــَا آتيتُكُم مِن كِتَابٍ / وحِكْمَة )(١)حين وقَّقنا بين قول سيبويه والمازني .

وأما قوله : (إنَّ اللهَ يَعْلَم مَا يَدْعُون مِنْ دُونه مِنْ شَيَّء)(٥) فحمل الخليل « ما » على الاستفهام. لمكان «من» في قوله: «منشىء». وحمله آخر ونعلي «الذي». ومثله: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَا أَخْنِي لَهُم ﴾ (١) يكون استفهاما ويكون موصولا .

<sup>(</sup>٢) الكيف : ٧

<sup>(</sup>٤) آل عمران : ۸۱

<sup>(</sup>٦) السجدة ( ألم ) : ١٧ (a) العنكبوت : ٤٢

وأماقوله تعالى: (لِيَغْفِرَلَنَا خَطَايَاناً ومَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْه مِن السَّخر) (١٠ . فقيل: « ما » بمعنى « الذى » معطوف على « خطايانا » .

وقيل: (ما ) نافية ، والتقدير: ليغفر لنا خطايانا من السجر ولم يكرهنا عليه . فتكون (ما ) نافية ، فيه تقديم وتأخير. وأظنني قدمت هذه الآية (١) ومثله: (فَكَ اَسْتَمَعْتُم به مِنْهِنَ فَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَ)(١) . أي : من استمتعتم به مِنْهِن فَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَ)(١) . أي : من استمتعتم به منهن .

ومثلُه : (نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُو إلَيْهُ مِنْ قَبْل ) ". أي : نسى الله .

ومثلُه : ﴿ وَكُمْ أَنْتُمْ عَامِلُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ • . في الموضعين ، يعني : الله .

وحكى أبوزيد : سبحان ماسحَركن . وأنشد لأبى دُواد :

سالكاتٍ سبيل قفرة بدًا ربما ظاعنٌ بها ومُقيم

أي: رب إنسان هو ظاعن بها إنسان هو مقيم بها فـ ما » جر بـ « رب » ووصفها بالجلة ، كما تقول : رُبّ رَجُل أبوه مقيم .

<sup>44 : 4 (1)</sup> 

יו ועוני וי ד

<sup>(</sup>٥) الكافرون : ٧

<sup>(</sup>٢) الباب السابع والمتون في التقديم والتأخير (4) الام ، م

## الثالث والشانون

هذا باب ماجاء فى التنزيل من تفنَّن الخطاب والانتقال من الغيبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغيبة ، ومن الغيبة إلى المتكلم

ومن ذلك قُولُه تعالى: (الحمدُ لله) ("، ثم قال: (إِيَّاكُ نَعْبُدُ) ("). وحق الكلام: وجَرين بكم. وقال: (حَتَّى إِذَا كُنْتُم فَى الفُلْكِ وجَرين) (")، وحق الكلام: وجَرين بكم. وقال: (وأَنْزَلَ مِنَ السَّماء مَاءً فَأْنَكُرْجَنَا به أَزْوَاجًا مِن نَبَاتٍ شَتَّى) ("). وقال: (وأَنْزَلَ مِنَ السَّماء مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَاثِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ) ("). وقال: (وأَنْزَلَ مِنَ السَّماء مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَاثِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ) ("). وهو كثير في التنزيل، والأصل في الكلام البداية بالمتكلم، هم بالمخاطب، ثم بالمخاطب، في الغيبة.

قال الله تعالى: (نَعُمْيَتْ عَلَيْكُمُ أَنُلُزِمِكُمُوها) (٢). نقدم المخاطب على الغيبة . فَبَنوا على هذا فقالوا: الوجه فى الكلام: أعطانيك ، وأعطاكنى ، لا يجوز ، وأعطيتكها ، وأعطيتكهوك ، قبيح ، ومع قبحه قول يونس . وأحتج فى ذلك قارئهم بقول القُطامى:

أبلغ ربيعة أعلاها وأسفلها أنَّا وقيسًا تواعدنا لميعاد (٧)

<sup>(</sup>۱) الفاقمة : ١ الفاقمة : ٢

<sup>(</sup>۲) يونس : ۲۲

<sup>(</sup>۵) النَّمَل : ۲۰ هود : ۲۸

<sup>(</sup>٧) الديوان (ص: ١٣) طبعة براين ٠

فأخبر عن المتكلم دون الغيبة ، وهو ﴿ قيس ﴾

والْمُبَرِّد يَقُوَّى قُولَ يُونِس فى القياس ، و يجعل إضمار / الغائب والمتكلم والمخاطب فى التقديم والتاخير سواء ، و يجيز : أعطاهوك ، و : أعطاهونى ، و : أعطاكنى ، ويستجيزه ويستحسنه فى : منحتنى نفسى .

وسيبويه لا يُجيزشيئا من ذلك إلا بالانفصال ، نحو: أعطاه إياك ، و: أعطاها إياك ، و: أعطاه إياكما ، و: أعطاها إياكما ، و: أعطاك إياى .

وهذا الذي ذكره والمبرد » ليس بالسهل ، لأن ضمير المُتكام أقرب ، ثم المخاطب ثم الغائب .

وقدرأيت غيرسيبويه يجيز بين المتصل والمنفصل وغيرهما، في : أعطيتكه، و: أعطيتك إيام، كأن المفعول الثاني ليس يلاقي الفعل ولا يكترث به .

والأول إما أن يلتى ذات الفعل ، أو يلتى ضمير الفاعل المجعول معه كشق واحد .

وأجاز سيبويه: أعطاه إياك. وتصحيحه لا يُقوى ذلك ، لأن تعلق المفعولين في ترتيبهما ليس مما يُغيِّر حكم تعليقهما بالفعل وعَمل الفعل فيهما.

ولقائل أن يقول : ماالذي أنكر سيبويه من : «منحتيني» ؟ وهل سبيل « منحتيني » : إلا سبيل « أعطاهوها » ، وهو مستحسن ؟

قيل له: المُنكر من « منحتيني » عند سيبويه أن في الثانية يُؤخر ما هو حقه التقدُّم على كل ضمير ، وليس كذلك « أعطاهوهما » .

#### ۱۱۰ش

# الرابع والثمانون نوع آخر إضمار قبل الذكر

قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ يُوَّاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْدِهِمْ مَاتَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ ﴾'' يريد : على الأرض .

- وقال : ( كَأَثَرُنَ بِهِ نَفْعًا ) <sup>(۲)</sup> . يعنى : الوادى .
- وقوله: ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا ﴾ (٣). يعنى: الدنيا والأرض.

وَمثُلُ مَا تَقَـدَّم : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَـاهُ مَلَكُماً لِحَعَلْنَـاهُ رَجُلاً وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمُ مَا يَلْبِسُونَ ﴾'' .

جُويبر عن الضحاك عن آبن عباس: «وللبسنا» على الملائكة من الثياب ما يلبسه الناس من ثيابهم ، ليكونوا على صورتهم ، والمعروف: لبس يلبس، في هذا المعنى .

وقال غيره: لشبهن عليهم ما يُشبهون على ضعفائهم ، و « اللبس » في كلامهم « الشك » .

الـكلبي : ولخُلطنا عليهم ما يخلطون .

<sup>(</sup>١) النحل : ٦١

 <sup>(</sup>۲) العاديات : ٤
 (٤) الأنعام : ٥

<sup>(</sup>٣) الشمس : ٣

وقيل : لبسنا عليهم ، أي : على قادتهم ما يلبسون ، كما يلبس القادة على سَفِلتهم . وذلك أنهم أمروا سَفِلتهم بالكُفر بالله ، والشرك له ، فالله عَزُّ اسمه ، يقضى على قادتهم حتى يكونوا على الكفر .

ومن ذلك / قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّهَا كُلِمَةً هُوَ قَائِلُهَا ﴾ "، قبل : الكلمة : قوله : ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُم لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ﴾(٢). الآية. أي: الله قائل هذه الكلمات ، فلا يُدخلها عُلف .

عن أبن زيد : أن القائل المشرك ، والضمير لكلمة المشرك ، وهي قوله : (قال رَبُ أَرْجُعُونَ ) ". أي : لا يكون ذلك أبدا .

ومن ذلك قوله : (سَامَرًا تَهُجُرُونَ )(١) ، أي : مستكبرين بُحرم الله ، ويقولون : إن البيت لنا لا يظفر علينا أحد ، وقيل : مستكبرين بالكتاب لا يؤمنون به ، وقد تقدم في قوله : ﴿ وَلَدَيْنَا كُتَابُ بِنُطْقُ بِالْحَقُّ ﴾ ( • ) .

ومن ذلك قولُه تعالى : (وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ) ١٦٠ ، الضمير ف « صدها » ، قيل : لله تعالى ، أي صد الله بلقيس عن عبادة غيره .

وقيل : صدها سلمان عن ذلك ، فعلى هذا ﴿ مَا ﴾ في محل النصب .

وقيل « ما » هي الفاعلة ، وقد تقدم في الجار والمجرور .

(۲) النعل : ۲۱

<sup>(</sup>۱) المؤمنون : ۱۰۰

<sup>(</sup>٣) المؤمنون : ٩٩

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup> المؤمنون : ۲۲

<sup>&</sup>lt;sup>(\$)</sup> المؤمنون : ۲۷

<sup>(</sup>٦) الأل: ٢٢

ومن ذلك قوله : ( تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ ) '' ، فني فاعل « أحسن » قولان :

أحدهما مومى ، أى : تماما على إحسان مومى بطاعته . عن الربيع والفراء ، كأنه : لتكمل إحسانه الذى يستحق به كمال ثوابه فى الآخرة .

فیکون مذهب «الذی » مذهب المصدر ؛ کقول یونس فی قوله تعالی : ( وخُضْتُم کَالَّذِی خَاضُوا )(۲) .

والثانى : أن يكون الفاعل « ذكر الله » ، أى : تماما على إحسان الله إلى أنبيائه . عن أبن زيد .

وقيل : تماما على إحسان الله إلى موسى بالنبؤة وغيرها من الكرامة . عن أبي على .

ومن ذلك قوله : ( إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْه )(٢) ، قيل : من الله .

وقوله: ﴿ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ ﴾ . أى: بالماء ، وقيل: بالربط على القلوب ، كنى عن المصدر ، وقيل: بالرسل .

<sup>(</sup>۱) الأنبام: ١٠٤ (٣) التوبة: ٦٩ (٣) الأنتال: ١١

<sup>(4)</sup> الأضال: ١١ (٥) القيامة: ١١٤

وقيل :كان يحب الوحى ، فيُحرص على التلقن قبل أن يتم الكلام .

وقيل: إنما أراد قراءة العبد لكتابه يوم القيامة، لأن ما تقدم هذه الآية وما تأخر عنها يدُل على ذلك ، ولا يدل على شيء من أمر القرآن ، ولا على شيء كان في الدنيا .

11 وكأن هذا القول في معنى قراءة العبد / كتابه ضرب من التقريع والتوبيخ والإعلام، بأنه صار إلى حيث لاتنفعه العجلة، و إلى موضع التثبت في الأمور، و إقامة جزاء الحسنة والسيئة ، وهذا حسن .

البَلخى: إن العبد يُسرع إلى الإقرار بذنو به، وتكلّف معاذيره، ظنّا بأن ذلك ربما ينفعه ، فيقال له : لا تُعجل فإنّ علينا أن تَجع أفعالك في صحيفتك ، وقد فعلناه ، وعلينا أن نقرأ كتابك ، فإذا قرأناه فأتبع قرآنه، أى فاتبع قراءته، هل غادر شيئا واحتوى على زيادة لم تعملها ؟ فإذا فعلت ذلك ، وجاوب كتابنا أفعالك ، فأعلم بعد ذلك أن علينا بيانه ، أى إظهار الجزاء عليه .

والأول أيضا حسن ، لأن الإشارة إلى الشيء فى تفريقه ،كمتقدم ذكره ، فيحسن معها الإضمار ، وكان يقرأ عليه القرآن ، وأشير إليه فقيل : « لا تحرك به » ، أى بهذا الذى نقرؤه عليك .

وهذا المعنى أيضا حسن . فعلى هذا : إن علينا جمعه فى قلبك ، لتقرأه بلسانك . عن ابن عباس ، رضى الله عنه .

## الخامس والثمانون

هذا باب ما جاء فى التنزيل خُمل فيه الفعـل على موضع الفاء فى جواب الشرط فجزم

فمن ذلك قولُه تعالى : (و إِنْ تُحَفُّوهَا وَتُؤْتُوهَا الفُقَرَاءَ فَهُو خَيْرٌ لَـكُمْ وُنَكَفَّرْ عنكم)(١) ، فحزم « نكفر » على موضع قوله : « فهو خير لـكم » ، لأن تقديره : إن تخفوها وتؤتوها الفقراء يكن الإيتاء والإخفاء خير لـكم .

والرفع فيه أيضا حَسن جيد ، لمّ لم يظهر الجزم فى الفاء لم يكن به اعتداد. وقد ذكر فارسُهم ذلك فقال: إذا قلت: زيدا ضربتُه وعمراً كلمته ربم احتج «الزيادى» بأن قوله «ضربته» لم يظهر فيه الإعراب، فلم يقع به ١٣٠٠ء اعتداد، فى كلام طويل ذكرته فى « الخلاف » .

ومن ذلك قولُه تعالى : (مَن يُضْلِل الله فَلاَ هَادِى لَه وَيَذَرْهِمٍ) (٢) ، جزمَ « يذرهم » حملا على موضع « الفاء » ، والرفع فيه حسن على ما تُلنا .

وأما قولُه تعالى : ( فإن تَوَلَّوا فقد أَبَلَغْتُكُمُ مَا أُرْسِلْت بِهِ إِلَيْكُمْ ويَسْتَخْلِفُ رَبِّى قومًا غَيْرِكُم ) (") ، فإن القُراء السبعة أجمعوا على رفع « ويستخلف » ولم يجزموه ، كما جزموا « ويَذرهم » «ونكفر » ، إلا رواية عن حفص جزمه كما جزم أولئك في الآيتين، فقال قائلهم : ليس ذا بجزم، وإنما هو أختلاس .

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۲۷۱ (۲) الأعراف : ۱۸٦

<sup>(</sup>٣) هود : ٧٥

آلا ترى أنه أطبق مع الجاعة على إثباتِ النون . فقرأ : (وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قُوماً غَيْرِكُم ولا تَغْفَرُونِه شَيْتًا ) (1) ، فأثبت النون ، ولو اعتقد في «يستخلف» الجزم حملاً على موضع والفاء، لحذف والنون، ولم يُثبتها ، فنبت أنه ليس مجزوم، وأنما أطبقوا على الرفع لمكان و النون » في (ولا تَغْفُرُونه شَـــبْتًا ) (1) ، إذ وجدوها في المُصحف كذلك .

ومن ذلك قوله : (لَولا أَخْرَتَى إِلَى أَجِلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَق وأَكُن ) "، فحمل « يكن » على موضع « الفاء » في « فأصدق » أي : موضع الفاء جزم ، وكأنه في التقدير : إن أمهلتني أصدق وأكن .

وأبو عمرو قرأه دوأكون، منصوبا ، بالحمل على موضع دفاصدق، ، فهذا فى الحمل على موضع الفاء ، وربماكان يُنشد فارسهم قول أبى دُواد : فا بلونى بَلِيَنَكُمُ لعسلًى أصالحنكمو استدرج نؤيا

خَمل ﴿ وأستدرج ﴾ على موضع ﴿ لعلى ﴾ جزم على تقدير : ﴿ فلعلى ﴾ ، الفاء محلوفة .

فأما ما جاء من نحو قوله : (إن يَسَأَلُكُوها فَيُحْفِكُم تَجْلُوا ويُحْرِجُ
أَضْغَانَكُم ) (\* ) ، وقوله : (يُحاسِبُكُم به الله فَيغْفِر لِمَن يَشَاء ) (\* ) ، فالحزم هو الحيد بالعطف على الحزاء ، وجاز الرفع في مثله . وقد تُوى به في « فيغفر » دون « يُحْرِج » وجاز النصب في « فيغفر » . وقد جاء ذلك في الشواذ ، ولم يشذ في قوله : (ويَعْلَم الَّذِينَ ) (\* ) بعد (أو يُو بِقْهُنّ ) (\* ) ، المُنجزم بالعطف على قوله في قوله : (ويَعْلَم الَّذِينَ ) (\* )

<sup>(</sup>۱) مود : ۷**۷** 

<sup>(</sup>١٤) الليلة : النافة تبغل عند قبر ما حبها وتبل هناك ، أى تترك لا تعلف ولا تسق حتى تموت .

<sup>(</sup>۱) عبد : ۲۸۹ (۵) القرة : ۲۸۹

<sup>(</sup>٦) الثوري : ۲۹ (۷) الثوري : ۲۹

﴿ إِنْ يَشَا يُسْكِنِ الرِّبِحِ فَيَظْلَأَنَّ ﴾''. و إنما لم يكن شاذا لفتح ﴿ اللامِ ﴾ قبل « الميم » ، واجتمع فيه كونه تبعا مع جواز الصرف .

وقال عزَّ من قائلِ : ﴿ أَمْ حَسِنْتُم أَنْ تَذْخُلُوا الْجَنَّةَ ولَكَ يَعلم اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمُ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ)(٢). فإنه حمل نصبه على الصرف، « وعندى » أنه مجزوم ، وكان حقه /الكسر ، لقراءة الحسن «ويعلم الصابرين» لكنه حمله على « اللام » وفتحه لمطابقة ما قبله ، كما رُوى عن ابن عامرٍ «ثم تجعله» بفتح « اللام » تبعا لـ « العين » .

وأما قولُه تعالى : ( إِنْ نَشَأَ نُنزُلُ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاءَ آيةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقَهُمْ لَهَا خاضعين )(") . فقدر أبو إسماق موضع قوله « ظلت » أنه مجزوم بالعطف على « ننزل » ، كقوله «فيغفر » جزم بالعطف على « يحاسبكم » . وأنكر عليه « أبو على » و زعم أن قوله « ظلت » بعد «الفاء» كقوله « ينتقم الله » بعد « الفاء » كقوله : ( فلاً هَادى له وينَّرُهم )(<sup>؛)</sup>

لم يتأمل أبو على في هذا الكلام ، لأن قوله ، « فينتقم الله منه » جواب الشرط ، وقوله « فظلت » معطوف على ﴿ ينزل » كما أن « فيغفر »معطوف على « يحاسبكم » . نعم، لوكان « فظلت » جواب « إن نشأ » لكان كقوله : ﴿ وَمَن عَادَ فَينْتَقِمُ اللَّهِ مِنه ﴾ (٥) ، فأما إذا كان في تقدير : إن نشأ ننزل فتظل عناقهم ، كان كقوله : ﴿ فيغفر ﴾ ، والله أعلم .

(٣) الشعراء :

<sup>(</sup>۱) ُ الشورى : ۳۳ (٤) الأعراف : ١٨٦

<sup>(</sup>۲) کال عمران : ۱٤.۲

<sup>(</sup>٥) المائدة و

### السادس والثمانون

هذا باب ما جاء في التنزيل وقد رُفض الأصل واستعمل ما هو فرع

فمن ذلك «الصاد» في «الصراط» من نحو قوله تعالى : ( آهدِ ناالصّراطَ المستقيم صرَاط الّذين ) ( الله جاء الاستعال وكثرت القراءة بالصّاد ، وقد رُفض فيهُ السين ، إلا في القليل .

ومنه قوله: (أَنْعُمْتُ عَلَيْهُمْ) ('') (كُلِّ حَرِبُ بَمَ لَدَيْهُمْ) ('') و (إليكمَّ) و و افيهم ) و : (فيكم ) . الأصل في كل ذلك : عليهمو، و : إليهمو، و : اليهمو، و : إليهما، و : فيهمو ، بالواو ، لأنها بإزاء : عليهن ، و : لديهن ، و : إليكن ، و : إليهما، و كا أن المثنى المؤنث بالحرفين ، فكذلك المذكر وجب أن يكون بحرفين ، وكا أن المثنى المؤنث بالحرفين ، فكذلك المذكر وجب أن يكون بحرفين ، إلا أنهم حذفوا الواو استخفافا وأسكنوا الميم ، فقالوا : عليهم . فإن قلت : فهلا تركوا الميم بالضم بعسد حذف الواو ؟ فلان في إبقاء الضم استجلاب الواو ، ألا تراهم قالوا :

\* أمشى (٢) فأنظُور \* و \* تنف د الصياريف (٤) \* فإذا أسكنوها أمنوا ذلك ، ألا تراهم لم يصلوا :

\* وأنت من أفنائه معتقد \*

وكانت الهاء في : « قربها » و « إرثها » رويا ، ولم تكن كالهاء في : أجمالها ، و : « بدالها »و : « زال زوالها » .

ومن ذلك إبدالهم الميم من النون الساكنة فى قوله: ( فَانْبَجَسَت )<sup>(٤)</sup> ، و « عنبر » وقد تقدّم ذلك .

الفائحة : ٩ ، ٧ (٣) الرم: ٣٣ (٣) أي : فأشار .

<sup>(</sup>٤) جزء من بيت للمرزدق ، والبيت كاملا :

تنفى يداها الحصي فى كل هاجرة نفى الدنا نير تنقادالصياريف (الكتاب ١ : ٠ ) • ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ الأَمْرَافُ : ١٦٠ ﴿

ومن ذلك قوله تعالى: (إنْ هَذَان لَسَاحِران) (۱۰). الأصل فى ألف التثنية أن تكون / كعصا، ورحًا، فى الرفع والنصب والجرعلى صورة واحدة ، ٢٣٥ لأن الحركة فيها مقدرة ، كما هى فى ألف «عصا» و «رحا» ، ولكنه جاء الاستعال على قلبها ياء فى النصب والجرحصًا على البيان ، إذ لم يكن هناك ما فى المفسرد من البيان ، ألا تراك تقول : ضرب موسى العاقلُ عيسى الأديب ، فيتين الرفع بالصفة بعد الفاعل ونصبها بعد المفعول ، وهذا المعنى لا يتأتى بالتثنية لو قلت : ضرب الزيدان العاقلان العمران القائمان ، لم تتغير الصفة ، فحاء قوله : (إنْ هَذَان لَسَاحِران) (۱۰) على الأصل الذي ينبغي أن يكون عليهم كما «استحوذ» (۱۰) على ذلك . وقوله : (ألم نَسْتَحُوذ عَليكم) (۱۰) ولم يكن عليهم كما «استعين) (۱۰) ، وكقولم : «عسى الغوير أبؤسا » ، على الأصل ، ولم يكن كالمستعمل فى قوله تعالى : (عسى الله أن يُكف على الأصل ، ولم يكن كالمستعمل فى قوله تعالى : (عسى الله أن يُكف بأس الذين كفروا) (۱۰) وكذلك جاء قول : تأبط شرا :

فَأَبِتَ إِلَى فَهُم وَلَمَ أَكَ آيبًا وَكُمْ مِثْلُهَا فَارْقَتُهَا وَهِي تَصْفِرُ

قال عثمان : وصواب الرواية فيه : وما كدت آيبا ، أى : وما كدت أؤوب ، فاستعمل الاسم الذى هو فرع ، وذلك أن قولك : كدت أقوم ، وأصله قائما ، فلذلك ارتفع المضارع ، أى لوقوعه موقع الاسم ، فأخرجه تأبط شرا على المرفوض كما يضطر الشاعر إلى مراجعة الأصول عن مستعمل الفروع ، نحو صرف ما لا ينصرف ، وإظهار التضعيف ، وتصحيح

(٤) الفاتحة : ٣

<sup>(</sup>۱) مله : ۳۷ (۲) المجادلة : ۱۹ (۳) النساء : ۸۶

<sup>(</sup>٥) النساء : ۸۳

المعنل ، وما جرى مجرى فلك .

ونحو من ذلك ما جاء عنهم من استعال مفعول « عسى » على أصله ، وذلك ما أنشدناه من قول الراجز:

أكثرت في العذل مُلحاً دائماً لا تُكثرن إنّي عَسِيت صائماً فهذه الرواية الصحيحة في هذا البيت ، أعنى قوله : وما كفت آيبا ، وكذلك وجدتها في شعر هـذا الرجل بالخطأ القديم ، وهو عتيد عندى إلى الآن ، و بعد فالمعنى عليه البنة لا ينصرف به عنه ، ألا ترى أن معناه : وأبت وما كدت أؤوب ، كقولك : سلمت وما كدت أسلم ، وكذلك كل وأبت ما يلي هذا الحرف من قبله ومن بعده يدل على ما قلناه ، ولا معنى لقولك: وما كدت آيبا ، ولا : ولم أك آيبا ، وهذا واضح .

# السابع والثمانون

هذا باب ما جاء في التنزيل من القراءة التي رواها سيبويه في كتابه

فن (۱) ذلك ما ذكره في باب «ما». قال: وأهل الحجاز شبهوها، يعنى «ما» بـ «ليس» إذكان معناها كما شبهوا بـ «ليس» «لات» في بعض المواضع، وذلك مع « الحين» خاصة، لا تكون « لات » إلا مع « الحين» يضمر فيها مرفوع وينصب « الحين» لأنه مفعول به ، ولم يتمكن تمكنها . ولم يستعملوها إلا مضمرا فيها ، يعنى «لات» وليس كـ «ليس» في المخاطبة والإخبار عن غائب ، تقول: لست ، وليسوا ، وعبدالله ليس ذاهبا ، فيبنى على المبتدأ ويضمر فيه ، وهذا لايكون فيه ذاك ، يعنى فيه «لات» ولا يكون عفر المنت « لات » لا تقول : عبد الله لات منطاقا ، ولا قومك لا تُوا منطلقين . ونظير « لات » في أنه لا يكون إلا مضمرا فيه « ليس » منطلقين . ونظير « لات » في أنه لا يكون إلا مضمرا فيه « ليس » ولا يكون في الاستثناء، إذا قلت : أتونى ليس زيدا ، ولا يكون بشراً . وزعموا أن بعضهم قرأ ( ولات حين مناص ) (۱) وهى قليلة ، كما قال بعضهم (۱) .

فأعمل «لا» عمل «ليس» و « لا » تعمل مع ذلك إلا فى نكرة ، فحعلها بمنزلة «ليس» فهى بمنزلة «لات» فى هذا الموضوع فى الرفع، ولا يجاوزبها الحين، رفعت أو نصبت، أى لا تكون، « لات» إلا مع « الحين».

قال الأخفش: «لات» لا تعمل شيئا فى القياس، لأنها ليست بفعل، فإذا كان ما بعدها رفعا فهو على الابتداء، ولم تعمل « لات » فى شىء رفعت أو نصبت .

<sup>(</sup>۱) الكتاب (۱: ۲۸ – ۳۳، ۴۰۵) (۲) ص: ۳ — قراءة الجمهور: ولات حين ، بفتح التاء ونصب النون ، عاملة عمل ايس واسمها محذوف ، أو عاملة عمل إن والخبر محذوف ، وقرأ أبو السال ، ولات حين، بضم التاء ورنع النون ، وقرأ عيسى بن عمر بكسر التاء وجر النون (البحر ۷ : ۳۸۳ — ۳۸۶) . (۲) القائل: سعد بن مالك القيسى ،

قال أبو إسحاق : من رفع ( لات ) حين يريد : و لات الحين حين مناص ، فيكون خبرا مبتدأ محذوف .

و یجور أن یکون آبتداء والخبر محدوف ، بخط الوراق وس<sup>(۱)</sup> . برید أنه یقدر بعد « لا » ، کأنه قال : لات الحین حین مناص، ثم خزل «الحین» و «الحین» فبه مبتدأ ، و «حین مناص» خبره، و إنما أظهر المنصوب لأنه یدل علی الفعل . و إذا نصبت « لات » نصبت بالظرف ، لأنها تعمل ، و زعم و میب عن هارون عن عیسی / هذا : کسر التاء والنون ، وسیبویه برفع .

ومن ذلك ما ذكوه فى باب (كان ) وزعم أنه سمع رُوبة يقول : ما جاءت حاجتك ، إذا صارت ما جاءت حاجتك ، إذا صارت نقع على مؤنث ، قراءة بعض القُراء : (ثم لَمْ تَكُنْ فِتْنَتَهُم إِلَّا أَن قَالُوا) "، و : ( تَلْتَقِطه بَعْضُ الشَّيَارة ) ".

قلت قوله: (ثم لم تكُن فِتْنتهم) (١) بنصب التاء والتأنيث، و تكن ا قراءة أبي عمرو، وغيره من السبعة أنّث وتكن ابأن قوله و أن قالوا الله يؤول إلى معنى و الفتنة الاوقوله: و تلتقطه بعض السيارة القراءة الحسن (١٠) فهو خارج عن السبعة . فإما أن يكون لأن البعض من السيارة، أو يكون آكتسى التأنيث عن المضاف إليه .

ومن ذلك ما ذكره فى باب الأمر والنهى ، تقول : أمَّا زيدٌ فسلٌّ عليه ، وأمَّا الكافر ظعنة الله عليه ، لأن هذا أرتفع بالابتداء .

<sup>(</sup>۱) ريد: سيويه (۲) الأنمام : ۲۳ - قراءة الجمهور وتكن به التاه ، وحزة والكسائى پالياه ، رخص « فنتهم به بالرفع ، وفرقة : لم يكن فتنهم ، بالياه و بالنصب ، (الجرع : ۹۰) . (۲) برسف : ، ، ((٤) علمه قراءة الحسن ومجاهد وفتادة وأبي رجاء ، (البحره : ۲۸٤) .

وأما قوله: (الزَّانِيةُ والزَّانِي فَأَجْلِدُ واكُلَّ واحِد منهما) (١) ، وقوله: (والسَّارِقُ وَالسَّارِقُةُ فَآقُطُعُوا أَيْدِيهُما) (١) فلا ن هذا لم يُبنَ على الفعل ولكنه جاء على مثل قوله: (ومثل الجُنَةُ التي وُعِد المُتَقُون) (١) ، ثم قال بعد: فيها كذا وكذا ، وإنما وضع « المشل » للحديث الذي بعده ، وذكر بعد أخبار وأحاديث ، وكأنه على قوله: ومن القصص أولا مثل الجنة ، أي مما يُقص عليكم ، فهو محمول على هذا الإضار أو نحوِه . والله أعلم .

وكذلك (الزَّانية والزَّانى(۱) كأنه لما قال: (سُورَة أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا)، (١) قال: فَالفَرائض الزَّانية والزانى، ثم قال: (فَآجْلِدُوا كُلَّ وَاحْدُ (١) أوالزانية والزانى فى الفرائض، فحاء بالفعل بعد أن مضى فيهما الرفع، كما قال:

## \* وقائلة خُولان فأنكح فَتاتُهم \*

بغاء بالفعل بعدأن مضى عمل فيه المضمر، وكذلك: (والسُّارق والسَّارةة) كأنه على قوله: وفيا فرض عليكم السارق والسارقة، أوالسارق والسارقة فيا فرض عليكم، وإنما جاعت هذه الأشياء بعد قصص وأحاديث، وتحمل على نحومن هذا.

ومثل ذلك: (والَّلَذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا) (° وقد يجرى هذافي: زيد وعمرو، وعلى هذا الحد إذا كنت تُخبر بأشياء أو تُوصى ثم تقول: زيد، أى زيد من الله وأكرمه. وقد قرأ الناس ( والسَّارقُ والسارقة ) ٢٣٧ فيمن أوصى به فأحسن إليه وأكرمه. وقد قرأ الناس ( والسَّارقُ والسارقة ) ور الزَّانية والزَّاني )، وهو في العربية على ما ذكرت من القُوة ، ولكن أبت القراءة إلا القراءة بالرفع . قلت : الذي قرأ بالنصب في الآيتين هو عيسى

<sup>(</sup>۱) النور : ۲ (۲) المائدة : ۳۸ (۳) الرعد : ۳۵

<sup>(</sup>٤) التور : ١ (٥) النساء : ١٦

ابن عمر التقنى ، ونصب « الزانية » بمضمر دلّ عليه قوله «فَاجْلِدوا»،ونصب « الرانية » بمضمر دل عليه قوله « واللذان» « السارق » بمضمر دل عليه قوله « فاقطعوا أيديهما » . فأما قوله « واللذان» فلم يُرو فيه عن أحد النصب .

ومن (۱) ذلك ما ذكر فى باب ( إن ) : وأما ما حمل على الابتداء فقولك : إن زيدا ظريف وعمرو ، و : إن زيدا مُنطلق وسعيد ، فعمرو وسعيد يرتفعان على الوجهين ، فأحد الوجهين حسن والآخر ضعيف .

فأما الوجه الحسن فأن يكون محمولا على الابتداء ، لأن معنى : إن زيدا منطلق : زيد منطلق ، و « إن » دخلت توكيدا ، كأنه قال : زيد منطلق وعمرو . وفى القرآن مثله : ( أن الله بَرى لا من آلمُشْرِكِين ورَسُوله )(٢) .

وأما الوجه الضعيف فأن يكون محمولا على الاسم المضمر في « المنطلق » و « الظريف » ، فإذا أردت ذلك فأحسنه أن تقول : إن زيدا منطلق هو وعمرو، و : إن زيدا ظريف هو وبشر، و إن شئت جعلت الكلام على الأول ، فقلت : إن زيدا منطلق وعمرا ظريف ، فعلته على قوله : ( ولو أن ما في فقلت : إن زيدا منطلق وعمرا ظريف ، فعلته على قوله : ( ولو أن ما في الأرض مِن شَجْرةٍ أقلام والبَحر يمده مِن بَعده سَبعة ) (٣) . وقد رفعه قوم على قولك : لو ضربت عبد الله وزيد قائم ما ضرك . أى : لو ضربت عبد الله وزيد قائم ما ضرك . أى : لو ضربت عبد الله وزيد قائم أن شافى الأرض من شجرة أقلام والبحر هذا أمره ما نفدت كلمات الله .

قلت : هـــــذا مبنى على قراءة الحسن ـــ أى الحسن البصرى ـــ أن أبا حاتم روى عنه : « إنّ الله بَرِىء من المُشركين»، أى : بكسر «إن»، فأما

<sup>(</sup>۱) الكاب (۱: ۱۲۱ - ۲۷۹) ·

<sup>(</sup>۲) التوبة : ۳

قراءة العــامة فهو بفتح «أن» وهو مع الاسم وخبره فى موضع خبر «أذان»، على تقدير : وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبركائن بأن الله برىء من المشركين . ونرى « عثمان » قد أقام القيامة ، / فى قوله :

## \* ولا أنا ممن يَزْدهيه وعيدُكم \*

فقال: «إن» و «أن» فى هذا الباب عند سيبويه سيّان. وظن أن سيبويه بنى كلامه على قراءة العامة ، والأمر بخلاف ما ظن . فأما قوله: « والبَحْرَ يمده » بالنصب ، فقراءة أبى عمرو وحده ، والرفع قراءة العامة ، على أن يكون الواو واو الحال .

ومن ذلك ما ذكره في آخر باب المضمرات(١) ، قال :

هذا باب لا تكون « هو » فيه وأخواتها فيه فصلا ، ولكن تكون بمنزلة اسم مبتدأ ، وذلك قولك : ما أظن أحدًا هو خير منك ، وما أجعل رجلا هو أكرم منك ، فلم يجعلوه فصلا وقبله نكرة ، كما أنه لا يكون وصفا ولا بدلا إلا لنكرة ، كما لا يكون وصفا ولا بدلا إلا لنكرة ، كما لا يكون وصفا ولا بدلا إلا لمعرفة . وأما أهل المدينة فينزلون « هو » ها هنا بمنزلته بين المعرفتين ويجعلونها فصلا في هذا الموضع .

وزعم يونس أن أبا عمرو رآه لحنا ، وقال: آختبي آبُن مروان في ذه في اللحن، وذلك أنه كان يقرأ: ( هؤلاء بَناتي هُن أَطَهرَ لَكُم )(٢).

قال عثمان : جعل آبن مروان «هن » خبر المبتدأ ، «وأطهر»، نصب

<sup>(</sup>۱) الكتاب (۱: ۲۹۷)

على الحال. وليس ما قال عثمان بشيء، إذ ليس في قوله وهن، فائدة لم تستفد من المبتدأ .

ومن (۱) فلك ماذكره في باب و أى ، في قوله تعالى: (ثم لَنَنْزَمَنَ مَنْ كُلُّ شيعة أَيْهِم) (۱) وهي لغة للعرب جيدة ، نصبوها كما جروها حين قالوا : آمرر على أيهم أفضل ، فأجراها هؤلاء مجرى و الذى ، إذا قلت : اضرب الذى أفضل ، لأنك تُمزل وأى، وومن، بمنزلة والذى، في خيرا لجزاموالاستفهام .

ومن ذلك ما ذكره فى باب وإنه ("). فإذا كلت: إن زيدا منطلق ، لم يكن فى وإنه. إلاالكسر، لأنك لم تضطر إلى شيء ، واذلك تقول: أشهد أنك ذاهب ، إذا لم تلاكر اللام. وهذا نظير وهذا » و وهذه » كلمة تتكلم بها العرب فى حلل اليمين ، وليس كل العرب تتكلم بها ، تقول: لمنك لرجل صدق. يريفون: وإن »، ولكنهم أبدلوها الحاء مكان الألف ، منك لرجل صدق. يريفون: وإن »، ولكنهم أبدلوها الحاء مكان الألف ، منت لرجل صدق. ولحقت هذه / اللام وإن » كالحقت وما » حين قلت: إن زيدا لما لينطلقن ، فلجقت وإن » اللام فى اليمين كا لحقت وما » ، فاللام الأولى. في و لمنك » ، لام اليمين ، واللام الثانية لام وإن ». كا أن اللام الثانية فى قولك : إن زيدا لما ليفعلن ، لام اليمين .

قال أبوعلى: يريد أن هذا بمنزلة قوله : (و إنْ كُلاً لَمَا لَيُوفَيْنَهُمُ) (\*). يريد أن اللامين في : لهنك لوجل صدق . بمنزلته في أولك : (و إن كُلاً لما اليوفينهم)، إذا عكس الحكاية، لأن اللام الأولى في « لهنك » لام اليمين ، تقديره : والله

<sup>(</sup>١) الكتاب (١: ٢٩٧)

<sup>(</sup>۲) مربع : ۲۹ (۵) هود : ۱۱۱

<sup>(</sup>١) الكاب (١ : ١٧٤)

لأنك . واللام الثانية في وليوفينهم الام اليمين . والأولى لـ وأنه و إنمادخلت وما ، في قوله : (و إنْ كُلًّا كَل ليوفينهم) (١) ليفصل بين اللامين فلا يلتقيان ، فهي و إن كانت زائدة لهذا المعنى ، ولو سقطت لم تصلح أن تلى « أن الناصبة للفعل . وكانها مهلت وقوع الاسم بعد «أن الناصبة للفعل ، كا سهلت وقوع اللام في و ليوفينهم » بعد لام و أن » وقد تشابها من هذا الوجه ، وهذا الذي ذهب اليه سيبويه في و لهنك » لام القسم ، فيه بعض البعد ، ألا ترى أن اللام إذا كانت للقسم فهي التي للابتداء ، وقد دخلت على « ان » ولم يجتمعا في موضع ، فإذا حكم بما يجيء له نظير . وكان الاستعال على غيره ، ففيه بعض البعد .

فإن قال : إنه مما قد رُد إلى الأصل ، ألاترى أن الأصل فى «اللام» أن تكون لاحقة قبل أن يدلك على ذلك قولك : علمت أن زيداً لمنطلق . وتعليق الفعل عن « أن » ؟

قبل : هذا يمكن أن يقوله قائل ، وأحسب أن أبا إسماق كان يقوله . ويُبعد هذا أن اللام في الخبر قد جاء قولهم : لِمَنْك لرجلُ صِدق ، وفي قولك :

وإنا لِمُنك من تذكّر عهدها لعلى شُفا يأسٍ وإن لم تيأس فلوكان لام الابتداء لم يكن في الخبر .

ويبعد ذلك أيضا أن ( ان ) قد يلتى القسم كما تلقّاه اللام ، فإذا كان كذلك فلا حاجة الى اللام فى ( ان ) ، وقد كما نقول دهرا : / إن البدل ٢٣١، فى الهمزة هنا لما نُحيرت الصورة كان كذلك كالفصل بينهما ، فى نحو

<sup>(</sup>۱) مربع : ۱۹

(إنّ فى ذلك لآية) () وفى هذا بعض العهد أيضا ، لأن البدل يجرى مجرى المبدل منه ، ألا ترى أن الهمزة فى «حمراء» التى هى بدل من الآلف ، عنزلة الألف وفى حكمها ، وأن أبا الحسن قد قال : فى «أصيلال» : إنك لو سَميت به رجلا لم تصرف . فإذا كان مذهبهم فى البدل هذا المذهب فلا فضل بين البدل والمبدل منه ، وإذا لم يكن فعل كان فتح « لهنك » كفتح « لانك » .

وذهب أبو زيد فى قوله "لهنك" إلى أن المعنى « لا أنه » كأن المعنى : لله أنك ، فتحذف الحاركما يحذف فى قوله : لاه ابن عمك(" . « وانك » قد تلتى به القسم . وحذفت الهمزة منه كما حذفت من قوله :

- \* ويلمها . . . . (۳) \*
- ويا بالمغيرة . . . . (١) \*

ونحو قوله :

## إن لم أقاتل فالبسوني برقعا

وكما حذفت الألف حذفا في هذه المواضع كذلك حذفت في قوله « لهنك » ، وقد استعملت اللام في القسم ، في نحو قوله :

<sup>(</sup>٢) جزء من بيت لذي الأصبع ، والبيت كاملا :

لاه ان عمك لا أنضلت في حسب عنى ولا أنت ديانى فتخــــزونى (اللسان ، لوه)

<sup>(</sup>٢) جزه من بيت لأق الأسود الدول ، والبيت كاملا :

يا با المغيرة ( وب أمر معضل فرجته بالفكر مني والدها

<sup>(</sup>٤) مطلع بيت لسكعب بن زهير ، والبيت كاملا :

ويلها خلة لو أبَّها صدقت في وددها أو لو ان النصح مقبول

## 

إذا أرادوا التعجب، فكذلك اللام المرادة في «لهنك» الذي تقديره: لله أنك . ويؤكد ذلك ما حكاه أبو زيد من قولهم: له ربى ، قوله « ربى » عطف على «له » أوبدل ، كاقال أبوالحسن: قولهم: لاها الله ذا ، إنه صفة، فكذلك يكون في المواضع التي لم يُوصف فيها الاسم . هو آسم الله ، لا على ما قدره سيبويه من المعنى « لأنك » . وأما الألف من «له ربى » فإنها قد حُذفت كما حذفت من قول الشاعر:

\* ألا لا بارك الله في سهيل \*

فهذا المثال الذي سلكه أبو زيد أسهل في «لَهُ ربِّي » .

ومن ذلك ما ذكره فى باب الجمع قال : وقد (٢) كُسِّر على «فُعْل» ، وذلك قليل . كما أن «فَعْل» و «أَسْد» ، قليل ، وذلك نحو : «أَسَد» و «أَسْد» ، و « وَثَنَ » و « وُثَنَ » . و بلغنا أنها قراءة .

قلت: يعنى فى قوله تعالى: (إنْ يَدْعُونَ مَنْ دُونه إلاإنَامًا) (٣) أعلم أن فى هذه اللفظة قراءات ، منها قراءة الناس: «الا إناثا» وقرأ: إلا أثنا، الثاء قبل النون، النبي صلى الله عليه وعلى آله وعائشة ، وأبن مسعود ، وابن عباس، وابن عمر، وسعيد ابن المسيب، وعبد الله بن حسين، ومسلم بن جندب، ومجاهد. وقرأ «أنثا» النون قبل الثاء ، النبي صلى الله عليه وعلى آله ، إن كان ذلك صحيحا .

<sup>(</sup>۱) صدر بیت لأمیة بن أبی عائذ، وقیل لأبی ذویب ، وعجز البیت ، بمشمخر به الظیان والآس

<sup>(</sup>الكتاب ۱۹۶۲ — المغنى: ۱ : ۱۷۹)

<sup>(</sup>۲) الكتاب (۲: ۱۷۷) (۳) النماه : ۱۷

وروى عن عائشة وأبن عمر وأبن عباس بخلاف عنهم فقد رووا هذين الوجهين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمن ذكرنا معه .

وروى عن عطاء: ﴿ أَنْنَا ﴾ و ﴿ أَنْنَا ﴾ ، ساكنة ، والثاء قبل النون .

وعن ابن حباس: « أثنا » و « أنثا » ، وكذلك مُسلم بن جُندب . فهذه خسة أوجه مع قراءة الناس (۱) .

والذى أراد سيبويه ألا أثنا ، الناء قبل النون ، مثل أَسَد وأُسد ، والممزة فيها لمثلها فى : وجُوه وأُجوه . والضمة والإسكان يرجعان إلى شيء واحد .

ومن ذلك ما قال فى حد التصريف . قال سيبويه : زعموا أن أبا عمرو قرأ : ( ياصالح آثلتا ) " جعل الهمزة ياء ثم لم يَقلبها واوا : لم يقولوا هذا فى الحرف الذى ليس متصلا ، وهذه لغة ضعيفة " ، لأن قياس هذا أن تقول : غُلام وبيك .

ومن ذلك ما قاله في باب الإدغام :

«وحد الله الخليل وهارون أن ناسا يقولون (مُردفين) (٥٠). فن قال هذا فإنه يريد: «مرتدفين ٤٠٥ و إنما أتبعوا الضمة الضمة حيث حركوا، وهي قراءة الأهل مكة ، كما قالوا: «رُدُّ يَافِقي ٤، فضموا لضمة الراء، فهذه الراء أقرب ومن قال:

<sup>(</sup>۱) ساق أبر حيان تماني قراءات وهي : إناثا ، آنق ، آنتا ، أوتانا ، وثنا ، وثنا ، آثنا ، آثنا . ( البحر ۴ ، ۳۵۲ ) .

<sup>(</sup>٢) الأعراف : ٧٧

 <sup>(</sup>٣) قال أبو حيان ، وقرأ ورش والأعش ، يا صالح اثننا ، وأبو عمر إذا أدرج بإبدال هزة فاه « اثناء » وأوا لشمة حاه « صالح » (البحر ؛ ٢٣١ : السكتاب ٢ : ١٦٤)،
 (٤) الكتاب (٢ : ٤١٠)

هذا قال : ﴿مُقُتِّلُينَ ، وهذا أقل اللغات . ومنقل ﴿ تَتَّلَى قَالَ: ﴿رَدُّفَ ﴾ . فـ (ارتدف) يجرى عجرى ﴿ اقتتل ﴾ ونحوه .

قلت : روى أحمد بن عباد عن قنبل أيضا عن ابن كثير «مُرَّدُفين»، وهو الذي ذكر أنه قراءة أهل مكة (١٠) .

ومن ذلك ما قاله أيضا في حد الادغام :

قال سيبويه (٢): ﴿ وقالوا ﴾: ﴿ مُصَبِر ﴾ لما أمتنعت ﴿ الصادِ أَن تَدخلُ في الطاء قلبوا ﴿ الطاءِ ﴿ صادا ﴾ ، فقالوا : ﴿ أَمْصِبِرٍ ﴾ .

وحدّثنا هارون : أن بعضهم قرأ : (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهُمَا أَنْ يَصَّلُحا بِينِهِمَا مُنْ يَصَّلُحا بِينِهِما مُنْهَا)"

قلت : إنما قرأ بها الجَمَلـرى .

<sup>(</sup>۱) قال أبوجيان ، وقرأ بعض المسكيين فيا روى عنه الخليل بن أحمد، وحكاه عن ابن عطية : مردفين، بفتح الراه وكسر الدال مشددة، أصله : مرتدفين ، فأدخم ، وقال أبو الفضل الرازى : وقد يجوز فتح الراه فرارا الى أخف الحركات، أو لنقل حركة التاه إلى الراه عند الإدفام، وروى عن الخليل أنه يضم الراه إتباعا لحركة الميم ، (المبحرة : 200) .

<sup>(</sup>۲) الكتاب (۲ : ۲۱۱) ٠

<sup>(</sup>٣) النساه: ١٢٨ — ولم يذكر أبو حيان هذه الفراءة فيا ذكر من قراءات (البحر٣: ٣٦٣)

## الشامن والثمانون وهذا نوع آخر من القراءات مسالة

قوله تعالى: (و إِنْ يَا تُوكُمُ أَسَارَى تُفَادُوهِمٍ) (۱) أَسَارى «على فعالى»، و ﴿أَسْرَى» على «فعلى»، تفرَّد به هزة / و يميلها ﴿أَسْرَى» و يُميلان : أبوعمرو والكسائى: ﴿ أَسَارَى » فلا يقرآن ﴿ أَسْرَى » بلا إمالة .

فأما قوله تعالى: ( يأيَّهَا النَّبَيَّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الأَسَارِي) (٢٠). تفردبه أبو عمرو ، وأبو عمرو صاحب الإماله ، وليس في السبعة « أسارى » بلا إمالة ، فلا يقرآن بها في الصلاة ، فأما الباقون فيقرعون « من الأُسْرى » ويميلها حمزة والكسائي .

قوله : ( إِنْ تَبُلُوا الصَّدَقَات فَنَعاً هِي وَإِنْ تُحَفُّوهَا وَتُوْتُوهَا الفَقَرَاءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَنُكُفِّرٌ) ". بالنون والجزم ، و بالنون والرفع ، و بالياء والرفع ، ثلاثهن في السبعة ، وليس في السبعة . « يكفر » بالياء والجزم بتة ، لأنه معطوف على قوله : ( فَإِنَّ الله يَعْلَمُه ) (٤) ، فلا يجوز الياء مع الجزم .

سورة آل عمران: (وكفلها زُكِرياً (٥))، بالتشديد، ونصب الألف أبو بكر، وتشديد الياء وقصر « زكرياً » حمزة والكسائى وحفص، وتخفيف الياء وضم الهمزة الباقون. وليس في السبعة تخفيف الياء مع قصرالالف.

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۸۰ (۲) الأنفال : ۷۰ (۳) البقرة : ۲۷۱

٤) البقرة : ٢٧٠ (٥) آل عران : ٢٧

قوله: ( إنَّى أَخْلُق لَكُم مِن الطِّين )(١). بفتح الألف و إسكان الياء، وأبوعمرو وابن كثير يفتحان الألف جميعا، ونافع يكسر الألف ويفتح الياء، وليس فى السبعة كسر الألف مع إسكان الياء.

قوله : (أن يُؤْتَى أَحَدُّ) (٢٠ . حمزة والكسائى بالإمالة ، «أن يؤتى » بالمد والاستفهام أبن كثير . وليس فى السبعة (آان يؤتى ) بالاستفهام والإمالة .

قوله: (ولا يَأْمَرُكُم )<sup>(٣)</sup> بالهمزة والرفع والنصب فى الهمزة ، والاختلاس وترك الهمز، تفرد به أبو عمرو.

#### مسألة

( وسَارِعُوا إلى مَغْفِرة من رَجْهُم ('') بالواو وغيرالواو،وترك الواوقراءة نافع وابن عامر، والباقون بالواو ، والكسائى يُميل معالواو (''

#### مسألة

( يَغْشَى طَائفة)(١٠ بالياء . وحمزة والكسائى «تغشى» بالتاء من غير إمالة،

ولا « يغشى» بالياء مع الإمالة .

#### مسألة

( ولا تَحْسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلُوا)(٢) بالتاء وكسرالسين وفتحها ، هشام عن عمَّار بالياء وفتح السين ، وكسر السين مع الياء ليس بَمْرُوى .

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۶۹ (۲) آل عمران : ۷۳ (۳) آل عمران : ۸۰

 <sup>(</sup>٤) كال عمران : ١٣٣ (٥) المراد بالواو، الواوالعاطفة السابقة · لاواوالضمير اللاحقة ·

<sup>(</sup>٦) آل عران : ١٥٤ (٧) آل عران : ١٦٩

(ولا يَعْسَبَنَ الذين كَلَفَروا أَثَمَا نُمَلَى) (١٠ بالياء وفتح السين . تفرّد به حمزة ، وليست كسرة السين مع الياء في السبعة بتة .

٢٠٠ وكذا: (ولا تحسَّبنُّ / الذين يَضِلون)(٢)، وهو مثل الأول .

فأما قوله: ( لا تُحْسَبَنُ الَّذِينَ يَفْرِحُونَ ) (١٣ بالتاء ، فعاصم والكسائى . إلا أن الكسائى يكسر السين وعاصما يفتح السين . والباقون بالهساء وكسر السين ، إلا أبن عاص فإنه بالياء وفتح السين .

وأما قوله تعالى : ( فلا تخسبنهم بمفازة ) (")، ابن كثير وأبو عرو بالياء وضمة (الباء)، وضم والباء) مع والباء) واجب لم يقرأه أحد. ولا يجوز فتح والباء) مع الباء ، والباقون بالغاء وفتح الباء ، إلا أن بابن عام وحمزة وعاصما والكسانى يفتحون السين ، ونافعا يكسر السين مع « التاء » في الثاني والباء مع الأول (١).

سورة النساء: (والذين عَقَدَت أيمانكم) (") بالتخفيف ، كُوفى ، والباقون بالألف «عاقدت» ، وليس فى السبعة «عقدت» كما هو فى سورة المائدة (بما عَقدتُم الأيمان) (") ، بتشديد القاف ابن كثير وأبوعر ونافع وحفص . أرى أنهم إنما شدوه فى «المائدة» لما رأوه مجاورا للتاء المشددة المدخم فيها دال «عقدت » بخلاف ما فى « النساء » الذى لم يدخمه أحد ، فنى النساء دال « عقدت » بخلاف ما فى « النساء » الذى لم يدخمه أحد ، فنى النساء الشان : «عقدت» بالتخفيف ، و «عاقدت» بالألف ، وفى «المائدة ثلاث

<sup>(</sup>۱) کل مران : ۱۷۸ (۲) کل مران : ۱۸۰ (۱) کل مران : ۱۸۸

<sup>(4)</sup> البحر(۲ (۲۷) (۱۰) النساء : ۲۳ (۱) المائدة : ۸۹

بالتخفيف . وهو مذهب الكوفى غير حفص ، و بالألف ابن عامر وحده ، و بالألف ابن عامر وحده ، و بالتشديد الباقون(١) .

#### مسألة

(لو تُسَوَّى بهم الأَرض)(٢)، بفتح التاء وتشديد السين، نافع؛ وآبن عام بفتجها والتخفيف . حمزة والكسائى يُميلانه على أصلهما ، والباقون بضمها بالتخفيف . ولا خلاف فى تشديد الواو .

#### مسألة

( هَلْ تَسْتَطِيع ) بالتاء ( ربَّك )(١٣) بنصب الباء(١٠) .

سورة الأنعام: (لم تَكُن فِتْنَهَم) (٥). نصب، حمزة والكسائى بالياء، ورفع « فتنتهم » . أبن كثير وأبن عامر وحفص ، بالتاء ونصب «فتنتهم» نافع وأبو عمرو وأبو بكر(١) .

#### مسألة

( وقد فَصَلَ لَكُم ما حُرَّمَ عَلَيْكُم ) (٧) . فيهما نافع وحفص بالضم . فيهما ابن كثير وآبن عامر وأبو عمرو والباقون «فصل» بالفتح ، و «حرم » بالفتح ، لأنه يؤدى وليس فى القسمة « فصل » بالضم ، و «حرم » بالفتح ، لأنه يؤدى إلى أن يكون محرما مخالف لما قبله وما بعده ، والمطابقة والمشاكلة يكون ساقطا (٨)

 <sup>(</sup>۱) البحر(۲۳۸:۳) . (۲) النساء : ۲۶ (۳) المسائدة : ۱۱۲ (۶) المسائدة : ۱۱۲ (۱) البحر ٤ : ٤٥) . (البحر عائدة وابن جبیر» . (البحر ٤ : ٤٥) . (٥) الأنصام : ۲۳ . (۲) البحر : (٤ : ٥٥) .

<sup>(</sup>٧) الأنسام : ١١٩ (٨) البعر (٤:٢١١) .

( و إِن تَكُن مَيْتَة ) (١٠ بالتاء ، ابن ذكوان وأبو بكر ، ﴿ مينة ﴾ / رفع ابن كثير وابن عاص . و إِن جعلتهما مسألة واحدة ففيها أربعة أوجه :

قلت: بالياء والرفع، أبن كثير. وأبن هشام بالتاء والرفع. وابن ذكوان بالناء، ونصب أبو بكر، والباقون بالناء والنصب.

#### مسألة

(إلَّا أَنْ تَكُونَ) (٢) بالتاء ، ابن كثير وحمزة وابن ذكوان . «مبتة » رفع ابن عامر . و إن جعلتهما مسألة وإحدة فغيها أربعة أوجه :

قلت : بالتاء والرفع أبن ذكوان ؛ بالياء والرفع هشام وحده ؛ بالناء والنصب أبن كثير وحمزة ؛ الباقون بالناء والتشديد . وليس فيه التشديد مم الناء ، لا يفتح بالياء والتشديد ، لم يقرأه أحد .

#### مسألة

(مُومِن كَيْدِ الْكَافِرِين )(؟) ، بالتنوين وسكون الواو ونصب ( كيد ) آبن عامر وحزة والكسائى وأبو بكر ، بتشديد الواو ونصب ( كيد ) جازى وأبو عمرو ، وحفص يسكن الواو ويضيف إلى (كيد ) . وليس في السبعة تشديد الواو والإضافة ، لأنه لما اختار التشديد لم يضف ، لأنه أراد الإطناب والإمهاب ، وكان بالحرى ألا يشدد ولا يضيف .

(٢) الأنسام : ١.٤٥

<sup>(1)</sup> الأنسام : ATT

<sup>1</sup>A : JISY (1)

فى سورة هود: ( عُجراها ومُرساها ) (١٠ بضم المسيم فيهما و إمالة الراء في «مجراها» دون الميم من «مرساها» أبو عمرو وابن عامر ، بفتح الميم والإمالة في «الراء» حمزة والكسائي إمالة « مرساها » في «الراء» حمزة والكسائي أمالة « مرساها » دون حفص ، وليس في السبعة ترك الإمالة مع فتح الميم ، لأن حَفْص وافقهما لما فتح الميم في الإمالة ، ولا في القرآن غيره ، إنما أمال لأجل الوفاق .

#### مسألة

(وليُسَالُنَّ يَوْمَ القيَامَة) (٢) بفتح اللام والنون جميعا مشددة النون ؛ أبن كثير وحده بفتحها وكسرالنون كسرا غير مشبع ؛ و بالتشديد أبن عامر . وقالوا بفتحها والتشديد ووصل النون بياء في الوصل ؛ ورش و إسماعيل بسكونها وتخفيف النون ووصلها بياء في الوصل ؛ أبو عمرو وحده بسكونها والتخفيف من غير النون ووصلها بياء في الوصل ؛ أبو عمرو وحده بسكونها والتخفيف من غير إشباع ؛ كسر النون عاصم وحمزة والكسائي . وفيها وجه سادس خارج عن السبعة : يعقوب بسكون اللام / وتخفيف النون ووصلها بالياء في الحالين .

#### مسألة

قوله: (لُعَلَّكُ تُرْضَى) (٣) ، بضم التاء ، الكسائى وأبو بكر ، إلا أن الكسائى يُميلها ، والباقون بفتح التاء ، إلا أن أبا عمرٍو وحمزة يُميلانها « ترضى » ، والآخرون لا يميلون .

<sup>(</sup>۱) هود :

( وَتَرَى النَّاسَ مَنْكُرَى وَمَا هُمْ بَسَكْرَى ) (۱ . ممالان بفتح السين ، ولم يُقرأ « سكارى » بفتح السين غير مُمالٍ ؛ والباةون « سكارى » . إلا أن أبا عمرٍ و وابن عامرٍ يقرآن « سكارى » (۲ .

#### مسألة

(ولُؤلؤا ولِبامهم فيها حَرِير)(٣). نصب عاصم ونافع. غير أن أبا بكر يترك الهمزة مع النصب ؛ الباقون بالجر ؛ غير أن أبا عمرو يترك الهمزة إذا أدرج، وحمزة إذا وقف ترك الهمزتين .

#### مسألة

(أَذِن )('' بضم الألف ، نافع وأبو عمرو وعاصم . ( يُقاتَلُون )('' بفتح التاء، نافع وابن عامر وحفص ، و إن جمعت بينهما ففيها أربعة أوجه :

قلت : بضم الألف وكسر الناء ، أبو عمرو وأبو بكر ، بضمهما وفتح الناء ، نافع وحفص ، بفتحهما جميعا ، أبن عامر وحده ، والباقون بفتح الألف وكسر الناء .

#### مسألة

( نَحَرَاجا فَخَرَاج ) (°) بالألف فيهما ، حمزة والكسائى . ( نَخَرَج ربك ) (°) ، بغير الألف ، أبن عامر وحده فيهما ، الباقون : ( نَحَرَجا فخراج ) (°) . وليس في السبعة : (خراجا فخرج ) (°) .

<sup>(</sup>۱) الحج : ۲ (۲) البحر (۲ : ۳۰۰) · (۱۲) الحج : ۲۲ (۵) الحج : ۲۲ (۵) المجرز : ۲۲

(كأنها كُوكَب دُرِّى )<sup>(۱)</sup> . بالكسر مهموز ممدود ، الكسائى وأبو عمرو ؛ بالضم مهموز ، حزة وأبو بكر ؛ والباقون بالضم بلا همز . وليس فى السبعة ترك الهمزة مع الكسر .

ورواه المُفضل عن عاصم (يُوقد)(١) بالياء ، ابن عامر ونافع وحفص ، والباقون بالتاء ، وفتح حروفها أجمع ابن كثير وأبو عمرو ، ولا خلاف فى فتح القاف ، وليس فى السبعة ضم الدال مع فتح سائر الحروف .

مسألة

( وَأَضْمُمْ إَلِيكَ جَنَاحَكَ مِنِ الرَّهَبِ )(٢) . بفتحها ، أبن كثير ونافع وأبو عمرو ، وبفتحها و إسكان الهاء ، حفص وحده ، الباقون بضمها وإسكان الهاء ، وليس في السبعة ضمها .

مسألة

(مُودَة)(") رفع غير منونة . ( بينكم )(") جر على الإضافة ، أبن كثير وأبو عمرو والكسائى ؛ بالنصب والإضافة ، حمزة وحفص ؛ الباقون بالنصب والتنوين ؛ ولا يجوز مع التنوين إلا النصب ، إذ ليس / في السبعة .

SYEY

-11. ·

( وما آتیتُم مِن رِ باً )(<sup>۱)</sup> بالقصر ، ابن کثیر ، ولم یختلفوا فی قوله : ( وما آتیتم مِن زُکاهٔ ٍ )<sup>(۱)</sup> .

(۱) النور : ۳۵ (۲۰) القصصي : ۳ (۲۰) القصصي : ۳ (۲۰) الرم : ۳۹

( الظُّنونا )() و (الرَّسُولَا)())و(السَّبِيلا )()، بغير ألف فيهن في الحالين؛ أبو عمرو وحمزة ؛ بألف في الحالين ، نافع وأبن عامر وأبو بكر ؛ وحفص والكسائى ، بألف فى الوقف .

(نضعف)(١) بالنون وكسر العين وتشديدها من غير ألف. (العذاب)(١) نصب ابن كثير وابن عامرٍ ؛ الباقون بالياء وفتح العين . ﴿ العذابِ ﴾ رفع على ما لم يسم فاعله ، وأبو عمرو بغير ألف .

(علام الغُيوب )(٥) على فاعل ، ورفعها نافع وأبن علمر ، وليس فيه الرفع مع التشديد .

مسألة

(فَزَع)(١) بفتح الفاء والزاى جميعا ، ابن عامر ، الباقون بضم الفاء وكسر الزاى ، ولا خلاف فى فتح العين .

(فَانْظُر مَاذَا تَرَى ) ٧٠ بِفَتْحِ التَّاءُ وَالتَّفْخَيْمِ ، إلا أَبَا عَرُو فَإِنَّهُ يُمِّيلِ الرَّاءُ ؛ حمزة والكسائى يضمان الفاء ويكسران كسرا مُشبعا ، وليس في السبعة ضم التاء و إمالة الراء .

١٦٠ الأحاب: ٢٦ (٣) الأحناب: ٧٧ (٤) هود : ٢٠ - القوقات : ٣٠ - الأحزاب : ٣٠ (٥) المائدة: ١٠٩ و ١٩٠٠ - الحرية: ٧٨ - سا : ٨١

(أفغير اللهِ تَأْمُرُونى) (١) مخففة النون ، نافع ؛ بنونين مخففتين أبن عام وحله ؛ الباقون بنون واحدة مشددة ؛ وفتح يامها أبن كثير ونافع ؛ وترك همزها أبن عمرو وورش . فهذه خمس قراءات ، وليس فيها سكون الياء وتخفيف النون .

#### مسألة

( قايلا ما تتذكرون )(٢) بتاءين ، عاصم وحمزة والكسائى ، الباقون بالياء والتاء ، ولا يدغم الكوفى ولا يخفف ، كما فعل ذلك فى سائر القرآن .

#### مسألة

(فَأَصْبَحُوا لا يُرى إلا مُسَاكِنهُمْ)(") بالياء المضمومة مُمال. (مساكنهم)، رفع حزة ، وافقه عاصم إلا فى الإمالة بالتاء وإمالة « مساكنهم » . نصب أبو عمرو وعلى ؛ الباقون غير ممال .

سورة الطور .

#### مسألة

( ذُرَّيَاتهم )(1) بالألف فيهما ، أبو عمرو وآبن عامي ؛ أبو عمرو وحده بكسر التاء فى الأولى ، واتفقا على كسرها فى الثانية ، وتابعهما نافع على و ذرياتهم » الثانية ؛ الباقون بغير ألف فيهما ، وإن جمعت بينهما فى مسألة واحدة ففيهما أربعة أوجه :

<sup>(۲)</sup> المؤمن : ۸ه <sup>(3)</sup> ا**فارر : ۲۱** 

(٣) الأحقاف : ٢٠

<sup>(</sup>۱) الزمر : ۲۴

٠ 4 ٢ ش

/ قلت :

« وأتبعناهم » بقطع الألف ، و « ذرياتهم » بالألف فيهما وكسر التاء ، أبو عمرو وحده « واتبعتهم » بالوصل والتاء. « ذرياتهم » بالألف فيهما وكسر التاء معها ؛ الباقون بالوصل والتاء « ذريتهم » جميعا بغير ألف ، وافقوا نافعا وأبن عامر على رفع التاء من الأولى وحدها ، وفارقوهما فى الثانية فنصبوهما .

#### مسألة

( أو مِن ورَاء جِدار ۗ )`` على واحدة غير ممال ، ابن كثير ، وافقه أبو عمرو ويُميل .

#### مسألة

(يوم القيامة يفصل بينكم) (٢) . «يفصل» بفتح الياء ، عاصم ، الباقون بضمها ، وبفتح الياء ، أبن عامر وحزة والكسائى ، ولم يشدد الصاد غيرهم ، الباقون بسكونها ، وبكسر الصاد عاصم وحزة والكسائى ، الباقون بفتحها ، و إن شئت قلت : بكسر الصاد والتخفيف ، عاصم ، بكسرها والتشديد ، حزة والكسائى ، بفتحها ، والتخفيف ، والكسائى ، بفتحها ، والتخفيف ، والكسائى ، بفتحها ، ولم يفتح « الفاء » إلا من شدد .

<sup>(</sup>۱) الحشر : ۱۹ - قرأ الجمهود جدری بضمنین ، جمع جدار . وأبو رجاء والحسن وابن و ثاب بإسكان الدال تخفیفا . وقرأ أبو همرو وابن كثیر وكثیر من المكیبن « جدار » بالألف وكسر الجمج . وقرأ كثیر من المكیبن وهارون من ابن كشیر « جدر » بختج الجمج وسكون الدال . ( البحر ۸ : ۲۹۹) .

<sup>(</sup>۲). المتحنة : ۳

(أن كان ذا مَالٍ) (۱) . ﴿ أَنْ كَانَ ﴾ مستفهم بهمزتين مُخففتين ، حمزة وأبو بكر ؛ بهمزة وأحدة عامر ؛ الباقون ، بهمزة وأحدة غير ممدودة ، على الخبر .

#### مسألة

(آذهبتم )(۱). بالاستفهام، آبن كثير وآبن عامر على أصولها فى الهمز، وهشام يجيز فيها على الوجوه الثلاثة .

### مسألة

( نحضر واستبرق ) " . جر ، أبو عمر وأبن عامر ، ضده أبن كثير وأبو بكر كلاهما، مرفوعان، نافع وحفص كلاهما . مجروران، حمزة والكسائى . وان أفردت كل واحد منهما قلت «خضر» رفع . وأبو عمرو وعامر وحفص . واستبرق» ، رفع ابن كثير وأبن عامر وأبو عمرو .

<sup>(</sup>١) القلم : ١٤

<sup>(</sup>٢) الأحقاف : ٢٠

<sup>(</sup>٣) الإنسان-1 ٢١

## التاسع والثمانون

## هذا باب ما جاء في التنزيل من ألفاظ استعملت استعمال القسم وأجيبت بجواب القسم

فَن ذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَى : (وإذ أُخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ٱلَّا تَعْبُلُونَ لاّ الله )(۱)

وقولُه تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا نَسْفِكُونَ دِمَاءُكُمْ ﴾ (٢) .

وتولُّه : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمُنِ آشْتُراهُ مَالَهُ فَى الآخرة مِن خَلَاق ﴾ (٣) .

وقولُه : (وإذ أخذ الله مِيثاقَ النَّبِيِّن لَكَ آتيتُكُم )'' .

٢٤ / وقولُه: (وإذ أَخذَ الله مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُو الكِتَابِ لتُبيّنته للنَّاسِ ولا تَكْتُمُونه )(٥).

وقوله : (كُتُب عَلَى نَفْسه الرَّحَمَة لَيَجْمَعَنَّكُم ) (١) .

وقوله: (كتب رَبُّكُم على تَفْسِه الرَّحمة إنه من عَمِل مِنكُم سُوءا ) ٧٠. فيمن كسر (إن) دون من فتح .

(۱) المِترة : ۸۳ ۸۳ (۲) الْبِترة : ۹۳،۸8،۲۳

(۲) البقرة : ۱۰۲ - ۱۰۱ البقرة : ۱۰۲ - ۱۸۱

(a) كال عران : ١٨٧ (٦) الأنسام : ١٦ (٧) الأنسام : ١٥

وتوله : (كتب الله لأُغِلِبَنَ أَنَا ورُسلِي )(١)

وقوله: (وضَلَ عَنْهم مَا كَانُوا يَدْعُون مِن قَبل وظَنُوا مَا لَهُم مِن مِحَيْض) " في غير قول الأنباري ومَهل .

وغير ذلك من الآى أجريت فيهن الجمل مُجرى الجمل من المبتدأ والخبر ، فى نحو قوله تعالى: (لَعَمرك إنهم لَنى سَكْرتهم يَعْمَهون)(١٣). أثرى أن التقدير: قَسمى ، أو: لعمرك ما أحلف به ، أو أقسم عليه ، كقول الشاعر:

فقال فريق القوم لم نَشْدتُهُم نَعْم وفَريقُ تَنْمِيْنُ الله ما نَذْرى(١)

أى: لا يمن الله قسمى. وقالوا: على عهد الله لأقومن ، فاللام و «إن» و «ما » و "لا "كلها أجوبة الأقسام التي هي « أَخَذنا مِينَاقَكُم » و «علموا » و «كتب الله لأغلبن » و « ظنوا » إذ معنى « ظنسوا » أيقنوا و بلغ أمرهم باليقين كأنهم أقسموا ما لهم من تحيص ، فهكذا: كتب على نفسه الرحمة وأوجب حتى بلغ الأمر إلى أنه أقسم: إنه من عمل ، فكشر. «إن » إنما هو لمكان القسم ، لاكما ذهب إليه أحمد بن موسى وفارس الصناعة من أن قوله: «إنه من عمل » فيمن كسرتفسير للرحمة . كما أن قوله: «إنه من عمل قوله: «طم» تفسير للوعد، في قوله: (وعكد الله الذين آمنُوا وعمِلُوا الصالحات) "فكما لايجوز الوقف على قوله: (عمل قوله: (ميثاق بني إسرائيل) "نا فكما لايجوز الوقف على قوله: كعمرك ")، وعلى قوله: (ميثاق بني إسرائيل) المناه

<sup>(</sup>۱) المجادلة: ۲۱ (۲) سم السجدة: ۸۸

<sup>(</sup>٣) الحجر : ٧٧ (٤) البيَّت لنصيب . ( السكتاب ٢ ، ١٤٧ و ٢٧٣ ) .

وعلى قوله: (كتب الله)(۱) من قوله: (كتب الله لأغلبن)(۱) لمكان أجوبة القسم، فكذا لا يجوز الوقف على قوله: (كتب على نفسه الرَّحة)(۱) من دون قوله: (لَيَجْمعنكم)(۱) فقوله: (كتب الله). أي: فرض الله القتال وأوجبه، واقسم عليه لأغلبن، فاللام جواب القسم، كما «إن» في (لعمرك إنهم)(۱)، و «لا » في قوله: (لا تعبدون إلا الله)(۱) ، و (لا تسفكون دماءكم)(۱). واللام في (كمن أشتراه)(۱) و «ما » من قوله: (ما لهم من تحبص)(۱) جواب، فلبس في (كمن أشتراه)(۱) و «ما » من قوله: (الإيمان) من قوله: (أولئك /كتب قوله: (لأغلبن) من قوله: (الله) كقوله: (الإيمان) من قوله: (أولئك /كتب في قوله: (كتب عليكم القتال)، و (كتب عليكم الصيام)(۱)، و (كتب عليكم الفتال، اذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية)(۱) فكيف ظننت أيها الظان إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية)(۱) فكيف ظننت أيها الظان قوله: «لأغلبن» مفعول «كتب» ومن أين لك أن تقول إن الجمل تكون فاعلات ومفعولات، ولم لا تتم الصنعة حتى لا تتوالى عليك الفتوق.

قال أبو على : الألفاظ التي جرت في كلامهم مجرى القسم حتى أجيبت بجوابه تُستعمل على ضريين :

أحدهما: أن تكون كسائر الأخبار التي يقسم فلا تجاب كما لا تجاب الأخبار .

والآخر: أن يُجرى مجرى القسم فنجاب كما يجاب القسم .

<sup>(</sup>۱) المجادلة : ٢٩ (٦) النساء : ٨٩ (٣) المبادلة : ٨٩ (٣) المبقرة : ٨٩ (٥) المبقرة : ٨٩ (٥) المبقرة : ٨٩ (٩) مم (السبدة) : ٤١ — الشورى ٣٠ (٨) المبادلة : ٢٢

فيًّا لم يَجِب بأجوبة القسم قولُه تعالى : (وقد أَخذ مِيثاقكم إن كُنتُم مُؤمنِين )'' .

ومنه قولُه : (وإذ أُخَذَنا مِيثَاقَكُم ورَفعنا فوقكُم الطُّور خُذُوا مَا آتَينَا كُمُ بِقُوقٍ)(٢) .

وقال: ( فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلَفُونَ لَكُمُ )<sup>(۱)</sup> فيما جاء من ذلك وفيه ذكرمن الأوّل ، مما يجوز أن يكون حالا ، على ضربين:

أحدهما : أن يكون حالا .

والآخر: أن يكون قَسما .

و إنمى جاز أن تحمله على الحال دون جواب القسم، لأنه جاز أن يكون مُعرَّى من الجواب ، و إذا جعلت ما يجوز أن يكون حالا فقد عَرَّ يتها من الجواب .

فها يجوز أن يكون حالا : (وإذ أَخَذُنا مِيثَاقِكُم ورَفَعَنَا فَوَقَاكُمُ الطُّورِ خُدُوا)(\*\*)، فقوله : «ورفعنا » يجوز أن يكون حالا غير جواب قوله : (وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلاالله)(\*\*). فهذا يكون حالا ، كأنه قال : أخذنا ميثاقهم موخذين، وكذلك : (وإذ أخذنا ميثاقكم لاتشفكون دماءكم)، أعير سافكين ، فيكون حالا من المخاطبين المضاف إليهم ، وإنما جاز أى ، غير سافكين ، وكزنا ، ومن أجل هذا النحو قد يعرى من أن يُجاب

<sup>(</sup>۱) الحديد : ۸ (۲) البقرة : ٦٣

<sup>(</sup>٣) الهبادلة : ١٨ (٤) البقرة : ٦٣ (٥) البقرة ' ٨٣ ٨٣

بجواب القسم ، ألا قرى أن قوله: « خذوا » في الآية ليس بجواب قسم ، ولا يجوز أن يكون جوابا له ، وكذلك من قرأ: « لا تعبدوا » : فعل « لا » و النهى . كما كان : ( و إذ أَخَذَ الله ميئاق الدِّين أُوتُوا الكتاب / لدُبَيْنَه ) (١) قسما . وكذلك : ( وأقسمُوا بالله جَهْدَ أيمانهم لا يَبْعَثُ الله مَن يمُون ) (١) وكا أن « لتبننه » لا يكون إلا جوابا للقسم ، يكون قوله: « لا تعبدون » و كا أن « لتبننه » لا يكون إلا جوابا للقسم ، و يجوز أن يكون جوابا للقسم ، و يجوز أن يكون أن لا تسفكوا ، كأن تقديره : أخذنا ميثاقهم ، ان لا تسفكوا ، كأن تقديره : أخذنا ميثاقهم بأن لا تسفكوا ، ولا يكون ذلك جواب قسم كما كان فيمن قدره حالا غير جواب قسم ، الا أنه لما حذف « أن » ارتفع الفعل .

واعلم أن ما يتصل بهذه الأشياء الحارية عبرى القسم . فى أنها أجيبت بما يُجاب به القسم ، لا تخلو من أن تكون لمخاطب أو لمتكلم أو لغائب ، جاز أن يكون على لفظ المخاطب ، وإنما جاز كونه على لفظ المخاطب لأنك تحكى حال الحطاب وقت ما تخاطب به ، ألا ترى أنهم قد قرءوا : ( قُلُ لللّذِين كَفَرُوا سَتُغلَبُون وتُحشرون إلى جَهُمّ ) (٢) على لفظ الغيسبة ، وبالناء على لفظ الخطاب ، على حكاية الحال حال الحطاب فى وقت الخطاب ، فإذا كان هذا النحو جاز أن تجىء القراءة بالوجهين جميعا ، وجاز أن تجىء بأحدهما ، كا جاء قوله : ( و إذْ أَخذنا ميثاق بنى إسرائيل وجاز أن تجىء بأحدهما ، كا جاء قوله : ( و إذْ أَخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تَعبدُون ) (١٠) بالوجهين جميعا ، ويجوز فى قياس العربية فى قوله تعالى : ( إن يَنتبو الميشير في ما قد سلف ) (٥) على الوجهين اللذين قرئ فيهما

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۲ (۲) النمل : ۲۸ (۲) آل عران : ۱۲

<sup>(</sup>٥) الأمّال: ٢٩

في « ستغلبون» و «تحشرون » ، فإن كان الكلام على الخطاب لم يجز فيما يكون في تقدير ما تتلتى به القسم إلا الخطاب ، كقوله : (و إذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُم لا تَسْفِكُونَ دِمَاءًكُمُ ﴾(١) فهذا لا يجوز أن يكون إلا على الخطاب، لأن المأخوذ ميثاقهم تخاطبون ، ولأنك إن حكيت الحال التي تكون للخطاب فيها فيما يأتي لم يجز أن تجعل المخاطبين كالعُيُّب ، كما جاز في العيب الحطاب من حيث قدرت الحال التي يكون فيها الخطاب فيما يُستقبل ؛ ألا ترى أنه لا يجوزًا أَن تَجِعَلِ الْمُخَاطِينِ غُيِّبًا فَتَقُول : أَخْذَنَا مِيثَاقِكُمُ لَا يُسْفَكُونَ ؛ لأنك إذا قدرت الحكاية كان/التقدير: أخذنا ميثاقكم فقلنا لكم لا تسفكون ، كان بالتاء ولم يجز باليَّاء ، كما لا يجوز أن تقول للخاطبين : هم يفعلون ، وأنت تخاطبهم ، وإن لم تقدر الحكاية فهو بالتاء ، مذهب إذا قرب في ذلك غير الخطاب ، فقوله تعمالي : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائيل لاَ تَعْبُدُون إِلَّا الله )(٢) لا يخلو قوله : « تعبدون » من أن يكون حالا ، أو يكون تلقى قَسم، أو يكون على لفظ الخبر، والمعنى فيه معنى الأمر، أو تقدر الجار في « أن » فتحذفه ثم تحذف « أن » .

فإن جعاته حالا جعلته على قول من قرأ بالياء ، فقال : لا يعبدون ، ليكون في الحال ذكر من ذي الحال .

فإن قات : فإذا قُرئ بالتاء فالمراد به هو : بنو إسرائيل ، والحال مثل الصفة ، وقد حملت الصفة في هذا النحو على المعنى .

فإن هذا قِول ، والأول أبين .

<sup>(</sup>۱) البقرة : 🗚 (۲) البقرة : ۸۳

و إن جعلته تلقى قسم، فإن هذا اللفظ الذى هو « أخذنا ميثاق » مُجاز ما يقع بعده على ثلاثة أضرب :

أحدها: أن لا يُتبع شيئا مما يجرى مجرى القسم ، كفوله: ( وقد أُخَذَ مِينَاقَكُمُ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنين ) (١٠٠٠ .

والآخر أن يتلق بمسا يتلقى به القسم، نحو : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ اللَّهِ مِنْاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنُنَّةً للنَّاسِ ﴾ ٢٠٠.

والثالث: أن يكون أمراً. نحو: (وإذ أَخَذَنَا مِيثَاقَكُم وَرَفَعَنَ فَوْقَكُمُ الطُّورِ خُذُوا ) " .

ولم يجىء شيء من هذا النحو- فيا علمنا- تلقى بجواب القسم ووقع بعده أمر ، فإن جعلت و لايعبدون ، جواب قسم، وعطفت عليه الأمر، جمعت بين أمرين لم يُجع بينهما .

فإن قلت : لا أحمل الأمر على القسم ولكن أضمر القول ، كأنه قال : وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون الا الله ، وقلنا لهم : « وأحسنوا بالوالدين إحسانات ، فالقول : إن إضمار القول في هذا النحو لا يضيق ، « وقلن ) على هذا معطوف على « أخذنا » ، وأخذ الميثاق قول ، وكأنه : قلنا لهم : كذا وكذا .

و إن حملته على أن اللفظ في « لا تعبـــدون » لفظ خبر والمعنى معنى الأمر ، فإن ذلك تقوية ما زعموا أن في إحدى القراءتين « لا تعبدوا » .

(٣) البقرة : ٣٠٩٣

<sup>(</sup>۱) الحديد ٨ (٢) أل عمران ١٨٧٠

ومثل ذلك قولُه تعالى : ﴿ تُؤْمنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (١). يدلك على ذلك قوله : ( يَغْفُرُ لَكُمُّ ) (٢) \_ وزعموا أن في بعض المصاحف « آمنوا » \_ و يؤكد ذلك أنه قد عطف عليه بالأمر ، وهو قوله : ( و بالوالدَيْن إحسَانًا وأقيمُوا الصَّلاة )(١) .

قول إن حملته عليه كان فيه حذف بعد حذف . وزعم سيبويه أن حذفِ « إن » من هذا النحو قليل .

## المتم التسعين

هذا باب ما جاء في التغزيل من الأفعال المفرغة لما بعد ﴿ إِلَّا ﴾

ومن ذلك قولُه تعالى : ( و إذْ أَخَذْنَا مِينَاق بَنِي إَسْرَاتِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهُ)(١) ؛ فلفظة ﴿ الله ﴾ منصوبة بـ ﴿ تعبدون ﴾ ، فرغ له .

وهكذا قوله: ﴿ وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ " .

وقال: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوَيْلُهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ .

وقال : ﴿ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمِ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللهُ ﴾ .

وقال : ﴿ وَمَا يَتَذُكُّو ۚ إِلَّا مَن يُنِيبٍ ﴾ '' .

وقال : (إنْ في صُدُورهم إلَّا كَبْر ما هُم بَبَالِغِيه) (١) .

فالأسماء بعد ﴿ إلا ﴾ في هذه الآي مرتفعة بفعل قبل ﴿ إلا ﴾ عند النحاة عن آخرهم ، وتنازعهم الآية التي في سُورة ﴿ والصافات ﴾ ، وهي : (وما منَّ اللَّا لَهُ مُقام مُعلوم) (٧) . ألا ترى أن التقدير : وما منّا أحد إلاله مقام معلوم ، فراً حد ، مضمر يأتي عود ﴿ الهاء ﴾ إليه ، وكذا : (و إنْ مِنْكُمْ إلَّا واردها) (١) ، أي : وإن منكم أحد .

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۲۲۹ (۲) البقرة : ۲۲۹

<sup>(</sup>٣) آل عران : v إبراهيم : ٩

<sup>(°)</sup> المؤمن : ۱۳ المؤمن : ۵۱

٧١ : ١٦٤ : ١٦٤ (٨) مريم : ٧١

وقال : (و إِنْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ به ) ('' ، أى : و إن من أهل الكتاب أحد .

وقال الشاعر:

لوقلت ما في قَومها لم تِيتُم ﴿ يَفْضُلها مِن أَحَدُ ومِيسَمِ ٢٠

أى : ما فى قومها أحد ؛ إلا أنهم يقولون : لو صح الاعتبار بـ ( أحد ) مضمر لكان ما بعد ( إلا ) بدلا مما قبلها ، وهو ( أحد » ؛ و إذا كان بدلا جاز فيه النصب كما لو أظهر ( أحد » ، فإنه قد جاء ( قل لا يَعْلَمُ مَن فى السَّمَوات والأرض الغيب إلا الله ) (٢٠ . فما بعد (إلا) بدل من / قوله : ١٤٠٠ ( من فى السموات ) ، ولا يجوز فيه النصب ، فـ (أحد » لا يضمرونه قبل ( إلا » ولا يحيزون بعد ( إلا » الحمل فيه على ما قبل ( إلا » .

وعند محمد بن الحسن : « أحد » مضمر في هذه الآي ، وبنى عليه مسائل ، فقال : عبدى حُر إن كان في البيت إلا رجل . فإذا كان في البيت رجل وآمرأة ، أو رجل وصبى ، فإنه حانث ، لأن المستثنى منه غير مذكور، فوجب إثباته على وفق المستثنى تحقيقا لأجانسة ، وذلك أن تجعل المستثنى منه « أحدا » فصار الشرط أن يكون فيه « أحد » غير رجل أو آمرأة ، والصبى أحد غير رجل ، إلا أن يكون نوى الرجال خاصة فلا يَحنث ، حتى يكون فيه رجلان ، ولا يحنث بالصبى والمرأة ، ويصدق فيا بينه وبين الله ،

الناء - وه

<sup>(</sup>٢) الميسم : الجمال . وانظر: الكتاب (١ : ٣٧٠) .

۱۳) النمل : ۵۰۰

فأما فى القضاء فلا ، لأن الظاهر من كلامه أوجب تحقيق المجانسة فيما قصده الحالف ، وهو الكون والسكنى فى الدار ، وبنو آدم كلهم جنس واحد ، لأنهم جميعا مقصودون ذلك ، فإذا نوى تخصيص الرجال كان ذلك خلاف الظاهر فيه تخفيف فلم يصدقه القاضى و يصدق فيما بينه و بين الله تعالى ، لأنه نوى المجانسة أيضا ، لكنه خلاف المعهود الظاهر .

والله أعلم .

حرره العبد الضعيف المحتاج إلى رحمة الله تعمالى « أمر الحسن سالم بن الحسن بن إبراهيم الخازى » .
وفرغ منه يوم الأربعاء بعد الظهر لليلتين خلت من شهر الله المبارك رمضان بمدينة شيراز سنة عشر وستمائة ،
حامدا فه تعمالى ومصليا على ومسموله .

# فهرست القسم الثالث من إعراب القرآن \_\_

| الباب الخامس والأر بعون : هذا باب ما جاء في التنزيل وقع خلاف بين سيبويه                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| وأبي العباس وأبي العباس                                                                      |
| « السادس والأربعون : هذا باب ماجاء في التنزيل من إدخال همزة الاستفهام                        |
| على الشرط والجزاء ملى الشرط والجزاء                                                          |
| « السابع والأربعون : هذا باب ما جاء في التنزيل من إضمار الحال والصفة                         |
| جميعا                                                                                        |
| «. الثامن والأربعون : هذا باب ما جاء في التـــنزيل من الجمع يراد به التثنية ٧٨٧-٧٩٠          |
| « التاسع والأربعون : هذا باب ما جاء في التنزيل منصوبًا على المضآف إليه ٧٩١-٧٩٤               |
| « المتمم الخمسين : باب ماجاء في التنزيل " أن " فيه بمعني " أي " ١٩٥-٧٩٩                      |
| « الحادى والخمسون · هذا باب ما جاء فى التنزيل من المضاعف وقد أبدل                            |
| من لامه حرف لين من لامه حرف لين                                                              |
| « الثانى والخمسون : هذا باب ما جاء فى التنزيل منحذف واو العطف ٥٠٥-٨٠٥                        |
|                                                                                              |
| « الثالث والخمسون : هذا باب ما جاء فىالتنزيل من الحروفالتي أقيم بعضها<br>مقام بعض ما معض معض |
| « الرابع والخمسون : هذا باب ما جاء في التنزيل من اسم الفاعل المضاف                           |
| « اورابغ و مسوق                                                                              |
| « الخامس والخمسون : باب ما جاء في التنزيل في جواب الأمر ١٢-٨١١                               |
| « السادس والخمسون : هذا باب ما جاء في التنزيل من المضاف الذي أكتسب                           |
| من المضاف إليه بعض أحكامه ١٦-٨١٣ من المضاف                                                   |
| « السابع والحمسون : هذا باب ما جاء في التــــنزيل وصار المضاف إليه                           |
| عوضاً من شيء محذوف ما ١٠٠٠                                                                   |
| « الثامن والخمسون : هذا باب ما جاء في التنزيل معطوفا وليس المعطوف                            |
| مغارا للعطوف عليه و إنما هو أو بعضه معارا للعطوف عليه و إنما هو أو بعضه                      |

منحة الباب التاسع والخمسون المضارع فيمكن حمله على الخطاب أو على الغائبة ... 171-17 : هذا باب ما جاء في التنزيل من واو الحال تدخل على « المتم الستين الجملة من الفعل والفاعل ، والمعروف منها دخـــولها على المبتدأ والخبر ... ... ... ... ... ... ... ... ملى المبتدأ والخبر ... ... ... : باب ما جاء في التنزيل من حذف "هو" من الصلة " ٨٢٩-٨٢٧ « الحادي والستون : هذا باب ما جاء في التنزيل من إجراء غير اللازم مجرى « الثاني والستون اللازم و إجراء اللازم مجرى غير اللازم ... ... ... ٨٣٧-٨٣٠ « الثالث والستون ﴿ ﴿ : إِنَّابِ مَا جَاءَ فِي السِّنزِيلِ مِن الحِروفِ المُحذُوفَة تشبيها بالحركات وذلك يجيء في الواو والياء وريما يكون : هذا باب ما جاء في التنزيل أجرى فيسه الوصل عجري « الرابع والستون الألف ... ... ... ... ... ... ... الألف : هَذَا بَابِ مَا جَاءً في التنزيل من بناء النسب ١٠٠٠ ٥٠٠ « الخامس والستون : هذا باب ما جاء في التنزيل أضمر فيسمه المصدر لدلالة « السادس والستون : باب ما جاء في التنزيل مما يكون فيه على وزن مفعل « السابع والستون بفتح العين ويراد به المصدر ويوهمك أنه مكانه ... ٨٤٧-٨٤٧ : هَــــــــــــــــــــــــــــــــ التنزيل من حذف إحدى التلهمين « الثامن والستون في أول المضارع ... ... ... ... ... ... المضارع ... « التاسع والستون : هذاباب ماجاء في التنزيل حل فيه مابعد إلا على ماقبله « المتم السبعين وقد تم الكلام ... ... ... ... ... وقد تم الكلام : هذا ماب ما جاء في التنزيل وقد حذف منه ياء النسب ، ٨٦٠ « الحادي والسيعون هــذا باب ما جاء في التنزيل وقد أبدل المستثنى « الثاني والسبعون من المستشى منه ... ... ... ... ... ... ... من المستشى منه : هذا باب ما جاء في التنزيل وأنت تظنه فعلت الضرب: « الثالث والسبعون في معنى ضربته . وذلك لقلة تأملك في هــذه الصناعة ٢٦٥-٨٦٤

| 17 <del>1/-</del> 14 | ب الرابع والسبعون : هذا بابماجاً في التنزيل مما يتخرج على أبنية النصريف   | البار      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| W)-W-                | الخامس والسبعون : هذا باب ماجاء في التنزيل من القلب والإبدال              |            |
|                      | السادس والسبعون : هذا باب ماجاء في التنزيل من أذا الزمانية و إذا          |            |
| 19r-mp               | المكانية وغير ذلك من قسميهما                                              |            |
| 497-196              | السابع والسبعون : باب ماجاء في التنزيل من أحوال النون عند الحروف          | ))         |
| <b>194-PP</b>        | وروا والمالين المالين المتالين المتالين المالين                           | <b>»</b>   |
| 1.4-4                | التاسع والسبعون : باب ما جاء في التنزيل وذكر الفعل وكني عن مصدره          | <b>)</b>   |
| 1-2-9-4              | المتنم الثمانين : باب ما جاء في التنزيل عبر عن غير العقلاء بلفظ العقلاء   | ))         |
|                      | الحادي والثمانون : هذا باب ما جاء في التنزيل وظاهره يخالف ما في كتاب      | <b>)</b> ) |
| 111-9-0              | سيبو يه ور بما يشكل على البزل والحذاق فيغفلون عنه                         | •          |
|                      | الثماني والثمانون : هذا باب ما جاء في التنزيل من اختلافهم في لفظة ما س    | ))         |
| 174-414              | أى قسمة هي ا                                                              |            |
|                      | الشالث والثمانون : هذا باب ما جاء في التنزيل من تفنن الخطاب والانتقال     | <b>)</b>   |
|                      | من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة ومن                            |            |
| 178-974              | الغيبة إلى التكلم الغيبة إلى التكلم                                       |            |
| 17A- <b>97</b> 0     | الرابع والثمانون: نوع آخر من إضمار الذكر                                  | <b>»</b>   |
|                      | الخامس والثمانون: هذا باب ما جاء في التنزيل حمل فيه الفعل على موضع        | ))         |
| 111-979              | الفاء في جواب الشرط فجزم                                                  |            |
|                      | السادس والثمانون : هذا باب ماجاء فىالتنزيل وقد رفضالأصل واستعمل           | ))         |
| 178-977              | ما هو فرع ما                                                              |            |
| •                    | السابع والثمانون : هذا باب ما جاء في التنزيل من القراءة التي رواها سيبويه | <b>)</b> ) |
| 120970               | فى كتابە فى                                                               |            |
| 198-101              | الشامن والثمانون : وهذا نوع آخر من القراءات                               | <b>»</b>   |
|                      | التاسع والثمانون : هذا باب ما جاء في التغزيل من ألفاظ استعملت استعمال     | <b>)</b> , |
| PcP-771              | القسم وأحيبت بجواب القسم                                                  |            |
|                      | المتم التسعين : دــــذا باب ما جاء في التنزيل مر الأفعال المفرغة          | ))         |
| 79-97                | ··· ··· ··· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··                                    |            |

ملحـــق

يضم

١ – فهارس الكتاب بأقسامه الثلاثة ، وتنتظم :

(١) الآيات القرآنية مع أبوابها .

(ب) الأعلام.

(ج) الكتب.

(د) الشعراء ...

(ھ) القواقي .

(و) أنصاف الأبيات .

٧ - دراسة تتناول :

(١) تمهيدا يؤرخ للقرآن والعلوم التي حوله .

(ب) علم إعراب القرآن ومكان دذا الكجاب منه .

(ج) دراسة تتناول الكتاب ومؤلفه .

( د ) منهج التحقيق .

### الفهارس \_ الفهارس

(1)

أبواب الكتاب وأماكنها من السور

- \ -

فهرست السور\*

١ \_ إضمار الجمل

آل عران ه ۲ : ۳۰ و ۳۸ ؛ ۲۲ : ۳۹ ؛ ۲۹ ؛ ۰۰ : ۲۲ ؛ ۳۷ : ۲۲ ؛ ۲۰۱:۸۲۶ آل عران ه ۲۰ : ۲۸ ؛ ۲۸ : ۲۸ ؛ ۲۸ : ۲۸ ؛ ۲۸ ا

إيراهم ١٦: ٣٥ و ٢٦؛ ١٧: ٥٥ و ٢٦؛ ٣٤: ٨٨؛ ٥٠ : ٣٩

الإسراء ٧: ١٩: ٨٨: ٣١

الأصراف ٧: ٢٩: ٥٣ : ٢٩ : ٥٣ : ٢٩ ؛ ٥٨ : ٢٩ ؛ ٣٤ : ٣٤ ؛ ٣٤ : ٣٤ ا ١٤: ١٧١ : ١٣: ١٦٠ ؛ ١٥ ؛ ٣٤ : ١٢٥

الأنبياء ٢٠: ٢٨ ؛ ٧٠ : ٨٧,

الإنسان ٩ : ١٧

الانشقاق ۱: ۲۷ و ۳۷ ؛ ۳ : ۲۸ ا

الأنمام ص: ٢٦٠ ع ١٠٠ : ١٠١ و ١٠١ : ١٠١ و ٢١ ك ١٥٠ : ٢٧

الانقطار ١-٤:٧٧

البروج ١: ٣٧

السور مرتبة على حروف الهجاء ، والرقم الأول رقم الآية والرقم التانى رقم الصفحة.

التفاين ٢٠:١٦

التكاثر ۲: ۲۲: ۹: ۲۲: ۲: ۲۲

التكوير ١: ٣٧

التوبة ٧: ٣٠ و ٣٧ ؛ ٨: ٣٠ و ٣٧ ؛ ٣٠ ؛ ٣٣ ؛ ٣٣ إ ٢٠٠ : ٣٣

الماقة ١٣ : ٢٤

الحشر ه: ۲۶

الدهر = الإنسان

الرمد ١٠: ١٩: ٢٣: ١٩: ٢١

الزم ۲۲:۲۳؛ ۳۸: ۳۸

٣٠: ١٥: ١٩: ١٥: ٣٤: ٥ أ

السجدة ١٩:١٢ ا

الشعراء ١٧: ٣٩ ؛ ١٨: ١٧ ؛ ٣٣ : ١٣

ص ۲۳: ۳۵

الصافات ٢٧:١٠٣

العلق ١٩: ١٧

العنكبوت ۲۸:۱۲

الفتع . ٩ : ٣٣ ؛ ٢٠ : ٢٤

ق ۲۲: ۸۳

القصص ٧٤: ٣٦: ٤٧ : ٢٥

الكهف ١: ٣٩: ٢ ٢٩

44: 40 TE

امريم ١٥: ٦٩ ﴿ ٢٤ : ٢٠ ﴿ ١٥ : ١٥

الممارج ١٦: ٢٤ و ٣٥

النجم ۲۰: ۳۲

التحل ١٥: ٣٤: ٨١: ١٩: ١٠٠ : ٢١

النساء ١٠: ٣٧ ؛ ٢٦ : ٣٠ ؛ ١٠٠ : ٣١ و ٣٣ ؛ ١٠٠ : ٣٣ و ٣٤ و ٣٥ ؛ ١٢٨ : ٣٧ ؛

TV: 177 6 14: 17. 6 74: 177 6 74: 178 6 77: 170

النور ۳۳: ۱۹: ۳۹: ۱۷: ۳۷: ۱۷

الواقعة ١ ــ ٣ : ٢٨ ؛ ٢٩ : ٢٩

يوسف ۱۰: ۲۸: ۲۸: ۲۲: ۳۲: ۳۲: ۳۲: ۲۸: ۱۰

يونس ٩٠: ٩١ ؛ ٢٠: ٩١

#### ٧ \_ حذف المضاف

إبراهيم ١٦: ٥٩ ؛ ١٨: ٧٤ ؛ ٤٣ : ٢٤ و ٥٦ ؛ ٤٦ : ٧٦

الأحزاب ٥: ١٥ ؛ ١٩ : ٨٠

الأحقاف ٢٩: ٧٤

الأعراف ٢٠: ٥٦ و ٨٣ ؛ ٢٩ ؛ ٢٢: ٥٤ ؛ ١٥٥: ٥٦ ؛ ١٧٢ : ٨٦ ؛ ١٧٧ : ٨٦

الأنبياء ١٠: ٧١ ؛ ٥١ ؛ ٢١ : ٨٨ ؛ ٨٨ : ٢١

الإنسان ٥: ٥٠ ؟ ٦ : ٥٠ ؟ ٧٧ ؟ ١٠ : ١١

لانشقاق ۲،۷۲

الأنام ٣: ١٤ ؛ ١٥ ؛ ١٦ : ١١ ؛ ٣٩ : ١٦ ؛ ١٥ ؛ ١٥ ؛ ١٥ ؛ ١٥ ؛ ١٥ ؛ ١٥ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٥٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١

الأنفال ٢٠ ١٢ ٨٢

البلد ١٢: ٩٤: ١٢ علما

البينة ٨٦:٨

التحريم ٢:٧٨

التغابن ٧٠:٧

التكائر ٢: ٧٨

التكوير ١٢ : ٨٨

التوبة ١١ : ٩٢ : ٩٣ كـ ١٨ : ٨٨ ؛ ١٨ : ١٨ ؛ ١٨ ؛ ١٨ ؛ ١٨ ؛ ١١٠ : ١٢١ : ١٢١ : ٩٠ ؛ ١٢٢ : ٨٠

المائية ٢٣: ٥٩: ٢٤ ، ٢٧ ، ٢٥ الح

الجمة ٥: ٢٢ ؛ ٨٢

الحن ۸: ۷۷

الحج ۲۷: ۸۵

الحجر ۵۸ : ۲۷

الحديد ١٢: ٢٨

الجشر ۹: ۱۳، ۱۳، ۱۳۰

الدخان ۲۱: ٤٥ ، ۳۰: ۵۷ ، ۳۱: ۵۷

الدهر ـــ الإنسان

الذاريات ٥٠:٧٥

الرحمن ۲۲: ۷۵

الرعة ١٠: ١٤: ١٧: ١٩: ١٩: ١٩: ٢٢: ٨٣: ٢٢: ٨٦: ٢٦

الزمر ۳: ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ ؛ ۲۲ : ۸۸ و ۲۲ ، ۲۲ ؛ ۲۹ : ۲۲ و ۲۳ ؛ ۲۰ الزمر

الروم ۲۸: ۸۱

الزخرف ۱۵: ۵۸ ؛ ۳۱: ۵۷ و ۷۵ ؛ ۸۰ : ۷۷

٢ : ٤٥ ( ٥٥ : ١٥ ( ٨٣ : ١٤ ( ٥٨ : ٥ ( ٧٦ : ٣ ل

الشعراء ١٤: ٢٥: ٧٣ : ٧٥ ؟ ١٦٩ : ٥٤

الشورى ۲۲: ۲۹ ؛ ۲۹: ۷٤

ص ۳۲:۸۰

1.1 11

الصافات ٨:٧٧

طه ۱۱ : ۲۸ ؛ ۲۷ : ۵۰ و ۲۸ ؛ ۷۷ : ۱۸ ؛ ۸۰ : ۵۶ ؛ ۲۸ : ۲۷ ؛ ۲۹ : ۲۱

الطور ۳۰: ۷۱ العلق ۷۱: ۷۱:

العنكبوت ٥٠ : ٦٨ ؛ ٥٩ : ٦٨

غافر ۳۵:۷

الفاتحة ٤: ٢٠ ( ٢٠ / ٣٠ : ٢٧

الفرقان ۱۲: ۲۲: ۲۲: ۷۰: ۲۲: ۷۰: ۲۲: ۲۰: ۸۰: ۸۰: ۹۰: ۲۰: ۲۰: ۲۰: ۲۰: ۲۰

القدر ٤: ١٤ ١٥ : ١٩٤

القصص ۱۲: ۲۱

القمر ٥٠: ١٤ و ٥٠:

الكهف ١٠: ٥٠ ؛ ٨٨ ؛ ٨٨ ؛ ٩٠ ؛ ٢٠: ٦٠ ﴾ ١٠: ٢٠ ﴾ ١٠: ٢٠ ﴾ ١٠: ٢٠

6 47:77 6 41:77 6 41 : 78 6 A7 : 17 6 V7 : 18 6 00 : 8 6 60 : 8 6 60 : 8 6 60 : 8 6 60 : 8 6 60 : 8 6 60 : 8 6 60 : 8 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6 60 : 8 7 6

07: 11V ( 74: 11Y ( 04: 1.V

الحادلة ٢:٧٧٠٧ ٧٧

44 : 44 : 44 : 14 : 44 : 44 : 1 44

المدثر ١٠٤٤

المرسلات ١١: ٩٠ ؛ ٢٤: ٩٠ ؛ ٢٩: ٥٠

AY: A1 8 00 : 40 EN

المزمل ۱۷: ۹۱

المطففين ١٨ : ٥٠

الممارج ٢٩:٧٠

المتحنة ٢٣: ٢٧

المنافقون غ: ٩٤ المؤمنون ٣٠: ٨٢ ، ٧٠ : ٩٤

الناس ٤: ٧٧

النجم ۲۳: ۷۷

النحل ١٥: ٩٥ ؟ ٥٩ : ٩٠ ؟ ٢٧ : ٢٢ ؟ ٩٠ : ١٠ ؛ ٢٠ ؛ ٢٠ ؛ ٢٠ ؛ ٢٠ ؛ ٢٧

74: 144 6 44: 114

311: 54 3 354 : 64 5 541 : 60

النصل ٨: ٦٠ ؟ ٢٤ : ٧٧ ؟ ٤٤ : ٩٣ : ٩٣

نوح ۱۹: ۵

التور ٤: ٧٧ و ٧٩ و ٨٤ ، ٢٩ : ٥٩ : ٣٠ و ٢١ ؛ ٤٠ : ١١ و ٢٢ : ٣٢ : ٢٨

هرد ۱۳ ، ۹۰ ، ۲۲ ؛ ۲۲ ؛ ۲۰ ؛ ۲۰ ؛ ۲۸ ؛ ۵۰ و ۲۷ ؛ ۸۸ : ۸۳

الواقمة ٥٠: ٨٢ ؛ ٨٧ : ٣٠

یس ۱۳: ۹۳: ۹۳: ۷۱

يوسف ١٨: ٨٠ ؛ ٢٠ ؛ ٢٠ ؛ ٩٠ : ٩٠ ، ٥٧ : ٤٨ ؛ ١٨

يونس ٢٤ : ٣٣ ؛ ٢٦ : ٥٤ ؛ ٣٧ : ٤١

٣ ــ العطف بالواو والفاء وثم من غير ترتيب

Tل عران ۲۲: ۵۰: ۵۰: ۲۹ ، ۵۰: ۱۰۶

الأحقاف ١٠٣: ١٣

الإسراء ١٧: ٧٧

الأعراف ۲:۱۰۳:۱ ، ۹۸: ۳: ۹۸ و ۹۹ و ۱۰۰ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰

40: 171 : 47: 177

الانشراح ٥: ٦٠٢ : ٦٠٢

الأنمام ٢: ١٠٠ ؛ ١٨: ١٩ ؛ ١٨: ١٩ ؛ ١٥١ : ١٠٤ ؛ ١٥١ : ١٠٤

البقرة ۲۸ : ۱۰۳ ؛ ۸۰ ; ۹۰ ؛ ۹۱ : ۹۹ و ۱۰۳ ؛ ۹۰ : ۹۰

البلد ۱۰: ۱۰: ۱۰: ۱۷: ۱۷: ۱۰

التكاثر ٨: ١٠٥

التوبة ١٠٨: ١٠٣ و١٠٤

الحج ٥: ٩٦ ؛ ٣٣ : ١٠٥

الحجر ٧٤: ٩٦ الحديد ٤: ١٠١

الزلزال ۱: ۹۹: ۱۷: ۹۹

الزم ۲: ۱۰۰

الشعراء ٤٨ : ٩٦

طه ۲۷: ۹۹: ۲۹ و ۱۰۳ طه

الفاتمة ع: وه

الفتح ۲۶: ۱۰۶

فسلت ۱۰۲:۱۱،۱۰۶:۹،۱۰۳:۳

القصص ٥٨: ٧٧

القمر ٣: ٣٩ ؛ ١٩ : ٦٩ ؛ ١٨ : ٣٩ ؛ ٢١ : ٣٩

المائلة ٢: ٩٠ ؛ ٧٠ ؛ ١٠٠ ؛ ٩٣ ؛ ١٠٠ و١٠٣ ؛ ٩٠ ؛ ١٠٣

ن ۱۰۲:۱۳ ن

المتازعات ۳۰: ۱۰۲

النجم ۲۹: ۹۸

النساء ١٦٣: ٢٩ 🗧

النمل ۲۸: ۱۰۱ و ۱۰۳

هود ۳: ۱۰۶: ۲۸ ؛ ۸۲ ؛ ۹۳

٤ – حذف حرف الجر

آل عمران ۲۹: ۲۰۱ و ۱۲۰: ۱۲۰ و ۱۲۰: ۱۲۲ و ۱۲۳: ۱۲۸ و ۱۲۲: ۱۲۸ و ۱۲۲: ۱۲۸

إبراهيم ٢٠: ١٢٩ ، ٣٤ ، ١٢٩

الأحزاب ه: ١٢٥

الإسراء ٩:٩٠٦

الأعراف ١١: ١١٠ و ١١٩ ؛ ١٣٧ : ١٣٨ ؛ ١٣٨ : ١٢٤ ؟ ١٢٥ : ١١٥ ؟ ١١٤ : ١١٥ ؟ ١١٥ : ١١٤

الأعلى ٨: ١٢٠

```
الأنياء ٢٠ : ١٢٣ : ١٢٢
```

الأنعام ١١٩: ١١٢

اليقرة ٢٠ : ١١٦ ؟ ٢٥ : ١٠٨ ؛ ٢٦ : ١٠٨ ؛ ٤٤ : ١٠٨ ؛ ٢٧ : ١٠٨ ؛ ١٠٨ ؛ ١٠٨ \$ 1 · 9 : 10 \ \( 1 · 9 : 10 \( \) ( 1 · 9 : 10 \( \) ( 1 · 9 : 10 \( \) ( 1 · \) ( 1 · \) ( 1 · \) £ 11 · : 47£ £ 170 × 1 · 4 : 1£ : 14£ : 1AY £ 174 : 1A£ £ 1 · 9 : 14A

117: 774 ( 177: 704 ( 110: 727 ( 110: 770 ( 110: 777

التكاثر ٥: ١٠٩ ؛ ٥: ١١٧ ؛ ٦: ١١٨ ؛ ٢١ ؛ ١٠٦ ؛ ١١٩ ؛ ١١٩ : ١٠١

الماقة ٤٧ : ١١١ الحج ٢٥: ١٢٤

الحجر ۲۲: ۱۱۹ ؛ ۵۵: ۱۰۹

الحجرات ۲: ۱۲۹ الحشر ٧: ١٣٠

الزعرف ٥: ١٢٣ الشورى ٥٢: ١٠٦

الصافات ١١٣: ١٢٢

114:04

عبس ١١٩: ٢٠ إ ١٢١ ) ١٨ : ١١٩ أ ١١٩ : ١٩ أ ١١٩ : ١٠ أ

غافر (المؤمن) ٤٣ : ١٢٧

١٠٦:٥ عدالفا الفتح ٢٥: ١٢٤

الفرقان ٤: ١١٤ و ١٢١ ، ٢٢ : ١١٦

القصص ۲۳: ۱۲۳

العاديات ١ : ١١٤

القلم ۲۳: ۱۱۶؛ ۱۶: ۱۱۶؛ ۱۰۰: ۱۱۶ و ۱۱۰

(اعراب القرآن جـ٣ - م ١٤)

القمر ۱۲۱:۱۲

القيامة ٢٠٠ ١٢٣ .

الكهف ٢: ١٠٩: ١٢٩ : ١٢٩

الليل ۲۰:۱۰،۱۲۰:۷

المدثر ١١٧: ٤٩

مريم ١٠٦: ٩٧ ﴿ ١٩: ٩١ ﴿ ١١٩: ٩٠

المزمل ۱۲۲:۱۷

المك ۳۰ : ۱۲۶

النحل ٢: ١٢٧ ؟ ٢٢ : ١٢٧ ؟ ٩٢ : ١٢٥ ؟ ٨٨ : ١٢٣ ؟ ٩ ، ١ ؟ ١٢٧

النساء ٢٤: ١٢٦ ؛ ١٢٦ ؛ ١٢٧ : ١٢٥ : ١٣٨ : ٢٠١ ؛ ١٧٥ : ١٠٦

النمل ٨: ١٣٢

النور ٣٦ : ١٢٣ ، ٢٣٤ : ١١٦ ، ١٢٣ : ١٢٨

يوسف ١٧: ١١٣ ؟ ٢٥: ١٢٠

يونس ٤: ١١٣: ١٢ : ١٢٣ ؛ ٩٠ : ١١٦ ؛ ٩١ : ١١٦

و «ما»

آل عمران ۱۳۷: ۱۰۹ ·

إبراهيم ۲۰: ۱۳۹ الأحقاف ۲۹: ۱۳۹

الأعراف ١٣: ١٣٢

الأنبياء ه : ١٣٢

الأنفال ٣١: ١٣٨

الانفطار ٨: ١٣٨

الأنمام ٢: ١٠٩ ؛ ١٠٩ : ١٣٢

البقرة ٣٨: ١٣٩ ؛ ١٢٩ : ١٣٨

المديد ٢٠ : ١٣١ ؛ ٢٨ : ١٣١ ؛ ٢٩ : ١٣١ ؛ ١٣١ و ١٣١

الدهر ١:١٣٦

الذاريات ۱۳۸: ۳۳ ؛ ۳۳ : ۱۳۸

الروم ٩ : ١٣٩

ص ۱۱: ۱۳۸

الفاتحة ٧: ١٣١

فاطر ۱۲: ۱۳۱ القيامة ۱: ۱۳۳

الكهف ۳۹: ۱۳۸

المائدة ۱۳۸: ۱۳۸ المزمل ۲: ۱۳۸

المؤمنون ٤: ١٣٨

النساء ١٥٤ : ١٣٧

يوسف ٩٦ : ١٣٩

٣ \_ أسماء سميت بها الأفعال

آل عمران ۱۱۸ : ٥٥

الأحزاب ١٥٤:١٨

الأحقاف ١٥٦:١٧

الإسراء ٢٣: ١٥٦

الأعراف ٥٥: ١٤٣

الأنبياء ٧٧: ١٥٦

الأنمام ١٥٠: ١٥٤

البقرة ١٥٠ : ١٦٤ / ١٥٣ : ١٥٨ / ١٦٤ : ١٥٠

ا ١٥٧ : ١٩

الحديد ١٣ : ١٥٩

الطارق ۱۷: ۱۵۸

القتال ۲۷: ۱۵۰

المائلة ٢٤ : ١٠٥ ؛ ١٠٥ : ١٥١

المؤمنون ٣٦ : ١٥٩

النساء ٢٤: ١٥٢

النمل ۲۵: ۱۵۰

یوسف ۲۳: ۱۵۳

يوس ٧٨ : ١٤٤ و ١٤٧ : ٨٨ ؛ ١٤٧ ؛ ٨٩ ؛ ١٤٢

اسماء الفاعلين مضافة إلى ما بعدها بمعنى الحال والاستقبال
 ۱۲۰: ۱۸

الأحزاب ١٦٤: ١٦٤

الأحقاف ٢٤: ١٩١١ ١٩٢

الأعراف ٢٠٤ : ١٦٠ ؛ ١٢٤ : ١٦٢ و ١٦٤

الأنبياء ٢٥٠ ١٦٠

الأنعام . ه و : ۱۹۲ ؛ ۹۹ : ۱۹۲ و ۱۹۳ البقرة . ۱۹۹ : ۱۹۳ ؛ ۱۹۲

الحج ٨: ١١١ ؛ ٩ ؛ ١٢١ ؛ ٧٢ : ١٢٢

الزمر ۲۸: ۱۲۱

الصافات ۲۸: ۱۲۱ و ۱۹۳

العنكبوت ٣٣ : ١٦٣ و ١٦٤ ؛ ٩٧ : ١٦٢ ٪

غافر ۵۹: ۱۹۳

الفاتحة ٢: ١٦٠

الكيف ١٩٣: ٥٢

المائدة ٨٠: ١٦١

المؤمنون ١٦٤: ١٦٤

النازعات ٤٥ : ١٦٢

النحل ٧: ١٦٢ و ١٦٤ ؛ ١٦٥ : ١٦٤

هود ۱۹۱: ۱۹۱ پس ۶۰: ۱۹۱ و ۱۹۳

٨ - إجراء «غير» في الظاهر على ألمعرفة

الفاتحة ٢: ١٦٥

فاطر ۲۲: ۱۹۹

النسأء ٥٠: ١٦٦

النور ۳۱: ۱۹۳

عاف الخطاب المتصلة ولا موضع لها من الإعراب

الإسرام ۲۲: ۲۲۸

الأعراف ۲۲: ۱۲۹: ۲۳: ۱۲۹

الأشام ١٠٤: ١٦٨ ؛ ٢٦ -

البقرة ٢: ١٦٨

الفاتحة ٤: ١٦٧

القصص ۲۲: ۱۲۸ النحل ۵: ۱۹۷

ر يوسف ۲۲: ۱۲۹

## ١٠ – إضمار المبتدأ وقد أخبر عنه بخبرين

ابراهم ١ : ١٨٧

الأحزاب ٢٠٣٠٢٠

الأحقاف ٢٥ : ١٨٧

الإسراء ٢٣: ١٨٣

الأعراف ٢ : ١٨٧ ؛ ١٣٨ ؛ ١٩٩ ؛ ١٩١ : ١٧٢ ؛ ١٩٣ : ١٧٧

الأنياء ٣: ١٨٣ ؛ ٢٠ : ٣٠٠

الأنعام ٢٠١ : ١٨٠ ؛ ٥٩ : ١٨٤ ؛ ٣٧ : ١٩٨ ؛ ١١٧ : ٢٠٦ : ١٩٨

الأنفال ١٤: ١٩١ ، ١٩٠ ، ١٩٤

الْبَقْرَةُ ١ : ١٧١ و ١٧١ ع ٢ : ١٧١ ع ١١١ و ١١٦ و ١٢٠ ع ١٢٠ ع ١٠٠ ع ١١٠ ع ١١٠

البلد ۱۲: ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳

التوبة ٢٠١: ٢٠٠

الجاثية ١:١٨٧؛ ٢ : ١٨٧

144: 64 地上1

الحج ٣: ١٩٤ ؛ ٢٣ ؛ ١٩٤ ؛ ٣٠ ؛ ١٨٤ و ١٩٤ ؛ ٢٧ : ١٨٨

الحشر ۲۰۲: ۸۰ ۲۰۲۶ ۲۰۲

الرحد ٢٠ : ٢٠٩ : ٢٠٩ : ٢٠٩

الزحرف ٧٩: ٨٠٤ ٢٠٨: ١٧٨ ك ٨٨: ١٧٨

الزمر ۱: ۱۸۷ ؛ ۲۷ : ۱۸۲

سبأ ٣: ١٨٤

السجدة ١ : ١٨٧ ؛ ٢ : ١٨٧

الشمس ۲۰۷:۲۶۲۰۷:۱

الصافات ٧٩: ٢٠٩ : ٢٠٩

Y.E: 78 ( 199 : 09 4b

غافر ( المؤمن ) ۱ : ۱۸۷ ؛ ۲ : ۱۸۷ فاطر ۲۳ : ۱۸۰

الفتح ۱۸۰:۱۰

فصلت ۱:۲۴۱۸۷:۱

الفرقان ۲۰ : ۲۰۷ : ۲۳ : ۲۰۹

ق ۲۰۶:۱۷

القارعة ١٠: ١٩٣: ١١ ١٩٣:

القصص ۳۷: ۲۰۸ ؛ ۵۰: ۲۰۸ ؛ ۸۵ ؛ ۸۵ ؛ ۲۰۸ القمر ۲: ۱۹۶

.... ۱ : ۲۰۹ القيامة ۱ : ۲۰۹ الكهف ۱۸۲ : ۱۸۲ ؛ ۱۸۲ ؛ ۱۸۲ ؛ ۱۸۲

الـــالدة ١٩١ : ١٩٠ ؛ ١٧ : ١٨١ ؛ ١٩٠ ؛ ١٩١ ، ١٩٠ : ١٩٠

المجادلة ٣: ١٨١

17: 41

المدر ۳۱: ۲۰۰

14. : 40 ( 14. : 46 ( 7.4 : 67 ( 144 : 76 ( 7.4 : 77 ( 147 : 71 )

المطففين ٧٠ : ١٩١ : ٨ : ١٩١ ؛ ٢٠ : ١٩١

المعارج ١٥: ١٧٠ ؛ ١٦ : ١٧٠

المؤمن ٧٦ : ١٨٢

النحل ٢٩: ١٨٧ ؛ ٣٠: ١٨٢ ؛ ٣٠ ؛ ١٨٦ ؛ ١٧٦

النساء ٢٨ : ١٩١ ؛ ٧٧ : ٢٠٦ ؛ ٨١ : ١٨١ ؛ ٢٩ : ١٨١ : ١٩١

النمل ٥٩: ٢٠٩

النور ١ : ١٨٧ ، ٢٦٠ ، ١٩٨ ، ٢٥٠ ، ١٨٨ ، ٨٥ : ٢٠٧

المعزة ٥: ١٩٣ ؛ ١٩٣ ا

الواقعة ٢٠٠ : ١٧٣ ؛ ٨٤: ٢٠٦ ؛ ٨٠ : ١٨٧

یس ه : ۱۸۷

یوسف ۱۸: ۱۸۰ و ۲۰۸ ، ۸۳ د ۲۰۸ و ۲۰۸

يونس ٢٣: ١٨٤ و ١٠٠ و ١٨٤ : ٢٣ و ١٨٤

## ١١ – الإشمام والروم

آل عمران ۱۱: ۲۲۱؛ ۲۹: ۲۲۱؛ ۵۰: ۲۲۱؛ ۸۰: ۲۲۱ و ۲۲۲؛ ۸۸: ۲۲۱ ؟

YY1: 14. 4 YY1: 174 2 YY1: 174 2 YY1: 177 3 TY1 ; 1.4

161: 177 : 177 : 177 : 177 : 177 : 187 : 187 : 177 : 177

ايراهيم ۲۳ : ۲۸۸ ؛ ۶۹ : ۲۲۸ ؛ ۵۰ : ۲۲۷ و ۲۲۸ ؛ ۵۱ : ۲۲۷

الأحزاب ١٥: ١٤٤ ؛ ١٩٤ ؛ ٢٣٤ ؛ ٢٥٠

الأحقاف ٢٥ : ٢٣٨

الإسراء ٣١ : ٢٢٩ ؛ ٢٦ : ٢٢٩ ؛ ٥٠ : ٢٢٩ ؛ ٥٨ : ٢٢٩

الأمراف ١٠٠ ( ٢٢٤ : ٢٧ ) ٢٢٤ : ٢٧ ؛ ٢٢٤ : ١٠٠ ( ٢٢٤ : ١٩٠ )

: 174 6 778 : 171 6 778 : 104 6 778 : 107 6 778 : 177 6 778

**778 : 7 . . 6 778** 

الأنياء ٢٠: ٢٠: ١٩٠

```
الإنسان (الدهر) ١: ٢٤٢ ؛ ٢٣ : ٢٤٢
الأنسام ٢٦ : ٤٢٢ ؛ ٢١ : ٣٢٢ ؛ ٢١ : ٣٢٢ ؛ ٩٩ : ٤٤٢ ؛ ٤٢١ :
٣٢٢ ؛ ٣٤١ : ٤٢٢ ، ١٥١ : ٣٢٢
الأنشال ١: ٥٢٢ ؛ ٧ : ٥٢٠ ؛ ٨٤ : ٥٢٠
البروج ١ : ٣٤٣
```

القرة ۲: ۱۲۱ ؛ ۳۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۳۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰

البينة ٧: ٣٤٣ : ٨ : ٣٤٣

التحريم ١: ٢٤١

التطفيف ٧: ٣٤٣ : ١٨ ؛ ٢٤٣

التكوير ١٨ : ٢٤٣

YTA: TO : YTA: YT : YTA: YI : YTA: Y. LILL!

الجمة ٢: ١٤٢ ؛ ١٢ : ٢٤٢

الحن ۱۷: ۲۶۲ ؛ ۲۰ ؛ ۲۶۲

الحج ١: ١١ : ١٨ ؛ ١١ : ١٨ ؛ ١١ : ١٥ ؛ ١١ : ١٨ ؛ ١٨ : ١٣١

الجر ٥: ٢٢٨ : ٢٣ : ٢٢٨ ؛ ٥٥ : ٢٢٨

الحجرات ٧: ٢٣٩

الحشر ۲۶:۲۶

781: E. TIL

الداريات ١: ٠٤٠ ؛ ٢٤٠ : ٢٣٩ ؛ ١٤٠ : ٢٤٠

الرحن ۲۲:۰۶۲

الرعد ٣: ٢٢٧ ؛ ١٠ : ٢٣٧ ؛ ١١ : ٢٣٧ ؛ ١٤ : ٢٢٧ ؛ ٢٩ ؛ ٢٢٧ ؛ ٢٩ ؟

**YYV: £Y** 

الروم ٥٠: ٢٣٣ ؛ ٥٤: ٣٢٣

الزخرف ۲۳۷: ۲۳۷

الزمر ١٩: ٢٣٦: ٩٠: ٢٣٦: ٢٦٠ ؛ ٢٣٦: ٤٤: ٢٣٦: ٩٠: ٢٣٦ ؛ ٩٠: ٢٣٦

14: 537 3 W : 547 6 L34

. YET : 08 6 YTE : 79 1.

السجدة ٢١ : ٢٣٤

الشعراء ٢٦ : ٢٣٢ ؛ ٨٥ : ٢٣٢ ؛ ٩٣ : ٢٣٢ ؛ ١١١ : ٢٣٢

الشورى ١١: ٢٣٧ ؛ ١٢: ٣٣٧ ؛ ٢١ : ٢٣٧ ؛ ٣٥ : ٢٢٢

ص ١٠ : ١٥٠ : ٢٦٠ : ٢٠٠٥ : ٢٠٠٥ : ٢٠٠٥ : ١٥٠٠

الصافات ۱: ۲۲۰ ۲ ۲ ۲۳۰ ۲ ۲۱ ۲۳۰ ۲۳۰

الطلاق ۲:۱:۸:۲٤۱:۹

· + + · : 144 6 44 : 141 6 44 : 4. 6 44 : 24 - 4.

الطور ۲۲:۰۳۷

الماديات ١: ٢٤٤ : ٢ : ٢٤٤ : ٨ : ٤٤٥

المنكبوت ۲۱: ۲۲؛ ۲۶۲؛ ۲۳۳؛ ۵۷: ۲۳۳؛ ۲۰، ۲۳۳؛ ۲۳ ؛ ۲۳۳

غافر (المؤمن) ١٣ : ١٣٦ ، ١٣١ ، ١٣٦ ، ١٥ : ١٣٦ ، ٢٣٦ ، ٢٣٦ ، ٢٣٦ ،

774 : 48 6 444 : 64 6 444 : 64 6 444 : 64

789 : ¿ 3 & Tiell

فاطر ۱۰ : ۲۳۶

الفتح ٥: ٢٣٩ ؛ ١٤ ؛ ٢٣٩ ؛ ٢٣٩

الفجر ۲۲: ۲۲۳

الفرقان ١١ : ٢٣٠ : ٢٣٠ : ٢٣٠ : ٢٣٠ : ٢٣٠

فصلت ۸۲: ۲۲۷ و ۲۲ و ۲۲۷ و ۲۲۲ و

7**4**7 : 0.

ق ۲۹: ۲۹: ۲۹ و ۲۳۹

القدر ۲:۳۲،۱۰،۲۳۳

قریش ۲: ۲٤٤ ؛ ۳ ؛ ۲٤٤

القصص ٥٠ : ٢٣٣ : ٢٣٣ : ٢٣٣ : ٢٣٣ : ٢٣٣

القلم ٣٣: ٢٤١

الكون ٢: ٠٥٠ ؛ ١٠ ؛ ٢٥٠ ؛ ٢٠ ؛ ٢٤٠ ؛ ٢٤٠ ؛ ٢٢٩ ؛ ١٠٠ ؛ ٢٢٩ ؛ ١٠٠ ؛ ٢٢٩ ؛ ١٠٠ ؛ ٢٢٩ ؛ ٢٢٩ ؛ ٢٢٩ ؛ ٢٢٩ ؛ ٢٢٩ ؛ ٢٢٩ ؛ ٢٢٩ ؛ ٢٢٩ ؛ ٢٢٩ ؛ ٢٢٩ ؛ ٢٢٩ ؛ ٢٢٩ ؛ ٢٢٩ ؛ ٢٢٩ ؛ ٢٢٩ ؛ ٢٢٩ ؛ ٢٢٩ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٢٩ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٢٩ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢

الماعون ١ : ٢٤٤

الحادلة ٣: ٢٢: ٢٢ : ٢٤٠

¥ 71: X77 ? • 7 : P77

المدتر ۲۷: ۲۲۲ ؛ ۲۸ : ۲۲۲ ؛ ۲۹ : ۲۲۲

المرسلات ۲۲:۲۲، ۳۰، ۲۲۲

\$ 779: 07 \$ 780: 57 6 779: 50 6 780: 50 6 780: 5

TT. : 47 : TT. : VY

المزمل ۲۰: ۲۲۲

المطففين ٢٤: ٢٤

الملك ٨: ١٤٢

72. : 0 : 72. : 2 : 72. : 1 Time!

المؤمنون ١٦٠ : ٢٣١ ؛ ٣٨ : ٢٣١ ؛ ٤٥ : ٢٣١ ؟ ٢٧ : ٢٣١

النازعات ٣: ٢٤٣ ؛ ٤: ٢٤٣ ؛ ٣ : ٢٤٣

77A: 11 · 477A: 1.7

النساء ٥٠ : ٢٢٢ ؛ ٦١ : ٢٢٢ : ٩١ ؛ ٢٢٢ : ٩٧ ؛ ٢٢٢ : ٩٧ ؛ ٢٢٢ : ١٠٢ ؛ ٢٢٢

777 : 178 6 777 : 177

المل ٤ : ٢٣٢ : ٤٠ : ٢٣٢ : ٤٠ : ٢٣٢

نوح ٤: ٢٤١

النور ٤ : ٢٣٢ ؛ ١٣ ؛ ١٥٠ : ١٣١ ؛ ٢٣١ ؛ ٢٧ : ١٣١ ؛ ٢٣١ : ٢٣١

TTT : OA & TTT : EV & TT1 : ET

الهمزة ٧: ٣٤٤

هود ۱۰۲: ۲۲۱ و ۳۲ و ۲۲۱ و ۷۷: ۲۲۱ و ۸۷: ۲۲۲ و ۱۰۱: ۲۲۲ و ۲۲۲ و

الواقعة ٢٤٠: ٩٤

يس ۱۲: ۲۳۰: ۲۳۰: ۳۳۰

١٢ – الجار والمجرور في موضع الحال محتملا ضميرا من صاحب الحال

آل عران ۳: ۲۰۲ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۸ : ۲۲۷ ؛ ۵۵ : ۲۰۲ ؛ ۲۹ : ۲۰۲ ؛ ۲۱۲ : ۲۰۷ ؛ ۲۵ تا ۲۰۲ ؛ ۲۰۲ : ۲۰۲ ؛ ۲۱۲ : ۲۰۲ ؛ ۲۱۲ : ۲۰۲ ؛

الإسراء ١: ٢٦١ ؛ ٤٤: ٢٥٢ ؛ ٥٠ : ٢٥٢ ؛ ٥٠ : ٨٢٧ ؛ ٥٠٠ : ٤٥٢

الأعراف ٣٨: ٧٦٠ و ٢٦٨ ؛ ٥٦ : ٢٦٠ ؛ ١٧١ : ٢٥٣

الأنبياء ٤٩: ١٠٩ ؛ ١٠٩

الأضام (١ : ٢٥٢ ؛ ١١٤: ١٥٤ ؛ ٢٦٧ : ٢٣٧ ؛ ١٩٧ : ٢٦٧ ؛ ١٥٩

الأنفال ٨٠ : ٨٠٧

البقرة ٣: ١٥١ و ٢٥٢ ؛ ٤: ٢٥٢ ؛ ١٤ : ١٥١ ؛ ٣٠ : ٣٠٢ ؟ ٣٠٢ ؛ ٣٠٢ ؟

(V : TVY ? PA : 007 ? AVI : T07 ? 3AI : 0FF ? 3TF : T07 ? ATF : 3FF ?

107 : 740

المائية ٢٤: ٢٥٢ : ٢٥٢

الحج ۲۷: ۱۲۷: ۲۷: ۱۳۹

الحديد ۲۲: ۲۰۰ و ۲۷۱ و ۲۷۲ و ۲۷۳ ، ۲۸: ۲۲۷

الدخان ٥٠: ٢٩٨

الذاريات ٢٣: ٢٥٤

الرعد ١٧: ٢٥٦

الروم ۳۳: ۲۶۰

الزخرف ۱۹:۲۵۲:۱۹ ۲۵۲:۲۵۲

سیا ۳: ۲۵۲

الشعراء ١٩٣: ٢٥٤

ص ۲۲۱:۳۲

المافات ۱۳۷: ۱۳۸ : ۱۳۸

المن ٢: ٢٦٩

طه ۲۰: ۲۰؛ ۲۸: ۱۲۲

الفرقان ۲۰: ۲۰۰ ؛ ۲۱ : ۲۰۲ فصلت ۳۱ : ۲۲۱ ؛ ۳۲ : ۲۲۱

ق ۳۳: ۲۰۱

قریش ۲۲۹: ۲۲۹

القصص ٢٩: ١٦١ ؛ ٣٨: ٢٥٦ ؛ ٧٩ : ٢٦٥

الكهف ١٠٧: ٢٦٣

المائدة ١ : ١٥٠ ؛ ١٦ : ٥٥٠ ؛ ٨٤ : ٢٦٩ ؛ ١٦ : ١٥٢

YOA: YOU YOY: 17 ...

الممارج ٢٦٠ : ٣٢ ؛ ٢٦٤ ؛ ٢٦ ؛ ٣٧ : ٣٢٦ و ٢٢٢

المؤمنون ۲۵۲: ۲۵۲

النمل ٤٣ : ٢٧٢

النساء ١: ٢٥٦ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٦٥ : ٢٥٢ ؛ ٢٦٦ : ٥٥٦

النصر ٢: ٢٦٩

النور ۲۲: ۲۲۰؛ ۳۵: ۲۲۲؛ ۲۲۰: ۲۲۰

الراقعة ٢٦٢ : ٩٤ : ٢٧٣ : ٣٣ د ٢٦٢ و ٢٦٢

يونس ١٢ : ١٠٠ ؛ ٢٥٠ ؛ ٢٥٧

١٣ – تقديم خبر المبتدأ

آل عمران ۱۲ : ۲۸۹ ؛ ۱۲۷ : ۲۷۹

ألإخلاص ٤: ٢٨٣

الأعراف ٢٧٠: ٨٢ ؛ ٤٥ : ٢٧٥ ؛ ٨٨ : ٢٨٠

الأنمام ۲۲: ۲۷۹

البقرة ٤ : ١٧٤ و ٢٨٠ و ٢٨٠ ؛ ١٦ : ٢٧٧ ؛ ١٧١ : ٢٧٧ ؛ ١٨٧ : ٢٨٩ ؛ ١٨٤

التوبة ١١٧ : ٢٧٤ ؛ ٦٠ : ٢٧٧ ؛ ١١٧ : ٢٨٢ و ٢٨٣

الحاثية ٢٥: ٢٨٠

الحديد ٤: ٢٧٦ و ٢٧٨

الذاريات ۱۷: ۲۸۵: ۱۸: ۲۸۵

الرحمن ٢٩ : ٢٨٠

الروم ٢٠: ٢٨١ ؟ ٢٥ : ٢٨١ ؟ ٧٤ : ١٨٢

الشعراء ۱۹۷ : ۲۸۰ .

غافر ( المؤمن ) ٥٠ : ٢٨٠

فصلت ۲۸۱: ۳۹

القصص ٣٧: ٢٨٤

الكهف ٤٣ : ٢٨٤

المائدة ١٣: ٢٧٩

الحادلة ١٠٢٧، ١٠ ٨٧٨

مریم ۳۰: ۲۷۱

المطففين ٤: ٢٧٩

الملك ١٤: ٢٧٩

النساء ، ١٥٥ : ٢٧٩

النمل ٢٠٠ ٢٧٨

النور ٥١ : ٢٨٠ ؛ ٦٠ : ٢٨٢

هود ه : ۲۷۷ ؟ ۸ : ۲۷۷ و ۲۷۸ ؟ ۱۹ : ۲۷۰

الواقعة ١٩: ٢٧٥ ؛ ٨١ : ٢٨٥

يوسف ٧٧: ٥٧٠ ؛ ٨٠ : ٢٧٥ ؛ ٨٠ : ٢٧٩

يونس ٧٨ : ٢٨٤

#### ١٤ – حذف الموصوف و إقامة صفته مقامه

آل عران ٤٠: ١٩٧ ؛ ١٨٧ ؛ ١٨٧ ؛ ١٣٠ ؛ ١٩٣ ؛ ١٩٣ ؛ ١٩٠ ؛ ١٩٠ ؛

140: 144

الأحزاب ٢٩٨: ٢٩٨

الإسراء ١١: ٢٠٤ ، ٢٠٠ ، ٣٠٣ ، ٨٨ ، ٢٩٨

الأعراف ٣٠١: ٢٠٥ ( ٢٩٠١ : ٢٨٨ ) ٢٨٨ ( ٢٠٨ ) ٢٠١ : ٣٠١

الأنبياء ٥٠: ٢٩٧ ؛ ١٠٤ ١٠٨٨

الإنسان (الدهر) ۱۲: ۲۹۱: ۱۲: ۲۰۱: ۲۰: ۲۰۰

الأنفال ١: ٨٨٨ ١٠ الأنفال

البقرة ع: ٢٨٦ ؛ ١٣ : ٢٨٧ ؛ ٤١ : ٢٠٣ ؛ ٨٨ : ١٩٥ و ٢٩٠ ؛ ٨٨ : ١٩٥ و ٢٩٦

. 10. 4 7A7 : 17. 4 74 : 171 : 077 : 71 : 7A7 : 71 : 744

144 : Y-A & TAA : 107 & TAA : 101 & TAA

البينة ٥: ٢٨٦ و ٣٠٠ ؟ ٧: ٣٠٠

التوية ١٠١: ٢٩٣: ١٠٧: ٢٩٣: ١٠٩ ، ٢٩٣

آلِحن ١١٠: ٣٠١

الدخان ۲۷: ۹۰۴

الذاريات ١٧: ٢٩٦ و ٢٩٧

الرحمن ۲۹۱:۳۵

Meg 37: 147 6 1.77

سياً ۲۸: ۲۹۹

الشعراء ٤٥: ٢٩٥

الشمس ١٠: ٢٩٩

ص ١٤٠ : ٢٩٤ : ٢٩ : ٢٩٩

الصافات ۱۹۶: ۱۹۱ و ۲۰۳ و ۲۰۷ و ۳۰۸

الصف ۳: ۲۹۳:

المنكوت ١٣: ٢٩١: ٢٩١

الغاشية ١١ : ٣٠٠

غافر (المؤمن) ۲۹۰: ۲۹۰

فاطر ۱۰: ۲۹۷

الفرقان ۷۰: ۳۰۱؛ ۷۱: ۳۰۱

ق ۹: ۱۰۲ و ۲۰۲۶ و ۲۰۲

الكهف ٤ : ٢٩٤ ؛ ٥ : ٣٩٣ و ٢٩٤ ؛ ٧ : ٤٩٤ ؛ ٨٦ : ٥٩٠

74 · : 40 : 7 · 7 : 7V

مریم ۱۹: ۷۸۷ ؛ ۷۱ : ۲۹۲ و ۲۰۸ و ۳۰۸

المتحنة ٣٠١:٣

المؤمنون ٤٠ : ٢٩٨

النازعات ۱۰: ۳۰۰: ۱۱؛ ۳۰۰

النصل ۳۰: ۲۸۲ ؛ ۳۰ : ۳۰۳ ؛ ۷۲ : ۳۰۳ النساء ۱۹: ۳۰۰ ؛ ۳۱ : ۳۰۰ ؛ ۶۵ : ۲۹۰ ؛ ۶۲ ؛ ۲۸۲ و ۲۹۰ ؛ ۲۰ : ۲۹۲ ؛ ۸۰:

T.A. 2 747 : 104 6 747 : 100 6 74. : 4. 6 740 : VV 6 74A

النمل ۱۱: ۲۹۰ ؛ ۲۲: ۳۰۶ النور ۲۲: ۳۰۲

هود ۲۰۰۰ : ۳۰۷ : ۱۱۲ : ۳۰۶ الواقعة ۲ : ۳۰۰ ؛ ۹۰ : ۲۸۷ و ۳۰۶

يوسف ۲۰: ۲۹۷

١٥ - حذف الحار والمجرور

**آل عمران ۸۱: ۳٤۲** 

إبراهيم ٢٢: ٣٤٣ ؛ ٤٤ : ٢٤٣

الأحزاب ١٣: ٣٣٩

الأحقاف ٢٨: ٣٣١

الإسراء ١٦: ٣٤٦ ؛ ٢٥ : ٣١٣ و ٣٤٠ و ٣٤٧ و ٣٤٠ ؛ ٣٤٠

(اعراب القرآن - ج٣ - م ١٥)

الأعراف ۲۲: ۱۷۰ ، ۳٤٨ : ۱۳۲ ، ۳۲۸ : ۲۱۱

الأنام ١٦: ١٣٧ : ١٣٧ : ٩٣ : ٩٣ : ١٣٧ : ١٦١

الأنفال ٢٤: ٢٤٣

الحجر ۹۶: ۳۲۲

البقرة ١٠ : ٣٠٩ ؛ ١٠ : ٣٠٩ ؛ ٣١ : ٨٠ : ٣١٢ و ٣٤٤ ؛ ١٢ : ٣٠٩ ؛ ٣٢ :

: 147 ; TE1 : 147 ; T10 : 100 ; TT7 > T.4 : 1V1 ; TTV : A0 ; T10

: 144 6 LSI : 141 1 LI. · 1Vo i LL 1 J L. J · 141 1 LLA · Vo i LI.

PITE TTT C 077 ; VIV : P.T : PIT : VIT : 377 : 017 ; VIV : 007

التوبة ٣٠٠ ـ ٢١١ ؛ ١٣٠ : ٣١١ ؛ ٣٣٠ : ٣٢٠ ؛ ٣٩٠ : ٣١٥ ؛ ٣٧٠ : ٣٣٣

الحاثية ٢٤: ٢٤

174 : LA C LALL & LALL : 14 C LOG = 11 27

\_\_\_\_

المديد ١٠: ١٠٠

الحن بها: معلم ١٩٠٤ ت مهم ١٩٠٤ ت مهم ٢٠٠٠ تهم

الرمد ١٤٠: ٣٣٠ ؛ ٣١٠ : ٣١٠

<u> الروم س</u> : ۲۶۳ ؛ ۱۵ : ۳۲۲ ؛ ۲۱ : ۳۱۰

الزخرف ۳۳ : ۳۶۰

سبأ ١٥: ٣٣٠ الشعراء ١٠٩: ٣٤٤

الشورى ٧: ٣٢٢: ٣٤٠: ٣٤٠: ٣٤٠: ٣٤٠: ٣٤٠: ٣٤٠: ٣٢٢ ) ٥٠ : ٣٣٢

ص ۵۰: ۳۲۲ و ۲۲٫۳ و ۳۳۱

الصف ۱۳: ۱۳ -

الضحى ٢:٢٠

TE1: 1.4 & TE.: 1.4 4b

الطلاق ۲: ۳۱۷ : ۶۰ ۴۰۱۳

عيس ١٩: ٢٢٩ ؛ ٢٣

ال**ماتی ۱** : ۳۲۲

العنكبوت ۲۲: ۳٤٠

فاطر ۱۰: ۳٤۱

الفرقان ٤١ : ٣٤٠ ؛ ٥٥ : ٣٤٥ ؛ ٣٤٥ : ٣٤٥

فصلت ۳۰: ۳۲۰

القلم ۲۰: ۳۲۸

الكهف ١٦: ١٥ ؛ ١٧: ٢٦٠ و ٣٢٠ ؛ ٢٦ ؛ ٨٨ : ٤٠٠ ؛ ٢٩ ؛ ٣٤٠ ؛

· 779: 779: 780: 76

المائلة ٢٨: ١٠٠، ٢٥: ١١١٠ و ١٩٠٠

34 0: 244 6 144 6 11 : 14 5 14 : 144 5 14 : 144

المرسلات ۲۳: ۳۲۹

النمل ۲٤۱: ۲۲

مریم ۲۲۰:۳۸

المؤمنون ٥٥ : ٣٣٨ ؛ ٥٦ : ٣٣٨ و ٣٤٢

النازعات ۳۹: ۲۱۹: ۲۱۹: ۳۲۹

النبأ ١٩: ٣٢٦

النحل ۲۲: ۲۲۱؛ ۳۷ : ۳۳۷ ؛ ۹۳ : ۳۵۰

النور ۲: ۳۱۰ ؛ ۳۹ ؛ ۳۰۹ ؛ ۶۰ ، ۳٤٥

، مرد ۲۰: ۳۱۹ و ۳: ۳۶۳

يونس و: ۲۲۷ و ۲۲۷ و ۲۲۷ و ۱۲۷ و ۲۱۸ و ۲۱۸

## ١٦ - حذف همزة الاستفهام

الأنبياء ٨٧: ٢٥٣

الأنمام ٢٧: ٢٥٢ ؛ ٧٧: ٢٥٣ ؛ ١٥٣

البقرة ٦: ٢١٧ ، ٢٥٢ : ٢٥٣

الشعراء ٢٢: ٢٥٣

المتحنة ١: ٣٥٢

يوسف ٧٠: ٣٥٣

## ١٧ – اجتماع الهمزتين

ابراهيم ۲۷: ۲۸؛ ۲۲۹ ؛ ۲۸

الأحزاب ٢٤: ٣١٠ : ٢١٤ : ٢١٥ : ٣٦٧ : ٥٠ : ٢٦٩ ) ٥٠ : ٢٦٩ ) ١٥ : ٢٦٩ ٥٥ : ١٢٤ و ٢٣٦

الأحقاف ٢٠: ٢١١ ؟ ٢٢: ٢٠٠

الإسراء ٢١: ١٠٢ ؛ ٢٠١ : ٢٠٧ الأعراف ٢٣٠ : ١٠٠ : ٢٦٩ : ٥٠ : ٣٦٢ : ٣٦٠ : ٢٨٠ : ٢٢٩ ؛

777 : 1AA : 777 : 100

الأنبياء وع: ١٩٧ : ٢٠ : ٢٩٠ : ١٩٩ : ١٩٩ : ١٩٩

الأنمام ١٩: ٧٥٧؛ ١٦: ٢٢٣ ؛ ١٤٣ : ١٢٣ ؛ ١٤ : ١٢٣ و ١٢٣

الأنفال ٢٣: ٢٢

البقرة ١٠: ١٥٩ ؛ ١٣ : ١٣٩ و ٢٣٦ ؛ ٣٦١ : ١٣٧ و ٢٣٧ ؛ ١٤٠ : ٢٥٩

731: 777 > 787: 377 € 777 € 777

· التوبة ١٢ : ٢٥٧ ؛ ٨٨ : ٣٦٧ ؛ ٣٧ : ٣٣٩

الحج ٥: ١٢٣ ، ٥٠ ٣٦٧

الجر ۲۱: ۲۲: ۲۲: ۲۲۳

الحجرات ۹: ۳۲۷

الرمد ه: ۲۰۹

الزخرف ۱۹: ۷۵۷؛ ۸۸: ۳۲۱ ؛ ۸۸: ۲۶۰

سيا ١٠ : ٢٠٤ : ٩ أي

السجدة ٥: ٢٤ ؛ ٢٥٨ : ٨٥٣

الشعراء ١٩ : ٣٦٧ ؛ ٤١ : ٣٥٧ و ٣٥٨ ؛ ٩٦ : ٣٦٠ ؛ ١٨٧ : ٢٣٨

الشورى ۲۷: ۳۹۸ ؛ ٤٩: ٣٦٨

ص ۸: ۳۵۷ ؛ ۱۵ : ۳۹۵

الصافات ٢٦: ٨٥٢ ؛ ٥٦ : ٨٦٠ ٢٨ : ٨٥٣

الطلاق ١: ٣٦٨

77.: V. 4

عبس ۲۲: ۳۲۳

العنكبوت ۲۸: ۲۹: ۲۹: ۳۰۹

غافر (المؤمن) ۷۸: ۳۶۳

فاطر ۱۰: ۲۸ ؛ ۲۸ : ۲۸ ؛ ۲۳۷ ؛ ۲۳۷ ؛ ۲۳۷

الفرقان ۱۷: ۳۹۰: ۲۰: ۳۹۹؛ ۵۰: ۳۹۳ ؛ ۲۷: ۳۳۰

فصلت ۹: ۲۸ ؛ ۲۸ ؛ ۲۲۱ ؛ ۶۶ ؛ ۲۲۱

ق ۳ : ۲۰۸

القصص ٥: ٥٠ ١٤١؛ ٥٠ ٣٥٨

القمر ٢٥: ٧٥٧ ؛ ٤١ : ٣٦٣

الكهف ٢٦٧:١٠٢

€ ۱۱: ۳۲۳ و ۱۲۳

الملك ۱۱: ۱۲۹ و ۱۲۹ ز ۱۷: ۲۲۹

المتحنة ٤: ٢٢٧ ١٢ : ٨٣٧

المنافقون ١ : ٣٦٣

المؤمنون ٧٧: ٣٦٣ ؛ ١٤٤ : ٢٥٠ و ٢٦٦ ؛ ٩٩ : ٣٦٣

النازمات ۲۷: ۲۲۱

النحل ٢١: ٣٦٧ ؛ ٢٩٧ : ٢٩٧ : ٢٦٦ ؟ ٢٨ : ٢٣٣

النمل ١٠: ١٣٠٠ ٥٠: ٧٠٣ د ١٥٠ ٠٠ -- ١٤ : ٢٥٩ ١٠ ١٠ ١٥٥ ٢٠٠ ١٣٦٠

اللاء ٥: ٢٢٠ : ٢٢٠ : ٢٢٠ : ٢٢٠ : ٢٢٠

النور ۲۳ : ۲۳۷ ؛ وع : ۲۳۷ ؛ ۲۹۷ : ۲۳۷

هود ۱۰ : ۲۲۳ ؛ ۸۰ : ۲۲۳ ؛ ۲۱ : ۲۲۳ ؛ ۷۱ : ۲۳۰ ؛ ۲۷ : ۲۳۰ ؛ ۲۷ : ۲۳۲ ؛

- YTY : 1 • 1 • YTY : 48 • YTY • YTY : XY • YTY : XY

الواقعة - ٥٩ : ٢٣١ ؛ ٢٦٠ : ٨٥٧ ؛ ٢٩ : ٢٣١ ؛ ٧٧ : ٢٣١

یس ۱۰: ۲۳۰ ۲۹۱: ۸۳۹ ۲۳۰: ۲۳۰

يوسف ٢٤: ٧٢٧ ۽ ٣٩٠ : ٢٣٠ ۽ ٣٩٠ : ٢٣٦ ۽ ٨٥ : ٧٢٧ ۽ ٢٧ :

۵۲۳ و ۲۳۱ ؛ ۹۰ : ۸۵۳ ؛ ۱۰۰ : ۷۲۳

يونس ۲۰ : ۳۹۷ ؛ ۹۹ : ۳۹۲ ؛ ۹۱ : ۳۹۷ ؛ ۹۱ : ۳۹۲

، ١٨ ــ لفظ : من ، وما ، والذي ، وكل ، وأحد ، وغير ذلك

آل عران ۷۳: ۲۷۰

الأحزاب ٣٧٠: ٣١

الأحقاف ١٧ : ٢٧٢ : ١٨ : ٢٧٢

الأنمام ٢٥: ١٣٩ ٢٩١ : ١٧٦

الأنفال ١٧: ١٧

البقرة ٨: ٣٦٩ ؛ ١٧ : ٣٧٤ : ١٠٠ ؛ ٣٧٤ : ١١٢ : ٣٣٩ ؛ ٣٦٦ : ٤٣٧

التوبة ٦٩: ٣٧٣

الماقة ٢٤: ٥٧٣

الزمر ۲۷۳: ۲۷۲ و ۲۵ : ۲۷۳

الشعراء ٥٥ : ٣٧٤

الطلاق ۱۱: ۲۷۰ و ۳۷۱

44 PF: 374

فصلت ۲۹: ۳۷۳

القصص ۸۸: ۳۷۰

مريم ۹۰: ۹۰: ۹۰: ۹۰

النصل ۲۱: ۲۷۳: ۲۷ ؛ ۲۷۳ : ۲۷ ؛ ۲۷ : ۲۷۳ : ۲۷۳

النمل ۷۸: ۲۷۰

یس ۶۰: ۳۷۵

يونس ۲۲: ۳۷۰

١٩ – ازدواج الكلام والمطابقة والمشاكلة

Tل حران عه: ۲۸۷ : ۱۵۲ : ۳۸۳ : ۱۵۸ : ۳۸۹ : ۲۸۸

إبراهيم ٥٠: ٣٨٨ ؛ ٥٨ : ٢٨٨

الأحقاف ٢٩٢:١٧

الإسراء ١٠١ : ٢٠٩ ؛ ٨٢ : ٢٨٩ ؛ ٢٠١ : ٢٨٩

الأعراف ٢١: ١٩٥: ١٠١ : ٣٩٤ : ١٦٠ : ٣٧٧

الإنسان (الدهر) ۳۱: ۲۷۸

الأنام ٢٦: ٣٨٣ ؛ ٢٧ ؛ ٢٨٩

البقرة ١٠ : ٢٧٧ ؛ ١٤ : ٢٧٧ ؛ ٢٥٠ : ٢٧٧ ؛ ٢٣٤ ؛ ٢٨٠ ؛ ١٥٩ : ١٨٣ ؛ ١٥٩

TV7 : 148 6 TAY : 17.

التغابن ۱۵: ۳۹۳

التوبة ٢: ١٩٨٤ ؛ ٧٩: ٣٧٧

الجر ۲۱: ۳۹۰: ۲۷: ۳۹۰

الحديد ۲۷: ۲۷۸

الزحن ٢: ٣٧٩ : ٧ : ٣٧٩

الزمر ١٩: ٥٨٠ ؛ ٢١: ٣٩٢

الشورى ۲۰ : ۳۹۳ ؛ ۴۰ : ۳۷۷ و ۳۹۳

العنكبوت ۲۱: ۳۹۰

غافر(المؤمن) ۲۸: ۳۷۷

TVV: 0 ( TA .: 1 3 4 1 all

فاطر ۱۰: ۳۹۱

الفرقان ٢٦: ٨٧٨ ؛ ٣٩ : ٨٧٨ ؛ ٢٩ : ٣٩٢

فصلت ۱۷: ۳۸۳

القمر ٣: ٣٨١ ؛ ٤٩ : ٣٨٢

الكافرون ٢: ٣٩٦: ٣ ، ٣٩٦ ، ٥ : ٣٩٦

الكهف ۲۳: ۹۳

الـائدة ١ : ١٨٦ : ٣ : ١٨٦ ؛ ١٥٥ : ١٨٦

النحل ٢٩: ١٨١ ؛ ١٠١ : ١٠٠ : ٢٩٠ : ١٠٠ ؛ ٣٨٩ : ١٢٠ و ٣٨٩ : ٣٨٩

النساء ١٨ : ٢٨٣ ؛ ٨١ : ٩٣٠ ؛ ١٨٨ : ١٨٨ ؛ ١٨١ : ٣٨٤ ؛ ١٨٨ ؛ ٢٨١ : ٢٨٨

النور ٤١ :٣٩١.

هود ۹۶ : ۸۸۳

يس ۲۲: ۲۹۲؛ ۲۰ ؛ ۲۷۹؛ ۲۷ : ۲۷۴ ؛ ۳۲۸ ؛ ۳۲۸ ؛ ۲۷۸ ؛ ۲۷۹ ؛ ۲۷۹ ؛ ۲۷۹

يوسف ٣٩٢: ٣٧

يونس ۲۳: ۲۸۱ ؛ ۷۸ : ۳۹۰ ؛ ۷۷ : ۹۳۰ ؛ ۸۸ : ۸۸۸

# · ٧ ـ حذف المفعول والمفعولين ، وتقديم المفعول الثانى على المفعول الأول، وراحوال الأفعال المتعدية إلى مفعوليها

آل عران ۱۰: ۱۱۱ ؛ ۲۲: ۲۱۱ ؛ ۹۹: ۱۸۱ : ۲۷۱ ؛ ۲۸۱ : ۲۲۱ : ۳۲۱ ؛ ۲۲۱ : ۳۲۱ ؛ ۲۲۱ : ۳۲۱ ؛ ۲۲۱ : ۳۲۱ ؛ ۲۸۱ : ۲۲۱ ؛ ۲۸۱ : ۲۲۱ ؛ ۲۸۱ : ۲۲۱ ؛ ۲۸۱ : ۲۲۱ ؛ ۲۸۱ : ۲۲۱ ؛ ۲۸۱ : ۲۲۱ ؛ ۲۸۱ : ۲۲۱ ؛ ۲۸۱ : ۲۲۱ ؛ ۲۸۱ : ۲۲۱ ؛ ۲۸۱ : ۲۲۱ ؛ ۲۸۱ : ۲۲۱ ؛ ۲۸۱ : ۲۲۱ ؛ ۲۸۱ : ۲۲۱ ؛ ۲۸۱ : ۲۲۱ ؛ ۲۸۱ : ۲۲۱ ؛ ۲۸۱ : ۲۲۱ ؛ ۲۸۱ : ۲۲۱ ؛ ۲۸۱ : ۲۲۱ ؛ ۲۸۱ : ۲۲۱ ؛ ۲۸۱ : ۲۲۱ ؛ ۲۸۱ : ۲۲۱ ؛ ۲۲۱ : ۲۲۱ ؛ ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲۱ : ۲۲

إبراهيم ٢٤: ٨٠٥ و ٢٠٠ ، ٢٥: ٤٤ ، ٢٧: ٢٧٤ و ٢٥٠ ، ٢٩ ، ١٩٤ ، ١٤٤ ؛ ١٤٤ ، ١٤٤ ؛ ١٤٤ ، ١٤٤ ؛ ١٤٤ ، ١٤٤ ؛ ١٤٤ ، ١٤

الأحزاب ٢٢: ١٥٠٤ ٨٤: ٥٠٠

الأحقاف ع: ٢٠٩ ؛ ١٠ : ١٠٠ ؛ ٢٨ : ٢٨٤

الإسراه ١٨: ٩٠٠ ٢٢: ٢٩٤ ٢٧ : ٢٠ ٤ ٢٠ : ٣٨٤ ٢٠ : ٨٠٤

الأمراف (ع: ١٨٤ ) ٣٤ : ١٠٥ ) (٥: ١٨٠ ) ١٩٠ : ١٧٥ ) ١٩٠ : ١٠٥ ) ١٩٠ : ١٠٥ ) ١٩٠ : ١٠٥ ) ١٩٠ : ١٠٥ ) ١٩٠ : ١٠٥ )

الأمل ٢: ١٤ ( ٤٥٩ : ٥٠٠

الأنيا. ٧: ٢٢٤ و ٢٢٤ ؛ ١٧ : ١١٤ ؛ ١٩ : ١٢٤ ؛ ٧٠ : ١٠٤

الإنسان (الدهر) ٨: ٢٨٤ ؟ ١٢ : ٢٢٤ ؟ ١٤ : ٢٢٤

| \( \text{\form} \) | \( \tex

الإنقال ٧: ١٤٤ ؟ ١٢: ٣٨٤ ؟ ١٧: ١٥٤ ؟ ٢٠ : ٨٤٤ ؟ ٣٧: ٩٠٤ ؟ ٥٠٥ ؟ الإنقال ٧: ١٤١ ؟ ٢٠ : ٥٠٥ ؟

البقرة به : ٥٠ ؛ ٢٠ ؛ ٤٠٥ : ١٧ ؛ ٤٠٥ : ١٧ ؛ ٤٠٥ : ١٢ ؛ ٤٠٥ : ١٩ ؛ ٤٠٩ : ٢١ ؛ ٤٠٩ : ٢١ ؛ ٤٠٩ : ٢١ ؛ ٤٠٩ : ٢١ ؛ ٤٠٩ : ٢١ ؛ ٤٠٩ : ٢١ ؛ ٤١٥ : ٢٠ ؛ ٤١٤ : ٤٠ ؛ ٤١٥ : ٢٠ ؛ ٤١٤ ؛ ٤٠ ؛ ٤١٥ : ٢٠ ؛ ٤١٤ ؛ ٤٠

17: 713 € 613 € 773 ? 77: A73 ? 37: 733 ? A7: 773 ?

18: 773 ? 78: 773 ? 38: 803 ? 38: 873 € 8A3 ? 78: 873 ?

18: 873 ? A8: 874 ? 874 ? 873 ? 874 ? 873 ? 874 ? 874 ? 874 ?

18: 873 ? A8: 874 ? 874 ? 874 ? 874 ? 874 ? 874 ? 874 ? 874 ?

18: 874 ? 874 ? 874 ? 874 ? 874 ? 874 ? 874 ? 874 ?

18: 874 ? 874 ? 874 ? 874 ? 874 ? 874 ? 874 ?

18: 874 ? 874 ? 874 ? 874 ? 874 ? 874 ?

18: 874 ? 874 ? 874 ? 874 ? 874 ?

18: 874 ? 874 ? 874 ? 874 ? 874 ?

18: 874 ? 874 ? 874 ? 874 ? 874 ?

18: 874 ? 874 ? 874 ? 874 ?

18: 874 ? 874 ? 874 ? 874 ? 874 ?

18: 874 ? 874 ? 874 ? 874 ?

18: 874 ? 874 ? 874 ? 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

18: 874 ?

1

البلد ١٤: ٣٣٤ ، ١٥ : ٣٣٤

التحريم ٣: ١٠٠ و ٤٩٨

التغابن ۱۸: ۵۱:

التوبة ١٠٠ : ٧٤٤ ؛ ٧٤ : ١٠٥ ؛ ٨٥ : ١٠٥ ؛ ٢٩ : ١٨٠ ؛ ٢٧ : ١٩٥ ؛ ١٩٤ ؛ ٢١٤ ؛ ١٠٥ : ٢١٤ ؛ ٢٠٠ : ٢٧٤

الِمَاثِية ٢١: ٢٩٤ ؛ ٢٨ : ٢٠٤ ؛ ٢٤: ٧٥٤

الجمعة ١١: ٨٤٤ "

الحن ۲۲: ۲۰ ؛ ۲۰ ؛ ۲۰ ؛ ۲۰ ؛ ۲۰ : ۲۷

الماقة ١٩: ٣٣٤

الحج ٢: ٢٧٤ ؛ ١١: ٩٩١ ؛ ٢٩: ٢٧٤ و ٢٧٤ ؛ ٣٦ : ٤٠٥ ؛ ١٤٠ ؛ ١٦٤ ؛

الحجر ١٨: ٥٠٠ ؛ ٤٩: ١١١ ؛ ١٥: ٥٠٩ و ١١٠ ؛ ٩٤: ٢٦٩ و ٤٨٠

الحجرات ۲: ۲۰۰

الحديد ١٦: ١٦

الحشر ٥: ٧٧٤ ؛ ١٢: ٧٤٤ ؛ ١٩: ٥٥٦ ؛ ١٩ : ٥٥٩

الذاريات ٢٢: ٢٨٤

الرحمن ٤٦: ٤٦٧

الرعد ٦: ٢٥٠ ؟ ١٤ : ٧٧٤ و ٤٧٨ ؟ ٢٤ : ٨٠ ؟ ٣٦ : ٢٧٩ ؟ ٢٩ : ٢٨٤

الروم ۱: ۲۱ ۲۱ ۲۱ ۲۱ ۲۱ ۲۱ ۲۱ ۲۱ ۲۱

الزخرف ١٦: ١٤٤ ؛ ١٩: ١٥٤ و ٥٥٥ و ٤٩٣ ؛ ٥٥: ٤٦٠ ، ٨٠: ٤٩٠ ؛ ٥٨:

2.7: 191 ( £91 ) £9. : AA ( £70 ) £0£ : A7 ( £91 ) £9.

الزلزلة ه: ۲۰۰، ۷: ۴۹۸

الزمر ۲۶: ۲۱ ؛ ۷۲ ؛ ۷۷ : ۲۷

السجدة ۲۷: ۷۰

الشعراء ١٦ : ٥٠٩ ؛ ٣٠ : ٥٠٠ ؛ ٨٤ ؛ ٢٠٤ ؛ ١٠٢ : ١١١ : ٥٠٠ و ٥٠١

الشمس ٩:٥٠٥

الشورى ۲۳: ۵۰۰ ؛ ۲۸ : ۵۰۰

ص ۲۲: ۲۰۰۱: ۲۲: ۲۰۰۱ و ۷۸ و ۱۹۹۱ و ۲۲: ۲۲ و ۱۹۹۲ و ۱۹۲۲ و ۱۲۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲۲۲ و ۱۲۲۲ و ۱۲۲۲ و ۱۲۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲۲۲ و ۱۲۲۲ و ۱۲۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲ و ۱۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲۲ و ۱۲ و ۱

773 6 373 6 073 3 70 : 783

الصافات ۲۳: ۰۰۱ ؛ ۱۰۲ و ۳۵ و ۴۳۶ و ۴۸۰

الصف ۱۳ : ۵۰۹

الضحى ٥٠٣:٦،٥٠٣،٥

الطلاق ١: ٢٢٤ ؟ ١١: ٢٦٤

£07: 110 : £04: 112 : £04: AA : 0.1: VA : £V.: YY : 0.7: 77

عبس ۱: ۲۷: ۲۷: ۲۰۰ : ۲۱: ۲۰۰ : ۲۲: ۲۲

المنكبوت ٥٤ : ٠٦٠ ؛ ٧٧ : ٤٧٩ ؛ ١٥ : ٢٧٤ ؛ ٨٥ : ٢٧٤ و ٤٧٣ و ٤٧٥

غافر ۲۰: ۹۰

الفاتحة ٥٠٢٠٠٥

فاطر ۳: ۱۱، ۱۱، ۱۲، ۲۲، ۲۲؛ ۱۵، ۱۵،

الفرقان ۲۷: ۱۶: ۱۶: ۲۷: ۲۷: ۲۰۰

القصص ٢٠: ٨٨٤ ؛ ٢٠ : ٩٠٠ : ٢٠ : ٢٠١ و ٢٢٠ و ٢٢٠ ؟

\*\* : \*\* : \*\* : \*\*

القلم ٨: ٤٤٣ ، ٩ : ٤٣٨ و ٢٤٤

القمر ١٠: ٤٤٧ : ١٢ : ٤٨٢ : ٢٢ : ١٦٥ ) ٥٤ : ٤٤٧

القيامة ١٨ : ١٠٩ : ١٧ : ١٥٩ : ١٧ : ١٥٩ : ١٨

الكافرون ٢: ٣٠٠٠ ، ٣٠٠٠ ؛ ٥٠٣ : ٥٠٣

| L) | W: AA3 E PA3 E P. 0 ? 2 ! P | 3 P | 1 : Y • 0 ? Y : AF3 ? A7 : FF3 ? PY : FF3 ? OA : YF3

الماعون ١: ٤٣٧ و ٤٣٨ ؛ ٣: ٥٨٥

المدر ١٥: ٥٠٠ ٥٠٠ ١٠٠٠

المزمل ۱۷: ۵۸۵

المطففين ٣: ٢٧٤ و ٤٩٦

المتحنة ١٠:١٤:١٠: ١٨٠: ١٠

المنافقون ١: ٢٥٤: ٢: ١٤٤ و ٢٥٤

المؤمنون ٤ : ٥٠٠ ؛ ٣٠٠ ؛ ١١٠ : ١١٤ و ١٠٨ ؛ ١١١ : ٢٦٧

النازمات ٢١: ١٢٤ ، ١٥٠ ٢٢٤

النحل ۲۷: ۲۲ ا

النساء ه: ۲۸۶ ؛ ۱۱ : ۲۳۹ و ۶۸۶ ؛ ۲۰ : ۲۰۶ ؛ ۲۳ : ۲۱۶ ؛ ۲۳ : ۲۱۶ و ۲۶۶ ؛ ۲۳ : ۲۸۶ ؛ ۲۰ : ۲۰۸ و ۲۳۶ ؛ ۲۰۰ : ۲۰۸ و ۲۳۶ ؛ ۲۰۰ : ۲۰۸ د ۲۰۰ ۲۰۸ : ۲۰۸ د ۲۰۸ د ۲۰۸ : ۲۰۸ د ۲۰۸ د ۲۰۸ : ۲۰۸ د ۲۰۸ د ۲۰۸ : ۲۰۸ د ۲۰۸ د ۲۰۸ : ۲۰۸ د ۲

النصر ۲:۵۰۳

النمل ۲۳: ۵۰۵ و ۲۰۷ ؛ ۲۰۱ ؛ ۲۸ : ۲۰۰ ؛ ۲۷ : ۲۷۶ و ۲۰۰ ؛ ۲۸ : ۹۶ ؛ ۹۲ : ۲۰۰ ؛ ۲۸ : ۲۸ و ۲۸ : ۹۲ ؛ ۹۶ ؛ ۸۸ : ۲۸ : ۹۲ ؛ ۹۲ : ۵۰۰

النور ٦: ١٥٤ ؛ ٢٤ : ١٥٤ ؛ ٣٤ : ١٨٤ ؛ ٣٥ : ٣٠٠ ؛ ٣٦ : ٣٠٠ ؛ ٣٠ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ ؛ ٢٥ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ : ١٨٤ :

هود ۲۰۱ : ۲۰۱ ؛ ۵۰ : ۲۰۰ ؛ ۹۳ : ۱۰۲ ؛ ۹۹ : ۱۰۲ ؛ ۹۲ : ۲۰۱ : ۲۳۰ ؛ ۲۰۱ : ۲۳۰ ؛ ۲۰۱ : ۲۳۰ ؛ ۲۰۱ : ۲۳۰ ؛ ۲۰۱ : ۲۰۰

الواقمة ٦١ : ٥٠٥

يس ١٥: ١٦ ﴿ ١٣٥ : ١٥ ك

يوسف ٤: ٠٣٠ ) ٢٠ : ٤٨٤ ) ٢١ : ٤٨٤ ) ٢٨ : ٤٩٤ ) ٨٨ : ٤٩٤ ) ٨٨ : ٤٩٤ ) ٤٨ : ٢٩٤ ) يوش ٣ : ٢٣٢ ) ٥٣ : ٢٠٠ ) ٢٠ : ٢٠٠ ) ٢٠٠ : ٢٧٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) ٢٠٠

# ۲۱ – الظروف التي يرتفع ما بعدهن بهن على الخلاف وما يرتفع ما بعدهن بهن على الاتفاق

آل عمران ۷: ۱۵ و ۱۸ ه و ۱۸ ه

الإسراء ٥٧: ٢٩٥

الأعراف ٥٠ : ٢٥ ؛ ١٠٥ ؛ ٢٥٠ ؛ ١٨٥ ؛ ١٨٥

الأنبياء ٥٠ : ١٢٠٠

الإنسان (الدهر) ۱۹: ۲۲ه ۲۱: ۲۲ه

الأشام ه٢: ١٧ه ؛ ٧٠ ؛ ٢٠ه ؛ ١٧: ٣٢ه و ٢٢ه و ١٣٥ و ١٣٥ ؛ ١٨ : ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٥ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٣٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ١٠٠

البقرة ۷: ۱/۵ ، ۸: ۱/۵ ، ۱: ۱/۵ و ۲/۵ ، ۱ ا ۱/۵ ، ۱ ا ۱/۵ ، ۱ ۲/۵ ، ۱۲ ا ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵ ، ۱/۵

التوبة ٤٩: ١٠١٠ ، ٨٥: ١٣٠ ، ١٢: ١٠١ ، ١٠١ : ١٠١

الجر ٤٤ : ٣٧٠

الحشر ۲۰: ۱۳۰

الداريات ۲۰: ۳۲۰ ، ۲۱: ۳۳۰ و ۳۴۰

الرحمن ١٠: ٥٣٥ ؛ ١١: ٥٣٥

الرعد ٢٤: ١٤٥ و ٢٤٠

الروم ۲۰: ۱۵

الزَّمُّفُ ٨٤: ٢٧٥ و ٢٨٥

الزمر ١٩: ٣٠٠

ص ۵۰: ۲۱ و ۲۲۵

الفرقان ۲۲: ۳۳۰

فصلت ۲۹: ۱۵ و ۲۸ه

القمر ٤: ٢٤٥

القيامة ١٤: ٢٣٥ و ٢٨٥

الكهف ١٤: ١٤ و ٢١ه و ٢٨ه

لنهان ۲: ۱۲۰

المائدة ۲۲: ۱۰ و ۱۶: ۲۲ و ۲۶: ۱۰ و ۲۲ و ۲۹ و ۲۹

17:07 4

مع ۲۲: ۲۱ و ۲۲: ۲۲ و ۲۹ و ۲۹

المؤمنون ١٩: ٢٠٠ ؟ ٦٧: ٢٣٥ ؟ ٨٨: ٢٤٥

النحل ۲۲: ۱۵۰

النساء ١١: ١١ و ٢٠٥

النور ۲۶: ۳۷ه ؛ ۲۹: ۱۵۶ ؛ ۶۶: ۱۵۰

هود ۱۲: ۱۲ و ۱۶: ۲۲ه و ۲۶ه و ۲۸ه و ۲۷: ۱۲ه و ۱۸: ۲۱ه و ۲۸ه

٠٢٤ : ١٠٦

الواقعة ١١: ٣٣٥ ؛ ١٧: ٥٣٥ ؛ ١٣: ٥٣٥ ؛ ٢٢: ١٣٥ ؛ ٣٧: ٥٣٥ ؛ ٣٠ والواقعة ١٦: ٣٠٥ ؛ ٣٠٠ والواقعة ١٦: ٥٣٠ ؛ ٥٣٠ والواقعة ١٦: ٥٣٠ والواقعة ١٣٠ والواقعة ١٣٠ والواقعة ١٦: ٥٣٠ والواقعة ١٣٠ واقعة ١٣٠ والواقعة ١٣٠ واقعة ١٣٠ والواقعة ١٣٠ واقعة ١٣٠ والواقعة ١٣٠ والواقعة ١٣٠ والواقعة ١٣٠ والواقعة ١٣٠ والو

یوسف ۲۰: ۵۲۳

يونس ٦٤ : ٥١٥ ؛ ٦٨ : ٢٤٥

٢٢ ـــ هو وأنت فصلا ، وهو ما يسمى بالعاد

الأحقاف ٥٤١:٣٥

الأنمام ١٢١: ٩٤٥

الأنفال ٢٢: ١١ه

البقرة ٥: ٣٥، ٢٣٠ : ٣٥، ٢٣٠ : ٥٤٠ ) ١٢٨ : ٥٤٠

الحج ٨٥:٢١٥

الزخرف ۲۷: ۷۹

سباً ۲: ۵٤۱

الشعراء المنته

الشورى ۲۹: ۵٤۸

العافات . ٦ : ١٩٠ ؛ ١٧٢ : ١٩٥ ؛ ١٩٠ : ٢٤٥

طه ۱۶: ۱۶ مه

فاطر ۱۰ : ۵٤٦

الكهف ۲۹: ۱۹۰

لغان ۷۷ : دوه

المائدة ١١٧: ١١٠

المدر ۲۰: ۱عم

المزمل ۲۰ : ۴۶۵

النحل ۹۲: ۷۷ه

هرد ۱۹ : ۸۸ و ۱۹۰ : ۲۲ : ۵۰۰ و ۸۸ : ۲۲ هرد

يوسف ۲۷: ۸۱ ۹ ۹ ۹ ۷۰: ۷۶۵

## ٢٣ ــ المضمرون إلى أى شي يعود ثما قبلهم

آل عمران آ ۸: ۲۳۰ ؛ ۱۲٤ : ۲۳۰ ؛ ۱۲۳ : ۲۳۰ ؛ ۱۸۰ : ۲۰۰ : ۲۰۰

الإخلاص ١: ١٤٥

الأعراف ٢: ١٤٥ ، ١٤٥ ؛ ٢٧٥

الأنباء ٢٣ : ٢٧٥

الإنسان ( الدهر ) ٨ : ٢٥٥

الأضام ٢٠: ٢٧٥، ٤٤٨: ٢٦٥ ، ٩: ١٥٥ ؛ ١٠١ : ٩٧٥ ؛ ١٢١ : ٥٥٥

الأشال ٩: ٣٢٠ ؛ ١٠: ٣٢٠ ؛ ٣٧ : ٢٧٠

البقرة ٢٠ : ٢٠ و ١٩ : ٢٠ و ١٠ : ٢٠ و ١٠ : ٢٠ و ١٤ : ٣٠ و ١٤ : ٢٠ و ١٠ البقرة

AF: \$60 ? 3V: 7V0 ? 0A: 300 ? 7P: 000 ? 7.1: VE ? 001: 1V0 ?

\$ 04 : 154 6 04 : 150 6 007 : 154 6 045 : 144 6 04 : 144

131:000 \$ YY1:000 \$ AY1: 000 C NOO C NOO C POO \$ AP1:

Vra ? AoY : Poa ? PoY : ora

التوية ٩٠: ٥٧٠ ؛ ١٠٩ : ٥٧٠ ؛ ١١٠ : ٥٧٠

14 14: 440 CALO

الحن ۱ : ۲۹۰

ME V: VEO

الحج ۷۸: ۷۰

الجر ۹:۲۲۰

الرمد ١٦ : ٢٨٥

الروم ٣: ٢٧٥ ؛ ٤٩: ٧٢٥

الزمر ۲۲: ۲۲ه ۲۳۴: ۲۲۰

السجدة ١٨: ٨٨ه ؟ ٢٣: ٧٧٥

الشمس ١٤: ٧٧ه ؟ ١٥ ٩٧٢: ٧٧٥

الشورى ۱۱: ۲۷ه ۲۳؛ ۳۲۰

ص ۲۶: ۷۷

الطارق ۸ : ۲۹۰

طه ۱۱: ۲۷۰ ؛ ۸۸ : ۲۲۰ ؛ ۱۱۰ د

فاطر ۱۱ : ۵۹۰ و ۵۹۰ ؛ ۱۲ : ۷۲۳

الفرقان ٤٩: ٣٢٥ ؟ ٥٠: ٣٢٥ ؟ ٥٠ : ٢٥٠

فصلت ۲۶: ۲۲۰

القمر ۲۰: ۵۹۷

القيامة ١٨: ٧٧٠

الكهف ۲۲: ۲۹۰

11 12 A: 300 ; 03: 100 ; VF: 700 ; TV: 700 ; PA: 340

الحالة ٣: ٥٥٨

المدر ۸: ۲۲۰ ، ۲۹۰

مريم ۲۰: ۲۱

المؤمنون ۲۱: ۲۵۰

النمل ۲۱: ۲۰، و ۱۷۰ و ۷۷۰

النساء ٢: ٥٠٠ ٢٤: ٧٢٠ ٢ ١٠٠٠

النور ۲۰: ۷۷۰ ؛ ۱۱ : ۲۲۰ ؛ ۲۲۰ ؛ ۲۲۰

هود ۱۱۷: ۲۷۰ ۱۹۴ : ۲۰۰

يوسف ۲۱: ۱۱۰: ۵۲۵: ۲۷: ۵۲۵: ۲۷: ۵۲۵: ۱۱۰

ريونس ٤٢ : ٧٧٥

۲۲ - إبدال الأسم من المضمر الذي قبله ، والمظهر على سبيل
 إعادة العامل ، أو إبدال إن وأن مماقبله

ال عوان ۱۸: ۸۸۰ ؛ ۱۹: ۸۸۰ ؛ ۳۹: ۵۶۰ ؛ ۲۶: ۸۸۰ و ۱۸، ۱۷۰ : ۱۸۰ ؛ ۸۱ : ۱۸۰

إبراهيم ٢٠: ٥٠.

الأحزاب ٢١: ٩٥٠

الأعراف ٤١: ٥٨٠ ؟ ٥٧: ٥٧٠ الأنتام ١٢: ٩٦٠ ؟ ٤٥: ٩٨٠

الاخال ٧: ٣٨٠ ١٤: ٣٨٠

البقرة ۲۷: ۷۷ و ۲۱: ۹۸۹

التوبة ۲۳: ۸۲۰ و ۸۵۰ و ۸۸۰

الحن ۲۸: ۸۸۰

1 3: 400 3 : 600 3 47 : 600 3 . 3 : 100

الروم ۱۰: ۹۶۰ الزخرف ۳۳: ۹۲:

الزم ۱۷: ۹۰

٠٨٠ : ١٤ ١

٠٨٨ : ٨٩ : ٥٩٥ : ٦٦ : ٥٩٥ : ١٢ : ٥٩٥ : ١١ - ٩٨٥

٠٨٩ : ٢٥ : ٨٩٠ : ٨٩٠

العنكبوت أ ١ : ٨٦٥ ٢ : ٨٦٥

الفتح ۲۰: ۸۸۰ و ۸۸۰

القصص ۲۰: ۹۵:

الكيف ٢٣: ٨٣

الماكنة ۲۷: ۹۰، ۱۱: ۸۸، ۲۰۱: ۷۷، ۲۱۱: ۸۷، و ۸۰

0A1:1A 4

المزمل ۲۰: ۸۸۰

مریم ۲۰: ۱۹۱ و ۲۱: ۹۱۱

المتحنة ٨: ٢٨٠ ، ٢٨٠

المؤمنون ۲۵: ۸۶

النبأ ١: ٥٨٠ ؛ ٢ : ٥٨٠

النحل ١٠٥: ٩٠٠: ١٠٩٠

النساء ١٥٥: ٩٨٥ ؛ ١٦١ : ٩٨٥

النمل ۲۹: ۹۲۰: ۹۲۰: ۹۲۰: ۹۲۰: ۹۲۰: ۹۲۰

النور ۵۸ : ۹۱ه

یس ۳۱: ۸۷۰

يوسف ۲۵: ۹۵۰

يونس ۸۱: ۷۷۸

٧٥ ــ الكلمات التي بها همزة ساكنة يترك همزها أبوعمرو ومالا يترك همزها

آل عمران ۱۲۰: ۹۹۰

إبراهيم ١٩: ٩٧٠

الإسراء ١٤: ٧٩٥ ؟ ٥٠: ٧٩٠

الأعراف ١١١: ٩٩٠ 📉

الأنام ١٤٣ : ٩٥٠

البقرة ۲۲: ۹۸: ۹۸: ۹۸: ۱۰۲: ۹۸: ۹۸: ۹۸: ۹۸

البلد ۲۰: ۹۸۰

التحريم ٢: ٥٩٦

التوبة ٥٠: ٩٩٠-

الحنج ٥٤:٨٥٠

الجر ٤٩: ٧٩٥ ؛ ٥١ : ٧٩٥

الجرات ۱۶: ۹۸۰

سياً ٩: ٩٩٥ الشعراء ٤: ٩٩٥ ؛ ٣٦: ٩٩٧

الشورى ۳۳ : ۹۸ه

الملق ۱: ۹۸، ۳، ۹۸: ۹۸۰ القمر ۲۸: ۹۸۰

الكهف ١٠: ١٩ و ١٩٠ : ١٩٥

. 047:17 4

مريم : ۲۱ ، ۹۹۸ ؛ ۲۷ ، ۹۹۷

المعارج ۱۳: ۹۸۰

المنافقون ٤: ٩٩٠

النجم ۲۹: ۹۸۰

النساد ۱۰۶: ۹۹۰: ۹۲۸: ۹۹۰ الحمزة ۸: ۹۸۰

یس ۴۲: ۹۹۸

يوسف ۱۲: ۹۸، ۲۲: ۹۷۰

## ٧٦ - العطف على الضمير المرفوع

آل عمران ۲۰: ۲۰۳

الأعراف ٧١: ٩٩٥

الأنعام ١٤٨ : ٢٠١

البقرة ۲۰۱ ، ۹۹۹ و ۲۰۱

الرحد ۲۳: ۲۰۰

4 . . : 0 4b

الماكنة ٢٤: ١٩٥٩ و ١٠٣: ١٠٣ و ١٠١٠

المزمل ۲۰: ۳۰۳

النجم ۲:۰۰،۷،۲۰۰

النمل ۲۰۰: ۲۰۰

هود ۱۱۲ : ۹۹۹ و ۲۰۱

يوسف ٧١ : ٩٩٥

## ٧٧ ــ لحوق إن التي للشرط ما

الإسراء ٢٨: ٥٠٠ ؛ ١١٠ : ٢٠٦

الأنفال ٨٠: ٣٠٧

البقرة ۲۸ : ۲۰۴ و ۲۰۵ ؛ ۱۶۸ : ۲۰۳ و ۲۰۸

الرمد ۲۰۶: ۴۰

الزخرف ٤١: ٢٠٤ ؛ ٢٠٤ : ٢٠٤

غافر ۲۰۶: ۲۰۶ القيامة ۲: ۲۰۷

مريم ۲۷: ۱۰۰

النساء ۷۸: ۲۰۳

يونس ٤٦: ٢٠

## ٧٨ - الاسمان يكني عن أحدهما اكتفاء بذكر صاحبه

الأمراف ٥٠: ١١٠ -

الأنعام ٤١:٠١٠

البقرة ها: ٢٠٩

التوبة ۲۲: ۲۲: ۲۲: ۲۴:

- 411 : 11 tabl

711:77 4

الساه ۲۱۰: ۱۳۰ : ۲۰۹: ۱۹۳ : ۲۰۰ اسا

## ٧٩ - هيء الفعل عوضا عن نقصان لحق الكلمة

آل عوان ۱۰۸: ۱۲۳ و ۱۴۴ و ۱۱۰

إبراهيم ٥٠: ١١٢

الأحزاب ٥٠: ١١٣

الأعراف ٧١ : ١٦٠ و ١٦٠٠ ١٩ : ١١٢ و ١٧

الأنام ١٤٨ : ١٥٠

البقرة م ٤: ١٢٤ الحج ٢١: ١٦٣

710 2 712 : 7 ( 717 : 1 00

مله ۱۲۳: ۱۲۳ مله

الكهف ٢١٢: ٢٢

المائلة ع٢: ١١٥

المتحة ١٢: ١٣.

110:117:747:48:717:7V 20

يونس ٧١: ١٥: ١٨ ٢ ١٨٠: ١٩٢٢

# ٣٠ ـ حمل اللفظ على المعنى والحكم عليه بما يحكم على معناه لا على اللفظ

آل عمران ۲۱۷: ۲۲

الأحزاب ١٠: ١٧٠ ؛ ٢٣: ١٠٠ ؛ ١٧ : ٢٦٦ و ١٦٧

الإسراء ١٤: ٢٢٦

الأمراف ٣: ١٢١، ١٢: ٨٢١ ؛ ٥٠: ١١٦ ؛ ٥٠: ٨١٦ ؛ ١٧٢ : ٨٦٦ ؛ ١٨٠ :

170: 147 : 170

الأنبياء ٧٧: ١١٧

וצישן ו: אדר א אי דור א דוו: דדר א דוו: דדר איוו: דדר איר א ידו: רוו: ידר אירו: ידו

البقرة ١٥٠: ٢٢٢ ؛ ٢٧٠ : ٢٢٦ ؛ ٢٠١ : ٢١٦ ؛ ١٨١ : ٣٢٦ ؛ ١٨٠ : ٢١٦ ؛ ١٢٠ : ٢٤٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٢٠ ؛ ٢٢٠ ؛ ٢٢٠ ؛ ٢٢٠ ؛ ٢٢٠ ؛ ٢٢٠ ؛ ٢٢٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠

التوبة ٢٠: ٩١٧

الحج ۲۲: ۲۲۱ و ۲۲۲ ؛ ۲۳ : ۲۲۶

الجبر ۲۰: ۹۲۳

الحديد ١٨: ١٢٣

الروم ۲۸: ۲۱۸

الشورى ٥١ : ٦٢٧ ؛ ٥٠ : ٦٢١ ؛ ٥٣ : ٦٢١

ص ۲۲: ۲۲

777: YY 4

غافر ۲۹: ۳۱۷

الفائعة ٥: ١٢١.

فاطر ۳: ۱۲: ۱۲: ۱۲: ۲۲۲

الفرقان ه ١٤٠٠ ٢٠٠

القيامة ١٤: ١٩:

الماكنة ١٢: ١٨٦ ؛ ١٤ ؛ ١٨٦ ؛ ١٥ : ١٢٧ ؛ ١٥ : ١٢٧

مريم ٧٠: ٢٧٩

المتحنة ٨:٧١٧

المنافقون ١٠: ٣٢٠

المؤمنون ٨٤: ١٧٥ ، ٨٥: ١٧٥ ، ٨٨: ١٢٥ ، ١٩٧

النساء ٨: ٣٢٢ ؟ ٢١ : ١٦٦ ؟ ١٧٠ : ١٢٦

النمل ۲۰: ۲۲۳

النور ۲۳: ۲۲۸

هود ۷۸: ۲۲۸

یس ۳۰ : ۲۲۸

يوسف ۲۲: ۱۱۰ ، ۱۲۲ : ۲۲۸

يونس ٦٦: ٦١٨

٣١ - حذف أن ، وحذف المصادر ، والفصل بين الصلة والموصول

الإسراء ٧١: ١٤٠

الأعراف ١٣٧: ٦٣٨.

الأمل ٤:٣٤٣، ٥:٣٤٢

الأضام ٨٠: ١٤٥٠ ، ١٤٦٠ ، ١٤٦

الأغال ٥٠: ١٣٠ د ١٣٢

التوبة ١: ١٣٧ ؛ ٣: ١٣٧ ؛ ٣٦ ؛ ٥٨ : ١٣٨ ، ١٣٨ : ١٩٨

الحديد ٢٥: ١٤٧

الحشمر ٨:٧٤٧

الرحن ٦٤ : ١٤٣

الروم ۳۹: ۳۳۸

الزخرف ۸۲: ۱۶۲ ، ۸۸: ۱۶۲

الزمر ٥٠ ٣٣٠ ، ٥٠ : ٣٣٠ ، ٥٠ : ٣٣٠ ، ١٠ : ٣٣٢ ، ١٤ : ١٦١ و ١٣٢ و ١٣٦

174 : VI

الشورى ٥١: ١٥٠ و ٦٤٦ ؟ ٥٣ : ٦٤٦

ص ۳۹: ۳۳۸

الطارق ۸: ۱۰: ۹۲۰: ۹: ۹: ۳٤٠ ما ت

789:0A 4b

العنكبوت ٢: ٣٤٤ ؛ ٢٥ : ٣٣٣

غافر ۱۰: ۳۲۰ و ۶۶۰ و ۲۶۰ ؛ ۱۲ : ۳۳۹

الفرقان ۲۲: ۹٤٥

فصلت ۱۹: ۹۶۰

القدر ٤: ١٤٤ ؛ ٥: ١٤٤

الكهف ۲۲: ۲۳

المدثر ۲: ۳۳۸ و ۲۶۰

النساء ۲۶: ۹۳۹ ؛ ۹۰ ، ۳۳۳

يونس ۲۷: ۱۶۳ ؛ ۹۱ : ۹۶۰

## ٣٢ \_ حذف حرف النداء والمنادى

آل عمران ۲۲: ۲۵۲

الإسراء ٢: ٢٥٢

الأنبياء ٢٠: ٢٥٢

الأنعام ۲۷:۰۰۰

القرة ٨٠: ٨٤٢ ؛ ٢٨٦ : ٨٤٢

الرعد ٢٩: ١٥٢

الزخرف ۲۸: ۳۸

الزم ١: ١٤٩ و ١٥٠ ؛ ٢٤ : ٢٥٢

789 : NE 46

المتحنة ه: ٢٤٩

مريم ۲۲: ۸۱۸

النساء ۱۰۹: ۵۰۰ و ۲۰۱

النمل ٢٠: ١٥٠ و ١٥٦ يس ۲۶: ۲۹

يوسف ۲۹: ۱۰۱ ؛ ۲۶۸ ؛ ۲۹۳

#### ٣٣ - حذف المضاف إليه

آل عمران ١٥٤ : ١٠٠

الأنبياء ٣٣ : ١٥٤

700 : 700 6 707 : 100 6 707 : 124

الجمة ٧: ٢٥٢ الروم ٤: ٣٥٣

غافر ۲۸: ۲۰۴

ושונה ון: דפר זער: דפר

المارج ١١: ١٨٠

النساء ١١: ١٥٠ ، ٢٢ : ٢٥٢ الفل ١٨٠ ١٥٢ ١ ١٨٠ ١٨١

764: AV + 404: 41 304

## ٣٤ ــ دخول اللام الموطئة للقسم على حروف الشرط

آل عمران ۸۱: ۲۲۰ و ۲۲۱

الأحزاب ١: ٢٠٢ ؛ ١٠ : ١٢١

الإسراء ٨٦: ٥٠٩ ؟ ٨٨: ٥٠٩

الأعراف ١٨: ١٥٩ و ٢٦٦ ؛ ٢٦٢

الأنام ۱۲۱: ۱۹۹ و ۲۳۰

البقرة ۱۲۰: ۲۹۰: ۱۲۰؛ ۲۰۹: ۲۰۹: ۱۶۰ و ۲۳۱

التوبة ٧٠ : ٦٦٣

الحشر ۱۲: ۲۰۹

الروم ١٥: ١٦٢ ؛ ٥٨: ١٦١ و ١٦٢

الشمس ٢٦٢:٩

الملق ۱۰: ۲۹۱ المائدة ۳: ۲۹۲ ، ۷۳ ، ۲۹۲

حريم ٤١: ٢٢

هود ۹: ۲۵۹ و ۲۹۰

یس ۱۸: ۱۳۳

يوسف ۲۲: ۹۹۳

٣٥ ــ التجريد

آل عمران ۱۰۶: ۲۲۶ و ۲۲۰

البقرة ١٢ : ٩٩٤

الرمد ۲۷: ۹۶۴

الزخرف ٢٠: ٦٦٥

الفرقان ٥٩: ٢٦٦

فصلت ۲۸ : ۱۹۹ و ۲۹۳

النحل ١٠: ١٩٣

النساء ٥٠: ١٣٤

٣٦ ــ الحروف الزائدة في تقدير وهي غير زائدة في تقدير آخر

ال عران ۲۲: ۲۲۲ ، ۱۸۸ : ۲۷۲

الأحزاب ٢٩: ٢٩٩

الأحقاف ٣٣: ٣٧٣

الاسراء ٧٢: ٧٠٠

الأعراف ٥٠: ١٥٤ ؛ ٥٩: ٧٣ ؛ ٥٦ ؛ ٧٧ ؛ ١٥٤ ؛ ١٥٤ ؛ ١٥٤ ؛ 777: 140 : 771: 177

الأنبياء ٧٤: ٢٦٩ ؛ ٢٦٠ ؛ ٧٧ : ٤٧٢

الإنسان (الدهر) ٢: ٧٧٢

الانشقاق ١ : ١٧٢

الأشام ١٨: ١٧٢

البقرة ١٠٥ : ١٩٦ : ١٧١ : ١٣٧ : ١٣٧ : ١٣٧ : ١٩٥ : ١٩٥ : ١٩٦ : ١٩٦ : ١٩٦ 177 : 704 : 771

الحج ٢٠: ٢٧٢ ؛ ٢٧٢

الحجر ٤٨: ٧٧٦ الشورى ۱۱: ۹۷۳ ؛ ۱۹ : ۹۹۸ و ۲۷۱

الصافات ۱۰۳: ۲۷۶

الملق ۱: ۲۷۲ ؛ ۱۲ ؛ ۲۷۲

فاطر ۳: ۲۶۸

الفلم ٥: ١٧٢

القيامة ١٨: ١٧٢

المائدة ٤: ٣٧٣ ؛ ١٩ ؛ ١٨٦ ؛ ١٩٣ ؛ ١٩٨ ؛ ١٩٧

١٧٠ : ٧٥ : ١٧٠ : ٣٨ : ١٧١ : ٢٥

المتحنة ١: ١٧٢

المؤمنون ٢٠: ٢٧١

النحل ۱۲: ۲۲۷

النساء ١٦٦ ؛ ١٦٦ ؛ ٥٥ : ٢٦٩ ؛ ٢٦٨ ؛ ٢٦٨ : ١٦٦

النمل ٧٢: ١٧٤

النور ۲۵: ۹۷۲

حود ۵۰: ۷۳: ۱۲: ۷۷۳؛ ۸٤: ۷۷۳

يوسف ٢٤: ١٧٤

یونس ۲۷: ۲۸۸ و ۲۷۱

#### ٣٧ ـــ التقديم والتأخير

ال عمران ۱۹: ۷۰۹: ۲۱: ۲۸۱۹: ۲۷: ۲۷: ۲۷: ۸۱۸: ۸۱۸: ۲۰۰ ؛ ۲۰۱:

7V0 : 144 : 747 : 148 : VTY

لمبراهم ١٠: ٧٢١ ؛ ٢٦ ؛ ٧٩٦ ؛ ٧٣٣

الأحقاف ١٤: ٧١٣

الإسراء ٧٠: ١١٠ ؛ ٧١ : ١٠٢ ؛ ٧١١ : ١٠٠ ؛ ١١٠ ؛ ١١٠

الأعراف ٢ : ٧٠٧ : ٨ : ١٠٠ ؛ ١٠٠ ؛ ٩٦٣ : ٣١ ؛ ٣١٠ : ٣١٠ كام ١٣٩ ؛ ١٣٩ : ١٣٩ ؛ ١٣٩ ؛ ١٣٩ ؛

V.V: 1VV & V17: 174 & V.V

الأنبياء ٢٠: ٥٧٠ ؛ ٢١: ٢٧٦ ؛ ٥٦ ؛ ٢١٠ ؛ ٩٧ ؛ ٥٩٠ ؛ ٩٧٠

الانفطار ٧: ٥٢٧ ٨ : ٥٢٧

البَوْق ٣: ٧٧٣ ۽ ٧: ٢٠٧ ۽ ٢٢ : ٨٢٧ ۽ ١٠١ : ١٩٢ ۽ ٢٠١ : ١٩٢ و ١٩٢ و ١٩٢ و ١٩٢ و ١٠١ : ١١٧ ۽ ١٢١ : ١٧٢ ۽ ٨٢١ : ٧٧٢ و ٨٧٢ ؛ ٠١٠ : ٨١٧ ۽ ٠٠١ : ١٩٧ ۽ ٢٩١ : ٢٣٧ ۽ ٢٩١ : ٢١٧ ۽ ٢٠٢ : ٧٢٧ ۽ ١٢٠ : ٢١٧ ۽ ٧١٢ : ٣٩٢ و ١٢١ ؛ ٢٧٠ ۽ ٠٢٢ : ٠٢٧ ۽ ٧٢٢ : ١٩٢ ۽ ٧٤٢ : ٢٨٧ ۽ ٢٩٢ : ٢٧٢ ؛ ٢٢٠ ۽ ٢٧٢ : ٢١٧ ۽ ٣٧٢ : ٢١٧ ۽

التوبة ٥٠: ٧٢٣

١١: ٢٢٧

الحن ۲: ۲۲۲ ؛ ۲۲۲ ؛ ۲۷۲ ؛ ۲۸۷ ؛ ۲۸۱ : ۲۹۲ ؛ ۲۷۱ : ۲۰۱

الحج ٢: ٢٠٠١ و : ١٧٩ و : ١٧٩ و ١٠١ و ١٩٠ و ١٠١ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠

الحيد ١١ : ١٨٠ و ١٨٦ و ١٨٠ و ١٨٨

السكان ١: ٢٧٠ ؛ ١٠ ٢٧٠ ؛ ١١ : ١٣٧

الذاريات ۱۷:۱۷

الرسن ۲۰:۱۳۷۱۶۱۶۰۲۰۱۲۰۷ کا ۲۰۲۱۶۵۰۲۰۷ کا ۲۲:۲۰۷ کا ۲۲:۲۰۷

الرمد ه : ۷۲۸ : ۱۱ : ۷۲۰ : ۲۲ : ۷۳۲

الروم ١٨: ١٨٦ ؛ ٢٥٠ ؛ ٢٧٤ ؛ ٢٨٠ : ٣٨٢

الزخرف ۸۱: ۷۳۰

الزم ۲۱: ۹۲: ۹۲: ۲۲: ۲۲۹

الشعراء ٢٤٧: ٢١٢

الشمس ١٤ : ٧٧٥

الشورى ۱ه: ۷۲۰

الصف ۱۲: ۷۱۷

الطلاق ٨: ٧٢٧ ؛ ١٢ : ٧٧٧ و ١٧٨

٠٠٠ : ١٧ : ١٨٠ : ١٨٠ : ١٨٠ : ١٨٠ : ١٨٠ : ١٨٠ : ١٨٠

الماديات ٣: ٥٨٥ ؛ ٤: ٥٨٥ ؛ ٩: ٢٠٠ و ٢٧٨ ؛ ١١: ٢٠٠

العنكبوت ٢٢ : ٢٢٧

غافر ۱۶: ۸۳، ۷۱۸ : ۸۲۸

٧١٧: ٤ عدالها

فاطر ۲:۲۷

الفتح ۲: ۷۱۸ : ۲۰ (۷۱۷ : ۲۰ ۲ : ۷۱۸

الفرقان ۲۲: ۷۱۰ و ۷۲۹ ؛ ۲۲: ۷۱۰

فصلت ۱۸: ۱۱۱؛ ۱۹: ۷۱۱

قریش ۲۹۲:۱

القصص ۲۲: ۹۰۹ ۲۸: ۲۲۷

القمر ٧: ٢٧٦

الكيف ۲: ۷۱۳: ۲۲: ۷۱۰: ۹۲

المائدة ٦: ٩٣٣ ؛ ٢٦ : ١١٧ ؛ ٨١ : ٢٧١ ؛ ٥٠ : ١١٧ و ٢١١ : ٢٢٧

الحادلة ٣: ١٨٢

YYE: 11 28

المدثر ۱۱۷، ۹٬۷۱۱ م

مريم ۲۱: ۲۲ ؛ ۸۲: ۳۲ : ۱۹۲ : ۲۹۲ : ۲۸ ؛ ۲۸ ؛ ۲۹۲ : ۲۹۲

المزمل ٢: ١٠٤ ؛ ٣: ١٠٤ ؛ ١٠٤ ؛ ٧٠٤ ؛ ١٧ : ١٧٤ و ٢٧٥

المؤمنون ٢٠: ١٠١ ؛ ٧٧ : ٧٢٤ : ٨٢ ؛ ١٠١ ؛ ١٠١ : ٧٠٦

الناس ۲: ۲۸۲ ؛ ۲ : ۲۸۲

النبأ ٢٠: ١٩٠ ؛ ٢٤: ١٩٧

النجم ٨: ٧٥٠ ؛ ٣٩ ؛ ٢٦٧ ؛ ٥٠ : ٧٣١ ؛ ١٥ : ٧٣١

النحل ٢٠٢: ١٠٤ ( ٧٠٢ : ٢٠٧

43:464 3 64:446 3 44:310 3 66:146 3 441:464 6 4103

444 : 144 6 744 : 18V

النهل ۲۰ : ۲۸۲ ؛ ۲۳ ؛ ۲۲۷ ؛ ۱۳۲ ؛ ۲۰۷ ؛ ۲۰ ؛ ۲۰ ؛ ۲۰ ، ۲۰۳

النور ٦: ١٧٩ ؛ ٢٣ ؛ ٧٠٩ ؛ ٣٦ ؛ ٧١٧ ؛ ٣٧ : ٧١٧

هود ۱۶ : ۹۹ ؛ ۷۷ ؛ ۷۱ ؛ ۷۱ ؛ ۹۲ و ۲۰۹ ؛ ۹۹ : ۹۹

الواقعة ٥٠: ١٨٠ و ١٨٦ ؟ ٢٠: ١٨٠ و ١٨٦ ؟ ١٠ ؛ ١١٤ ؟ ٢١ ؟ ٢١٤

يوسف ۲۰: ۲۹: ۲۹ ۲۲ ۲۲۲

يونس ١٩: ٧٢٠ : ٧١٥ و ١٨٦

٣٨ ــ اسم الفاعل يتوهم فيه جريه على غير ما هو له ، ولم يرد فيه الضمير

Tل عمران ۷۸: ۲۷۷ ؛ ۱۹۹ ؛ ۱۹۹

الأحزاب ٥٣ : ٧٤٠

البقرة ١٦١: ٧٣٦

البينة ٨: ٧٣٧

العفاين ٩: ٧٣٨

التوية ٧٠٠: ٧٣٨: ٨٩٠ ؛ ٧٣٨ ؛ ٢٠٠

الحديد ١٢: ٧٣٧

الرحد ١٤ : ٧٣٩

الزمر ۷۳: ۷۳۷

الشمراء ٤: ٧٤٠

ص ۲۶: ۷۳۹

الطلاق ۱۱: ۷۳۸

غافر ۲۰۰ : ۷۳۷

فصلت ٤٩: ٢٩٩

الكهف ٣: ٧٣٩

المائلة م ١: ٢٣٩

النساء ١٤: ٣٣٧ ؛ ٥٧ : ٨٣٧ ؛ ١٢٢ : ٨٣٧ ؛ ٩٣ : ٧٣٧

النمل ۲۳: ۱۹ لخا

## ٣٩ ـ ما ينصب ويرفع على المدح

آل عمران ۱۰: ۷۶۲: ۱۲ ؛ ۷۶۲ ؛ ۱۷ × ۷۶۲

البقرة ١٧٧: ١٠٤

الأحزاب ١٨: ٧٤٢ ؛ ١٩ : ٧٤٢ ؛ ٦٠ : ١٤١ و ٧٤٢ ؛ ٦١ : ١٤٧

VEY: 7 Jul

النساء ١٤٢: ١٤٧ ١ ١٤٢

. و \_ المبتدأ المحذوف خبره

آل عمران ۲۱: ۷٤٣ ؛ ۲۲ : ۷٤٩

الأنبياء ٩٢: ٧٤٧

البروج ١٠: ٧٤٣

البقرة ١٨٥ : ٢٧٤ : ٢٧٤ : ٢٣٤ : ٢٧٤ : ٢٧٤ : ٢٧٤

التوبة ٣٠: ٧٤٧: ٣٠: ٧٤٧ : ٣٠

VET : 1 341

الحج ١٣: ١٣

الرمد ۲۳: ۷٤٧ ؛ ۳۵ : ٤٤٧

الرص ٨: ٨٤٧ ؟ ٩: ٧٤٧ و ٨٤٧ ؟ ١٩ : ٨٤٧ ؟ ٢٢ : ٨٤٧ ؟ ٤٢ : ٨٤٧

الشعراء ٧٨ : ٧٤٥ ؛ ٨٣ : ٧٤٥

ص ٦٣ : ٧٤٩

الصافات ۲۵: ۷٤٩

VE7: 77 4

فاطر ۸:۷٤٧

المائدة ۲۸: ۲۶۲؛ ۲۹: ۲۶۷

VET: Y1 4 VEV: 164

النساء ١٦: ١٤٧

النور ۲: ۲۶۷

حود ۱۷: ۷٤۷

الواقعة ١٨٠ ١٩٩٠ ٩٣ : ٧٤٩

يوسف ۱۸: ۲۶۷ ۲ ۲۸: ۲۶۷

## 1 ٤ - إن المكسورة المخففة من إن

آل عمران ۱۰۸: ۱۶۲ و ۲۰۰ ا

الأحقاف ٢٦: ٢٥٧

الأعراف ١٠٢: ٥٥٠ و ١٥٧ و ١٠٧

الأنبياء ١٧ : ٧٦٢ البقرة ١٩٨ : ٧٠٠

المائية ٢٠: ٧٠٠

الخرف ۳۰: ۵۰۰ و ۷۰۷ و ۲۲۷ ، ۸۱: ۲۲۷ الخرف ۳۲۷ ، ۸۱

الصافات ۱۹۷: ۱۹۷: ۱۹۸: ۷۰۰ و ۲۰۷

الطارق ٤: ٥٠٠ و ٥٠١ و ٥٠٠ و ٧٥٧

الفرقان - ٢٤ : ٥٠٠ و ٢٥٧ و ١٥٠ ؛ ١٤٠ : ٥٠٠

فصلت ۲۸: ۷۵۰

ق ۱۸: ۲۷۱

المائدة ١١٦: ٢٦٧

المزمل ۲۰: ۲۵۷

اللك ٢٠:٠٠٧

المؤمنون ۲۸: ۲۲۱

هود ۱۱: ۵۵۷ ؛ ۱۱۱ : ۷۵۷

یس ۲۲: ۵۰۰ و ۵۰۱ و ۴۵۷ و ۷۵۷ و ۲۲۱

يونس ٢٩: ٥٠٠ و ١٩٧ و ١٩٥٧

## ۲۶ ــ المفرد يراد به الجمع

الإسراء ٢: ٢٦٧

الأعراف ٧٦٤:٧٢

الإنسان ١٧: ١٤٠ ٢١: ١٢٧

البقرة ١٦٤ : ٢١٥ ؛ ٢١٣ : ٢٥٧ ؛ ٢٦٣ : ٢٨٥ ؛ ٣٦٧

التحريم ١٢: ٢٣٧

التين ۲۶: ۲۹٤ ؛ ۲۹٤

الرعد ٤٢: ٧٦٥

الزمر ۱۷: ۳۲۷

الشعراء ٧٧: ٢٦٧ ؛ ١٠١ : ٢٦٧

العصر ١: ٧٦٤ : ٢: ٧٦٤ ٣ : ٣٤٧

ال**ملق ۱۷: ۲۲** 

غافر ۲۷: ۹۷۷

الفرقان ٥٥: ٧٦٥

المؤمنون ٧٦٤: ٦٧

النساء ع: ٥٦٥ ؛ ٦٠ ، ٣٢٧ ؛ ٢٥ : ٥٦٧ ؛ ١٥٢ : ٥٦٧

يوسف ٨٠: ٢٦٧

يونس ۲۲: ۲۷، ۲۷ ؛ ۲۷ : ۲۵

٣٤ ـ المصادر المنصوبة بفعل مضمر دل عليه ما قبله

آل عمران ۱۹۵: ۷۲۷: ۱۹۰ ؛ ۲۲۷ ؛ ۱۹۸ : ۲۷۷

الإسراء ٧٩: ٧٦٧

البقرة م ٢٨٠ : ٧٦٧

الروم ٥: ٧٦٨

الزم ۲۰: ۲۸۷

فاطر ۲۳: ۲۹۸

من م ۲۲: ۲۷

النساء ٢٠ : ٧٦٧ : ٢٧ النساء

النمل وع: ۲۲۹ ۸۸: ۸۲۷

# ٤٤ - دخول لام إن على اسمها وخبرها أو ما اتصل بخبرها ، وهى لام الابتداء دون القسم

Tل عمران ۱۲: ۲۷۹ ؛ ۸۷: ۲۲۷

الأنبياء ١٠٦: ٢٧٩

الجر ۷۷:۷۲

الزخرف ٤: ٧٧٠ ؛ ٤٤ ؛ ٧٦٩ ؛ ٦٦ ؛ ٧٦٩

الشورى ٥٢: ٧٦٩

الصافات ۱۹۵: ۷۷۰: ۱۹۹: ۷۷۰: ۷۷۰

۷۷۰ : ۲۳ ab

القميص ٧٧ : ٧٧٧

النازمات ۲۶: ۲۹۷

النساء ۲۷: ۲۷۷

النمل ۲: ۲۹۷ ، ۱۲ ، ۷۷۰

النور ٤٤ : ٧٦٩

يوسف ۹۰: ۷۷۰

يونس ۲۷: ۲۷٪

# ه ٤ ـــ الخلاف بين سيبويه وأبي العباس

آل عموان ۳۰: ۷۷۹ ؛ ۱۲۰ ؛ ۷۷۹

الأنعام ١٢١ : ٧٨٠

البقرة ١٨٠ : ٧٨٠

الشورى ۲۲: ۷۸۰

## ٤٦ ـ إدخال همزة الاستفهام على الشرط والجزاء

آل عموان ۱٤٤: ۲۸۲

الأنبياء ٢٨٢: ٢٨٧

يونس ٥١ : ٧٨٢

#### ٧٤ ـ إضمار الحال والصفة جميعا

الأحقاف ٢٥: ٧٨٣

الأنام ٤٤: ٣٨٧ ؛ ٢٦: ٣٨٧

البقرة 🛚 ۱۸۵ : ۷۸۳ و ۷۸۰

الذاريات ٤١: ٧٨٣

طه ۷۸٤: ۷۶

النساء ١١: ٧٨٣

النمل ۲۳: ۲۸۷

النور ٣٩: ٧٨٣

# ٤٨ – الجمع براد به التثنية

الأعراف ١٤٩: ٧٨٩

الأنبياء ٧٨: ٧٩٠

الإنسان ( الدهر ) ١٢ : ١٨٩ ١٤ : ٢٨٩

التحريم ٤: ٧٨٧

الرحن ١٧ : ٨٨٧ ؛ ٤٦ : ٩٨٧ ؛ ٤٥ : ٩٨٧

القمر ١٥٤ ، ٧٩٠ ؛ ٥٥ : ٧٩٠

المائدة ٢٠ : ٧٨٧ ؛ ٧٦ : ٨٨٧ ؛ ١١٩ : ٨٨٧

المعارج ٤٠: ٨٨٧

اللك ٤: ١٨٩

النساء ١١: ٧٨٧

النور ۸۹: ۷۸۹

#### ٩ ٤ - المنصوب على المضاف إليه

الأعراف ٢٩١: ٤٣

الأنعام ١٢٨: ٧٩١

ابلن ۱۱: ۷۹٤

الجر ٢٦: ٧٩١ و ٧٩٤

١١١٤ ١١٧ عالما

المدثر ٤٩: ٧٩٣

يونس ۽ : ٧٩١

، ه - أن بمعنى أى

آل عمران ۲۰: ۲۹۷

إبراهيم ٠: ٧٩٧

الإسراء ٢: ٧٩٧ و ٧٩٨ : ٢٣ د ٧٩٩

الأنتام ١٥١: ٧٩٠

البقرة ١٥٥ : ٧٩٦

747: WA !-

ص ۲: ۹۷۹ و ۷۹۸

الصافات ١٠٤: ٧٩٧ ؛ ١٠٥

٧٩٦: ١١١ 4

المائدة ١٢٠ : ٧٩٦

يونس ١٠ : ٧٩٧

# ١٥ \_ المضاعف أبدلت من لامه حرف لين

الأحزاب ٣٣: ٢٠٨ ؛ ٤٩ : ٢٠٨

الأعراف ٢١: ٨٠٠

البقرة ٢٥٠: ٢٨٠ ؛ ٢٨٢ : ٨٠٠

الجر ۲۲: ۸۰۰: ۲۸ ؛ ۸۰۰: ۲۳ ؛ ۸۰۰

الشمس ۱۰: ۸۰۰

مه ۱۲۰ : ۸۰۰

الفرقان ٥:٠٠٠

القصص ۲۲: ۲۲

القيامة ٢٣٠ : ٨٠٠

## ٧٥ - حذف واو العطف

آل عمران ۲۱۱ : ۸۰۳

الأحقاف ١٤٠ : ٨٠٣

الأعراف ٤:٤٠٨٠٣: ٣٦ : ٨٠٤ : ١٠٨٠

الأنيام ٢٩: ٨٠٢

الأتفال ٢٠٤ : ١٠٨

البقرة ١٨٠ : ٣٠٨ ؛ ٣٩ : ٨٠٣ : ٨٠٨ ؛ ٨٠٣ : ٣٠٨ ؛ ٨٠١ : ٣٠٨ ؛

A.4 : 440 : 4.4 : 404 : 4.4 : 414

التفاين ١٠: ٨٠٣

التوبة ٩٠: ١٠٨

الرحد ٦: ٣٠٨ ، ٣٣ : ٣٠٨

القصص ٦٣: ٨٠٤ ؛ ٥٠٨

الكهف ٢٥: ٨٠٣

المائدة ٢٣ : ٨٠٤

المجادلة ١٧: ٨٠٣

النمل ۸۰: ۱۸ لخا

يونس ٢٦: ٨٠٣: ٢٧ ؛ ٨٠٣ ؛ ٥٠ : ٨٠٥

٣٥ – الحروف التي أقيم بعضها مقام بعض

آل عمران ۵۰: ۲۰۸

٨٠٦:٧١ مه

النازعات ۱۸: ۲۰۸

النساء ٢:٢٠٨

٥٤ - اسم الفاعل المضاف إلى المكنى

الأعراف ١٣٥: ٨٠٧

البقرة ٢٢٣ : ٨٠٧

الصف ۸:۹:۸

المنكبوت ۳۳: ۸۰۷ و ۸۰۸

غافر ۵۰: ۸۰۷ و ۸۰۸ و ۸۰۹

القصص ٧:٧٠٨

النحل ٧:٧٠٨

ه ٥ - ما جاء في جواب الأمر

إبراهيم ٣١: ٨١١

الإسراء ٥٠: ١١٨

البقرة ٦١: ٨١١

العبف ١٠: ٨١٢ : ١١ في ١٨ و ٨١٢ : ٨١٢

النمل ۱۲: ۸۱۱

## ٥٦ - المضاف الذي اكتسب من المضاف إليه بعض أحكامه

آل عمران ۱۲۱: ۱۲۱

الأعراف ١٦٨: ٨١٤

الأتمام ع٠: ١٦٠ ١٦٠ : ١٨٨

الانقطار ١٧: ١٤ ١٩ ١٩ ١٩٨٠

البقرة ٦٩: ٨١٣ : ٢٨١ ا

الجمة ٥: ١٨٨

الجن ۱۱: ۸۱۵

المداريات ۱۲: ۱۲ : ۱۳ ( ۱۳ د ۱۱۸ و ۸۱۳

خافر ۱۱: ۱۲۸ ؛ ۱۷ : ۸۱۶ و ۲۱۸

القارعة ٣: ٨١٥ ؛ ١ ٥١٨

المائدة ١١٩: ١١٨

المدتر ١٠: ٨١٣

المعارج ١١: ٨١٣

المتحنة ٣: ٨١٥

الخل ٨: ١١١ : ١١٨ : ٢١٨

هود ۲۹: ۸۱۳

يوسف ۱۰: ۸۱۳ و ۸۱۳

٧٥ - المضاف إليه عوض من محذوف

الأنبياء ٧٣ : ٨١٧

النور ۲۷: ۸۱۷

٥٨ – المعطوف الذي ليس مغايرا للعطوف عليه و إنما هو أو بعضه

الأنبياء ٤٨ : ١١٨

الأنفال ٤٩ : ١٨٨

البقرة ٩٦ : ٨١٨ ؛ ٨٨ : ٨١٨

الجر ۱: ۱۱ ۸۱۸ ۸۷ ۸۱۸

الرحن ۲۸: ۸۱۸

الرحد ١: ١١٨

الشمراء ١٨٠ : ٨١٩ : ٧٩ : ٨١٩ : ٨١ : ٨١٨

النمل ١: ١١٨

٩ - التاء في أول المضارع مما يمكن حمله على الخطاب أو على الغائبة

التوبة ١٠٣ : ٨٢٠

الزلزلة ٤: ٢٢٨

AT1:79 4

أ - واو الحال تدخل على الجملة من الفعل والفاعل

آل عمران ۱۵٤: ۸۲۲

الأحزاب ١٩: ٣٢٨

الأعراف ١٠: ٩٢٨ ؛ ٤٥ ؛ ٣٢٨ ؛ ٨٦ : ٣٢٨

الأنعام ٧٧: ١٢٨

البقرة ٧١ : ٢٢٨ أ ١١٩ : ٢١٧ ؛ ٢١٧ : ٢٢٨ أ ٢٢٨ : ٢٢٨

الحج ۲۲: ۲۲

الجر ٩: ٨٢٤

القلم ١٧: ١٢٨

الكهف ١٨: ١٢٨ الماثلة ٢٥: ٢٥٠

المؤمنون ٩٩ : ٨٧٤

النساء ١: ١٢٧ ٤ ٨٢٥ : ٨٢٥

هود ۹۲: ۹۲۸

يونس ٨٣: ١٨٤ ٩٩: ٢٢٨

## ٦١ \_ حذف هو من الصلة

الأنمام ١٥٤: ٧٢٧

البقرة ٦: ٨٢٩ : ٢٦ ( ٨٢٩ : ٨٢٩

التوية ٢٠١: ٨٢٩

الروم ۲۶: ۸۲۹

الزخرف ۸٤: ۲۷۸

الشورى ۱۱: ۸۲۹

ص ۱۲۶: ۸۲۸

مریم ۲۹: ۲۷۸ و ۸۲۸

یس ۱۰: ۸۲۹

٣٢ – إجراء غير اللازم مجرى اللازم وإجراء اللازم مجرى غير اللازم

آل عران ۲۰ : ۲۰۸ ؛ ۲۰۸ : ۲۰۸ : ۱۱۲ : ۲۰۸ ، ۲۰۱ : ۲۰۸

الأحقاف ١٧: ٢٦٦، ٢٦٢ نـ ٢٣٨

الأنبياء ١٠٩: ٨٣٢

الأنمام ١٩: ه٨٨ ؛ ١٤: ه٨٨ ؛ ١٠١: ٥٣٨ ؛ ١٠١: ٣٨٠ ؛ ١٥٧ : ٢٣٨

البقرة ١٦٠: ٨٣٧: ٢٢: ٨٣٨: ٣٢: ٨٣٢: ٨٣١: ٨٣٠: ٨٣٠ كا ١٠٣٨،

ATT: TTV & ATT: TOT & ATV: TTV & ATT: TTT & ATT: TTT & ATT: TTT

البينة ١: ٨٣٤

التوبة ٧٨: ٢٣٨

الحج ١٥: ٢٩ ، ٨٣٠ : ٨٣٠ ، ٨٨ : ٨٣٠

الجر ٥٤: ٨٣١

الزمر ۱۶: ۸۳۰

سبا ۲۶: ۲۵

الشعراء ١٦: ٨٣٥

الصافات ١٠٥: ٨٣٧

14 13:071

غافر ۵۰: ۸۳۵

الفرقان ۱۰: ۸۳۱

القصص ۲۳: ۸۳۰

الكهف ٢٦: ٣٨ ؛ ٢٩: ٥٣٨ ؛ ٢٦

1112 T: 774 & V: 774 & F. 1: 374

المزمل ٢: ٨٣٥

المنافقون ٧: ٨٣٩

النجم ٥٠ : ٨٣٣

النحل ۱۲۷ : ۸۳۵

النمل ۲۳: ۸۳۱

النور ۵۲ : ۸۳۰

یس ۱۶: ۸۳۵

یوسف ۵: ۸۰، ۸۳۷ م: ۸۳۲

#### ٣٣ - الحروف المحذوفة تشيبها بالحركات

الأحزاب ١٣: ١٣٩ و ٨٤٠

179:14 4

الفجر ٤ : ٨٣٨

القصص ۲۲: ۸۳۸

الكيف ٦٤ : ٨٣٨

يوسف ٤: ٨٣٩

#### ٣٤ - إجراء الوصل مجرى الوقف

الأعراف ١٤٣: ٨٤١

البقرة ۲۳۸ : ۱۵۸

فاطر ۲۳: ۸٤۲

الفجر ١٩: ١٤٨

الكهف ٨٤٢: ٣٨

لقان ۱۳: ۱۶۸؛ ۱۷: ۱۶۸

الممتحنة ١: ١٨٨

هود ۱۱۱ : ۸٤۱

يوسف ١٩: ١٨

٦٥ - بناء النسب

الإسراء ٥٥: ١٤٨ الماقة ٢١ عدم

الطَّارق ٦ : ٨٤٤

هود ۲۳ : ۸٤٤

٦٦ - إضمار الصدر لدلالة الفعل عليه

آل عمران ۱۸۰: ۸٤٦

الإسراء ٦٠: ٥٤٥ ؛ ٨٢ : ٨٤٥ ؛ ١٠٧ : ٨٤٥

البقرة ٥٤: ٥٨٨

الشورى ۱۱: ۸٤٥

يوسف ۸٤٦:۸۲

٧٧ ــ ماكان على وزن مفعل بفتح العين و يراد به المصدر ويوهمك أنه مكان

الأنعام ١٢٨: ٧٤٧

الجر ٤٧: ٢٦ : ٨٤٧ : ٢٦ : ٨٤٧

سبأ ١٥: ٧٤٨

القمر ٥٥: ٧٤٧

# ٩٨ - حذف إحدى التاءين في أول المضارع

آل عمران ۷۹: ۵۰۱

الأحزاب ٢٢: ١٨٠ ، ٢٢ : ١٥٠

الأعراف ٣٨: ١١٧ / ٨٤٩: ٥٧ / ٨٥١: ٩٨

الأنام ٠٨: ١٥٨ و ١٥٨ ؛ ١٥١ : ١٤٨ ؛ ١٥٢ : ١٤٨

الأتقال ٢٠: ٠٥٠ ٢٤: ٥٠٨

البقرة من المحريم عن ١٣٩ : ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٢٠٠ ؛ ٨٤٩ و ٨٥٨ ؛ ٢٨٠ : ٢٥٨ التحريم عن ٨٤٩ .

التوبة ٥٠: ٨٠٠ الجر ٨: ٨٠٠ كه: ٨٥١

الجرات ۱۱: ۸۰۰: ۱۲: ۸۰۰: ۱۱

الزمر ۲۶: ۱۹۸۰ ۲۰۸

الشعراء ٢٢١: ٨٥٠ ٢٢٢: ٨٥٠

الصافات ٢٥٠ ١٠٥٠

ميس ١٠: ٨٥٠

القدر ؛ . ه .

القلم ۲۸: ۸۵۰

الكهف ٩٦ : ١٥٨

الليل ١٤ : ٥٥٠

المائدة ٢: ٩٤٨

المجادلة 9: ٥٥١. المدثر ٤٢: ٨٥٢

الملك ٨:٠٥٨

المتحنة ٩: ٥٠٠

النجم ٥٥: ١٥٨

NEA: 44 : 404 : 45 : 634

النيل ٢٧: ٢٥٨: ٧٤ : ١٠٥٨ ؛ ٢٢ : ١٩٨٩ ، ٩ : ١٩٨٨

النور ١٥: ٠٥٠ ؛ ٢٧ : ٨٤٩ : ٣٣ : ٨٥٨ ؛ ٥٤

مود ۷۰: ۸۰۰: ۵۷

# ٦٩ – حمل الاسم على الموضع دون اللفظ

آل عمران ۲۲: ۵۰۸

الأعراف ٩٥ : ٨٥٤ : ٦٥ : ٨٥٤ : ٨٥ ؛ ٨٥٤ : ٨٨

الأنمام ١٦٠ : ٥٥٨

الحج ۷۸: ۵۵۰

الرعد ٤٣ : ٥٥٥

ص ۵۵: ۵۵

الصافات ٢٥٠ : ٨٥٤

فاطر ۳: ۸۵٤

فصلت ۵۳ : ۸۵۵

المائدة ٦: ١٥٨

عد ١٩ ١٤ ٥٨

المؤمنون ۲۳: ۲۵۸ ؛ ۳۲: ۲۵۸

هرد ۱۰۰ غ ۱۵۰ ؛ ۸۰۲ : ۲۰ ؛ ۸۰۸ ؛ ۷۰ ؛ ۸۰۲ مرد

. ٧ \_ حمل ما بعد إلا على ما قبله

آل عمران ۲۶: ۸۰۸

الإسراء ٢٠: ٥٩٨ ؛ ١٠٢ : ٢٥٨

الأنعام ١١٩: ٥٥٨: ١٤٥ : ١٥٨

البقرة ٢٤٦ : ٨٥٩

الشورى ۱ه: ۷۵۸ ؛ ۸۵۸

الفرقان ٣٢: ٨٥٧

فصلت ۲۸: ۵۹۸

المدثر وع: ١٩٥٨

النمل ٢٤ : ٢٥٨ ؛ ٢٥٨

هود ۲۷ : ۵۹۸

يوسف ۱۰۹: ۲۰۸

يونس ٩١ : ١٥٨

#### ٧١ - حذف ياء النسب

الشعراء ١٩٨: ٨٦٠

الصافات ١٣٠: ٨٦٠

المؤمنون ١٦٢ : ٨٦٠

٧٧ - إبدال المستثنى من المسنثني منه

آل عمران ۱۳۰ : ۲۹۱

البقرة ١٣٠ : ٨٦١

النساء ٢٦: ١٢٨

النور ۲: ۲۲۸ ؛ ۲۲۸

هود ۱۸۰ : ۲۸۸

٧٣ ــ فعل الضرب في معنى ضربت

الأحراب ٤٨: ١٢٨

الشمس ٩ : ٦٦٨ المتحنة ١ : ٨٦٥

المؤمنون ٤ : ٨٦٤

النساء ١٤٧ : ٢٢٨

# ٧٤ ــ ما ينخرج على أبنية التصريف

آل عران ۳: ۸۷۸ : ۳۲ ، ۲۲۸ ، ۳۳ : ۲۲۸

الإسراء ٧٧: ٧٧ -

البقرة ١٠٠٠ : ٨٧٢ : ٤٠ المبقرة

المنكبوت ٥٦ : ٨٧٢

الفاتحة ٤ : ٨٧٢

الكهف ١٦: ٢٧٨

المائدة عع: ٢٧٨

مریم ۷۶: ۲۷۸

النور ۲۵: ۲۲۸

هود ه : ۸۷۱

#### ٧٥ \_ القلب والإبدال

الإخلاص ١: ٨٨١

الأنعام ١٤٦ : ٨٨٠

البقرة ٨٠: ٨٨٠

التوبة ١٠٩ : ٨٨٠

ص ۲۳ : ۸۸۱

الفتح ۲۹: ۸۸۱ الفجر ۱۹: ۸۸۱

الكهف ۲۳ ۱۸۸۱

المائدة ١١٠: ٨٨٠

المرسلات ۲۹: ۸۸۱

النساء ١٢ : ٨٨١

النحل ٤٤ : ٨٨١

### ٧٦ – إذا الزمانية وإذا المكاتبة

Tل عران ۸۰ : ۲۸۸ : ۱۹۲ ، ۸۹۳ : ۲۹۸ ، ۲۹۱ : ۸۸۸ ، ۲۸۸

الإسراء ٨٣: ٨٨٥

الأنبياء ٩٧ : ٨٨٨

البقرة ٢٨: ٨٩٢

التوبة ١١٧ : ١١٨ ؛ ١١٨ ، ٨٩٣

الرحد ه: ۸۸۲

الروم ۲۳: ۸۹۰

14 V : YAA

الصافات ١٦: ٨٨٢

فافر ۷۰: ۸۸۸

القصبص ١٥: ٨٨٩

المدثر ٨: ٢٨٨ ، ٨٨٨

مريم ۲۱ : ۸۸۸

المؤمنون ۱۰۱ : ۸۸۲ ، ۸۹۰

النساء ٢ : ١٩٨

النصر ١: ٨٨٥

الواقعة ١ : ٨٨٨ : ٢ : ٨٨٨ : ٣ : ٨٨٨ : ١

# ٧٧ - أحوال النون عند الحروف

Tل عران ۷۷: ١٨٨ ؛ ٢٥٨ : ٢٩٨ ؛ ١٥٧ : ١٨٨ ؛ ١٨٨ : ١٨٨

الأعراف ٥-١٤١ ( ١٩٤ : ١٩١ ) ٢٠٠ ؛ ١٩٨ ؛ ١٩٨ ؛ ١٩٨ : ١٩٨ ؛ ١٩١ : ١٩٨

الأنمام ١٩٠ : ١٨٥

القرة ٢: ٥٩٨ ، ٥ : ٥٩٨ ، ٨ : ٥٩٨ ، ١٩ : ١٩٨ ، ١٤ : ١٩٨ ، ١٩٠

144 : 144 6 MAY

التوية ٥ : ١٠٩ ، ١٠٩ : ٩٩٨

الرعد ٤: ٨٩٦ : ٤ ٨٩٨

المافات ١٦٤: ٨٩٥

فاطر ۳: ۸۹۶

المائدة عع : ١٩٨

النحل ٤٩: ٩٥ / ٩٩٤ : ٨٩٤

هود ۲۸: ۹۹۸

#### ٧٨ - وصف المضاف بالمبهم

آل عران ۱۲۰: ۱۲۹ ، ۱۲۹ : ۱۲۸

التوبة ۲۸: ۸۹۷

الكهف ۲۲: ۸۹۷

یس ۵۲: ۸۹۷

يوسف ١٥: ٨٩٧

#### ٩ - ذكر الفعل والتكنية عن مصدره

آل عران ۱۸۰: ۹۰۰

الأنعام . ٩ : ٩٠٠

البقرة ه ع : ۱۶۸ ؛ ۹۰۰ ؛ ۹۰۰ ؛ ۲۸۲ : ۹۰۱

الشوری ۱۱: ۹۰۱

الكهف ٢٣: ١٠١

المائدة ٨: ٩٠٠

. ٨ ــ التعبير عن غير العقلاء بلفظ العقلاء

الإسراء ٥٧: ٩٠٣

الأعراف ١٩٥ : ١٩٨ : ١٨٨ : ١٩٤ : ١٩٤ : ١٩٨ : ١٩٨

الأنعام ١٠٨: ٩٠٣

الرعد ١٤: ١٠٣

الشعراء ٧٧: ١٤، ١٩٠٤ : ١٩٠٤

الشس ه: ۹۰٤

فصلت ۱۱: ۹۰۶

الكافرون ٢: ١٤٠٤ ٢: ١٠٤

مريم ٤٠٤: ٤٠

النساء ٣: ١٠٤ ، ٢٤ ، ١٠٤

يومف ١٠٤: ١

يونس ١٠٤: ١٠٩

### ۸۱ - ماخالف ظاهره کتاب سيبويه

ال عران ۲۹: ۱۸: ۱۸: ۱۲۴ ، ۱۶۱: ۱۶۱ ، ۱۶۲: ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱

الأعراف ١٤٠٠٤ ، ١٩٠٠ : ١٧٠ : ١٧٠ : ١١٠ ، ١١٠

الأنمام ١٥٤ : ١١٤

البقرة ۱۲ : ۹۰۸ : ۲۹ : ۹۱۸ : ۹۰۸ : ۹۱۸ : ۹۱۸

المائية ٢: ٩،٩ : ٩ : ٨٠٨ : ٢١

الح ١١: ٨٠٨ ، ٢٥

الرمد ١٠٤: ١٤٠٤ ١٤٠٤

الزخرف ۸۱: ۹۱۳

سبأ ١٥: ١١٩

الشورى : ١١ : ٥٠٥ : ٣٥ : ٩٠٢ : ٩١٢

ص ٥٠: ٩١١

طه ۲۰: ۱۱۹

الفجر ٤:٧٠٠

الفرقان ٤١ : ٩١٠ : ٣٣ : ٩٠٨

القمر ١٩٠٩: ٩٠٩

الكيف ٢٥: ١٩٠٩: ١١١ ، ١١١٠ : ١٤ : ١٠٨

الجادلة ١٩: ٩٠٩

٩٠٠: ٣٨ ع

مريم ۲: ۸۰۸ ، ۹۰۶ : ۹۰۶

النحل ۲۱: ۹۱۰

النساء ٥٠: ١٤٠ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١٤٠ : ٥٠٥ ، ١١٥

النمل ۲۹: ۹۰۰ ، ۸۹ ، ۹۰۰

يوسف ٥٦: ١١، ٩٠، ٩١١

#### ٨٧ \_ الاختلاف في لفظة ما

آل عمران ۸۱: ۹۲۱

البقرة ٥٥: ٩١٩

الذاريات ١٧: ١٧٠

الزمر ۸: ۹۲۲

السجدة ١٧: ١٢١

الشمس ٥: ٩٢١

الطلاق ۲: ۹۲۲

967: VY 46

المنكبوت ۲۰: ۹۲۰ : ۹۲۱

القصص ۲۲: ۹۲۹ ، ۹۲ ، ۹۱۹

الكافرون ٣ : ٩٢٢

الكهف ٩٢١:٧

النمل ۵۳ : ۹۲۱

یس ۳۵: ۹۲۰

يوسف ٥٠: ٩١٩

يونس ٦٦ : ١١٩

# ٨٣ – تفنن الخطاب والانتقال من الغيبة إلى الخطاب ، ومن الخطاب للنكام الغيبة ، ومن الغيبة إلى المتكلم

٩٧٧: ٣ 6 ٩٧٧: ١ عدالما

ض ۱۳: ۹۲۳

977: 07 4b

النال ۲۰ ۲۲۳

عود ۲۸: ۹۲۴

يونس ۲۲: ۹۲۳

### ٨٤ – الإضمار قبل الذكر

الأنام ٥: ٥٢٥ ؛ ١٥٤ ؛ ٢٧٩

الأنفال ١١: ١٢٩

التوبة ۲۹: ۹۲۷

الشمس ٣: ٩٢٥

477:118 4

العاديات ٤: ٩٢٥

القيامة ١٦: ٩٢٧-

المؤسون - ۲۲ : ۲۲۹ ؛ ۲۷ : ۲۲۹ ؛ ۹۹ : ۲۲۹ ؛ ۱۰۰ : ۲۲۱

النمل ٢١: ١٧٥ و ٢٢٩

النمل ۲۳: ۲۲۹

٨٥ - حمل الفعل على موضع الفاء في جواب الشرط وجزمه

آل عمران ۱۲۲: ۹۳۱

الأعراف ١٨٦: ٩٢٩ و ٩٣١

البقرة ٢٧١ : ٢٨٤ ؛ ٩٣٩ : ٢٧١

الشعراء ٤: ١٣٩٩

الشورى ۲۳۰: ۲۳۰ ؛ ۳۲۰ ؛ ۲۳۰ ؛ ۲۳۰

المائدة ١٠:١٥٠

94.:45 A

المنافقون ١٠ : ٩٣٠

مود ۷۰ ؛ ۹۲۹ و ۹۳۰

# ٨٦ ــ رفض الأصل واستعال ما هو فرع

الأعراف ١٦٠: ٩٣٢

الروم ۳۳: ۹۳۲

طه ۲۳: ۹۳۳

الفاتحة : ۱۲۲ : ۲ : ۹۳۲ : ۱۳۲

المجاملة 19: ٩٣٣

النساء ٨٠: ٩٣٣ ؛ ٨٤ : ٩٣٣

# ٨٧ ـــ القراءة التي رواها سيبو به في كتابه

آل عمران ٤٩: ٩٤٢

الأعراف ٧٧: ٩٤٤

الأنعام ٢٣: ٣٣٩

الأنفال ٩:٤٤

التوبة ٣: ٩٣٨

الرعد ٢٥ : ١٣٦

الشعراء ١٠٤ ؛ ٩٤٢ : ١٠٨ ؛ ٩٤٢ : ١٠٣ ؛ ٩٤٢ : ١٧٤ ؛ ٩٤٢

187:14.

ص ۳٪ ۹۳۵

لقان ۲۷: ۹۳۸

المائدة ۲۸: ۲۳۹

مريم ۲۹: ۹۲۸ و ۱۹۱

النساء ١١٠ : ٣٩٠ ؛ ١١٧ : ٩٤٠ ؛ ١٢٨ : ٥٩٠

النحل ١١ : ٩٤٢ : ١٣ ؛ ٩٤٢ : ٥٠ : ٩٤٢ ؛ ٧٧ : ٢٤٩ ، ٩٠

النور ۲: ۹۳۹: ۲: ۹۳۳ .

عود . ۱۱۱ : ۹۳۸ : ۷۸ : ۹٤٢ : ۷۷

يوسف ١٠: ٩٣٦

## ٨٨ – نوع آخر من القراءات

ال عران ۳۷ : ۱۳۳ ، ۹۱۷ : ۸۰ ، ۹۱۷ : ۷۳ ، ۹۱۷ : ۲۳۷ ، ۹۱۷ : ۹۲۷ ، ۲۱۷ عران ۲۰۰۱ الم

92A : 1AA 6 92A : 1A+ 6 92A : 1VA 6 92V : 179 6 92Y : 102

الأحراب ١٠: ١٥٤ : ٣٠ : ١٥٩ ؛ ٢٦ : ١٥٩ ؛ ٧٧ : ١٥٩

الأحقاف ٢٠: ٢٥٩ ؛ ٥٩ : ٥٥٥

الإنسان ۲۱: ۲۰۹

الأنمام ٢٣٠: ١٤٩ ؛ ١١٩ : ١٤٩ ؛ ١٥٠ : ٥٠٠

الأغال ۱۸: ۱۰۰ ۹۶۹: ۲۶۹

البقرة ٨٠: ٢٧٦ ؛ ٢٧٠ ؛ ٢٧١ ؛ ٢٧١

التوبة ٧٩ : ١٥٤

اللج ۲: ۲۰ ۹۰۲: ۲۰ ۹۰۲: ۲۰ ۱۹۰۹

الحشر ١٤: ٩٥٦

الروم ۲۹: ۵۵۳

الزمر ٦٤: ٩٥٥

سباً ۲۳: ۵۰۶ ۱۸۶: ۵۰۶

الصافات ١٠٥ : ١٥٤

401:18. 46

الطوز ۲۱: ۵۰۰ 🕛

المنكبوت ۱۳: ۹۵۱ ؛ ۲۰ ؛ ۹۵۳

الفرقان ۲۹: ۵۰۶

القصص ۲۲: ۵۳: ۹۵۴

القلم ١٤: ٥٩

الا د ۱۱۹ : ۱۱۹ : ۱۱۲ : ۱۱۹ و ۱۹۶ تا ۱۹۹

المتحنة ٣: ٣٥٩

المؤمن ٥٨: ٥٥٠

المؤمنون ٧٧: ٩٥٢

النساء ٣٣ : ٩٤٨ ؛ ٤٢ : ٩٤٩

النور ٥٥: ٣٥٩

هوالد ۲۰ : ۹۵۶ ؛ ۱۱ : ۹۵۱

٨٩ ـــ ألفاظ استعملت استعمال القسم وأجيبت بجواب القسم

آل عران ۱۲: ۲۲۹ ، ۸۱ ، ۸۰۸ ؛ ۸۰۸ : ۸۰۸ ؛ ۲۲۹ ، ۱۲۴

الأنعام ١٢: ٨٥٨ ؛ ١٥ : ٨٥٨

ألأنفال ٢٩: ٢٢٩

البقرة ۲۳ : ۲۱۱ و ۱۲۶ و ۸۳۶ : ۸۰۸ و ۹۰۸ و ۹۳۰ و ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۳۲۳ و ۹۳۰ ؛ ۸۰۸ و ۹۳۰ ؛ ۹۰۸ : ۹۳۰ ؛ ۹۰۸ : ۹۳۰ ؛ ۹۰۰ : ۹۳۰ ؛ ۹۳۰ : ۹۳۰ ؛

47. : 18

الحجر ۷۲: ۹۵۹ و ۹۳۰

الحديد ١: ١٦١ و ١٦٤

السجدة ٤١: ٩٦٠ ؛ ٩٥٩

الشورى ۳۰: ۹۳۰

الصف ١١: ١٦٠ ١١٢ : ٩٦٥

المائدة ١: ٥٥٩

المجادلة ١٨: ٢١: ٩٦٠ : ٥٩٩ و ٢٩٠ : ٢٠

النحل ۳۸: ۹۹۲

النساء ٨٦: ٩٦٠

# • ٩ - الأفعال المفرغة لما بعد إلا

آل عمران ۲:۹۹۹

ابراهيم ١: ٩٦٦

البقرة ١٩٦٠: ٢٩٨ ؛ ٢٩٨ : ٢٩٨

الصافات ١٦٤: ١٦٢

مريم ٧١: ١٧٩

لؤمن ۱۳: ۲۲۹ ؛ ۲۹: ۲۲۹

النساء ١٥٧: ١٢٨

النمل ۲۰: ۹۹۷

# (ب)

# قهرس الأعلام

(1)

إبراهيم (طيه السلام) ١٤، ٣٥٤، ٢٢٥، ٥٧٠

إبراهيم بن أبي عبلة = ٣٩٣ ، ٣٩٣

إبراهيم بن السرى = الزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن السرى . إبراهيم بن يزيد = النخمي إبراهيم بن يزيد .

ابن أبي الذبان = ١٧٦

ابن أبي عبلة = إبراهيم بن أبي عبلة .

ابن بحر = عمرو بن بحر · ابن حریج = عبد الملك بن عبد العزیز بن حریح ·

ابن جرير = غزوان بن جرير الضبي .

ابن جنی = عثمان بن جنی أبو الفتح . ابن درید = عد بن الحسن بن درید أبو بكر .

بن ذكوان = عبد الله بن أخمد بن بشير . ابن زيد = مجد بن زيد بن المهاجر .

ابن السراج = عد بن السرى أبو بكر بن السراج .

أبن عامر = عبدالله بن عامر اليحصبي . ابن عباس = عبد الله بن عباس .

ابن عمر = عبد الله بن عمر .

ابن عیسی<sup>(۱)</sup> ( علی بن عیسی بن علی الرمانی ) ۱۹۹ ، ۷۲۲ ، ۹۱۷

ابن فارس = أحمد بن فارس بن زكر يا . ابن كثير = عبد الله بن كثير .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ص: ۷۲۲ : ((ا بو دیسی کا تحریف

ابن عيمن = عربن ميد الرحن بن عيمن .

ابن مروان = ۹۴۹

ابن مسعود = عبد اقه بن مسعود .

ابن اللحاس = عد بن إبراهيم بن النحاس .

ابن همام = ۸٤٨

ابن وثاب 🕳 ۱۷

ابن وهب = عبد الله بن وهب .

أبو إسماق الزجاج = الزجاج أبو إسماق إبراهيم بن السرى .

أبو بشر = ٣٩٢ أبو بكر بن دريد = عد بن الحسن بن دريد أبو بكر .

أبو بكر بن السراج = عد بن السرى أبو بكر بن السراج.

أبو بكر الصديق = 314

أبو جعفر القارئ = ۱۷ ، ۲۸ ، ۳۸۱ ، ۳۸۱

أبو جهل=١٧٢

أبو حاتم = سهل بن عد السجستانى أبو حاتم .

أبو حريث ( رجل بن تعلبة ) = ٤٤٢

أبو الحسن = على بن سليمان أبو الحسن الأخفش . أبو حنيفة ( النعان بن ثابت ) = ٣١ ؛ ٨٠ ؛ ١٤٣ ؛ ٣٩٢ ؛ ٩٠١

بو حيدة = شريح بن يزيد . أبو حيوة = شريح بن يزيد .

ابو حيوة = شريح بن يزيد . أبو الخطاب = عبد الحميد بن عبد الهجيد الأخفش الأكبر .

بورسهة = ۲۰۹ أبوربيعة = ۲۰۹

أبو زكريا = ٩٠١

أبوريد الأنصاري خصيد بن أوس أبوريد الانصاري .

أبو سعيد = الحسن بن عبد الله أبو سعيد السيران . أبو العباس = أحمد بن يجبي نعلب أبو العباس .

ا بو العباس = احمد بن يحيي تعلب ابو العباس . أبو عبد الله اليزيدي = ٣٥٦

أبو عبيد = القاسم بن سلام أبو عبيد .

أبو عبيدة = معمر بن المثنى أبو عبيدة .

أبو عثمان المسازني = بكرين محمد أبو عثمان المسازني .

أبو عصام ( زيد ) = ١٨٢

أبو على = الحسن بن أحمد أبو على الفارسي .

أبو عمر = ٢٨٨ ( انظار : أبو عمرو بن العلاء ) .

أبو عمرو بن العلاء = ۲۰ ، ۲۲۱، ۲۶۰ ، ۲۶۲ ، ۲۶۸ ، ۲۶۸ ، ۲۶۸ ، ۳۶۷ ، ۳۶۸ ، ۳۸۹ ، ۳۸۹ ، ۳۸۹ ، ۳۸۹ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸ ، ۹۲۸

904 6 900 6 902 6 907 6 907 6 901 6 929

أبو عيسي = ٧٢٢

أبو مسعود الثقفي = ٥٧

. أبو موسى = ٧٣٢

أبو نصر العجلي = عبد الوهاب بن عطاء أبو نصر العجلي .

- أبو يومف = ٨٠

أحمد بن فارس بن زكريا =١٣٦٠

أحمد بن موسى == ٦٧٦ ً

أحمد بن يحيى ثعلب أبو العباس = ٢١٣ ،٣٤٧٥٣٤٦، ٢٠٨ ، ٣٣٢ ، ٣٣٣ ، ٣٥٣ ،

144 · 144 · 144 · 144

الأخفش الأكبر = عبد الحميد بن عبد الحبيد أبو الخطاب .

الأخفش أبو الحسن = على بن سليان الأخفش أبو الحسن .

الأخفش بن شريق ألثقفي = ٥٧

الأسود (أبو سلام) = ٥٧

أسماء = ۸۸

الأعمش (سليان بن مهران) = ٣٨٣ ، ٣٦٩

بكر بن محمد أبو عثمان المسازني = ۲۶٦، ۳۲۳ ، ۳۳۲ ، ۵۳۰ ، ۵۶۵ ، ۷۵۷ ، ۷۹۳ ، ۸۰۹ ،

171 6 10 6 117

البلخي ( الحسن بن عمر بن شقيق ) = ٩٢٨

- 1.44 -

(ご)

التوزى (عمد بن الصلت) - ١٣٦

(ث)

تعلب = أحمد بن يحي فعلب أبو العباس .

(ج)

الحاحظ = عمرو بن بحر الحاحظ .

الجيلري = هغه

الجرجاني أبو الحسن على بن عبد العزيز(١) = ٧٣٧ ، ٨٢٤ ، ٨٩٧

الحرم صالح بن إصاق أبو عمود = ۱۸۸ جرير بن عبد الحيد = ۱٤٤

جىفر = ٧٨٧

جوير = ٩٢٥

(ح)

حاتم الطاني = ٧٧٠

ألماري - ۲۲۷ ، ۲۲۰

عجاج بن عمد المصيمى = ١٤٢

4 191 6 177 6 188 6 187 6 181 6 179 6 171 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118

YOV C YO. C YET C YEE C YIT C Y.T C Y.O C Y.E C 19V C 140 C 1VT

033 3 F03 3 FF0 3 KF0 3 FF0 3

· ---

<sup>(</sup>١)ذكر في الحواضع العلامة التي في المنه وترجر له فيها أن وفاته كانت سنة ٣٦٦ ه . والصواب٣٩٢ ه.

777 3 777 3 677 3 777 3 667 3 777 3 677 3 777 3 677 3 777 3 677 3 777 3 677 3 777 3 677 3 777 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3 677 3

الحسن البصري=٩٣٨

الحسن بن عبد الله أبو سعيد السيراني = ٩٩ ، ١٠١ ، ١٣٤ ، ٢١٢ ، ٣٨٠ ، ٥٥٠ ، ٣٣١ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، ٣٢٠ ،

حفص = ۷۹ ، ۲۸۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۹۶۹ ، ۹۵۱ ، ۹۵۱

الحلوانى = ٣٩٢

حرة = ١٥٩ ، ١٥٩ ، ١٤٨ ، ١٤٧ ، ١٤٩ ، ١٩٥ ، ١٤٩

حزة بن عبد المطلب = ٧٨٣

117 =

(خ)

خارجة = ٥٨

خالد بن عبد الله القسرى = ٧٠٥

خالد بن الوليد = ٢٠٢

الليل بن حملت ۱۹ ، ۱۲۸ ، ۱۳۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۶۰ ه. ۱۶ ، ۱۲۰ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸

(2)

الدمياطي بكرين مهل = ٢٩٦

الدورى = ٢٤٩

(ذ)

الذماري = ۲۲۷

( )

الرازي عبد الرحمن بن عد = ١٦ ، ١٣٢ ، ٢٤٩ ، ٢٧٦

الربيع=٧٢٩

رسول الله صلى الله عليه وسلم = عد صلى الله عليه وسلم .

( ; )

الزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن السرى = ٢٠١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٥ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١٥١ ، ١٥١ ، ١٥١ ، ١٥١ ، ١٨٦ ، ١٨٦ ، ١٨٦ ، ١٨٦ ، ١٨٦ ، ١٨٦ ، ١٨٦ ، ١٨٦ ، ١٨٦ ، ١٨٦ ، ١٨٦ ، ١٨٦ ، ١٨٦ ، ١٨٦ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٩٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩

الزغشرى = ٥٤

الزهرى = ٣٥٢

الزيادى (إبراهيم بن سفيان) = ٣٨٠ ، ٣٧٩

(0)

السجستاني = سهل بن محد أبو حاتم السجستاني .

سعد بن أوس أبو زيد الأنصاري = ١١٤ : ١٤٠ ، ٩٤٢ ، ٩٤٣

صعيد بن جبير = ١٤٥ ، ١٧٥ ، ٩٩٠

سعيد بن المسيب= ٩٤٣

سلمی = ۸۸۷

مليان (عليه السلام)=٧٣

480 6 474 6 478

سهل بن عجد أبو حاتم السجستاني = ۱۷۲ ، ۳۸۱ ، ۲۲۲

(ش)

الشافعي ( محمد بن إدريس )= ۳۵ ، ۵۵۸

شريح بن يزيد أبو حيوة=١٧

شعيب == ٣٩٤

(ص)

صالح بن إسماق = الحرمي صالح بن إسماق .

(ض)

الضماك بن مخلد= ٧٤ ، ٩٢٥

(4)

الطبرى = ۱۲۷ ، ۹۹۱ ، ۷۲۷

(2)

ماصم = ۲۰۰ ، ۲۸۹ ، ۲۹۲ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸

عامی = ۱۵۷

طائشة=. ۲۹· ۱۹۶۳

العباس == ٦٢٥

عاس = ۲۲۱

عبد الحميد بن عبد المحيد أبو الحطاب الأخفش الأكبر = ١١ ، ١٧٠ ، ٢٠٩ ، ٢١٠ ، ٨٦٦ ،

4.4

عبدالله بن أحمد بن بشير بن ذكوان= ٩٥٠ عبدالله بن حسين = ٩٤٣

407 6 407 6 400 6 408

عبد الله بن حسين = ٩٤٣ عبد الله بن عامر اليحصي = ١٧ ، ٧٧ ، ٢٨٦ ، ٣٩٣ ، ٨٥١ ، ٨٥١ ، ٩٤٩ ، ٩٤٨ ،

عبد الله بن عباس == ۲۱ ، ۱۰۷ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۷ ، ۸۸۷ ، ۸۷۱ ، ۹۲۳ ، ۹۲۳

(اعراب القرآن جـ٣ – م ١٨)

عبد الله بن عمر = ٧٩ ، ٤٩١ ، ٩٩٤ ، ٩٤٩

1010 1000 1020 101

عبد الله بن مسمود= ١٩٤٤ ، ١٩٤٩

عبد الله بن وهب= ٧٣٧

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريم = ١٤٢ ، ٧٤

عبد الوهاب بن عطاء أبو نصر العبل = ١٤٣

عمّان بن جني أبو الفتح ١٠٠ ، ٢٩ ، ٢٩ ، ١٠٩ ، ١٨٩ ، ٢٧٧ ، ٣٧٠ ، ٢٧٥ ، ٩٣٥ ،

3AV > VAA > (PA > (YP C YYP) > PYP

عثان بن سعید = ووش عثان بن سعید .

عروه = ۹۶

عرین بن ثعلبة 🕳 ۲۹۷

عضد الدولة فناخسرو= ٢٧٤

عفراء= ٩٦١

عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام ١٤٢ ، ٩٩٠

على بن أبي طالب=١٥٣ ، ١٥٨ ، ٢٦١ ، ٧٨٣

على بن سليان أبو الحسن الأخفش = 10 ، 17 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11 ، 11

7AF > PPF > 0-4 > A(4 > P(4 > Y24 > 334 > A34 > -A4 > (-A > 4-A >

على بن عبد العزيز = الحرجاني على بن عبد العزيز .

عمار بن یا سر=۲۰۲ ، ۹٤٧

عمر بن عبد الرحن بن عيصن = ١٥٨

عمرو بن بحر الحاحظ ١٣٥٠ ١٩٢٠ ، ١٩٢

عمرو بن عبيد=١٤٣

(غ)

(ف)

الفارسي = الحسن بن أحمد أبو على الفارسي .

غزوان بن جرير الضبي=۲۵۷ ، ۲۱۹

العزاء ( يحيي بنز ياد ) = ۱۹ ، ۱۰۰ ، ۱۰۱ ، ۱۰۷ ، ۱۰۷ ، ۱۰۷ ، ۱۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷۰ ، ۲۸۹۰

977 6 1.5 6 407 6 407 6 45. 6 24. 6 041 6 447 6 4.0

(0)

القاسم بن سلام أبو عبيد=٦٨٩

قبيصة = ٨٥

القرطبی( عبد الله بن الحسن ) = ۹۱ قرة ( بن شر یك)= ۶۶۱

قطرب (عد بن المستنير)= ١٤٦ ، ١٩٨ ، ٢٦٧ ، ١٣١ ، ٢٥٧

(4)

کافور == ۸۲٤

الکسائی ( ملی بن حزة )= ۱۹ ، ۱۹۲ ، ۲۶۹ ، ۳۰۵ ، ۳۰۵ ، ۳۰۸ ، ۱۹۹ ، ۱۱۰ ، ۸۸۵ ، ۱۸۹ کسائی ( ملی بن حزة )= ۱۹ ، ۱۹۲ ، ۱۷۹ ، ۲۶۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ،

الكابي (عد بن السائب)= ٢٤، ٣٢، ٨٥، ٧٥٠، ٩٢٥

الكوفى=٢٨٣

 $(\gamma)$ 

ماروت= ٦٩٥

المازي = بكربن عد أبو عثمان الممازي .

المرد = عد بن يزيد . المرد = عد بن يزيد .

بمارد سامه بن جبر=۱۶۶ ، ۲۲۱ ، ۲۷۲ ، ۲۹۹ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۲ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۹۶۳

عد (صلى الله عليه وسلم) = ٧٩ ، ١٩١ ، ٢٠٢ ، ٣٥٣ ، ٢٨٩ ، ٣٣٣ ، ٤٢٤ ، ٢٢١ ،

456 5 ALC 5 ALC 5 6 ALC 5 LOV 5 VAL 6 90A

عد بن إيراهيم بن النحاس=١٦ عد بن الحسن بن دريد أبو بكر—١٦٥ ، ٣٣٣ ، ٩٦٧

. . .

عد بن زيد بن المهاجر= ٢٢٣ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩

عد بن السرى أبو بكر بن السراج = ۲۶۲ ، ۲۰۰ ، ۳۰۲ ، ۳۵۲ ، ۳۹۲ ، ۵۰۰ ،

904 6 408 6 404 6 404 6 40. 6 464 6 464 6 4.4 6 444 6 4.1

عد بن کعب = ۲۰

عد بن يزيد المبرد = ١٥١ ، ٣٥٧ ، ٣٥٣

مرة بن واقع الفزاري = ٢١٤

مسلم بن جندب= ٩٤٣

مصقلة البكرى = ٢٣ ٤

معاوية بن أبي سفيان = ٧٣٤ ، ٤٣١

معمر بن المثني أبو عبيدة = ١٩ ، ٨٨ ، ١١٧ ، ١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٣٦ ، ٧١٨

معدر بن زائدة الشيباني ــــــ ٥٧٨

المفضل بنعد الضي=٩٥٣

منصور بنالمعتمر= ١٤٤

موسى ( عليه السلام )= ٩٤٢

ميون بنمهران=٢٥٣

(0)

النعان بن ابت - أبو حنيفة النعان بن ابت .

نافع بن عبد الرحن = ۹۵۲ ، ۹۵۷ ، ۹۵۷ ، ۹۵۲ ، ۹۵۲ ، ۹۵۲

النخمى إبراهيم بزيزيد = ٧٩

نوح ( عليه السلام )=٦٢٥

(•)

هاروت= ۹۹۰

هارون ( عليه السلام )=١٤٢

هارون= ۱۹۶۶ ، م

هشام=٧٤٧

هلال بن يساف = ١٤٤

(e)

ورش عثمان بن سعید = ۹۵۰

الوليد بنالمغيرة = ٥٧

(2)

بحي = ٢٥٠

يعقوب (عليه السلام) = ٤٨٦

يعقوب بن إسحاق بن السكيت ۲۸۱ ، ۳۹۰ ، ۹۰۱

يونس بن حييب = ٢١ ، ١١٢ ، ١٧٠ ، ٣٤٦ ، ٥٢٥ ، ٥٢٥ ، ٥٤٥ ، ٩٣٩ ، ٩٣٩

القبائل

(1)

(**一**)

(خ) <sup>ا</sup>

أهل الشام=١٩٨

أهل المدينة = ١٥٤ ، ١٤٤ ، ٩٣٩

أهل الجاز=٩١٣

أهل مكة = ١٤٤

بنو تميم = ٩١٣

بنو زهرة=٧٥

بنوسعد= ٣٢٥

بنوسلول = ۱۳۳

بنوكاب= ٩٠٩

بنومرة == ٤١

خولان=١٩٦

بنو مروان = ٦٦٥

الأنصار= ۲۰۲، ۲۰۲

(ع)

(**ن**)

(5)

(4)

**( r )** 

(ی)

العرب=٥١٦ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ١٦٩

ربيعة = ٩٢٣

الروم= ٤٦١

عرينة=٢٦٧

عقبل=١٥

الفرس = ٤٦١

فزارة = ۲۰۵، ۲۰۵،

قریش=۷۹۳ ، ۳۲۸

قيس= ٦٦٥ ، ٩٢٣

قيس بن علبة = ١٨٦

الكوفيون=٢١٢، ٥٩٥، ١٩٩٧

المهاجرون=۲۰۱،۲۰۱

کلاب=۱۵

مازن= ١٤٥

۷۹٤ = La.

الين= ٢٩٢

((ر

(٤)

للشعراء

**(**1)

این احمر= ۹۱۱

ابن الخرع = ٥٠٥

ابن صريم اليشكرى = ٣١٨

ابن مفرغ=۲۱۳ ابن مقبل = ۳۰۶ ، ۲۹۸

ابن هرمة = ١٥١ ، ٢٧٤

الأحوص == ١٣٥

الأخطل=٢٣٤ أبو الأسود الدؤلى=٩٤٢

أبوحيوة النميرى = ٧٩٥ أبو دواد= ٥٠ ، ١٢٠ ، ٢٢١

أبو نؤيب = ٢٥١ ، ٢٥١ ، ٩٤٣ أبوقيس الأسلت = ٩٠٧

أبر عمد الفقسى = ٤٩٢

أبو النجم = ٤٣٤ أسماء بن خارجة = ٦٤٨

الأسود بن يعفر = ههه

الأمثى - ٨٥ ، ٢٦١ ، ٢٧ أعنى باعلة = ١٦٥

امرؤ القيس-٨٤٨ ١٨٤٤

أمية بن عائذ \_ ١٤٣

(**ٻ**)

البريق الحذلى ــ ٨٨٨

(ت)

(ج)

(ح)

جري = ١٣٥ ، ١٢٥ ، ٢٧٤ ، ٢٨١ ، ١٩٥ ، ١١٦ ، ١٣٢

تأبط شرا = ۹۳۳

الحمدى = ۲۹۲ ، ۱۱۳

الحارس بن ظالم = ٧٢٥

حريث بن عتاب الطائى = ٦٢٦

الحطيئة = ١١٩ ، ٣٠٧ ، ١٤٨

خطام المجاشعي = ٧٨٧

درنا بنت عبعبة = ١٨١

ذو الإصبع = ٩٤٢

الراعي = ۸۸۳

حسان بن ثابت = ۲۸۹ ، ۲۹۹ ، ۸۹۸

حميد بن ثور = ۸۷ ، ۴۹۳ ، ۷۹۲ ، ۸٤۸

ذو الرمة = ۱۱ ، ۸۷ ، ۲۱۲ ، ۸۸۱ ، ۸٤۸

رز به = ۱۳۸ ، ۲۰۵ ، ۳۲۵ ، ۱۳۸

زهير بن أبي سلمي = ۲۱۱ ، ۴۵۳

زهير بن جناب = ٩١

زيادة الحارثي = ٩٠٢

(خ)

( )

(ذ)

( )

(;)

(س)

ساعدة بن جؤية = ١١٩ ، ١٢٥

سالم بن عبادة = ٢١٤ محيم = ٣٦٩

سعد بن مالك القيسى ـــ ٩٣٥

سوادة بن مدى = 41٣ سوار بن المضرب = ٧٠

سوار بن المصرب = ٧٠ سياد بن قصير الطائي = ٧٢٩

(ش) الشهاخ = ۳۷۱ ، ۲۷۶ ، ۱۳۹

طرفة بن العيد ١٣١ ، ٨٨٦

(ع) العباس بن مرداس ۱۸۳۰ (ع)

> مبدالیس بن خفاف سر ۳۲۰ المجاج ســ ۲۸۳ ، ۷۵۹

مدی بن زید = ۱۳۷ ، ۲۰۹ ، ۲۰۸

طقمة بن مبدة = ٤٢ ، ٥٥ ، ٨٤٨ حمر بن أبي ربيعة = ٤٥

عمران بن حطان = ۸٤١

هرو بن معد یکر**ب ...** ۷۰ (غ)

غیلان بن حریث = ۸۸۳ (ف)

فروة بن مسيك = ١٣٩

القطامي = ۹۲۲ ، ۹۲۳

القلاع بن حزن = ٧٣٤ قيس بن الخطيم = ٦١١

(4)

کثیر=۲۵۲ ، ۸۸۹ کمب بن جمیل = ۷۹۶

کعب بن زهیر= ۸۸۵ ، ۹۶۲ کعب بن مالک = ۸۶۹

(3)

الكيت= ٢٨٩ ، ٧٨٤ ، ٩٨٧

ليد=٢٧٠ ، ٨٧٠ ( م )

الموار = ۱۳٦ من دد = ۲۰۶

ممهر بن النعان= ۱۸۹ المسیب بن زید مناة الفنوی=۵۰ ، ۷۹۰ ، ۸٤۸

معاویة بن خلیل النصری = ٦٣٣ مقاس العائذی = مسمر بن النعان

مليح الهذلي= ١٣٣

مهلهل=۲۱٤

- 1.AL -

(3)

7. V 6 747 6 AV -U

نصيب=

**(**•)

# (\*)

# القوافى

(د)

طو يل

))

وافر

))

خفيف

رجز

طويل

))

**)**)

))

**%** 

سواء

وسماء

سواء

كفاء

وظباء

ارمدائه

لقريب

**آر**يب

فصليب

الثما لب

يقاربه

طلابها

شبوبها أشهبا

أرنبا

المتعتبا

الدؤوب

الرقاب

414 6 780

AVY

744

۸۲۸

240

۸۷٥

**( +** )

244

713

711

14 6 00 6 ET

٦٤٨

٧٣٣

١٨

٣٧٠ 144

» 777 277

4.4 )) ۸۸۳ وافر

D

440

| ·                |              |           |
|------------------|--------------|-----------|
| - 1.46 -         |              |           |
| 119              | كامل         | الثعلب    |
| 140              | »            | مثقب      |
| 4                | ليبيط        | ذيب       |
| **               | »            | کوا کبها  |
| <b>£</b> 70      | خفيف         | الخطوب    |
| <b>V47 6 V47</b> | متقارب       | يخضب      |
| 412 6 878        | مسرح         | عواقبها   |
| 144              | مجتث         | كواكبها   |
| 247              | رجز          | أحبا      |
| 770              | » (*)        | كابا      |
| 107              | <b>n</b> ·   | تصب       |
| 774              | <b>»</b>     | شهر په    |
| <b>vv</b> •      | w            | الرقبه    |
| (ت)              | *            |           |
| <b>٧٢٩</b>       | طو يل        | أرثت      |
| <b>A41</b>       | »            | کرت       |
| 107              | مجزوء الكامل | أتيتا     |
| 114              | ربن          | شتی       |
| 317              | 10           | جعتا      |
| (ج)              | -            |           |
| AAŁ              | طويل         | تأججا     |
| 781              | بسيط         | الفرار يج |
| •٧1              | وافر         | حلاجا     |
| 207              | ويو          | تمرجا     |
|                  | X - 5        | ٠         |

(ح) طو يل 4.7 یمصبع برائح بمنتزاح فاستریحا ۸۸۳ ۸۸۲ 101 4.1 لابراح مجزوء الكامل 140 . (د) طو يل 12. يزيد ٧٧١ **»** ٧٨٤ ۸۷۰ AYE مخلدي 771 6 22 6 42 ما تبدى 701 وازدد ۲۸۸ 224 فتنهدا )) مرقدا 745 - )) فقد 7.7 الأسد 145 )) تقد ۸۸۷ ، ۸۸۵ >> لميعاد 174 وافر ٤٤٤ ىرىد القديد 117 ))

كامل

**)**)

٨٥.

بسواد

ويشهدا

|         | 1.0      | خفيف          | جده -         |
|---------|----------|---------------|---------------|
|         | 10.      | مريع          | الجلاد        |
|         | £TV      | منسرح         | والنفد        |
| `       | £44      | دجز ا         | أيدى          |
|         | 944      | ,<br><b>»</b> | معقد          |
| ,       | (د)      | * yes         |               |
|         | •YA` ´   | طويل          | يتيسى         |
|         | 4.4      |               | ز <b>اه</b> ر |
|         | ۸        | *             | كاسر          |
|         | 944      | » -           | تصفر          |
| 4.7+    | Y••      | »             | أميرها        |
|         | 10       | D             | عامر          |
|         | 744      | » ·           | بكير          |
|         | 404      | *             | ماندرى        |
| -,      | 4.4      | × •           | غوا           |
|         | 414      | 19            | أظهر          |
|         | 101      | السيط ا       | مبوز          |
|         | ٧٩٣      | ,<br>p        | بشر           |
| 777 6 7 | 70 6 277 | »             | الزفر         |
|         | 404      | <b>»</b>      | إنكار         |
|         | 717      | •             | وارى          |
|         | 444      | <b>n</b>      | هرا           |
|         | Y0A      | وأقر          | وتستطاوا      |
|         | 711      | كامل          | خلور          |
|         | ALL      | جزوه الكامل   | تامر          |
| ٨       | £4 < 444 | مرج           | المثر         |

--

| -      | 1· vv —    |                                          |
|--------|------------|------------------------------------------|
| ^^     |            | مذعورا ه                                 |
| 41     | ٣          | وال <b>ف</b> قيرا «                      |
| ٨٨     | -          | بالسرر مديد                              |
| 79     | يح ه       | نفوا منسم                                |
| 71     | رب ه       | نسر متقا                                 |
| 41.4.6 | • ۲        | نارا «                                   |
| ٨٨     | .۳         | بكارها رجز                               |
|        | ۱۸         | کاسر «                                   |
| 7      | ۱۳         | الصوارا «                                |
|        | **         | قدر «                                    |
|        | (~)        |                                          |
| 70     | بل ۲۰      | المجالس طو.                              |
| ٧      | AY         | المتقاعس «                               |
| ٤٨     | ., .       | بالنواقيس بسيه                           |
| . 48   | £ <b>4</b> | والأس «                                  |
|        | ( ص        |                                          |
| Y4     |            | حيص وافر                                 |
|        | (ض)        |                                          |
| ٨/     | <b>^4</b>  | بالإيماض رجز                             |
| VA     | <b>19</b>  | وخضا «                                   |
| •      | (ع)        |                                          |
| VY     | بل ۲۱      | تقشع طو                                  |
| VA.    | \ <b>r</b> | تقشع طو<br>أمنع «<br>فاجع «<br>الطوالع « |
| 17     | ""         | ناجع «                                   |
| γ.     | <b>M</b>   | الطوالع «                                |

(اعراب القرآن جـ ٣ - م ١٩)

الصوانع AEA ' طويل ۸٦٣ الجراشع 7.0 يمنعا her! 777 147 6 77 وافر الوتاعا 147 المضيع 272 أصنع وببز ۸٤٨ المعى (**ن**) 4.8 طويل وزائف بسيط 227 خلف 144 6 101 الصياريف 'n وأفر کاف ٨٨ خلاف 4.4 . مختلف 111 404 رجز وفا (ق) طو يل 717 طليق صديق 114 777 فتفرقوا ٤٧٤ تفلقا 101 تملق رجز . (귀) \*11 تنسلك بمدونكا 107 رجز

(ل)

777 6 770

772

227

۸۸۳

177

AAY.

744

274

127

274

707

770

714

44.

۸۸۷

244

111

۸۲۸

011 770

11 ۸۷ 140

وافر

))

))

كامل

))

طويل

**>>** 

ذيولما غافل الحجل المسربل نزل الطلل ))

الفضل جېر يل

مقبول

قبل

مدل

يعمل

السوائل

نبادله

تحاوله

بلابله

مفاصله

مافعلا خلل

فصول عالى محل

فتجمل يفعل بخيال مبكالا

777 ٧٠٣

113

| - 1.4            | , v      |                        |
|------------------|----------|------------------------|
| A74              | خنيف     | اسرال                  |
| AYA              | مديد     | المل                   |
| <b>AEY + AYA</b> | سويع     | وأغل                   |
| <b>to 6 Y</b> •  | مسريع    | أسهلا                  |
| AYA              | معارب    | أفضل                   |
| - 494            | هنج      | 76                     |
| ATI              | وجز      | الأجلل                 |
| 118              | * •      | يقل                    |
| ٤٨٠              | - Arg    | وبل                    |
| £ £ . 6 440      |          | يتكل                   |
| 124              | ×        | <b>خاله</b>            |
| 784              | <b>»</b> | الحباله                |
| (,)              |          |                        |
| Alt              | طويل     | نصارمه                 |
| <b>t</b> •1      |          | سهامها                 |
| 781              | ,        | فدعاهما                |
| 10.              |          | بالأباهم               |
| •٧٧              | •        | حاتم                   |
| 194              | *        | موهم                   |
| 703              | •        | واسلم                  |
| 104              |          | بلئيم                  |
| Y•4              | 300      | بلئيم<br>البهم<br>سنام |
| 317              | 1 Ty     | سام                    |
| 6 VEA 6 E97 6 AV | •        | خثما                   |
| 771              |          | يتندما<br>لماما        |
| 377              | -54      | <b>LU</b>              |

| - 1:A1 -    |          |            |
|-------------|----------|------------|
| 444         | طويل     | الأشائما   |
| 271         | <b>»</b> | طلاهما     |
| 174 6 200   | <b>)</b> | أمامها     |
| 414         | »        | السلم      |
| 178         | وافر     | مقيم       |
| 7.8         | كامل     | ۱۳<br>شامی |
| 444         | خفيف     | ومقيم      |
| AA4         | متقارب   | المرزم     |
| 477 6 747   | رجز      | وميسم      |
| ***         | <b>»</b> | والأدام    |
| 745         | ))       | باللبام    |
| 7.0         | <b>»</b> | الملم      |
| 147         | »        | وابنيا     |
| 445         | »        | صائما      |
| 14.         | »        | لأيرحه     |
| AF3         | <b>»</b> | لامها      |
| (ن)         |          | ·          |
| 711         | طو يل    | رمانی      |
| 184         | »        | سوائنا     |
| 140         | بسيط     | حين        |
| A£1         | <b>»</b> | جآنی       |
| 427         | *        | فتخزوني    |
| £7A         | *        | قرا بيتا   |
| 797         | وافر     | بثن        |
| 74 ¢ 4.     | •        | الفرقدان   |
| 777 ( . 177 | •        |            |

أردنا وافر 177 آخرينا 144 إيانا کامل. ATA 6 079 المستيقن رجز 204 وصني ۸۳۸ شحبينا A&A 6 Y4 - 6 00 الترسين ٧٨٧ . (\*) عيناها 02. متقارب كفاه 454 مبوؤها منسرح ٤٧٣ غايتاها ربيز 4.2 والدها 427 (ی) طويل 11. Ų 71. فاحيا 779 عياليا كامل 412 والعبرى رجز ۸۸٠ التحيه مجزوء الرجر 4.1

# (و) أنصاف الأبيـات

|              | V•4        | طو یل      | إذا ما تلاقينا مر اليوم أو غدا                             |
|--------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|
|              | 160        | »          | ألا رب من قلبي له الله ناصح                                |
|              | 717        | »          | خلیلی هل من حیالة تعلمانها                                 |
|              | ۲۰٦        | »          | طفت علماء علة حاتم                                         |
| •            | AV         | <b>»</b>   | فظل بملق واجف جرع المعى                                    |
| 777 6        | 144        | , <b>»</b> | ليبـــك يزيد ضارع لخصومة                                   |
|              | 797        | <b>»</b>   | وأنت كثير يابن مروان طيب                                   |
|              | 727        | »          | وقائلة تخشى على أظنــــه                                   |
| 444 6        | 197        | ))         | وقائلة خولان فانكع فتاتهم                                  |
|              | 944        | <b>y</b> - | ولا أنا نمن يزدهيه وعيــدكم                                |
|              | <b>VV1</b> | ))         | ولكننى من حبها لعيد                                        |
|              | 4.7        | »          | وما منهما قد مات حتى رأيتـــه                              |
|              | ٤0٠        | ))         | ويوما شهـــدناه سليما وعامرا                               |
|              | ٣٣٨        | بسيط       | إذ هم قريش و إذ ما مثلهم بشر                               |
|              | 227        | ))         | هل سركم في جمادي أن نصالحكم                                |
|              | 101        | ))         | يالعنة الله والأقوام كلهـــم                               |
| <b>40.</b> ( | ٣٤٧        | وافسر      | ف تك يابن عبدالله فينا                                     |
|              | 193        | ))         | و إن يهلك فذلك كان قدرى                                    |
|              | ٤٤١        | ))         | وقالوا ما تشاء فقلت ألهو                                   |
| •            | 454        | منسرح      | ألا لا بارك الله في سهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|              | 277        | وجز        | سألت زيدا بعـــد بكر حقنا                                  |
|              | ۳۸۳        | ))         | كان جزائى بالعصا أن أجلدا                                  |

(ز)

الأماكن

أرمنية = ٧٢٩ بد - ۱۲۹

جیران = ۲۲۸

خراسان 🗕 ۷۰۰ ساتيدما = ٢٦٨

ملية = ١٢٤ الشام = ۲۲۱

الطائف = ٥٠ العراق = ١٥٧

النوير ــ ٩٠٩

قنوان 🖚 ٤١ المدينة = ٧٤٦

مرعش = ۲۲۹

•v = 🗞

# ٨ \_ الكنب

(t)

الاختلاف = ١٧١

الاختيار لأبي حاتم = ٣٨١

الاستدراك (المستدرك) ۲۶،۲۸۶،۹۸۰

إعراب شواذ القراءات لابنجني = المحتسب في إعراب شواذ القراءات لابن جني

الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعانى=٣٩٣ ، ٦٨٤ ، ٦٨٩ ، ٦٩٩

بغية الوعاة للسيوطى = ٥١ ، ١٣٠ ، ٨٨٣

البحر الهيط لأبي حيان = ٢٢ ، ٢٦ ، ٣٨ . . . الخ

اليان= ١٨٤-٥٩٤

لتبه ۹۰ (ت)

التصريف الملوكي لابن جني = ٢٢

ألتذكرة لأبي على الفارسي = ١٤١ ، ٣١٤ ، ٢٧٣ ، ٢٧٩ ، ٧٩٢ ، ٧٩٣

تفسير الدمياطي= ٢٦٦

تهذب التذكرة لابزجني=٢٧٣

تهذيب التهذيب لابن عجر=٤٦ ، ٧٧ ، ١٤٣

(ج)

الحامع لأحكام القرآن للقرطبي = ٧٩

الحمم والتثنية == ١٢٧

(ح)

المجة لأبي على الفارسي = ٥٠ ، ١٢٠ ، ١٨٤

الحلبيات لأبي علىالفارسي= ١٨٤

الحاسة= ۲۷۷ ، ۲۰۹

اغلاف = ۲۰۸

(4)

ديوان الأعشى = ٥٨٥ ٧٩٥

ديوان جرير = ١٢٥

ديوان الفرزدق = ٨٨٥

(w)

شرح أشعار المذلين = ٨٨٧ شرح ديوان الحماسة = ٧٧

الشرح للبرد=٢٥٧

شرح المفصل لابن يعيش == ١١ ١ ١٠

شعراء النصرانية = ٨٢٨ ، ٩٠١

(ص)

الصحاح للجوهري = بج بج

(4)

الكتاب لسيبويه = ١١ ، ١٧ ، ٢٠ ، ٥٥ ، ٥٠ ، ٨٧ ، ٨١ ، ١٦٨ ، ١٣٥ ، ١٣٠ ،

c mm c mm. c m. r c rvm c 1x4 c 1v. c 107 c 121 c 12. c 1m4 c 1mx

6 06 - 6 070 6 200 6 20 - 6 200 6 2 - 9 6 2 - V 6 7V7 6 7V - 6 701 6 774

CAMA CAMA CAMA CATA CA-1 C VAE C VAM C VA- C VAA C VAV C VAT

954 C 414 C 4 - - C A44 C AA4 C A40 C A44 C A4 C A47 C A54 C A54

الكشاف للزنخشري=١٧٤، ٥٤، ١١٤

(J)

اللسان لابن منظور = ۱۱۷ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹

(4)

المحتسب في إعراب شواذ القراءات لابزجني = ٢٢ ، ٤١٧

الختلف=١٢٨ ، ١٥٩

المخصص لابن سيده = ٤٥٠

المعانى فى التفسير للفراء = ١٢٧

معجم البلدان لياقوت = ٤١ ، ٧٢٩

مغنى اللبيب للسيوطى = ١٠٥ ، ١٣٩ ، ١٤٠ ، ٩٤٣

مِفاتيح الغيب للرازي = ١٣٢

(0)

النهاية لابن الأثير= ٨٤٤

(9)

وفيات الأعيان لابن خلكان = ٤٦

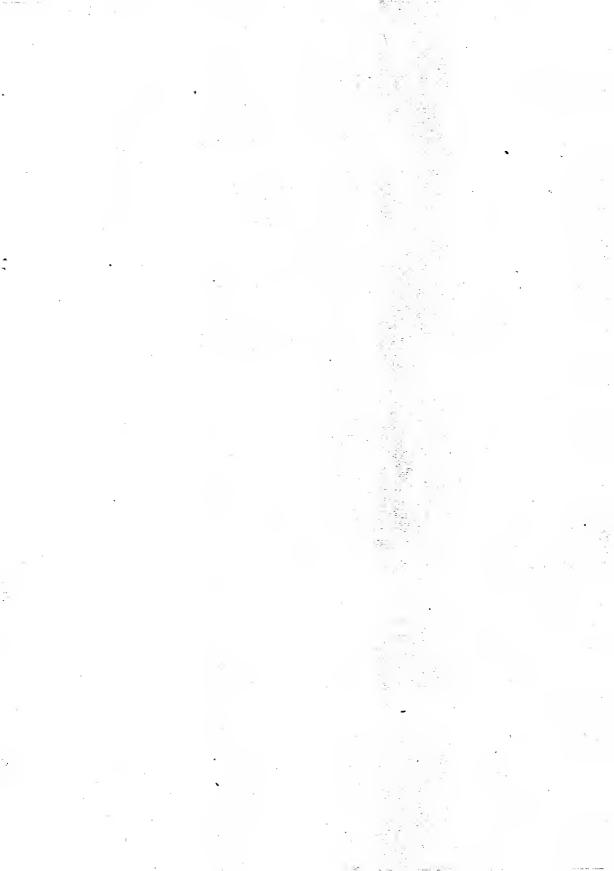

# ٢ - الدراسة

(1)

# تاريخ من الوفاء ذكره

منذ أعوام تربى على العشرة وقع للمرحوم الأستاذ الكبير «ابراهيم مصطنى» هذا الكتاب يحمل هذا الاسم «إعراب القرآن للزجاج» وكانت منه نسخة خطية واحدة في دار الكتب المصرية.

وكان اسم الكتاب واسم المؤلف جديرين بأن يلفتا إليهما الباحث في علم النحو ، لاسيا إذا كان هذا النحو يخص الكتاب الأم للعربية ، أعنى القرآن الكريم .

فاسم الكتاب يضيف إلى كتب الزجاج أبى إسحاق ابراهيم بن السرى كتابا لم يذكر له ، كما يضم إلى كتابه فى القرآن حول معانيه كتابا فى إعرابه .

واسم المؤلف يغرى بالرجوع إلى ما ألف ، فهو شيخ أبى على الفارسى وتلميذ المبرد . وحين استهوى هذان أستاذنا المرحوم ابراهيم مصطنى استهوته مادته ، فإذا هو يرى نفسه بين آراء خليق بها أن تقرأ وأن يقرأها معه كل متصل بعلم النحو ، لم يدفعه عن هذا وذاك أن يكون الكتاب للزجاج أو لغيره ، وأن يكون له هذا الاسم أو اسم آخر .

وطلب المرحوم الأستاذ ابراهيم مصطفى إلى المجمع - وكان عضوا من أعضائه - أن يصور هذه المخطوطة ، فصورها المجمع لتكون بين ماينشره من التراث العربي - حين كانت للمجمع مشاركة في نشر التراث .

وعهد إلىّ أستاذنا بتحقيق هذا الكتاب.

وحين أبدأ فى تحقيقه يخرج نشر التراث من المجمع لينضم إلى نظيره بالإدارة العامة للثقافة وزارة التربية ، وبعد أن أمضى فى الكتاب إلى أكثره يخرج نشر التراث من إشراف وزارة التربية فيكون فى إشراف وزارة الثقافة ، وحين يستوى الكتاب للظهور تكون المؤسسة العامة للتأليف والترجمة والنشر قد ظهرت لتحتضن فروع الثقافة ، ومنها هذا الفرع المعنى بإحياء التراث .

وهذا الكتاب الذي أغرى أستاذي بالقرب منه كاد يدفعني إلى البعد عنه ، فلقد رأى فيه آراء يقف عندها معجبة ، ورأيت أوراقا مبعثرة لاتتصل ورقة بورقة كما لا تتصل أسطر

بأسطر . فلقد نظر إليه قارًا ونظرت إليه محققاً ، وإذا هان على القارئ أن ينقطع طيه الكلام ، أو تضطرب بين يديه الصفحات ، فما أعسرها على المحقق ، لا سيما إذا لم تكن للكتاب خطيات أخرى تعين .

غير أنها كانت رغبة من أستاذى ملمة في أن يخرج الكتاب للناس ، ظم أجد بدا من أن أحمل العبء راضيا .

وما من مرة لقيت فيها أستاذى إلا وجدت منه اللهفة إلى أن يرى الكتاب منشورا ، وما من مرة جلست فيها إليه إلا وجدته مشوقا إلى أن يراه وقد انتهيت فيه إلى رأى يصحح اسمه و يصحح نسبته ، وما من مرة تحدثت إليه إلا وجدته يتمنى أن أبلغ هذا قبل أن يبلغ هو أجله .

ولكن الأجل كان أسرع إليه ، فلقد اختطفه الموت ــ رحمه الله ــ قبل أن يخرج القسم الأول من هذا الكتاب ، وقبل أن أكتب في هذا القسم الثالث رأيي في اسم الكتاب واسم صاحبه .

ولن غاب عنا الأسستاذ عينا فهو حاضر بيننا معنى ، والأيام التى تطوى الآجال ، تنشر لأصحابها صفحات الأعمال ، والحلود في الوجود للثانية لا للاولى ، وما كانت الأولى خيرصور تتراءى على شاشية الحياة ، ما إن تظهر حتى تختفى ويبقى أثرها الذى خلفته لا يزول . والميتة ميتة الذكرى التى لا تنعشها أثرى ، والميت من يموت في إثره خبره .

ألا رحم الله إبراهيم مصطفى ، وأبق له خير ما عمل .

## (٢)

# القرآن منبع دين وعلم

حين دعا عمد صلى الله وسلم قومه إلى التوجه إلى الله وترك الأصنام دعاهم عن وحى من ربه، وحين أمل عليهم شريعته أملاها عن وحى من ربه . وكان هذا الكتاب المنزل حجة الله على الناس ، يؤيد حقه صدق الرسالة ، ويزكى بيانه صدق الداعى .

ووعت هذا الكتاب صدور المسلمين عندما وعنه الصحف والرقاع ؛ وحين كانت الحافزة إلى جمعه فى تدوينه عَهْدَ أَبِى بَكُرُ لِم يَشْقَ عَلَى المسلمين ما أخذوا فيه ، فلقد كانت صدووهم له واعية والصحف لا تزال ندية لم يجف مدادها .

واستوى للسلمين مصنحفهم الجامع أيام عثمان ، واجتمعوا طبه قاطبة يتدارسونه ليقربوا إلى معانيه وأسلوبه شعوبا لم تكن لها عربية الأمة التي نزل القرآن بلسانها . وكان القرآن كتاب المسلمين الذي يجمع لهم عقيدتهم في طهر ونقاء

وكان القرآن كتاب العرب الذي يجمع لهم لسانهم في بيان معجز .

وكان بهذين شعل المسلمين الشاغل ، إنكفأوا عليه يستنبطون منه ما يمس العقيدة وما يمس اللغة ، وكانت لهم في ظل هذين علوم كثيرة دينية ولغوية .

وكان النحو عماد هذه العلوم كالها ، نشأ في ظل علم التفسير ، الذي كان أول علم قرآني ، وما نظن النحو تخلف عنه كثيرا ، بل قد يعد النحو أسبق من التفسير ، إذا نظرنا إليهما علمين الامحاولتين .

فلقد نشأ التفسير محاولات مع الحالهاء الراشدين ونفر من الصحابة منهم ابن عباس وأنس بن ما لك وزيد بن ثابت ، وكان آخرهم وفاة حيد الله بن الزبير الذي كانت وفاته سنة ٧٣ ه . ولقد . قضوا هؤلاء جميعا نحبهم ولم يكن التفسير قد استوى علما ولم يتم له ذلك إلا مع أوائل القرن الثاني المجرى .

على حين أخذ النحو يبرز إلى الحياة علما أيام أبى الأسود الدؤلى الذى كانت وفاته سنة ٦٩ هـ . و إذا كان علم النحو هو عماد العلوم القرآنية ، فالإعراب هو خلاصته ، لا يملك زمام النحو متعلم إلا إذا ملك الإعراب، و إلاوقف عند حد الاستظهار ولم يتجاوزه إلى التطبيق الذى هو تمرة العلم . والديب الذى لحق هذا الفن الإعرابي من الإسراف فيه لا يصح أن يعوق الأخذ به ، فع كل تطبيق إسراف . ولولا هذا الإسراف لم يكن هذا الذى مكث مما ينفع الناس .

والناس مع الجهل والتخلف أضيق ما يكونون بمايردهم عنخطأ و يبصرهم بصواب، من أجل ذلك عاشت فنون الكلام كالها عصر التخلف تعانى أزمات جسام، وكنا على الطريق بعلو منا كن يجمل أنقالا، كلما أحسر كلالأألق بثقل، حتى إذا ما أدرك آخر المطاف لم يجد مما يحل شيئا.

وهكذا كنا حين أدركت البلبلة ألسنتنا وتورطنا فى جهالة أخذنا نلقى عن كواهلتا علوم العربية علما علما ، فحذفنا من مناهجنا البلاغة، وخطونا إلى النحو نمحوه ، وكدنا بعده نخطو إلى اللغة نريفها نولا رحمة من الله ردت الناس من غى إلى رشد .

(٣)

# إعراب القرآن

وهذا الفن الاعرابي الذي نشأ مع النحو وفي جملته أخذ يستقل، وكان استقلاله في ظل القرآن كا أرى ، تناوله اولا نحو يون بنوا استشهادهم على القرآن في الأكثر ، وذلك مثل ما فعل سيبو يه في كتابه ، ثم أخذ إعراب القرآن مخلص وحده و يكون غرضا بذاته ، وكان أول من صنف

في إعراب القرآن تأليفا خالصا لحذا الغرض - فيا نقل إلبنا - هو قطرب أبو على محمد بن مستنير (٢٠٦ه) ، ثم أبو مروان عبد الملك بن حبيب القرطبي (٢٠٩ه) ، ومن بعدهما أبو حاتم سهل ابن عبد السجستاني (٢٤٨ه) وأبو العباس أحمد بن يزيد المبرد (٢٨٦ه) وأبو العباس أحمد بن يحيد الأنباري (٢٨٦ه) وأبو جعفو عبد بن أحمد المناس (٢٩١هه) وأبو عبد الله حسين بن أحمد بن خالويه (٣٧٠ه) ومبحى بن أبي طالب النحاس (٢٣٥هه) وأبو طاهر إسماعيل بن خلف الصقلي (٤٥٥ه) وأبو زكريا يحيى بن غل التبريزي (٢٠٥ه) وأبو الماسم إسماعيل بن عبد الأصفهاني (٤٠٥ه) وأبو الحسن على بزابراهيم التبريزي (٢٠٥ه) وأبو البقاء عبد اقد بن الحسين العكبري (٢١٦ه) ومنتخب الدين حسين بن الحوف (٢١٦هه) وأبو البقاء عبد اقد بن الحسين العكبري (٢١٦هه) ومنتخب الدين حسين بن الموزي المسداني (٣٤٦ه) وأبو إسماق إبراهيم بن عبد السفاقسي (٢٤٧ه) وأبو أحد بن العز الحمداني (٣٤٧ه) . ثم جاء من بعدهم غيرهم كثيرون تمسك عن ذكرهم اكتفاء بمن مالك بن يوسف الرعيني (٧٤٧ه) . ثم جاء من بعدهم غيرهم كثيرون تمسك عن ذكرهم اكتفاء بمن ذكرنا ، إذ كان جهد هؤلاء المتأخرين الذين لم نذكرهم صورة من جهد من سبقوهم .

وهؤلاء المؤلفون الذين ذكرنا ، منهم من عرض للقرآن الكريم سورة سُورة ، يتناول كلمات السورة كلها أو يتناول المشكل منها، ومنهم من يعرض أشكال الإعراب و يجعل لكل شكل بابا، على نحو ما فعل مؤلفنا في هذا الكالحاب الذي بين أيدينا .

# ( )

# هذا الكتاب

وهذا الكتاب يضم تسمين بابا استخرجها مؤلفه من التنزيل بعد فكر وتأمل وطول إقامة على الدرس ، كما يقول في مقدمته ، وهو يعني إحدى اثنتين :

 ١ — إما أن تكون هذه الأبواب المتمة للتسعين كانت مل فكره ، وقيد ذكره ، وأنه تتبع شواهدها يجمعها من القوآن الكريم ..

۲ و إما أن تكون هذه الأبواب أملاها طيه تصفحه للقرآن الكريم، فإذا هي تستوى له بعناوينها وشواهدها

وأكاد أضم ما بين الاثنين وأقول: إنه دخل إلى هذا التأليف وفى رأسه بعض الأبواب بشىء من شواهدها ، وإذا هو يستقصى وإذا هذا الاستقصاء يملى مزيدا من أبواب ومزيدا من شواهد .

كفصح لك عن هذا الذي ارتايناه قيام أبواب لا أصالة لها في التأليف إلى جانب أبواب لها أصالتها . ونعني بالأولى أبوابه التي لم تنبن على قواعد عامة ، أو التي لم يملك هو أن يتوجها -

(اعراب القرآن جـ ٣ – م ٢١)

بعناوين صريحة ، وذلك مثل الباب : الرابع والثمانين ، والثامن والثمانين ، فأولها يحمل نوعا آخر من إضمار الذكر ، والثاني يحمل نوعا آخر من القراءات .

هذا إلى عقده أبوابا على كامات يكاد يستوعبها جزء من الصفحة ، وانكماشه لا عن قلة شواهدها في كتاب الله بل عن هذا الذى قدمناه ،من ذلك قوله فى نهاية الباب الثالث والسبعين: فهذه أربع آيات حضرتنا الآن .

وهذه تدلك على أنه لم يدخل إلى هذا التأليف - كما قلنا - مملوه الرأس بالأبواب كلها و بشواهدها ، بل دخله ببعضها .

وأبواب هذا الكتاب المتمة تسمين بابا ليست نحوا كلها فتستوى لهما أصالتها ، بل هى في تنوعها تؤكد لنا هذا الذي ذهبنا إليه ، كما تكاد تملي طينا أن المؤلف استملاها من كتب له أخرى في القرآن واقتطعها من هناك ليضمها إلى ما هنا في هذا الكتاب .

والناظر فى هذه الأبواب يجد من بينها ما يتصل بالقراءات ، مثل بابه الذى عقده للاشمام والروم (١)، ومثل بابيه اللذين عقدهما لأنواع من القراءات (٢) كما يجد فيها ما يتصل بالبيان مثل بابه الذى عقده فى المطابقة والمشاكلة (١) .

وكما يجد فيه ما يتصل بالصرف مثل بابيه (٥): فيما خرج مل أبنية التصريف ، وفيما جاه من القلب والإبدال ، اللهم إلا إذا مددت الصرف نحوا فلا اعتراض .

ونحن بهذا الذى نلاحظ قد نعنى تجريد الكتاب منصفته، وقد نعنى تأكيد المعنى الذى سقناه قيل : من أنه كان اجتهادا أماته النظوة أكثر مما أملته الفكرة .

غير أنا لاندع الحديث عن هذا التخالف بين الأبواب في المنحى يمر دون أن تقف وقفة قصيرة لنقول كلمة قصيرة هي من الموضوع وليست بعيدة عنه ، وهذه الكلمة القصيرة هي في هذا التخالف . فهل ترى أبوابا يفرق بينها التخالف أكثرهما يجع بينها التآلف ينتظمها عنوان جامع؟ ثم هل ترى أبوابا منها شيء في النحو وشيء في الصرف وشيء في القواءات وشيء في البيان يضمها « إهراب القرآن » ؟

<sup>(</sup>۱) الباب الحادى مشر · (۲) البابان ٤ ٤ ٨ د ٨٨ (٣) الباب ١٩ ٧٥ (٤) الباب ١٨٠ (١) الباب ١٨٠ (٤) الباب ١٨٠ (٤) البابان ٤٧ د ٧٠

فنحن خرف هذا الحديث المتنوع يشيع فى كلام المفسرين وتضمه كتب التفسير ، ولكن/ حين يخص المؤلف كتابا بغرض يجمع فيه كل ما يتصل بهذا الغرض لا يخرج عنه إلا فى القليل ، على أن يكون هذا القليل في حكم البيان لقضيته أو توكيدها .

ونحن نعرف أن الذين ألفوا مستقلين في إعراب القرآن كتبا مستقلة عرضوا الإعراب في خذا في فل السور ، غير أنه لم يمض في هذا الله المان ، بل ضم إلى هذه الأبواب الإعرابية أبوابا أخرى في أغراض مختلفة ، فلم تجيء ملائمة لهذا العنوان الذي توجها .

وأنا بهذا أحب أن أتير شكا حول اسم الكتاب ، كما أثرت هذا الشك حول اسم مؤلفه . ولكنا إذا رجعنا إلى الكلمات القليلة التي بقيت لنا من مقدمة المؤلف نجده يقول بعد عرض الأبواب : فهذه تسعون بابا أخرجتها من التنزيل بعد فكر وتأمل وطول الإقامة على درسه ليتحقق للناظر فيه قول القائل :

أحبب التحو من العلم فقسد يدرك المسروب به أعلى الشرف الما التحدوى في مجلسه كشهاب ناقب بين السدف يخرج القرآن من بين الصدف

ثم يسوق بعد هذا أبياتا الكسائى فى هذا المعنى . ولا نجدله بعد هذا كلاما يكشف عن خرض بذاته .

ولكنا نامس من هذا الاستشهاد الشعرى الذى ساقة أن المؤلف كان يسى أن يكون الكتاب كتاب كتاب أن المؤلف النحو القرآنى ، بمنى هذه الكلمة الواسع ، وأنه كان فى تاليفه متاثراً بالكتاب لسيبويه ، الذى جم فيه مؤلفه — أعنى سيبويه — أغراضا مثل هذه الأغراض من النحو والصرف واللغة .

وعل هذا النط وفي هذا النرض الواسع ألف مؤلفنا هذا الكتاب، والفرق بينه وبين سيبويه، هوأن سيبويه لم يخلص كتابه للقرآن ، وكان هوأن سيبويه لم يخلص كتابه للقرآن ، وكان الإعراب هو تمرة العمو أو هو النمو تطبيقا ، فلم يكن ضير من أن يسمى الكتاب إعراب القرآن، مع ما يضم من أبواب في غير الإعراب ،

#### (0)

# مؤلف الكتاب

والصفحة الأولى من المخطوطة التي أملت طينا عنوان الكتاب ، وقد عرفت الرأى فيه، أملت علينا اسم المؤلف أيضا ، أملته طينا لقبا لا اسماً ولم تزد عن « الزجاج » .

وهاتان الكلمتان، الكلمة التي تشير إلى اسم الكتاب والكلمة التي تشير إلى اسم المؤلف، تملهما صفحة أولى خطها يباين خط الكتاب .

والزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن السرى بن سهل النحوى ( ٣١٦ ه ) لم يبعد عن هذا الميدان ميدان التأليف في علوم القرآن ، وله في ذلك كتاب : معانى القرآن ، كما له في غير هذا الميدان كتب أخرى تتصل باللغة والنحو والشعر .

والذين ترجموا للزجاج من القدامى ، وهم كثرة ، لم يذكر وا له كتابا باسم إعراب القرآن ، وكان الظن بادى و ذى بد أن هذا الكتاب أعنى «ياعرب القرآن» من ذاك الكتاب ، أعنى «معانى القرآن» إذا كان المؤلف واحدا . ولكن سرعان ما انتفى هذا الاحتال . وعاد الكتاب الذى بين أيدينا يعوزه مؤلف ينضاف إليه .

وكان هذا الذى كتب على الصفحة الأولى من المخطوطة شيئا يجب أن يخرج به الكتاب مع الطبع ليشير إلى هذه القضية التى وراءها حديث طويل، وأن هذا الحديث الطويل كله فروض، وأن هذه الفروض قد يرجح فيها فرض ليكون نتيجة صحيحة .

من أجل هذا آثرنا أن نقول مع عنوان الكتاب « المنسوب إلى الرجاج » لنداك على أن ثمة شيئا سوف يقال ، وأن هذا المقول لم يتبين آخره ، وأن هليك أن تأخذ معنا فى القضية من حيث بدأت إلى حيث تنتهى .

والقارئ للكتاب يجد فيه:

١ ــ نقولا عن أعلام تأخرت وفاتهم عن وفاة الزجاج ، نذكر لك منهم :

أبا بكر بن دريد ، وكانت وقاته سنة ٣٢١ ه .

والجرجاني أبا الحسن على بن عبد العزيز ، وكانت وفاته سنة ٣٦٦ هـ

وأبا سعيد السيراق الحسن بن عبد الله ، وكانت وفاته سنة ٣٦٨ ه .

وأبا على الفارسي الحسن بن أحمد ، وكانت وفاته سنة ٣٧٧ هـ .

وابن عيسي الرماني ، وكانت وفاته سنة ٣٨٤ هـ .

وابن جني أبا الفتح عثمان وكانت وفاته سنة ٣٩٧هـ.

٧ - نقولًا عن الرّجاج نفسه ، تستوى مع النقول المعزوة إلى غيره .

٣ - رجالا كانت وفاتهم متأخرة عن وفاة الزجاج ، نذكر لك منهم .
 عضد الدولة فناخسرو ، وكانت وفاته سنة ٣٧٢ هـ .

اشارات إلى كتب يسميها مؤلف الكتاب وينسبها إلى نفسه ويحيل عليها
 بعى :

(١) كتاب: الاختلاف.

(ب) كتاب: الختلف.

(ج) كتاب : الحلاف .

(د) كتاب: البيان.

(هـ) التتمة

(و) الاستدراك (المستدرك).

(°) - إشارات إلى كتب أخرى لم يسمها المؤلف، فيقول: وقد استقصينا هذه المسألة في غيركتاب من كتبنا (١١٣ و ١٤١). ويقول: وقد ذكرنا في غير موضع من كتبنا (١٧٤).

٦ - التحامل على المشارقة ، فيقول وهو يذكر أبا على الفارسي : فارسهم
 ٧٩٠ و ٧٩١ ، فارس الصناعة (٥٥٧) .

ونقرأ له وهو ينقل عن الجرجانى: إنما العجب من جارجانيكم (٨٩٧). ويعقد بابا ، وهو الباب الحادى والثمانون ، جاء فى التنزيل وظاهره يخالف ما فى كتاب سيبويه ، ويزيد هذه العبارة اللاذعة : وريما يشكل على البزل الحذاق فيغفلون عنه .

٧ – وقفته وقفة الند للمشارقة يناقشهم الرأى ويعقب عليهم ، وترى من
 هذا الكثير فى كتابه ، فيقول وهو يناقش الكسائى بعد عرض رأى له (١٩٢) :
 هذا عندنا لا يصح .

ويقول وهو يعرض بالسيرافي في شرحه لكتاب سيبويه (٢٧٩) : ألا ترى أن شارحكم زعم .

۸ – وقد تنضم إلى هذا عبارة جاءت تعقيبا على الرازى (١٦) وهى :
 يارازى مالك وكتاب الله .

وقدكنا أثبتنا هذه العبارة فى الحاشية بعد أنكانت ، فى سياق النص ، ظنا بأنها من زيادات قارئ .

وإنى أعود فأرفع هذه العبارة من الحاشية إلى النص لأضمها إلى أدلة التحامل.

وأحب أن أضيف أن الرازى المعنى فى هذه العبارة هو أبو يحيى عبد الرحمن ابن محمد المحدث المفسر، وكانت وفاته سنة ٢٩١ هـ، وليس هو الرازى الاخر محمد بن عمر الذى كانت وفاته سنة ٦٠٦ هـ، إذ هذا الرأى الذى يناقشه المؤلف فى كتابه لم يرد لابن عمر فى تفسيره، ولو أن تفسير عبد الرحمن بين أيدينا للكنا الحجة كاملة، ولكنها على هذا لن تعدو الحقيقة.

وفى ضوء هذه الأدلة نستطيع أن نخلص:

١ - إلى أن صاحب هذا الكتاب مغربي لا مشرق ، لتحامله على المشارقة
 هذا التحامل الذي مر بك شيء منه ، والذي يدلك على أن ثمة جبهتين .

والغريب أن المشارقة احسوا هذا من مؤلف الكتاب ، وحملت النسخة التى بين أيدينا بعضا من تعليقات القراء ، وهم من المشارقة لاشك فى ذلك ، معها مثل هذا النيل من المؤلف ، ومن هذه العبارات تلك التى جاءت فى

( ص : ۲۹ ): ياقارئ كتاب عثان – يريد : ابن جنى – ولا تفهمه أبدا – وهو يدريد المؤلف لا شك .

٢ - إلى أن صاحب الكتاب كان من العلماء المبرزين وأنه صاحب تواليف
 عدة ، وأن هذه التواليف منها كثرة في علوم القرآن .

٣ - إلى أن صاحب الكتاب ليس الزجاج ، بل هو رجل آخر ، إن لم يكن من عضرمى القرنين الرابع والحامس الهجريين ، فلا أقل من أن يكون قد بلغ لهاية القرن الرابع .

(٢)

## من هو مؤلف الكتاب

ولقد عدت أستعرض من ألفوا فى إعراب القرآن ونحوه فى هدى هذا الذى انتهيت إليه فإذا أنا أقف عند رجل منهم لا أكاد أجاوزه إلى غيره ، هو : مكى ابن أبى طالب حموش بن محمد بن مختار القيسى القيروانى . وكان الذى وقفنى عنده لا أجاوزه :

١ – أن الرجل مغربي لا مشرقي .

٢ - أنه من أصحاب التواليف الكثيرة ، وأن أكثر هذه التواليف في علوم القرآن .

٣ - أن هذه المؤلفات التي ذكرت في الكتاب منسوبة إلى مؤلفه ، ذكرت بين مؤلفات مكى .

٤ -- أن مكيا هذا من مخضرمى القرنين الرابع والخامس ، فلقد كان مولده
 سنة ٣٥٥ هـ ، وكانت وفاته سنة ٤٣٧ هـ .

وبقى بعد هذا أن الرجل له كتابان يتنازعان هذا الغرض الذى يتناوله هذا الكتاب ، وأول الكتابين : شرح مشكل غريب القرآن ، ولا يزال مخطوطا . وحين رجعت إليه تبينت أنه ليس هو .

أما ثانى الكتابين فهو: إعراب القرآن. وما أظن إلا أنه هو المقصود، وما أظنه إلا أنه هو الذي بين أيدينا.

غير أن هذه الأبيات الثلاثة الفائية القافية التي جاءت في المقدمة ، ولم يعزها شرالمؤلف لقائل، والتي أشرنا في الحاشية هناك إلى أنها جاءت معزوة إلى جامع العلوم على بن حسين ، وعلى بن الحسين هذا كانت وفاته سنة ثلاث وأربعين وخمسماثة (٤٣٠ هـ) ، وهذا ما ينفي نسبة الكتاب إلى مكيّ ، إذ وفاة مكيّ كانت كما علمت سنة سبع وثلاثين وأربعائة (٤٣٧ هـ).

غير أن صاحب معجم الأدباء بتعقيبه الذى سقناه هناك فى الحاشية عن اليهتى دفع أن تكون الأبيات من إنشاء جامع العلوم على بن الحسين وإنما هى من إنشاده ، وهذه تعنى أن الأبيات لسابق .

ولكن هذا التعقيب من ياقوت لم يقنع به الأستاذ أحمد راتب نفاخ فى مقاله الذي نشره فى مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق (١) ورأى أن هذا الكتاب لجامع العلوم ، وقوى هذا عنده :

- ١ أن لجامع العلوم كتابين ، هما : الاستدراك ، والبيان .
- ٧ وأن هذين الكتابين اسهان لكتابين من كتب جامع العلوم وهما :
  - (أ) الاستدراك على أبي على ،
  - (ب) والبيان في شوآهد القرآن .

٣ - وأن المؤلف هنا في غير ما موضع يستدرك على أبى على الفارسي في كتابه
 الحجة ، وهذا يعنى أن الاستدراك ( المستدرك ) هنا لأبى على الفارسي لا لمكي .

٤ - وأنه ثمة كتاب لجامع العلوم ، هو : الكشف فى نكت المعانى والاعراب
 وعلل القرآت المروية عن الأممة السبعة .

<sup>(</sup>١) انظر مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق (جـ٤: م ٤٨) دمشق ١٣٩٣ هـ (١٩٧٣ م)

وأنه بمراجعته نصوصا من هنا – أعنى فى هذا الكتاب الذى بين
 أيدينا – ونظائرها فى الكشف وجد ثمه اتفاقا :

٦ - وأن جامع العلوم يشير في مواضع من كتابه (الكشف) بقوله: وقد نبهت على الأبيات في البيان.

٧ – وأن هذه كلها تعنى أن هذا الكتاب الذى بين أيدينا لجامع العلوم لا لكيّ .

٨ - وأن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو: البيان في شواهد القرآن والأمر
 على الرغم من هذا يحتاج إلى مزيد قاطع.

#### **(Y)**

# تعريف بمكى

وأحب الآن أن أعرفك بهذا الرجل الذى أكاد أرجح أنه مؤلف هذا الكتاب . ولقد ترجم له مؤلفون عدة من المغاربة ومن المشارقة .

فمن المغاربة:

١ - ابن بشكوال في كتابه: الصلة في تاريخ أثمة الأندلس (٢: ٥٧١ - ٥٧١)
 ٥٧٤)

٢ - الضبى ، فى كتابه : بغية الملتمس فى تاريخ رجال الأندلس ( ٣٩٦ ٣٩٧ ) .

٣ - الأزدى الحميدي في كتابه: جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس (الورقة : ١٥١)

#### ومن المشارقة:

۱ – القفطى في كتابه: إنباه الرواه (٣: ٣١٣ – ٣١٩).
 ٢ – ابن خلكان في كتابه: وفيات الأعيان (٢: ٥٨٠ – ٥٨٠)

٣- ياقوت ، في كتابه : معجم الأدباء (١٩ : ١٦٧ - ١٧١)

٤ – السيوطي ، في كتابه : بغية الوعاة (٣٩٦ – ٣٩٧)

وهؤلاء كلهم ، وغيرهم ممن لم نذكر ، مجمعون على أنه :

أبو محمد مكى بن أبى طالب حموش بن محمد بن مختار القيسى ، غير ياقوت فإنه تردد فى اسم الأب هل هو ، حموش أو محمد ؟

وما بعد هذا فالمراجع كلها تحدثنا أنه بالقيروان ولد ، وأن مولده كان لسبع بقين من شعبان سنة خمس وخمسين وثلثمائة ، أو أربع وخمسين

وعلى أرض القيروان دب وشب ، حتى إذا ما بلغ الثالثة عشرة من عمره سافر إلى مصر حيث اختلف إلى المؤدبين . وكانت رحلته تلك إلى مصر سنة ٣٦٧ هـ ، وبتى بمصر إلى سنة تسع وسبعين ، أى نحوا من اثنى عشر عاما ، حفظ فى خلالها القرآن واستظهر القراءات وغيرها من الآداب . ثم عاد إلى القيروان . وبتى بها إلى سنة اثنتين وثمانين ، أى نحوا من ثلاث سنين .

ثم عاد ثانية إلى مصر ليتم تحصيله الذى بدأه فى إقامته الأولى . وقد أقام بمصر إقامته الثانية إلى سنة سبع وثمانين أى نحوا من سنين أربع .

ثم خرج إلى مكة فأقام بها إلى آخر سنة تسعين ، أى نحوا من سنين أربع ، حج فيها أربع حجج متوالية . وفي سنة إحدى وتسعين خرج من مكة قاصدا مصر . ولم يكث في مصر هذه المرة كثيرا ، فقد تركها إلى القيروان .

وفى سنة اثنتين وتسعين كانت رحلته إلى الأندلس. وفى رجب من سنة ثلاث وتسعين وثلثماثة وصل قرطبة حيث جلس للإقراء بجامعها.

ولقد كان نزوله أول ما نزل قرطبة فى مسجد النخيلة الذى بالرواقين عند باب العطارين . وبه بدأ يقرئ الناس . ثم نقله المظفر عبد الملك بن أبى عامر إلى جامع الزاهرة ، وبتى يقرئ فيه إلى انتهاء دولة آل عامر . ثم نقله محمد بن هشام المهدى إلى المسجد الخارج بقرطبة فأقرأ فيه مدة الفتنة كلها إلى أن قلده الحسن بن جهور الصلاة

والخطبة بالمسجد الجامع . وأقام على ذلك إلى أن مات رحمه الله سنة سبع وثلاثين وأربعاثة (٤٣٧ هـ) .

هذه هي حياة مكي وتلك رحلاته . وأنت ترى معى أنه أقام أكثر ما أقام بمصر والأندلس ، فلقد كانت إقامته بمصر في المرات التي اختلف إليها نحوا من ستة عشر عاما ، كاكانت إقامته بالأندلس بعد أن استقر به المطاف في قرطبة نحوا من خمس وأربعين سنة . ونرى أن إقامته بمصر ثم بمكة كانت للتحصيل، وأن عمره الطويل الذي قضاه بالأندلس كان للتأليف .

وللرجل ما يربى على التسعين كتابا ذكرها كلها القفطى فى ثبت. وأكثر هذه الكتب في علوم القرآن، كما قلت لك. ومن هذه الكتب:

١ – الهداية إلى بلوغ النهاية في معانى القرآن وتفسيره وأنواع علومه . سبعون حنوا

٧ - منتخب كتاب الحجه لأبي على الفارسي. ثلاثون جزءا.

٣- التبصرة في القراءات. خمسة أجزاء.

٤ – الموجز في القراءات : جزآن .

ه – المأثور عن مالك في أحكام القرآن وتفسيره . عشرة أجزاء

٦ – الرعاية لتجويد القرآن. أربعة أجزاء.

٧ - الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه. ثلاثة أجزاء.

٨ - الزاهي في اللمع الدالة على مستعملات الإعراب. أربعة أجزاء.

٩ - الاختلاف في عدة الأعشار. جزء.

١٠ – مشكل غريب (إعراب) القرآن . ثلاثة أجزاء .

١١ – الاختلاف بين قالون وأبي عمرو . جزء .

١٢ – الاختلاف بين قالون وابن كثير. جزء .

١٣ – الاختلاف بين قالون وابن عامر . جزء .

١٤ – الاختلاف بين قالون وحمزة جزء .

- ١٥ الاختلاف بين قالون وورش. جزء
- ١٦ انتخاب كتاب الجرجانى فى نظم القرآن وإصلاح غلطه. يعنى غلط
   الجرجانى . أربعة أجزاء .
  - ١٧ بيان إعجاز القرآن.
  - ١٨ اعراب القرآن. ذكره ياقوت وحده،
    - 19 هجاء المصاحف. جزآن.
  - ٧٠ دخول حروف الجر بعضها مكان بعض.
    - ٧١ التتمة .
    - ٢٢ (الاستدراك والمستدرك).
      - ٧٣ المختلف.

فهذه جملة قليلة من كتبه الكثيرة ، ولكنها على أية حال تصور لك موضوعاتها منهج الرجل ، وتصور لك أجزاؤها جهده ، ولقد كان جهداكبيرا، كما ترى،ما نشك فى أن سنى الأندلس التى بلغت خمسا وأربعين أو كادت اتسعت لها كلها ، إذا كانت سنوه قبل ذلك التى قضاها فى مصر ومكة للتحصيل والجمع ، كما قلت لك .

واجِب أن أزيدك تعريفا بجامع العلوم الذى ينازع مكى بن حمّوش هذا المؤلف فقد ترجم له :

- ١ حبد الباق بن على في كتابه: إشارة التعيين إلى تراجم النحلة واللغويين
   ( الورقة: ٣٣ )
  - ٢ وابن مكتوم في كتابه: تلخيص أخبار اللغويين (ص: ١٣٣).
    - ٣ والصفدى فى كتابه نكت الهميان (ص: ٢١١)
    - ٤ وياقوت في كتابهِ (معجم الأدباء: ٥: ١٨٢)
      - ه والقفطي في كتابه انباء الرواه (٢: ٧٤٧).
      - ٣ والسيوطي في كتابه بغية الوعاة (٢: ١٦٠)
  - ٧ وحاجي خليفة في كتابه كشف الظُّنون ( ص : ٣٠٣ ، ١١٦٠ )
    - ٨ واسهاعيل البغدادي في كتابه هدية العارفين (١: ٦٩٧)

وهو على بن الحسين الضرير النحوى الأصبهانى الباقولى المعروف بجامع العلوم وقد استدرك على أبى على الفارسي وعلى عبد القاهر الجرجاني .

#### وله من الكتب :

- ١ البيان في أشواهد القرآن
- ٧ شرح الجمل للجرجاني ، وسماه : الجواهر في شرّح جمل عد القاهر
  - ٣ الاستدراك على أبي على الفارسي.
    - ٤ شرح اللمع لابن جني.
- حشف المعضلات في نكت المعانى والإعراب وعلل القراءات المروية عن الأعمة السبعة.

وكانت وفاة جامع العلوم على بن الحسين سنة ثلاث وأربعين وخمسهائة(٤٣هـ)

#### (4)

#### كتاب إعراب القرآن

وهذا الكتاب الذى تراه بين يديك مطبوعا تضمه أقسام ثلاثة تبلغ صفحاتها نحوا من سبعين وتسعائة صفحة ، كان من قبل ذلك مخطوطا تضمه خطية تبلغ ورقاتها خمسا وأربعين وماثتى ورقة تنطوى كل ورقة على وجهين ، أعبى أنها تقع فى تسعين وأربعائة صفحة ، أسطر كل صفحة واحد وعشرون سطرا ، كلات كل سطر نحو من اثنتى عشرة كلمة

وصفحتها الأولى كما وصفتها لك، وتحمل الصفحة الأخيرة منها ما يشير إلى اسم الناسخ، وإلى الوقت الذى فرع فيه من كتابتها، وأن ذلك كان يوم الاربعاء بعد الظهر لليلتين خلتا من رمضان سنة عشر وثلثماثة

كما تحمل أنضا امم البلد الذى كتبت فيه هذه الخطية وأنه كان مدينة شيراز . وهذا وذاك يعنيان : ١ – أن المخطوطة كتبت بمدينة شيراز .

٢ - وأنها كتبت بعد وفاة المؤلف بنحو من أربع وسبعين وماثة سنة ، وكتابتها بشيراز تعنى أن لها أصلا كان هناك ، ولعله باق لم يضل ، ولعل ثمة منسوخات أخرى هناك نسخت عنه .

وكتابتها في هذا العام القريب شيئا من وفاة المؤلف تدل على أنها لم تبعد كثيرا عن الأصل الأول ، غير أنه ثمة شيء يقفنا عنده :

١ - كيف نقلت هذه الخطية إلى شيراز؟

٢ – وعن أية خطية نسخت ؟

إن الاضطراب الذي في هذه النسخة يكاد يدلنا على أنها نقلت من أوراق مبعثرة لم تستقم لجامعها .

ولا ندرى أين كانت هذه الأوراق المبعثرة المتفرقة التى نقل عنها هذا الأصل الذي بين أيدينا ، إذ هو:

١ -- ناقص غير كامل.

٧ - . مضطرب غير متصل .

٣ – متداخل الكلام ، أعنى يضم أوله شيئا مما فى آخره . `

وقد اقتضانی هذا :

١ – أن أتتبع الأبواب أستقصى تتماتها .

٢ – أن أعبد ترتيب الصفحات.

٣ - أن أعيد الأسطر إلى أماكنها

وإنك لواجد أرقام صفحات المحطوطة ، التي تحملها هوامش المطبوعة ، تفسر لك هذا الاضطراب في الصفحات والأسطر.

ثم إنك لواجد إشارات إلى النقص والتداخل. وإشارات أخرى تفصل بين الأبواب.

(1)

# الفهارس

وحين انتهيت من تحقيق الكتاب معتمدا على هذا الأصل السقيم ألحقت به هذه الفهارس التي تراها .

(1.)

# كلمة الحتام

وانا بعد هذا كله سعيد بأن أكون قد أخرجت إلى النور كتابا من الكتب التي تتصل بكتاب الله ، أعنى القرآن الكريم .

وهو لا شك كتاب له نفعه وله أثره .

وإنى لراج أن أجد به من الناس لفتة إلى علم – وهو النحو – كادوا أن ينسوه ، وما علموا أنهم إن أنسوه أنسوا شيئا جليلا تقوم عليه لغتهم الجليلة .

والله أسأل لى ولهم الحير والسداد ،

إبراهيم الأبياري

القاهرة : شَهْبَانْ يَعْ يُكَا مَا الْقَاهِرِةِ عَلَى الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلَّذِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّذِينَ الْمُعِلَّذِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّذِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِلِينَ الْمُعِلَّقِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّقِلِينَ الْمُعِلَّذِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَ